



كتأب الشعب

# إحراء علوم الأين

الجنزءالخامس

النسعب



#### الباب الرابع

#### فى الإحسان فى المعاملة

وقد أمر الله تعالى بالعدل والاحسان جيمًا. والعدل سبب النجاة فقط، وهو يجرى من التجارة التجارة مجرى رأس المال. والاحسان سبب الفوزو نيسل السعادة ، وهو يجرى من التجارة مجرى الربح. ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله، فكذا في معاملات الآخرة، فلا ينبني للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم، ويدع أبواب الاحسان وقد قال الله (وَأَحْسِن مَا أَحْسَن الله وَإِنَّ الله يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَقَد قال الله (وَأَحْسِن مَا أَحْسَن الله وَإِنَّ الله يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان (٢٠) وقال سبحانه (إِنَّ رَحْمَة الله قريب مِن المُحْسِنين (٢٠) و وقد فان الواجب يدخل فعل ما ينتفع به المعامل، وهو غير واجب علبه، ولكنه تفضل منه. فان الواجب يدخل في باب العدل و ترك الظلم، وقد ذكر ناه

وتنال رتبة الاحسان بواحد من ستة أمور

الأول. في المغابنة . فينبني أن لاينبن صاحبه عا لا يتغابن به في العادة . فأما أصل المغابنة فأذون فيه ، لان البيع للربح ، ولا عكن ذلك الا بغبن ما . ولكن براعى فيه التقريب : فان بذل المشترى زيادة على الربح المعتاد ، أمالشدة رغبته ، أو لشدة حاجته في الحال اليه فينبغى أن عتنع من قبوله . فذلك من الاحسان . ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلما : وقد ذهب بعض العاماء الى أن الغبن عايزيد على الثلث يوجب الخيار . ولسنا نرى ذلك ولكن مر و الاحسان أن يحط ذلك الغبن

يروى انه كان عنديونس بن عبيد حلل مختلفة الأغان ضرب قيمة كل حلة منها أربعمائة وضرب كل حلة عنها أربعمائة وضرب كل حلة قيمتها مائتان: فمر الى الصلاة وخلف ابن أخيه فى الدكان: فجاء أعرابي وطلب حلة بأربعمائة ، فعرض عليه من حلل المائتين ، فاستحسنها ورضيها فاشتراها ؟ فضى بها وهى على يديه ، فاستقبله يونس فعرف حلته ، فقال للاعرابي ، بكم اشتريت ؟ فقال باربعمائة فقال

﴿ الناب الرابع في الاحسان في العاملة ﴾

<sup>(</sup>۱) القصص : ۷۷ (۲) النحل : ٩٠ (٣) الأعراف : ٥٦

لانساوى أكثر من مائتين ، فارجع حتى تردها . فقال هذه تساوى فى بلدنا خمسائة ، وأنا أرتضيها . فقال له يونس انصرف ، فإن النصح فى الدين خير من الدنيا بما فيها . ثم رده الى الدكان ، ورد عليه مائتى درهم ، وخاصم ان أخيسه فى ذلك وقائله ، وقال أما استحييت ؟ أما اتقيت الله ؟ تر مح مثل الثمن و تترك النصح للمسلمين ؟ فقال والله ما أخذها إلا وهو راخن مها . قال فهد رصيت له بما ترضاه لنفسك ؟ وهذا ان كان فيه إخفاء سعر و تلبيس ، فهو من باب الظلم . وقد سبق

وفي الحديث (١) « غَبْنُ الْمُسْتَرُسْلِ حَرَامْ ،

وكان الزبير بن عدى يقول ، أدركت ثمانية عشر من الصحابة ، ما منهم أحد يحسن يشترى لحا بدره . فغبن مثل هؤلاء المسترسلين ظلم . وان كان من غير تابيس ، فهو من ترك الإحسان . وقاما يتم هذا إلا بنوع تلبيس ، واخفاء سعر الوقت . وإنما الإحسان الحيض ما نقل عن السرى السقطى ، انه اشترى كر لوز بستين ديناراً ، وكتب في روزنا عبه ثلاثة دنانير ربحه . وكأنه رأى أن يربح على المشرة نصف دينار . فصار اللوز بتسمين ، فأتاه الدلال وطلب اللوز ، فقال خذه ، قال بكم ، فقال بثلاثة وستين . فقال الذلال ، وكان من الصالحين ، فقد صار اللوز بتسمين ! فقال السرى ، قد عقدت عقدا لاأحله ، لست أبيمه إلا بشمين . فقال الدلال ، وأنا عقدت بيني وبين الله أن لا أغش مسلما ، لست آخذ منك بلا بتسمين . قال فلا الدلال اشترى منه ، ولا السرى باعه . فهذا عض الإحسان من الجانبين . فإنه مع العلم بحقيقة الحال

وروى عن محمد بن المنكدر ، انه كان له شقق بعصها بخمسة ، وبعضها بعشرة . فباع في غيبته غلامه شقة من الحسيات بعشرة . فلما عرف لم يزل يطلب ذلك الأعرابي المشترى طول النهار ، حتى وجده . فقال له إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوى خمسة بعشرة . فقال ياهذا قد رضيت فقال . وإن رضيت فإنالا نرضى لك إلامانر ضاة لأنفسنا . فاختر احدى ثلاث يصال ، إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك ، وإماأن نرد عليك خمسة ، وأما أن ترد شقتناو تأخذ دراهمك . فقال أعطني خمسة ، فرد عليه خمسة ، وانصرف الأعرابي يسأل ويقول

<sup>(</sup>۱) حدیث غبن السترسل حرام.الطبرانی من حدیث أبی أمامة بسند ضعیف والبیهق.ن حدیث جابر بسند جید وقال ر بابدل حرام

مَنْ هَذَا الشيخ ؟ فقيل لههذا محمد بن المنكدر . فقال لا إله إلا الله ،هذا الذي نسنستى به فى البوادى إذاقحطنا . فهذا احسان فىأنلا يربح على العشرة الانصفا أو واحدا، على ماجرت به العادة فى مثل ذلك المتاع فى ذلك المكان

ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته ، واستفاد من تكررها ربحا كثيرا ، وبه تظهر البركة . كان على رضى الله عنه يدور فى سوق الكوفة بالدّرة ويقول ، معاشر التجار ، خذوا الحق تساموا لاتر دواقليل الربح فتحر مواكثيره . قيل لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ماسبب يسارك ؟قال ثلاث ، مار ددت ربحاقط ، ولا طلب منى حيوان فأخرت بيعه ، ولا بعت بنسيئة . ويقال إنه باع ألف ناقة فما ربح إلاعقلها ، باع كل عقال بدرهم ، فربح فيها ألفا ، وربح من نفقته عليها ليومه ألفا

الثانى: في احتمال الغبن و والمشترى ان اشترى طعاما من ضعيف ، أوشياً من فقير ، فلا بأس أن يحتمل الغبن و يتساهل ، و يكون محسنا ، و داخلا في قوله عليه السلام « رَحِمَ اللهُ الْمَرَا مَنهُ لَا اللهُ ويتساهل ، و يكون محسنا ، و داخلا في قوله عليه السلام « رَحِمَ اللهُ المُرَا اللهُ اللهُ ويتم اللهُ اللهُ ويقام إذا اشترى من غنى تاجر ، يطلب الربح زيادة على حاجته فاحمال الغبن منه ليس محمودا . بل هو تضييع مال من غير أجر و لاحمد ، فقدور دفي حديث من طريق أهل البيت (١) « المنعبون في الشّراء لا محمودة وكان إياس بن معاوية ابن قرة قاضى البصرة ، وكان من عقلاء التابعين يقول ، لست بخب ، والخب لاينبنى ، ولا يغبن ابن سيرين ، ولكن يغبن الحسن ويغبن أبى ، يعني معاوية بن قرة

والكمال في أن لايغبن ولاينبن ، كما وصف بعضهم عمر رضى الله عنه فقال ، كان أكرم من أن يخدع ، وأعقل من أن يخدع . وكان الحسن والحسن وغيرهما من خيار السلف يستقصون في الشراء ، ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال ، فقيل لبعضهم تستقصى في شرائك على اليسير ثم تهب الكثير ولا تبالى ؟ فقال أن الواهب يعطى فضله ، وأن المغبون يغن عقله . وقال بعضهم أعا أغبن عقلى وبصرى فلا أمكن الغابن منه . وإذا وهبت أعطى لله ولا أستكثر منه شيئا .

<sup>(</sup>۱) حديث من طريق أهل البيت المغبون لا محمود ولا مأجور الترمذى الحكيم فى النوادر من رواية عبيد الله من الحسن عن أبيه عن جده ورواه أبو يعلى من حديث الحسين بن على بر فعه قال الدهبي هو منكر

الثالث: في استيفاء الثمن وسائر الديون. والإحسان فيه مرة بالمسامحة وحط البعض، ومرة بالإمهال والتأخير، ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد. وكل ذلك مندوب اليه ومثوث عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ('' « رَحِمَ الله امْرَأَ سَهْلَ الْبيْعِ سَهْلَ الشّراءِ سَهْلَ الْقَصَاءِ سَهْلَ الاقْتِضَاءِ » فليغتم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ('' « اسْمَحُ يُسْمَحُ لَكَ » وقال صلى الله عليه وسلم ('' « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ تَرَكَ لَهُ حَاسَبهُ الله حسابًا يَسيرًا » وفي لفظ آخر « أَظَلَهُ الله تُحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلِّ إِلَا ظِلْهُ »

وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠ رجلاكان مسرفاعلى نفسه ، حوسب فلم يوجد له حسنة ، فقيل له هل عملت خيرا قط ؟ فقال لا ، إلا أنى كنت رجلا أدا بن الناس ، فأقول لفتيانى سامحوا الموسر وأنظروا المسر . وفي لفظ آخر ، وتجاوزوا عن المعسر ، فقال الله تمالى (نَحْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْكَ فَتَحَاوَزَ اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ ) وقال صلى الله عليه وسلم (١٠ ممن أفرضَ دِينَاراً إلى أَجل فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَة إلى أَجلهِ ، فإذا حلَّ الأجل فَا نظره بُه بَهْ مَنْ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَة إلى أَجلهِ ، فإذا حلَّ الأجل فَا نظره بُه بَهْ مَنْ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مَنْكُ ذَلِكَ الدين عَريمه في كل يوم . وقال صلى الله عليه وسلم الدين لأجل هذا الخبر ، حتى يكون كالمتصدق بجميعه في كل يوم . وقال صلى الله عليه وسلم الدين لأجل هذا الخبر ، حتى يكون كالمتصدق بجميعه في كل يوم . وقال صلى الله عليه وسلم الله عنه بَابِ الجُنَّة مَكْنُوبًا الصَدَّقَةُ بِمَشْر أَمْ ثَالِهَا وَالْقَرْضُ ثِمَانَ عَشْرَةً » فقيل

<sup>(</sup>١) حديث رحم الله سهل البع سهل الشراء : تقدم في الباب قبله

<sup>(</sup> ٢ ) حديث اسمح يسمح لك :الطبراني من حديث ابن عباس ورجاله ثقاث

<sup>(</sup>٣) حديث من أنظر معسرا أو ترك له حاسبه الله حسابا يسيرا وفي لفظ آخر أظله الله تحت ظله يوم لانظل إلا ظله: مسلم باللفظ الناني من حديث أبي اليسر كعب بن عمرو

<sup>(</sup> ٤ ) حديث ذكر رجلاكان مسرفا على نفسه حوسب فلم يوجد له حسنة فقيل له هل عملت خيرا فعل ففال لا إلا أنى كنت رجلا أداين الناس فأقول لفتيانى ساعوا الموسر سالحديث مسلم من حديث مسعود الأنصارى وهو متفق عليه بنحوه من حديث حذيفة

<sup>(</sup>٥) حديث من أقرض دينا الى أجل فله بكل يوم صدقة آلى أجله فادًا حل الأجل فأنظره بعده فله بكل يوم يوم مثل ذلك الدين صدقة: ابن ماجه من حديث بريدة من أنظر معسراكان له مثله كل يوم صدقة ومن أنظره بعد أجله كان له مثله فى كل يوم صدقة وسنده ضعيف ورواه أحمد والحاسم وقال صحيح على شزط الشيخين

<sup>(</sup>٦) جديث رأيت على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانى عشرة :ابن ماجه من حديث أنس باسناد ضعيف

فى معناه إن الصدقة تقع فى يد المحتاج وغير المحتاج ، ولا يتحمل ذل الاستقراض إلامحتاج ونظر النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل يلازم رجلا بدين (١) ، فأوما إلى صاحب الدين بيده ان ضع الشطر ، ففعل . فقال للمديون « قُمْ فَأَعْطِهِ »

وكل من باع شيئا و ترك ثمنه في الحال ، ولم يرهق الى طلبه ، فهو في معنى المقرض . وروى أن الحسن البصرى باع بغلة له بأربعائة درهم ، فاما استوجب المال قال له المشترى ، اسمح يا أبا سعيد ، قال قد اسقطت عنك مائة . قال له فأحسن يا أبا سعيد ، فقال قد وهبت لك مائة أخريك . فقبض من حقه مائني درهم . فقيل له يا أبا سعيد هذا نصف الثمن إفقال هكذا يكون الاحسان والا فلا . وفي الحبر (٢) « خُذْ حَقَّكَ في كَفاف وَعَفاف وَاف أو غَيْر وَاف يُحَاسِبْك الله مسابًا يَسِيرًا »

الرابع: في توفية الدين. ومن الاحسان فيه حسن القضاء، وذلك بأن يمشي المي صاحب الحق ولا يكلفه أن يمشي اليه يتقاضاه. فقد قال صلى الله عليه وسلم (") « خَيرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاء » ومهما قدر على قضاء الدين فليبادر اليه ، ولو قبل وقته . وليسلم أجود مما شرطعليه وأحسن. وإن عجز فلينو قضاءه مهما قدر . قال صلى الله عليه وسلم (،) « مَن ادَّانَ دَيْناً وَهُو يَنْوِي قَضاءه وَ مَهما قدر . قال صلى الله عليه وسلم ، وكان جماعة من يَنْوِي قَضاءه مهما قدر . ومهما كله صاحب الحق بكلام خشن فليحتمله، السلف يستقر صنون من غير حاجة لهذا الحبر . ومهما كله صاحب الحق بكلام خشن فليحتمله، وليقابله باللطف ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذ جاءه صاحب الدين عند حاول الأجل ، ولم يكن قد اتفق قضاؤه . فجمل الرجل يشدد البكلام على رسول الله صلى الله عليه ولله عليه وسلم ، اذ جاءه صاحب الدين عند حاول

<sup>(</sup>١) حديث أوماً الى صاحب الدين بيده ضع الشطَّر ــالحديث: منفق عليه من حديث كعب بن مالك

<sup>(</sup> ٢ ) حديث خد حمّات فى عفاف ــالحديث : ان ماجه من حديث أبى هريرة باسناد حسن دون قوله يحاسبك ا الله حسابا يسيرا وله ولابن حبان والحاكم وصححه نحوه من حديث ابن عمر وعائشة

<sup>(</sup>٣) حديث خيركم أحسنكم قضاء :متفق عليه من حديث أبي هربرة

<sup>(</sup> ٤ ) حديث من أدان دينا وهو ينوى قضاءه وكل به ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى يقضيه أحمد من حديث عائشة مامن عبد كانت له نية فى أداء دينه الاكان معه من الله عون وحافظوفى واية للطيرانى فى الأوسط الاكان معه عون من الله عليه رجتى يقضيه عنه ،

وسلم، فهم به أصحابه . فقال (١) « دَعُوهُ فَإِنَّ لِصاحبِ الْحُقَّ مَقَالًا»

أومهما دار الكلام بين المستقرض والمقرض، فالإحسانان يكون الميل الاكثر المتوسطين الى من عليه الدين. فإن المقرض يقرض عن غنى . والمستقرض يستقرض عن حاجة . وكذلك ينبغى أن تكون الاعانة للمشتري أكثر . فإن البائع راغب عن السلعة يبنى ترويجها والمشترى محتاج اليها . هذا هو الأحسن ، الاأن يتعدى من عليه الدين حده ، فعند ذلك نصرته في منعه عن تعديه واعانة صاحبه ، اذ قال صلى الله عليه وسلم (٢) « انصر أخاك ظالما أو مظاوماً والظام فقيل كيف ننصره ظالما ؟ فقال «مَنْعُكَ إِيَّاهُ مِنَ الظلم نُصرَة لَهُ »

الخامس: أن يقيل من يستقيله . فانه لا يستقيل إلا متندم مستنصر بالبيع . ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه . قال صلى الله عليه وسلم (") « مَنْ أَقَالَ نَادمًا صَفَقَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ » أو كما قال

السادس: أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالسيئة . وهو في الحال عازم على أن لا يطالبهم ان لم تظهر لهم ميسرة . فقد كان في صالحي السلف من له دفتران للحساب، أحدهما ترجمته مجهولة ، فيه أسماء من لا يعرفه من الضعفاء والفقراء . وذلك ان الفقير كان يرى الطعام أوالفا كهة فيشتهيه ، فيقول أحتاج الى خمسة أرطال مثلا من هذا وليس معى ثمنه ، فكان يقول خذه واقض ثمنه عند الميسرة . ولم يكن يعدهذا من الحيار بل عدمن الحيار من لم يكن يتبت اسمه في الدفتر اصلاو لا يجعله دينا: لكن يقول خذما تريد ، فان يسر لك فاقض ، و إلا فأنت في حل منه وسعة فهذه طرق تجارات السلف وقد اندرست ، والقائم به محى لهذه السنة . وبالجلة التجارة عك الرجال ، ومها عتحن دين الرجل و ورعه ، ولذلك قيل .

لاينرنك من المر \* عقيص رقعه أوازارفوق كعب الساق منه رفعه أوجبين لاح فيه \* أثر قد قلعه ولدى الدر هم فانظر \* غيه أوورعه.

<sup>(</sup>١) حديث دعوه فان لصاحب الحق مقالا:متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث انصر أخاك ظالما أو مظاوماً.. الحديث متفق عليه من حديث أنس

<sup>(</sup>٣) حديث من أقال نادما صفقته أقاله الله عثرته يوم القيامة: أبو داود والحاكم من حديث آبى هريرة والح

ولذلك قيل اذا أثنى على الرجل جيرانه فى الحضر، وأصحابه في السفر، ومعاملوه فى الأسواق فلا تشكوا فى صلاحه . وشهد عند عمر رضى الله عنه شاهد ، فقال ائتنى بمن يعرفك فأتاه برجل فأثنى عليه خيرا . فقال له عمر أنت جاره الأدنى الذى يعرف مدخله و مخرجه ؟ قال لا . فقال كنت رفيقه فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ فقال لا . قال فعاملته بالدينار والدرم الذى يستبين به ورع الرجل ؟ قال لا قال أظنك رأيته قائما فى المسجد يهمهم بالقر آن يخفض رأسه طوراوير فعه أخرى ؟ قال نعم فقال اذهب فلست تعرفه وقال للرجل اذهب فائتنى بمن يعرفك

#### الباب الخامس

فى شفقة التاجو على دينه فيما يخصه ويعم آخرته

ولاينبغى للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده . فيكون عمره صائما وصفقته خلسرة فه وما يفوته من الربح في الآخرة لايني به ماينال في الدنيا . فيكون عمن اشترى الحياة الدنيا . بلا خرة . بل العاقل ينبغى أن يشفق على نفسه . وشفقته على نفسه محفظ رأس ماله ورأس ماله دينه وتجارته فيه . قال بعض السلف ، أولى الأشياء بالعاقل أحوجه اليه في العاجل وأحوج شيء اليه في العاجل أحمده عافية في الآجل . وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه في وأحوج شيء اليه في العاجل أحمده عافية في الدنيا ، وأنت الى نصيبك من الآخرة أحوج ، فابدأ بخصيبك من الآخرة أحوج ، فابدأ بخصيبك من الدنيا فتنظمه . قال الله تعالى بخصيبك من الدنيا فتنظمه . قال الله تعالى الآخرة ، وفيها تكنسب الحسنات ، وانما تتم شفقة التاجر على دينه عمراعاة سبعة أمور في الأول حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة . فلينو بها الاستعفاف عن السؤال، وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عهم ، واستعانة عما يكسبه على الدين ، وقياما بكفابة العيال ، ليكون من جملة المجاهدين به

ولينو النصح للمسلمين، وأن يحب لسائر الخلق مأيحب لنفسه

﴿ الباب الحامس في شفقة الناجر على دينه ﴾

<sup>(</sup>۱) القصص: ۷۷

أولينو اتباع طريق العدل والاحسان في معاملته كما ذكرناه

ولينو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مايراه في السوق

فاذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملا في طريق الآخرة . فان استفاد مالا فهو مزيد ، وان خسر في الدنيا ربح في الآخرة

الثانى أن يقصد القيام فى صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات. فان الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش ، وهلك أكثر الخلق . فانتظام أمر الكل بتعاون الكل ، وتكفل كل فريق بعمل . ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقى وهلكوا وعلى هذا حمل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم (۱) « اخْتِلاَفُ أُمَّى رَحْمَةُ » أى اختلاف همهم فى الصناعات والحرف .

ومن الصناعات ما هي مهمة ، ومنها ما يستغيى عنها لرجوعها إلى طلب النعم والترين في الدنيا . فليشتغل بصناعة مهمة ، ليكون في قيامه مهاكا فياعن المسلمين ، مهما في الدنيا . فيكل ذلك صناعة النقش والصياغة وتشييد البنيان بالجص ، وجميع ما تزخر ف به الدنيا . فيكل ذلك كرهه ذوو الدين فأما عمل الملاهي والآلات التي يحرم استعمالها ، فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم . ومن جملة ذلك خياطة الخياط القباء من الابريسم للرجال ، وصياغة الصائغ مراكب الذهب أوخواتيم الذهب للرجال . فيكل ذلك من المعاصى ، والاجرة المأخوذة عليه حرام . ولذلك أوجبنا الزكاة فيها ، وأن كنالانوجب الزكاة في الحلى ، لابها إذا قصدت للرجال فهمي محرمة ، وكونها مهيأة للنساء لا يلحقها بالحلى الباح ما لم يقسصد ذلك بها ، فيكتسب حكمها من القصد

وقد ذكرنا أن بيع الطعام وبيع الأكفان مكروه . لأنه يوجب انتظار موت الناس وحاجتهم بغلاء السعر ويكره أن يكون جزارا لما فيه من قساوة القلب ، وأن يكون حجاما أوكناسا لما فيه من مخامرة السجاسة ، وكذا الدباغ ومافى معناه . وكره ابن سه ين الدلال ، وكره قتادة أجرة الدلال ، ولعل السبب فيه قلة استغناء الدلال عن الكذب ، والافراط في الثناء على السلمه لترويجها ، ولان العمل فيه لا يتقدر ، فقد يقل وقد يكثر ، ولا ينظر في مقدار

<sup>(</sup> أ )حديث اختلاف أمنى رحمة تقدم في العلم

الاجرة إلى عمله، بل إلى قدرقيمة الثوب، هذا هو العادة، وهو ظلم · بل بنبغى أن ينظر الى قدر التعب و كرهوا شراء الحيوان للتجارة ، لأن المشترى يكره قضاء الله فيه ، وهو الموت الذى بصدده لامحالة وحلوله · وقيل بع الحيوان واشتر الموتان .

وكرهوا الصرف لان الاحتراز فيه عندقائق الربا عسير، ولانه طلب لدقائق الصفات فيما لا يقصد أعيانها، وانحا يقصد رواجها وقاما يتم للصير في ربح الاباعماد جهالة معامله بدقائق النقد، فقاما يسلم الصير في وان احتاط ويكره للصير في وغيره كسر الصحيح والدنانير (۱) الا عند الشك في جودته، أو عند ضرورة وقال أحمد بن حنبل رحمه الله، ورد مهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في الصياغة من الصحاح وأنا أكره الكسر وقال يشتري بالدنانير دراه، ثم يشتري بالدراه ذهبا ويصوغه

واستحبو اتجارة النز. قال سعيد بن المسيب، مامن تجارة أحب الى من البز ما لم يكن فيها أعان وقد روي (١) « خَيْرُ بِجَارَبِكُمُ الْبَرُ وَخَيْرُ صِنَاعَتِكُمُ الْمُرْزُ » وفي حديث آخر (١) «لَوِ النَّجَرَ أَهْلُ النَّارِ لاَ تَجَرُوا في الصَّرْفِ » (لَوِ النَّجَرَ أَهْلُ النَّارِ لاَ تَجَرُوا في الصَّرْفِ »

وقد كان غالب أعمال الأخيار من السلف عشر صنائع: الحرز، والتجارة، والحمل، والخياطة، والحذو، والقصارة، وعمل الخفاف، وعمل الحديد، وعمل المغازل، ومعالجة صيد البر والبحر، والوراقة. قال عبدالوهاب الوراق، قال لى أحمد بن حنبل ماصنعتك ؟ قلت الوراقة، قال كسب طيب، ولوكنت صانعا بيدى لصنعت صنعتك: ثم قال لى لات كتب الا مواسطة واستيق الحواشي وظهور الأجزاء

<sup>(</sup>۱) حسديث النهى عن كسر الدينار والدرهم أبو داود والترمذى وابن ماجه والحاكم من رواية علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الامن بأس زاد الحاكم أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا وضعفه ابن حبان

<sup>(</sup> ٢ ) حديث خير تجارتكم البر وخير صنائعكم الحرز لم أقف له على اسناد وذكره صاحب الفردوس من حديث على ابن أبي طالب .

<sup>(</sup>٣) حديث لواتجرأهل الجنة لاتجروا فى البر ولو اتجر أهل النار لاتجروا فى الصرف أبو منصورالديلمى فى الضعفاء فى مسند الفردوس من حديث أبى سعيد بسند ضعيف وروى أبو يعلى والعقيلى فى الضعفاء الشطر الاول من حديث أبى بكر الصديق

وأربعة من الصناع موسومون عند الناس بضعف الرأى : الحاكة ، والقطانون ، والمغازليون والمعلمون ولعل ذلك لان أكثر مخالطتهم مع النساء والصبيان ، ومخالطة ضعفاء العقول تضعف العقل ، كما ان مخالطة العقلاء تزيد في العقل ، وعن مجاهد أن مريم عليها السلام مرت في طلبها لعيسي عليه السلام محاكة ، فطلبت الطريق ، فأرشدوها غير الطريق ، فقالت اللهم لنزع البركة من كسبهم وأمتهم فقراء ، وحقرهم في أعين الناس . فاستحيب دعاؤها

وكره السلف أخذ الأجرة على كل ماهو من قبيل العبادات وفروض الكفايات، كفسل الموتى ودفنهم، وكذا الأذان وصلاة النراويح، وان حكم بصحة الاستئجار عليه وكذا تعليم القرءان، وتعليم علم الشرع، فإن هذه أعمال حقها أن يتجر فيها للآخرة وأخذ الاجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة، ولا يستحب ذلك

الثالث أن لاعنمه سوق الدنيا عن سوق الآخرة. وأسواق الآخرة المساجد. قال الله تمالى (رِجَالَ لاَ تُعْلِيمِهُمْ مِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّ كَاةً (١) وقال الله الله تمالى (في بُيُوت أَذِنَ اللهُ أَنْ تُر فع وَينُهُ كَرَ فِيها الشّهُهُ (١) فينبنى أن يجعل أول النهار الى وقت دخول السّوق لآخرته ، فيلازم المسجد ، ويواظب على الأوراد . كان عمر رضى الله عنه يقول التجار ، اجعلوا أول بهاركم لآخرتكم، ومابعده لدنيا كم . وكان صالحوالسلف الله عنه يقول التجار ، اجعلوا أول بهاركم لآخرتكم، ومابعده لدنيا كم . وكان صالحوالسلف يحملون أول النهارو آخره للآخرة ، والوسط المتحارة . ولم يكن بيبع الهريسة والر ، ومن بكرة الا الصبيان وأهل الذمة ، لانهم كانوا في المساجد بعد . وفي الحبر (١) و إنَّ اللّهُ يُنهُ اللّهُ عَنْهُ مَا يُنهُمُ عَنْهُ وَالْمُ عَنْهُ الْمُعْمَلِ ، وفي الحبر (١) ﴿ تَلْتَقِي مَلاً مُنكَةُ اللّهُ اللّهُ وَالنّهَ وَعُنْد مُلُوعً عَنْد مُلُوعً اللهُ عَنْهُ الْفُحْرِ وَعِنْدَ صَلاَةً والْمُعْمَلِ فَيْقُولُ اللهُ تَعَالَى وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْف تَو كُمُ عَادِي ؟ والذي عَادِي ؟ والفحر وَعْد مَلاة وَعْدَد مَلاة والنّه الله تَعالَى وَهُو أَعْلُمُ بِهِمْ كَيْف تَو كُمُ عَادِي ؟ والذي عَادِي ؟ والفحر وَعْد مَلاة والمُعْمَلُ واللهُ اللهُ الله واللهُ الله واللهُ واللهُ الله واللهُ وا

<sup>(</sup>١) حديث إن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبد وفى أول النهار وآخره ذكر وخير كفر الله مابينهما من سيء الأعمال أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف عمناه

<sup>(</sup>٢) حديث يلتق ملائكة الليل وملائكة النهار عند طلوع الفحر وعند صلاة العصر فيقول الله وهو أعلم كيف تركتم عبادى الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة يتعافبون فيكم ملائسكة بالليل وملائسكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الغداة وصلاة العصر الحديث

۱) لو ر: ۳۷ <sup>(۲)</sup> النور: ۳۹

فَيَقُو لُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَحِئْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. فَيَقُولُ اللهُ شُبْحَانَهُ وَلَمَالًى أَشْهُدُ كُمْ أَيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ»

ثم مهماسمع الاذان في وسط المهار للاولى والعصر ، فينبغى أن لايعرج على شغل، ويترعج عن مكانه ويدع كل ما كان فيه فيا يفو ته من فضيلة التكبيرة الاولى مع الامام في أول الوقت لا توازيها الدنيا عا فيها. ومهما لم يحضر الجماعة عصى عند بعض العلماء . وقد كان السلف يبتدرون عند الاذان ، ويخلون الاسو اق للصبيان وأهل الذمة . وكانوا يستأجرون بالقراريط لحفظ الحوانيت في أوقات الصلوات ، وكان ذلك معيشة لهم وقد جاء في تفسير قوله تعالى لا تُنكبيهم تبجارة وكابيع عن ذكر الله (الله الله المعرفة عنه أو غرز الاشفى فسمع الاذان ، لم يخرج الا شفى من المغرز ، ولم يوقع المطرقة المطرقة ، أو غرز الاشفى فسمع الاذان ، لم يخرج الا شفى من المغرز ، ولم يوقع المطرقة ورمى بها ، وقام الى الصلاة

وكان عمر رضى الله عنه اذا دخل السوق قال اللهم أبى أعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شر ماأحاطت به السوق . اللهم انى أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة .

<sup>(</sup>١) حديث من دخل السوق فقال لاإله إلا الله وحده لاشريك له الحديث تقدم في الأذكار

<sup>(</sup>۱) النور : ۳۷

وقال أوجعفر الفرغاني، كنا وماعند الجنيد، فجرى ذكر ناس يجلسون في المساجدو يتشهون بالصوفية ، ويقصرون عما يجب عليهم من حق الجلوس ، ويعيبون من مدخل السوق. فقال الجنيد، كم ممن هو في السوق حكمه أن يدخل المسجد ويأخذ باذن بعض من فيه فيخرجه ويجلس مكانه! وانى لأعرف رجلايدخل السوق ورده كل يوم ثلثمائة ركمة وثلاثون ألف تسبيحة . قال فسيق الى وهمي أنه يعني نفسه

فهكذا كانت تجارة من يتجر لطاب الكفاية لاللتنعم في الدنيا. فان من يطلب الدنيا للاستعانة بها على الآخرة ، كيف يدع ربح الآخرة، والسوق والمسجد والبيت له حكم واحد وانما النجاة بالتقوى . قال صلى الله عليه وسلم (١) « ا تَقِ اللهَ حَيْثُ كُنْتَ » فوظيفة التقوى لاتنقطع عن المتجردين للدين كيفها تقلبت بهم الأحوال. وبه تكون حياتهم وعيشهم. إذ فيه يرون تجارتهم وربحهم . وقد فيل من أحب الآخرة عاش ، ومن أحب الدنيا طاش ، والأحمق يغدو وبروح في لاش ، والعاقل عن عيوب نفسه فتاش .

الخامس:أن لايكون شديد الحرص على السوق والتحارة ، وذلك بأن يكون أول داخل، وآخر خارج، وبأن يركب البحر في التجارة، فهما مكروهان. يقال أن من ركب البحر فقد استقصى في طلب الرزق. وفي الخبر (٢) « لاَ يُرْ كُمْ الْبَحْرُ إِلاَّ بِحَجَّ أَوْ مُمْرَةِ أَوْ غَرْو ، وَكَانَ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول ، لا تكن أول داخل في السوق ، ولا آخر خارج منها ، فان بها باض الشيطانُ وفرخ . روى عن معاذ بن جبل ، وعبد الله بن عمر ، أن ابليس يقول لولده زلنبور ، سر بكتائبك فأت أصحاب الأسواق زين لهم الكذب والحلف، والخديمة والمكر والخيانة، وكن مع أول داخل وآخر خارج منها. وفي الخبر (٢) « شَرُّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ وَشَرُّ أَهْلِهَا أَوَّ لُهُمْ دُخُولاً وَآخِرُهُمْ خُرُوجاً » وعام هذا الاحتراز أن يراقب وقت كفايته ، فاذا حصل كفاية وقته انصرف، واشتغل

<sup>(</sup>۱) حدیث اتق اللہ حیثا کنت الترمذی من حدیث أبی ذر وصححه

<sup>(</sup>٢) حديث لاتركب البحر إلا لحجة أو عمرة أو غزو أوداود من حديث عبدالله بن عمر ووقيل إنه منقطع

<sup>(</sup>٣) حديث شر البقاع الأسواق وشر أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا تقدم صدر الحديث في الباب السادس من العلم وروي أبو نعيم في كتاب حرمة المساجد من حديث ابن عباس أبغض البقاع إلى الله الأسواق وأبغض أهلها إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا

يتجارة الاخرة . هكذا كان صالحو السلف . فقد كان منهم من إذا رجح وانقاانهم و انصر قد مع و كان حماد بن سلمة يبيع الخز في سفط بين يديه فكان إذار بح حبتين رفع سقطه و أنصر قد و قال ابراهيم بن بشار ، قلت لا براهيم بن أدم رحمه الله ، أمر اليوم أعمل في الطين ؟ فقال ياابن بشار ، إنك طالب ومطلوب ، يطلبك من لا تفوته ، و تطلب ماقد كفيته . أمارأيت حريصا محروما ؟ وضعيفا مرزوقا ؟ فقلت إن لى دانقا عند البقال ، فقال عن على بك تملك دانقا و تطلب العمل ! وقد كان فيهم من ينصرف بعد الظهر . ومنهم بعد العصر ومنهم من ينصر في بعد الظهر . ومنهم بعد العصر ومنهم من ينصر في بعد الظهر . ومنهم بعد العمل ! وقد كان فيهم من ينصر في يكتفون به

<sup>(</sup>١) حديث سؤاله عن اللبن والشاة وقوله إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن لاناً كل إلا طيبا ولانعمل الاصالحا الطبراني من حديث أم عبد الله أخت شداد بن أوس بسند ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث أن الله أمر الؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث كان لايسأل عن كل مايحمل اليه أحمد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة الحديث فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال هذه شاة ذبحت بغير اذن أهلها الحديث وله من حديث أبى هريرة كان اذا أتى بطعام من غير أهله سأل عنه الحديث وأسنادها جيد وفي هذا أنه كان لايسأل عما أنى به من عند أهله والله أعلم

<sup>(</sup>١) القرة : ١٧٢

ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله . وكذا الأجناد والظلمة لايعاملهم البتة ، ولا يعامل أصابهم وأعوابهم لأنه معين مذلك على الظلم

وحكى عن رجل أنه تولى عمارة سور لئفر من الثغور ، قال فوقع فى نفسى من ذلك شى - وإن كان ذلك العمل من الخيرات ، بل من فرائض الاسلام ، ولكن كان الأمير الذى تولى فى محلته من الظلمة . قال فسألت سفيان رضى الله عنه ، فقال لا تكن عونا لهم على قليل ولا كثير . فقلت هذا سور فى سبيل الله للمسلمين . فقال نعم ، ولكن أقل مايدخل عليك أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرك ، فتكون قد أحبت بقاء من يعصى الله . وقد جاء فى الخبر (۱) لا مَن دُعا لِظا لِم بِالْبقاء فقداً حَب أن يُسمَى الله فى أرضه وفى الحديث (۱) ه إن الله كيفضب الأمدح الفاسق » فى حديث آخر (۱) « مَن أ كُرَمَ فَاسِقاً فقد أعان على هَدْم الإسلام م » ودخل سفيان على المهدى ويده درج أيض ، فقال ياسفيان أعطنى الدواة حتى أكتب فقال أخبرى أى شيء تكتب ، فان كان حقا أعطيتك . وطلب بعض الامراء من بعض العلماء الحبوسين عنده أن يناوله طينا ليختم به الكتاب ، فقال ناولنى الكتاب أولا حتى أنظر مافيه فه كذا كانو يحترزون عن معاونة الظلمة ، ومعاملتُهم أشد أنواع الاعانة . فينبغى أن يجتنبها ذوو الدين ماوجدوا اليه سبيلا

وبالجملة فينبغى أن ينقسم الناس عنده الى من يعامل ومن لا يعامل ، وليكن من يعامله أقل ممن لا يعامله في هذا الزمان . قال بعضهم أتى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق ويقول ، من ترون لى أن أعامل من الناس ؟ فيقال له عامل من شئت . ثم أتى زمان آخر كانوا يقولون عامل من شئت إلا فلانا وفلانا . ثم أتى زمان آخر فكان يقال لا تعامل أحدا إلا فلانا وفلانا . وأخشى أن يأتى زمان يذهب هذا أيضا . وكانه قد كان الذي كان يحذر أن يكون . إنا أنه وإنا اليه راجعون

(٢) حديث إن الله ليغضب اذا مدح الفاسق ابن أبى الدنيا فى الصمت وابن عدى فى الكامل وأبو يعلى والبهي فى الشعب من حديث أنس بسند ضعيف

<sup>(</sup>١) حديث من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه لم أجده مرفوعا و انمارواه ابن أنى الدنيا فى كتاب الصمت من قول الحسن وقد ذكره المصنف هكذا على الصواب فى آفات اللسان

<sup>(</sup>٣) حديث من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الاسلام غريب بهذا اللفظ والمعروف، ن وقر صاحب بدعة الحديث رواه ابن عدى من حديث عائشة والطبر انى فى الأوسط وأبو نعيم فى الحلية من حديث عبد الله بن يسر بأسانيد ضعيفة قال ابن الجوزى كلها موضوعة

السابع: ينبغى أن يراقب جميع مجارى معاملته مع كل واحد من معامليه. فإنه مراقب ومحاسب ، فليعد الجواب ليوم الحساب والعقاب ، فى كل فعلة وقولة انه لم أقدم عليها ، وكأجل ماذا ، فإنه يقال إنه يوقف التاجريوم القيامة مع كل رجل كانباعه شيئاوقفة ويحاسب عن كل واحد محاسبة ، على عدد من عامله . قال بعضهم رأيت بعض التجار فى النوم فقلت ماذا فعل الله بك ؟ فقال نشر على خمسين ألف صحيفة ، فقلت هذه كلها ذنوب ؟ فقال مده معاملات الناس ، بعدد كل انسان عاملته فى الدنيا ، لكل انسان صحيفة مفردة فيا يننى وينه من أول معاملته الى آخرها

فهذا ماعلى المكتسب في عمله من العدل والإحسان والشفقة على الدين، فإن اقتصر على العدل كان من المصالحين . وإن أضاف اليه الإحسان كان من المقربين وان راى معذلك وظائف الدين كما ذكر في الباب الحامس ، كان من الصديقين والله أعلم بالصواب تم كتاب آداب الكسب والمعيشة بحمد الله ومنِّه



كناب المحسلال والحرام

#### كناب الحسلال والحرام ا

وهو الكتاب الرابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين

#### بسسم البدالرحمن الرضيم

الحمد لله الذي خلق الانسان من طين لازب وصلصال، ثم ركب صورته في أحسن تقويم وأتم اعتدال، ثم غذاه في أول نشوه بلبن استصفاه من بين فرث ودم سائفا كالماء الزلال ثم حماه بما آناه من طيبات الرزق عن دواعي الضعف والانحلال، ثم قيد شهوته المعادية له عن السطوة والصيال، وقهرها بما افترضه عليه من طلب القوت الحلال، وهزم بكسرها بحند الشيطان المتشمر للاضلال، ولقد كان يجرى من ان آدم مجرى الدم السيال، فضيق عليه عزة الحلال المجرى والمجال، اذا كان لايبذرقه الى أعماق العروق الاالشهوة المائلة الى الغلبة والاسترسال، فبق لما زمت بزمام الحلال خائبا خاسرامالهمن ناصر ولاوال والصلاة على محمدالهادى مون الضلال، وعلى آله خير آل، وسلم تسليها كثيرا.

أما بعد: فقد قال صلى الله عليه وسلم (۱) «طَلَبُ الْحَلال فَر يضَة عَلَى كُلِّ مُسْلِم » رواه ابن مسعود رضى الله عنه . وهذه الفريضة من بين سائر الفرائض أعصاها على العقول فهما ، وأثقلها على الجوارح فعلا ولذلك اندرس بالكلية علما وعملا ، وصار غموض علمه سببالاندراس عمله إذ ظن الجهال أن الحلال مفقود ، وأن السبيل دون الوصول اليه مسدود ، وأنه لم يبق من الطيبات الاالماء الفرات ، والحشيش النابت فى الموات ، وماعداه فقد أخبثته الأيدى العادية وأفسدته المعاملات الفاسدة . واذا تعذرت القناعة بالحشيش من النبات ، لم يبق وجه سوى الاتساع فى الحرمات . فرفضوا هذا القطب من الدين أصلا ، ولم يدركوا بين الأموال فرقا وقصلا . وهيهات هيهات ، فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات . ولا تزال هذه الثلاثة مقترنات كيفما تقلبت الحالات . ولماكانت هذه بدعة عم فى الدين ضررها ، واستطار

<sup>﴿</sup> كتاب الحلال والحرام ﴾

<sup>(</sup>١) حديث ابن مسعود طلب الحلال فريضة على كل مسلم: تقدم في الزكاة دون قوله على كل مسلم وللطبراني في الأوسط من حديث أنس واجب على كل مسلم وإسناده ضعيف

فى الخلق شررها ، وجب كشف الغطاء عن فسادها ، بالإرشادإلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة على وجه التحقيق والبيان ، ولا يخرجه التضييق عن حيز الامكان . ونحن توضح ذلك فى سبعة أبواب

الباب الأول: في فضيلة طاب الحلال ومذمة الحرام: ودرجات الحلال والحرام الباب الثانى: في مرانب الشبهات ومثاراتها، وتمييزها عن الحلال والحرام الباب الثالث: في البحث والسؤال والهجوم والاهمال، ومظانها في الحلال والحرام الباب الرابع: في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية الباب الخامس: في ادرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم الباب السادس: في الدخول على السلاطين ومخالطتهم الباب السادس: في الدخول على السلاطين ومخالطتهم الباب السابع: في مسائل متفرقة

#### الباب الأول

فى فضيلة الحلال ومذمة الحرام وبيان أصناف الحلال ودرجاته وأصناف الحرام ودرجاتالورع فيه

## فضنيلة الحلال ومذمته الحرام

قال الله تعالى (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا '') أمر بالأكلم، الطيبات قبل العمل ، وقيل ان المراد به الحلال . وقال تعالى ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَ الْسَكُمُ لَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ '') وقال تعالى ( وَلَا تَأْكُوا أَمْوَ السَّكُمُ لَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ '') وقال تعالى ( إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُونَ أَمْوَ اللَّهَ اللَّهِ عَالَى تَعَالَى ( إِنَّ أَيُّمَا اللَّهِ مِنَ اللَّهَ اللَّهُ مَنْ مِنِينَ '') ثم قال ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا الله وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمَنْ عَالَى بِينَ الله وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمَنْ عَالَى بَيْنَ مُنْ الله وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمَنْ عَالَى الله وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمَنْ عَالَى الله وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمَنْ عَالَى الله وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمَنْ عَالَى اللهُ وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمَنْ عَالَى اللهُ وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمَنْ عَالَى اللهُ وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمَنْ عَالَى اللهُ وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمِنْ عَالَى اللهُ وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمِنْ عَالَى اللهُ وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمِنْ عَالَى اللهُ وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمَنْ عَالَى اللهُ وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمَنْ عَالَى اللهُ وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمَنْ عَالَى اللهُ وَرَسُو لِهِ ' ' ) ثم قال ( وَمَنْ عَالَى اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَالْ اللهُ وَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّ

<sup>﴿</sup> الباب الأول في فضيلة طلب الحلال ﴾

<sup>(</sup>۱) المؤمنون : ٥١ (٢) البقرة : ١٨٨ (٢) النساء : ١٠ (١) البقرة : ٢٧٨ (١) البقرة : ٢٧٨ (١) البقرة : ٢٧٨ (١)

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها غَالدُونَ (١) جعل آكل الربا أول الأمر مؤذنا بمحاربة الله ، وفي آخره متعرضا للنار. والآيات الواردة في الحلال والحرام لاتحصى

وروى ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « طَلَبُ الْحَلَلُ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ » ولما قال صلى الله عليه وسلم (١) « طَلَبُ الْعِـْلِمِ فَر يضَةُ عَلَى كُلَّ مُسْيِلِم » قال بعض العلماء ، أراد به طلب علم الحلال والحرام ، وجعل المرادبالحديثين واحدا وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « مَنْ سَعَى عَلَىٰ عِياَ لِهِ مِنْ حِلَّهِ فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبيل اللهِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا فِي عَفَافٍ كَانَ فِي دَرَجَةِ الشُّهَدَاءِ ۽ وقال صلى اللَّه عَليه وَسَلم (٣٠ « مَنْ أَكُلَ الْحُلَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ وَأَجْرَى يَنَا بِيعَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لَسَانِهِ »وفي رواية « زَهَّدَهُ اللهُ في الدُّنْياَ » وروى ان سعدا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (<sup>،)</sup> أن بسأل الله تعالى أن بجعله مجاب الدعــوة . فقال له « أَطِبُ طَعْمَتَكَ تُسْتَجَبَ دَعْوَ تِلْكَ » ولمـاذكر صلى الله عليه وسلم الحريص على الدنياقال (°) « رُبَّأَشْعَتَ أَغْبَرَ مُشَرَّدٍ فِي الْأَسْفَار مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّى ۚ بِالْحَرَامِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَقُولُ يَارَبِّ يَارَبِّ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِهَالِكَ » وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (٦) « إِنَّ لِلهِ مَلَكًا عَلَى يَنْ الْمَقْدِسِ يُنَادِي كُلَّ لَيْلَةٍ مَنْ أَكُلَ حَرَامًا لَمْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْف وَلَاعَدُلْ »

(١) حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم: تقدم في العلم

(٢) حديث من سعي على عياله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله ومن طلب الدنيا في عفاف كان في درجة الشهداء أالطَّبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة من سمى على عياله فني سبيل الله ولأبي منصور في مسند الفردوس من طلب مكسبة من باب حادل يُكف بهاوجه عن مسألة الناس وولده وعياله حاء يوم القيامة مع النبيين والصديقين واسنادها ضعيف

(٣) حديث من أكل الحلال أربعين يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحسكمة من قلمعلى لسانه: اونعيم في الحلية من حديث أبي أبوب من أخلص لله أربعين يوما ظهرت ينابع الحسكمة من قلبه على لسانه ولابن عدى نحوه من حديث أبي موسى وقال حديث منكر

( ٤ ) حديث أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يجعله عباب الدعوة فقال له أطب طعمتك تستجددعوتك: الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وفيه من لاأعرافه

(٥) حديث رب أشعث مشرد في الأسفار مطعمه حرام وملبسه حرام: الحديث مسلم من حديث ابي هريرة بلفظ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرالحديث

(٦) حديث ابن عباس إن لله ملكا على بيت القدس ينادى كل ليلة من أكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل: لم أقف له على أصل ولأبي منصور الدياسي في مسندالفردوس من حديث ابن مسعود من أكل لفمة من حرام لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة الحديث وهو منكر

(١) القرة: ٢٧٥

فقيل الصرف النافلة ، والعدل الفريضة ، وقال صلى الله عليه وسلم () ه مَنْ الشَّدَى 
ثُوّ با بِعَثْرَة دَرَاهِم وَفِي عَنهِ دِرْهَمْ حَرَامْ لَمْ يَقْبِلِ اللهُ صَلَّاتُهُ ما دَامٌ عَلَيْهِ مِنهُ شَيْءٍ »
وقال صلى الله عليه وسلم () «كُلُّ لَحْم بَنتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ » وقال صلى الله عليه وسلم () «مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ أَيْنَ آكْتَسَبَ الْمَالُ لَمْ يُبَالِ اللهُ مِنْ أَيْنَ أَدْخَلَهُ النَّارُ » ووى عليه وسلم () « مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ أَيْنَ آكْتَسَبَ الْمَالُ لَمْ يُبَالِ اللهُ مِنْ أَيْنَ أَدْخَلَهُ النَّارُ » ووى وقال صلى الله عليه وسلم () « مَنْ أَمْنَى وقال صلى الله عليه وسلم () « مَنْ أَمْنَى الصحابة أيضاً . وقال صلى الله عليه وسلم () « مَنْ أَمْنَى وَالْمَ مِنْ مَالَبُ عَنْهُ رَاضٍ » وقال صلى الله عليه وسلم () « مَنْ أَمْنَى وَالَى عَلَيه السلام (٧) « خَيْرُ دِينَكُمُ الْورَعُ » وقال الله عليه وسلم حَمَّى الله عليه وسلم ( مَنْ لَقَ اللهُ وَاللهُ عَليه السلام (٧) « خَيْرُ دِينَكُمُ الْورَعُ » وقال صلى الله عليه وسلم ( مَنْ لَقَ اللهُ عَليه وسلم ( مَنْ لَقَ اللهُ وَاللهُ عَليه السلام (٧) « خَيْرُ دِينَكُمُ الْورَعُ » وقال الله عليه وسلم ( ) « مَنْ لَقَ اللهُ وَرَعًا أَعْطَاهُ اللهُ مُوّالًا السيم ، وقال صلى الله عليه وسلم ( ) « مَنْ لَقَ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ مَنْ رَقَ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) حدیث من اشتری ثوبا بعشرة دراهم فی ثمنه درهم حرام لم یقبل الله صلاته وعلیه منه شیء:أحمد من حدیث ابن عمر بسند ضعیف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به:الترمذي من حديث كعب بن عجرة وحسنه وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله عز وجل من أين أدخله النار: أبو منصور الديلمي. في مسند الفردوس من حديث ابن عمر قال ابن العربي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي أنه باطل لم يصح ولا يصح

أنه باطل لم يصح ولا يصح ( ٤ ) حديث العبادة عشرة أجزاء فتسعة مها فى طلب الحلال: أبو منصور الدياسي من حديث أنس إلا أنه قال تسعة منها فى الصمت والعاشرة كسب اليد من الحلال وهو منكر

<sup>(</sup> o ) حديث من أمسى وانيا من طلب الحلال بات مغفورا له وأصبح والله عنه راض: الطبراني في الأوسط من حديث أبن عباس من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له وفيه ضعف

<sup>(</sup>٦) حديث من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه فى سبيل الله جمعاللهذلك جميعا. ثم قذفه فى النار:أبو داود فى المراسيل من رواية القاسم بن مخيمرة مرسلا

<sup>(</sup> ٧) حديث خير دينكم الورع : تقدم في العلم

<sup>(</sup> ٨ ) حديث من لتي الله ورعا أعطاه بواب الاسلام كله: لم أقف له على أصل

<sup>(</sup> ٩ ) حديث درهم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية فى الاسلام: أحمد، والدارقطنى من حــديث عبد الله بن حنظلة وقال سنة وثلاثين ورجاله ثقات وقيل عن حنظلة الزاهد عن كعب مرفوعا وللطبرانى فى الصغير من حديث ابن عباس ثلاثة وثلاثين وسنده ضعيف

رضى الله عنه (1) « الْمَعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ فَإِذَا صَحَّتِ الْمَعِدَةُ مَ وَصَى الله عنه (1) « الْمَعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ فَإِذَا صَحَّتِ الْمَعِدَةُ مِنْ الدينِ مثل صَدَرَتْ بِالسِّقِمَ» ومثل الطعمة من الدين مثل صَدَرَتْ بِالسِّقِمَ» ومثل الطعمة من الدين مثل الأساس من البنيان فاذا ثبت الأساس وقوى استقام البنيات وارتفع واذا ضعف الأساس من البنيان فاذا ثبت الأساس وقوى استقام البنيات وارتفع واذا ضعف

الأساس واعوج انهار البنيان ووقع وقال الله وقال الله وفي الله وفي الحديث (٢) الآية وفي الحديث (٢) وقال الله عز وجل (أَفَمَنْ أُسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوْى مِنَ اللهِ (١) الآية وفي الحديث (٢) وقال الله عز وجل (أَفَمَنْ أُسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوْى مِنَ اللهِ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَإِنْ تَرَكَهُ وَ اللهِ مَنْهُ وَإِنْ تَرَكَهُ وَمَنْ مَنْهُ وَإِنْ تَرَكَهُ وَمَنْ اللهِ مِنْ حَرَامٍ فَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَإِنْ تَرَكَهُ

وَرَاءَهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ »

وقد ذكر نا جملة من الأخبار في كتاب آداب الكسب تكشف عن فضيلة الكسب الحلال وقد ذكر نا جملة من الأخبار في كتاب آداب الكسب تكشف عن فضيلة الكسب عبده، وأما الآثار ﴾ فقد ورد أن الصديق رضى الله عنه ، (٢) شرب لبنا من كسب عبده، ثم سأل عبده، فقال تكمنت لقوم فأعطوني . فأدخل أصابعه في فيه وجعل يقء حتى ظننت أن نفسه ستخرج . ثم قال ، اللهم انى اعتذر اليك مما حملت العروق وخالط الامعاء وفي بعض الأخبار: أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال أو ماعلمتم أن الصديق لا يدخل جوفه إلا طيبا ؟ وكذلك شرب عمر رضى الله عنه من لن إبل الصدقة غلطا ، فأدخل أصبعه وتقيأ . وقالت عائشة رضى الله عنه ، انكم لتغفلون عن أفضل العبادة هو الورع . وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنه ، لوصليتم حتى تكونوا عبد الله بن عمر رضى الله عنه ، لوصليتم حتى تكونوا كالحنايا ، وصمتم حتى تكونوا كالأوتار ، لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز

(۲) حديث من اكتسب مالا من حرام فان تصدق به لم يقبل منه وإن تركه وراءه كان زاده الى النار أحمد من حديث ابن مسعود بسند ضعيف ولابن حبان من حديث أبى هريرة من جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان اصره عليه

<sup>(</sup>١) حديث أبى هريرة المعدة حوض البدن والعروق اليها واردة. الحديث:الطبرانىفى الأوسطوالعقيلى فى الضعفاء وقال باطل لاأصل له

<sup>(</sup>٣) حديث ان أبا بكر شرب لبنا من كسب عبده ثم سأله فقال تكهنت لقوم فأعطوني فأدخل أصبعه فى فيه وجعل يقى، وفى بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما أخر بذلك قال أو ماعلمتم أن الصديق لايدخل جوفه الاطيبا البخاري من حديث عائشة كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشي، فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدرى ماهدا فقال وما هو قال كنت تكهنت لانسان في الجاهلية فذكره دون المرفوع منه فلم أجده

وقال ابراهيم بن أدم رحمه الله: ما أدرك من أدرك الا من كان يعقل ما يدخل جوفه بوقال الفضيل: من عرف ما يدخل جوفه كتبه الله صديقا ، فانظر عند من تفطريا مسكين وقيل لا براهيم بن أدم رحمه الله ، لم لا تشرب من ماء زمزم ؟ فقال لو كان لى دلو شربت منه . وقال سفيان الثورى رضى الله عنه ، من أنفق من الحرام في طاعة الله كان كمن طهر الثوب النجس بالبول . والثوب النجس لا يطهره إلا الماء ، والذنب لا يكفره إلا الحلال . وقال يحيى بن معاذ ، الطاعة خزانة من خزائن الله ، إلا أن مفتاحها الدعاء ، وأسنانه لقم الحلال . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : لا يقبل الله صلاة امرىء في جوفه حرام . وقال سهل النسترى ، لا يبلغ العبد حقيقة الإ عان حتى يكون فيه أربع خصال : أداء الفرائض بالسنة ، وأكل الحلال بالورع ، واجتناب النهى من الظاهر والباطن ، والصبر على ذلك بالسنة ، وأكل الحلال بالورع ، واجتناب النهى من الظاهر والباطن ، والصبر على ذلك بالموت . وقال : من أحب أن يكاشف بآيات الصديقين فلا يأكل إلا حلالا ، ولا يعمل إلا في سنة أو ضرورة .

ويقال من أكل الشبهة أربعين يوما أظلم قلبه . وهو تأويل قوله تعالى (كلّا بَلْ رَانُ عَلَى تُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١) وقال ابنالمبارك : ردُّدرهم من شبهة أحب الى من أن أتصدق عائة ألف درهم ، ومائة ألف ، ومائة ألف حتى بلغ الى سمائة ألف وقال بعض السلف إن العبد يأكل أكلة فيتقلب قلبه ، فينغل كما ينغل الأديم ولايعود إلى حاله أبداً . وقال سهل رضى الله عنه . من أكل الحرام عصت جوارحه ، شاء أم أبى ، علم أو لم يعلم . ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارحه ، ووفقت للخيرات . وقال بعض السلف ، إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال ، ينفر له ما سلف من ذنو به . ومن أقام نفسه مقام ذل فى طلب الحلال ، تساقطت عنه ذنو به كنساقط ورق الشجر

وروى فى آئار السلف ان الواعظ كان اذا جلس للناس. قال العاماء، تفقدوامنه ثلاثا، فإن كان معتقدا لبدعة فلا تجالسوه ،فإنه عن لسان الشيطان ينطق. وإن كان سيء الطعمة فمن الهوى ينطق. فان لم يكن مكين العقل فانه يفسد بكلامه أكثر مما يصلح ،فلا تجالسوه وفى الأخبار المشهورة عن على عليه السلام وغيره ، ان الدنيا حلالها حساب، وحرامه عذاب، وزاد آخرون،وشبهها عتاب،

<sup>(</sup>١) الطففين: ١٤

وروى آن بعض الصالحين دفع طعاما الى بعض الأبدال فلم يأكل ، فسأله عن ذلك ، فقال نحن لا نأكل إلا حلالا ، فلذلك تستقيم قلوبنا ، ويدوم حالنا ، و نكاشف الملكوت و نشاهد الآخرة . ولو أكلنا بما تأكلون ثلاثة أيام ، لما رجعنا الى شىء من علم اليقين ولنهب الخوف والمشاهدة من قلوبنا . فقال له الرجل ، فإنى أصوم الدهم وأختم القرءان فى كل شهر ثلاثين مرة . فقال له البدل ، هذه الشربة التى رأ بتنى شربتها من الليل ، أحب الى من ثلاثين ختمة فى ثلمائة ركعة من أعمالك . وكانت شربته من لهن ظبية وحشية . وقد كان بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صحبة طويلة ، فهجره أحمد إذ سمعه يقول : الى لاأسأل أحدا بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صحبة طويلة ، فهجره أحمد إذ سمعه يقول : الى لاأسأل أحدا بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صحبة طويلة ، فهجره أحمد إذ سمعه يقول : الى لاأسأل أحدا بين أما علمت أن الأكل من الدين ؟ قدمه الله تعالى على العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الطبِّبات وَاعْمَلُوا صَالَى الله المنال الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الطبِّبات وَاعْمَلُوا صَالَى الله الله على العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الطبِّبات وَاعْمَلُوا صَالَى الله الله على العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الطبِّبات وَاعْمَلُوا صَالَى الله المنالي على العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الطبِّبات وَاعْمَلُوا صَالَى الله على العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الطبِّبات وَاعْمَلُوا صَالَى الله على العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الفيرَ وَالَى المَالِّبُ وَالْمَالَاتِ وَاعْمَلُوا صَالَى الله و الشّبات والمُعْمَلُوا صَالَى الله و المُعْلَى العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الله و المُعْلَى العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الله و المُعْلَى العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الله و المُعْلَى العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الله و المُعْلَى العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الله و المُعْلَى العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الله و المُعْلَى العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الله و المُعْلَى العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الله و المُعْلَى العمل الصالح ، فقال (كُلُوا مِنَ الله و المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى ا

وفي الحبر أنه مكتوب في التوراة ، من لم يبال من أين مطعمه ، لم يبال الله من أي أبواب النيران أدخله . وعن على رضي الله عنه ، أنه لم يأكل بعد قتل عثمان وبهب الدار طعاما إلا عنوما، حذرامن الشبهة . واجتمع الفضيل بن عياض، وابن عيينة ، وابن المبارك ، عندوهيب بن الورد عكم . فذكر وا الرطب . فقال وهيب ، هو من أحب الطعام الى ، إلا أنى لا آكله لاختلاط رطب مكم بيساتين زييدة وغيرها . فقال له ابن المبارك ، ان نظرت في مثل هذا صاق عليك الحبز . قال وما سببه ؟ قال إن أصول الضياع قد اختلطت بالصوافي . فغشي على وهيب فقال سفيان قتلت الرجل . فقال ابن المبارك ، ما أردت إلا أن أهون عليه . فاما أفاق قال لله على أن لا آكل خبزا أبداً حتى ألقاه . قال فكان يشرب اللبن . قال فأته أمه بلبن فسألما ، فقالت هو من شأة بني فلان . فسأل عن ثمها وأنه من أين كان لهم ، فذكرت فلما أدناه من فيه قال ، بني أنها من أين كانت ترعى ، فسكت . فلم يشرب ، لأبها كانت ترعى من موضع فيه حق للمسلمين . فقالت أمه اشرب ، فأن الله ينفر لك . فقال ما أحب أن ينفر لى وقد شربته ، فأنال منفرته عمصيته . وكان بشر الحافي رحمه الله من الورعين ، فقيل له من أين تأكل ؟ فقال من حيث تأكلون ، ولكن ليس من يأكل وهو يسكي فقيل له من أين تأكل ؟ فقال من حيث تأكلون ، ولكن ليس من يأكل وهو يسكي فقيل له من أين تأكل ؟ فقال من حيث تأكلون ، ولكن ليس من يأكل وهو يسكي

كمن يأكل وهو يضحك . وقال يد أقصر من يد ، ولقمة أصعر من لقمة . وهكذا كانوا يحترزون من الشهات .

### أصناف الحلال وملاخلير

اعلم ان تفصيل الحلال والحرام اعا يتولى بيانه كتب الفقه. ويستغنى المريد عن تطويله بأن يكون له طعمة معينة ، يعرف بالفتوى حلها ، لا يأكل من غيرها . فأما من يتوسع فى الأكل من وجوه متفرقة ، فيفتقر إلى علم الحلال والحرام كله كما فصلناه فى كتب الفقه . ونحن الآن نشير إلى مجامعه فى سياق تقسيم ، وهو أن المال انحا يحرم إما لمعنى فى عينه ، أو لحلل فى جهة اكتسابه

القسم الأول: الحرام لصفة في عينه كالخر والخنزير وغيرهما

وتقصيله أن الأعيان الماكولة على وجه الأرض لاتعدو ثلاثة أقسام ، فإنها إماأن تكون من المعادن كالملح والطين وغيرهما ، أو من النبات ، أو من الحيوانات

أما المعادن: فهى أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها ، فلا يحرم أكله إلا من حيث انه يضر بالآكل ، وفى بعضها ما يجرى السم . والخبز لوكان مضرا لحرم أكله والطين الذى يعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر . وفائدة قولنا انه لا يحرم مع أنه لا يؤكل ، انه لو وقع شى ، منها فى مرقة أو طعام مائع لم يصر به محرما

وأما النبات: فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل، أو يزيل الحياة أوالصحة. فمزيل العقل البنج والحمر وسائر المسكرات. ومن إلى الحياة السموم ومزيل الصحة الأدوية في غير وقها: وكان مجموع هذا يرجع إلى الضرر، إلا الحمر والمسكرات، فإن الذي لا يسكر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصفته وهي الشدة المطربة، وأما السم: فاذا خرج عن كونه مضرا لقلته أو لعحنه بغيره فلا يحرم

وأما الحيوانات: فتنقسم إلى ما يؤكل و إلى ما لا يؤكل . وتفصيله في كتاب الأطعمة . والنظر يطول في تفصيله ، لاسيا في الطيور الغريبة وحيوانات البر والبحر . وما يحل أكله منها فإ تما يحل إذا ذبح ذبحا شرعيا ، روعى فيه شروط الذابح والآلة والمذبح وذلك مذكور في كتاب الصيد والذبائح ، وما لم يذبح ذبحا شرعيا أومات فهو حرام . ولا يحل إلاميتتان السمك والجراد .

وفى معناهما ما يستحيل من الأطعمة كدود التفاح والخل والجبن ، فإن الاحتراز منهما غير مكن . فأما إذا أفردت وأكلت ، فكم احم النباب والخنفساء والمقرب ، وكل ماليس له نفس سائلة ، لاسبب فى تحريما إلا الاستقذار . ولو لم يكن لكان لايكره . فإن و جدشخص لايستقذره لم يلتفت إلى خصوص طبعه ، فإنه التحق بالخبائث لعموم الاستقذار ، فيكره أكله . كا لو جمع المخاط وشربه كره ذلك . وليست الكراهة لنجاسها ، فإن الصحيح أنها لا تنجس بالموت ، إذ أمر وسول الله صلى الله عليه وسلم (' بأن يقل الذباب فى الطعام إذا وتع فيه . ورعا يكون حارا ، ويكون ذلك سبب مو به . ولو نهرت نماة أو ذبابة فى قدر لم يجب إراقها . إذ المستقذر هو جرمه إذا بق له جرم ، ولم ينجس حتى يحرم بالنجاسة . وهذا يمدل على ان تحريمه للاستقذار . ولذلك نقول لو وقع جزء من آدى ميت فى قدر ، ولو وزن دلك بأن أكله عرم احتراما لااستقذارا

وأما الحيوانات المأكولة إذا ذبحت بشرط الشرع فلا تحل جميع أجزائها ، بل يحرم منها الدم والفرث ، وكل مايقضى بنجاسته منها . بل تناول النجاسة مطلقا محرم . ولكن ليس في الأعيان شيء محرم نجس إلا من الحيوانات . وأما من النبات ، فالمسكرات فقط دون مايزيل العقل ولايسكر ، كالبنج ، فإن نجاسة المسكر تغليظ للزجر عنه ، لكو نه في مظنة النشوف . ومهما وقعت قطرة من النجاسة ، أو جزء من نجاسة جامدة في مرقة أو طمام أو دهن ، حرم أكل جميعه ، ولا يحرم الانتفاع به لغير الأكل ، فيجوز الاستصباح بالدهر في النجس ، وكذا طلام السفن والحيوانات وغيرها

فهذه مجامع مايحرم لصفة في ذاته

القسم الثانى: ما يحرم لخلل فى جهة إثبات اليد عليه . وفيه يتسع النظر فنقول أخذ المال إما أن يكون باختيار المالك ، أو بغير اختياره . فالذى يكون بغير اختياره كالإرث . والذي يكون باختيار أما أن لايكون من مالك • كنيل المعادن، أو يكون من مالك • والذي أخذ من مالك فإما أن بؤخذ قهرا ، أو يؤخذ تراضيا • والمستخوذ قهرا إما أن يكون لسقوط عصمة المالك ، كالغنائم ، أو لاستحقاق الأخذ كزكاة الممتنعين، والنفقات أن يكون لسقوط عصمة المالك ، كالغنائم ، أو لاستحقاق الأخذ كزكاة الممتنعين، والنفقات من حديث أبي هريرة

الواجبة عليهم . والمـأخوذ تراضيا إما أن يؤخذ بعوض ،كالبيع والصداق،والأجرة ، وإما أن يؤخذ بغير عوض ،كالهبة والوصية . فيحصل من هذا السياق ستة أقسام

الأول: مايؤخذمن غير مالك ، كنيل المعادن ، وإحياء الموات، والاصطياد والاحتطاب والاستقاء من الأنهار ، والاحتشاش، فهذا حلال ، بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصابذى حرمة من الآدميين . فإذا انفك من الاختصاصات ملكها آخذها وتفصيل ذلك في كتاب إحياء الموات

الثانى: المأخوذ قهرا ممن لاحرمة له، وهو النيء والغنيمة، وسائر أموال الكفار والمحاربين. وذلك حلال للمسامين إذا أخرجوا منها الحنس. وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان وعهد. وتفصيل هذه الشروط في كتاب السير، من كتاب النيء والغنيمة، وكتاب الجزية

الثالث: ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه ، فيؤخذ دون رضاه وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق ، وتم وصف المستحق الذي به استحقاقه ، واقتصر على القدر المستحق ، ولستوفاه ممن علك الاستيفاء ، من قاض أو سلطان أو مستحق . وتفصيل ذلك في كتاب تفريق الصدقات ، وكتاب الوقف ، وكتاب النفقات ، إذ فيها النظر في صفة المستحقين للزكاة والوقف والنفقة وغيرها من الحقوق . فإذا استوفيت شرائطها كان المأخوذ حلالا

الرابع: ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة . وذلك حلال، إذا روعى شرطالعوضين، وشرط العاقدين وشرط اللفظين ، أعنى الإيجاب والقبول ، مع ما تعبد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة ويبان ذلك في كتاب البيع والسلم والإجارة، والحوالة والضمان والقراض، والشركة والمساقاة والشفعة ، والصلح والحلم والكتابه . والصداق وسائر المعاوضات

الخامس: ما يؤخذ عن رضا من غيرعوض. وهو حلال الذا روعى فيه شرط المعقود عليه ، وشرط العاقدين ، وشرط العقد ، ولم يؤد الى ضرر بوارث أو غيره. وذلك مذكور في كتاب الهبات والوصايا والصدقات

السادس: ما يحصل بغير اختيار كالميراث. وهو حلال اذا كان المورث قد المكتسب المال

من بعض الجهات الحمس على وجه حلال ، ثم كان ذلك بعد قضاء الدين ، وتنفيذ الوصايا ، وتعديل القسمة بين الورثة ، وإخراج الزكاة ، والحج ، والكفارة ، إن كان واجبا . وذلك مذكور في كتاب الوصايا والفرائض

فهذه مجامع مداخل الحلال والحرام ، أوماً نا إلى جملتها ، ليعلم المريد أنه إن كانت طعمته متفرقة لامن جهة ممينة فلا يستغنى عن علم هذه الأمور فكل ما يأكله من جهة من هذه الجهات ينبغى أن يستفتى فيه أهل العلم ، ولا يقدم عليه بالجهل . فإنه كما يقال للعالم لم خالفت علمك ، يقال للجاهل كم لازمت جهلك ولم تتعلم ، بعد أن قيل لك طلب العلم فريضة على كل مسلم

درجات الحلال والحرام

اعلم أن الحرام كله خبيث ، لكن بعضه أخبث من بعض ، والحلال كله طيب ، ولكن بعضه أطيب من بعض ، وأصنى من بعض ، وكما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة ولكن يقول بعضها حار في الدرجة الأولى كالسكر ، وبعضها حار في الثانية كالفانيذ، و بعضها حار في الثالثة كالدبس ، وبعضها حار في الرابعة كالعسل ، كذلك الحرام بعضه خبيث في الدرجة الأولى ، وبعضه في الثانية أو الثالثة أو الرابعة . وكذا الحلال تتفاوت درجات صفاته وطيبه، فلنقتد بأهل الطب في الاصطلاح على أربع درجات تقريبا، وإن كان التحقيق لا يوجب هذا الحصر ، إذ يتطرق إلى كل درجة من الدرجات أيضا تفاوت لا ينحصر، فإن من السكر ماهو أشد حرارة من سكر آخر ، وكذا غيره

فلذلك نقول الورع عن الحرام على أربع درجات:

ورع العدول. وهو الذي يجب الفسق باقتحامه و تسقط العدالة به، و يثبت اسم العصيان والتعرض للنار بسببه. وهو الورع عن كل ماتحرمه فتاوى الفقهاء

الثانية:ودع الصالحين،وهو الامتناع عما يتطرق اليه احتمال التحريم ولكن المفتى يرخص قى التناول بناء على الظاهر فهو من مواقع الشبهة على الجملة ، فلنسم التحرج عن ذلك ورع الصالحين ، وهو فى الدرجة الثانية

النالثة: مالا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حله ، ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم.

وهو تركمالا بأس به مخافة بما به بأس . وهذا ورع المتقين . قال صلى الله عليه وسلم "" لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ دَرَجَةَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدُعَ مَالاً بَأْسَ بِهِ عَخَافَةَ مَا بِهِ بَأْسُ"

الرابعة:مالا بأس به أصلا، ولا يخاف منه أن يؤدى إلى ما به بأس، ولكنه يتناول لغير الله، وعلى غير نية التقوِّى به على عبادة الله. أو تنطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أومعصية. والامتناع منه ورع الصديقين

فهذه درجات الحلال حملة إلى أن نفصلها بالأمثلة والشواهد

وأما الحرام الذى ذكرناه في الدرجة الأولى، وهو الذي يشترط التورع عنه في العدالة وإطراح سمة الفسق، فهو أيضا على درجات في الخبث. فالمأخوذ بعقد فاسد، كالمعاطاة مثلا فيالايجوز فيه المعاطاة حرام، ولكن ليس في درجة المغصوب على سبيل القهر. بل المغصوب أغلظ، إذ فيه ترك طريق الشرع في الاكتساب، وإيداء النير. وليس في المعاطاة إيذاء، وإعا فيه ترك طريق التعبد فقط، ثم ترك طريق التعبد بالمعاطاة أهون من تركه بالربا وهذا التفاوت يدرك بتسديد الشرع ووعيده وتأكيده في بعض المناهي، على ماسيأتي في وهذا التفاوت يدرك بتسديد الشرع ووعيده وتأكيده في بعض المناهي، على ماسيأتي في كتاب التوبة، عند ذكر الفرق بين الكبيرة والصغيرة بل المأخوذ ظلما من فقير أوصالح أو مِن يتيم، أخبث وأعظم من المأخوذ من قوى أو غنى أو فاسق. لأن درجات الإيداء تختلف باختلاف درجات المؤذي

فهذه دقائق في تفاصيل الخبائث لاينبني أن يدهل عنها. فاو لا اختلاف درجات العصاة لما اختلفت دركات النار . وإذا عرفت مثارات التغليظ فلا حاجة إلى حصره في ثلاث درجات أو أربعة . فإن ذلك جار مجرى التحكم والتشهى، وهو طلب حصر فيما لاحاصر له . ويدلك على اختلاف درجات الحرام في الخبث ماسياتي في تعارض المحذو رات، وترجيح بعضها على بعض، حتى إذا اضطر إلى أكل ميتة، أو أكل طعام الغير، أو أكل صيد الحرم فإنا نقدم بعض هذا على بعض

أمر في الورع وشواهدها

أما الدرجة الأولى، وهي ورع العدول، فكل مااقتضي الفتوي تحريمه، مما يدخل

(١) حديث لايبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع مالابأس به غافة مابه بأس:ابن ماجه وقد تقدم

فالمداخل الستة التي ذكر ناها من مداخل الحرام، لفقد شرط من الشروط، فهو الحرام المطلق الذي ينسب مقتحمه إلى الفسق والمعصية. وهو الذي تريده بالحرام المطاق. ولا يحتاج إلى أمثلة وشو اهد وأما الدرجة الثانية ، فأمثلتها كل شبهة لا بوجب اجتنابها ، ولكن يستحب اجتنابها كل سياتي في باب الشبهات . إذ من الشبهات ما مجب اجتنابها فتلحق بالحرام، ومنها ما يكره اجتنابها ، فالورع عنها ورع الموسوسين ، كن يمتنع من الاصطياد ، خوفا من أن يكون الصيد قد أفلت من إنسان أخذه وملكه . وهذا وسواس . ومنها ما يستحب اجتنابها ولا يجب ، وهو الذي ينزل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (۱) « دَعْ مَا رَينُكَ إِلَى مَالاً بَرِينُكَ عَلَى مَالاً بَرَينُكَ وَلَمُ الله عليه وسلم (۲) « كُلْ مَاأَصَيْتَ وَدَعْ مَا أَنيْتَ » وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم (۲) « كُلْ مَاأَصَيْتَ وَدَعْ مَا أَنيْتَ » الحر . والذي مختاره كاسياتي أن هذا ليس بحرام . ولكن تركمن ورع الصالحين وقوله أخر . والذي مختاره كاسياتي أن هذا ليس بحرام . ولكن تركمن ورع الصالحين وقوله أثر غبر سهمك . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمدى بن حاتم في الكلب المعلم « وَ إِنْ أَكُلُ وَ فَلَا كُلُ » فإِنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه على سبيل التنزيه لأجل الحوف ، فلا تَأكُل » وذلك لأن ثعلية الخشني (۱) « كُلْ مُنه وإن أكل » وذلك لأن أله بي ثملية الخشني (۱) « كُلْ منه " فقال وإن أكل منه وإناً كل » وذلك لأن أن يكون إنما أمسك على نفسه على سبيل التنزيه لأجل الحوف ، ولذ قال بأبي ثملية الخشني (۱) « كُلْ منه " فقال وإن أكل منه وإناً كل » وذلك لأن

بحكى عن ابن سيرين أنه ترك لشريك له أربعة آلاف دره ، لأنه حاك فى قلبه شىء مع اتفاق العلماء على أنه لا بأس به فأمثلة هذه الدرجة ذكرها فى التعرض لدرجات الشبهة . فكل ماهو شهة لا يجب اجتنابه فهو مثال هذه الدرجة

<sup>(</sup>۱) حدیث دع ما بربك إلى مالابریك:النسائی والترمذی والحاكم و صححاه من حدیث الحسن بن علی (۲) حدیث کل ما أصمت و دع ما تمیت:الطیرانی فی الاوسط من حدیث ابن عباس والبیهتی موقوفاعلیه وقال ان الرفوع ضعیف

<sup>(</sup>٣) حديث قال لأبى تعلمة كل منه فقال وأن أكل قال وأن أكل: أبوداود من رواية عمرو بنشعب عن أبيه عن جده ومن حديث أبى علمة أيضاً عتصراً وإسنادها جيدوالبيهتي وقوفاعليه وقال إن الرفوع ضعيف

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ جديث لايبلغ العيد درجة المنقين حتى ندع مالا بأس به خافة مانه بأس " ابن ماجه وقد تقدم

كناندع تسعة آعشار الحلال مخافة أن نقع فى الحرام . وقيل إن هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما . وقال أبو الدرداء ، إن من تمام التقوى أن يتتى العبد فى مثقال ذرة ، حتى يترك بعض مايرى أنه حلال خشية أن يكون حراما ، حتى يكون حجابا بينه وبين النار . ولهذا كان لبعضهم مائة درهم على إنسان ، فحملها إليه ، فأخذ تسعة وتسعين ، وتورع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة . وكان بعضهم يتحرز ، فكل ما يستوفيه يأخذه بنقصان حبة ، وما يعطيه يوفيه فريادة حبة ، ليكون ذلك حاجزا من النار

ومن هذه الدرجة الاحتراز عما يتسامح به الناس ، فإن ذلك حلال في الفتوى ، ولكن يخاف من فتح بامه أن ينجر إلى غيره ، وتألف النفس الاسترسال وتترك الورع . فن ذلك ماروى عن على بن معبد أنه قال : كنت ساكنا في بيت بكراء . فكتبت كتابا ، وأردت أن آخذ من تراب الحائط لأتربه وأجففه . ثم قلت الحائط ليس لى . فقالت لى نفسي، وما قدر تراب من حائط ؟ فأخذت من التراب حاجتي . فلما نمت ، فإذا أنابشخص واقف يقول ، فلما بن معبد ، سيعلم غدا الذي يقول وما قدر تراب من حائط . ولعل معنى ذلك أنه يرى ياعلى بن معبد ، سيعلم غدا الذي يقول وما قدر تراب من حائط . ولعل معنى ذلك أنه يرى كيف يحط من منزلته . فإن للتقوى درجة تفوت بفوات ورع المتقين . وليس المراد به أن يستحق عقو بة على فعله

ومن ذلك ماروى أن عمر رضى الله عنه وصله مسك من البحرين. فقال وددت لو أن امرأة وزنت حتى أقسمه بين المسلمين. فقالت امرأته عانكة ، أنا أجيد الوزن. فسكت عنها ، ثم أعاد القول ، فأعادت الجواب. فقال لاأحببت أن تضعيه بكفة ، ثم تقولين فيها ، اثر الغبار ، فتمسحين بها عنقك ، فأصيب بذلك فضلا على المسلمين . وكان يوزن بين بدى عمر بن عبد العزيز مسك للمسلمين ، فأخذ بأنفه حتى لاتصيبه الرائحة وقال وهل ينتفع بندى عمر بن عبد العزيز مسك للمسلمين ، فأخذ بأنفه حتى لاتصيبه الرائحة وقال وهل ينتفع منه إلا بريحه ؟ لما استبعد ذلك منه . وأخذ الحسن رضى الله عنه (۱) تمرة من تمر الصدقة وكان صغيرا ، فقال صلى الله عليه وسلم «كَنْ كَنْ » أى ألقها

<sup>(</sup>١) حديث أخذ الحسن-بن على تمرة من الصدقة وكان صغيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنع كنخ ألقها البخارى من حديث أبي هريرة

ومن ذلك ماروى بعضهم أنه كان عند محتضر ، فات ليلا . فقال اطفئوا السراج ، فقد حدث للورثة حق في الدهن . وروى سليمان التيمى عن نعيمة العطارة قالت ، كان عمر رضى الله عنه يدفع إلى امرأته طيبا من طيب المسلمين لتبيعه ، فباعتنى طيبا ، فجملت تقوم و تربد و تنقص و تكسر بأسنانها ، فتعلق بأصبعها شيء منه ، فقالت به هكذا بأصبعها ، ثم مسحت به خمارها . فدخل عمر رضى الله عنه فقال ، ماهذه الرائحة ؟ فأخبرته ، فقال طيب المسلمين تأخذينه ؟ فاتزع المخار من رأسها ، وأخذ جرة من الماء ، فجعل يصب على المخار ، ثم يدلكه في التراب ويشمه ، حتى لم يبق له ربح . في التراب ، ثم يشمه ، ثم يصب الماء ، ثم يدلكه في التراب ويشمه ، حتى لم يبق له ربح . قالت ثم يشما مرة أخرى ، فاما وزنت علق منه شيء بأصبعها . فأدخلت أصبعها في فيها ثم مسحت به التراب . فهذا من عمر رضى الله عنه ورع التقوى ، خوف أداء ذلك إلى غيره وإلا فنسل المخار ماكان يعيد الطيب إلى المسلمين . ولكن أتلفه عليها زجرا و ردعا، واتقاء من أن يتعدى الأمر إلى غيره

ومن ذلك ما سئل أحمد بن حنبل رحمه الله ، عن رجل يكون في المسجد ، فإنه لا ينتفع لبعض السلاطين ، و ببخر المسجد بالعود ، فقال ينبغى أن يخرج من المسجد ، فإنه لا ينتفع من العود إلا برائحته . وهذا قد يقارب الحرام . فإن القدر الذي يعبق بثو به من رائحة الطيب قد يقصد ، وقد يبخل به فلا يدرى أنه يتسامح به أم لا . وسئل أحمد بن حنبل عمن سقطت ورقة فيها أحاديث ، فهل لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها ؟ فقال لا ، بل يستأذن ثم يكتب . وهذا أيضا قديشك في أن صاحبها هل يرضى به أم لا فا هو فى محل الشك والأصل يحريه ، فهو حرام . و تركه من الدرجة الاولى

ومن ذلك التورع عن الزبنة ، لأنه يخاف منها أن تدعو إلى غيرها ، وإن كانت الزينة مباحة في نفسها . وقد سئل أحمد بن حنبل عن النعال السبتية ، فقال أما أنا فلا أستعملها ولكن إن كان للطين فأرجو ، وأما من أراد الزينة فلا

ومن ذلك أن عمر رضى الله عنه لماولى الخلافة ، كانت له زوجة يحبها فطلقها خيفة أن تشير عليه بشفاعة في باطل ، فيطيعها ويطلب رضاها . وهمذا من ترك ما لا بأس به مخافة مما به البأس ، أي مخافة من أن يفضي إليه

وأكثر المباحات داعية إلى المحظورات . حتى استكثار الأكل ، واستعمال الطيب المهتمزب ، فإنه يحرك الشهوة ، ثم الشهوة تدعو إلى الفكر ، والفكر يدعو إلى النظر ، والنظر يدعو إلى غيره ، وكذلك النظر إلى دور الأغنياء وبحملهم مباح في نفسه ، ولكن يبيح الحرص ، ويدعو إلى طلب مثله ، ويلزم منه ارتكاب ما لا يحل في تحصيله . وهكذا المباحات كلها ، إذا لم تؤخذ بقدر الحاجة في وقت الحاجة ، مع التحرز من عوائلها بالمرفة أولا ، ثم بالحذر ثانيا ، فقاما تخلو عاقبتها عن خطر ، وكذا كل ماأخذ بالشهوة فقلما يخلو عن خطر ، حتى كره أحمد بن حنيل تجصيص الحيطان ، وقال أما تجصيص الأرض فيمنع التراب ، وأما تجصيص الحيطان فزينة لافائدة فيه ، حتى أنكر تجصيص المساجد وتزيينها . واستدل عا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل (۱۱) أن يكحل المسجد، فقال «لاعريش كمّر يش مُوسَى وَ إِنَّا هُو شَيْ بِمثُلُ الكُمْلِ يُطلَى بِهِ ، فلم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل الشهوات في المباحات الى غيرها فإن المحظور والمباح تشهيها النفس بشهوة واحدة . وإذا فيه ، وكره السلف الثوب الرقيق وقالوا من رق وبه رق دينه وكل ذلك خوفا من سريان اتباع تعودت الشهوة المساعة استرسلت ، فاقتضى خوف التقوى الورع عن هذا كله ، فكل حلال انفك عن مثل هذه المخالفة ، فهو الحلال الطيب في الدرجة الثالثة ، وهدوكل مالانحاف أداؤه الى معصية ألبتة .

أما الدرجة الرابعة ، وهو ورع الصديقين ، فالحلال عندم كل ما لانتقدم في آسبانه معصية ، ولا يستعان به على معصية ، ولا يقصد منه في الحال والمآل قضاء وطر ، بل يتناول لله تعالى فقط ، وللتقوى على عبادته ، واستبقاء الحياة لأجله . وهؤلاء هم الذين يرون كل ما ليس لله حراما ، امتثالا لقوله تعالى (قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (1) وهذه رتبة الموحدين المتجردين عن حظوظ أنفسهم ، المنفردين لله تعالى بالقصد . ولاشك في أن من يتورع عما يوصل إليه أو يستعان عليه عمصية ، ليتورع عما يقترن بسبب أن محصية أو كراهية .

<sup>(</sup>١) حديث أنه سئل أن يكحل السجد فقال لاعريش كعريش موسى: الدار قطني في الافراد من حديث أبي الدرداء وقال غريب

<sup>(</sup>۱) الانعام: ٩١.

فن ذلك ماروى عن يحيى بن كثير أنه شرب الدواء ، فقالت له امرأنه لو تمشيت في الدار قليلاحتى يعمل الدواء ؟ فقال هذه مشية لا أعرفها ، وأنا أحاسب نفسى منذ ثلاثين سنة ، فكأنه لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق بالدين ، فلم بجز الإقدام عليها . وعن سري رحمه الله أنه قال : انتهيت إلى حشيش في جبل ، وماء يخرج منه ، فتناولت من الحشيش ، وشربت من الماء ، وقلت في نفسى ، إن كنت قد أكلت يوما حلالا طيبا فهو هذا اليوم فهتف بي هاتف ، إن القوة التي أوصلتك إلى هذا الموضع من أين هي ؟ فرجعت وندمت ومن هذا ماروى عن ذي النون المصرى أنه كان جائعا محبوسا ، فبعثت إليه امرأة صالحة طعاما على بد السجان . قلم يأكل ، ثم اعتذر وقال ، جاءني على طبق ظالم . يعني أن القوة التي أوصلت الطعام إلى لم تكن طيبة . وهذه الغاية القصوى في الورع

ومن ذلك أن بشرا رحمه الله ، كان لايشرب الماء من الأسهار التي حفرها الأمراء . فإنه النهر سبب لجريان الماء ووصوله إليه ، وان كان الماء مباحا في نفسه ، فيكون كالمنتفع بالنهر المحفور بأعمال الأجراء ، وقد أعطوا الأجرة من الحرام . ولذلك امتنع بعضهم من العنب الحلال ، من كرم حلال ، وقال لصاحبه أفسدته إذ سقيته من الماء الذي يجرى في النهر الذي حفرته الظامة . وهذا أبعد عن الظلم من شرب نفس الماء ، لأنه احتراز من استمداد المنب من ذلك الماء . وكان بعضهم إذا من في طريق الحج لم يشرب من المصانع التي عماتها الظامة مع أن الماء مباح ، ولكنه بقي عفوظا بالمصنع الذي عمل به بمال حرام ، فكأنه انتفاع به . وامتناع ذي النون من تناول الطعام من يد السجان أعظم من هذا كله ، لأن يد السجان لا توصف بأنها حرام ، بخلاف الطبق المخصوب إذا حمل عليه ولكنه وصل إليه بقوة اكتسبت بالغذاء الحرام . ولذلك تقياً الصديق رضي الله عنه من اللبن ، خيفة ، ن البطن عن الحيث من ورع الصديقين

ومن ذلك التورع من كسب حلال اكتسبه خياط يخيط في المسجد. فإن أحمد رحمه الله كره جاوس الخياط في المسجد. وسئل عن المغازلي يجلس في قية في المقابر، في وقت يخاف

من المطر، فقال إنما هي من أمر الآخرة، وكره جلوسه فيها. وأطفأ بعضهم سراجا أسرجه غلامه من قوم يكره مالهم. وامتنع من تسجير تنور للخبز وقد بتى فيـه جمر من حطب مكروه. وامتنع بعضهم من أن يحسبكم شسع نعله في مشعل السلطان. فهذه دقائق الورع عند سالكي طريق الآخرة

والتحقيق فيه أن الورع له أول، وهو الامتناع عما حرمته الفتوى، وهو ورع العدول وله غاية ، وهو ورع الصديقين ، وذلك هو الامتناع من كل ما ليس لله ، مما أخذ بشهوة ، أو توصل إليه بحكروه ، أو اتصل بسببه مكروه . وبينهما درجات في الاحتياط . فكلما كان العبد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة ، وأسرع جوازا على الصراط، وأبعد عن أن تترجح كفة سيئاته على كفة حسناته . وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع . كما تتفاوت دركات النار في حق الظامة بحسب تفاوت درجات الحرام في الخبث . وإذا عامت حقيقة الأمر فاليك الخيار ، فإن شئت فاستكثر من الاحتياط ، وإن شئت فرخص ، فلنفسك تحتاط ، وعلى نفسك ترخص والسلام

### الباب الثاني

#### ف مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) «الحُلالُ بَيْنُ وَالحُر المُ بَيِّنُ وَيَنْهُمَا أَمُورُ مُشْتَبِهَاتُ لا يَعْامُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْراً لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَاقَعَ الحُرامَ كَالرَّاعِي حَوْلَ الحُمْتِي يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ » فهذا الحديث نص في الشَّبُهَاتِ وَاقَعَ الحُرامَ كَالرَّاعِي حَوْلَ الحُمْتِي يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ » فهذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة. والمشكل منها القسم المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس، وهو الشبهة، فلا بد من بيانها، وكشف الغطاء عنها، فإن ما لا يعرفه الكثير فقد يعرفه القليل فنقول الصفات الموجبة للتحريم في عينه، وأيحل عن العالم الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر، قبل أن أسبابه ما تطرق اليه تحريم أو كراهية. ومثاله الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر، قبل أن

﴿ الباب الثابي في مرانب الشبات ﴾ ﴿ الباب الثابي في مرانب الشبات ﴾ ﴿ ١ ﴾ حديث الحلال بين والحرام بين متفق عليه من حديث النعان بن بشير

يقع على ملك أحد، ويكون هو واقفا عند جمعه ، وأخذه من الهواء في ملك نفسه. أو في أرض مباحة .

والحرام المحض هو ما فيه صفة محرمة لايشك فيها، كالشدة المطربة في الحمر ، والنجاسة في البول. أو حصل بسبب منهى عنه قطعا ، كالمحسل بالظلم والربا و نظائره . فهذات طرفان ظاهران .

ويلتحق بالطرفين ماتحقق أمره ولكنه احتمل تغيره، ولم يكن لذلك الاحتمال سبب مدل عليه. فإن صيد البر والبحر حلال. ومن أخذ ظبية فيحتمل أن يكون قد ملكها صياد، ثم أفلتت منه، وكذلك السمك يحتمل أن يكون قد تزلق من الصياد، بعد وقوعه في يده وخريطته فمثل هذا الاحتمال لايتطرق الى ماء المطر المختطف من الهواء، ولكنه في معنى ماء المطر ، والاحتراز منه وسواس ، ولنسم هـذا الفن ورع الموسوسين ، حتى تلتحق به أمثاله . وذلك لأن هذا وهم مجرد لادلالة عليه ، نعم لو دل عليه دليل ،فإن كان قاطمًا ، كما لو وجد حلقة في أذن السمكة ، أو كان محتملا ، كما لو وجد على الظبيــة جراحــة يحتمل أن يكون كيّالايقدر عليه إلا بعد الضبط، ويحتمل أن يكون جرحا ،فهذا موصنع الورع. وإذا انتفت الدلالة من كل وجه، فالاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال الممدوم في نفسه ، ومن هذا الجنس من يستعير دارا ، فيغيب عنه المعير ، فيخرج ، ويقول لعله مات وصار الحق للوارث ، فهذا وسواس ، إذ لم يدل على موته سبب قاطع أو مشكك ، إذ الشبهة المحذورة ماتنشأ من الشك. والشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشأ عن سببين. فما لاسبب له لايثبت عقده في النفس ، حتى يساوى المقد المقابل له ، فيصير شكا . ولهـذا إنسان أن صلاة الظهر التي أداها قبل هذا بمشر سنين كانت ثلاثا أو أربعا ؟ لم يتحقق قطعا أنها أربعة ، وإذا لم يقطع جوز أن تكون ثلاثة ، وهذا التجويز لايكون شكا إذ لم يحضره سبب أوجب اعتقاد كونها ثلاثًا . فلتفهم حقيقة الشك ، حتى لايشتبه الوهم والتجويز بغير سبب. فهذا يلتحق بالحلال المطلق ويلتحق بالحرام المحض ماتحقق تحريمه ، وإن أمكن طريان محلل ، ولكن لم يدل عليه سبب كمن في يده طعام لمورثه الذي لاوارث له سواه ، فغاب عنه ، فقال يحتمل أنه مات وقد انتقل المك إلى فا كله . فإقدامه عليه إقدام على حرام محض ، لأنه احمال لامستندله . فلا ينبغي أن يعدهذا النمطمن أقسام الشبهات . وإنحا الشبهة نعني بها مااشتبه علينا أمره ، بأن تعارض لنا فيه اعتقادان ، صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين

ومثارات الشبهة خمسة:

# المثار الأول

الشك في السبب المحلل والمحرم

وذلك لايخلو إما أن يكون متعادلا ، أو غلب أحد الاحتمالين فإن تعادل الاحتمالان، كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ، ولا يترك بالشك . وإن غلب أحد الاحتمالين عليه بأن صدر عن دلالة معتبرة ، كان الحكم للغالب . ولا يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد . فلنقسمه إلى أقسام أربعة

القسم الأول أن يكون التحريم معلوما من قبل ، تم يقع الشك في المحلل . فهذه شبهة يجب اجتنابها ، ويحرم الأقدام عليها

مثاله أن برمى الى صيد فيجرحه ، ويقع فى الماء فيصادف مينا ، ولا يدرى آنه مات بالغرق أو بالجرح ، فهذا حرام . لأن الأصل التحريم ، إلا اذا مات بطريق معين ، وقد وقع الشك فى الطريق ، فلا يترك اليقين بالشك . كما فى الأحداث والنجاسات ، وركمات الصلاة وغيرها . وعلى هذا ينزل قوله صلى الله عليه وسلم (۱) لعدى بن حاتم « لا تأكله فلمله قتله فير كليك » فلذلك كان صلى الله عليه وسلم (۱) اذا أتى بشىء اشتبه عليه انه صدقة أوهدية ، سأل عنه ، حتى يعلم أيهما هو . وروى أنه صلى الله عليه وسلم (۱) أرق ليلة فقال مدقة أوهدية ، سأل عنه ، حتى يعلم أيهما هو . وروى أنه صلى الله عليه وسلم (۱) أرق ليلة فقال له بعض نسائه أرقت يارسول الله فقال «أجَل، وَجَدْتُ عَرْةً فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مَنَ الصَّدَقَة »

<sup>(</sup>١) حديث لاتاً كله فلعله قتله غير كلبك قاله لعدي بن حاتم متفق عليه من حديثه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث كان إذا أنى بشيء اشتبه عليه انه صدقة أوهبة يسأل عنه البخاري من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٣ ) حديث أنه أرق ليلة فقال له بعض نسائه أرقت بارسول الله فقال أجل وجدت تمرة فأ كلها فختيب أن تكون من الصدقة أحمد من رواية عمر وبن شعيب عن أبيه عن جسده باسناد حسن

وفي رواية « فَأَ كَلْتُهَا فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة »

ومن ذلك ماروى عن بعضهم أنه قال ، (١) كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا الجوع ، فنزلنا منزلاك ثيرا لضباب ، فيينا القدور تغلى مها . إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أُمَّة مُسِحت مِنْ بني إِسْرَائِيلَ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِه » فأكفأنا القدور . ثم أعلمه الله بعد ذلك ، أنه (١) لم يسخ الله خلقا فجعل له نسلا . وكان امتناعه أولا لأن الأصل عدم الحل ، وشك في كون الذبح محللا

القسم الثانى : أن يعرف الحل ، ويشك في المحرم فالأصل الحل ، وله الحكم ، كما إذا نكح امرأتين رجلان وطار طائر . فقال أحدهما ، ان كان هذا غرابا فامر أتى طالق ، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق ، والتبس أمر الطائر فلا يقضى بالتحريم في واحدة منهما، ولا يلزمهما اجتنابهما . ولكن الورع اجتنابهما و تطليقهما ، حتى يحلا لسائر الأزواج ، وقد أمر مكحول بالاجتناب في هذه المسأله ، وأفتى الشعبي بالاجتناب ، في رجلين كانا قد تنازعا ، فقال أحدهما للآخر ، أنت حسود ، فقال الآخر ، أحسدنا زوجته طالق ثلاثا . فقال الآخر نعم وأشكل الأمر . وهذا إن أراد به اجتناب الورع فصحيح ، وان أراد التحريم المحقق فلا وجه له ، إذ ثبت في المياه والنجاسات والاحداث والمساوات ، أن اليقين لا يُجب تركه بالشك وهذا في معناه

فإن قلت: وأى مناسبة بين هذا وبين ذلك ؟ فاعلم أنه لا يحتاج الى المناسبة فانه لازم من غير خلك في بعض الصور • فانه مهما تيقر طهارة الماء ثم شك في نجاسته ، جازله أن يتوسنا به فكيف لا يجوزله أن يشربه ! وإذا جوز الشرب ، فقد سُلم أن اليقين لا يزال بالشك إلا أن ههنا دقيقة ، وهو أن وزان الماء أن يشك في أنه طلق زوجته أم لا ، فيقال الأصل أنه ماطاق

<sup>(</sup>۱) حدیث کنا فی سفر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فاّصابنا الجوع فنرلنا منزلاکشر النساب فینا القدور تغلی بها اذ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم أمة من بنی اسرائیل مسخت فأخاف أن تكون هذه فأكفأ ناالقدور :ابن حبان والبهق من حدیث عبدالر حن و حسنه و روی أبودار دوالنسائی و ابن ماجه من حدیث ابت بزید نجوه مع اختلاف قال البخلری و حدیث ابت أصح مدیث أنه لم یسخ الله خلقا فیمل له نسلا: مسلم من حدیث ابن مسعود م

ووزان مسألة الطائر أن يتحقق نجاسة أحد الإناءين، ويشتبه عينه، فلا يجوز أن يستعمل أحدها بغير اجتهاد، لأنه قابل يقين النجاسة بيقين الطهارة، فيبطل الاستصحاب. فكذلك ههنا قدوقع الطلاق على إحدى الزوجتين قطما، والنبس عين المطلقة بغير المطلقة

فنقول: اختلف أصحاب الشافعي في الإناء بن على ثلاثة أوجه ، فقال قوم يستصحب بغير اجتهاد . وقال قوم بعد حصول يقين النجاسة في مقابلة يقين الطهارة يجب الاجتناب، ولا يغنى الاجتهاد . وقال المقتصدون يجتهد . وهو الصحيح . ولكن وزانه أن تكون له زوجتان فيقول إن كان غرابا فزينب طالق ، وإن لم يكن فعمرة طالق . فلا جرم لا يجوز له غشيانها بالإستصحاب، ولا يجوز الاجتهاد ، إذ لا علامة . و نحرمها عليه، لأنه لو وطئها ، كان مقتحما للحرام قطعا ، وإن وطيء إحداها وقال أقتصر على هذه كان متحكا بتعيينها من غير ترجيح في هذا افترق حكم شخص واحد أو شخصين ، لأن التحريم على شخص واحدمتحقق بخلاف الشخصين ، إذ كل واحد شك في التحريم في حق نفسه

فإن قيل: فلو كان الاناءان لشخصين، فينبغى أن يستغنى عن الاجتهاد ويتوضأ كل واحد بإنائه ، لأنه تيقن طهارته ، وقد شك الآن فيه

فنقول: هذا محتمل فى الفقه . والأرجح فى ظنى المنع . وأن تعدد الشخصين همنا كأتحاده ، لأن صعة الوضو و لا تستدعى ملكا . بل وضو و الانسان عاءغيره فى رفع الحدث كوضو أه بماء نفسه فلا يتبين لا ختلاف الملك و الحاده أثر ، بخلاف الوطون وجة الغير فإنه لا يحل . ولأن للعلامات مدخلا فى النجاسات ، والاجتهاد فيه ممكن ، بخلاف الطلاق فوجب تقوية الاستصحاب بعلامة ، ليدفع بها قوة يقين النجاسة المقابلة ليقين الطهارة . وأبو اب الاستصحاب و الترجيحات من غوامض الفقه ، ولسنا نقصد الآن إلا التنبيه على قو اعدها

القسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم ، ولكن طرأ ماأوجب تحليله بظن غالب. فهو مشكوك فيه . والغالب حله . فهذا ينظر فيه ، فإن استند غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعا ، فالذى نختار فيه أنه يحل ، واجتنابه من الورع

مثاله: أن يرمى إلى صيد فينيب، ثم يدركه ميتا، ولبس عليه أثر سوى سهمه ولكن يحتمل أنه مات بسقطة أوبسبب آخر . فإن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق

بالقسم الأول. وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في هذا القسم. والمختار أنه حلال. لأن الجرح سبب ظاهر وقد تحقق. والأصل أنه لم يطرأ غيره عليه، فطر يانه مشكولة فيه، فلا يدفع اليقين بالشك

فإن قبل: فقد قال ابن عباس: كل ماأصيت ودع ماأيمت، وروت عائشة رضى الله عنها أن رجلا أبي النبي صلى الله عليه وسلم (١) بأرنب، فقال رميتي عرفت فيها سهمي ، فقال « أَصْيَتْ وَ وَ فَا لَنْهِ الله عليه وسلم (١) بأرنب ، فقال رميتي عرفت فيها سهمي ، فقال « أَصْيَتْ وَ وَ فَالَ بل أَعيت قال « إِنَّ اللَّيْلَ خَلْقُ مِنْ خَلْق الله الله وَ إِنْ أَكُل قَلْه هَيْ » وكذلك قال صلى الله عليه وسلم (١) لمدى بن حاتم في كلبه المعلم « وَ إِنْ أَكُل قَلا تَأْكُل فَإِينً أَخَاف أَنْ يَكُونَ إِنَّما أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِه ، والغالب أن الكلب المعلم لايسيء خلقه، ولا يمسك إلا على صاحبه ، ومع ذلك نهى عنه . وهذا التحقيق ، وهو أن الحل إنما يتحقق إذا تحقق تمام السبب، وتمام السبب بأن يفضى إلى على الحرت سلما من طريان غيره عليه ، وقد شك فيه ، فهو شك في عام السبب ، حتى اشتبه أن مو ته على الحل أوعى الحرمة. فلا يكونهذا في معنى ماتحقق مو ته على الحل في ساعته ، ثم شك فيما يطر أعليه فالجواب: أن نهى ابن عباس ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الورع فالجواب: أن نهى ابن عباس ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الورع قالجواب: أن نهى ابن عباس ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الورع قالجواب: أن نهى ابن عباس ، ونهى الروايات أنه قال (٣) «كُن منه و أنه إن وجد أثر المحرف فيه أثراً غير سجول الله ويد أثر المحد مول غله بالله وجد أثر المحرف قد تعارض السبان بتعارض الظن . وإن لم يجد سوى جرحه حصل غابة للظن ، فيحكم به على الاستصحاب ، كما يحكم على الاستصحاب نخبر الواحد ، والقياس المظنون فيحكم به على الاستصحاب نخبر الواحد ، والقياس المظنون فيحم به على الاستصحاب نخبر الواحد ، والقياس المظنون فيحم به على الاستصحاب نخبر الواحد ، والقياس المظنون فيحم به على الاستصحاب ، كما يحكم على الاستصحاب بخبر الواحد ، والقياس المطنون فيحم به على الاستصحاب بخبر الواحد ، والقياس المطنون فيحم به على الاستصحاب بخبر الواحد ، والقياس المطنون فيحم به على الاستصحاب بخبر الواحد ، والقياس المطنون فيحم به على الاستصحاب بخبر الواحد ، والقياس المنافرة المحروب المحروب في الاستصحاب بخبر الواحد ، والقياس المحروب في الاستصحاب بخبر الواحد ، والقياس المحروب في الاستصحاب المحروب في المحروب في الاستصحاب المحروب المحروب المحروب في المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب

<sup>(</sup>۱) حدیث عائمة ان رجلا أنى النبی صلی الله علیه وسلم بأرنب فقال رمیتی عرفت فیراسهمی فقال أصمیت أو أنمیت قال بل أنمیت قال أن اللیل خلق من خلق الله لا یقدر قدره الا الذی خلقه لعله أعان علی قتله شیء الیس هذامن حدیث عائشة و انمارواه موسی بن أبی عائشة عن أبی رزین قال جاه رجل النبی صلی الله علیه و سلم بصید فقال إنی رمیته من اللیل فأعیا بی و وجدت سهمی فیه من الغد و عرفت سهمی فقال اللیل خلق من خلق الله عظیم لعله أعانك علیها شیء رواه أبو داود فی الراسیل و الدیمق و قال أبو رزین اسمه مسعود و الحدیث مرسل قاله البخاری

<sup>(</sup>٢) حديث قال لعدى فى كلىه المعلم و ان أكل فلا تأكل فانى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه متفقى عليه من حديثه

<sup>(</sup>٣) حدیث کل منه وان غاب عنك مالم تحد فیه أثر سهم غیرك: متفق علیه من حدیث عجدی بن حاتم

وأما قول القائل إنه لم يتحقق موته على الحل فى ساعة ، فيكون شكا فى السبب فليس كذلك . بل السبب قد تحقق ، إذ الجرح سبب الموت ، فطريان الغير شك فيه . ويدل على صحة هذا الاجماع على أن من جرح وغاب ، فوجد ميتا ، فيجب القصاص على جارحه بل إن لم يغب يحتمل أن يكون موته بهيجان خلط فى باطنه ، كما يموت الإنسان فجأة . في بنغى أن لايجب القصاص إلا بحز الرقبة ، والجرح المذفف . لأن العلل القاتلة فى الباطن لا تؤمن ، ولأجلها يموت الصحيح فجأة ، ولا قائل بذلك ، مع أن القصاص مبناه على الشبهة وكذلك جنين المذكاة حلال . ولعله مات قبل ذبح الأصل ، لا بسبب ذبحه ، أو لم ينفخ فيه الروح . وغرة الجنين تجب ، ولعل الروح لم ينفخ فيه ، أو كان قد مات قبل الجناية بسبب الموح . ولكن يبنى على الأسباب الظاهرة . فان الاحتمال الآخر ، إذا لم يستند إلى دلالة تدل عليه ، التحق بالوهم والوسواس كما ذكر ناه . فكذلك هذا

وأما قوله صلى الله عليه وسلم « أَخَاف أَنْ يَكُونَ إِنَّا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِه » فللشافعي رحمه الله في هذه الصورة قولان ، والذي بختاره الحكم بالتحريم ، لأن السبب قد تعارض . إذ السكب الملم كالآلة والوكيل ، يمسك على صاحبه فيحل . ولو استرسل الملم بنفسه فأخذ لم يحل . لأنه يتصور منه أن يصطاد لنفسه . ومهما انبعث بإشارته ، ثم أكل ، دل ابتداء انبعائه على أنه نازل منزلة آلته ، وأنه يسعى في وكالته ونيابته ، ودل أكله آخرا على أنه أمسك لنفسه لالصاحبه . فقد تعارض السبب الدال ، فيتعارض الاحتمال ، والأصل التحريم أمسك لنفسه لالصاحبه . وهو كالو وكل رجلا بأن يشترى له جارية ، فاشترى فيستصحب ، ولا يزال بالشك . وهو كالو وكل رجلا بأن يشترى له جارية ، فاشترى جارية ، ومات قبل أن يبين أنه اشتراها لنفسه أو لموكله ، لم يحل للموكل وطؤها. لأن للوكيل قدرة على الشراء لنفسه ولموكله جميعا . ولا دليل مرجح ، والأصل التحريم ، فهذا يلتحق بالقسم الأول لابالقسم الثالث

القسم الزابع: أن يكون الحل معلوما ، ولكن يغلب على الظن طريان محرم ، بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا . فيرفع الاستصحاب ، ويقضى بالتحريم. إذ بان لناأن الاستصحاب ضعيف ولا يبقى له حكم مع غالب الظن

ومثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين ، بالاعتاد على علامة معينة توجب غلبة

الظن، فتوجب تحريم شربه ، كما أوجبت منع الوضوء به ، وكذاإذاقال، إن قتل زيد عمرا أو قتل زيد صيدا ، منفردا بقتله ، فامرأتى طالق : فجرجه وغاب عنه ، فوجد ميتا، حرمت روجته . لأن الظاهر أنه منفرد بقتله كما سبق . وقد نص الشافعي رحمه الله ، أن من وجد في الغدران ماء متغيرا ، احتمل أن يكون تغيره بطول المكث أو بالنجاسة ، فيستعمله ولو رأى ظبية بالت فيه ، ثم وجده متغيرا ، واحتمل أن يكون بالبول أو بطول المكث لم يجز استعماله إذ صار البول المشاهد دلالة مغلبة لاحتمال النجاسة ، وهو مثال ماذكر ناه وهذا في غلبة ظن استندإلى علامة متعلقة بعين الشيء

فاما غلبة الظن لامنجهة علامة تتعاق بعين الشيء ، فقد اختلف قول الشافعي رضى الله عنه في أن أصل الحل هل يزال به إذا اختلف قوله في التوضؤ من أواني المشركين ، ومد من الحمر، والصلاة في المقابر المنبوشة ، والصلاة مع طن الشوارع ، أعنى المقدار الزائد على ما يتعذر الاحتراز عنه ، وعبر الأصحاب عنه بأنه إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يعتبر ، وهذا جار في حل الشرب من أواني مدمن الخمر والمشركين ، لأن النجس لا يحل شربه فإذا مأخذ النجاسة والحل واحد ، فالتردد في أحدها يوجب التردد في الآخر ، والذي أختار ، أن الاصل هو المعتبر ، وأن العلامة إذا لم تتعلق بعين المتناول لم توجب رفع الأصل وسيأتي يان ذلك وبرهانه في المثار الثاني للشبهة ، وهي شهة الخلط

فقد اتضح من هذا حكم حلال شك في طريان محرم عليه أو ظن، وحكم حرام شك في طريان محلل عليه أو ظن، و الشيء، وبين في طريان محلل عليه أو ظن، و بان الفرق بين ظن يستند إلى علامة في عين الشيء، وبين مالا يستند إليه ، وكل ماحكمنا في هذه الاقسام الاربعة بحله فهو حلال في الدرجة الاولى والاحتياط تركه فالمقدم عليه لايكون من زمرة المتقين والصالحين بل من زمرة العدول الذين لا يقضى في فتوى الشرع بفسقهم وعصيانهم واستحقاقهم المقوبة إلا ما ألحقناه برتبة الوسواس ، فإن الاحتراز عنه ليس من الورع أصلا

## المثار الث اني للث بهتر

شك منشوء الاختلاط

ودلك أن يختلط الحرام بالحلال، ويشتبه الأمر، ولايتميز. والخلط لايخلو إماأن يقع بعدد

لا يحصر من الجانبين أومن أحدها ، أو بعدد محصور فإن اختلط عحصور ، فلا يخلو إماأن يكون اختلاط امتزاج ، بحيث لايتميز بالإشارة ، كاختلاط المائمات ، أو يكون اختلاط استمام مع التميز للأعيان، كاختلاط الأعبد والدور والأفراس. والذي يختلط بالاستبهام فلا يخلو إِمَّاأَنْ يَكُونَ مِمَا يَقْصَدَعَينَهُ كَالْمُرُوضُ ءَأُولا يَقْصَدُ كَالنَّقُودِ. فَيَخْرِجُمُنْ هَذَاالتَقْسِمُ ثَلاَنَةُ أَقْسَامُ القسم الأول:أن تستبهم العين بعدد محصور كالواختلطت الميتة عـ ذكاة أو بعشر مذكيات أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة ، أو يتزوج إحدى الأختين ثم تلتبس ، فهـذه شبهـة يجـــ اجتنابها بالإجماع : لانه لامجال للاجتهاد والعلامات في هذا . وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد، فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل. ولا فرق في هـذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم كما لو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين في مسألة الطاثر أو يختلط قبل الاستحلال، كما لو اختلطت رضيعة بأجنبية ، فأراد استحلال واحدة . وهذا قد يشكل في طريان التحريم ، كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الاستصحاب. وقد نهنا على وجه الجواب، وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل، فضعف الاستصحاب وجانب الخطر أغلب في نظر الشرع ، فلذلك ترجيح . وهذا إذا اختلط حلال محصـور . بحرام محصور .فان اختلط حلال محضور بحرام غير محصور، فلا يخني أن وجوب الاجتناب أولى القسم الثاني: حرام محصور بحلال غير محصور . كما لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير . فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد، بل له أن ينكح من شاء منهن . وهذا لايجوز أن يعلل بكثرة الحلال ، إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلال ، ولا قائل به . بل العلة الغلبة والحاجة جميعاً . إذ كل من صاع له رضيع أو قريب ، أو محرم عصاهرة أو سبب من الأسباب ، فلا عكن أن يسد عليه باب النكاح . وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا، لا يلزمه ترك الشراء والأكل فإن ذلك حرج، وما في الدين من حرج. ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن (١) ، وغل (٢) واحد في الغنيمة عباءة ، لم يمتنع أحدمن شراءالمجان والعباء

<sup>(</sup>١) حديث سرقة المجن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم: متفق عليه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارةا في مجن قيمته ثلاثة دراهم

<sup>(</sup>٢) حديث غل واحد من الغنائم عباءة :البخارىمن حديث عبد الله بن عمرواسم الغال كركرة

فى الدنيا وكذلك كل ماسرق. وكذلك كان يعرف '' أن فى الناس من يربى فى الدراهم والدنانير، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاالناس الدراهم والدنانير بالكلية. وبالجملة إنما تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن المعاصى، وهو محال. وإذا لم يشترط هذا فى الدنيا لم يشترط أيضافى بلد، إلا إذا وقع بين جماعة محصورين. بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين. إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة. ولا يتصور الوفاء به فى ملة من الملل، ولا فى عصر من الأعصار

فإن قلت: فكل عدد محصور فى علم الله ، فما حد المحصور ؟ ولوأراد الإنسان أن يحصر أهل بـلد لقدر عليه أيضا إن تمكن منه، فاعلم أن تحديد أمثال هـذه الأمور غير مكن ، وإنما يضبط بالتقريب

فنقول: كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد لعسر على الناظر عدد هم بمجرد النظر، كالألف والألفين، فهو محصور. وبين الطرفين والألفين، فهو محصور. وبين الطرفين أوساط متشابهة، تلحق بأحد الطرفين بالظن. وما وقع الشك فيه استفتى فيه القلب، فإن الإيم حزاز القلوب. وفي مثل هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة (١٠ داستُنت قلبك وَإِن أَ فتو و و و و و و و و و الأول و المنافق المنا والأول و المنافق و النفي والإثبات، وأوساط متشابهة. فالمفتى يفتى بالظن و على المستفتى أن يستفتى قلبه، فإن حاك في صدره شيء فهو الآثم بينه و بين الله، فلا ينجيه في الآخرة فتوى المفتى، فإنه يفتى بالظاهر، والله يتولى السرائر

القسم الثالث: أن يختلط حرام لايحصر بحلال لايحصر . كحسكم الأموال في زماننا هذا . فالذي يأخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير المحصور إلى غير المحصور كنسبة المحصور إلى المحصور ، وقد حكمنا ثمّ بالتحريم ، فلنحكم هنا به . والذي نختاره خلاف ذلك . وهو أنه لايحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه ، احتمل أنه حرام وأنه حلال

<sup>(</sup>۱) حديث إن فى الناس من كان يربى فى الدراهم والدنانير وماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاالناسُ الدراهم بالسكلية هذا معروف وسيأتى حديث جابر بعده بحديثين وهو يدل على ذلكُ (۲) حديث استفت قلك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك قالهلو الصة تقدم

إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام . فإن لم يكن فى العين علامة تدل على أنه من الحرام ، فتركه ورع ، وأخذه حلال لايفسق به آكله . ومن العلامات أن. يأخذه من يد سلطان ظالم ، إلى غير ذلك من العلامات التي سيأتى ذكرها ، ويدل عليه الأثر والقياس .

فأما الأثر فما علم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده. أذكانت أَثَمَانَ الْحَمْور ودراهم الربا من أيدى أهل الذمة مختلطة بالأموال. وكذا غلول الأموال. وكذا غلول الغنيمة . ومن الوقت الذي نهي صلى الله عليه وسلم عن الربا إذقال (١) ﴿ أُوَّلُ رَبَّا أَضَّعُهُ ۗ رِبَا الْعَبَاسُ ﴾ ماترك الناس الربا بأجمعهم ، كما لم يتركوا شرب الحنور وسائر المعاصي . حتى روى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باع الحمر ، فقال عمر رضى الله عنه : لعن الله فلانا هو أول من سن بيع الحر . إذ لم يكن قد فهم أن تحريم الحر تحريم لثمنها. وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « إِنَّ فَكُلَانًا يَجُرُ ۚ فِي النَّارِ عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا » (٢) وقتل رجل ففتشوا متاعه، فوجدوا فيه خرزات من خرز اليهود ، لانساوي درهمين ، قد غلها . وكذلك أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة ، ولم يمتنع أحدمنهم عن الشراء والبيع في السوق بسبب بهب المدينة ، وقد نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام . وكان من يمتنع من تلك الأموال مشارا إليه في الورع -والأكثرون لم يمتنعوا ، مع الاختلاط وكثرة الأموال المنهوبة في أيام الظامة • ومن أوجب ما لم يوجبه السلف الصالح ، وزعم أنه تفطن من الشرع ما لم يتفطنوا له ، فهو موسوس مختل العقل · ولوجاز أن يزاد عليهم في أمثال هذا ، لجازيخالفتهم في مسائل لا مستند فيها سوى اتفاقهم ، كقولهم إن الجدة كالأم في التحريم ، وابن الابن كالابن ، وشعر الخنزير وشحمه كاللحم المذكور تحرعه في القرءان، والرباجارفهاعدا الأشيَّاء الستة . وذلك محال ، فانهم أولى بفهم الشرع من غيرهم

وأما القياس : فهو أنه لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع التصرفات ، وخرب المالم .

<sup>(</sup>١) حديث أول ربا أضعه ربا العباس: مسلم من حديث جابر

<sup>(</sup>٢) حديث أن فلانا في النار يجر عباءة قدغلها: البخاري من حديث عبدالله بن عمرو تقدم قبله بثلاثة احاديث

<sup>(</sup>۳) حدیث قبل رجل ففتشوا متاعه فوجدوافیه خرزا من خرز الیهود لا یساوی در همین قدغله أبو داود و النسائی و ابن ماجه من حدیث زید ابن خاله الجهنی

إذِ الفسق يغلب على الناس ، ويتساهلون بسببه في شروط الشرع في العقود ، ويؤدي ذلك لامحالة إلى الاختــلاط . فإن قيل : فقد نقلم أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الضب وقال « أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مِمَّا مَسَخَهُ اللهُ » وهو في اختلاط غير المحصور ، قلنا يحمل ذلك على التنزه والورع ، أو نقول الضب شكل غريب ، ربما يدل على أنه من المسخ ، فهي دلالة في عين المتناول • فإن قيل:هذا معلوم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزمان الصحابة بسبب الربا والسرقة والنهب وغلول الغنيمة وغيرها ، ولكن كانت هي الأقل بالإضافة إلى الحلال • فاذا نقول في زماننا ، وقد صار الحرام أكثر ما في أيدى الناس، لفساد المعاملات وإهمال شروطها، وكثرة الربا وأموال السلاطين الظلمة، فمن أخذ مالاً لم يشهد عليه علامة معينة في عينه للتحريم ، فهل هو حرام أم لا؟ فأقول : ليس ذلك حراما . وانما الورع تركه ، وهذا الورع أهمن الورع إذا كان قليلا • ولكن الجواب عن هذا ، أن قول القائل أكثر الأموال حرام في زماننا غلط محض. ومنشؤه الغفلة عن الفرق بين الكثير والأكثر. فأكثر الناس، بل أكثر الفقهاء؛ يظنون أن ما ليس بنادرفهو الأكثر، ويتوهمون أنهما قسمان متقابلان ليس بينهما ثالث. وليس كذلك. بل الأقسام ثلاثة: قليل وهو النادر، وكثير، وأكثر. ومثاله :ان الخنثي فما بين الخلق نادر، وإذا أضيف اليه المريض وجد كثيرا. وكذا السفر، حتى يقال المرض والسفر من الأعذار العامة ، والاستحاضة من الأعذار النادرة . ومعلوم أن المرض ليس بنادر ، وليس بالأكثر أيضا . بل هو كثير . والفقيــه إذا تساهل وقال ، المرض والسفر غالب ، وهو عندر عام ، أراد به أنه ليس بنادر . فإن لم يرد هذا فهو غلـط. والصحيح والمقم هو الأكثر . والمسافر والمريض كـثير . والمستحاضة والخنثي نادر .

فَإِذَا فَهُم هذا فَنَقُولَ: قُولَ القَائلُ الحَرَامُ أَكْثَرُ بَاطُلَ. لأَنْ مَسْتَنَدُ هذا القَائلُ إِمَا أَذ يكونَ كثرة الظامة والجندية ، أوكثرة الربا والمعاملات الفاسدة ، أوكثرة الأيدى التي تكررت من أول الإسلام إلى زماننا هذا على أصول الأموال الموجودة اليوم

أما المستند الاول فباطل. فإن الظالم كثير ، وليس هو بالأكثر. فإنهم الجندية ، اذ لا يظلم الإذو غلبة وشوكة ، وهم إذا أضيفوا إلى كل العالم لم يبلغوا عشر عشيرهم. فكل سلطان

يجتمع عليه من الجنودمائة ألف مثلا ، فيملك إقليما يجمع ألف ألف وزيادة . ولعل بلدة واحدة من بلاد مملكته يزيد عددها على جميع عسكره. ولو كان عدد السلاطين أكثر من عدد الرعايا لهلك الكل ، إذ كان يجب على كل واحد من الرعية أن يقوم بمشرةمنهم مثلاً ، مع تنعمهم في المعيشة ، ولا يتصور ذلك . بل كفاية الواحد منهم تجمع من ألف من الرعية وزيادة . وكذا القول في السراق ، فإن البلدة الكبيرة تشتمل منهم على قدر قليل وأما المستند الثاني ، وهو كثرة الربا والماملات الفاسدة ، فهي أيضا كثيرة،وليست بِالْأَكْثُرُ . إِذَاكُثُرُ المسلمينُ يتعاملون بشروط الشرع ، فعدد هؤلاء أكثر . والذي يعامل بالربا أو غيره ، فلو عددت معاملاته وحده ، لكان عدد الصحيح منها يزيد على الفاســـد إلا أن يطلب الأنسان بوهمه في البلد مخصوصا بالمجانة والخبث وقلة الدن ، حتى يتصور أن يقال معاملاته الفاسدة أكثر . ومثل ذلك المخصوص نادر . و إن كان كثيرا ، فليس بالأكثر لوكانكل معاملاته فاسدة ، كيف ولايخلو هو أيضا عن معاملات صيحة تساوي الفاسدة أو تزيد عليها! وهذا مقطوع بهلن تأمله. وإنما غلب هذاعلى النفوس، لاستكثار النفوس الفساد، واستبعادها إياه ، واستعظامها له ، وإن كان نادرا. حتى ربما يظن أن الزنا وشرب الخر قدشاع كما شاع الحرام، فيتخيل انهم الأكثرون وهوخطأ. فانهم الأقلون، وإن كانت فيهم كثرة. وأما المستند الثالث، وهو أخيلها، أن يقال الأموال إنما تحصل من المعادن والنبات والحبوان، والنبات والحيوان حاصلان بالتوالد. فاذا نظرنا إلى شاة مثلا، وهي تلد في كل سنة ، فيكون عدد أصولها إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من خمسمائة . ولا يخلو هذا أن يتطرق إلى أصل من تلك الأصول غصب أو معاملة فاسدة ، فكيف يقدر أن تسلم أصولها عن تصرف باطل إلى زماننا هذا ؟ وكذا بذور الحبوب والفواكه ، تحتاج إلى خمسمائة أصل، أو ألف أصل مثلا، إلى أول الشرع، ولا يكون هذا حلالا ما لم يكن أصله وأصل أصله كذلك إلى أول زمان النبوة حلالاً . وأما المعادن ، فهي التي يمكن نيلها على سبيل الابتداء. وهي أقل الأموال، وأكثر ما يستسمل منها الدراهم والدنانير، بم ٧ خامس إحياء

ولاتخرج إلا من دار الضرب، وهي في أيدى الظامة مثل المعادن في أيديهم، يمنمون الناس منها، ويلزمون الفقراء استخراجها بالأعمال الشاقة، ثم يأخــذونهامنهم غصباً. فإِذا نظرُ إلى هذا علم أن بقاء دينار واحد بحيث لايتطرق إليه عقد فاسد ، ولا ظلم وقت النيل ، ولا وقت الضرب في دار الضرب، ولا بعده في معاملات الصرف والرباء بعيد نادر، أو عال. فلا يبقى إذاً حلال إلا الصيد، والحشيش في الصحاري الموات والمفاوز، والحطب المباح. ثم من يحصله لايقدر على أكله ، فيفتقر إلى أن يشتري به الحبوب والحيوانات التي لاتحصل إلا بالاستنبات والتوالد، فيكون قد بذل حلالا في مقابلة حرام. فهذا هو أشدالطر ق تخيلا والجواب:أن هذه الغلبة لم تنشأ من كثرة الحرام المخلوط بالحلال ، فخرج عن النمطالذي نحن فيه ، والتحق بما ذكر ناه من قبل ، وهو تعارض الأصل والغالب . إذ الأصل في هذه الأموال قبولها للتصرفات ، وجواز التراضي عليها . وقد عارضه سبب غالب يخرجه عن الصلاح له فيضاهي هذا محل القولين للشافعي رضي الله عنه في حكم النجاسات. والصحيح عندنا، أنه تجوز الصلاة في الشوارع، إذا لم يجــد فيها نجاسة. فأن طين الشوارع طاهم ـ وأن الوضوء من أو أني المشركين جائز،وأن الصلاة في المقابر المنبوشة جائزة. فنثبت هذا أولاً ، ثم نقيس مانحن فيه عليه : ويدل على ذلك توصؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم من من ادة مشركة ، وتوضو عمر رضى الله عنه من جرة نصرانية ، مع أن مشربهم المن ومطعمهم الخنزير، ولايحترزون عما نجسه شرعنا. فكيف تسلم أوانيهم من أيديهم. بل نقول نعلم قطعاً أنهم كانوا يلبسون الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة والمقصورة. ومن تأمل أحوال الدباغين والقصارين والصباغين علم أذالغالب عليهم النجاسة ، والطهارة في تلك الثياب محال أو نادر . بل نقول: نعلم أنهم كانوا يأكلون خبز البر والشعمير ولا يغسلونه ، مع أنه يداس بالبقر والحيوانات ، وهي تبول عليه وتروث ، وقلما مخلص منها . وكانوا يركبون الدوابوهي تعرق، وماكانوا يغسلون ظهورها ، مع كثرة تمرغها في النجاسات. بل كل دا بة تخرج من بطن أمها وعليها رطوبات نجسة ،قد تريلها الأمطار وقد لاتريلها، وماكان يحترز عنها . وكانوا بمشون حفاة في الطرق وبالنعال، ويصلون معها، ويحلسون على التراب، وبمشون فى الطين من غير حاجة وكانوا لا يمشون فى البول والعذرة ، ولا يجلسون عليها، ويستنزهون منه . ومتى تسلم الشوارع عن النجاسات مع كثرة الكلاب وأبوالها، وكثرة الدواب وأروائها ولا ينبنى أن نظن أن الا عصار او الا مصار تختلف فى مثل هذا، حتى يظن أن الشوارع كانت تعرس من الدواب . هيهات فذلك معلوم استحالته بالعادة قطعا . فدل على أنهم لم يحترزوا إلا من نجاسة مشاهدة ، أو علامة على النجاسة دالة على الغين فأما الظن الغالب الذى يستثار من رد الدراهم إلى مجارى الأحوال فلم يعتبروه . وهذا عند الشافعي رحمه الله . وهو يرى أن الماء القليل ينجس من غير تغير واقع . إذ لم يزل الصحابة يدخلون الحمامات ، ويتوضأون من الحياض ، وفيها المياه القليلة ، والأيدى المختلفة تغمس فيها على الدوام . وهذا قاطع فى هذا الغرض . ومهما ثبت جواز التوضؤ من جرة نصرانية ، ثبت جواز شربه . والتحق حكم الحل محكم النجاسة

فإنقيل: لا يجوز قياس الحل على النجاسة ، إذ كانوا يتوسمون في أمور الطهارات ويحترزون من شبهات الحرام غامه التحرز ، فكيف يقاس عليها ؟

قلنا. إن أريد به أبهم صلوامع النجاسة ، والصلاة معها معصية ، وهي عمادالدين ، فبنس الظن ، بل بجب أن نعتقد فيهم أبهم احترزواعن كل نجاسة وجب اجتنابها . وإغانسا محواحيث المجب وكان في محل تسامحهم هذه الصورة التي تعارض فيها الأصل والغالب . فبان أن الغالب الذي لايستند إلى علامة تتعلق بعين مافيه النظر مطرح ، وأما تورعهم في الحلال فكان بطريق التقوى ، وهو ترك مالا بأس به غافة ما به بأس ، لائن أمر الأموال مخوف ، والنفس تميل اليها ان لم تضبط عنها . وأمر الطهارة ليس كذلك . فقد امتنع طائفة منهم عن الحلال المحض خيفة أن يشغل قلبه . وقد حكى عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء بماء البحر ، وهو الطهور المحض . فالافتراق في ذلك لا يقدح في الغرض الذي أجمنا فيه . على أنا نجرى في هذا المستند على الجواب الذي قدمناه في المستندين السابقين . ولا نسلم ماذكروه من أن الا كثر هو الجرام . لا أن المال وإن كثرت أصوله ، فليس بواجب أن يكون فأصوله حرام . بل الأموال الموجودة اليوم مما تطرق الظلم إلى أصول بعضها دون بعض ، وكما أن

الذى يبتدأ غصبه اليوم هو الأفل بالإضافة إلى مالا يغصب ولا يسرق، فهكذا كل مال فى كل عصر، وفى كل أصل، فالمفصوب من مال الدنيا والمتناول في كل زمان بالفساد بالإضافة إلى غيره أقل. ولسنا ندرى أن هذا الفرع بعينه من أى القسمين، فلا نسلم أن الغالب تحريمه فإنه كما يزيد المغصوب بالتوالد، فيكون فرع الأكثر لامحالة فى كل عصر وزمان أكثر. بل الغالب أن الحبوب المغصوبة تغصب للاكل لاللبذر. وكذا الحيوانات المغصوبة أكثرها يؤكل ولايقتنى للتوالد. فكيف يقال إن فروع الحرام أكثر ولم تزل أصول الحلال أكثر من أصول الحرام. وليتفهم المسترشد من هذا طريق معرفة الاكثر فانه مزلة قدم: وأكثر العلماء يغلطون فيه فكيف العوام ؟ هذا في المتولدات من الحيوانات والحبوب

فأما المادن:فانها محلاة مسبلة ، يأخذها في بلاد الترك وغيرها من شاء . ولكن قد يأخذ السلاطين بعضها منهم ، أو يأخذون الأفل لا محالة لاالأكثر ومن طزمن السلاطين معدنا فظلمه عنع الناس منه . فأما ما يأخذه الآخذمنه ، فيأخذه من السلطان بأجرة . والصحيح أنه يجوز الاستناة في إثبات اليد على المباحات والاستئجار عليها . فالمستأجر على الاستقاء إذا حاز الماء دخل في ملك المستق له ، واستحق الأجرة . فكذلك النيل . فاذا فرعنا على هذا لم تحرم عين الذهب إلا أن يقدر ظامه بنقصان أجرة العمل . وذلك قليل بالاضافة . من لا يوجب تحريم عين الذهب ، بل يكون ظالما ببقاء الأجرة في ذمته . وأما دار الضرب فليس الذهب الحلوث ، أو النقد الردىء ، ويستأجرونهم على السبك والضرب فليس الذهب المسبوك ، أو النقد الردىء ، ويستأجرونهم على السبك والضرب يمملون إليهم الذهب المسبوك ، أو النقد الردىء ، ويستأجرونهم على العمل وذلك جائز . ويأخذون مثل وزن ماسلموه اليهم ، إلا شيئا قليلا يتركونه أجرة لهم على العمل وذلك جائز . وأن فرض دنائير مضروبة من دنائير السلطان ، فهو بالاضافة إلى مال التجار أقل لا عالة . وأن فرض دنائير مضروبة من دنائير السلطان ، فها يأخذه السلطان عوض من حشمته سائر الناس ، حتى توفر عليهم مال بحشمة السلطان ، فا يأخذه السلطان عوض من حشمته سائر الناس ، حتى توفر عليهم مال بحشمة السلطان ، فا يأخذه السلطان عوض من حشمته وذلك من باب الظلم . وهو قليل بالإضافة إلى مايخرج من دار الضرب . فلا يسلم لأهل دار الضرب والسلطان من جلة مايخرج منه من المائة واحد ، وهو عشر العشير فكيف يكون

هو الأكثر ؟ فهذه أغاليط سبقت إلى القلوب بالوه ، ونشمر لتزيينها جماعة عن رق دينهم حتى تبحوا الورع و سدوابا به، واستقبحو اغينز من يميز بين مال ومال، وذلك عين البدعة والضلال فإنقيل: فلو قدر غلبة الحرام ، وقد اختلط غير محصور بغير محصور ، فاذا تقولون فيه إذا لم يكن في المين المتناولة علامة خاصة ؟

فنقول:الذي نراه أن تركه ورع،وأنأخذه ليس بحرام. لأن الأصلِ الحل ، ولا يرفع إلا بعلامة معينة ،كمافي طين الشوارع و نظائر هابل أزيد

وأقول: لوطبق الحرام الدنيا ، حتى علم يقينا أنه لم يبق في الدنيا ، لكنت أقول لستأنف تجهيد الشروط من وقتنا ، ونعفو عما سلف . ونقول ماجاوز حده انعكس إلى ضده . فمهما حرم الكل حل الكل . وبرهانه أنه إذا وقعت هذه الوافعة ، فالاحتمالات خسة ، حرم الكل حل الناس الأكل حتى عوتوا من عند آخر ه .

الثانى :أن يقتصروا منها على قدر الضرورة وسد الرمق ، يُزجون عليها أياما إلى الموت الثالث: أن يقال يتناولون قدر الحاجة كيف شاءوا سرقة وغصبا وتراضيا من غيرتميين بين مال ومال وجهة وجهة

الرابع :أن يتبعو اشروط الشرع ويستناً نفوا قواعده من غير اقتصار على قدر الحاجة الخامس:أن يقتصروا مع شروط الشرع على قدر الحاجة

أما الاول: فلا يخفي بطلانه

وأما الثانى: فباطل قطعا ، لإنه إذا اقتصر الناس على سد الرمق ، وزجوا أوقاتهم على الضعف ، فشا فيهم الموتان ، وبطلت الاعمال والصناعات ، وخربت الدنيا بالكلية ، وفي خراب الدنيا خراب الدين ، لانها من رعة الآخرة وأحكام الخلافة والقضاء والسياسات، بل أكثر أحكام الفقه ، مقصودها حفظ مصالح الدنيا ، ليتم بها مصالح الدين .

وأما الثالث: وهو الاقتصار على قدر الحاجة ، من غير زيادة عليه ، مع التسوية بين مال ومال بالغصب والسرقة والتراضى وكيفها اتفق ، فهو رفع لسد الشرع بين المفسدين وبين أنواع الفساد ، فتمتد الأيدى بالغصب والسرقة وأنواع الظلم ، ولا يمكن زجره منه ، إذ يقولون ليس يتميز صاحب اليد باستحقاق عنا ، فإنه حرام عليه وعلينا ، وذو اليد له قدر الحاجة فقط ، فان كان هو محتاجا فانا أيضا محتاجون ، وإن كان الذي أخذته في حق زائدا على الحاجة فقد سرفته

من هوزائد على حاجته يومه وإذا لم يراع حاجة اليوم والسنة فما الذي نراعي ، وكيف يضبط، وهذا يؤدي إلى بطلان سياسة الشرع . وإغراء أهل الفساد بالفساد

فلايبق إلا الاحتمال الرابع ، وهو أن يقال كل ذى يد على ما في يده، وهو أولى به ، لا يجوز أن يؤخذ منه سرقة وغصبا ، بل يؤخذ برضاه . والتراضى هو طريق الشرع ، وإذا لم يجز إلا بالتراضى فللتراضى فللتراضى أيضا منهاج في الشرع ، تتعلق به المصالح . فان لم يعتبر ، فلم يتعين أصل التراضى و تعطل تفصيله

وأما الاحتمال الخامس، وهو الاقتصار على قدر الحاجة، مع الاكتساب بطريق الشرع من أصحاب الأيدى، فهو الذى تراه لائقا بالورع لمن يريدسلوك طريق الآخرة. ولكن لاوجه لإيجابه على الكافة، ولا لإدخاله فى فتوى العامة. لان أيدى الظامة عتد إلى الزيادة على قدر الحاجة في أيدى الناس. وكذا أيدى السراق، وكل من غلب سلب. وكل من وجد فرصة سرق. ويقول لاحق له إلا فى قدر الحاجة، وأنا محتاج. ولا يبقى إلاأن بجب على السلطان أن بخرج كل زيادة على قدر الحاجة من أيدى الملاك، ويستوعب بهاأهل الحاجة، ويدر على الكل الأموال يوما فيوما، أو سنة فسنة، وفيه تكليف شططو تضييع أموال أما تكليف الشطط: فهو أن السلطان لا يقدر على القيام بهذا مع كثرة الحاق. بل لا يتصور ذلك أصلا.

وأما التضييع: فهو أن ما فضل عن الحاجة من الفواكه واللحوم والحبوب ينبغى أن يلتى في البحر ، أو يترك حتى يتعفن فإن الذي خلقه الله من الفواكه والحبوب زائد على قدر توسع الخلق وترفههم ، فكيف على قدر حاجتهم

ثم يؤدى ذلك إلى سقوط الحج والزكاة والكفارات المالية ، وكل عبادة نيطت بالغنى عن التاس إذا أصبح الناس لا على كون إلا قدر حاجتهم . وهو في غاية القبح . بل أقول لو ورد نبى في مثل هذا الزمان لوجب عليه أن يستأنف الأمر ، ويمهد تفصيل أسباب الاملاك بالتراضي وسائر الطرق ، ويفعل ما يفعله لو وجد جميع الأموال حلالامن غير فرق وأعنى بقولي بجب عليه ، إذا كان النبي ممن بعث لمصلحة الخلق في دينهم ودنياهم . إذ لا يتم الصلاح برد الكافة إلى قدر الضرورة والحاجة إليه . فإن لم يبعث للصلاح لم يجب هذا .

ونحن نجوز أن يقدر الله سبيا يهلك به الخلق عن آخرهم ، فيفوت دنياهم ، ويضاون في دينهم فإنه يضل من بشاء ، ويهدى من يشاء ، ويميت من يشاء ، ويحيى من يشاء ، ولكنا نقدر الأمر جاريا على ما ألف من سنة الله تعالى في بعثة الانبياء لصلاح الدين والدنيا

ومالى أقدر هذا وقد كان ما أقدره ، فلقد بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم على فترةمن الرسل ، وكان شرع عيسى عليه السلام قد مضى عليه قريب من سما تهسنة، والناس منقسمون إلى مكذبين له من اليهود وعبدة الأوثان ، وإلى مصدقين له قد شاع الفسق فيهم كما شاع في زماننا الآن . والكفار مخاطبون بفروع الشريمة ، والاموال كانت في أيدى المكذبين له والمصدقين. أما المكذبون فكانوا يتعاملون بغيرشرع عيسي عليه السلام. وأما المصدقون فكانوا يتساهاون مع أصل التصديق ، كما يتساهل الآن المسلمون ، مع أن العهد بالنبوة أقرب. فكانت الأموال كلها أو أكثرها أوكثير منها حراما. وعفا صلى الله عليه وسلم عما سلف، ولم يتعرض له، وخصص أصحاب الايدى بالاموال، ومهد الشرع. وما ثبت تحريمه في شرع لايتقلب حلالا لبعثةرسول.ولاينقلب حلالا بأن يسلم الذي في يده الحرام فإنا لانأخذ في الجزية من أهل الذمة ما نعرفه بعينه أنه ثمن خمر أو مالربا . فقد كانت أموالهم في ذلك الزمان كأموالنا الآن . وأمر العرب كانأشد ،لعموم النهب والغارة فيهم . فبان أن الاحتمال الرابع متعين في الفتوى . والاحتمال الخامس هو طريق الورع . بل عام الورع الاقتصار في المباح على قدر الحاجة ، وترك التوسع في الدنيا بالكلية . وذلك طريق الآخرة. ونحن الآن نتكلم في الفقه المنوط بمصالح الخلق. وفتوى الظاهر له حكم ومنهاج على حسب مقتضي المصالح. وطريق الدين لايقدر على سلوكه إلا الآحاذ، ولو اشتغل الخلق كلهم به لبطل النظام ، وخرب العالم ،فإن ذلك طلب ملك كبيز في الآخرة . ولو اشتغل كل الخلق بطلب ملك الدنيا ، وتركوا الحرف الدنيئة، والصناعات الخسيسات، لبطل النظام . ثم يبطل ببطلانه الملك أيضا . فالمحترفون انما سخروا لينتظم الملك للماوك . وكذلك المقبلون على الدنيا سخروا ليســلم طريق الدين لذوى الدين ، وهو ملك الآخرة . ولولاه لما سلم لذوى الدين أيضا دينهم . فشرط سلامة الدين لهم أن يعرض الاكثرون عن طريقهم، ويشتغلوا بأمور الدنيا. وذلك قسمة سبقت بهاالمشيئة الأزلية. واليه الاشارة بقوله تعالى ( نَحْنُ عُسَمْنَا يَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نُو وَوَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِياً (١))

فإن قيل: لاحاجة إلى تقدير عموم النحريم حتى لا يبقى حلال ، فإن ذلك غير واقع . وهو معلوم . ولا شك في أن البعض حرام . وذلك البعض هو الاقل أو الاكثر فيه نظر . وما ذكر تموه من أنه الاقل بالإضافة إلى الكل جلى . ولكن لابد من دليل محصل على تجويزه ليس من المصالح المرسلة . وما ذكر تموه من التقسيمات كلها مصالح مرسلة ، فلا بدلم من شاهد معين تقاس عليه ، حتى يكون الدليل مقبولا بالاتفاق ، فإن بعض العلماء لايقبل المصالح المرسلة .

فأقول: إن سلمأن الحرام هو الاقل، فيكفينا برهانا عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، مع وجود الربا والسرقة والغلول والنهب. وان قدر زمان يكون الأكثر هو الحرام، فيحل التناول أيضا، فبرهانه ثلاثة أمور

الأول: التقسيم الذي حصرناه ، وأبطلنا منه أربعة ، وأثبتنا القسم الخامس . فان ذلك إذا أجرى فيما إذا كان الحرام هو الأكثر أو الأقل وقول القائل هو مصلحة مرسلة هوس . فإن ذلك إنما تخيل من تخيله في أمور مظنونة ، وهذا مقطوع به . فإنا لا نشك في أن مصلحة الدين والدنيا مراد الشرع ، وهو معلوم بالضرورة ، وليس عظنون . ولا شك في أن ردكافة الناس إلى قدر الضرورة أو الحاجة ، أو الى الحشيش والصيد ، خرب للدنيا أولا ، وللدين بواسطة الدنيا ثانيا . فما لا يشك فيه لا يحتاج إلى أصل يشهد له ، وإنما يستشهد على الخيالات المظنونة المتعلقة بأحاد الأشخاص البرهان الثاني : أن يعلل بقياس محرر ، مردود الى أصل يتفق الفقهاء الآنسون بالأقيسة الجزئية عليه . وإن كانت الخرئية عليه . وإن كانت الجزئية عليه . وان كانت الجزئية عليه . وإن كانت المؤنون والمنان عم التحريم فيه ، حتى لوحر كور المورد المنان عم التحريم فيه ، حتى لوحر كورد المؤنون والمنان عم التحريم فيه ، حتى لوحر كورد المؤنون والمنان عم التحريم فيه ، حتى لوحر كورد المؤنون والمنان عم المؤنون والمؤنون والمؤنون

<sup>(</sup>۱) الزخرف: ۳۱

والقياس المحرر الجزئى: هو أنه قد تعارض أصل وغالب، فيما انقطعت فيه العلامات، المعينة من الأمور التي ليست محصورة ، فيحكم بالأصل لا بالغالب ، قياساعلى طين الشوارع وجرة النصرانية ، وأوانى المشركين . وذلك قد أثبتناه من قبل بفعل الصحابة . وقولنا انقطعت العلامات المعينة ، احتراز عن الأوانى التي يتطرق الاجتهاد إليها، وقولنا ليست محصورة ، احتراز عن التباس الميتة والرضيعة بالذكية والأجنبية

فإن قيل: كون الماء طهورا مستيقن ، وهو الأصل . ومن يسلم أن الأصل في الأموال الحل ؟ بل الأصل فيها التحريم

فتقول: الأمورالتي لاتحرم لصفة في عينها حرمة الخر والخاذير ، خلقت على صفة تستمد لقبول المعاملات بالتراضى ، كما خلق الماء مستمدا للوضوء وقد وقع الشك في بطلان هذا الاستعداد منهما ، فلا فرق بين الأمرين ، فإنها تخرج عن قبول المعاملة بالتراضى بدخول الظلم عليها ، كما يخرج الماء عن قبول الوضوء بدخول النجاسة عليه . ولا فرق بين الأمرين والجواب الثاني: أن اليد دلالة ظاهرة دالة على الملك ، نازلة منزلة الاستصحاب وأقوى منه بدليل أن الشرع ألجنه به ، إذ من ادعى عليه دين فالقول قوله ، لأن الأصل براءة ذمته ، وهذا استصحاب ومن ادعى عليه ملك في يده فالقول أيضا قوله ، اقامة لليد مقام الاستصحاب فكل ماوجد في يد إنسان فالأصل أنه ملكه ، مالم يدل على خلافه علامة معينة

البرهان الثالث: هو أن كل مادل على جنس لا يحصر ولايدل على معين، ثم يعتبر وإن كان قطعاً. فبأن لا يعتبر إذا دل بطريق الظن أولى و بيانه: أن ماعلم أنه ملك زبد، فحقه عنع من التصرف فيه بغير إذنه ولو علم أن له مالكا في العالم، ولكن وقع اليأس عن الوقوف عليه وعلى وارثه و فهو مال مرصد لمصالح المسلمين ، يجوز التصرف فيه بحكم المصلحة ولو دل على أن له مالكا محصوراً في عشرة مثلا أو عشرين ، امتنع التصرف قيه بحكم المصلحة والذي يشك في أن له مالكا سوى صاحب اليد أم لا ، لا يزيد على الذي يتيقن قطعا أن له مالكا ولكن لا يعرف عينه ، فليحز التصرف فيه بالمصلحة ، والمصلحة ما ذكر ناه في الأقسام ولكن لا يعرف عينه ، فليحز التصرف فيه بالمصلحة ، والمصلحة ما ذكر ناه في الأقسام المسلطان إلى المصالح ، ومن المصالح الفقراء وغيره ، فلو صرف إلى فقير ملكه ، و نفذ فيه السلطان إلى المصالح ، ومن المصالح الفقراء وغيره ، فلو صرف إلى فقير ملكه ، و نفذ فيه

تصرفه ، فار سرقه منه سارق قطعت يده . فكيف نفذ تصرفه في ملك الغير ، ليس ذلك إلا لحكمنا بأن المصلحة تقتضى أن ينتقل الملك اليه ، ويحل له ، فقضينا عوجب المصلحة فإن قيل: ذلك بختص بالتصرف فيه السلطان ، فنقول: والسلطان لم يجوز له التصرف في ملك غيره بغير إذنه ، لاسبب له إلاالمصلحة ، وهو أنه لو ترك لضاع ، فهو مردد بين تضييمه وصرفه إلى مهم . والصرف إلى مهم أصلح من التضييع ، فرجع عليه . والمصلحة فيه الشك فيه ، ولا يعلم تحريمه ، أن يحكم فيه بدلالة اليد ، ويترك على أرباب الأيدى . إذ انتزاعها بالشك وتكليفهم الاقتصار على الحاجة ، يؤدى إلى الضررالذي ذكر ناه . وجهات المصلحة تختلف ، فإن السلطان تارة يرى أن المصلحة أن يبنى بذلك المال قنطرة ، وتارة أن يصرفه إلى جند الاسلام ، وتارة الى الفقراء ، ويدور مع المصلحة كيفا دارت . وكذلك الفتوى في مثل هذا الاسلام ، وتارة الى الفقراء ، ويدور مع المصلحة كيفا دارت . وكذلك الفتوى في مثل هذا تدور على المصلحة . وقد خرج من هذا أن الخلق غير مأخوذين في أعيان الأموال بظنون تدور على المصلحة . وقد خرج من هذا أن الخلق غير مأخوذين في أعيان الأموال بظنون بيلهم أن المال له مالك ، حيث لم يتعلق العلم بعين مالك مشار إليه ، ولافرق بين عين عين بعلمهم أن المال له مالك ، حيث لم يتعلق العلم بعين مالك مشار إليه ، ولافرق بين عين عالى المالك وبين عين الأملاك في هذا المهنى

فهذا بيان شبهة الاجتلاط. ولم يبق إلا النظر في امتزاج المائمات والدرام والمروض في يد مالك واحد. وسيأتى بيانه في باب تفصيل طريق الخروج من المظالم

## المنارالتالث للشبهة

أن يتصل بالسبب المحلل معصية

إما في قرائنه، وإما في لواحقه، وإما في سوابقه أو في عوضه، وكانت من المعاصي التي لأتوجب فساد العقد، وابطال السبب المحلل،

مثال المعصية في القران: البيع في وقت النداء وم الجمعة، والذبح بالسكين المفصوبة والاحتطاب بالقدوم المفصوب، والبيع على بيع الغير، والسوم على سومه. فكل نهى ورد في العقود ولم يدل على فساد العقد، فإن الامتناع من جبع ذلك ورع، وإن لم يكن المستفاد بهذه الأسباب محكوما بتحريمه. وتسمية هذا المطشبة فيه تسامح . لأن الشبهة في غالب الأمر

تطلق لإرادة الاشتباه والجهل، ولا اشتباه ههنا، بل العصيان بالذبح بسكين الغير معلوم، وحل الذبيحة أيضا معلوم و وحل الذبيحة أيضا معلوم و ولكن قد تشتق الشهة من المشابهة ، وتناول الحاصل من هذه الأمور مكروه، والكراهة تشبه التحريم. فإن أريد بالشبهة هذا ، فتسمية هذا شبهة له وجه . وإلا فينبعى أن يسمى هذا كراهة لاشبهة ، وإذا عرف المعنى فلا مشاحة فى الأطلاقات.

ثم اعلم أن هذه الكراهة لها ثلاث درجات: الاولى منها تقرب من الحرام ، والورع عنه مهم . والأخيرة تنتهي إلى نوع من المالغة ، تكاد تلتحق بورع الموسوسين . وبينهما أوساط نازعة إلى الطرفين. فالكراهة في صيد كلب مفصوب أشد منها في الذبيحة بسكين مغصوب، أو المقتنص بسهم مغصوب. إذ الكاب له اختيار. وقد اختلف في أن الحاصل به لمالك الكلب أو للصياد . ويليه شبهة البندر المزروع في الأرض المفصوبة . فإن الزرع لمالك البذر، ولكن فيه شبهة، ولو أثبتنا حتى الحبس لمالك الارض في الزرع لكان كالثمن الحرام ولكن الأقيسأنلايثبت حق حبس ، كما لو طحن بطاحونة مغصوبةواقتنص بشبكة مغصوبة ، إذ لا يتعلق حتى صاحب الشبكة في منفعتها بالصيد ، ويليه الاحتطاب بالقدّوم المنصوب ، ثم ذبحه ملك نفسه بالسكين المنصوب ، إذ لم يذهب أحد إلى تحريم الذبيحة ، ويليه البيع في وقت النداء ، فأينه صميف التعلق بمقصود العقد ، وإن ذهب قوم إلى فساد العقد، إِذْ ليس فيه إلا أنه اشتغل بالبيع عن واجب آخر كان عليه. ولو أفسد البيع بمثله ، لأفسد بيع كل من عليه درهم زكاة ، أو صلاة فاثنة وجوبها على الفور ، أو في ذمته مظامة دانق فإن الاشتغال بالبيع مانع له عن القيام بالواحبات فليس للجمعة إلاالوجوب بعد النداء، وينجر ذلك إلى أن لا يصح نكاح أولاد الظامة، وكل من في ذمته دره، لأنه اشتغل بقوله عن الفعل الواجب عليه ، إلا أنه من حيث وردفي يوم الجمعة نهى على الخصوص رعاسبق إلى الأفهام خصوصية فيه فتكون الكراهة أشد، ولابأس الحـ فدر منه ولكن قد ينجر إلى الوسواس، حتى يتحرج عن نكاح بنات أرباب المظالم، وسائر معاملاتهم وقد حكى عن بعضهم أنه اشترى شيئامن رجل ، فسمع أنه اشتراه يوم الجمعة ، فرده خيفة أن يكون ذلك بما اشتراه وقت النداء. وهذا غاية المالغة ، لأنه ردبالشك. ومثل هذا

الوهم فى تقدير المناهى أو المفسدات ، لا ينقطع عن يوم السبت وسائر الأيام ، والورع حسن والمبالغة فيه أحسن ، ولكن إلى حد معلوم , فقد قال صلى الله عليه وسلم (۱ هماك الميتنظمون المعلمة في أمثال هذه المبالغات ، فإنها و إن كانت لا تضر صاحبها ، ربما أوهم عند الغير أن مثل ذلك مهم ، ثم يعجز عما هو أيسر منه ، فيترك أصل الورع ، وهو مستند أكثر الناس فى زماننا هذا ، إذ ضيق عليهم الطريق ، فأيسوا عن القيام به ، فأطر حوه . فكاأن الموسوس فى الحلال ، سبق إلى فى الطهارة قد يعجز عن الطهارة فيتركها ، فكذا بعض الموسوسين فى الحلال ، سبق إلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرام ، فتوسعوا ، فتركوا التمييز وهو عين الضلال

وأما مثال اللواحق: فهو كل تصرف يفضى في سياقه إلى معصية. وأعلاه يبع المنب من الحار، ويع النلام من المعروف بالفجور بالغلمان، ويبع السيف من قطاع الطريق وقداختلف العلماء في صحة ذلك، وفي حل النمن المأخو ذمن والأنهي أنذلك صحيح. والمأخو ذحلال. والرجل على بعقده، كايعصى بالذي بالسكين المفصوب، والذبيحة حلال ولكنه يعصى عصيان الإعانه على المعصية إذ لا يتعلق ذلك بعين العقد. فالمأخو ذمن هذا مكروه كراهية شديدة، وتركه من الورع المهم ويبس بحرام ويليه في الرتبة يبع العنب بمن يشرب الحرو ولم يكن خمارا ويع السبف بمن يغزو ويظلم أيضا . لأن الاحمال قد تعارض . وقد كره السلف يبع السيف في وقت الفتنة ، خيفة أن يشتريه ظالم . فهذا ورع فوق الأول، والكراهية فيه أخف. ويليه ماهو مبالغة ، ويكاد يلتحق بالوسواس ، وهو قول جاعة أنه لا يجوز معاملة الفلاحين بآلات الحرث ، لأنهم يستمينون بها على الحراثة ، ويبيعون الطعام من الظامة ، و لا يباع منهم البقر والفدان وآلات الحرث ، وهذا ورع الوسوسة ، إذ ينجر إلى أن لا يباع من الفلاح طعام ، لأنه يتقوى به على الحراثة . و لا يستى من الماء العام الذلك . وينتهى هذا إلى حد التنظم المنهى عنه يتقوى به على الحراثة . و لا يستى من الماء العام الذلك . وينتهى هذا إلى حد التنظم النهى عنه يتقوى به على الحراثة . و لا يستى من الماء العام الذلك . وينتهى هذا إلى حد التنظم النهى عنه ما يكون بدعة في الذين ، يستضر الناس بعده بها ، وهو يظن أنه مشغول بالخير . ولهذا قال ما يتم المناء المناء المناء المناء وهو يظن أنه مشغول بالخير . ولهذا قال مني الشعلية وسلم لا المناء المناء المناء وهو يظن أنه مشغول بالخير . ولهذا قال من المناه المناء المناء المناء المناء وهو يظن أنه مشغول بالخير . ولهذا قال من المناه المناء وهو يظن أنه مشغول بالخير . ولهذا قال من الشاه المناء ا

<sup>(</sup>١)حديث هلك التنطعون : مسلم من حديث ابن مسعود وتقدم في قواعد العقائد.

<sup>(</sup>٢) حديث فضل العالم على العابد كفضلى على أدى وجل من أصحابي: تقدم في الدام

هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا ممن قيل فيهم (الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمُ فِي اللَّهِ نِياَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١)

وبالجملة لا ينبنى للا يسان أن يشتغل بدقائق الورع الانحضرة عالم متقن. فإنه إذا جاوز مارسم له ، و تصرف بذهنه من غير سماع ، كان ما يفسده أكثر نما يصلحه. وقد روى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ، أنه أحرق كرمه خوفا من أن يباع العنب نمن يتخذه خرا وهذا لاأعرف له وجها ، إن لم يعرف هو سببا خاصا يوجب الإحراق، إذ ماأحرق كرمه و نخله من كان أرفع قدرا منه من الصحابة . ولو جاز هذا لجاز قطع الذكر خيفة من الزنا وقطع اللسان خيفة من الكذب ، إلى غير ذلك من الإتلافات

وأما المقدمات . فلتطرق المعصية اليها ثلاث درجات ،

الدرجة العليا التي تشتد الكراهة فيها ،ما بقى أثره في المتناول كالأكل من شاة علفت بعلف مغصوب ، أورعت في مرعى حرام . فإن ذلك معصية ، وقد كان سببالبقائما، وربما يكون الباقى من دمها ولحمها وأجزأها من ذلك العلف . وهذا الورع مهم وإن لم يكن واجبا و نقل ذلك عن جماعة من السلف . وكان لأبي عبد الله الطوسي التروغندي شاة يحملها على رقبته كل يوم إلى الصحراء ، ويرعاها وهو يصلي ، وكان يأكل من لبها ، فغفل عنها ساعة فتناولت من ورق كرم على طرف بستان ، فتركها في البستان ولم يستحل أخذها .

فإن قيل: فقد روى عن عبد الله بن عمر ، وعبيد الله ، أنها اشتريا إبلا ، فبعثاها إلى الحمى، فرعته إبلهما حتى سمنت ، فقال عمر رضى الله عنه ، أرعيتها فى الحمى ؟ فقالا نعم فسأطرها فهذا يدل على أنه رأى اللحم الحاصل من العلف لصاحب العلف ، فليوجب هذا تحريما ، قلنا: ليس كذلك . فإن العلف يفسد بالأكل ، واللحم خلق جديد ، وليس عين العلف . فلا شركة لصاحب العلف شرعا . ولكن عمر غرمهما قيمة الكلا ، ورأى ذلك مثل شطر الابل فأخذ الشطر بالاجتهاد ، كما شاطر سعد بن أبى وقاص ماله لما أن قدم من الكوفة وكذلك شاطر أبا هريرة رضى الله عنه ، إذ رأى أن كل ذلك لا يستحقه العامل ، ورأى شطر ذلك كافيا على حق عملهم ، وقدره بالشطر اجتهادا

<sup>(</sup>١) الكوف : ١٠٤

الرتبة الوسطى: مانقل عن بشر بن الحارث، من امتناعه عن الماءالمساق في نهر احتفره الطامة . لأن النهر موصل اليه ، وقد عصى الله بحفره . وامتنع آخر عن عنب كرم يسق عاء يجرى في نهر حفر ظلما ، وهو أرفع منه وأبلغ في الورع . وامتنع آخر من الشرب من مصانع السلاطين في الطرق . وأعلى من ذلك امتناع ذي النون من طعام حلال أوصل اليه على يد سجان ، وقوله أنه جاءني على يد ظالم . ودرجات هذه الرتب لا تنحصر

الرتبة الثالثة: وهي قريب من الوسواس والمبالغة، أن يمتنع من حلال وصل على يدرجل عصى الله بالزنا أو القذف، وليس هو كما لو عصى بأكل الحرام، فإن الموصلة وته الحاصلة من الغذاء الحرام، والزنا والقذف لا يوجب قوة يستمان بها على الحمل. بل الامتناع من أحذ حلال وصل على يدكافر وسواس، بخلاف أكل الحرام. إذ الكفر لا يتملق ممل الطعام، وينجر هذا إلى أن لا يؤخذ من يد من عصى الله ولو بغيبة أو كذبة، وهو غاية التنطع والإسراف فليضبط ماعن من ورع ذى النون وبشر، بالمصية في السبب غاية التنطع والإسراف فليضبط ماعن من ورع ذى النون وبشر، بالمصية في السبب الموصل، كالهر وقوة اليد المستفادة بالغذاء الحرام، ولو امتنع عن الشرب بالكوز، لأن طفا الفخار الذي عمل الكوزكان قد عصى الله يوما بضرب إنسان أو شتمه، لكان هذا وسواسا. ولو امتنع من لحم شاة ساقها آكل حرام ، فهذا أبعد من يدالسجان، لأن الطمام يسوقه قوة السجان، والشاة تمشى بنفسها، والسائق يمنعها عن المدول في الطريق فقط . يسوقه قوة السجان، والشاركيف تدرجنا في بيان ما تتداعي إليه هذه الأمور

واعلم أن كل هذا خارج عن فتوى علماء الظاهر . فإن فتوى الفقيه تختص بالدرجة الأولى التي يمكن تكليف عامة الخلق بها ، ولو اجتمعوا عليه لم يخرب العالم ، دون ماعداه من ورع المتقين والصالحين ، والفتوى في هذاماقاله صلى الله عليه وسلم لو ابصة ، إذ قال د اسْتَفْت قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَو لَا وَأَفْتُو لَا وَأَفْتُو لَا مَعْ وَعرف إذقال (١) « الْإِنْمُ حَزَّ از القَلُوب، والشَّفْت قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتُو لَا وَأَفْتُو لَا مَعْ وَعرف إذقال (١) « الْإِنْمُ حَزَّ از القَلُوب، وكل ماحاك في صدر المريد من هذه الأسباب ، فلو أقدم عليه مع حزازة القلب استضر به وأظلم قلبه بقدر الحزازة التي بجدها . بل لو أقدم على حرام في علم الله، وهو يظن أنه حلال، وأظلم قلبه بقدر الحزازة التي بجدها . بل لو أقدم على حرام في علم الله، وهو يظن أنه حلال، عرام في علم الظاهر ، ولكنه يجد حزازة في قلبه ، فذلك يضره

<sup>(</sup>١) حديث الاثم حزازالقەوب: تقدم فى العلم

وانما الذى ذكر ناه فى النهى عن المبالغة ، أردنا به أن القلب الصافى المعتدل هو الذي لا يجد حزازة فى مثل تلك الأمور . فإن مال قلب موسوس عن الاعتدال ، ووجد الحزازة فاقدم مع ما يجد فى قلبه ، فذلك يضره . لأنه مأخوذ فى حق نفسه يبنه وبين الله تعالى بفتوى قلبه . وكذلك يشدد على الموسوس فى الطهارة ونية الصلاة . فإنه إذا غلب على قلبه أن الماء قلبه . وكذلك يشدد على الموسوس فى الطهارة ونية الصلاة . فإنه إذا غلب على قلبه أن الماء لم يصل إلى جميع أجزائه بثلاث مرات ، لغلبة الوسوسة عليه . فيجب عليه أن يستعمل الرابعة وصار ذلك حكا فى حقه ، وإن كان خطئا فى نفسه . أولئك قوم شددوا فشدد الله عليهم ولذلك شدد على قوم موسى عليه السلام ، لما استقصوا فى السؤال عن البقرة . ولو أخذوا أولا بعموم لفظ البقرة ، وكل ما ينطق عليه الاسم ، لأجزأه ذلك . فلا تغفل عن هذه أولا بعموم لفظ البقرة ، وكل ما ينطق عليه الاسم ، لأجزأه ذلك . فلا تغفل عن هذه الدقائق التي رددناها نفيا وإثباتا ، فإن من لا يطلع على كنه الكلام ولا يحيط بمجامعه يوشك أن يزل فى درك مقاصده

وأما المصية في الموض فله أيضا درجات : ـــ

الدرجة العليا: التي تشتد الكراهة فيها، أن يشترى شيئا في الذمة، ويقضى تمنه من غصب أو مال حرام. فينظر، فإن سلم إليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه، فأكله قبل قضاء الثمن، فهو حلال، وتركه ليس بواجب بالإجماع، أعنى قبل قضاء الثمن. ولا هو أيضا من الورع المؤكد. فإن قضى الثمن بعد الأكل من الحرام، فكانه لم يقض الثمن. ولو لم يقضه أصلا، لكان متقلدا للمظامة بترك ذمته مرته نقالدين، ولا ينقلب ذلك حراما. فإن قضى الثمن من الحرام، وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام، فقد برئت ذمته. ولم يبق فإن قضى الثمن من الحرام، وأبرأه البائع مع العلم بأنه عرام، فقد برئت ذمته ولم يبق عليه إلا مظامة تصرفه في الدراه الحرام بصرفها إلى البائع. وإن أبرأه على ظن أن الثمن حلال، فلا تحصل البراءة، لأنه يبرئه مما أخذه ابراء استيفاء، ولا يصلح ذلك للإيفاء هذا حكم المشترى والأكل منه وحكم الذهة

وإن لم يسلم اليه بطيب قاب ، ولكن أخذه ، فأكله حرام ، سواء أكله قبل توفية الثمن من الحرام أو بعده . لأن الذي تومىء الفتـوى به ثبوت حق الحبس للبائع ، حتى ينعين ملك بإقباض النقد ، كما تعين ملك المشترى . وإنما يبطل حق حبسه، اما بالإبراء أو الاستيفاء، ولم يجر شيء منهما . ولكنه أكل ملك نفسه ه وهو عاص به عصيان الراهين

الطمام إذا أكله بغير إذن المرتهن. ويينه وبين أكل طعام الغير فرق : ولكن أصل التحريم شامل هذا كله ، إذاقبض قبل توفية الثمن، إما بطيبة قلب البائع أو من غير طيبة قلبه. ؤأما اذا وفيَّ الثمن الحرام أولا ثم قبض ، فإِن كان البائع عالما بأن آلثمن حرام ، ومع هذا أقبض المبيع ، بطل حق حبسه ، و بتى له الثمن في ذمته ، اذ ما أخذه ليس بثمن ، و لأيصير أكل المبيع حراما بسبب بقاء الثمن . فأما إذا لم يعلم أنه حرام،وكان بحيث لو علم لمارضي به، ولا أقبض المبيع ، في حبسه لا يبطل مهذا التلبيس . فأ كله حرام تحريم أكله المرهون، إلى أن يبرئه،أو يوفى من حلال، أو يرضى هو بالحرام و يبرى ، هنيصح إبراؤه، ولا يصحر صاه بالحرام. فهذا مقتضى الفقه وبيان الحكم في الدرجة الأولى من الحل والحرمة ، فأما الامتناع عنه فن الورع المهم، لأن المصيلة إذا تمكنت من السبب الموصل إلى الشيء تشتد الكراهة فيه كما سبق. وأقوى الأسباب الموصلة الثمن. ولولا الثمن الحرام لما رضي الباثع. بتسليمه اليه. فرضاه لايخرجه عن كونه مكروها كراهية شديدة. ولكن المدالة لاتنخرم يه . وتزول به درجة التقوى والورع . ولو اشترى سلطان مثلا ثُوبًا أو أرضا في الذمة وقبضه برضا البائع قبل توفية الثمن ، وسامه إلى فقيه أو غيره صلة أو خلمة . وهو شاك في أنه سيقضى ثمنه مِن الحلال أو الحرام ، فهذا أخلف . إذ وقع الشك في تطرق المعصية إلى الثمن ، وتفاوت خفته بتفاوت كثرة الحرام وقلته في مال ذلك السلطان ، ومايناب على الظن نيه ، وبعضه أشد من بعض ، والرجوع فيه إلى ما ينقدح في القلب

الرتبة الوسطى: أن لا يكون العوض غصبا ولا حراما ولكن يتهيآ لمصية . كما لوسلم عوضا عن الثمن عنبا ، والآخذ شارب الحمر . أو سيفا ، وهو قاطع طريق . فهذا لا يوجب تحريما في مبيع اشتراه في الذمة ، ولكن يقتضى فيه كراهية دون الكراهية التي في المنصب. وتفاوت درجات هذه الرتبة أيضا ، بتفاوت غلبة المعصية على قابض الثمن وندوره . ومهما كان العوض حراما ، فبذله حرام . وإن احتمل تحريمه ولكن أبيح بظن ، فبذله مكروه . وعلية ينزل عندى (1) النهى عن كسب الحجام وكراهته .

<sup>(1)</sup> حديث النهي عن كسب الحجام وكراهته: ابن ماجه من حديث أبي مسعود الأنصاري والنسائي من حديث أبي هويرة باسنادين صيحين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام والبخاري من جديث أبي جحيفة نهى عن نمن اللم ولمسلم من حديث رافع بن خديج كسب الحجام خبيث

إذنهى عنه عليه السلام (١٠ مرات ، ثم أمر بأن يعلف الناضح. وماسبق إلى الوهم من أن سببه مباشرة النجاسة و القذر فاسد . إذ يجب طرده في الدباغ و الكناس ، ولاقائل به . و إن قيل به ، فلا يمكن طرده في القصاب . إذ كيف يكون كسبه مكروها وهو بدل عن اللح ، واللحم في نفسه غير مكروه ، و مخاص القصاب النجاسة أكثر منه للحجام والفصاد ، فإن الحجام يأخذ الدم بالحجمة ، و يسحه بالقطنة ، ولكن السبب أن في الحجامة والفصد تخريب بنية الحيوان وإخراجا لدمه و به قوام حياته ، والأصل فيه التحريم ، وإنما يحل بضرورة ، و تعلم الحاجة والضرورة بحدس واجهاد ، وريما يظن نافعا ويكون ضارا ، فيكون حراما عند الله تعالى ولكن يحكم بحله بالظن والحدس ، ولذلك لا يجوز للفصاد فصد صبى وعبد ومعتوه ، إلا ولكن يحكم بحله بالظن والحدس ، ولذلك لا يجوز للفصاد فصد صبى وعبد ومعتوه ، إلا ولولا أنه يحتمل التحريم لما نهي عنه ، فلا يمكن الجمع بين إعطائه و نهيه إلا باستنباط هذا المعنى وهذا كان ينبني أن نذكره في القرائن المقرونة بالسبب ، فإنه أقرب إليه وهذا كان ينبني أن نذكره في القرائن المقرونة بالسبب ، فإنه أقرب إليه

الرتبة السفلى: وهى درجة الموسوسين · وذلك أن يحلف إنسان على أن لا يلبس منغزله أمه ، فباع غزلها ، واشترى به نوبا · فهذا لاكراهية فيه ، والورع عنه وسوسة · وروى عن المفيرة أنه قال فى هذه الواقعة لا يجوز · واستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم (٦) قال « لَمَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ النُّهُمُورُ فَبَاعُوهَا وَأَكُوا أَرْعَانَهَا » وهذا غلط ، لأن بيم الخور باطل · إذ لم يبق للخمر منفعة فى الشرع . وثمن البيع الباطل حرام . وليس هذا من ذلك بيم الخور باطل ، إذ لم يبق للخمر منفعة فى الشرع . وثمن البيع الباطل حرام . وليس هذا من ذلك

<sup>(</sup>١) حديث نهى عنه مرات ثم أمر بأن يعلف الناضح: أبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجهمن حديث عيسة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فى إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأل ويستأذن حتى قال أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك وفى رواية لأحمد أنه زجره عن كسبه فقال ألاأطعمه أيتاما لى قال لا قال أفلا أتصدق به قال لا فرخص له أن يعلفه ناضحه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرة الحجام:متفق عليه من حديث ابن عباس

<sup>(</sup> ٣ ) حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن اليهود إذ حرمَت عليهم الحقور فباعوها لم أجده هكذا والمعروف أن ذلك في الشحوم فني الصحيحين رمَن حديث جابر قاتل الله اليهودإن الله الحرم عليهم شحومها جماوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

بل مثال هذا أن يملك الرجل جارية هي أخته من الرضاع ، فتباع بحارية أجنبية . فليس لأحد أن يتورع منه . وتشبيه ذلك ببيع الخر غاية السرف في هذا الطرف . وقد عرفنا جميع الدرجات وكيفية التدريج فيها ، وإن كان تفاوت هذه الدرجات لا ينحصر في ثلاث أو أربع ولا في عدد ، ولكن المقصود من التعديد التقريب والتفهيم

فان قبل الله كُو مَلَ الله عليه وسلم (۱ « مَنِ السُّتَرَى تُو اللهِ مَدَرَاهِمَ فِيها دِرْهَمْ مَرَامُ لَم ، يَقْبُلِ الله كَهُ صَلَاةً مَا كَانَ عَلَيْهِ ، ثَمَ أَدخل ابن عمر أصبعيه في أذنيه ، وقال صمتا إن لم أكن سمته منه ، قلنا ذلك محمول على ما لو اشترى بعشرة بعينها لافي الذمة . وإذا اشترى في الذمة ، فقد حكمنا بالتحريم في أكثر الصور فليحمل عليها ، ثم كم من ملك يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية تطرقت إلى سببه ، وإن لم يدل ذلك على فساد المقد كلشترى في وقت النداء وغيره .

## المثار الرابع

#### الاختلاف في الأدلة

فان ذلك كالاختلاف في السبب ، لأن السبب سبب لحسكم الحل والحرمة ، والدايل سبب لمعرفة الحل والحرمة ، والدايل سبب لمعرفة الحل والحرمة . فهو سبب في حتى المعرفة ، وما لم يثبت في معرفة النبو المعرفة في نفسه وإن جرى سببه في علم الله

وهو إما أن يكون لتعارض أدلة الشرع ، أولتعارض العلامات الدالة ،أولتعارض النشابة القسم الاول: أن تتعارض أدلة الشرع ، مشل تعارض عمومين من القرءان أو السنة أو تعارض قياسين ، أو تعارض قياس وعموم . وكل ذلك يورث الشك ، ويرجع فيه إلى الاستصحاب ، أو الأصل المعلوم قبله إن لم يكن ترجيح . فان ظهر ترجيح في جانب الحظر وجب الأخذ به . وإن ظهر في جانب الحل جاز الأخذ به ، ولسكن الورع تركه . وانقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتى والمقلد . وإن كان المقلد يجوزله أن يأخذ عاأفتي له مقلده ،

<sup>(</sup>١) حديث من اشترى ثوبا بعشرة دراهم الحديث تقدم في الباب قبله

الذي يظن أنه أفضل عاماء بلده ، ويعرف ذلك بالتسامع ، كما يعرف أفضل أطباء البلد بالتسامع والقرائن ، وإن كان لا يحسن الطب . وليس للمستفى أن ينقد من المذاهب أوسعها عليه ، بل عليه أن ببحث حتى يغلب على ظنه الأفضل . ثم يتبعه فلا يخالفه أصلا . نعم: إن أفتى له إمامه بشيء ولا مامه فيه مخالف، فالفرار من الخلاف إلى الاجماع من الورع للمؤكد . وكذا المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة ، ورجح جانب الحل بحدس وتخمين وظن فالورع له الاجتناب فلقد كان المفتون يفتون بحل أشياء لا يقدمون عليها قطء تورعامها وحذرا من الشبهة فيها . فلنقسم هذا أيضا على ثلاث مراتب

الرتبة الأولى: ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه ، وهو ما يقوى فيه دليل المخالف ويدق وجه ترجيح المذهب الآخر عليه . فمن المهمات التورع عن فريسة الكلب المعلم إذا أكل منها وإن أفتى المفتى بأنه حلال . لأن الترجيح فيه غامض . وقد اختر نا أنذلك حوام وهو أقيس قولى الشافعي رحمه الله . ومهاوجد للشافعي قول جديدموافق لمذهب أبي حنيفة رحمه الله ، أو غيره من الأئمة كان الورع فيه مها ، وإن أفتى المفتى بالقول الآخر

ومن ذلك الورعُ عن متروكُ التسمية ، وإن لم يختلف فيه قول الشافعي رحمه الله ، لأن الآية ظاهرة في إيجابها ، والأخبار متواترة فيه . فانه صلى الله عليه وسلم قال كل من سأله عن الصيد (۱) « إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ اللَّمَلَّمَ وَذَ كُرْتَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ فَكُلْ » ونقل ذلك على التكرر ، وقد شهر الذبح (۲) بالبسملة ، وكل ذلك يقوى دليل الاشتراط ، ولكن على التكرر ، وقد شهر الذبح (۳) بالبسملة ، وكل ذلك يقوى دليل الاشتراط ، ولكن على السم قوله صلى الله عليه وسلم (۳) « اللّه عني أَوْكُمْ يَنْ يَذْ يَحُ عَلَى اللهِ اللهِ تَعَالَى سَمّى أَوْكُمْ يُسَمّ »

<sup>(</sup>١) حديث إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل: متفق عليه من حديث عدى بن حاتم و من حديث ألى ثعلبة الحشنى (٢) حديث التسمية على الذبح متفق عليه من حسديث رافع بن حديج ماأمهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر

<sup>(</sup>٣) حديث المؤمن يذبح على اسم الله سمى آو لم يسم: قال المصنف إمه صح فلت لا يعرف مهذا اللفظ فضلا عن صحته ولأبى داود فى المراسيل من رواية الصلت مرفوعا ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر وللطبرانى فى الأوسط والدارقطنى وابن عدى والبيهتي من حديث أبى هريرة قال رجل يارسول الله الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله فقال اسم الله على كل مسلم قال ابن عدي منكر وللدارقطنى والبيهتي من حديث ابن عباس المسلم يكفيه اسمه فان نسمى الله عمد بن سنان ضعفه الجمهور

أحتمل أن يكون هذا عاما ، موجباً لصرف الآية وسائر الأخبار عن ظواهرها ، ويحتمل أن يخصص هذا بالناسى ، ويترك الظواهر ولا تأويل ، وكان حمله على الناسى ممكنا تمهيدا لمذره فى ترك التسمية بالنسيان ، وكان تعميمه و تأويل الآية بمكنا إمكانا أقرب ، رجحنا ذلك ولاننكر رقع الاحتمال المقابل له ، فالورع عن مثل هذا مهم واقع فى الدرجة الأولى الثانية : وهى مزاحمة لدرجة الوسواس ، أن يتورع الإنسان عن أكل الجنين الذى يصادف فى بطن الحيوان المذبوح ، وعن الضب . وقد صح فى الصحاح من الأخبار حديث الجنين أن (۱) ذكاته ذكاة أمه ، صحة لا يتطرق احتمال إلى متنه ، ولا صعف إلى سنده وكذلك صح (۲) أنه أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد نقل ذلك فى الصحيحين . وأظن أن أبا حنيفة لم تبلغه هذه الأحاد بث . ولو بلغته لقال بها إن

أنصف و إن لم ينصف منصف فيه كان خلافه غلطًا لا يعتد به ، ولا يورث شبهة كمالو لم

يخالف . وعلم الشيء بخبر الواحــد ..

الرتبة الثالثة :أن لا يشتهر في المسألة خلاف أصلا، ولكن يكون الحل معلوما خبر الواحد فيقول القائل قد اختلف الناس في خبر الواحد، فمنهم من لا يقبله ، فأنا أتورع ، فان النقلة و ان كانوا عدولا ، فالغلط جائز عليهم ، والكذب لغرض خفي جائز عليهم ، لأن العدل أيضا قد يكذب ، والوهم جائز عليهم ، فانه قد يسبق إلى سمعهم خلاف ما يقوله القائل ، وكذا الى فهمهم ، فهذا ورع لم ينقل مثله عن الصحابة فيا كانوا يسمعونه من عدل تسكن نفوسهم اليه ، وأما إذا تطرقت شبهة بسبب خاص ، ودلالة معينة في حق الراوى ، فللتوقف وجه ظاهر ، وإن كان عدلا ، وخلاف من خالف في أخبار الآحاد غير معتدبه ، وهو كلف

<sup>(</sup>۱) حديث ذكاة الجنين كاة أمه: قال المصنف انه صح لا يتطرق احتمال إلى متنه و لا ضعف الى سنده و أخذه فدا من امام الحرمين فامه كذا قال فى الأساليب و الحديث رواه أبو داود و الترمذى و حسنه و ابن ماجه و ابن حبان من حديث أبى هريرة وقال صحيح الأسناد وليس كذلك و للطبرانى فى الصغير من حديث ابن عمر بسند جيد وقال عبد الحق لا يحتج باسانيدها كلها

<sup>(</sup>٢) حديث أكل الضب على مائدة رسول الله عليه وسلم:قال المصنف هو فى الصحيحين وهو كما ذكر من. حديث ابن عمر وابن عباس وخاله بن الوليد.

النظام في أصل الإجماع، وقوله إنه ليس بحجة. ولو جاز مثل هذا الورع - لكان سن الورع أن يمتنع الإنسان من أن يأخذ ميراث الجد أبي الاب، ويقول ليس في كتاب الله ذكر إلا للبنين. وإلحاق ابن الابن بالابن بإجماع الصحابة، وهم غير معصومين، والغلط عليهم جائز، إذ خالف النظام فيه. وهذا هوس". ويتداعى إلى أن يتركما علم بعمومات القرءان إذ من المتكلمين من ذهب إلى أن العمومات لاصيغة لها، وإنما يحتج بما فهمه الصحابة منها بالقرائن والدلالات. وكل ذلك وسواس

القسم الثانى: تعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة. فإنه قد ينهب نوع من المتاع في وقت، ويندر وقوع مثله من غير النهب فيرى مثلا في مدرجل من أهل الصلاح فيدل صلاحه على أنه حلال ، ويدل نوع المتاع وندوره من غير المهوب على أنه حرام ، فيتعارض الأمران . وكذلك يخبر عدل أنه حرام ، وآخر أنه حلال . أو تتعارض شهادة فاسقين أو قول صى وبالغ . فإن ظهر ترجيح حُكم به ، والورع الاجتناب . وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف . وسيأتى تفصيله في باب التعرف والبحث والسؤال

القسم الثالث: تعارض الأشباء في الصفات التي تناط بها الأحكام. مثاله أن يوصى عال للفقهاء، فيعلم أن الفاصل في الفقه داخل فيه، وأن الذي ابتدأ التعلم من يوم أو شهر لا يدخل فيه. وبينهما درجات لاتحصى يقع الشك فيها. فالمفتى يفتى بحسب الظن، والورع الاجتتاب. وهذا أغمض مثارات الشبهة. فإن فيها صورا يتحير المفتى فيها تحيرا لازما لاحيلة

<sup>(</sup>۱) حديث لم يردكل أحد الى فتوى قلبه وانما قال ذاك لوابسة : وتقدم حديث وابسة ،روى الطبراني من حديث واثلة أنه قال ذلك لواثلة أيضا وفيه العلام بن ثعلبة عهول

له فيه ، إذ يكون المتصف نصفة في درجة متوسطة بين الدرحتين المتقابلتين لا يظهر له ميله إلى أحدها. وكذلك الصدقات المصروفة إلى المحتاجين، فإن من لاشيء له معملوم أنه محتاج، ومن له مالي كثير معلوم أنه غني . و يتصدى بينهما مسائل عامضة ، كمن لهدار وأثاث وثياب وكتب، فإن قدر الحاجة منه لا يمنسع من الصرف إليه، والفاصل يمنع • والحاجة ليست محدودة ، وإنما تدرك بالتقريب . ويتعدى منه النظر في مقدار سعة الدار وأبنيتها ، ومقدار قيمتها ، لكونها في وسط البلد ، ووقوع الاكتفاء مدار دونها ، وكذلك في نوع أثاث البيت، إذا كان من الصقر لامن الخزف، وكذلك في عددها ، وكذلك في قيمتها ، وكذلك فيا محتاج إليه كل وم ، وما يحتاج إليه كل سنة من آلات الشتاء ، ومالا « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ » وكل ذلك في محل الريب. وإن توقف المفتى فلاوجه إلا التوقف . وإن أفتى المفتى بطن وتخمين فالورع التوقف . وهوأهمواقع الورع وكذلك مانجب بقدر الكفاية من نفقة الأقارب وكسوة الزوجات، وكفاية الفقهاء والملماءعلى بيت المال، إذ فيه طرفان، يعلم أن أحدها قاصر، وأن الآخر زائد، وبينهما أمورمتشاسة تختلف باختلاف الشخص والحال . والمطلع على الحاجات هو الله تعالى، وليس للبشروقوف على حدودها . فما دون الرطل المسكى في اليوم قاصرًا عن كفاية الرجل الضخم ، وما فوق ثلاثة أرطال زائد على الكفاية،وما يينهما لايتحقق له حد فليدع الورع مايريبه إلى مالايريبه وهذا جار في كل حكم نيط بسبب، يعرف ذلك السبب بلفظ العرب، إذ العرب وسائر أهل اللغات لم يقدروا متضمنات اللغات بحدود محدودة ، تنقطع أطرافها عن مقا الاتها كلفظ السنة ، فإنه لا يحتمل مادونها وما فوقها من الأعداد ، وسائر ألفاظ الحساب والتقديرات. فليست الألفاظ اللغوية كذلك ، فلا لفظ في كتاب الله وسمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا ويتطرق الشك إلى أوساط في مقتضياتها ، تدور بين أطراف متقابلة. فتعظم الحاجة إلى هذا الفن في الوصايا والأوقاف فالوقف على الصوفية مثلا مما يصح . ومن الداخل تحت موجب هذا اللفظ ؟ هذا من الغوامض . فكذلك سائر الألفاظ

<sup>(</sup>١) حديث دع مايريبك إلى مالايريبك : تقدم في الياب قبله

وسنشير إلى مقتضى لفظ الصوفية على الخصوص ، ليعلم به طريق التصرف فى الألفاظ و إلا فلا مطمع فى استيفائها . فهذه اشتباهات تثور من علامات متعارضة ، تجدب إلى طرفين متقابلين : وكل ذلك من الشبهات يجب اجتنابها ، إذا لم يترجح جانب الحلى بدلالة تغلب على الظن أو باستصحاب ، بموجب قوله صلى الله عليه وسلم « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مالا يَرَيبُكَ » و بموجب سائر الأدلة التي سبق ذكرها .

فهذه مثارات الشبهات: وبعضها أشد من بعض . ولو تظاهرت شبهات شي على شيء واجد كان الأمر أعلظ . مثل أن يأخذ طعاما مختلفا فيه ، عوضا عن عنب باعه من خمار بعد النداء يوم الجمعة ، والبائع قد خالط ماله حرام ، وليس هو أكثر ماله ، ولكنه صارمشتبها به . فقد يؤدى ترادف الشبهات إلى أن بشتد الأمر في اقتحامها

فهذه مراتب عرفنا طريق الوقوف عليها ، وليس في قوة البشر حصرها . فالنضح من هذا الشرح أخذ به ، وما التبس فليجتنب . فإن الإيم حزاز القلب . وحيث قضينا باستفتاء القلب أردنا به حيث أباح المفتى ، أما حيث حرمه فيجب الامتناغ . ثم لا يعول على كل قلب ، فرب موسوس ينفر عن كل شيء ، ورب شره متساهل يطمئن إلى كل شيء . ولا أعتبار بهذين القلبين . وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق ، المراقب لدقائق الأحوال . وهو الحك الذي عتدن به حفايا الأمور . وما أعن هذا القلب في القلوب . فمن لم يتق بقلب نفسه فليلتمس النور من قلب بهذه الصفة ، وليعرض عليه واقعته ، وجاء في الزبور ، أن الله تعالى أو حي إلى داود عليه السلام ، قل لبني اسرائيل إنى لاأنظر إلى صلاتكم ولاصيامكم ولكن أنظر إلى من شك في شيء فتركه لأجلى ، فذاك الذي أنظر إلى من شك في شيء فتركه لأجلى ، فذاك الذي أنظر إلى من شك في شيء فتركه لأجلى ، فذاك الذي أنظر إلى من شك في شيء فتركه لأجلى ، فذاك الذي أنظر اليه ، وأويده بنصرى ، وأباهي به ملائكتى .

#### الباب الثالث

في البحث والسوال والهجوم والإهمال ومظانهما

اعلم أن كل من قدم إليك طماما أو هدية ، أو أردت أن تشترى منه أو تهب ، فليس الله أن تفتش عنه و تسأل ، و تقول هذا مما لاأ تحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه . وليس

لك أيضا أن تنرك البحث ، فتأخذ كل مالاتتيقن تحريمه . بل السؤال واجب مرة، وحرام مرة ، ومندوب مرة ، ومكروه مرة ، فلا بد من تفصيله

والقول الشافى فيه ، هو أن مظنة السؤال مواقع الريبة . ومنشأ الريبة ومثار ها إما أس يتعلق بالمال ، أو يتعلق بصاحب المال .

# المثار الأول

أحوال المالك

وله بالإضافة إلى معرفتك ثلائة أحوال : إما أن يكون مجهولا ، أو مشكوكا فيه ، أو مملوما بنوع ظن يستند إلى دلالة .

الحالة الأولى: أن يكون مجهولا. والمجهول هو الذى ليس معه قرينة تدل على فساده وظامه ، كزي الأجناد. ولامايدل على صلاحه ، كثياب أهل التصوف والتجارة والعلم وغيرها من العلامات. فإذا دخلت قرية لاثعرفها ، فرأيت رجلا لاتعرف من حاله شيئا، ولا عليه علامة تنسبه إلى أهل صلاح أو أهل فساد ، فهو مجهول. وإذا دخلت بلدة غريبا، ودخلت سوقا ، ووجدت رجلا خبازا أو قصابا أو غيرد ، ولا علامة تدل على كو نه مربيا أو خائنا ، ولا مايدل على نفيه ، فهو مجهول ولا يدرى حاله. ولا نقول إنه مشكوك فيه لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابين ، لهما سببان متقابلان ، وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين مالا يدرى ، وبين مايشك فيه . وقد عرفت مما سبق أن الورع ترائمالا يدرى قال يوسف بن أسباط ، منذ ثلاثين سنة ما حاك في قلي شيء إلا تركته . و تكام جماعة قل أشق الأعمال ، فقالوا هو الورع ، فقال لهم حسان بن أبي سنان ، ما شيء عندى أسهل من الورع ، إذا حاك في صدرى شيء تركته

فهذا شرط الورع ، وإنمانذكر الآن حكم الظاهر فنقول :

حَمَ هذه الحالة أن الجِمُول إن قدم اليك طعاما ، أو حمل إليك هـدية ، أو أردت أن تشترى من دكانه شيئا، فلا يلزمك السؤال . بل يده وكونه مسلما دلالتان كافيتان في الهنجوم على أخذه . وليس لك أن تقول الفساد والظلم غالب على الناس ، فهذه وسوسة وسوءظن

بهذا المسلم بسينه ، وإن بعض الظن إئم . وهذا المسلم يستحق بإساده عليك أن لاتسيء الظن به . فإن أسأت الظن به في عينه لا نك رأيت فسادا من غيره ، فقد جنيت عليه . وأغمت به في الحال نقدا من غير شك . ولو أخذت المال لكان كونه حراما مشكوكا فيه ويدل عليه أنا نعلم أن الصحابة رضى الله عنهم في غزواتهم وأسفاره ، كانوا ينزلون في القرى ، ولا يردون القرى . ويدخلون البلاد ، ولا يحترزون من الأسواق . وكان الحرام أيضا موجودا في زمانهم ، وما نقل عنهم سؤال إلا عن ربة ، إذ كان صلى الله عليه وسلم لايسأل عن كل ما يحمل إليه ، بل سأل في أول قدومه إلى المدينة (١) عما يحمل إليه ،أصدقة أم هدية ، لأن قرينة الحال تدل ، وهو دخول المهاجرين المدينة وهم فقراء ، فغلب على الظن أن ما يحمل إليهم بطريق الصدقة ، ثم إسلام المعلى ويده لايدلان على أنه ليس بصدقة . أن ما يحمل إليهم بطريق الصدقة ، ثم إسلام المعلى ويده لايدلان على أنه ليس بصدقة . وكان يدعى إلى الضيافات فيجيب ، ولايسأل أصدقة أم لا ، إذ العادة ماجرت بالتصدق بالضيافة . ولذلك (١) دعته أم سليم ، (١) ودعاه الخياط كما في الحديث الذي رواه أنس بنمالك رضى الله عنه ، وقدم إليه طعاما فيه قرع . (٥) ودعاه الرجل الفارسي ، فقال عليه السلام أنا وعن ينقل السؤال في شيء من ذلك

وسأل أبو بكر رضى الله عنه عبده عن كسبه لما رابه من أمره. وسأل عمر رضى الله عنه الذى سقاه من لبن إبل الصدقة إذ رابه، وكان أعبه طعمه، ولم يكن على ما كان يألفه كل مرة

<sup>(</sup>١) حديث سؤاله فى أول قدومه الى المدينة عما يحمل اليه أصدقة أم هدية:أحمد والحساكم وقال صحيح الاسناد من حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أتاه سلمان يطعام فسأله عنه أصدقة أم هدية الحديث تقدم فى الباب قبله من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث كان يدعى الى الضيافات فيجيبولا يسأل أصدقة أم لا هـــذا معروف مشهور من ذلك في السحيحين حديث أبى مسعود الانصارى في صنيع أبى شعب طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه خامس خسة

<sup>(</sup> ٣ ) حديث دعته أم سليم :متفق عليه من حديث أنس

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ حديث أنس أنْ خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم اليه طعاما فيه قرع بمتفق عليه

<sup>﴿</sup> ٥ ) حديث دعاه الرجل الفارسي فقال أنا وعائشة ــالحديث مسلم عن أنس

وهذه أسباب الريبة. وكل من وجد ضيافة عند رجل مجهول لم يكن عاصيا بإجابته من غير تفتيش. بل لورأى فى داره تجملا ومالا كثيرا ، فليس له أن يقول الحدلال عزيز وهذا كثير ، فمن أين يجتمع هذا من الحلال . بل هذا الشخص بعينه يحتمل أن يكون ورث مالا أو اكتسبه ، فهو بعينه يستحق إحسان الظن به . وأزيد على هذا وأقول ليس لهأن بسأله . بل إن كان يتورع فلا يدخل جو فه إلا ما يدرى من أين هو ، فهو حسن فليتلطف فى الترك . وإن كان لابدله من أكله فلياً كل بغير سؤال . إذالسؤال إيذاء وهتك ستر وإيحاش ، وهو حرام بلا شك

فإن قلت: لعله لايتأذى . فأقول لعله يتأذى . فأنت تسأل حدرا من لعل . فإن قنمت بلعل ، فلمل ماله حلال . وليس الإيم المحذور في إيذاء مسلم بأقل من الإيم في أكل الشبهة والحرام . والغالب على الناس الاستيحاش بالتفتيش . ولا يجوز له أن يسأل من غيره من حيث يدري هو به ، لأن الإبذاء في ذلك أكثر . وإن سأل من حيث لا يدري هو ، ففيه إساءة طن وهتك ستر ، وفيه تجسس ، وفيه تشبث بالغيبة ، وإن لم يكن ذلك صريحا . وكل ذلك منهي عنه في آية واحدة ، قال الله تعالى (الجَتنبُوا كَنِيراً مِنَ الطّن يِّن بَعْضَ الطّن أَيْم ولا تَجْسَسُوا وَلا يَثْتَ بُعْضُكُم م بَعْضاً) وكم زاهد جاهل يوحش القاوب في التفتيش ويتكلم بالكلام الحشن المؤذى . وإنما محسن الشيطان ذلك عنده ، طلباللشهرة بأكل الحلال ولي تلكن عنه مالا يدرى ، وهو غير مؤاخذ على قلب مسلم أن يتأذى أشد من خوفه على نطنه في المنا يندخله مالا يدرى ، وهو غير مؤاخذ عالا يدرى ، إذ لم يكن ثم علامة توجب الاجتناب فليعلم أن طريق الورع الترك دون التجسس . وإذا لم يكن ثم علامة توجب الاجتناب فليعلم أن طريق الورع الترك دون التجسس . وإذا لم يكن بدمن الأكل فالورع الأكل وإحسان الظن . هذا هو المألوق من الصحابة رضى الله عنهم . ومن زاد عليهم في الورع فيو ضال مبتدع ، وليس متبع . فلن يبلغ أحد مدأ حده ولا نصيفه ، ولو أنفق مافي الارض جيما كيف وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) طعام بريرة ، فقيل إنه صدقة ، فقال كيف وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) طعام بريرة ، فقيل إنه صدقة ، فقال كيف وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) طعام بريرة ، فقيل إنه صدقة ، فقال كيف وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) طعام بريرة ، فقيل إنه صدقة ، فقال كيف وقد أكل رسول الله على المتصدق عليها ، فكان المتصدق مجهو لا عنده ولم يتنا عليه والمنات كيف وقد أكل منات المتصدق عليها ، فكان المتصدق عبه ولا عنده ولم يتناب

<sup>(</sup>١) حديث أكله طعام بريره فقيل إنها صدقة فقال هو لهنا صدقة ولناهدية:متفق عليه من حديث أنس

الحالة الثانية : أن يكون مشكوكا فيه بسبب دلالة أور ثتريبة . فلنذكر صورة الريبة محكمها أما صورة الريبة ، فهو أن تدله على تحريم مافى يده دلالة إما من خلقته أو من زيه وثيابه أو من فعله وقوله ، أما الخلقة فبأن يكون على خلقة الأنراك والبوادى ، والمعروفين بالظلم وقطع الطريق وأن يكون الشعر مفرقا على رأسه على دأب أهل الفساد ، وأما الثياب فالقباء والقلنسوة وزى أهل الظلم والفساد من الأجناد وغيرهم ، وأما الفعل والقول فهو أن يشاهد منه الإقدام على مالا يحل ، فإن ذلك يدل على أنه يتساهل أبضا في المال ، ويأخذ مالا يحل فهذه مواضع الريبة

فإذا أراد أن يشترى من مثل هذا المينا أو يأخذ منه هدية أو يحيبه إلى صيافة ، وهو عريب مجهول عنده ، لم يظهر له منه إلا هذه العلامات فيحتمل أن يقال البد تدل على الملك ، وهدة الدلالات ضعيفة ، فالإقدام جائز ، والترك من الورع . ويحتمل أن يقال إن البد دلالة ضعيفة وقد قابلها مثل هذه الدلالة فأورثت ربية ، فالمحبوم غير جائز . وهو الذي نختاره و نفتي به لقوله صلى الله عليه وسلم «(۱) دع ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك ، فظاهره أمر ، وإن كان يحتمل الاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم «(۱) الإثم حزّاز القُلُوب »وهذا له وقع في القلب كينكر . ولأن الذي صلى الله عليه وسلم سأل أصدقة هو أو هدية ، وسأل أبو بكررضى لا ينكر . ولأن الذي صلى الله عليه وسلم سأل أصدقة هو أو هدية ، وسأل أبو بكررضى وإن كان مكنا ، ولكن لا يحمل عليه إلا بقياس حكمى . والقياس ليس يشهد بتحليل هذا . وإن كان مكنا ، ولكن لا يحمل عليه إلا بقياس حكمى . والقياس ليس يشهد بتحليل هذا . فإن دلالة البدو الإسلام ، وقد عارضها هذه الدلالات ، أور ثتريبة فإذا تقابلا فالاستصلال فان دلالة البدو الإستصحاب بشك لا يستند إلى علامة ، كإذا وجدنا الماء متفيرا ، واحتمل أن يكون بطول المكث ، فإن رأينا ظبية بالت فيه ، ثم احتمل التغيير به ، تركنا الاستصحاب . وهذا قريب منه . ولكن بين هذه الدلالات تفاوث . فإن طول المستصحاب . وهذا قريب منه . ولكن بين هذه الدلالات تفاوث . فإن طول الشوار ولبس القباء وهيأة الأجناد يدل على الظلم بالمال أماالقول والفعل الخالفان الشرع النصب والظلم المال ، فهو أيضا دليل ظاهر كما لو سمعه يأم بالنصب والظلم ، أو يمقد عقدال با

<sup>(</sup>١) حديث دع ما يريك: تقدم في البابين قبله

<sup>(</sup> ٢ ) حديث الاثم حزاز القاوب: تقدم في العلم

فأما إذا رآه قد شم غيره في غضبه ، أو أتبع نظره امرأة مرت به ، فهذه الدلالة صعيفة . فكم من إنسان يتحرج في طلب المال ، ولا يكتسب إلا الحلال ، ومع ذلك فلا علك نفسه عند هيجان الغضب والشهوة . فليتنبه لهذا التفاوت . ولا عكن أن يضبط هذا بحد فليستفت العبد في مثل ذلك قلبه

وأقول: إن هذا إن هذا إن من مجهول فله حكم . وإن رآه بمن عرفه بالورع في الطهارة والصلاة وقراءة القرءان، فله حكم آخر إذا تعارضت الدلالتان بالإضافة إلى المال و تساقطتا وعاد الرجل كالمجهول . إذ ليست إحدى الدلالتين تناسب المال على الخصوص في ألم من متحرح في المال لا يتحرج في غيره ، وكم من محسن للصلاة والوضوء والقراءة ويأكل من حيث يجد فالحكم في هذه المواقع ما يميل إليه القلب ، فإن هذا أمر بين المبدو بين الله فلا يعدأن يناط بسبب خق لا يطلع عليه إلا هو ورب الأرباب ، وهو حكم حز لزة القلب ثم ليتنبه لدقيقة أخرى ، وهو أن هذه الدلالة ينبغي أن تكون بحيث تدل على أن أكثر ماله حرام ، بأن يكون جنديا أو عامل سلطان أو نائحة أو مغنية . فإن دل على أن في ماله حرام ، بأن يكون جنديا أو عامل سلطان أو نائحة أو مغنية . فإن دل على أن في ماله حرام الله يكن السؤال واجبا ، بل كان السؤال من الورع

الحالة الثالثة: أن تكون الحالة معلومة بنوع خبرة وممارسة ، بحيث يوجب ذلك ظنا في حل المال أو تحريمه . مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته في الظاهر ، وجوز أن يكون الباطن بخلافه . فهنا لا يجب السؤال ، ولا يجوزكما في المجهول . فالأولى الإقدام والإقدام ههنا أبعد عن الشبهة من الإقدام على طعام المجهول . فإن ذلك بعيد عن الورع وإن لم يكن حراما . وأما أكل طعام أهل الصلاح فدأب الأنبياء والأولياء . قال صلى الله عليه وسلم لا تقي ولا تأكن طعام أكن طعام ألا تقي " فأما إذا علم بالحبرة أنه جندى أو من أو مرب ، واستغنى عن الاستدلال عليه بالهيئة والشكل والثياب ، فهنا السؤال واجب لا محالة كما في موضع الريبة ، بل أولى

<sup>(</sup> ٩ ) حديث لا تأكل الاطعام تتى ولا يأكل طعامك الا تتى :تقدم فىالزكاة

## المثار الثابي

ما يستند الشك فيه إلى سبب في المال لا في حال المالك

وذلك بأن يختلط الحلال بالحرام . كما إذا طرح في سوق أحمال من طعام غصب، واشتراها أهلالسوق، فليس يجب على من يشتري في تلك البلدة وذلكالسوق أن يسأل ممايشتريه إلا أن يظهر أن أكثر مافي أبديهم حرام ، فعند ذلك يجب السؤال . فإن لم يكن هو الأكثر 'فالتفتيش من الورع ، وليس بواجب . والسوق الكبير حكمه حكم بلد. والدليل على أنه لا يجب السؤال والتفتيش إذا لم يكن الأغلب الحرام ، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء من الأسواق، وفيها دراهم الربا وغلول الغنيمة وغيرها. وكانوا لايسألون في كل عقيد . وإنما السؤال نقل عن آحادهم نادرا في بعض الأحوال ، وهي محال الريبة في حق ذلك الشخص المعين . وكذلك كانوا يأخذون الفنائم من الكفار الذين كانوا قــد قاتلوا المسامين ، وربما أخذوا أموالهم ، واحتمل أن يكون في تلك الغنائم شيء مما أخذوه من المسامين. وذلك لايحل أخذه مجانا بالاتفاق، بل يرد على صاحبه عند الشافعي رحمه الله ، وصاحبه أولى به بالثمن عند أبي حنيفة رحمه الله . ولم ينقل قط التفتيش عن هذا وكتب عمر رضى الله عنه إلى أذر بيحان، أنكم في بلاد تذبح فيها الميتة، فانظرواذكيَّه من ميته . أذن في السؤال وأمر مه ، ولم يأمر بالسؤال عن الدراهم التي هي أثمانها ، لأن أكثر دراهمهم لم تكن أعمان الجلود، وإنكانت هي أيضا تباع. وأكثر الجلودكانكذلك وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إنكم في بلاد أكثر قصابيها المجوس. فانظر واالذكي من الميتة . فض بالأكثر الأمر بالسؤال. ولا يتضح مقصود هذا الباب إلا بذكرصور، وفرض مسائل يكثر وقوعها في العادات ، فلنفرضها

مسألة:

شخص معين خالط ماله الحرام ، مثل أن يباع على دكان طعام مغصوب أو مال منهوب ومثل أن يكون القاضى أو الرئيس أو العامل أو الفقيه ، الذى له إدرار على سلطان ظالم ، له أيضا مال موروث و دهقنة أو تجارة . أو رجل تاجر يعامل بمعاملات صيحة ويربى أيضا . فإن كان الأكثر من ماله حرامالا بجوز الا كل من صيافته ، ولا قبول هديته ولا صدقته إلا بعدالتفتيش

فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال فذاك ، وإلا ترك . وإن كان الحرام أقل والمأخوذ مشنبه ، فهذا في محل النظر . لأنه على رتبة بين الرتبتين إذ قضيفا بأنه لو اشتبه ذكية بعشر ميتات مثلا ، وجب اجتناب الكل . وهذا يشبهه من وجه ،من حيت إن مال الرجل الواحد كالمحصور ، لاسيا إذا لم يكن كثير المال مثل السلطان . ويخالفه من وجه إذ الميتة يعلم وجودها في الحال يقينا ، والحرام الذي خالط ماله يحتمل أن يكون قد خرج من يده وليس موجودا في الحال . وإن كان المال قليلا ، وعلم قطعا أن الحرام موجود في الحال ، فهذا أخف من ذلك ، ويشبه من وجه الاختلاط بغير محصور كا في موجود في الحال ، فهذا أخف من ذلك ، ويشبه من وجه الاختلاط بغير محصور كا في الأسواق والبلاد ، ولكنه أغلظ منه لاختصاصه بشخص واحد ، ولا يشكفى أن الهجوم عليه بعيد من الورع جدا . ولكن النظر في كونه فسقا مناقضا للعدالة وهذامن حيث النقل أيضا غامض، لان ما ينقل فيه عن الصحابة من الامتناع في مثل هذا وكذا عن التابعين ، يمكن حمله على الورع ، ولا يصادف فيه نص من الامتناع في مثل هذا وكذا عن التابعين ، يمكن حمله على الورع ، ولا يصادف فيه نص ما يقد مثل ، إن قدر في جملة ملى الأكل ، كأكل أبي هريرة رضى الله عنه طمام معاوية مثلا ، إن قدر في جملة ملى الأكل ، كأكل أبي هريرة رضى الله عنه طمام معاوية مثلا ، إن قدر في جملة ملى الأكل ، كأكل أبي هريرة رضى الله عنه طمام معاوية مثلا ، إن قدر في جملة ملى الأكل ، كأكل أبي هريرة رضى الله عنه طمام معاوية مثلا ، إن قدر في جملة ملى الأكل من وجه مباح

فالأفعال في هذا ضعيفة الدلالة ، ومذاهب العلماء المتأخرين مختلفة ، حتى قال بعضهم لو أعطاني السلطان شيئا لأخذته ، وطرد الإباحة فيما إذاكان الأكثر أيضا حراما ، مهما لم يعرف عين المأخوذ ، واحتمل أن يكون حلالا . واستدل بأخذ بعض السلف جوائن السلاطين ، كما سيأتي في باب بيان أمو ال السلاطين

فأما إذا كان الحرام هو الأقل، واحتمل أن لا يكون موجودا فى الحال، لم يكن الأكل حراما. وإن تحقق وجوده فى الحال، كما فى مسألة اشتباه الذكية بالميتة، فهذا بما لاأدرى ما أقول فيه، وهو من المشابهات التى يتحير المفتى فيها ، لأنها مترددة بين مشابهة المحصور وغير المحصور. والرضيعة إذا اشتبهت بقرية فيها عشر نسوة وجب الاجتناب. وإن كان ببلدة فيها عشرة آلاف لم يجب. وبينهما أعداد ، ولو سئلت عنها لكنت لا أدرى ما أقول فيها ببلدة فيها عشرة آلاف لم يجب. وبينهما أعداد ، ولو سئلت عنها لكنت لا أدرى ما أقول فيها

ولقد توقف العلماء فى مسائل هى أوضح من هذه ، إذ سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن رجل رمى صيدا ، فوقع فى ملك غيره ، أيكون الصيد للرامى أولمالك الأرض ؟ فقال لاأدرى . فروجع فيه مرات ، فقال لاأدرى . وكثيرا منذلك حكيناه عن السلف فى كتاب العلم . فليقطع المفتى طمعه عن درك الحكم فى جميع الصور .

وقد سأل ابن المبارك صاحبه من البصرة ، عن معاملته قوما يعاملون السلاطين ، فقال إن لم يعاملوا سوى السلطان فلا تعاملهم ، وإن عاملوا السلطان وغيره فعاملهم . وهذا يدل على المسامحة في الأكثر أيضا . وبالجلة فلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يهجرون بالكلية معاملة القصاب والخباز والتاجر ، لتعاطيه عقداً واحداً فاسداً ، أو لمعاملة السلطان مرة . وتقدير ذلك فيه بعد . والمسألة مشكلة في نفسها

فإن قيل: فقد روى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ، أنه رخص فيه ، وقال خدما يعطيك السلطان ، فإنما يعطيك من الحلال ، وما يأخذ من الحلال أكثر من الحرام ، وسئل ابن مسعود رضى الله عنه في ذلك ، فقال له السائل ، إن لى جارا لا أعلمه إلا خبينا ، يدعو نا أو نحتاج فنستسلفه ، فقال إذا دعاك فأجبه ، وإذا احتجت فاستسلفه ، فإن لك المهنأ وعليه المأثم ، وأفى سلمان عمل ذلك . وقد علل على بالكثرة ، وعلل ابن مسعود رضى الله عنه بطريق الأشارة ، بأن عليه المأثم لأنه يعرفه ، ولك المهنأ أى أنت لاتعرفه . وروى أنه قال رجل لابن مسعود رضى الله عنه ، إن لى جارا يأكل الربا فيدعو نا إلى طعامه ، أفنأتيه ؟ ومالك رضي الله عنهما جوائز الخلفاء والسلاطين ، مع العلم بأنه قد خالط مالهم الحرام فقال نعم . وروى عن على رضى الله عنه ، فقد اشتهر من ورعه ما يدل على خلاف ذلك . قائما روى عن على رضى الله عنه ، فقد اشتهر من ورعه ما يدل على خلاف ذلك . فإنه كان يمتنع من مال يبت المال حتى يبيع سيفه ، ولا يكون له إلا قبيص واحد فى وقت الغسل لا يجد غيره . ولست أنكر أن رخصته صريح فى الجواز ، وفعله محتمل للورع ، فأيه كان يبان ذلك . وكذا فعل الشافى ومالك رضى الله عمها متعلق عال السلطان ، وسيأ تى يبان ذلك . وكذا فعل الشافى ومالك رضى الله عمها متعلق عال السلطان ، وسيأ تى يبان ذلك . وكذا فعل الشافى ومالك رضى الله عمها متعلق عال السلطان ، وسيأ تى يبان ذلك . وكذا فعل الشافى ومالك رضى الله عمها متعلق عال السلطان ، وسيأ تى يبان ذلك . وكذا فعل الشافى ومالك رضى الله عمها متعلق عال السلطان ، وكذا فعل الشافى ومالك رضى الله عمها متعلق عال السلطان ، وكذا فعل الشافى ومالك رضى الله عمها متعلق عال السلطان ، وكذا فعل الشافى ومالك رضى الله عمها متعلق عال السلطان ، وكذا فعل الشافى ومالك رضى الله عمها متعلق عال السلطان ، وكذا فعل الشافى ومالك رضى الله عمها متعلق عال السلطان ، وكذا فعل الشافى ومالك رضى الله عمها متعلق عال السلطان ، وكذا فعل الشافى ومالك رضى الله على المنافق عال السلطان ، وكذا فعل الشافى و المنافق عال السلطان ، وكذا فعل الشافى و المنافق عال الشافى و المنافق عال السلطان ، وكذا فعل الشافى و المنافق عال الشافى و المنافق عال السلطان ، وكذا فعل الشافى و المنافق عال الشافى و المنافق عال الشافى و المنافق عال الشافى و المنافق المنافق و المنافق عالم الشافى و المنافق و المنافق و المناف

حكمه . وإنما كلامنا في آحاد الخلق ، وأموالهم قريبة من الحصر

وأما قول ابن مسعود رضى الله عنه ، فقيل إنه إنما نقله خوات التيمى ، وإنه ضعيف الحفظ ، والمشهور عنه مايدل على توقي الشبهات ، إذ قال لايقولن أحدكم أخاف وأرجو فإن الحلال بين ، والحرام بين ، وبين ذلك أمور مشتبهات ، فدع ما يريبك إلى ما لايريبك وقال: إجتنبوا الحكاكات ففها الإثم

فإن فيل: فلم قلتم إذا كان الأكثر حراما لم يجز الأخذ، مع أن المآخوذ ليس فيه علامة ثدل على تحريمه على الخصوص. واليد علامة على الملك، حتى أن من سرق مال مثل هذا الرجل قطعت بده، والكثرة توجب ظنا مرسلا لا يتعلق بالعين، فليكن كغالب الظن في طين الشوارع، وغالب الظن في الاختلاط بغير محصور إذا كان الأكثر هو الحرام ولا يجوز أن يستدل على هذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم «دَع مَا يَر يُبُكَ إِلَى مَا لاَ يَر يُبُكَ» لأنه مخصوص ببعض المواضع بالاتفاق، وهو أن لا ير يبه بعلامة في عين الملك ، بدليل اختلاط القليل بغير المحصور، فإن ذلك توجب ريبة، ومع ذلك قطعتم بأنه لا يحرم

فالجواب: أناليد دلالة ضعيفة كالاستصحاب، وإنما يؤثر إذا سلمت عن معارض قوى، فإذا تحققنا الاختلاط، وتحققنا أن الحرام المخالط موجود في الحال والمال غير خال عنه وتحققنا أن الأكثر هو الحرام، وذلك في حق شخص معين يقرب ماله من الحصر، ظهر وجوب الإعراض عن مقتضى اليد، وإن أيحمل عليه قوله عليه السلام «دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ لا يبق له محمل ، إذ لا يمكن أن يحمل على اختلاط قليل بحلال غير محصور، إذ كان ذلك موجودا في زمانه، وكان لايدعه . وعلى أى موضع حمل هذا كان هذا في معناه، وحمله على التنزيه صرف له عن ظاهره بغير قياس . فإن تحريم هذا غير بعيد عن قياس العلامات والاستصحاب، وللكثرة تأثير في تحقيق الظن، وكذا للحصر، وقد اجتمعا، حتى قال أبو حنيفة رضى الله عنه، لا بحتهد في الأواني إلا إذا كان الطاهر هو الأكثر. فاشترط اجتماع الاستصحاب والاجتهاد بالعلامة وقوة الكثرة . ومن قال يأخذ أى آنية أراد بلا اجتهاد، بناء على مجرد الاستصحاب، فيجوز الشرب أيضا، فيلزمه التجويز ههنا بحجرد علامة اليد، ولا يحرى ذلك في ول اشتبه بماء، إذ لا استصحاب فيه . ولانطرده أيضا في على أنه غير ميتة ميتة اشتبهت بذكية، إذ لا استصحاب في اليتة، واليد لاتدل على أنه غير ميتة

و تدل فى الطمام المباح على أنه مهلك . فههناأر بع متعلقات ، استصحاب ، وقلة فى المخلوط أو كثرة، وانحصاراً و اتساع فى المخلوط ، وعلامة خاصة فى عين الشىء يتعلق بهاالاجتهاد . فمن يغفل عن جموع الأربعة ربما يغلط ، فيشبه بعض المسائل بما لايشبه

فحصل مما ذكر ناه أن المختلط في ملك شخص واحد ، إما أن يكون الحرام أكثره أو أقله ، وكل واحد إما أن يعلم بيقين أو بظن عن علامة أو نوه ، فالسؤال بجب في موضمين وهو أن يكون الحرام أكثر يقينا أو ظنا ، كما لورأى تركيا مجهولا يحتمل أن يكون كل ماله من غنيمة . وإن كان الأقل معاوما باليقين ، فهو محل التوقف . وتكاد تسير سير أكثر السلف وضرورة الأحوال إلى الميل إلى الرخصة . وأما الأقسام الشلائة الباقية فالسؤال غير واجب فيها أصلا .

مسألة .

إذا حضر طعام إنسان ، علم أنه دخل فى يده حرام من إدرار كان قد أخذه ، أو وجه آخر ، ولا يدرى أنه يق إلى الآن أم لا فله الأكل ، ولا يلزمه التفتيش . وإنما التفتيش فيه من الورع . ولو علم أنه قد بتى منه شىء ، ولكن لم يدر أنه الأقل أوالأكثر ، فله بأن يأخذ بأنه الأقل ، وقد سبق أن أمر الأقل مشكل ، وهذا يقرب منه

مسألة

إذا كان في يد المتولى للخيرات أو الأوقاف أو الوصايا مالان ، يستحق هو أحدها ولا يستحق الثانى ، لأنه غيرموصوف بتلك الصفة ، فهل لهأن يا خذ ما يسامه إليه صاحب الوقف ، نظر ، فإن كانت تلك الصفة ظاهرة يعرفها المتولى ، وكان المتولى ظاهر العدالة فله أن يأخذ بغير بحث . لأن الظن بالمتولى أنه لا يصرف إليه ما يصرفه إلا من المال الذى يستحقه . وإن كانت الصفة خفية وإن كان المتولى ممن عرف حاله أنه يخلط ولا يبالى كيف يفعل فعليه السؤال . إذ ليس ههنا يد ولا استصحاب يعول عليه . وهو وزانسؤال رسول يفعل فعليه السؤال . إذ ليس ههنا يد ولا استصحاب يعول عليه . وهو وزانسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة والهدية عن تردده فيهما . لأن اليد لا تخصص الهدية عن الصدقة ولا الاستصحاب . فلا ينجى منه إلاالسؤال ، فإن البدلا تخصص الهدية عن الصدقة ولا الاستصحاب . فلا ينجى منه إلاالسؤال ، فإن السؤال حيث أسقطناه في المجهول

أسقطناه بملامة اليد والإسلام، حتى لولم يعلم أنه مسلم وأراد أن يأخذ من يده لحما من ذبيحته، واحتمل أن يكون مجوسيا، لم يجز له ما لم يعرف أنه مسلم. إذاليدلاتدل في الميتة ولا الصورة تدل على الإسلام، إلا إذا كان أكر أهل البلدة مسلمين، فيجوزأن يظن بالذي ليس عليه علامة الكفر أنه مسلم، وإن كان الخطأ ممكنا فيه . فلا ينبني أن تلتبس المواضع التي تشهد فيها اليد والحال بالتي لاتشهد

مسألة:

له أن يشترى فى البلد دارا ، وإن علم أنها تشتمل على دور مغصوبة . لأن ذلك اختلاظ بغير محصور . ولكن السؤال احتياط وورع . وإن كان فى سكة عشر دور مثلا ، إحداها مغصوب أو وقف ، لم يجز الشراء ما لم يتميز . ويجب البحث عنه . ومن دخل بلدة وفيها رباطات خصص بوقفها أرباب المذاهب ، وهو على مذهب واحد من جملة تلك المذاهب ، فليس له أن يسكن أيها شاء ، ويأكل من وقفها بغير سؤال ، لأن ذلك من باب اختلاط المحصور ، فلا بد من النميز ، ولا يجوز الهجوم مع الإبهام ، لأن الرباطات والمدارس فى البلد لا بدأن تكون محصورة .

#### مسألة:

حيث جعلنا السؤال من الورع ، فليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال إذا لم يأمن غضبه . وإنما أوجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله حرام ، رعند ذلك لايبالى بغضب مثله ، إذ يجب إيداء الظالم بأكثر من ذلك . والغالب أن مثل هذا لا يغضب من السؤال نعم: إن كان يأخذ من بدوكيله أو غلامه أو تلميذه أو بعض أهله ممن هو تحت رعايته ، فله أن يسأل مهما استراب ، لأنهم لا يغضبون من سؤاله ، ولأن عليه أن يسأل ليعلمهم طريق النه يسأل مهما أبو بكر رضى الله عنه غلامه ، وسأل عمر من سقاه من إبل الصدقة ، وسأل أبا هريرة رضى الله عنه أيضا لما أن قدم عليه عال كثير ، فقال و يحك ! أكل هذا طيب! من حيث إنه تعجب من كثرته ، وكان هو من رعيته . لاسما وقد رفق في صيغة السؤال . وكذلك قال على رضى الله عنه ، ليس شيء أحب إلى الله تعالى من عدل إمام ورفقه ولاشيء أبغض إليه من جوره وخرقه .

مسألة:

قال الحارث المحاسبي رحمه الله ، لو كان له صديق أو أخ ، وهو يأمن غضبه لو سآله فلا ينبغي أن يسأله لأجل الورع . لأنه ربا يبدو له ما كان مستورا عنه ، فيكون قد حمله على هتك الستر . ثم يؤدى ذلك إلى البغضاء . وما ذكره حسن . لأن السؤال إذا كان من الورع لامن الوجوب ، فالورع في مثل هذه الأمور الاحتراز عن هتك الستر ، وإثارة البغضاء أهم . وزاد على هذا فقال ، وإن رابه منه شيء أيضا لم يسأله ، ويظن به أنه يطعمه من الطيب و يجنبه الحبيث . فإن كان لا يطمئن قلبه إليه فيحترز متلطفا ، ولا يهتك ستره بالسؤال . قال لأنى لم أر أحدا من العلماء فعله . فهذا منه مع مااشتهر به من الزهد ، يدل على مسامحة فيا إذا خالط المال الحرام القليل . ولكن ذلك عند التوهم لاعند التحقق . لأن لفظ الربية يدل على التوهم بدلالة تدل عليه ، ولا يوجب اليقين . فليراع هذه الدقائق بالسؤال مسألة :

رعا يقول القائل أى فائدة فى السؤال ممن بعض ماله حرام، ومن يستحل الماله الحرام رعا يكذب . فإن وثن بأمانته ، فليثق بديانته فى الحلال . فأقول مهاعلم خالطة الحرام لمال إنسان ، وكان له غرض فى حضورك ضيافته ، أو قبولك هديته ، فلا تحصل الثقة بقوله ، فلا فائدة للسؤال منه ، فينبنى أن يسأل من غيره . وكذا إن كان بياعا، وهو يرغب فى البيع لطلب الربح ، فلا تحصل الثقة بقوله إنه حلال ، ولافائدة فى السؤال منه ، وإعال يسأل من غيره . وإعاليما لمن المتولى على الماله يسأل من غيره . وإعاليما لمن المتولى على الماله الذى يسلمه أنه من أى جهة . وكا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهدية والصدقة ، فإن ذلك لا يؤذى ، ولا يتهم القائل فيه . وكذلك إذا اتهمه بأنه ليس يدرى طريق كسبه الحلال ، فلا يتهم فى قوله إذا أخبر عن طريق صيح . وكذلك يسأل عبده وخادمه ليعرف طريق الكسابه . فهمنا يفيد السؤال . فإذا كان صاحب المال منهما ، فليسأل من غيره ، فإذا أخبره فاسق يعلم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لاغرض في أذا أخبره فاسق يعلم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لاغرض من الثقة بقول فاسق ما لا يحصل بقول عدل في بعض الأحوال وليس كل من فسق يكذب من الثقة بقول فاسق ما لا يحصل بقول عدل في بعض الأحوال وليس كل من فسق يكذب

ولاكل من ترى العدالة فى ظاهره بصدق . وإنما نيطت الشهادة بالعدالة الظاهرة لضرورة الحسكم . فإن البواطن لايطلع عليها . وقد قبل أبو حنيفة رحمه الله شهادة الفاسق . وكم من بشخص تعرفه ، وتعرف أنه قد يقتحم المعاصى ، ثم إذا أخبرك بشىء وثقت به . وكذلك إذا أخبر به صبى مميز ممن عرفته بالتثبت ، فقد تحصل الثقة بقوله ، فيحل الاعتماد عليه . فأما إذا أخبر به مجهول لايدرى من حاله شىء أصلا ، فهذا ممن جوزنا الأكل من يده . لأن يده دلالة ظاهرة على صدقه ، وهذا فيه لأن يده دلالة ظاهرة على صدقه ، وهذا فيه نظر . ولا يخلو قوله عن أثر مافى النفس . حتى لو اجتمع مهم جماعة تفيد ظنا قويا ، إلا أثر الواحد فيه فى غاية الضعف . فلينظر إلى حد تأثيره فى القلب . فإن المفتى هو القلب فى مثل هذا الموضع . وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطلق النطق . فليتأمل فيه مثل هذا الموضع . وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطلق النطق . فليتأمل فيه مثل هذا الموضع . ولقال ، إنى تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء، فرعمت أنها قدأ رضمتنا وهى كاذبة . فقال «دَعْها » فقال الها سوداء يصغر من شأنها . فقال عليه السلام « فَكَيْن فَ وقد دُومَ أن أنه أن قد أن صَمَت أنها لاحتراز : فإن اطمأن اليه القلب ، كان اله وقع فى القلب لامحالة فلذلك ينا كد الأم با لاحتراز : فإن اطمأن اليه القلب ، كان الاحتراز حما واجبا فلذلك ينا كد الأم با لاحتراز : فإن اطمأن اليه القلب ، كان الاحتراز حما واجبا

حيث يجب السؤال، فلو تمارض قول عدلين تساقطا . وكذا قول فاسقين . ويجوز أن يرجح أحد الجانبين بالكثرة أو بالاختصاص بالخبرة والمعرفة . وذلك مما يتشعب تصويره

مسألة:

لو نهب متاع مخصوص ، فصادف من ذلك النوع متاعا في يد إنسان وأراد أن يشتريه واحتمل أن لا يكون من المغصوب . فإن كان ذلك الشخص بمن عرفه بالصلاح، جاز الشراء وكان تركه من الورع . وإن كان الرجل مجهو لالايعرف منه شيئا ، فإن كان يكثر نوع ذلك

<sup>(</sup>۱) حديث عقية انى تزوجت امرأة فجاءتنا أمة سوداء فزعمت أنها قدآرضعتنا وهى كاذبة البخارى من حديث عقبة بن الحارث

المتاع من غير المغصوب ، فله ان يشترى . وإن كان لايوجد ذلك المتاع في تلك البقعة إلا نادرا ، وإعا كثر بسبب الغصب ، فليس يدل على الحل إلااليد ، وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع و نوعه ، فالامتناع عن شرائه من الورع المهم . ولكن الوجوب فيه نظر . فإن العلامة متعارضة ، ولست أقدر على أن أحكم فيه بحكم ، إلاأن أرده إلى قلب المسنفتي لينظر ماالأقوى في نفسه . فإن كان الأقوى أنه مغصوب لزمه تركه . وإلا حل له شراؤه . وأكثر هذه الوقائع يلتبس الأمر فيها ، فهي من المتشابهات التي لا يعرفها كثير من الناس فن توقاها فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن اقتحمها فقد حام حول الحلى وخاطر بنفسه .

لو قال قائل قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) عن لبن قدم إليه ، فذُكر أنه من شاة فسأل عن السؤال عن أصل فسأل عن السؤال : أفيجب السؤال عن أصل المال أم لا ؟ وإن وجب ، فمن أصل واحد أو اثنين أو ثلاثة ؟ وما الضبط فيه

فأقول الاضبط فيه و الاتقدير. بل ينظر إلى الريبة المقتضية السؤال إما وجوبا أو ورعا ولا غاية السوال إلا حيث تنقطع الريبة المقتضية له. وذلك يختلف باختلاف الأحوال فإن كانت التهمة من حيث لايدرى صاحب اليدكيف طريق الكسب الحلال، فإن قال اشتريت انقطع وإن انقطع بسؤال واحد. وإن قال من شاتى وقع الشك في الشاة، فإذا قال اشتريت انقطع وإن كانت الريبة من الظلم، وذلك مما في أيدى العرب، ويتوالد في أيديهم المغصوب، فلا تنقطع الريبة بقوله إنه من الظلم، وذلك مما في أيديم المناق والديمة الما أيه من أيه، وحالة أيه مجهولة انقطع السؤال وإن كان يعلم أن جميع مال أيبه حرام ، فقد ظهر التحريم وإن كان يعلم أن أكثره حرام فبكثرة التوالدوسوء الزمان و تطرق الإرث إليه لا يغير حكمه . فلينظر في هذه الما في مسألة :

سئلت عن جماعة من سكان خانقاه الصوفية ، وفي يد خادمهم الذي يقدم إليهم الطعام وقف على ذلك المسكن ، ووقف آخر على جهة أخرى غير هؤلاء ، وهو يخلط الكل

<sup>(</sup>١) حديث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن قدم اليه \_ الحديث : تقدم في الباب الخامس من آداب الكسب والمعاش

وينفق على هؤ لاءوهؤلاء فأكلُ طعامه حلال أوحر ام أوشبهة ؟ فقات إنه هذا يلتفت إلى سبعة أصول الأصل الأول: أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالب يشتريه بالمعاطاة . والذي اخترناه صعة المعاطاة ، لاسما في الأطعمة والمستحقرات ، فليس في هذا إلا شبهة الخلاف

الأصل الثانى: أن ينظر أن الخادم هل يشتريه بعين المال الحرام أو فى الذمة فإناشتراه بعين المال الحرام فهو حرام . وإن لم يعرف فالغالب أنه يشترى فى الذمة . ويجوز الأخذ بالغالب ولا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال بعيد ، وهو شراؤه بعين مال حرام

الأصل الثالث: أنه من أين يشتريه، فإن اشترى بمن أكثر ماله حرام لم يجز وإن كان أقل ماله ففيه نظر قد سبق . وإذا لم يعرف جاز له الأخذ بأنه يشتريه بمن ماله حلال ،أو ممن لايدرى المشترى حاله بيقين كالمجهول . وقد سبق جواز الشراء من المجهول ، لأن ذلك هو الغالب . فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال

الأصل الرابع: أن يشتريه لنفسه أو للقوم. فإن المتولى والخادم كالنائب. وله أن يشترى له ولنفسه. ولكن يكون ذلك بالنية أو صريح اللفظ وإذا كان الشراء يجرى بالمماطاة فلا يجرى اللفظ. والغالب أنه لا ينوى عند المماطاة. والقصاب والخباز ومن يمامله يمول عليه، ويقصد البيع منه، لا يمن لا يحضرون، فيقع عن جهته، ويدخل في ملكه. وهذا الأصل ليس فيه تحريم ولا شبهة ولكن يثبتاً نهمياً كلون من ملك الخادم الأصل الخامس: أن الخادم يقدم الظمام إليهم، فلا يمكن أن يجمل ضيافة وهدية بغير عوض، فإنه لا يرضى بدلك. وإنما يقدم اعتمادا على عوضه من الوقف. فهو مماوضة. ولكن ليس بيع ولا إقراض. لأنه لو انتهض لمطالبهم بالثمن استبعد ذلك. وقرينة الحالل لا تدل عليه. فأشبه أصل ينزل عليه هذه الحالة الهبة بشرط الثواب. أي هدية لالفظ فيها من شخص تقتضى قرينة حاله أنه يطمع في ثواب. وذلك صيح. والثواب لازم وههنا ماطمع الخادم في أن يأخذ ثوابا فيا قدمه إلاحقهم من الوقف، ليقضي بهدينه من الخباز والقصاب والبقال. فهذا ليس فيه شهة. إذ لا يشترط لفظ في الهدية ولا في تقديم الطعام وإن كان مع انتظار الثواب. ولا مبالاة بقول من لا يصحح هدية في انتظار ثواب

الأصل السادس: أن الثواب الذي يازم فيه خلاف. فقيل إنه أقل مشهول. وقيل قدر القيمة . وقيل مايرضي به الواهب . حتى له أن لا يرضى بأضعاف القيمة . والصحيح أنه يتبع رضاه فإذا لم يرض يرد عليه . وههنا الخادم قد رضى عا يأخذ من حق السكان على الوقف فإن كان لهم من الحق بقدرماأ كلوه فقد تم الأمر وإن كان ناقصا ورضى به الخادم صحأيضا وإن علم أن الخادم لا يرضى لو لا أن في يده الوقف الآخر الذي يأخذه بقوة هؤلاء السكان فهذا فكا نهرضى في الثواب عقدار بعضه حلال وبعضه حرام، والحرام لم يدخل في أيدى السكان فهذا كا لخلل المتطرق إلى الثمن وقدذكر ناحكه من قبل وأنه متى يقتضى التحريم ومتى يقتضى الشبهة . وهذا لا يقتضى تحريما على ما فصلناه . فلا تنقلب الهدية حراما بتوصل المهدى بسبب الهدية إلى حرام الأصل السابع : أنه يقضى دين الخباز والقصاب والبقال من ربع الواقفين . فإن وفي ما أخذ من حقهم بقيمة ما أطعمهم فقد صح الأمر . وإن قصر عنه فرضى القصاب والخباز ما أدخد من حراما أو حلالا فهذا خلل تطرق إلى ثمن الطمام أيضا . فليلتفت إلى ما فانا حتمل من الشراء في الذمة . ثم قضاء الثمن من الحرام . هذا إذا علم أنه قضاه من حرام . فإنا حتمل من الشراء في الذمة . ثم قضاء الثمن من الحرام . هذا إذا علم أنه قضاه من حرام . فإنا حتمل من الشراء في الذمة . ثم قضاء الثمن من الحرام . هذا إذا علم أنه قضاه من حرام . فإنا حتمل من الشراء في الذمة . ثم قضاء الثمن من الحرام . هذا إذا علم أنه قضاه من حرام . فإنا حتمل خلك واحتمل غيره ، فالشبهة أبعد .

وقد خرج من هذا ، أن أكل هذا ليس بحرام ، ولكنه أكل شبهة ، وهو بعيد من الورع ، لأن هذه الأصول إذا كثرت ، وتطرق إلى كل واحد احمال ، صاراحمال الحرام بكثرته أقوى في النفس . كما أن الخبر إذا طال إسناده صار احمال الكذب والغلط فيه أقوى مما إذا قرب إسناده . فهذا حكم هذه الواقعة . وهي من الفتاوى . وإنما أوردناها ليعرف كيفية تخريج الوقائع الملتفة الملتبسة . وأنها كيف ترد إلى الأصول . فإن ذلك مما يعجز عنه أكثر المفتين .

#### الباب الرابع

فى كيفية خروج التائب عن المظالم المالية

اعلم أن من تاب وفى يده مال مختلط ، فعليه وظيفة فى تمييز الحرام وإخراجه ، ووظيفة أخرى فى مصرف المخرج فلينظر فيهما

﴿ الباب الرابع في كيفية خروج التائب عن المظالم ﴾

### النظير الاول

#### فى كيفية التمييز والإخراج

أعلم أن كل من تاب وفي يده ما هو حرام معلوم المين ، من غصب أو وديعة أوغيره فأمره سهل. فعليه تمييز الحرام. وإن كان ملتبسا مختلطاً ، فلا يخلو إما أن يكون في مال هو من ذوات الأمثال ، كالحبوب والنقود والأدهان ، وإما أن يكون في أعيان متمايزة كالعبيد والدور والثياب. فإن كان في المهائلات ، أو كان شائعا في المال كله ، كمن اكتسب المال بتجارة يعلم أنه قد كذب في بعضها في المرابحة ، وصدق في بعضها . أومن غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه ، أو فعل ذلك في الحبوب أو الدراهم والدنانير ، فلا يخــاو ذلك إما أن يكون معاوم القدر أو مجهولا. فإن كان معاوم القدر ، مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام ، فعليه تمييز النصف. وإن أشكل ، فله طريقان : أحدهما الأخذباليقين ،والآخر الأخذيغالب الظن . وكلاهما قد قال مه العلماء في اشتباه ركعات الصلاة . ونحن لا نجوز . في الصلاة إلا الأخذ باليقين . فإن الأصل اشتغال الذمة فيستصحب ، ولا يغير إلا بعلامة قوية ، وليس في أعداد الركعات علامات وثق بها . وأما ههنا فلا يمكن أن يقال الأصل أن ما في يده حرام. بل هو مشكل. فيجوز له الأخذ بغالب الظن اجتهادا. ولكن الورع في الأخذ باليقين وفإن أراد الورع ، فطريق التحرى والاجتهاد أن لا يستبق إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال وإن أراد الأخذ بالظن، فطريقه مثلا أن يكون في يده مال تجارة فسد بعضها ، فيتيقن أن النصف حلال ، وأن الثلث مثلا حرام ، ويبقى سدس يشك فيه ، فيحكم فيه بغالب الظُّن . وهكذا طريق التحري في كل مال . وهو أن يقتطع القدر المتيقن من الجانبين في الحل والحرمة ، والقدر المتردد فيه إن غلب على ظنه التحريم أخرجه، وإن غلب الحل جازله الإمساك، والورع إخراجه وإن شك فيه جاز الإمساك، والورع إخراجه وهذا الورع آكد لأنه صار مشكوكا فيه و وجاز إمساكه اعتمادا على أنه في يده فيكون الحل أغلب عليه وقد صار ضعيفا بعديقين اختلاط الحرام و محتمل أن يقال الأصل التحريم، ولا يأخذ إلا ما يفل على ظنه أنه حلال ، وليس أحد الجانبين بأولى من الآخر. وليس يتبين لى في الحال ترجيح، وهو من المشكلات

فان قيل: هب أنه أخذ باليقين ، لكن الذي يخرجه ليس يدرى أنه عين الحرام ، فلمل الحرام ما بقى في يده ، فكيف يقدم عليه ؟ ولو جاز هذا ، لجاز أن يقال إذا اختلطت ميتة بتسع مذكاة فهى المشر ، فله أن يطرح واحدة أى واحدة كانت ، ويأخذ الباقي ويستحله ولكن يقال لعل الميتة في المستبقاه . بل لوطرح التسع واستبقى واحدة لم تحل الاحمال أنها الحرام فنقول: هذه الموازنة كانت تصح لولا أن المال يحل بإخراج البدل لتطرق المعاوضة إليه . وأما الميتة فلا تتطرق المعاوضة إليها . فلي كشف الفطاء عن هذا الإشكال بالفرض في دره معين اشتبه بدرهم آخر ، فيمن له درهمان أحدها حرام قد اشتبه عينه . وقدسئل أحمد بن حنبل رضى الله عنه عن مثل هذا ، فقال يدع الكل حتى يتبين . وكان قد رهن أتمه فنا قضى الدين حمل إليه المرتهن آنيتين ، وقال لا أدرى أيتهما آنيتك ، فتركهما فقال المرتهن هذا هو الذى لك ، وإعا كنت أختبرك . فقضى دينه ولم يأخذال هن . وهذا ورع . ولكنا نقول إنه غير واجب

فلنفرض المسألة في درهم له مالك معين حاضر ، فنقول إذا ردأ حدالدرهمين عليه ، ورضى به مع العلم محقيقة الحال ، حل له الدرهم الآخر . لأنه لايخلو إما أن يكون المردود في علم الله هو المأخوذ ، فقد حصل المقصود . وإن كان غير ذلك ، فقد حصل لكل واحد درهم في يد صاحبه . فالاحتياط أن يتبايعا باللفظ . فإن لم يفعلا وقع التقاص والتبادل عجر دالمعاطاة وإن كان المفصوب منه قد فات له درهم في يد الفاصب ، وعسر الوصول إلى عينه ، واستحق ضمانه ، فلما أخذه وقع عن الضمان عجر د القبض . وهذا في جانبه واضح . فإن المضمون له علمك الضمان عجر د القبض من غير لفظه . والإشكال في الجانب الآخر أنه لم يدخل في ملكه فقول: لأنه أيضا إن كان قد تسلم درهم نفسه ، فقد فات له أيضا درهم في يد الآخر ، فليس عكن الوصول إليه ، فهو كالغائب ، فيقع هذا بدلا عنه في علم الله إن كان الأمر كذلك . ويقع هذا التبادل في علم الله كما يقع التقاص لو أتلف رجلان كل واحد منهما درها على صاحبه . بل في عين مسألتنا لو ألقي كل واحد منا في يده في البحر ، أو أحرفه ، كان قد أتلفه ولم يكن عليه عهدة الآخر بهذا أولي من المصير ولم يكن عليه عهدة الآخر بهذا أولي من المصير ولم يكن عليه عليه النه أولي من المصير ولم يكن عليه المناخرة الم بنان الأخرة الله المناخرة الم بنان القول بهذا أولي من المصير ولم يكن عليه عهدة الله خريطر بن التقاص فكذا إذا لم بناف فإن الفول بهذا أولي من المصير ولم يكن عليه عهدة المراخلة المناخرة النه المناخرة المناخرة المناخرة المناخرة التهدة المناخرة التحتال المناخرة المناخرة المناخرة المناخرة القبل من المناخرة الم

إلى أن من يأخذ درها حراما ، ويطرحه في ألف ألف درهم لرجل آخر ، يصير كل المال محجورا عليه لا يجوز التصرف فيه . وهذا المذهب يؤدى اليه . فانظرما في هذا من البعد وليس فيا ذكر ناه إلا ترك اللفظ ، والمعاطاة بيع . ومن لا يجعلها بيعا فحيث يتطرق إليها احتمال . إذ الفعل يضعف دلالته ، وحيث يمكن التلفظ . وههناهذا التسليم والتسلم للمبادلة قطعا والبيع غير ممكن ؛ لأن المبيع غير مشار إليه ولامعلوم في عينه ، وقد يكون مما لا يقبل البيع كالوخلط وطل دقيق بألف وطل دقيق لغيره . وكذا الدبس والرطب وكل مالا يباع البعض منه بالبعض فإن قيل : فأن تم جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هذه الصورة ، وجعلتموه بيعا

قلنا: لانجعله يما. بل نقول هو بدل ممافات في يده، فيملكه كما يملك المتلف عليه من الرطب إذا أخذ مثله . هذا إذا ساعد وصاحب المال ، فإن لم يساعده وأضر " به ، وقال لا آخذ درهما أصلا الا عين ملكى ، فإن استبهم فأتركه ولا أهب وأعطل عليك مالك

فأُ قول: على القاضى أن ينوب عنه فى القبض ، حتى يطيب للرجل ماله ، فإن هذا محض التعنت والتضييق . والشرع لم يَرِد به فإن عجز عن القاضى ولم يجده ، فليحكم رجلا متدينا ليقض عنه . فإن عجز ، فيتولى هو بنفسه ، ويفرد على نية الصرف إليه درها ، ويتعين ذلك له ، ويطيب له الباق . وهذا فى خلط المائمات أظهر وألزم

فإن قيل:فينبني أن يحل له الأخذ، وينتقل الحق إلى ذسه، فأى حاجة إلى الإخراج أولا ثم التصرف في البـــاق؟

قلنا: قال قائلون يحل له أن يأخذ مادام يبقى قدر الحرام ولا يجوز أن يآخذ الكل ولو أخذ لم يجزله ذلك وقال آخرون ليس له أن يأخذ ما لم يخرج قدر الحرام بالتو به وقصد الإبدال . وقال آخرون يجوز للآخذ في التصرف أن يأخذ منه ، وأما هو فلا يعطي ، فإن أعطى عصى هو دون الآخذ منه . وما جوز أحد أخذ الكل . وذلك لأن المالك لوظهر قله أن يأخذ حقه من هذه الجملة ، إذ يقول لعل المصروف إلى يقع عين حتى . . وبالتعيين وإخراج حتى الغير و تميزه يندفع هذا الاحتمال . فهذا المال يترجح بهذا الاحتمال على غيره وما هو أقرب إلى الحق مقدم . كما يقدم المثل على القيمة . والعين على المثل فكذلك ما يحتمل فيه رجوع المين يقدم فيه رجوع المين يقدم فيه رجوع المين يقدم

على ما يحتمل فيه رجوع المثل ولو جاز لهذا أن يقول ذلك ، لجاز لصاحب الدرهم الآخر أن يأخذ الدرهمين ويتصرف فيهما ، ويقول عَلَى قضاء حقك من موضع آخر ، إذ الاختلاط من الجانبين ، وليس ملك أحدهما بأن يقدر فائتا بأولى من الآخر ، إلا أن ينظر إلى الأقل فيقدر أنه فائت فيه . أو ينظر إلى الذي خلط فيجعل بفعله ملتفا لحق غيره . وكلاهما بعيدان جدا . وهذا واضح في ذوات الأمثال ، فإنها تقع عوضا في الإنلافات من غير عقد

فأما إذا اشتبه دار بدور، أو عبد بعبيد، فلا سبيل إلى المصالحة والتراضى. فإن أبى أن يأخذ إلا عين حقه ولم يقدر عليه، وأراد الآخر أن يعوق عليه جميع ملكه، فإن كانت مماثلة القيم، فالطريق أن يبيع القاضى جميع الدور، ويوزع عليهم الثمن بقدر النسبة. و إن كانت متفاوتة، أخذ من طلب البيع قيمة أنفس الدور، وصرف إلى الممتنع منه مقدار قيمة الأقل. ويوقف قدر التفاوت إلى البيان أو الاصطلاح لأنه مشكل وإن لم يوجد القاضى فللذى يريد الخلاص وفي يده الكل أن يتولى ذلك بنفسه مذه هي المصلحة وماعداها من الاحتمالات ضعيفة لانختارها. وفيما سبق تنبيه على العلة، وهذا في الحنطة ظاهم، وفي النقود دونه، وفي العروض أغمض، إذ لا يقع البعض بدلا عن البعض، فلذلك احتيج الله البيع. ولنرسم مسائل يتم بها يان هذا الأصل

مسألة:

إذا ورث مع جماعة ، وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثهم ، فرد عليه قطعة معينة فهى لجميع ألورثة . ولو رد من الضيعة نصفا ، وهو قدر حقه ، ساهمه الورثة . فإن النصف الذى له لا يتميز حتى يقال هو المردود ، والباقي هو المغصوب ، ولا يصير مميزا بنية السلطان وقصده 'حصر الغصب في نصيب الآخرين

#### مسألة:

إذا وقع فى يده مال أخذه من سلطان ظالم ثم تاب، والمال عقار، وكان قد حصل منه ارتفاع، فينبغى أن يحسب أجر مثله لطول تلك المدة. وكذلك كل مغصوب له منفعة أو حصل منه زيادة، فلا تصح توبته مالم يخرج أجرة المغصوب، وكذلك كل زياة حصلت منه، وتقدير أجرة العبيد والثياب والأوانى، وأمثال ذلك مما لا يعتاد إجارتها مما يعسر

ولا يدرك ذلك إلا باجتهاد وتخمين ، وهكذا كل التقويمات تقع بالاجتهاد ، وطريق الورع الأخذ بالأقصى ، وما ربحه على المال المغصوب في عقود عقدها على الذمة ، وقضى الثمن منه ، فهو ملك له ، ولكن فيه شبهة ، إذ كان ثمنه حراما كما سبق حكمه . وإن كان بأعيان تلك الأموال فالعقود كانت فاسدة ، وقد قيل تنفذ بإجارة المغصوب منه المصلحة فيكون المغصوب منه أولى به ، والقياس أن تلك العقود تفسخ ، وتسترد الثمن ، وترد الأعواض فإن عجز عنه لكثرته ، فهى أموال حرام حصلت في يده ، فللمغصوب منه قدر رأس ماله والفضل حرام يجب إخراجه ليتصدق به ، ولا يحل للغاصب ولا للمغصوب منه بل حكمه حكم كل حرام يقع في يده

من ورت مالا ولم يدر أن مورته من أين اكنسبه امن حلال أم من حرام ولم يكن أم علامة ، فهو حلال باتفاق العلماء ، وإن علم أن فيه حراما ، وشك في قدره ، أخرج مقدار الحرام بالتحرى فإن لم يعلم ذلك ، ولكن علم أن مور ثه كان يتولى أعمالا للسلاطين واحتمل أنه لم يكن يأخذ في عمله شيئا ، أو كان قد أخذ ولم يبق في يدهمنه شيء لطول المدة ، فهذه شمة بحسن التورع عنها ولا بحب . وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم ، فيازمه إخر اجذلك القدر بالاجتهاد ، وقال بعض العلماء لا يلزمه والإثم على المورث ، واستدل عا روى أن رجلا عن ولى عمل السلطان مات ، فقال صحابي الآن طاب ماله أى لوارثه ، وهذا ضعيف . لأنه لم يذكر اسم الصحابي ، ولعله صدر من متساهل ، فقد كان في الصحابة من يتساهل . ولكن يذكر اسم الصحابي ، ولعله صدر من متساهل ، فقد كان في الصحابة من يتساهل . ولكن يؤخذ هذا ؟ نم إذا لم يتيقن ، يجوز أن يقال همو غير مأخوذ عا لا يدرى ، فيطيب لوارث يؤخذ هذا ؟ نم إذا لم يتيقن ، يجوز أن يقال همو غير مأخوذ عا لا يدرى ، فيطيب لوارث لا يدرى أنت فيه حراما يقينا

النظرالمث في ف المصرف

فَإِذَا أَخْرِجِ الحرامِ فله ثلاتة أحوال

إِما أَنْ يَكُونُ لِهُمَالُكُ سَمِينَ ، فَيَجِبِ الصرف إليه ، أُو إلى وارتُهُو إِنْ كَانَ غَائْبَافَينتظر

حضوره أو الإيصال إليه . وإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره وإما أن يكون لمالك غير معين ، وقع اليأس من الوقوف على عينه ، ولا يدرى أنه مات عن وارث أم لا ، فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك ، ويوقف حتى يتضح الأمر فيه .وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك ، كغلول الغنيمة ، فإنها بعد تفرق الغزاة كيف يقدر على جمهم وإن قدر فكيف يفرق دينارا واحدا مثلا على ألف أو ألفين ؟ فهذا ينبنى أن يتصدق به وإما من مال النيء والأموال المرصدة لمصالح المسامين كافة ، فيصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات ، ومصانع طريق مكة ، وأمثال هذه الأمور التي يشترك في الانتفاع مهاكل من عربها من المسلمين ، ليكون عاما للمسلمين

وحكم القسم الاول لاشبهة فيه . أما التصدق وبناء القناطر ، فينبنى أن يتولاه القاضى فيسلم إليه المال إن وجد قاضيا متدينا . وإن كان القاضى مستحلا ، فهو بالتسليم إليه ضامن لو ابتدأ به فيما لا يضمنه ، فكيف يسقط عنه به ضمان قد استقر عليه ؟ بل يحكم من أهل البلد عالما متدبنا ، فإن التحكيم أولى من الانفراد ، فإن مجز ، فليتولى ذلك بنفسه ، فان المقصود الصرف ، وأما عين الصارف فإنما نطلبه لمصارف دقيقة في المصالح ، فلا يترك أصل الصرف بسبب العجز عن صارف هو أولى عند القدرة عليه

فإن قيل: مادليل جو از التصدق عا هو حرام ؟ وكيف بتصدق بما لا علك ؟ وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غير جائز لا نه حرام . وحكى عن الفضيل أنه وقع في يده درهمان ، فلما علم أنهما غير وجههما رماهما بين الحجارة ، وقال لا أتصدق إلا بالطيب، ولا أرضى لنيرى ما لا أرضاه لنفسى فنقول: نعم ذلك له وجه واحمال ، وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس

أما الخبر: فأمْرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) بالتصديق بالشاة المصلية التي قدمت اليه فك المنه بأما الحبر الم الله عليه وسلم « أَطْعِمُوهَا الأُسَارَى » ولما نزل قوله تعالى فك المنه بأنها حرام، إذ قال صلى الله عليه وسلم « أَطْعِمُوهَا الأُسَارَى » ولما نزل قوله تعالى

<sup>(</sup>۱) حديث أمر رسول صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة المصلية التى قدمت بين.يديه وكلمتهانها حرام اذ قال أطعموها الاسارى أحمد من حديث رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فلما رجعنا لقيناراعى امرأة من قريش فقال ان فلانة تدعوك ومن معك الى طعام مد الحديث: وفيه فقال أجد لحم شاة أخذت بغير اذن أهلهاوفيه فقال . أطعموها الأسارى وإسناده جيد

(ألم \*غُلِبَتِ الرُّومُ \* في أَدْتَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (١) كذبه المشركون، وقالوا المصحابة ألا ترون ما يقول صاحبكم: يزعم أن الروم ستغلب! (١) فاطرهم أبو بكر رضى الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حقق الله صدقه، وجاء أبو بكر رضى الله عنه عاقام هم به، قال عليه السلام « هَذَا سُحْتُ فَتَصدَّقُ بِهِ » وفرح المؤمنون بنصر الله وكان قد نول تحريم القمار بعد إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في المخاطرة مع الكفار

وأما الأثر: فان ابن مسعود رضى الله عنه اشترى جارية ، فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن ، فطلبه كثيرا فلم يجده . فتصدق بالثمن ، وقال اللهم همذا عنه إن رضى، وإلا فلأجرلى . وسئل الحسن رضى الله عنه عنه الفال ، وما يؤخذ منه بعد تفريق الجيش فقال بتصدق به . وروى أن رجلا سولت له نفسه ، فغل مائة دينار من الغنيمة ، شم أتى أميره ليردها عليه ، فأبى أن يقبضها ، وقال له تفرق الناس . فأتى معاوية ، فأبى أن يقبض فأمي بعض النساك ، فقال ادفع خمسها إلى معاوية ، وتصدق عا بقى فبلغ معاوية قوله فتلهف إذلم يخطر له ذلك . وقدذهب أحمد بن حنبل ، والحارس المحاسب ، وجماعة من الورعين إلى ذلك .

وأما القياس: فهو أن يقال إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير، إذ قد وقع اليأس من مالكه. وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه فى البحر، فإنا إن رميناه فى البحر فقد فوتناه على أنفسنا وعلى المالك، ولم تحصل منه فائدة. وإذا رميناه فى يد فقير يدعو لمالكه، حصل للمالك بركة دعائه، وحصل للفقيرسد حاجته وحصول الأجر للمالك بغير اختياره فى التصدق لاينبنى أن ينكر. فان فى الخبر الصحيح وحصول الأررع وَالْغَارِسِ أَجْرًا في كُلِّ مَا يُصِيبُهُ النَّاسُ وَالتَّطْيُورُ مِن ثَمَارِهِ وَزَرْعِهِ » وذلك بغير اختياره

<sup>(</sup>۱) حدیث مخاطرة أبی بکر الشرکین باذنه صلی الله علیه وسلم لمسا نزل قوله تعالی ۔آلم غلبت الروم۔وفیه فقال صلی الله علیه وسلم هذا سحت فتصدق به البیهتی فی دلائل النبوة من حدیث ابن عباس ولیس فیه ان ذلك كان باذنه صلی الله علیه وسلم ۔ والحدیث عند الترمذی وحسنه والحاكم وصححه دون قوله أیضا هذا سحت فتصدق به

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أجر الزارع والغارس في كل ما يضيب الناس والطيور:البخارى من حديث آنس مامن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأ كل منه انسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> الروم :۲۰۲۰۲

وأما قول القائل. لانتصدق إلا بالطيب ، فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا ، وتحسن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لاالأجر . وترددنا بين التضييع وبين التصديق .ورجعنا جانب التصدق على جانب التضييع

وقول القائل: لانرضى لغيرنا مالا نرضاء لأنفسنا فهو كذلك. ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه. وللفقير حلال إذ أحله دليل الشرع. وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل. وإذا حل فقد رضينا له الحلال

ونقول: إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا أما عياله وأهله فلا يخني لأن الفقر لاينتني عنهم بكونهم من عياله وأهله. بل هم أولى من يتصدق عليهم . وأماهو فله أن بأخذ منه قدر حاجته ، لا نه أيضا فقير . ولو تصدق به على فقير لجاز . وكذا إذا كان هو الفقير . ولنرسم في بيان هذا الأصل أيضا مسائل

مسألة:

إذا وقع فى يده مال من يد سلطان . قال قوم يرد إلى السلطان ، فهو أعلم عا تولاه فيقلده ماتقلده . وهو خير من أن يتصدق به . واختار المحاسبي ذلك . وقا كيف يتصدق به ؟ فلمل له مالكا معينا . ولو جاز ذلك لجاز أن يسرق من السلطان و يتصدق به . وقال قوم يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك ، لأن ذلك إعانة للظالم ، وتكثير لأسباب ظلمه ، فالرد إليه تضييع لحق المالك

والمختار: أنه إذا علم من عادة السلطان أنه لايرده إلى مالكه ، فيتصدق به عن مالكه فهو خير للمالك ، إن كان له مالك معين ، من أن يرد على السلطان . لأنه رعا لايكون له مالك معين ، و يكون حق المسلمين ، فرده على السلطان تضييع . فإن كان له مالك معين ، وألد على السلطان تضييع وإعانة للسلطان الظالم ، وتفويت لبركة دعاء الفقير على المالك . وهذا ظاهر ، فإذا وقع في يده من ميراث ، ولم يتعد هو بالأخذ من السلطان ، فإنه شبيه باللقطة التي أيس عن معرفة صاحبها ، إذ لم يكن له أن يتصرف فيها بالتصدق عن المالك ولكن له أن يتملكها . ثمو إن كان غنيا . من حيث إنها كنسبه من وجه مباح ، وهو الالتقاط وههنا لم يحصل المال من وجه مباح ، فيؤثر في منعه من التملك ، ولا يؤثر في المنع من التصدق

#### مسألة:

إذا حصل في يده مال لامالك له ، وجوزنا له أن يأخذ قدر حاجته لفقره ، فني قدر حاجته نظر ذكرناه في كتاب أسرار الزكاة . فقد قال قوم يأخذ كفاية سنة لنفسه وعياله . وإن قدر على شراء ضيعة أو بجارة يكتسب بها للمائلة فعل . وهذا مااختاره المحاسبي ولكنه قال الأولى أن يتصدق بالكل إن وجد من نفسه قوة التوكل . وينتظر لطف الله تعالى في الحلال . فإن لم يقدر فله أن يشترى ضيعة ، أو يتخذ رأس مال يتعيش بالمعروف منه وكل يوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك اليوم عنه ، فإذا فني عاد إليه ، فاذا وجد حلالا معينا تصدق عثل ماأ نفقه من قبل ، ويكون ذلك قرضا عنده . ثم إنه يأكل الخبز ويترك اللحم إن قوى عليه . وإلا أكل اللحم من غير تنع وتوسع . وماذكره لامزيد عليه ولكن جمل ماأ نفقه قرضا عنده فيه نظر . ولا شك في أن الورع أن يجعله قرضا . فإذا وجد حلالا بعد عليه . ولكن مها لم يجب ذلك على الفقير الذي يتصدق به عليه ، فلا يبعد أن بحب عليه أيضا إذا أخذه لفقره ، لاسيا إذا وقع في يده من ميراث ، ولم يكن متعديا بغصبه وكسبه ، حتى يغلظ الأم عليه فيه .

#### مسألة:

إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة ، وليس يفضل الكل عن حاجته . فاذا كان له عيال فليخص نفسه بالحلال ، لأن الحجة عليه أوكد في نفسه منه في عبده وعياله وأولاده الصغار . والكبارُ من الأولاد يحرسهم من الحرام إن كان لايفضى بهم إلى ماهو أشد منه . فان أفضى فيطعمهم بقدر الحاجة . وبالجملة كل ما يحذره في غيره فهو محذور في نفسه وزيادة . وهو أنه يتناول مع العلم ، والعيال رعا تعذر إذا لم تعلم . إذ لم تتول الأمر بنفسها فليبدأ بالحلال بنقسه ثم عن يعول . وإذا تردد في حق نفسه بين ما يخص قوته وكسوته وبين غيره من المؤن ، كأجرة الحجام والصباغ والقصار والحمال ، والإطلاء بالنورة والدهن ومارة المنزل ، وتعهد الدابة ، وتسجير التنور ، وثمن الحطب ، ودهن السراج ، فليخص وألحلال قوته ولباسه ، فان ما يتعلق بيدنه ولا غنى به عنه هو أولى بأن بكون طيبا . وإذا وإلى الأمر بين القوت واللباس، فيحتمل أن يقال يخص القوت بالحلال لأنه ممتز ج بلحمه و دمة

وكل لم نبت من حرام فالنار أولى به . وأما الكسوة ففائدتها ستر عورته ، ودفع الحر والبرد والإبصار عن بشرته ، وهذا هو الأظهر عندى . وقال الحارث المحاسبي ، يقدم اللباس لأنه يبقى عليه مدة ، والطعام لا يبقى عليه ، لما روى أنه (۱) لا يقبل الله صلاة من عليه ثوب اشتراه بعشرة دراه فيها دره حرام . وهذا محتمل ، ولكن أمثال هذا قدور دفيمن في بطنه حرام ، ونبت لحمه من حرام (۲) فراعاة اللحم والعظم أن ينبته من الحلال أولى . ولذلك تقيأ الصديق رضى الله عنه ماشر بهمع الجهل ، حتى لا ينبت منه لحم يثبت ويبقى فإن قيل : فإن قيل : فإن الكل منصر فا إلى أغراضه ، فأى فرق بسين نفسه وغيره ، وبين جهة وجهة ، وما مدرك هذا الفرق

قلنا: عرف ذلك بما روي (٢٠) أن رافع بن خديج رحمه الله مات و خلف ناضحا وعبدا حجاما فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى عن كسب الججام . فروجع مرات فنع منه . فقيل إن له أيتاما فقال واعْلِفُوهُ النَّاضِحَ ، فهذا يدل على الفرق بين ما يأكله هو أو دابته ، فاذا انفتح سبيل الفرق ، فقس عليه التفصيل الذي ذكرناه

مسألة:

الحرام الذى فى يده لو تصدق به على الفقراء فله أن يوسع عليهم. وإذا أنفق على نفسه فليضيق ماقدر . وما أنفق على عياله فليقتصد ، وليكن وسطا بين التوسيع والتضييت فيكون الأمر على ثلاث مراتب فإن انفق على ضيف قدم عليه وهو فقير ، فليوسع عليه وإن كان غنيا فلا يطعمه إلا إذا كان فى برية أو قدم ليلا ولم يجد شيئا . فإنه فى ذلك الوقت فقير . وإن كان الفقير الذى حضر ضيفا تقيا ، لو علم ذلك لتورع عنه فليعرض الطعام وليخبره

<sup>(</sup>١) حديث لا تقبل صلاة من عليه توب اشتراه بعشرة درهم وفيها درهم حرام: أحمد من حديث ابن عمروقد تقدم

<sup>(</sup> ٢ ) حديث الجسد نبت من الحرام تقدم

<sup>(</sup>س) حديث ان رافع بن خديم مأت وخلف ناضحا وعبدا حجاما ـ الحديث: وفيه اعلقوه الناضح أحمد والطبراني من رواية عباية بن رفاعة بن خديج أن جده حين مات ترك جارية و ناضحا وغلاما حجاما ـ الحديث وليس المراد بجده رافع بن خديج فانه بنق الى سنة أربع وسبعين فيحتمل أن المراد جده الأعلى وهو خديج ولم أراه ذكرا في الصحابة وفي رواية للطبراني عن عباية بن رفاعة عن أبيه قال مات أبي وفي رواية له عن عباية قال مأت رفاعة على عهد النبي وسلى الله عليه وسلم حالحكيث في وهو مضطرب

جما بين حق الضيافة وترك الخداع . فلا ينبغى أن يكرم أخاه بما يكره • ولا ينبغى أن يمول على أنه لايدرى فلا يضره • فإن الحرام إذا حصل فى المعدة أثر فى قساوة القلب وإن لم يعرفه صاحبه . ولذلك تقياً أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وكانا قد شربا على جهل وهذا وإن أفتينا بأنه حلال للفقراء ، أحللناه بحكم الحاحة إليه • فهو كالخنزير والحمر ، إذا أحللناها بالضرورة . فلا يلتحق بالطيبات

#### مسألة:

إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبويه ، فليمتنع عن مؤا كلتهما . فإن كانا يسخطان فلا يوافقهما على الحرام المحض بل ينهاهما فلا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى : فإن كان شبهة وكان امتناعه للورع ، فهذا قد عارضه أن الورع طلب رضاهما ، بل هو واجب . فليتلطف في الامتناع ، فإن لم يقدر ، فليوافق ، وليقلل الأكل ، بأن يصغر اللقمة ويطيل المضغ ولا يتوسع فإن ذلك عدوان . والأح والأخت قريبان من ذلك ، لأن حقهما أيضا مؤكد وكذلك إذا أبسته أمه ثوبا من شبهة ، وكانت تسخط برده ، فليقبل وليلبس بين يديها ولينزع في غيبتها وليجهد أن لا يصلى فيه إلا عند حضورها ، فيصلى فيه صلاة المضطر ، وعند تعارض أسباب الورع ينبغى أن يتفقد هذه الدقائق

وقد حكى عن بشر رحمه الله ، أنه سلمت إليه أمه رطبة ، وقالت بحق عليك أن تأكلها وكان يكرهه ، فأكل . ثم صعد غرفة ، فصعدت أمه وراءه ، فرأنه يتقيأ . وإنما فعل ذلك لأنه أراد أن يجمع بين رضاها وبين صيانة المعدة . وقد قيل لأحمد بن حنبل ، سئل بشر هل للوالدين طاعة في الشبهة ؟ فقال لا ، فقال أحمد هذا شديد . فقيل له سئل محمد بن مقاتل العباداني عنها ،فقال بر والديك ، فاذا تقول ؟ فقال للسائل ، أحب أن تعفيني،فقد سمعت ماقالا . ثم قال ! ماأحسن أن تداريهما

#### مسألة:

من فى يده مال حرام محض، فلا حج عليه، ولا يلزمه كفارة مالية لأنه مفلس. ولا تجب عليه الزكاة، إذ معنى الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مثلا، وهذا يجب عليه إخراج السكل إماردا على المالك إز عرفه، أو صرفا إلى الفقراء إن لم يعرف المالك

وأما إذا كان مال شبهة يحتمل أنه حلال ، فإذا لم يخرجه من يده لزمه الحج ، لأن كونه الحلا ممكن . ولا يسقط الحج إلا بالفقر ، ولم يتحقق فقره . وقد قال الله تعالى (وَلله عَلَى النّاسِ حِجُّ البّبْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (۱) وإذا وجب عليه التصدق يما يزيد على حاجته ، حيث يغلب على ظنه تحريمه ، فالزكاة أولى بالوجوب وإن لزمته كفارة ، فليجمع بين الصوم والإعتاق ليتخلص بيقين ، وقد قال قوم يلزمهم الصوم دون الإطعام ، إذ ليس له يسار معلوم . وقال المحاسبي ، يكفيه الإطعام . والذي نختاره أن كل شبهة حكمنا بوجوب اجتنابها ، وألزمناه إخراجها من يده ، لكون احمال الحرام أغلب على ماذكرناه ، فعليه المح بين الصوم والإطعام أما الصوم ، فلا نه مفلس حكا . وأما الإطعام ، فلا نه قدوجب عليه التصدق بالجميع ، ويحتمل أن يكون له ، فيكون اللزوم من جهة الكفارة

مسألة:

من فى يده مال حرام أمسكه للحاجة ، فأراد أن يتطوع بالحج ، فإن كان ماشيا ، فلا بأس به . لأنه سيأ كل هذا المال فى غير عبادة ، فأ كله فى عبادة أولى . وإن كان لايقدر على أن يمشى ، ويحتاج إلى زيادة للمركوب ، فلا يجوز الأخذ لمثل هذه الحاجة فى الطريق كما لا يجوز شراء المركوب فى البله . وإن كان يتوقع القدرة على حلال لوأقام ، بحيث يستغنى به عن بقية الحرام ، فالإقامة فى انتظاره أولى من الحج ماشيا بالمال الحرام مسألة :

من خرح لحج واجب بمال فيه شبهة ، فليحتهد أن يكون قوته من الطيب . فإن لم يقدر ، فمن وقت الإحرام إلى التحلل . فإن لم يقدر ، فليحتهد يوم عرفة أن لا يكون قيامه بين يدى الله ودعاؤه في وقت مطعمه حرام وملبسه حرام ، فليحتهد أن لا يكون في بطنه حرام ، ولا على ظهره حرام . فإنا و إن جوزنا هذا بالحاجة ، فهو نوع ضرورة ، وما ألحقناه بالطيبات . فان لم يقدر ، فليلازم قلبه الخوف والنم لما هو مضطر إليه ، من تناول ما ليس بطيب ، فعساه ينظر إليه بعين الرحمة ، ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته مسألة :

سئل أحمد بن حنبل رحمه الله ، فقال له قائل ، مات أبى وترك مالا ، وكان يعامل من

تكره معاملته ؟ فقال تدع من ماله بقدر ما ربح . فقال له دين وعليه دين ؟ فقال تقضى وتقتضي . فقال أفتري ذلك ؟ فقال أفتدعه محتبسا بدينه ؟ وماذكره صحيح . وهو يدل على أنه رأى التحري بإخراج مقدار الحرام، إذ قال يخرج قدر الريح ، وأنه رأى أن أعيان أمواله ملك له ، بدلا عما بذله في المعاوضات الفاسدة ، بطريق التقاص والتقابل ، مهما كثر التصرف وعسر الرد ، وعول في قضاء دينه على أنه يقين ، فلا يترك بسبب الشبهة .

### الباب الخامس

في إدر ارات السلاطين وصلاتهم وما محل منها وما محرم

اعلم أن من أخذ مالا من سلطان فلا بد له من النظر في ثلاثة أمور : في مدخل ذلك إلى يد السلطان من أين هو ، وفي صفته التي بها يستحق الأخذ ، وفي المقدار الذي يأخذه هل يستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه في الاستحقاق,

# النظب الأول

في جهات الدخل للسلطان

وكل مايحل للسلطان سوى الأحياء ، وما يشترك فيه الرعية قسمان :

مأخوذ من الكفار ، وهو الغنيمة المأخوذة بالقهر ، والنيء وهو الذي حصل من مالهم في مده من غير قتال ، والجزية وأموال المصالحة وهي التي تؤخذ بالشروط والمعاقدة

والقسم الثاني، المأخوذ من المسلمين، فلايحل منه إلا قسمان: المواريثوسائرالأمور الضائعة التي لأيتمين لهما مالك ، والأوقاف التي لامتولى لها . أما الصمدقات ، فليست توجد في هذا الزمان. وما عدا ذلك ، من الخراج المضروب على المسلمين ، والمصادرات وأنواع الرشوة ،كلهـا حرام .

فاذا كتب لفقيه أو غيره إدراراً أو صلة أو خلمة على جهة ، فلا يخلو من أحوال ثمانية فإنه إما أن يكتب له ذلك على الجزية ، أو على المواريث ، أو على الأوقاف أو على ملك

<sup>﴿</sup> الباب الحامس في ادرارات السلاطين ﴾

آحيـاه السلطان، أو على ملك اشتراه، أو على عامل خراج المسلميرت، أو على بياع من جملة التجـار، أو على الخزانة .

فالاول: هو الجزية. وأربعة أخماسها للمصالح، وخمسها لجهات معينة. فا يكتب على المخس من تلك الجهات، أو على الأخماس الأربعة لما فيه مصلحة، وروى فيه الاحتياط في القدر، فهو حلال، بشرط أن لاتكون الجزية إلا مضروبة على وجه شرى، ليس فيها زيادة على دينار، أو على أربعة دنانير، فإنه أيضا في محل الاجتهاد. وللسلطان أن يفعل ماهو في محل الاجتهاد. و بشرط أن يكون الذي الذي تؤخذ الجزية منه، مكتسبا من وجه لا يعلم نحريمه، فلا يكون عامل سلطان ظالما، ولا بياع خر، ولاصبيا، ولا امرأة، إذ لاجزية عليهما فهذه أمور تراعى في كيفية ضرب الجزية، ومقدارها، وصفة من تصرف إليه، ومقدار ما يصرف، فيجب النظر في جميع ذلك

الثانى: المواريث والأموال الضائعة. فهى للمصالح. والنظر أن الذى خلف هلكان ماله كله حراما أو أكثره أو أقله ، وقد سبق حكمه. فإن لم يكن حراما بقى النظر فى صفة من يصرف إليه ، بأن يكون فى الصرف اليه مصلحة ، ثم فى المقدار المصروف

الثالث: الأوقاف. وكذا يجرى النظر فيها كما يجري في الميراث، مع زيادة أمر، وهو شرط الوافف، حتى يكون المأخوذ موافقا له في جميع شرائطه

الرابع: ماأحياه السلطان. وهذا لا يعتبر فيه شرط، إذ له أن يعطى من ملكه ماشاء لمن شاء أى قدر شاء. وإنما النظر فى أن الغالب أنه أحياه بإكراه الأجراء، أو بأداء أجرتهم من حرام، فإن الإحياء يحصل بحفر القناة والأبهار، وبناء الجدران، وتسوية الأرض ولا يتولاه السلطان بنفسه فإن كانوا مكرهين على الفعل، لم يملكه السلطان، وهو حرام وإن كانوا مست أجرين، ثم قضيت أجوره من الحرام، فهذا يورث شبهة قدنبهنا عليها فى تعلق الكراهة بالأعواض

الخامس: مااشتراه السلطان فى الذمة، من أرض أو ثياب خلعة أو فرس أو غيره. فهو ملكه. وله أن يتصرف فيه . ولكنه سيقضى ثمنه من حرام ، وذلك يوجب التحريم تارة والشبهة أخرى . وقد سبق تفصيله

السادس: أن يكتب على عامل خراج المسلمين، أو من بجمع أموال القسمة والمصادرة وهو الحرام السحت الذي لاشبهة فيه. وهو أكثر الإدرارات في هذا الزمان. إلاماعلى أراضي العراق، فإنها وقف عند الشافعي رحمه الله على مصالح المسلمين

السابع: ما يكتب على بياع يعامل السلطان. فإن كان لا يعامل غيره ، فما له كمال خزانة السلطان. وإن كان يعامل غير السلاطين أكثر ، فما يعطيه قرض على السلطان، وسيأخذ بدله من الخزانة فالحلل يتطرق إلى العوض. وقد سبق حكم الثمن الحرام

الثامن: ما يكتب على الخزانة، أو على عامل بجتمع عنده من الحلال والحرام. فإن لم يعرف للسلطان دخل إلامن الحرام، فهو سحت محض. وإن عرف يقينا أن الخزانة تشتمل على مال حلال ومال حرام، واحتمل أن يكون ما يسلم اليه بعينه من الحلال، احتمالا قريباله وقع في النفس، واحتمل أن يكون من الحرام، وهو ألأغلب. لأن أغلب أموال السلاطين حرام في هذه الأعصار، والحلال في أيديهم معدوم أو عزيز، فقداختلف الناس في هذا. فقال قوم. كل مالا أتيقن أنه حرام فلي أن آخذه. وقال آخرون. لا يحل أن يؤخذما لم يتحقق أنه حلال، فلا تحل شبهة أصلا وكلاها إسراف والاعتدال ما قدمنا ذكره وهو الحكم بان لاغلب اذا كان حرام المرمون عنوقفنافيه كاسبق

ولقد احتج من جوز أخذ أموال السلاطين إذا كان فيها حرام وحلال ، مهمالم يتحقق أن عين المأخوذ حرام ، يما روى عن جماعة من الصحابه ، أنهم أدركوا أيام الأئمة الظامة ، وأخذوا الأموال . منهم أبو هريرة ، وأبو سعيد الخدرى ، وزيد بن ثابت ، وأبو أيوب الأنصارى ، وجرير بن عبد الله ، وجابر ، وأنس بن مالك ، والمسور بن مخرمة . فأخذ أبو سعيد وأبو هريرة ، من مروان ويزيد بن عبد الملك . وأخذ ان عمرو ابن عباس من الحجاج ، وأخذ كثير من التابعين منهم ، كالشعبي ، وابراهيم ، والحسن ، وابن أبي ليلي . وأخذ الشافعي من هرون الرشيد ألف دينار في دفعة . وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمة وقال على رضى الله عنه ، خذما يعطيك السلطان ، فإنما يعطيك من الحلال ، وما يأخذ من الحلال أكثر . وإنما ترك من ترك العطاء منهم تورعا ، غافة على دينه أن يحمل على مالا يكل . ألا ترى قول أبي ذر للا حنف بن قيس ، خذ العطاء ما كان نجلة ، فإذا كان أنمان

دينكم فدعوه ؟ وقال أبو هريرة رضي الله عنه ، إذا أعطينا قبلنا ، وإذا منعنا لم نسأل . وعن سعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة رضي الله عنه ، كان إذا أعطاه معاويه سكت ، وإن منمه وقع فيه . وعن الشعبي ، عن مسروق ، لايزال العطاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النار أي محمله ذلك على الحرام ، لأأ به في نفسه حرام . وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن المختاركان يبعث إليه المال فيقبله ، ثم يقول لاأسأل أحداولا أرد مارزقني الله . وأهدى إليه ناقة فقبلها ، وكان يقال لها نافة المختار. ولكن هذا يعارضه ماروى أن ابن عمر رضي الله عنهما لم برد هدية أحد إلاهدية المختار. والإسناد في رده أثبت. وعن نافع أنه قال، بعث ابن معس إلى ابن عمر بستين ألفا ، فقسمها على الناس ، جاءه سائل ، فاستقرض له من بعض من أعطاه ، وأعطى السائل . ولما قدم الحسن بن على رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه فقال لأجيزك بجائزة لم أجزها أحدا قبلك من المرب، ولاأجيزها أحدا بعدك من العرب قال فأعطاه اربعائة ألف درهم ، فأخذها . وعن حبيب بن أبي ثابت ، قال لقد رأيت جائزة المختار لابن عمر وابن عباس فقبلاها ، فقيل ماهي ؟ قال مال وكسوة . وعن الزبير بن عدى أنه قال ، قال سلمان ، إذا كان لك صديق عامل أو تاجر ، يقارف الربا ، فدعاك إلى طمام أو نحوه ، أو أعطاك شيئافاقبل، فإن المهنأ لك، وعليه الوزر .فإن ثبت هذا في المربي، فالظالم فى معناه . وعن جعفر عن أبيه ، أن الحسن والحسين عليهما السلام، كانا يقبلان جو الزمعاوية وقال حكيم بن جبير ، مررنا علي سعيد بن جبير ، وقد جعل عاملًا على أسفل الفرات ، فأرسل إلى العشارين ، أطعمونا مما عندكم . فأرسلوا بطعام ، فأكل وأكلنا معه . وقال الملاء بن زهير الأزدى ، أتى إبراهيم أبى وهو عامل على حلوان ، فأجازه فقبل . وقال إبراهيم لابأس بجائزة العال، إن للعال مؤنة ورزقا، ويدخل بيت ماله الخبيث والطيب، فماأعطاك فهو من طيب ماله. فقد أخذ هؤلاء كلهم جوائر السلاطين الظامة، وكلهم طعنوا على من أطاعهم في معصية الله تعالى

وزعمت هذه الفرقة أن ما ينقل من امتناع جماعة من السلف لايدل على التحريم ، بل على الورع ، كالخلفاء الراشدين وأبى ذر وغيرهم من الزهاد ، فإنهم امتنعوا من الحلال المطلق وهذا ، من الحلال الذى يخاف افضاؤه إلى محذورورعاد تقوى. فإقدام هؤلاء يدل على الجواز

وامتناع أولئك لايدل على التحريم . ومانقل عن سعيد بن المسيب أنه ترك عطاءه في بيت المال حتى اجتمع بضعة وثلاثين ألفا ، ومانقل عن الحسن من قوله لا أتوضأ من ماء صير في ولو ضاق وقت الصلاة ، لأنى لا أدرى أصل ماله ، كل ذلك ورع لاينكر . واتباعهم عليه أحسن من اتباعهم على الاتساع . ولكن لا يحرم اتباعهم على الاتساع أيضا فهذه هي شبهة من يجوز أخذ مال السلطان الظالم

الدرجة الأولى: أن لا يأخذ من أموالهم شيئا أصلاكما فعله الورعون منهم . وكما كان يفعله الملفاء الراشدون ، حتى أن أبا بكر رضى الله عنه ، حسب جيع ما كان أخذه من بيت المال فبلغ ستة آلاف دره ، فغرمها لبيت المال . وحتى أن عمر رضي الله عنه ، كان يقسم مال بيت المال يوما ، فدخلت ابنة له ، وأخذت درها من المال ، فهض عمر فى طلبها حتى سقطت الملحفة عن أخد منكبيه . ودخلت الصبية إلى بيت أهلها تبكى ، وجعلت الدره فى فيها ، فأدخل عمر أصبعه فأخرجه من فيها ، وطرحه على الحراج ، وقال أيها الناس لممر ولالآل عمر إلا ما للمسلمين قريبهم وبعيده . وكسح أبوموسى الأشعرى بيت المال ، فوجد درهما فرر كني لمعروضى الله عنه ، فأعطاه إياه ، فرأى عمر ذلك فى يد النلام فسأله عنه ، فقال أبا أباموسى ، ما كان فى أهل المدينة بيت أهون فسأله عنه ، فقال أبا أباموسى ، ما كان فى أهل المدينة بيت أهون ورد الدرم إلى بيت المال . هذا مع أن المال كان حلالا . ولكن خاف أن لا يستعتى هو ورد الدرم إلى بيت المال . هذا مع أن المال كان حلالا . ولكن خاف أن لا يستعتى هو ذلك القدر ، فكان يستبرى و لدينه و يقتصر على الأقل ، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم ذلك القدر ، فكان يستبرى و لدينه و يقتصر على الأقل ، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم ذلك القدر ، فكان يستبرى و لدينه و يقتصر على الأقل ، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم دين و ما تريئك إلى ما لا يريئك ) و لقوله (٢) « وَمَنْ تَرَكَها فَقَدِ اسْتَبْرَأ لِيرِضِهِ « ولما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من التشديدات فى الأموال السلطانية ،

<sup>(</sup>١) حديث دع مابريك الى مالابريك: تقدم في الباب الاول من الحلال والحرام

<sup>(</sup>٢) حديث من تركما فقد استبرأ لدينه وعرضه: متفق عليه من حديث النمان بن بشير وقدتقدم أوله في أول الباب الثانى من الحلال والحرام

حى قال صلى الله عليه وسلم (' حين بعث عبادة بن الصامت إلى الصدقة « اتَّى الله كَا أَبْ الْوَلِيدِ لَا تَجِي ؛ يَوْمَ الْقِيَامَة بِيَعِيرِ تَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِكَ لَهُ رُغَانِه أَو بَقَرَةٍ لَمَا خُوارٌ أَوْشَاةٍ لَمَا تُوَاجُ فقال يارسول الله أهكذا يكون ؟ قال « نعم والنّي نفسي بيدِه إلّا مَنْ رَحِمَ الله " هقال فوالذي بعثك بالحق لا أعمل على شيء أبدا . وقال صلى الله عليه وسلم (' " إنّى لا أغاف عَلَيْكُم " أَنْ تَنَافَسُوا " وإنا خاف التنافس في المال . ولذلك قال عمر رضى الله عنه في حديث طويل يذكر فيه مال بيت المال ، إنى لم أجد نفسي فيه إلا كالوا لي مال اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف . وروى أن ابنا لطاوس افتعل كتابا عن لسانه إلى عمر بن عبد العزيز ، فأعطاه ثلثا له دينار ، فباع طاوس ضيعة له ، وبعث من عمم إلى عمر بثاغة دينار . هذا مع أن السلطان مثل عمر بن عبد العزيز فهذه هي الدرجة العليا في الورع

الدرجة الثانية: هو أن يأخذمال السلطان، ولكن إنما يأخذ إذا علم أن ما يأخذهمن الجهة حلال . فاشتمال يد السلطان على حرام آخر لايضره . وعلى هذا ينزل جميع ما نقل من الآثار أو أكثرها ، أو ما اختص مها بأكابر الصحابة والورعين منهم ، مثل ابن عمر فإنه كان من المبالغين في الورع ، فكيف يتوسع في مال السلطان؟ وقد كان من أشدهم إنكاراً عليهم ، وأشده ذما لأموالهم ، وذلك أنهم اجتمعوا عند ابن عامر وهو في مرضه وأشفق على نفسه من ولايته ، وكونه مأخوذا عند الله تعالى بها ، فقالوا له إنا لنرجو لك وأشفق على نفسه من ولايته ، وكونه مأخوذا عند الله تعالى بها ، فقالوا له إنا لنرجو لك الخير ، حفرت الآبار ، وسقيت الحاج ، وصنعت وصنعت ، وابن عمر ساكت . فقال ماذا تقول يا ابن عمر ؟ فقال أقول ذلك إذا طاب المكسب ، وزكت النفقة ، وسترد فترى . وفي حديث آخر ، أنه قال إن الخبيث لا يكفر الخبيث ، وإنك ودوليت البصرة، ولاأحسبك

<sup>(</sup>۱) حديث قال لعبادة بن الصامت حين بعثه الى الصدقة اتق الله ياأباالوليد لا بجيء يوم القيامة بعير تحمله على رقبتك : الحديث الشافعي فى المسند من حديث طاوس مرسلا ولأبى يعلى فى المعجم من حديث ابن عمر مختصراً أنه قاله لسعد بن عبادة واسناده صحيح

<sup>(</sup>٢) حديث إلى لاأخاف عليكم أن تشركوا بعدى أخاف عليكمأن تنافسوا : منفق عليهمن حديث عقبة بنعامر

إلا قد أصبت منها شراً. فقال له ابن عامر ، ألا تدعولى ؟ فقال ابن عمر سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم () يقول ه لا يقبل الله صلحة بغير طهور ولا صدقة من أعلول» وقد وليت البصرة . فهذا قوله فيها صرفه إلى الخيرات . وعن ابن عمر رضى الله عهما أنه قال ف أيام الحجاج ، ماشبعت من الطعام مذا نتهبت الدار إلى يومى هذا . وروى عن على رضى الله عنه ، أنه كان له سوين في إناء مختوم يشرب منه ، فقيل أنفعل هذا بالعراق مع كثرة طمامه ؟ فقال أما إني لاأختمه نحلاً به ، ولكن أكره أن يجعل فيه ما ليس منه ، وأكره أن يدخل بطنى غير طبب . فهذا هو المألوف منهم . وكان ابن عمر لا يعجبه شى و إلا خرج عنه . فطلب منه نافع بير طبب . فهذا هو المألوف منهم . وكان ابن عمر لا يعجبه شى وكان عام ، وكان عنه . فطلب منه نافع بير طبب . وقال أنه سعيد الخدرى ، ما منا أحد إلا وقد مالت هو الطالب ، اذهب فأنت حر . وقال أنه سعيد الخدرى ، ما منا أحد إلا وقد مالت به الدنيا اله النام عر .

فهذا يتضج أنه لايظن به وبمن كان في منصبه أنه أخذ ما لايدري أنه حلال

الدرجة الثالثة . أن يأخذ ما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء ، أو يفرقه على الستحقين ، فإن مالايتمين مالك ، هذا حكم الشرع فيه . فإذا كان السلطان إن لم يأخذ منه لم يفرقه ، واستمان به على ظلم ، فقد نقول أخذه منه و تفرقته أولى من تركه في يده . وهذا قد رآه بعض العلماء . وسيأتي وجهه . وعلى هذا ينزل ما أخذه أكثره . ولذلك قال ابن المبارك ، إن الذي يأخذون الجوائز اليوم و يحتجون بابن عمر وعائشة ، ما يقتدون بهما ، لأن ابن عمر فرق ما أخذ ، حتى استقرض في مجلسه ، بعد تفرقته ستين ألفا . وعائشة فعلت ابن عمر فرق ما أخذ ، حتى استقرض في مجلسه ، بعد تفرقته ستين ألفا . وعائشة فعلت مثل ذلك . وجار بن زيد جاءه مال فتصدق به ، وقال رأيت أن آخذه منهم وأتصدق ، أحب إلى من أن أدعها في أيديهم . وهكذا فعل الشافعي رحمه الله بما قبله من هرون الرشيد فإنه فرقه على قرب ، حتى لم يحسك لنفسه حبة واحدة

الدرجة الرابعة: أن لايتحقق أنه حلال ، ولايفرق ، بل يستبق . ولكن يأخذ من سلطان أكثر ماله حلال . وهكذا كان الخلفاء في زمان الصحابة رضى الله عهم والتابعين ، بعد الخلفاء الراشدين، ولم يكن أكثر مالهم حراماً . ويدل عليه تعليل على رضى الله عنه ، حيث قال

<sup>(</sup>١) حديث لايقبل الله صلاة بغير طهور ولاصدقة من غاول : مسلم من حديث ابن عمر

فإن ما يأخذه من الحلال أكثر. فهذا مما قد جوزه جماعة من العاماء ، تعمويلا على الأكثر. ونحن إنما توقفنا فيه فى حق آحاد الناس. ومال السلطان أشبه بالحروج عن الحصر فلا يبعد أن يؤدى اجتهاد مجتهد إلى جواز أخذ ما لم يعلم أنه حرام ، اعتمادا على الأغلب. وإنما منعنا إذا كان الأكثر حراما

فإذا فهمت هذه الدرجات ، تحققت أن إدرارات الظلمة فى زماننا لاتجرى مجرى ذلك وأنها تفارقه من وجهين قاطعين .

أحدهما:أن أموال السلاطين في عصرنا حرام كلها أو أكثرها ،وكيفلا.والحلال هو الصدقات والنيء والغنيمة ، ولا وجود لها . وليس يدخل منها شيء في يدالسلطان . ولم يبق إلا الجزية ، وأنها تؤخذبأنواع من الظلم لايحل أخذها به ، فإنهم يجاوزون حدود الشرع في المأخوذ والمأخوذ منه ، والوفاء له بالشرط ، ثم إذا نسبت ذلك إلى ماينصب إليهم من الخراج المضروب على المسلمين، ومن المصادرات، والرشا، وصنوف الظلم، لم يبلغ عشر معشار عشيوه والوجه الثاني:أن الظلمة في العصر الأول ، لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين ،كانوا مستشعرين من ظامهم ، ومنشوفين إلى استمالة قلوب الصحابة والتابعين ، وحريصين على قبولهم عطاياه وجوائزه ، وكانوا يبعثون إليهم من غير سؤال وإذلال ، بل كانوايتقلدون المنة بقبولهم ويفرحون به . وكانوا يأخذون منهم ويفرقون ، ولا يطيعون السلاطين في أغراضهم ، ولا يغشون مجالسهم ، ولا يكثرون جمعهم ، ولايحبون بقاءهم ، بل يدعون عليهم ، ويطلقون اللسان فيهم ، وينكرون المنكرات منهم عليهم . فما كان محذرأن يصيبوا من دينهم بقدر ماأصابوا من دنيام ، ولم يكن بأخذم بأس. فأما الآن ، فلا تسمح نفوس السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا في استخدامهم ، والتكثر بهم، والاستعانة بهم على أغراضهم والتجمل بغشيان مجالسهم ، وتكليفهم المواظبة على الدعاء والثناء ، والتزكية والإطراء في حضورهم ومغيبهم . فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسؤال أولا ، وبالتردد في الحدمة ثانيا، وبالثناء والدعاء بالثا، وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستمانة رابعا، وبتكثير جمعه في مجلسه وموكبه خامسًا ، و بإظهار الحب والموالاة والمناصرة له على أعدائه سادسًا ، وبالستر على ظلمه ومقابحه ومساوى أعماله سابعا ،لم ينع عليه بدرهم واحد، ولوكان في فضل الشافعي رحمه الله مثلا فإذاً لا يجوز أن يؤخذ منهم في هذا الزمان مايعلم أنه حلال ، لإفضائه إلى هذه المعانى . فكيف مايعلم أنه حرام أو يشك فيه ؟ فرف استجرأ على أموالهم ، وشبه نفسه بالصحابة والتابعين ، فقد قاس الملائكة بالحدادين . فق أخذالأموال منهم حاجة إلى مخالطتهم ومراعاتهم ، وخدمة عمالهم ، واحتمال الذل منهم ، والثناء عليهم ، والتردد إلى أبوابهم وكل ذلك معصية على ماسنيين في الباب الذي يلى هذا . فإذاً قد تبين مما تقدم مسداخل أموالهم ، وما يحل منها ومالا يحل . فلو تصور أن يأخذالإنسان منهاما يحل بقدراستحقاقه وهو جالس في بيته يساق إليه الايحتاج فيه إلى تفقد عامل وخدمته ، ولا إلى الثناء عليهم و تركيتهم ، ولا إلى مساعدتهم . فلا يحرم الأخذولكن يكره لمعان سننبه عليها في الباب الذي يلى هذا

# النظرالت إني

من هذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الآخذ

ولنفرض المال من أموال المصالح ، كأربعة أخماس النيء ، والمواريث ، فإن ما عداه ما قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة ، أو خس فيء أو خمس غيمة ، وما كان من ملك السلطان بما أحياه أو اشتراه ، فله أن يعطى ماشاء لمن شاء . وإعاالنظر في الأموال الضائعة ومال المصالح . فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة ، أو هو محتاح إليه عاجز عن الكسب . فأما النني الذي لا مصلحة فيه ، فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه . هذا هو الصحيح : وإن كان العلماء قداختلفوا فيه . وفي كلام عمر رضى الله عنه مايدل على أن من مسلم حقا في بيت المال ، لكو نه مسلما مكثرا جمع الإسلام . ولكنه مع هذاما كان يقسم المال على المسلمين كافة ، بل على مخصوصين بصفات فإذا ثبت هذا ، فكل من يتولى أمرا يقوم به ، تتمدى مصلحته إلى المسلمين ، ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ماهو فيه ، فله في بيت المال حق الكفاية . ويدخل فيه العلماء كلهم ، أعنى العلوم التي تتعلق عصالح الدين ، من علم الفقه والحديث ، والتفسير والقراءة ، حتى يدخل فيه المعامو أيضا يدخلون فيه ، فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب . ويدخل فيه العال ، وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم ، وهم الأجناد المرتزقة ، الذين يحرسون فيه العال ، وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم ، وهم الأجناد المرتزقة ، الذين يحرسون الملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام . ويدخل فيه الكتاب الملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام . ويدخل فيه الكتاب

والحساب والوكلاء، وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج، أعني العمال على الأموال الحلال لاعلى الحرام، فإن هذا المال للمصالح، والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا". فبالعلماء حراسة الدين. وبالأجناد حراسة الدنيا. والدين والملك توأمات ، فلا يستغنى أحدها عن الآخر . والطبيب وإن كان لا ير تبط بعلمه أمر ديني ، ولكن ير تبط به صحة الجسد، والدن يتبعه، فيجوز أن يسكون له ولمن يجرى عجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد ، إدرار من هذه الأموال ، ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعالج منهم بغير أجرة . وليس يشترط في هؤلاء الحاجة ، بل يجوز أن يعطوا مع الغني. فإن الحلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة . وليس يتقدر أيضا عقدار ، بل هو إلى اجتهاد الإمام . وله أن يوسع ويغني ، وله أن يقتصر على الكفاية على مايقتضيه الحال وسعة المال. فقد أخذ الحسن عليه السلام من معاوية في دفعة واحدة أربعائة ألف درهم. وقد كان عمر رضي الله عنه يعطى لجماعة اثني عشر ألف درهم نقرة في السنة. وأثبتت عائشة رضي الله عنهما في هذه الجريدة ، ولجماعة عشرة آلاف ولجماعة ستة آلاف، وهكذا. فهذا مال هؤلاء، فيوزع عليهم حتى لايبق منه شيء. فإن خص واحدا منهم عال كثير فلا بأس. وكذلك للسلطان أن يخص من هـ ذا المال ذوى الخصائص بالخلع والجوائز. فقد كان يفعل ذلك في السلف. ولكن ينبني أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالمأ وشجاع بصلة ، كان فيه بعث للناس، وتحريض على الاشتغال والتشبه مه فهذه فائدة الخلع والصلات ، وضروب التخصيصات .وكل ذلك منوطواجها دالسلطان و إنما النظر في السلاطين الظامة في شيئين:

أحدهما:أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته. وهو إما معزول أوواجب العزل فكيف بجوز أن يأخذه من يده وهو على التحقيق ليس بسلطان ؟

والثانى: أنه ليس يمم عاله جميع المستحقين. فكيف يجوز للآحاد أن يأخذوا ؟أفيجوز لم الأخذ بقدر حصصهم؟ أم لا يجوز أصلا؟ أم يجوز أن يأخذكل واحد ما أعطى؟ أما الأول، فالذي نراه أنه لا يمنع أخذ الحق. لأن السلطان الظالم الجاهل، مهما ساعدته الشوكة، وعسر خلمه، وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق، وجب تركه، ووجبت

الطاعة له ، كما تجب طاعة الأمراء . إذ قد ورد في الأمر بطاعة الأمراء ، (۱) والمنع من سل البد (۲) عن مساعدتهم ، أو امر و زواجر . فالذي نراه أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بي العباس رضى الله عنه ، وأن الولاية نافذة للسلاطين في أقطار البلاد ، والمبايعين للخليفة وقد ذكر نا في كتاب المستظهري ، المستنبط من كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضي أبي الطيب ، في الرد على أصناف الروافض من الباطنية ، مايشير إلى وجه المصلحة فيه . والقول الوجيز أنا نراعي الصفات والشروط في السلاطين ، تشوفا إلى مزايا المصالح . ولوقضينا ببطلان الولايات الآن ، لبطلت المصالح رأسا . فكيف يفوت رأس المال في طلب الربح ! بل الولاية الآن لا تتبع إلا الشوكة . فن بايعه صاحب الشوكة فهو الخليفة . ومن استبد بالشوكة وهو مطبع للخليفة في أصل الحطبة والسكة ، فهو سلطان نافذ الخبكم والقضاء في أقطار الأرض ولاية نافذة الأحكام . وتحقيق هذا قد ذكر ناه في أحكام الإمامة من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد . فلسنا نطول الآن به

وأما الإشكال الآخر، وهو أن السلطان إذا لم يعم بالعطاء كل مستحق، فهل يجوز للواحد أن يأخذ منه ؟ فهذا مما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب. فغلا بعضهم وقال، كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فيه شركاء، ولا يدرى أن حصته منه دانق أو حبة، فليترك الكل. وقال قوم : له أن يأخذه قدر قوت يومه فقط، فإن هذا القدر يستحقه لحاجته على المسلمين. وقال قوم : له قوت سنة، فإن أخذ الكفاية كل يوم عسير، وهو ذو حق فى هذا المال ، فكيف يتركه ؟ وقال قوم : إنه يأخذ ما يعطى ، والمظلوم هم الباقون. وهذا هو القياس. لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين ، كالفنيمة بين الغانمين ، ولاكالميرات بين الورثة لأن ذلك صار ملكا لهم ، وهذا لو لم يتفق قسمه حى مات هؤلاء، لم يجب التوزيع على ورثهم

<sup>(</sup>۱) حديث الامر بطاعة الامراء: البخارى من حديث أنس اسمعوا واطيعوا ران استعمل عليكم عبد حشى كأن رأسه زبيبة: ولمسلم من حديث أبى هريرة عليك بالطاعة فى منشطك ومكرهك الحديث: ولهمن حديث أبى ذر أوصائى النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمع و أطيع و لو لعبد بحدي الاطراف الحديث النع من سل اليد عن مساعدتهم: الشيخان من حديث ابن عباس ليس أحد يفارق الجماعة شيرا فيموت الامات ميتة جاهلية ولمسلم من حديث أبى هريرة من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ماتميتة جاهلية وله من حديث ان عمر من خلع يدامن طاعة لتي الله يوم القيامة و لاحجة له

بحنكم الميراث. بل هدذا الجق غير متعين. وإنما يتعين بالقبض. بل هو كالصدقات ومهما أعطى الفقراء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لهم. ولم عتنع بظلم المالك بقية الأصناف، عنع حقهم هذا إذا لم يصرف إليه كل المال، بل صرف إليه من المال مالوصرف إليه بطريق الإِيثار والتفضيل مع تعميم الآخرين لجاز له أن يأخذه ، والتفضيل جائز في العطاء : سوَّى أبو بكر رضي الله عنه ، فراجعه عمر رضي الله عنه ، فقال إما فضلهم عند الله ، و إنما الدنيا بلاغ . وفضل عمر رضي الله عنه في زمانه ، فأعطى عائشة اثني عشر ألفا وزينب عشرة آلاف، وجويرية ستة آلاف، وكذا صفية. وأقطع عمر لعلى خاصة رضي الله عنهما ، وأقطع عثمان أيضا من السواد خمس جنات ! وآثر عثمان عليا رضي الله عنهما بها ، فقبل ذلك منه ، ولم ينكر . وكل ذلك جائز في محل الاجتهاد وهو من المجتهدات التي أقول فيها إن كل مجتهد مصيب . وهي كل مسألة لانص على عينها ، ولاعلى مسألة تقرب منها، فتكون في معناها بقياس جلي ، كهذه المسألة ومسألة حد الشرب، فإنهم جلدوا اربعين وتمانين ، والكل سنة وحق . وأنكل واحد من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مصيب باتفاق الصحابة رضي الله عنهم . إذ المفضول ما ردّ في زمان عمر شيئًا إلى الفاصل ، مما قد كان أخذهم في زمان ابي بكر ، ولا الفاصل امتنع من قبول الفضل في زمان عمر . واشترك في ذلك كل الصحابة ، واعتقدوا أن كل واحد من الرأيين حق . فليؤخذ هذا الجنس دستورا للاختلافات التي يصوَّب فيهاكل مجتهد فأماكل مسألة شذعن مجتهد فيها نص أو قياس جليّ ، بغفلة أو سوء رأى ، وكان في القوة بحيث ينقض به حكم المجتهد ، فلانقول فيها إن كل واحد مصيب ،بل المصيب من أصاب النص أو ما في معنى النص

وقد تحصل من مجموع هذا أن من وجد من أهل الخصوص الموصوفين بصفة تنملق بها مصالح الدين أو الدنيا ، وأخذ من السلطان خلصة أو إدرارا على التركات أو الجزية لم يصر فاسقا بمجرد أخذه ، وإنما يفسق بخدمته لهم ومعاونته إيام ، ودخوله عليهم وثنائه وإطرائه لهم ، إلى غير ذلك من لوازم لايسلم المال غالبا إلا بها كما سنبينه .

### الباب السادس

فيا يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم وحكم غشيان مجالسهم والدخول عليهم والإكرام لهم

اعلم أن لك مع الأمراء والعال والظلمة ثلاثة أحوال، الحالة الأولى، وهي شرُّها أن تدخل عليهم، والثانية: وهي دونها أن يدخلوا عليك والثالثة وهي الأسلم أن تعتزل عنهم فلا تراهم و لا يرونك أما الحالة الأولى: وهي الدخول عليهم فهو مذموم جداً في الشرع وفيه تغليظات وتشديدات تواردت بها الأخبار والآثار فننقلها لتعرف ذم الشرع له ثم نتعرض لما يحرثم منه، وما يباح، وما يكره، على ما تقتضيه الفتوى في ظاهر العلم

أماالأخبار: فإنه لما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إء الظلمة قال (١) ﴿ فَنْ نَا بَدْهُمْ بَحَاوَمَنِ اعْتَرَ لَمُ مُسلم اعْتَرَ لَمُ مُسلِمَ الله عَنْ الله عليه من إعمر الله عن الله عليه الله عليه وسلم (١) ﴿ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِى أُمَرَا عِينَكُونُ وَ يَظْلِمُونَ فَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُالْهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عليه وروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم (٢) ﴿ أَبْعَضُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup> الباب السادس فيا يحل من مخالطة السلاطين )

<sup>(</sup>١) حديث ثمن نابذهم نجاومن اعترلهم سلم أوكاد يسلم ومن وقع معهم فى دنياهم فهو منهم:الطبراتي من حديث ابن عباس يسند ضعيف وقال ومن خالطهم هلك

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث سیکون بعدی إمراء یکذبون ویظلمون فمن صدقهم بکذبهم و أعانهم علی ظامهم فلیس منی و لست منه ولم یرد علی الحوض :النسائی والترمذی و صححه و الحاکم من حدیث کعب بن عجرة

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة أبغض القراء الى الله عز وجل الذين يأتون الامراء : تقدم في العلم

<sup>(</sup>٤) حديث أنس العاماء امناء الرسل على عباد الله مالم يخالطوا السلطان ـ الحديث: العقيلي في الضعفاءو في رترجمة حفص الأبري وقال حديثه غير محفوظ تقدم في العلم

يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ماليس فيه، وقال أبو ذر لسلمة: بإسلمة لاتغش أبواب السلاطين فإنك لاتصيب من دنياهم شيئًا إلا أصابوا من دينك أفضل منه وقال سفيان: في جهنم واد لايسكنه إلا القراءالرُّوارون للملوك، وقال الأوزاعي :مامن شيء أبغض عندالله من عالم يزور عاملا،وقال سمنون ماأسمج بالعالم أنْ يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيسأل عنه فيقال عند الأمير،وكنت أسمع أنه يقال إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم حتى جربت ذلك، إذمادخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت نفسي بعدالخروج فأرى عليها الدرك مع ماأواجههم به من الغلظة والمخالفة لهواهم

وقال عبادة بن الصامت: حب القارىء الناسك الأمراء نفاق، وحبه الأغنياء رياء. وقال أبوذر: من كثر سواد قوم فهو منهم . أي من كثر سواد الظلمة .وقال ابن مسعود رضى الله عنه : إِن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولادين له ، قيل له ولم ؟ قال لأنه يرضيه بسخط الله . واستعمل عمر بن عبد العزيز رجلا ، فقيل كان عاملا للحجاج فعزله فقال الرجل إنما عملت له على شيء يسير ، فقال له عمر : حسبك بصحبته يوما أو بعض يوم شؤم وشرا. وقال الفضيل ما از دادر جل من ذي سلطان قربا إلا از دادمن الله بمداء وكان سعيدين المسيب يتجر في الزيت ويقول: إن في هذا لغني عن هؤلاء السلاطين وقال وهيب: هؤلاء الذين يدخلون على الملوك لهم أضر على الأمة من المقامرين، وقال محمد بن سلمة: الذباب على المذرة أحسن من قارىء على باب هؤلاء

ولما خالط الزهري السلطان كتب أخ له في الذين إليه عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن فقد أصبحت محال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لكالله ويرحمك،أصبحت شيخا كبيرا قد أثقلتك نعم الله، لما فهمك من كتابه ، وعلمك من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك أُخذ الله الميثاق على العلماء قال الله تعالى ( لتُبيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُو لَهُ ( ) واعلم أن أيسر ماارتكبت وأخف مااحتملت ، أنك آنست وحشة الظالم، وسهلت سبيل البغي مدنوك ممن لم يؤد حقا ولم يترك باطلاحين أدناك. إتخذوك قطبا تدور عليك رحى ظلمهم

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٨٧

وجسرا بعبرون عليك إلى بلائهم ، وسلما يصعدون فيه إلى ضلالتهم . ويدخلون بك الشك على العلماء ، ويقتادون بك قلوب الجهلاء . فما أيسر ماعمروا لك فى جنب ماخربوا عليك ، وما أكثر ما أخذوا منك فيما أفسدوا عليك من دينك . فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم ( فَخَلَف مَنْ بَعْدِهِمْ خَلْف أَضَاعُوا الصَّلاَة (٢) الآية ، وأنك تعامل من لا يجهل ، ويحفظ عليك من لا يعفل ، فداودينك فقد دخله سقم ، وهي وزادك فقد حضر سفر بعيد ( وَمَا يَخْفَ عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءً في الأرْض وَلا في السَّمَاء (١) والسلام

فهذه الأخبار والآثار تدل على مافى مخالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساد .ولكن تفصل ذلك تفصيلا فقهيا ، نميز فيه المحظور عن المكروه والمباح ، فنقول

الداخل على السلطان متعرض لأن يعصى الله تعالى ، إما بفعله أو بسكوته ، و إما بقوله و إما بقوله و إما باعتقاده . فلا ينفك عن أحد هذه الأمور

<sup>(</sup>۱) مریم: ۹۹ (۲) إبراهیم ۲۸۰

ولا بقوله السلام عليكم . ولسكن إن سحد أو ركع أو مثل قائما في سلامه وخدمته كان مكرما للظالم بسبب ولايته التي هي الة ظامه . والتواضع للظالم معصية . بل من تواضع لغني ليس بظالم لأجل غناه لالمني آخر اقتضى التواضع ، نقص ثلثا دينه . فكيف إذا تواضع للظالم ! فلا يباح إلا مجرد الإسلام فأما تقبيل اليد والانحناء في الحدمة فهو معصية ، إلا عند الحوف ، أو لإمام عادل ، أو لعالم ، أو لمن يستحق ذلك بأمر ديني . قبل أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه ، يد على كرم الله وجهه ، لما أن لقيه بالشام ، فلم ينكر عليه وقد بالغ بعض السلف حتى امتنع عن رد جوابهم في السلام ، والإعراض عنهم استحقارا لهم . وعد ذلك من محاسن حتى امتنع عن رد جوابهم في السلام ، والإعراض عنهم استحقارا لهم . وعد ذلك من محاسن فأن ترك الداخل جميع ذلك ، واقتصر على السلام ، فلا يخلو من الجلوس على بساطهم . فإذا كان أغلب أموالهم حراما فلا يجوز الجلوس على فرشهم ، هذا من حيث الفعل وإذا كان أغلب أموالهم حراما فلا يجوز الجلوس على فرشهم ، هذا من حيث الفعل

فأما السكوت: فهو أنه سيرى في مجالسهم من الفرش الحرير وأواني الفضة، والحرير المسلوس عليهم وعلى غلمانهم ماهو حرام. وكل من رأى سيئة وسكت عليهافهوشريك في تلك السيئة . بل يسمع من كلامهم ماهو فحش وكذب وشم وإيذاء، والسكوت على جميع ذلك حرام ، بل براهم لابسين الثياب الحرام ، وآكلين الطعام الحرام ، وجميع مافي أيديهم حرام ، والسكوت على ذلك غير جائز. فيجبعليه الأمر بالمعروف والنهى عن أيديهم حرام ، والسكوت على ذلك غير جائز . فيجبعليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بلسانه ، إن لم يقدر بفعله . فإن قلت: إنه يخاف على نفسه ، فهو معذور في السكوت، فهذا حق ولكنه مستغن عن أن يعرض نفسه لارتكاب مالا يباح إلا بعذر . فإنه لولم يدخل ولم يشاهد ، لم يتوجه عليه الحطاب بالحسبة ، حتى يسقط عنه بالعذر . وعند هذا أقول من علم فسادا في موضع ، وعلم أنه لايقدر على إزالته ، فلا يجوز له أن يحضر ليجرى ذلك بين يديه وهو يشاهده ويسكت ، بل ينبني أن يحترز عن مشاهدته

وأماالقول : فهوأن يدعو للظالم،أو يثنى عليه،أو يصدقه فيما يقول من باطل بصريح قوله أو بتحريك رأسه ، أو باستبشار في وجهه ،أو يظهر له الحب والموالاة والاشتياق إلى لقائه. والحسرس على طول عمره وبقائه ، فإنه في الغالب لا يقتصر على السلام ، بل يتكلم ولا يعد وكلامه هذه الأقسام

أما الدعاء له فلا يحل ، إلا أن يقول أصلحك الله ، أو وفقك الله للخيرات ، أو طول الله عمرك في طاعته، أو ما يجرى هذا المجرى . فأما الدعاء بالحراسة وطِول البقاء وإسباغ النممة مع الخطاب بالمولى وما في معناه فغير جائز . قال صلى الله عليه وسلم (١) مَنْ دَعَا لِظا لِم بِالْبَـقاء فَقَدْ أَحَبِّ أَنْ يُعْضَى اللهُ في أَرْضِهِ » فإن جاوز الدعاء الى الثناء ، فسيذكر ماليس فيه فيكون به كاذبا ومنافقا ومكرما لظالم . وهذه ثلاث معاص . وقد قال صلى الله عليه وسلم ('')« إِنَّ اللهَ لَيَغْضَبُ إِذَامُدِ حَالْفَاسِقُ» وفي خبر آخر (" «مَنْ أَكْرَمَ فَاسقاً فَقَدْ أَعْلَنَ عَلَى هَدْ مِ الْإسْلاَمِ» فإن جاوز ذلك إلى التصديق له فيما يقول ، والتزكية والثناء على ما يعمل ، كان عاصيا بالتصديق وبالإِعانة . فإن التركية والثناء إعانة على المعصية ، وتحريك للرغبة فيه · كما أن التكذيب والمذمة والتقبيح زجر عنه ، وتضعيف لدواعيه . والإعانة على المعصية معصية ، ولو بشطر كلة . ولقد سئل سفيان رضى الله عنه عن ظالم أشرف على الملاكف برية، هل يستى شربة ماء؟ فقال: لا، دعه حتى يموت، فإن ذلك إعانة له • وقال غيره يستى إلى أن تثوبإليه نفسه ' ثم يعرض عنه فانجاوز ذلك إلى إظهار الحب والشوق إلى لقائه، وطول بقائه، فانكانكاذبا عصى معصية الكذب والنفاق. وإن كان صادقا عصى بحبه بقاء الظالم، وحقه أن يبغضه في الله ويمقته فالبغض في الله واجب، ومحب المعصية والراضي بها عاص . ومن أحب ظالما فان أحبه لظامه فهو عاص لمحبته، وإن أحبه لسبب آخر فهو عاص من حيث إنه لم يبغضه ، وكان الواجب عليه أن يبغضه. وإن اجتمع في شخص خير وشر ، وجب أن يحب لأجل ذلك الخيرو يبغض لأجل ذلك الشر. وسيأتي في كتاب الأخوة والمتحابين في الله وجه الجمع بن البغض والحب فانسلم منذلك كله، وهيهات ، فلايسلم من فساد يتطرق إلى قلبه فانه ينظر إلى توسعه في النعمة ويزدري نعم الله عليه، ويكون مقتحما نهى رسول الله صلى عليه وسلم حيث قال (١) دياً مَعْشَرَ المُماجِرِينَ لاَتَدْخُلُواعَلَى أهْل الدُّنْسِكَا، فإ مَمَ المُنْسِكَ مَا الدُّنْسِكَا، فالمَّا مَسْنَطَة للرِّرْق » وهذامع مافيه من افتداء غيره به

<sup>(</sup>١) حديث من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله في أرضه: تقدم

<sup>(</sup>٢) حديث ان الله ليغضب اذا مدح الفاسق : تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الأسلام : تقدم أيضا

<sup>(</sup>٤) حديث يامشعر الماجرين لاتدخلوا على أهل الدنيا فانها مسخطة للرزق: الحاكم من حديث عبدالله ابن الشخير أقلوا الدخول على الأغنياء فانه أجدر أن لاتز دروانعالله عز وجلوقال صحبح الاسناد

فى الدخول ، ومن تكثيره سواد الظامة بنفسه ، وتجميله إياهم إن كان ممن يتجمل به وكل ذلك إما مكروهات أو محظورات (١) دعى سعيد بن المسيب إلى البيعة للوليد وسليمان ابنى عبد الملك بن مروان ، فقال لاأبايع اثنين مااختلف الليل والنهار، فإن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين . فقال لا والله بن واخرج من الباب الآخر . فقال لا والله لا يقتدى بى أحد من الناس . فجلد مائة ، وألبس المسوح

ولا يجوز الدخول عليهم إلا بعذرين: أحدهما :أن يكون من جهتهم أمر إلزام لا أمر إكرام، وعلم أنه لو امتنع أو ذى أو فسد عليهم طاعة الرعية، واضطرب عليهم أمر السياسة فيجب عليه الإجابة، لاطاعة لهم، بل مراعاة لمصلحة الحلق حتى لا تضطرب الولاية فيجب

والثانى:أنيدخلعليهم فى دفع ظلم عن مسلم سواه ، أو عن نفسه ، إما بطريق الحسبة أو بطريق التظلم . فذلك رخصة ، بشرط أن لا يكذب ولا يثنى ، ولا يدع نصيصة يتوقع لها قبولا . قهدذا حكم الدخول

الحالة الثانية: أن يدخل عليك السلطان الظالم زائرا فجواب السلام لابد منه وأماالقيام والإكرام له فلا يحرم مقابلة له على إكرامه و فإنه بإكرام العلم والدين مستحق للاحماد كاأنه بالظلم مستحق للابعاد ، فالاكرام بالاكرام ، والجواب بالسلام . ولكن الاولى أن لايقوم إن كان معه فى خلوة ليظهر له بذلك عن الدين وحقارة الظلم ، ويظهر به غضب للدين ، وإعراضه عمن أعرض عن الله فأعرض الله تعالى عنه . وإن كان الداخل عليه في جمع ، فراعاة حشمة أرباب الولايات فيا بين الرعايا مهم ، فلا بأس بالقيام على هذه النيسة وإن علم أن ذلك لا يورث فسادا فى الرعية ، ولا يناله أذى من غضبه ، فترك الاكرام بالقيام أولى . ثم يجب عليه بعد أن وقع اللقاء أن ينصحه . فإن كان يقارف مالايعرف تحريمه وهو يتوقع أن يتركه إذا عرف ، فليعرفه . فذلك واجب . وأما ذكر تحريم ما يعملم تحريمه من السرف والظلم فلا فائدة فيه . بل عليه أن يخوفه فيا يرتكبه من المعمادى ، مهما ظن أن التخويف يؤثر فيه ، وعليه أن يرشده إلى طريق المصلحة إن كان يعرف طريقاعى وفق الشرع التخويف يؤثر فيه ، وعليه أن يرشده إلى طريق المصلحة إن كان يعرف طريقاعى وفق الشرع التخويف يؤثر فيه ، وعليه أن يرشده إلى طريق المصلحة إن كان يعرف طريقاعى وفق الشرع أ

<sup>(</sup>١) حديث دعى ابن المسيب إلى البيعة للوليد وسليان ابنى عبد الملك فقال لاأبايع اثنين ما اختلف الليل ا والنهار فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين: أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح من رواية يحى بن سعيد

بحيث يحصل بها غرض الظالم من غير معصية ، ليصده بذلك عن الوصول إلى غرضه بالظلم . فإذاً يجب عليه التعريف في محل جهله ، والتخويف فيما هو مستجرى عليه ، والارشاد إلى ماهو غافل عنه مما يغنيه عن الظلم . فهذه ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للكلام فيه أثرا وذلك أيضا لازم على كل من اتفق له دخول على السلطان بعذر أو بغير عذر

وعن محمد بن صالح قال : كنت عند حماد بن سامة ، وإذا ليس في البيت إلاحصير، وهو جالس عليه ، ومصحف بقرأ فيه ، وجراب فيه علمه ، ومطهرة يتوضأ منها ، فبينا أناعنده إذ دق داق الباب، فاذا هو محمد بن سلمان ، فأذن له ، فدخل وجلس بين بديه ، ثم قال له مالى إذا رأيتك امتلات منك رعبا ؟ قال حماد، لأنه قال عليه السلام (١) « إِنَّ الْمَالِمَ إِذَا أَرَادَ بِعِلْمِهِ وَجْهَ اللهِ هَابَهُ كُلُّ شَيْءَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكْنِزَ بِهِ الْكُنُوزَ هَابَمِنْ كُلِّشَي عِهُم عرض عليه أربعين ألف دره ، وقال: تأخذها وتستعين بها ، قال ارددها على من ظامته بها. قال والله ماأعطيتك إلا مما ورثته . قال لاحاجة لي بها . قال فتأخذها فتقسمها . قال: لَعليِّ إن عدلت في قسمتها أخاف أن يقول بعض من لم يرزق منها إنه لم يعدل في قسمتها ، فيأثم ، فازوها عني الحالة الثالثة: أن يعتزلهم ، فلا يراهم ولا يرونه ، وهو الواجب . إذ لا سلامة إلا فيه فعليه أن يعتقد بغضهم على ظلمهم ، ولا يحب بقاءهم ، ولا يثني عليهم ، ولا يستخبر عن أحوالهم ، ولا يتقرب إلى المتصلين بهم ، ولا يتأسف على مايفوت بسبب مفارقتهم ،وذلك إذا خطر بباله أمرهم . وإنْ غِفِل عنهم فهو الأحسن · وإذا خطر بباله تنعمهم ، فليــذكر ماقاله حاتم الأصم: إنما بيني وبين الملوك يوم واحد، فأما أمْسُ فلا يجدون لذته، وإني وإياهُم في غد لعلى وجل، وإنما هو اليوم ، وما عسى أن يكون في اليوم . وما قاله أبو الدرداء إذ قال : أهل الأموال يأكلون ونأكل ، ويشربون ونشرب ، ويلبسون و نلبس ، ولهم فضول أموال ينظروت إليها وننظر معهم إليها، وعليهم حسابها ونحن منهابرآء.

<sup>(</sup>٢) حديث حماد بن سلمة مرفوعا ان العالم إذا اراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء واذا أراد أن يكنز به السكنوز هاب من كل شيء :هسذا معضل وروى أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب من حديث وائلة بن الأسقع من خاف الله خوف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء ولمن كم شيء وللعقيلي في الضعفاء يحوه من حديث أبي هريرة وكلاهما منكر

وكل من أحاط علمه بظلم ظالم ومعصية عاص، فينبنى أن يحط ذلك من درجته فى قلبه، فهذا واجب عليه ، لأن من صدر منه ما يكره نقص ذلك من رتبته فى القلب لا محالة . والمعصية ينبغى أن تكره ، فإنه إما أن يغفل عنها ، أو يرضى بها ، أو يكره ، ولا غفلة مع العلم ، ولا وجه للرضا ، فلا بد من المكراهة . فليكن جناية كل أحد على حق الله ، كجنايته على حقك فإن قلت : الكراهة لا تدخل تحت الاختيار ، فكيف تجب ؟

قلنا: ليس كذلك. فإن المحب يكره بضرورة الطبع ماهو مكروه عند محبو به ومخالف له . فإن من لا يكره معصية الله لا يحب الله من لا يعرفه . والمعرفة واجبة . والمحبة لله واجبة وإذا أحبه كره ما كرهه ، وأحب ما أحبه . وسيأتى تحقيق ذلك في كتاب الحبة والرضا فإن قلت : فقد كان علماء السلف مدخلون على السلاطين ،

فأقول نم تعلم الدخول منهم ثم ادخل كا حكى أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى مكرة فلم ادخلها قالها ثنو في برجل من الصحابة فقيل بالمير المؤمنين قد تفانوا . فقال من التابعين . فأتى بطاوس اليماني . فاما دخل عليه خلع نعليه محاشية بساطه ، ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين ، ولكن قال السلام عليك ياهشام ولم يُكدّ و وجلس بإزائه وقال كيف أنت ياهشام افغضب هشام غضباشديد حتى هم يقتله . فقيل له أنت في حرم النه و حرم رسوله ، ولا يمكن ذلك فقال له ياطاوس ، ما الذي صنعت ؟ فاز داد غضبا و غيظا . قال خلمت نعليك محاشية بساطي . ولم تقبل يدي . ولم تسلم على بامرة المؤمنين . ولم تكنني . وجلست بإزائي بغير اذني وقلت كيف أنت يا هشام . قال أما ما فعلت من خلع نعلي محاشية بساطك ، فإ في أخلمهما بين وقلت كيف أنت يا هشام . قال أما ما فعلت من خلع نعلي محاشية بساطك ، فإ في أخلمهما بين يدى رب العزة كل يوم خمس مرات و لا يعاقبني ، و لا يغضب على . وأماقو لك لم تقبل يدي فإ في سمعت أمير المؤمنين على بن أي طالب رضي الله عنه يقول : لا يحل لرجل أن يقبل يدي أحد إلا امرا ته من شهوة ، أو ولده من رحمة . وأما قو لك لم تكنني ، فإن الله تعالى بسمى أحد إلا امرا ته من بادود ، بايحي ، ياعيسى ، وكني أعداءه ، فقال تبت يدا أبي لهب . كل الناس راضين بإمرتك ، فكرهت أن أكذب . وأما قو لك لم تكنني ، فإن الله تعالى بسمى أبياءه وأولياءه ، فقال باداود ، بايحي ، ياعيسى ، وكني أعداءه ، فقال تبت يدا أبي لهب . وأما قو لك جلست بازائي ، فاني سمت أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه يقول : إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار ، فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام . فقال له هشام عظني . وأما قو لك جلست بازائي ، فاني سمت أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه يقول : إذا أردت أن

فقال سمعت من أمير المؤمنين على رضى الله عنه يقول: إن في جهنم حيات كالقلال، وعقارب كالبغال، تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته. ثم قام وهرب

وعن سفيان الثورى رضى الله عنه قال: أدخلت على أبى جعفر المنصور بمنى ، فقال لى ارفع إلينا حاجتك ، فقلت له انق الله فقد ملائت الأرض ظلما وجورا. قال فطأطأ رأسه ثم رفعه ، فقال ارفع إلينا حاجتك ، فقلت إعاأنرلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا ، فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم فطأطاً رأسه ثم رفعه ، فقال ارفع إلينا حاجتك ، فقلت حج عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فقال لخازنه كم أنفقت ؟قال بضعة عشر درها ، وأرى همنا أمو الا لا تطيق الجمال حملها . وخرج . فهكذا كانوا يدخلون على السلاطين إذا ألزموا ، وكانوا يغررون بأرواحهم للانتقام لله من ظلمهم

ودخل ابن أبي شميلة على عبد الملك بن مروان ، فقال له تكلم . فقال له إن الناس لا ينجو ن في القيامة من غصصها ومراراتها ، ومعاينة الردى فيها ، إلا من أرضى الله بسخط نفسه . فبكى عبد الملك وقال : لأجعلن هذه الكلمة مثالا نصب عيني ماعشت

ولما استعمل عثمان بن عفان رضى الله عنه عبد الله بن عامر ، أتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبطأ عنه أبو ذر ، وكان له صديقا ، فعاتبه ، فقال أبو ذر ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) يقول « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَلِيَ وَكَا يَةً تَبَاعَدَ اللهُ عَنْهُ »

ودخل مالك بن دينار على أمير البصرة ، فقال أيها الأمير ، قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول : ما أحمق من سلطان ، وما أجهل بمن عصانى ، ومن أعن بمن اعتز بى أيها الراعى السوء ، دفعت إليك غما سانا صحاحا ، فأكلت اللحم ، ولبست الصوف وتركتها عظاما تتقعقع . فقال له والى البصرة ، أتدرى ما الذي يجر ثك عليناو يجنبنا عنك؟ قال لا ، قال قلة الطمع فينا ، وترك الإمساك لما في أبدينا

وكان عمر بن عبدالعزيز واقفا معسليان بن عبدالملك، فسمع سليان صوت الرعد فجزع وصع صدره على مقدمة الرجل. فقال له عمر ، هذا صوت رحمته ، فكيف إذا سمعت صوت عذا به ؟

٨ ( ١ ) حديث ابى ذران الرجل اذا ولى ولاية تباعد الله عز وجل منه : لم أقف له على أصل

ثم نظر سليمان إلى الناس، فقال ما أكثر الناس! فقال عمر: خصاؤك ياأمير المؤمنين م فقال له سليمان: ابتلاك الله بهم

وحكى أن سليمان بن عبد الملك قدم المدينة وهو يريد مكة ، فأرسل إلى أبي حازم فدعاء فلما دخل عليه قال له سليمان : يا أبا حازم ، مالنا نكره الموت ؟ فقال: لأنكرخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم ، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال: يا أبا حازم ، كيف القدوم على الله ؟قال : ياأمير المؤمنين ، أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله . وأما المسيء فَكَالْاً بِن يقدم على مولاه . فبكي سليمان وقال : ليت شعري مالى عند الله ؟ قال أبو حازم اعرض نفسك على كتاب الله تعالى حيث قال ( إِنَّ الْأَثْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّأَرَ لَفِي جَحِيم »(١) قال سليان : فأين رحمة الله؟قال قريب من الحسنين . ثم قال سليان : يا أبا حازم أى عُبَاد الله أكرم ؟ قال أهل البر والتقوى . قال فأى الأعمال أفضل ؟ قال أداءالفرائض مع اجتناب المحارم. قال: فأى السكلام أسمع ؟ قال :قول الحق عند من تخاف وترجو . قال فأى المؤمنين أكيس ؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودعا الناس إليها. قال: فأى المؤمنين أخسر؟ قال: رجل خطافي هوى أخيه وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره. قال سلمان: ما تقول فما نحن فيه ؟ قال أو تعفيني ؟ قال لامد فإنها نصيحة تلقيها الى . قال يا أمير المؤمنين ، إن آباءك قهروا الناس بالسيف ، وأخذوا هذا الملك عنوة ، من غير مشورة من المسلمين ولا رضا منهم ، حتى قتاوا منهم مقتلة عظيمة ، وقد ارتحلوا ، فلو شعرت عا قالوا وما قيل لهم 1 فقال له رجل من جلسائه: بنسما قلت. قال أبو حازم: إن الله قد أخذ الميثاق على العلماء ليبينه للناس ولا يكتمونه .قال: وكيف لنا أن نصلح هذا الفساد؟ قال أن تأخذه من حله فتضعه في حقه . فقال سليان : ومن يقدر على ذلك ؟ فقال: من يطلب الجنةو يخاف من النار فقال سلمان ادع لى ، ففال أبو حازم : اللهم إن كانسليان وليك فيسره لخيرى الدنيا والآخرة وإن كان عدوَّك غذ بناصيته إلى ماتحب وترضى . فقال سلمان :أوصني . فقال .أوصيك وأوجز ، عظم ربك ، ونزهه أن يراك حيث نهاك ، أو يفقدك حيث أمرك. وقال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم : عظني ، فقال : اضطجع ، ثم اجعل الموت عند رأسك ، ثم انظر

<sup>(</sup>١) الانفطار : ١٣ ، ١٤

إلى ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة ، غذبه الآن، وما تكر مأن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن. فلعل تلك الساعة قريبة.

ودخل أعرابى على سليمان بن عبد الملك ، فقال تكلم يا أعرابى ، فقال يا أمير المؤمنين إنى مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته ، فإن وراءه ماتحب إن قبلته . فقال يا أعرابى ، إنا لنجود بسمة الاحتمال على من لانرجو نصحه ، ولا نأمن غشه ، فكيف بمن نأمن غشه وترجو نصحه ؟ فقال الأعرابى بيا أمير المؤمنين ، إنه قد تكنفك رجال أساءوا الاختيبار لأنفسهم ، وابتاعوا دنياهم بدينهم ، ورضاك بسخط ربهم . خافوك في الله تعالى ولم يخافوا الله فيك . حرب الآخرة سلم الدنيا . فلا تأتمنهم على ما ائتمنك الله تعالى عليه ، فإ بهم لم يألوا في الأمانة تضييعا ، وفي الأمة خسفا وعسفا . وأنت مسؤول مما اجترحوا ، وليسوا بمسؤلين عما اجترحت . فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ، فإن أعظم الناس غبنا من باع آخر ته بدنيا غيره · فقال له سلمان : يا اعرابى ، أما إنك قد سلات لسانك وهو أقطع سيفيك، قال أجل غيره المؤمنين ، ولكن لك لا عليك

و محكي أن أبا بكرة دخل على معاوية ، فقال اتق الله يا معاوية ، واعلم أنك فى كل يوم يخرج عنك ، وفى كل ليلة تأتى عليك ، لاتر داد من الدنيا إلا بعدا ، ومن الآخرة إلا قربا وعَلَى أثرك طالب لاتفوته . وقد نصب لك علما لاتجوزه . فما أسرع ما تبلغ العلم ، وما أوشك ما يلحق بك الطالب . وإنا وما نحن فيه زائل . وفى الذى نحن إليه صائر ورنب باق إن خيرا غير ، وإن شرا فشر .

فهكذى كاندخول أهل العلم على السلاطين ، أعنى علماء الآخرة . فأما علماء الدنيا فيدخلون ليتقربوا إلى قلوبهم ، فيدلولهم على الرخص ، ويستنبطون لهم بدقائق الحيل طرق السعة فيما يوافق أغراضهم . وإن تكلموا بمثل ماذكرناه في معرض الوعظ ، لم يكن قصدهم الإصلاح ، بل اكتساب الجاه والقبول عنده . وفي هذا غروران يغتربهما الحتي

أحدها:أن يظهر أن قصدى في الدخول عليهم إصلاحهم بالوعظ، وربما يلبسون على أنفسهم بذلك. وإنما الباعث لهم شهوة خفية للشهرة وتحصيل المعرفة عنده. وعلامة الصدق في طلب الإصلاح أنه لو تولى ذلك الوعظ غيره، ممن هو من أقرائه في العلم، ووقع

موقع القبول ، وظهر أثر الصلاح ، فينبنى أن يفرح به ، ويشكر الله تعالى على كفايته هذا المهم كمن وجب عليه أن يعالج مربضا ضائعا ، فقام بمعالجته غيره فإنه يعظم به فرحه فإن كان يصادف فى قلبه ترجيحا لكلامه على كلام غيره فهو مغرور

الثانى: أن يزعم أنى أُفصد الشفاعة لمسلم فى دفع ظلامة. وهـِـذا أيضا مظنة الغرور ومعياره ماتقدم ذكره

وإذ ظهر طريق الدخول عليهم ، فلنرسم في الأحوال المارضة في مخالطة السلاطين ومباشرة أموالهم مسائل

مسألة:

إذا بعث إليك السلطان مالا لتفرقه على الفقراء ، فإن كان له مالك معين فلا يحل أخذه وإن لم يكن ، بل كان حكمه أنه يجب التصدق به على المساكين كما سبق ، فلك أن تأخذه وتنولى التفرقة ، ولا تعصى بأخذه . ولكن من العاماء من امتنع عنه . فعند هذا ينظر فى الأولى أن تأخذه ان أمنت ثلاث غوائل

الغائلة الأولى: أن يظن السلطان بسبب أخذك أن ماله طيب. ولولا أنه طيب لما كنت عد يدك إليه ، ولا تدخله في ضمانك . فإن كان كذلك فلا تأخذه ، فإن ذلك محذور. ولا ينى الخير في مباشرتك التفرقة بما يحصل لك من الجراءة على كسب الحرام

الغائلة الثانية: أن ينظر إليك غيرك من العلماء والجهال، فيعتقدون أنه حلال ، فيقتدون بك في الأخذ ، ويستدلون به على جوازه ، ثم لا يفرقون . فهذا أعظم من الأول . فإن جماعة يستدلون بأخذ الشافعي رضى الله عنه على جواز الأخذ ، ويغفلون عن تفرقته وأخذه على نية التفرقة . فالمقتدى والمشبه به ينبغى أن يحترز عن هذا غايه الاحتراز ، فإنه يكون فعله سبب ضلال خلق كثير

وقد حكى وهب بن منبه ، أن رجلا أتى به إلى ملك بمشهد من الناس ليكرهه على أكل لحم الخنزير ، فلم يأكل . فقيل له فى ذلك ، فقال إن الناس قد اعتقدوا أبى طولبت بأكل لحم الخنزير ، فإذا خرجت سالما وقد أكلت ، فلا يعلمون ماذا أكلت ، فيضاون

ودخل وهب بن منبه ، وطاوس ، على محمد بن يوسف أخى الحجاج ، وكانعاملا. وكان في غداة باردة في مجلس بارز . فقال لغلامه ، هلم ذلك الطيلسان وألقه على أبى عبد الرحمن أى طاوس ، وكان قد قعد على كرسى . فألق عليه ، فلم يزل يحرك كتفيه حتى ألق الطيلسان عنه . فغضب محمد بن يوسف . فقال وهب : كنت غنيا عن أن تغضبه لو أخذت الطيلسان وتصدقت به قال نعم ، لو لاأن يقول من بعدى إنه أخذه طاوس و لا يصنع به ماأصنع به إذن لفعلت الغائلة الثالثة :أن يتحرك قلبك إلى حبه ، لتخصيصه إياك وإيثاره لك عا أنفذه إليك . فإن من الغائلة الثالثة :أن يتحرك قلبك إلى حبه ، لتخصيصه إياك وإيثاره لك عا أنفذه إليك . فإن من الغائلة الثالثة :أن يتحرك قلبك إلى حبه ، لتخصيصه إياك وإيثاره لك عا أنفذه إليك . فإن من الغائلة الثالثة الثالثة المنافذة المناف

كان كذلك فلا تقبل. فإن ذلك هو السم القاتل، والداء الدفين، أعنى ما يحبب الظامة إلىك. فإن مَن أحبب الخامة وتداهن فيه. قالت عائشة رضى الله عنها جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. وقال عليه السلام (١) « اللّهُمّ لا تُجعَل لِفَاجِر عندى يَدًا فَيُحِبُّهُ قَلْبي » بيّن صلى الله عليه وسلم أن القلب لا يكاد يمتنع من ذلك

وروى أن بعض الأمراء أرسل إلى مالك ين دينار بعشرة آلاف درهم، فأخرجها كلها فأتاه محمد بن واسع، فقال ماصنعت عا أعطاك هذا المخلوق ؟ قال سل أصحابي. فقالوا أخرجه كله. فقال أنشدك الله، أقلبك أشد حباله الآن أم قبل أن أرسل إليك ؟ قال لابل الآن. قال إنما كنت أخاف هذا . وقد صدق . فإنه إذا أحبه أحب بقاء، ، وكره عزله و نكبته وموته وأحب اتساع ولايته وكثرة ماله . وكل ذلك حب لأسباب الظلم ، وهو مذموم . قال سلمان وابن مسعود رضى الله عنها ، من رضى بأمر ، وإن غاب عنه ، كان كمن شهده . قال تعالى (وَلاَ تَرْ كُنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا) قيل لا ترضوا بأعمالهم ، فان كنت فى القوة بحيث لا ترداد حبالهم بذلك ، فلا بأس بالأخذ

وقد حكى عن بعض عباد البصرة أنه كان يأخذ أمو الا ويفرقها ، فقيل له ألا تخاف أن. تحبهم ؟ فقال لو أخذ رجل بيدى وأدخلنى الجنة ، ثم عصى ربه ، ماأحبه قلبى ، لأن الذي سخره للأخذ بيدى ، هو الذى أبغضه لأجله شكر اله على تسخيره إياه

<sup>(</sup>۱) حدیث اللهم لا تجعل لفاجر عندی یدافیحیه قلبی: ابن مردویه فی التفسیر من روایة کثیر بن عطیة عن رجل لم یسم ورواه أبو منصور الدیادی فی مسند الفردوس من حدیث معاد و أبو موسی المدینی فی کتاب تضییع العمر والأیام من طریق أهل البیت مرسلا و أسانیده کلهاضعیقة

<sup>114:000 (1)</sup> 

وبهذا تبين أن أخذ المـال الآن منهم ، وإن كان ذلك المـال بعينه من وجــه حلال عدور ومذموم ، لأنه لاينفك عن هذه الغوائل

مسألة:

إن قال قائل إذا جاز أخذ ماله وتفرقته ، فهل يجوز أن يسرق ماله ؟ أو تخف وديعته وتنكر وتفرق على الناس ؟ فنقول ذلك غير جائز . لأنه رعا يكون له مالك معين ، وهو على عزم أن يرده عليه . وليس هذا كما لو بعثه إليك ، فإن العاقل لا يظن به أنه يتصدق عال يعلم مالكه فيدل تسليمه على أنه لا يعرف مالكه فإن كان ممن يشكل عليه مثله ، فلا يجوز أن يقبل منه المال لم يعرف ذلك . ثم كيف يسرق و يحتمل أن يكو زملكه قد حصل له بشراء فى ذمته ؟ فإن اليد دلالة على الملك . فهذا لا سبيل إليه . بل لو وجد لقطة ، وظهر أن صاحبها جندى ، واحتمل أن تكون له بشراء فى الذمة أو غيره ، وجب الرد عليه . فإذاً لا يجوز سرقة مالهم ، لا منهم ولا ممن أودع عنده . ولا يجوز إنكار وديعتهم . و يجب الحد على سارق مالهم ، إلا إذا ادعى السارق أنه ليس ملكا لهم ، فعند ذلك يسقط الحد بالدعوى

مسألة:

المعاملة معهم حرام ، لأن أكثر مالهم حرام . فما يؤخذ عوضا فهو حرام . فان أدى الثمن من موضع يعلم حله ، فيبق النظر فيما سكم إليهم ، فان علم أنهم يعصون الله به كبيع الديباج مهم ، وهو يعلم أنهم يلبسونه ، فذلك حرام ، كبيع العنب من الخار . وإنما الخلاف في الصحة . وإن أمكن ذلك ، وأمكن أن يُلبسها نساؤه ، فهو شبهة مكروهة . هذا فيما يعصى في عينه من الأموال . وفي معناه بيع الفرس مهم ، لاسما في وقت ركوبهم إلى قتال المسلمين ، أو جباية أموالهم . فان ذلك إعانة لهم بفرسه وهي محظورة . فأما بيع الدراه والدنانير منهم ، وما يجرى مجراها مما لايعصى في عينه ، بل يتوصل بها ، فهو مكروه لل فيه من إعانتهم على الظلم ، لأنهم يستعينون على ظلمهم بالأموال والدواب وسائر الأسباب وهذه الكراهة جارية في الإهداء إليهم ، وفي العمل لهم من غير أجرة ، حتى في تعليمهم وتعليم أولاده الكتابة والترسل والحساب . وأما تعليم القرءان فلا يكره إلا من حيث وتعليم أولادم الكتابة والترسل والحساب . وأما تعليم القرءان فلا يكره إلا من حيث أخذ الأجرة ، فان ذلك حرام إلا من وجه يعلم حله . ولو انتصب وكيلا له يشترى لهم أخذ الأجرة ، فان ذلك حرام إلا من وجه يعلم حله . ولو انتصب وكيلا له يشترى لهم

فى الأسواق من غير جعل أو أجرة ، فهو مكروه من حيث الإعانة . وإناشترى لهم مايعلم أنهم يقصدون به المعصية ، كالغلام ، والديباج للفرش واللبس ، والفرس للركوب إلى الظلم والقتل ، فذلك حرام . فهما ظهر قصد المعصية بالمبتاع حصل التحريم . ومهما لم يظهر ، واحتمل بحكم الحال ودلالتها عليه ، حصلت الكراهة .

الأسواق التى بنوها بالمال الحرام تحرم التجارة فيها . ولاسكناها . فان سكنها تاجر واكتسب بطريق شرعى ، لم يحرم كسبه ، وكان عاصيا بسكناه . وللناس أن يشتروا منهم ولكن لووجدوا سوقا أخرى فالأولى الشراء منها، فإن ذلك إعانة لسكناه ، و تكثير لكراء حوانيتهم . وكذلك معلمله السوق التى لاخراج لهم عليها ، أحب من معاملة سوق لهم عليها خراج . وقد بالغ قوم حتى تحرزوا من معاملة الفلاحين وأصحاب الأراضي التي لهم عليها الحراج . فانهم ربما يصرفون ما يأخذون إلى الحراج ، فيحصل به الإعانة ، وهذا غلو في الدين ، وحرج على المسلمين . فان الحراج قد عم الأراضي، ولا غنى بالناس عن ارتفاق الأرض وذلك مما يطول و يتداعى إلى حسم باب المعاش وذلك مما يطول و يتداعى إلى حسم باب المعاش

معاملة قضاتهم وعمالهم وخدمهم حرام كعماملتهم بل أشد. أماالقضاة فلا بهم يأخذون من أموالهم الحرام الصريح، ويكثرون جمهم، ويغرون الحلق نريهم، فإنهم على ذى العلماء، ويختلطون بهم، ويأخذون من أموالهم. والطباع محبولة على التشب والاقتداء بدوى الجاه والحشمة. فهم سبب انقياد الخلق إليهم. وأما الحدم والحشم فأكثر أموالهم من الغصب الصريح. ولايقع فى أيديهم مال مصلحة وميراث وجزية، ولا وجمه حلال حتى تضعف الشبهة باختلاط الحلال عالهم. قال طاوس: لاأشهد عندهم وإن تحققت لأنى أخاف تعديهم على من شهدت عليه

وبالجلة ، إنما فسدت الرعية بفساد الملوك ، وقساد الملوك بقساد العاماء . فاولا القضاة

السوء والعلماء السوء، لقل فساد الملوك خوفا من انكاره، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (١٠) «لا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ تَحْتَ يَدِاللهِ وَكَنفِهِ مَالَمْ ثُمَالِيُّ قُرَّاوُهَا أُمِّرَاءِها » وإعا ذكر القراء لأبهم كانوا هم العلماء، وإنما كان علمهم بالقرءان ومعانيه المفهومة بالسنة. وما و ا، ذلك من العلوم فهي محدثه بعدهم. وقد قال سفيان . لاتخالط السلطان ولامن يخالطه. وقال، صاحب القلم ، وصاحب الدواة ، وصاحب القرطاس وصاحب الليطة ، بعضهم شركاء بعض. وقد صدق ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) لعن في الحمر عشرة ، حتى العاصر والمعتصر وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (٦٠ آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم (1) وكذا رواه جابر وعمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ابن سيرين لأتحمل للسلطان كتابا حتى تعلم مافيه . وامتنع سفيان رحمه الله من مناولة الخليفة فى زمانه دواة بين يديه ، وقال حتى أعلم ماتكتب بهآ. فكل من حواليهم من خدمهم وأتباعهم ظلمة مثلهم ، يجب بغضهم في الله جميعا . روى عن عثمان بن زائدة ، أنه سأله رجل من الجند، وقال أين الطريق؟ فسكت وأظهر الصم ، وخاف أن يكون متوجها إلى ظلم فيكون هو بارشاده إلى الطريق معينا . وهذه المبالغة لم تنقل عن السلف مع الفساق 'من التجار والحاكة والحجامين وأهل الحمامات والصاغة والصباغين وأرباب الحرف، مع غلبة الكذب والفسق عليهم ، بل مع الكفار من أهل الذمة . وإنا هذا في الظلمة خاصة الآكلين، . لأموال اليتامي والمساكين ، والمواظبين على إيداء المسلمين، الذين تعاونوا على طمس رسوم

<sup>(</sup>۱) حديث لاتزال هذه الأمة تحت يد الله وكنفه مالم يمالي، قراؤها أمراءها:أبو عمرو الدانى في كتاب الفتن من رواية الحسن مرسلا ورواه الدياسى فى مسند الفردوس من حديث علي وابن عمر بلفظ مالم يعظم أبرارها فجارها و يداهن خيارها شرارها واسنادها ضعيف

<sup>(</sup> ٣ ) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة حتى العاصر والمعتصر : الترمذي وابن ماجه من حديث أنس قال الترمذي حديث غريب

<sup>(</sup>٣) حديث ابن مسعود آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وأصحاب السنن واللفظ للنسائى دون قوله وشاهده ولأبى داود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه قال الترمذي و صححه وان ماجه وشاهديه

<sup>(</sup>٤) حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكانبه وشاهديه قال هم سواء مسلم من حديثه وأما حديث عمر فاشار اليه الترمذي يقوله وفي الباب ولا بن ماجهمن حديثه ان آخر ما أنزلت آية الربا ان رسول الله صلى الله عليه وسلممات ولم يفسرها فدعوا الرباوالربية وهو رواية ابن المسيب عنه والجمهور على أنه لم يسمع منه.

الشريعة وشعائرها ، وهذا لأن المصية تنقسم إلى لازمة ومتعدية . والفسق لازم لا يتعدى وكذا الكفر . وهو جناية على حق الله تعالى ، وحسابه على الله وأما معصية الولاة بالظلم وهو متمد ، فأعا يغلظ أمرهم لذلك ، وبقدر عموم الظلم وعموم التعدى يزدادون عندالله مقتا . فيجب أن يزداد منهم اجتنابا ، ومن معاملتهم احترازا، فقدقال صلى الله عليه وسلم (۱) «مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَة ي رجال معمم منه الله عليه وسلم (۲) «مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَة ي رجال معمم منه البَّه عليه وسلم (۲) «مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَة ي رجال معمم منه البَّه عليه وسلم (۲) «مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَة ي رجال معمم منه الله عليه وسلم (۲) «مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَة ي رجال معمم منه الله عليه وسلم (۲) «مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَة ي رجال معمم منه الله عليه وسلم (۲) «مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَة ي رجال معمم المنه منه منه الله عليه وسلم (۲) «مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَة ي رجال معمم الله عليه وسلم (۲) «مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَة ي رجال معمم المنه منه منه الله عليه وسلم (۲) «مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَة ي رجال معمم المنه منه منه الله عليه وسلم (۲) «مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَة ي رجال معملة منه الله عليه وسلم (۲) «مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَة عليه وسلم (۲) «مِنْ أَسْراطِ السَّامَة عليه وسلم (۲) «مِنْ أَشْراطِ السَّامَة عليه وسلم (۲) «مَا الله عليه وسلم (۲) «مِنْ أَشْراطِ السَّامَة و الله منه و الله الله عليه و الله و

فهذا حكمهم . ومن عرف بذلك منهم فقد عرف . ومن لم يعرف فعلامته القباء وطول الشوارب ، وسائر الهيئات المشهورة . فن رؤى على تلك الهيئة تعين اجتنابه . ولا يكون ذلك من سوء الظن ، لأنه الذى جنى على نفسه إذ تزيا بزيهم . ومساواة الزى تدل على مساواة القلب . ولا يتجاننُ إلا مجنون ، ولا يتشبه بالفساق إلا فاسق . نعم الفاسق قد يلتبس في يتشبه بأهل الصلاح . فأما الصالح فليس له أن يتشبه بأهل الفساد ، لأن ذلك تكثير لسواده . وإغا نزل قوله تعالى ( إِنَّ الذينَ تَوَفَّاهُمُ اللّا ثِكَةُ ظَالِي أَ نُفُسِمٍ (١٠) في قوم من المسلمين كانوا يكثرون جماعة المشركين بالمخالطة . وقد روى أن الله تعالى أو حى إلى يوشع بن نون أنى مهلك من قومك أربعين ألفا من خياره ، وستين ألفا من شراره ، فقال مابال الأخيار قال إنهم لا بغضبون لغضبى ، فكانوا يؤا كلونهم ويشار بونهم . وبهذا يتبين أن بغض الظامة والغضب لله عليهم واجب . وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم (١٠) أن أنا ألله كمن عُلماء بني إشرًا يُهل إِذْخَا لَطُوا الظّالِينَ في مَعاشهم »

<sup>(</sup>١) حديث يقال الشرطى دع سوطك وادخل النار:أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف

<sup>(</sup>۲) حديث من أشراط الساعة رجال معهم أسياط كاذناب البقر:أحمد والحاكم وقال صحيح الاسناد من حديث أبي أمامة يكون في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر الحديث ولمسلم من حديث أبي هريرة يوشك ان طالت بك مدة أن ترى قوما في آيديهممثل أذناب البقروفي رواية له صِنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر ــ الحديث

<sup>(</sup>٣) حديث ابن مسعود لعن الله علماء بني اسرائيل اذ خالطوافي معايشهم أبوداود والترمذي وابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنواسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فالسوهم في عالمهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم لفظ الترمذي وقال حسن غريب

### مسألة:

المواضع التي بناها الظامة ، كالقناطر والرباطات ، والمساجد والسقابات ، ينبغي آن يحتاط فيها وينظر أما القنطرة فيجوز العبور عليها للحاجة ،والورع الاحترازماأمكن ، وإن وجدعنه معدلا تأكد الورع. وإنما جّوزنا العبور، وإن وجد معدلا، لأنه إذا لم يعرف لتلك الأعيان، مالكا ، كان حكمها أن ترصد للخيرات . وهذا خير . فأما إذا عرف أن الآجرو الحجر قد نقيل من دار معاومة ، أومقدة أومسحدمعين ، فهذالا يحل العبورعليه أصلا، إلالضرورة يحل بها مثل ذلك من مال الغير. ثم يجب عليه الاستحلال من المالك الذي يعرفه وأماالسجد، فإن بني في أرض مغصوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر، أو ملك معين فلا يجوز دخو له أصلا، ولا للجمعة. بل لو وقف الإمام فيه فليصل هو خلف الإمام، وليقف خارج المسجد فإن الصلاة في الأرض المغصوبة تسقط الفرض، وتنعقد في حق الافتداء فلذلك جوزنا للمقتدى الافتداء غن صلى في الأرض المغصوبة، وإن عصى صاحبه بالوقوف في الغصب. وإن كان من مال لا يعرف مالكه ، فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد . فإن لم يجد غيره ، فلايترك الجمعة والجماعة " مه ، لأنه يحتمل أن يكون من الملك الذي بناه ولو على بعد . وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسامين. ومهما كان في المسجد الكبير بناء لسلطان ظالم، فلا عذر لمن يصلي فيه مع اتساع المسجد، أعنى في الورع. قيل لأحمد بن حنبل، ماحجتك في ترك الخروج إلى الصلاة في جماعة ونحن بالمسكر ؟ فقال حجتي أن الحسن وإبراهيم التيمي خافا أن يفتنهما الحجاج، وأنا أخاف أن أفتن أيضا

وأما الخاوق والتجصيص فلا يمنع من الدخول، لأنه غير منتفع به فى الصلاة، وإنما هو زينة. والأولى أنه لاينظر إليه

وأما البوارى التى فرشوها ، فإن كان لها مالك معين فيحرم الجاوس عليها ، وإلا فبعد أن أرصدت لمصلحة عامة جازافتراشها، ولكن الورع العدول عنها ، فإنها محل شبهة وأما السقاية فحكمها ماذكرناه ، وليس من الورع الوضوء والشرب منها ، والدخول إليها ، إلا إذا كان مخاف فوات الصلاة فيتوضأ . وكذا مصانع طريق مكة

وأما الرباطات والمدارس؛ فإن كانت رقبة الأرض مفصوبة، أوالآجر منقو لامن موضع معين يمكن الرد إلى مستحقه؛ فلا رخصة للدخول فيه وإن التبس المالك، فقد أرصد لجهة من الحير، والورع اجتنابه. ولكن لايلزم الفسق بدخوله

وهذه الأبنية إن أرصدت من خدم السلاطين فالأمر فيها أشد إذ ليس لهم صرف الأموال الضائعة إلى المصالح ، ولأن الحرام أغلب على أمو الهم ، إذ ليس لهم أخذ مال المصالح وإغا يجوز ذلك للولاة وأرباب الأمر

#### مسائة:

الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز أن يتخطى فيه ألبتة . وإن لم يكن له مالك معين جاز ، والورع العدول إن أمكن . فإن كان الشارع مباحا ، وفوقه ساباط ، جاز العبور وجاز الجلوس تحت الساباط على وجه لايحتاج فيه إلى السقف ، كما يقف في الشارع لشغل فإذا انتفع بالسقف في دفع حر الشمس أو المطر أو غيره فهو حرام . لأن السقف لايراد إلا لذلك . وهكذا حكم من يدخل مسجدا أو أرضا مباحة شقف أو حُوِّط بغصب ، فإنه عجرد التخطى لايكون منتفعاً بالحيطان والسقف ، إلا إذا كان له فائدة في الحيطان والسقف لحرأو برد أو تستر عن بصر أو غيره ، فذلك حرام . لأنه انتفاع بالحرام . إذ لم يحرم الجلوس على الغصب لما فيه من الماسة ، بل للانتفاع ، والأرض تراد للاستقرار عليها ، والسقف للاستظلال به ، فلافرق بينهما .

### الباب السيابع

في مسائل متفرقة بكثر مسيس الحاجة إلىها وقد سئل عنها في الفتاوي

### مسألة:

سئل عن خادم الصوفية يخرج إلى السوق ، ويجمع طعاما ، أو نقدا ويشترى به طعاما فن الذي يحل له أن يأكل منه؟ وهل يختص بالصوفية أم لا؟

فقلت :أما الصوفية فلا شبهة في حقهم إذا أكلوه . وأما غيرهم فيحل لهم إذا أكلوه برضا الخادم ، ولكن لايخلو عن شبهة . أما الحل فلأن ما يعطى خادم الصوفية إنما يعطى

الياب السابع في مسائل متفرقة

بسبب الصوفية ، ولكن هو المعطى لاالصوفية . فهو كالرجل المعيل بعطى بسبب عياله لأنه متكفل بهم . وما يأخذه يقع ملكا له لاللعيال . وله أن يطعم غير العيال ، إذ يبعد أن يقال لم يخرج عن ملك المعطى ، ولا يتسلط الخادم على الشراء به والتصرف فيه ، لأن ذلك مصير إلى أن المعاطاة لاتكنى ، وهو ضعيف . ثم لاصائر إليه فى الصدقات والهدايا ويبعد أن يقال زال الملك إلى الصوفية الحاضرين الذين هوقت سؤ اله فى الخانقاه . إذ لاخلاف أن له أن يطعم منه من يقدم بعده . ولو ماتوا كلهم أو واحد مهم ، لايجب صرف نصيبه إلى وارثه . ولا يمكن أن يقال إنه وقع لجهة التصوف ولا يتعين له مستحق . لأن إزالة الملك إلى الجهة لا وجب تسليط الآحاد على التصرف . فإن الداخلين فيه لا ينحصرون بل يدخل فيه من يولد إلى يوم القيامة . وإنما يتصرف فيه الولاة . والخادم لا يجوز له أن ينتصب نائبا عن الجهة . فلا وجه إلا أن يقال هو ملكه . وإنما يطعم الصوفية بوفاء شرط التصوف والمروءة . فإن منعهم عنه ، منعوه عن أن يظهر نفسه فى معرض التكفل بهم حتى ينقطع رفقه كما ينقطع عمن مات عياله

مسألة :

سئل عن مال أوصى به للصوفية ، فمن الذي يجوز أن يصرف إليه ؟

فقلت: التصوف أمر باطن لا يطلع عليه ، ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته ، بل بأمور ظاهرة يعول عليها أهل العرف في اطلاق اسم الصوفي . والضابط الكلى ، أن كل منهو بصفة إذا نرل في خانقاه الصوفية لم يكن نروله فيها واختلاطه بهم منكرا عنده ، فهو داخل في غماره . والتفصيل أن يلاحظ فيه خمس صفات ، الصلاح ، والفقر ، وزي الصوفية وأن لا يكون مشتغلا بحرفة ، وأن يكون مخالطا لهم بطريق المساكنة في الخانقاه . ثم بعض هذه الصفات مما يوجب زوالها زوال الاسم ، و بعضها ينجبر بالبعض . فالفسق يمنع هذا الاستحقاق ، لأن الصوفي بالجملة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة مخصوصة . فالذي يظهر فسقه ، وإن كان على زيهم ، لا يستحق مأوصي به للصوفية . ولسنا نعتبرفيه الصغائر وأما الحرفة والاشتغال بالكسب يمنع هذا الاستحقاق ، فالدهقان ، والعامل ، والتاجر والصانع في حانوته أو داره ، والأجير الذي يخدم بأجرة ، كل هؤلاء لا يستحقونما أوصي والصانع في حانوته أو داره ، والأجير الذي يخدم بأجرة ، كل هؤلاء لا يستحقونما أوصي

به للصوفية . ولا ينجبر هذا بالزي والمخالطة . فأما الوراقة والخياطة وما يقرب منهما ، مما يليق بالصوفية تعاطيها ، فإذا تعاطاها لا في حانوت ، ولا على جهة اكتساب و حرفة ، فذلك لا يمنع الاستحقاق ، وكان ذلك ينجبر عساكنته إياهم مع بقية الصفات

وأما القدرة على الحرف من غير مباشرة : لاتمنع .

وأما الوعظ والتدريس:فلا ينافى اسم التصوف ، إذا وجدت بقية الخصال من الزي والمساكنة والفقر . إذ لا يتناقض أن يقال صوفي مقرىء ، وصوفي واعظ ، وصوفي عالم أو مدرس . ويتناقض أن يقال صوفي دهقان ، وصوفي تاجر ، وصوفي عامل

وأما الفقر: فإن زال بغنى مفرط ينسب الرجل إلى الثروة الظاهرة ، فلا يجوز معه أخذ وصية الصوفية . وإن كان له مال ولايني دخله بخرجه، لم يبطلحقه. وكذا إذا كان له مال قاصر عن وجوب الزكاة ، وإن لم يكن له خرج . وهذه أمور لادليل لها إلاالعادات

وأما المخالطة لهم ومساكنتهم : فلها أثر .ولكن من لا يخالطهم وهو في داره ، أو في مسجد على زيهم ، ومتخلق بأخلاقهم ، فهو شريك في سهمهم . وكان ترك المخالطة يجبرها ملازمة الزي . فإن لم يكن على زيهم ، ووجد فيه بقية الصفات ، فلا يستحق إلا إذا كان مساكنا لهم في الرباط ، فينسحب عليه حكمهم بالتبعية . فالمخالطة والزي ينوب كل واحدمنهما عن الآخر . والفقيه الذي ليس على زيهم هذا حكمه ، فإن كان خارجا لم يعدصو فيا وإن كان ساكنا معهم ، ووجدت بقية الصفات ، لم يبعد أن ينسحب بالتبعية عليه حكمهم ساكنا معهم ، ووجدت بقية الصفات ، لم يبعد أن ينسحب بالتبعية عليه حكمهم

وأما لبس المرقعة من يد شيخ من مشايخهم : فلا يشترط ذلك في الاستحقاق وعدمه لا يضره مع وجود الشرائط المذكورة . وأما المتأهل المردد بين الرباط والمسكن فلا يخرج بذلك عن جلتهم .

مسألة :

ما وقف على رباط الصوفية وسكانه ، فالأمر فيه أوسع مما أوصى لهم به لان معنى الوقف الصرف إلى مصالحهم ، فلغير الصوفي أن يأكل معهم برضاهم على مائدتهم مرة أو مرتين فإن أمر الأطعمة مبناه على التسامح ، حتى جاز الانفراد بها في الغنائم المشتركة . وللقوال أن يأكل معهم في دعوتهم من ذلك الوقف ، وكان ذلك من مصالح معايشهم . وما أوصى

به المصوفية لا يجوز ان يصرف إلى قوال الصوفية ، بحلاف الوقف. وكذلك من أحضروه من العمال والتجار والقضاة والفقهاء ، ممن لهم غرض في استمالة قلوبهم ، يحل لهم الأكل برضاه . فإن الواقف لا يقف إلا معتقدا فيه ما جرت به عادات الصوفية ، فينزل على العرف ولكن ليس هذا على الدوام . فلا يجوز لمن ليس صوفيا أن يسكن معهم على الدوام ويأكل وإن رضوا به . إذ ليس لهم تغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم

وأما الفقيه: إذا كان على زيهم وأخلاقهم ، فله النرول عليهم . وكونه فقيها لاينافي كونه صوفيا . والجهل ليس بشرط في النصوف عند من يعرف التصوف ولايلتفت إلى خرافات بعض الحمق بقولهم إن العلم حجاب ، فإن الجهل هو الحجاب . وقد ذكر ناتأويل هذه الكامة في كتاب العلم . وأن الحجاب هو العلم المذموم دون المحمود، وذكر ناالمحمود والمذموم وشرحها وأما الفقيه إذا لم يكن على زيهم وأخلاقهم ، فلهم منعه من النرول عليهم . فإن رضوا بنزوله ، فيحل له الأكل معهم بطريق التبعية . فكان عدم الزي تجبره المساكنة ، ولكن برضا أهل الزي . وهذه أمور تشهد لها العادات ، وفيها أمور متقابلة لا يخني أطرافها في النفي والإثبات ، ومتشابه أوساطها ، فن احترز في مواضع الاشتباه ، فقد استبرأ لدينه كا نبهنا عليه في أبواب الشبهات

### مسألة:

سئل عن الفرق بين الرشوة والهدية ، مع أن كل واحد مهما يصدرعن الرضا، ولا يخلر عن غرض ، وقد حرمت إحداها دوت الأخرى

فقلت: باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض : ولكن الغرض إما آجل كالشواب ، وإما عاجل . والعاجل إما مال ، وإما فعل وإعانة على مقصود معين ، وإما تقرب إلى قلب المهدي إليه بطلب محبته ، إما للمحبة في عينها ، وإما للتوصل بالحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة :

الأول: ماغرضه الثواب في الآخرة. وذلك إما أن يكون لكون المصروف إليه محتاجا أو عالماً ، أو منتسبا بنسب ديني ، أو صالحا في نفسه متدينا. فما علم الآخذ أنه يُمطاه لحاجته

لا يحل له أخذة إن لم يكن محتاجا. وما علم أنه يُعطاه الشرف نسبه ، لا يحل له إن علم أنه كاذب في دعوى النسب. وما يُمطى لعلمه ، فلا يحل له أن يأخذه إلا أن يكون في العلم كما يعتقده المعطى و فإن كان خيل إليه كما لا في العلم ، حتى بعثه بذلك على التقرب ، ولم يكن كاملا ، لم يحل له ، وما يُعطى لدينه وصلاحه ، لا يحل له أن يأخذه إن كان فاسقا في الباطن فسقا لو علمه المعطى ما أعطاه . وقلما يكون الصالح بحيث لو انكشف باطنه لبقيت القلوب ما ثلة اليه و إنما ستر الله الجيل ، هو الذي يحبب الخلق إلى الخلق . وكان المتورءون يوكلون في الشراء من لا يعرف أنه وكيلهم ، حتى لا يتسامحوا في المبيع ، خيفة من أن يكون ذلك أكلا بالدين فإن ذلك مخطر ، والتق خنى ، لا كالعلم والنسب والفقر ، فينبني أن يحتنب الأخذ بالدين ما أمكن فإن ذلك خطر ، والتق خنى ، لا كالعلم والنسب والفقر ، فينبني أن يحتنب الأخذ بالدين مأمكن خلعته ، فهذه همة بشرط الثواب لا يخنى حكمها . وإنما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه ، وعند وجود شروط العقود

الثالث: أن يكون المراد إعانة بفعل معين ، كالحتاج إلى السلطان بهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده . فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال. فلينظر في ذلك العمل الذي هو الثواب ، فإن كان حراما كالسمى في تنجيز إدرار حرام ، أوظلم إنسان أو غيره ، حرم الأخذ . وإن كان واجبا كدفع ظلم متمين على كل من يقدر عليه ، أو شهادة متمينة ، فيحرم عليه ما يأخذه . وهي الرشوة التي لايشك في تحريمها . وإن كان مباحالا واجبا ولا حراما ، وكان فيه تعب ، بحيث لو عرف لجاز الاستنجار عليه ، فما يأخذه حلال مهما وفي النرض . وهو جار مجرى الجمالة ، كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان ، أو يد السلطان ، ولك دينار ، وكان مجيث يحتاج إلى تعب وعمل متقوم ، أو قال اقترح على فلان أن يعينني في غرض كذا ، أو ينم على بكذا ، وافتقر في تنجيز غرضه إلى كلام طويل ، فذلك أن يعينني في غرض كذا ، أو ينم على بكذا ، وافتقر في تنجيز غرضه إلى كلام طويل ، فذلك جمل ، كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدي القاضى ، فليس مجرام إذا كان لا يسمى ف حرام وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ، ولكن تلك الكلمة من ذى الجاه ، أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد ، كقوله للبواب لا تغلق دو نه باب السلطان ، أو كوضعه قصة بين الفعلة من ذى الجاه تفيد ، كفوله للبواب لا تغلق دو نه باب السلطان ، أو كوضعه قصة بين يدى السلطان فقط ، فهذا حرام ، لأنه عوض من الجاه ، ولم يثبت في الشرع جواز ذلك

بل ثبت مايدل على النهى عنه ، كما سيأتى في هدايا الملوك. وإذا كان لا يجوز العوض عن اسقاط الشفعة ، والرد بالعيب ، و دخول الأغصان في هواء الملك ، وجملة من الأغراض مع كونها مقصودة ، فكيف يؤخذ عن الجاه ؟ ويقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلة واحدة ، ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته ، كواحد ينفر د بالعلم بنبت يقلع البواسير أو غيره ، فلا يند كره إلا بعوض ، فإن عمله بالتلفظ به غير متقوم ، كحبة من سمسم ، فلا يجوز أخذ العوص عليه ، ولا على علمه ، إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره ، وإنما يحصل لنيره مثل علمه ويبقي هو عالما به . ودون هذا الحاذق في الصناعة كالصيقل مثلا، الذي يزيل اعوجاج السيف أو المرآة بدقة واحدة ، لحسن معرفته بموضع الخلل ، ولحذقه بإصابته ، فقد يزيد بدقة واحدة مال كثير في قيمة السيف والمرآة ، فهذا لا أرى بأسا بأخذ الأجرة عليه ، لأن مثل هذه الصناعات يتعب الرجل في تعلمها ليكتسب بها ، ونحفف عن نفسه كثرة العمل

الرابع: ما يقصد به المحبة وجلبها من قبل المهدى إليه ، لالفرض معين ، ولكن طلب المستئناس ، وتأكيدا للصحبة ، وتوددا إلى القلوب . فذلك مقصود للمقلاء ، ومندوب إليه في الشرع . قال صلى الله عليه وسلم (۱) وتهادوا تحاوا "وعلى الجلة فلا يقصد الإنسان في الغالب أيضا محبة غيره لمين المحبة ، بل لفائدة في محبته . ولكن إذا لم تتعين تلك الفائدة ولم يتمثل في نفسه غرض معين يبعثه في الحال أو الماكل "سمى ذلك هدية وحل أخذها الخامس : أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته ، لالمحته ولاللائس به من حيث إله أنس فقط ، بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها ، وإن لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لايهدى إليه وإن كان جاهم لأجل علم أو نسب ، فالأمر فيه أخف ، وأخذه مكروه ، فإن فيه مشابهة الرشوة ، ولكنها هدية في ظاهرها . فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل ، أو ولاية صدقة أوجباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية ، حتى ولاية الأوقاف مثلا ،وكان لولاتلك الولاية لكان لايهدى إليه ،فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية : إذ القصد مها في الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ،ولكن لأمر ينحصر في جنسه ،إذما عكن التوصل إليه الولايات لا يخنى وآية أنه لا يبنى الحبة أنه لوولى

<sup>(</sup>١) حديث تهادوا تحابوا: البيهتي من حديث أبي هريرة وضعفه ابن عدى

فى الحال غيره اسلم المال إلى ذلك الغير، فهذا مما انفقوا على أن الكراهة فيه شديدة، واختلفوا في الحونه حراما، والمعنى فيه متعارضا، فإنه دائر بين الهدية المحضة، وبين الرشوة المبذولة فى مقابلة جاه محض فى غرض معين. وإذا تعارضت المشابهة القياسية، وعضدت الأخبار والآثار أحدها، تعين الميل إليه. وقد دلت الأخبار على تشديد الأمر فى ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم (١) يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ آيُسْتَحَلُّ فِيهِ السُّحْتُ بِالْهَدِيَّةِ وَالْقَسْلُ بِالْمَوْعِظَةِ يُقْتَـلُ الْبَرِي؛ لِتُوعَظَ بِهِ الْمَاسَّةُ »

وسئل ابن مسعود رضى الله عنه عن السحت، فقال يقضى الرجل الحاجة ، فتهدى له العدية ولعله أراد قضاء الحاجة بكلمة لاتعب فيها، أو تبرع بها لاعلى قصد أجرة ، فلا يجوز أن يأخذ بعده شبئا في معرض العوض

شفع مسروق شفاعة ، فأهدى إليه المشفوع له جارية ، فغضب وردها، وقال لو علمت مافى قلبك لما تكلمت في حاجتك ولا أتكلم فيما بقى منها

وسئل طاوس عن هدايا السلطان فقال سحت. وأخذ عمر رضي الله عنه ربح مال القراض الذي أخذه ولداه من بيت المال ، وقال إنما أعطيما لمكانكما منى ، إذ علم أنهما أعطيما لأجل جاه الولاية . وأهدت امرأة أبي عبيدة بن الجراح إلى خاتون ملكة الروم خلوقا ، فكافأتها بجوهم ، فأخذه عمر رضي الله عنه فباعه ، وأعطاها ثمن خلوقها ، ورد باقيه إلى بيت مال المسلمين . وقال جابر وأبو هريرة رضى الله عنهما. هدايا الملوك غلول ولما رد عمر بن عبد العزيز الهدية ، قيل له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) يقبل الهدية ! فقال كان خلك له هدية ، وهو لنا رشوة .أى كان يتقرب إليه لنبو ته لالولايته ، ونحن إنما نعملى للولاية وأعظم من ذلك كله ، ماروى أبو حميد الساعدى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم من ذلك كله ، ماروى أبو حميد الساعدى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد واليا على صدقات الأزد ، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مامعه

<sup>(</sup>١) حديث بأنى على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية والقتل بالموعظة يقتل البرىء ليوعظ به العامة : لمأقف له على أصل

<sup>(</sup>٢) حدبث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية: البخارى من حديث عائشة

<sup>(</sup>٣) حديث أبى حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث والياالى صدقات الازد فلما جاء قالهذا مالكم وهذا هدية لى ـ الحديث متفق عليه

تم كتاب الحلال والحرام بحمدالله ومنَّه وحسن توفيقه، والله أعلم.



# كتاب آداب الألفة والأخوة والصحبة والمعاثرة مع أصناف الخلق

#### كتاب آداب الألفة والأخوة والصحبة والمعاسشيرة مع أصناف الخلق

### وهو الكتاب الخامس من ربع العادات الثاني

## بسب المدالرهن الرحيم

الحمد لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا، وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا، وفي الآخرة رفقاء وخلانا، والصلاة على محمد المصطنى، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعسدلا وإحسانا

أمابعد: فإن التحاب في الله تعالى، والأخوة في دينه من أفضل القربات، وألطف ما يستفاد من الطاعات في مجارى العادات. ولها شروط بها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين في الله تعالى، وفيها حقوق عراعاتها تصفو الأخوة عن شوائب الكدورات و نزغات الشيطان فبالقيام بحقوقها يتقرب إلى الله زلني، وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلى. ونحن نبين مقاصد هذا الكتاب في ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في فضيلة الألفة والأخوة في الله تعالى ، وشروطها ودرجاتها وفوائدها الباب الثانى: في حقوق الصحبة وآدابها وحقيقتها ولوازمها

الباب الثالث: في حق المسلم و الرحم و الجوار و الملك وكيفية المعاشرة مع من قد بلي بهذه الأسباب

### الباب الأول

في فضيلة الألفة والأخوة وفي شروطها و درجاتها وفوائدها

# فضيلتر الألفة والأخوة

اعلم أن الألفة ثمرة حسن الحلق، والتفرق ثمرة سوء الحلق. فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق، وسوء الحلق يشر التباغض والتحاسد والتداير. ومهما كان المشر

﴿ كتاب آداب السحبة ﴾ ( الباب الأونى في فضيلة الألفة والأخوة )

محمودا ، كانت الثمرة محمودة . وحسن الخلق لا تحنى فى الدين فضيلته ، وهو الذى مدح الله سبحانه به نبيه عليه السلام إذ قال ( وَ إِ نَكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم (١) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (١) « أَ كُثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجُنَّة تَقُوى الله وَحُسُنُ الْخُلُق » وقال أسامة بن شريك قلنا يارسول الله (٢) ما خير ما أعطي الإنسان ؟ فقال « خُلُق حَسَن » وقال صلى الله عليه وسلم (١) « أَثقَلُ الله عليه وسلم (١) « بُعشْتُ لا أُ نَمَّم عَاسِنَ الأَخلاق » وقال صلى الله عليه وسلم (١) « أَثقَلُ ما يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ خُلُق حَسَنْ » وقال صلى الله عليه وسلم (١) « ما حَسَنَ الله خُلْق المرى و وَ الله عليه وسلم (١) « ما حَسَنَ الله خُلْق الله عليه وسلم (١) « ما حَسَنَ الله خُلْق المرى و وَ الله عليه وسلم (١) « ما أَ الله عَلَى الله عليه وسلم الله عليه وسلم و الله عَلَى الله عليه وسلم الله عليه وسلم و الله ؟ قال « تَصِلُ مَنْ وَ مَكُ وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عنه : وما حسن الخلق يارسول الله ؟ قال « تَصِلُ مَنْ وَ مَكُ مَنْ عَرَمُك ) » قطعك ، و تَعْفُ عَمَن ظَامَك ، و تُعْطى مَنْ حَرَمَك ) »

ولا يخنى أن ثمرة الخلق الحسن الألفة وانقطاع الوحشة ، ومهما طاب المثمر طابت المثمرة . كيف وقد ورد فى الثناء على نفس الألفة ، سيما إذا كانت الرابطة هى التقويي والدين وحب الله ؛ من الآيات والأخبار والآثار مافيه كفاية ومقنع

قال الله تعالى مظهر ا عظيم منته على الحلق بنعمة الألفة ( لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضَ بَمِيعاً مَا أَنَّفْتَ بَيْنَ أُوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضَ بَمِيعاً مَا أَنَّفْتَ بَيْنَ أُوْ أَنْفَقْتَ بَيْنَ أُوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْثُ ) مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ أُوْ أَنْفَقَتُ بَيْنَهُمْ ( ) وقال ( فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتُه إِخُوا أَنَّا ( أَنَّ بَعْمَتُه إِخُوا أَنَّا ) أَى بالأَلْفة . ثم ذم التفرقة وزجر عنها ، فقال عز من قائل ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا أَى بالأَلْفة . ثم ذم التفرقة وزجر عنها ، فقال عز من قائل ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَقْرَقُوا ( ) إلى ( لَمَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ) وقال صلى الله عليه وسلم ( ) « إِنَّ أَفْرَبَكُمْ مِنَى

<sup>(</sup>۱) حديث أول مايدخل الجينة تقوى الله وحسن الخلق :الترمــذى والحاكم من حديث أبي هريرة وقال صحيح الاسناد وقد تقدم

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أسامة بن شريك يارسول الله ماخير ماأعطي الانسان قال خلق حسن : ابن ما جه باسناد صحيح

<sup>(</sup>٣) حديث بعثتُ لاتم مكارم الاخلاق؛ أحمد والبهق والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أثقل مايوضع في الميزان خلق حسن: أبو داو دو النرمذي من حديث أبي الدرداء و قال حسن صحيح

<sup>(</sup> ٥ ) حديث ما حسن الله خلق امرى، وخلقه فيطعمه النار: ابن عدى والطبرانى فى مكارم الأخلاق وفى الأوسط والبيهتي فى شعب الايمان من حديث أبى هريرة قال ابن عدى فى اسناده بعض النكرة

<sup>(</sup> ٣ ) حــديث ياأبي هريرة عليك بحسن الحلق قال وما حسن الحلق قال تصل من قطعك وتعفو عمن طامك وتعطى من حرمك : البهق في الشعب من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه

<sup>(</sup>٧) حديث إن أقربكم من عبلما أحاسنكم اخلاقاالموطؤن أكنافاالدين بألفون ويؤلفون الطبرا في فمكارم الاخلاق من حديث جابر بسند ضعيف

<sup>(</sup>١) الله عبر الله الله عبر ال

عَبْلِماً أَعَاسِنُكُمْ أَخْلَافاً الْمُوطَّوْنَ أَكْنَافاً الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ » وقال صلى الله عليه وسلم () « الْمُؤْمِنُ إِلْفَ مَأْلُونُ وَلَاخَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ » وقال صلى الله عليه وسلم () في الثناء على الأخوة في الدين « مَنْ أَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْراً رَزَقَهُ خَلِيلاً صاَلِحاً إِنْ نَسِي وَسلم () في الثناء على الأخوة في الدين « مَنْ أَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْراً رَزَقَهُ خَلِيلاً صاَلِحاً إِنْ نَسِي ذَكْرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ » وقال صلى الله عليه وسلم () « مَثَلُ الْائْخَوَيْنِ إِذَا الْنَقْيَا مَثَلُ الْيَدَيْنِ تَغْسِلُ إِحْدَاهُما اللهُ خُرَى . وَمَا الْتَقَى مُؤْ مِنَانِ قَطُ إِلاَّ أَفَادَ اللهُ أَحَدَهُما مِنْ صاحبِهِ خَيْراً » وقال عليه السلام في النوغيب في الأخوة في الله () « مَنْ آخى أَخا في الله رَفَعَهُ اللهُ خَيْراً » وقال عليه السلام في النوغيب في الأخوة في الله () « مَنْ آخى أَخا في الله رَفَعَهُ اللهُ وَرَجَةً في الله رَفَعَهُ الله وَرَجَةً في الله وَ الْحَالَةُ اللهُ وَالله وَ عَمَا اللهُ وَالله وَ الله وَالله وَيَعْهُ الله وَالله وَاله وَالله وَلَيْلًا وَالله وَله وَالله وَله وَالله و

وقال أبو إدريس الخوّلاني لمعاذ ، إني أحبك في الله ، فقال له أبشر ثم أبشر ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) يقول « يُنْصَبُ لِطاً نُفِةً مِنَ النّاسِ كَرَاسِيَّ حَوْلُ الْعَرْشِ

- ( ۱ ) خدیثالمؤمن إلف مألوف ولا خبر فیمن لا یألف ولا یؤلف: أحمد والطبرای من حدیث سهل بن سعد والحاکم من حدیث أبی هربرة وضححه
- (٣) حديث من أراد الله به خيرا رزقه أخاصالحا ان نسى ذكره وان دكر أعانه: غريب بهذااللفظوالمعروف ان ذلك فى الامير ورواه أبو داود من حديث عائشة إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل لهوزير صدق ان نسى ذكره وان ذكر اعانه ـ الحديث ضعفه ابن عدي ولأبى عبد الرحمن السلمى فى آداب الصحبة من حديث على من سعادة المرء ان يكون اخوانه صالحين
- (٣) حديث مثل الاخوين اذا التفيا مثل اليدين تغسل احداهما الأخرى الحديث: السلمى فى آداب الصحبه وأبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أنس وفيه أحمد بن محمد بن عالب الباهلى كذاب وهو من قول سلمان الفارسي فى الاول من الحزبيات
- (٤) حديث من آخى أخافى الله عزوجل رفعه الله درجة في الجنه لا يناله ابنى عمله: ابن أبى الدنيا في كتاب الاخوان من حديث أس ما حدث عبد أخافى الله عزوجل الا أحدث الله عزوجل له درجة في الجنة و اسناد ضعيف
- (٥) حديث قال أبوادريس الخولانى لمعاذ إنى أحبك في الله فقال أبشر ثم أبشر فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تنصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة و الحديث: أحمد والحاكم في حديث طويل ان أباادريس قال قلت و الله الاحك في الله قال الحاكم صحيح على شرط يقول ان المتحابين بجلال الله في ظل عرشه يوم لاظل الاظله قال الحاكم صحيح على شرط الشخين وهو عند الترمذى من رواية أبي مسلم الحولاني عن معاذ بلفظ المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهدا، قال حديث حسن صحيح ولأحمد من حديث أبي مالك الاشعرى ان لله عادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشسداء على منازلهم وقربهم من الله الحديث . وفيه تحابوا في الله وتصافوا به يضع الله لهم يوم القيامة ولا يفزعون وهم اولياء الله الذي لاخوف عليهم ولاهم يحزنون وفيه شهر بن حوشب عتلف فيه وهم اولياء الله الذي لاخوف عليهم ولاهم يحزنون وفيه شهر بن حوشب عتلف فيه

يَوْمَ الْقِيامَةِ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ يَفْزَعُ النَّاسُ وَهُ لَا يَفْزُعُونَ وَيَحَافُ النَّاسُ وَهُمْ لَا يَخَافُونَ وَهُمْ أَوْلِيَا اللهِ اللَّذِينَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُ نُونَ »فقيل من هؤلا ، يارسول الله ؟ لا يَخَافُونَ وَهُمْ الْمُنتَحَابُونَ فِي اللهِ تَعَالَى » ورواه أبو هريرة رضى الله عنه وقال فيه () « إِنَّ حَوْلُ الْعَرْشُ مَنَا بَرُ مِنْ نُورٍ عَلَيْهَا قَوْمٌ لِبَاسُهُمْ نُورٌ وَوُجُوهُهُمْ نُورٌ لَيْسُوا بِأَنبِياءَ وَلَا شُهَدَاءِ الْعَرْشُ مَنَا بَرُ مِنْ نُورٍ عَلَيْهَا قَوْمٌ لِبَاسُهُمْ نُورٌ وَوُجُوهُهُمْ نُورٌ لَيْسُوا بِأَنبِياءَ وَلَا شُهَدَاء يَا لَهُ عَلَيْهِمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَنا فقال « هُ الْمُسْتَحَافُونَ فِي الله يَعْبِطُهُمُ النّبِيونَ فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ إِلَّا كَانَ أَحَبُهُمَا إِلَى اللهِ أَشَدَى أَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَوا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَّا كَانَ أَحَبُهُمَا إِلَى اللهِ أَشَدَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ عَلَيْهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ أَشَاعُهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

ويقال إن الأخوين في الله إذا كان أحدها أعلى مقاما من الآخر ، وفع الآخر معه إلى مقامه وإنه يلتحق به كما للتحق الذرية بالأ بوين، والأهل بعضهم ببعض. لأن الإخرة إذا اكنسبت في الله ، لم تكن دون إخوة الولادة . قال عز وجل (أَ لَقْنَا بهم ذُرَّ يَهُم وَما أَلَنْنَاهُ مِنْ عَمَيلِم الله ، لم تكن دون إخوة الولادة . قال عز وجل (أَ لَقْنَا بهم ذُرَّ يَهُم وَما أَلَنْنَاهُ مِنْ عَميلِم مِنْ شَيْء (١) وقال صلى الله عليه وسلم (١) وإنَّ الله تَعالَى يَقُولُ حَقَّت عَجَبِي لِلّذِينَ يَتَزَاوَرُونَ مِنْ أَجْلِي وَحَقَّت عَجَبِي لِلّذِينَ يَتَعَانُونَ مِنْ أَجْلِي وَحَقَّت عَبِي لِلّذِينَ يَتَبَاذَلُونَ مِنْ أَجْلِي وَحَقَّت عَبِي لِلّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي » وقال صلى الله عليه وسلم (١) إنْ الله تعالَى يَقُولُ وَمَ الْقِيامَة أَيْنَ الله تعالَى يَقُولُ عَلَى الله عليه وسلم (١) إنْ الله تعالَى يَقُولُ عَلَى الله عليه وسلم (١) إنْ الله تعالَى يَقُولُ عَلَى الله عليه وسلم (١) إنْ الله تعالَى عَلَى الله عليه وسلم (١) (الله عليه وسلم (١) (الله عليه وسلم (١) (الله عليه وسلم (١) (الله عليه عنه وسلم (١) (الله عليه وسلم (١) (ا

<sup>(</sup> ۱ ) حديث أبى هريرة ان حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نورووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولاشهداء الحديث: النسائي في سننه الكبرى ورجاله ثقات

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ما تحاب اننان في الله الا كان أحبها الى الله أشدها حبا لصاحبه: ابن حبان والحاكم من حديث أنس وقال صحيح الاسناد

<sup>(</sup>٣) حديث أن الله يقول حقت محبى للذين يتزاورون من أجلى وحقت محبى للذين يتحابون من أجلى الحديث أحمد من حديث عمرو بن عبسه وحديث عبادة بن الصامت ورواه الحاكم وصححه

<sup>(</sup> ٤ ) حديث إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم فى ظلى يوم لاظل الا ظلى: مسلم ( ٥ ) حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل الا ظله امام عادل ــ الحديث متفق عليه من

حديث أبي هريرة وقد تقدم

<sup>(</sup>١) الطور: ٢١

في عبادة الله ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقُ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ ، وَرَجُلانِ تَعَابًا فِي اللهِ ، اجْتَمَعا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّفَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلُ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلُ وَكَا اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلُ وَكَا الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاها دَعَتْهُ المُر أَةُ ذَاتُ حَسَبُ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ الله تَعَالَى ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاها حَتَّى لَا تَعْلَم شَمَالُهُ مَا تُنْفِق يَهِينُهُ »

وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « أَوْ تَقُ عُرَى الْإِيمَانِ النَّهِ فِي اللهِ وَالْبَعْضُ فِي اللهِ » فلهذا يجب أن يكون للرجل أعداء يبغضهم في الله ، كما يكون له أصدقاء وإخوان يجبهم في الله . ويروي أن الله نعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء ، أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت الراحة ، وأما انقطاعك إلى فقد تعززت بى ، ولكن هل عاديت في عدوا ؟ أو هل واليت في وليا ؟ وقال صلى الله عليه وسلم (١) « اللّهُمّ لا تَدْعَلُ لِفَاحِرِ عَلَى مَنّة عَلَى مَنّة عَبَلَ وَمَا الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام لو أنك عبد تني بعبادة أهل السموات ويروى أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام لو أنك عبد تني بعبادة أهل السموات ويروى أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام لو أنك عبد تني بعبادة أهل السموات ويروى أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام لو أنك عبد تني بعبادة أهل السموات والأرض ، وحب في الله ليس ، وبغض في الله ليس ، ماأغنى عنك ذلك شيئاً .

<sup>(</sup>۱) حدیث مازار رجل رجلا فی الله شوقا الیه ورغبة فی لقائه الا ناداه ملك من خلفه طبت وطابتلك الجنة ابن عدی من حدیث أنس دون قوله شوقا الیه ورغبة فی لقائه وللترمذی و ابن ماجه من حدیث أبی هریرة من عاد مریضا أو زار أخا فی الله ناداه مناد من السماء طبت وطاب محشاك و تبوأت من الجنة منزلا قال الترمذی غریب

<sup>(</sup>٣) حديث أن رجلا زار أخاله في الله فأرصدالله لهملكا فقال أين تريد الحديث: مسلمين حديث أبي هريرة (٣) حديث أوثق عرى الايمان الحب في الله والبعض في الله: أحمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليث ابن أبي سليم مختلف فيه والحرائطي في مكارم الاخلاق من حديث ابن سعود بسند ضعيف (٤) حديث اللهم لا يجعل لفاجر علي منة \_ الحديث: تقدم في الكتاب الذي قبله

وقال عيسى عليه اليبلام، تحببو اإلى الله ببغض أهل المعاصى، وتقربو اإلى الله بالتباعد منهم، والتمسورا رصًا الله بسخطهم . قالوا باروح الله ، فمن نجالس ؟ قال جالسوا من تذكركم الله رؤيته ، ومن يزيد في عملكم كلامه ، ومن يرغبكم في الآخرة عمله . وروى في الأخبار السالفةأن الله عن وجل أوحى إلى موسى عليه السلام، ياا بن عمران، كن يقظانا، وارتد لنفسك إخوانا وكل خدن وصاحب لايوازرك على مسرتي فهو لك عدو . وأوحى الله تعالى إلى داودعليه السلام، فقال ياداود، مالي أراكِ منتبذا وحيدا! قال إلهي قليت الحلق من أجلك. فقال ياداود ، كن يقظانا ، وارتد لنفسك أخدانا ، وكل خدن لايوافقك على مسرتي فلاتصاحبه فإنه لك عدو يقسى قلبك ويباعدك مني . وفي أخبار داود عليه السلام أنه قال ، ياربكيف لى أن يحبني الناس كلهم وأسلم فما يبني وبينك؟ قال خالق الناس بأخلافهم،وأحسن فماييني وبينك. وفي بعضها ، خالق أهل الدنيا بأخلاق الدنيا ، وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة وقال الني صلى الله عليه وسلم (١<sup>٠</sup> « إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اللهِ الَّذِينَ يَأَ لَفُونَ وَيُؤْ لَفُونَ وَإِنَّ أُ بِغَضَكُم الْمَشَاؤُنَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ مَيْنَ الْإِخْوَانِ » وقال صلى الله عليه وسلم (٢٠ « إِنَّ لِيْهِ مَلَكًا نِصْفُهُ مِنَ النَّارِ وَ نِصْفُهُ مِنَ الثَّلْجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ كَمَا أَلَّفْتَ ﴿ بَيْنَ الثَّلْجِ وَالنَّار كَذَلِكَ أَلِّفْ ۚ بَيْنَ ۚ قُلُوبِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ » وقال أيضاً (٢٠ « مَاأَحْدَثَ عَبْدُ أَخَافِي اللهِ إِلاَّ أَحْدَثَ اللهُ لَهُ دَرَجَةً فِي الْجُنَّةِ» وقال صلى الله عليه وسلم (١٠ « الْمُتَحَاُّبُونَ فِي الله عَلَى عَمُو دمَنْ يَاقُو تَة خَمْراء فيرَأْسِ الْعَمُودِ سَبْعُونَ أَلْفِغُرْ فَةٍ يُشْرِ فُونَ عَلَىأَهْلِ الْجُنَّةِ يُضِيءُ حُسْنَهُمْ لِأَهْلِ الجُنَّة كَمَا تُضِيء الشَّمْسُ لِأَهْلِ اللَّهُ نِيَا فَيَقُولُ أَهْلُ الْجُنَّة ا نَطَلِقُوا بِنَا نَنْظُرْ إِلَى الْمُتحابِّينَ فِي الله فَيُضَيَّ وَحُسْنَهُمُ لِأَهْلِ الْجُنَّةِ كَمَا تُضِيءِ الشَّمْسُ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُس خُضْرٌ مَكْتُوبٌ عَلَى جِبَاهِهِمُ الْمُتَحَابُونَ فَالله ،

<sup>(</sup>١) حديث أن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون ـ الحديث: الطبراني في الاوسط والصغير من حديث أبي هريرة بسند ضعيف

<sup>(</sup>۲) حديث ان أنه ملكا نصفه من النارو نصفه من الثلج يقول اللهم كاألفت بين الثلج رالنارك الك ألف بين قلوب عبادك الصالحين أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة من حديث معاذبن جبل والعرباض بن سارية يستدضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث ما أحدث عبد اخاء في الله تعالى الا أحدث الله له درجة في الحنة ابن أبي الدنياني كتاب الاخوان من حديث أنس وقد تفدم

<sup>(</sup>٤) حديث المتحابون فى الله على عمود من ياقوته حمراء فى رأس العمود سبعوز ألف غرفة ـ الحديث الحكيم الترمذي في النوادر من حديث اين مسعود پسند ضعيف

الآثار: قال علي رضى الله عنه: عليكم بالإخوان، فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. ألا تسمع إلى قول أهل النار ( فَا لَنَا مِنْ شَافِينَ وَلاَصَدِينَ حَمِيمٍ ) وقال عبدالله بن عمر رضى الله عنها والله لوصُمْتُ النهار لا أفطره، وقت الليل لاأنامه، وأنفقت مالى غلقاغلقا في سبيل الله، أموت بوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله، وبغض لأهل معصية الله مانفعني ذلك شيئا. وقال ابن السماك عند موته، اللهم إنك تعلم أبي إذا كنت أعصيك كنت أحب من يطيعك، فاجعل ذلك قربة لى إليك. وقال الحسن على صده، باابن آدم لا يغرنك قول من يقول المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، فإن البهود والنصاري يحبون أنبياءهم وليسوا ممهم. وهذه اشارة إلى أن مجرد ذلك من غير الهردوس وتجاور الرحمن في داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بأى عمل الفردوس وتجاور الرحمن في داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بأى عمل عمله ؟ بأى شهوة تركتها ؟ بأى غيط كطمته ؟ بأى رحم قاطع وصلتها ؟ بأى زلة لأخيك غفرتها ؟ بأى قريب باعدته في الله ؟ بأى بعيد قاربته في الله ؟

ويروى أن الله تعالى أو خى إلى موسى عليه السلام ، هل عملت لى عملا قطا فقال إلمي إلى صليت لك ، وصمت ، وتصدقت وزكيت . فقال إن الصلاة لك برهان ، والصوم جنة والصدقة ظل ، والزكاة نور ، فأى عمل عملت لى ؟ قال موسى إلهى دلنى على عمل هو لك . قال باموسى هل واليت لى وليا قط ؟ وهل عاديت ني عدوا قط ؟ فعلم موسى أن أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض فى الله

وقال ابن مسعود رضي الله عنه ، لو أن رجلا قام بين الركن والمقام يعبد الله سبمين سنة لبعثه الله يوم القيامة مع من يحب. وقال الحسن رضي الله عنه ، مصارمة الفاسق قربان الله وقال رجل لمحمد بن واسع ، إنى لأحبك في الله ، فقال أحبك الذي أحببتني له ، ثم حول وجهه وقال ، اللهم إنى أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لى مبغض . و دخل رجل على داود الطاعي فقال له ما حاجتك ؟ فقال زيار تك . فقال أما أنت فقد عملت خيرا حين زرت ، ولكن انظر ماذا يتزل بى إذا قبل لى من أنت فتزار ؟ أمن الزهاد أنت ؟ لاوالله ، أمن العباد أنت فلاوالله

أمن الصالحين أنت؟ لاوالله . ثم أقبل يو بخ نفسه و يقول كنت في الشبيبة فاسقا، فلما شخت صرت من الصالحين أنت؟ لاوالله . ثم أقبل يو بخ نفسه و يقول كنت في الله عنه ، إذا أصاب أحدكم ود امن أخيه فليتمسك به ، فقلما يصبب ذلك . وقال مجاهد ، المتحاون في الله إذا التقوا فكشر بعضهم إلى بعض ، تتحات عنهم الحطايا كما يتحات ورق الشجر في الشتاء إذا يبس . وقال الفضيل نظر الرجل إلى وجه أخيه على المودة والرحمة عبادة

## بسيان

#### معنى الأخوة في الله وتمييزها من الآخوة في الدنيا

اعلم أن الحب في الله والبغض في الله غامض. وينكشف الغطاء عنه بما نذكره. وهو أن الصحبة تنقسم إلى ما يقع بالاتفاق ، كالصحبة بسبب الجوار ، أو بسبب الاجتماع في المسكتب ، أو في المدرسة ، أو في السوق ، أو على باب السلطان ، أو في الأسفار ، وإلى ما ينشأ اختيارا ويقصد ، وهو الذي تريد بيانه ، إذ الأخوة في الدين واقعة في هذا القسم لا عالة إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية ، ولا ترغيب إلا فيها. والصحبة عبارة عن المجالسة والمخالطة والمجاورة ، وهذه الأمور لا يقصد الإنسان بها غيره إلا إذا أحبه ، فإن غير المحبوب يحتنب و يباعد ولا تقصد مخالطته والذي يحب فإماأن يحب لذاته ، لا ليتوصل به إلى مقصود . وذلك المقصود إما أن يحب للتوصل به إلى مقصود . وذلك المقصود إما أن يكون مقصو را على الدنيا وحظوظها، وإماأن تكون متعلقا بالآخرة ، وإما أن يكون متعلقا بالآه تعالى . فهذه أربعة أقسام

أما القسم الأول: وهو حبك الإنسان لذاته ، فذلك ممكن . وهو أن يكون في ذاته عبوبا عندك ، على معنى أنك تلتذ برؤيته ومعرفته ومشاهدة أخلافه ، لاستحسانك له فإن كل جيل لذيذ في حق من أدرك جماله ، وكل لذيذ محبوب ، واللذة تتبع الاستحسان والاستحسان يتبع المناسبة والملاءمة والموافقة بين الطباع . ثم ذلك المستحسن إماأن يكون هو الصورة الظاهرة ، أعنى حسن الخلقة ، وإما أن يكون هو الصورة الباطنة ، أعنى كال العقل وحسن الأخلاق . ويتبع كال العقل العقل وحسن الأخلاق . ويتبع كال العقل ، غزارة العلم . وكل ذلك مستحسن عند الطبع السليم ، والعقل المستقيم ، وكل مستحسن ، غزارة العلم . وكل دلك مستحسن عند الطبع السليم ، والعقل المستقيم ، وكل مستحسن ،

فستاذ به ومحبوب ، بل فى ائتلاف القاوب أمر أغمض من هدا ، فإنه قد تستحكم المودة بين شخصين من غير ملاحة فى صورة ، ولا حسن فى خلق وخلق ، ولكن لمناسبة باطنة توجب الألفة والموافقة ، فإن شبه الشىء ينجذب إليه بالطبع ، والأشباه الباطنة خفية ولها أسباب دقيقة ليس فى قوة البشر الاطلاع عليها

عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم (ا) عن ذلك حيث قال « الأرْوَاحُ جُنُودْ مُجَنَدة مَا اَعْدَاف مِنها الْتَاسِ الذي عبر عنه بالتعارف. وفي بعض الالفاظ (١٠ « الأرْوَاحُ جُنُودْ مُجَنَدة آ تُلتَق التناسب الذي عبر عنه بالتعارف. وفي بعض الالفاظ (١٠ « الأرْوَاحُ جُنُودْ مُجَنَدة آ تُلتَق وَتَنَشَامُ في الْهُوَاء » وقد كني بعض العلماء عن هذا بأن قال ، إن الله تعالى خلق الأرواح ففلق بعضها فلقا ، وأطافها حول العرش فأي روحين من فلقتن تعارفا هناك فالتقيا ، تواصلا في الدنيا، وقال صلى الله عليه وسلم (١٠ « إنَّ أَرْوَاحَ المُؤْمنين لَيَلْتقِيَانِ عَلَى مَسِيرة يوه مِ وَمَارَأَى الدنيا، وقال صلى الله عليه وسلم (١٠ « إنَّ أَرْوَاحَ المُؤْمنين لَيَلْتقِيَانِ عَلَى مَسِيرة يوه مِ وَمَارَأَى فَرَلت المَّالَكية عَلى الله عليه وسلم فذكرت لها صاحبتها . فقالت صدق الله ورسوله ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت لها صاحبتها . فقالت صدق الله ورسوله ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت لها صاحبتها . فقالت صدق الله ورسوله ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت لها صاحبتها . فقالت صدق الله ورسوله ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت لها صاحبتها . فقالت صدق الله ورسوله ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول « الأرواح مُنُود مُنُود مُنُود مُنَاد مُنْ الله عليه وسلم . يقول « الأرواح مُنُود مُنُود مُنَاد مُنَاد مُنْ الله عليه وسلم . يقول « الأرواح مُنُود مُنَاد مُنْ الله عليه وسلم . يقول « الأرواح مُنُود مُنَاد مُنْ الله عليه وسلم . يقول « الأرواح مُنُود مُنْ مُنْ مُنْ الله عليه وسلم . يقول هذا من الله عليه وسلم . يقول « الأرواح مُنُود مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الله عليه وسلم . يقول الله من الله عليه وسلم . يقول هذا من الله عليه وسلم . يقول الله عليه وسلم . يقول الله عليه وسلم . يقول اله يول الله عليه وسلم . يقول الله عليه وسلم . يقول اله يول الله يول الله عليه وسلم . يقول الله عليه وسلم . يقول الهول الله يول الهول الله عليه وسلم . يول اللهول الهول الهول

والحق في هذا أن المشاهدة والتحربة تشهد للائتلاف عند التناسب، والتناسب في الطباع والأخلاق باطنا وظاهرا أمر مفهوم

وأما الأسباب التي أوجبت تلك المناسبة ، فلبس في قوة البشر الاطلاع عليها . وغاية هذبان المنجم أن يقول ، إذا كان طالعه على تسديس طالع غيره أو تثليثه ،فهذا نظر الموافقة

<sup>(</sup>۱) حدیث الارواح جنود عبده فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف : مسلم من حدیث أبی هریرة والبخاری تعلیقا من حدیث عائشة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث الارواح تلتق فتتشام في الهواء الطبراني في الأوسط بسند ضعيف من حديث على انالارواح في الهواء جند عبدة تلتق فتشام الحديث

<sup>(</sup>٣) حديث ان أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أحا ها صاحبه قط: أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ تلنق وقال أحدهم وفيه ابن لهيعة عن دراج

<sup>(</sup> ٤ حديث إن امرأة بحد كانت تضعك النساء وكانت بالمدينة أخرى فنرلت المكية على المدنية فدخلت على عائشة فذكرت حديث الأرواح جنود عبدة الحسن بن سفيان في مسنده بالقصة بسند حسين وحديث عائشة عند البخارى تعليقا مختصرا دونها كما تقدم

والمودة، فتقتضى التناسب والتواد. وإذا كان على مقابلته أو تربيعه، اقتضى التباغض والمعداوة. فهذا لوصدق بكونه كذلك في مجارى سنة الله في خلق السموات والأرض لكان الإشكال فيه أكثر من الإشكال في أصل التناسب. فلا معنى للخوض فيالم يكشف سره للبشر، فما أو تبنا من العلم إلا قليلا. ويكفينا في التصديق بذلك التجربة والمساهدة فقد ورد الخبر به، قال صلى الله عليه وسلم (۱ « لو أنَّ مُنَافِق وَمُوْمِنَ وَاحِدٌ كَاء حَتَى جَالِسَ إليه ، وَلَو أنَّ مُنَافِق اَحَلَ إِلَى عَبلِس فِيه ما مَهُ مُوْمِن وَمُنَافِق وَمُوْمِن وَمُنَافِق وَمُوْمِن وَاحِدٌ كَاء حَتَى بَحِالِسَ إليه ، وَلَو أنَّ مُنَافِق النسبه الشيء منجذب إليه مؤمن واحد كان هو لايشعر به. وكان مالك بن دينار يقول : لايتفق اثنان في عشرة إلا وفي أحدها وصف من الآخر. وإن أجناس الناس كأجناس الطير، ولا يتفق نوعان من الطير في الطير في الطيران إلا وينها مناسبة. قال فرأى يوما غرابا مع حمامة، فعجب من ذلك فقال اتفقا وليسا من شكل واحد! ثم طارا، فإذاها أعرجان، فقال من ههنا اتفقا ولذلك فقال بعض الحكاء . كل إنسان يأنس إلى شكله ، كا أن كل طير يطير مع جفسه . وإذا اصطحب اثنان برهة من زمان ، ولم يتشا كلا في الحال ، فلا بدأن يفترقا . وهذا معنى خفي تفطن له الشعراء حتى قال قائلهم

وقائل كيف تفارقتما \* فقلت قولا فيه إنصاف لم يك من شكلى ففارقته \* والناس أشكال وألاف،

فقد ظهر من هذا أن الإنسان قد يحب لذاته ، لالفائدة تنال منه في حال أو مآل ، بل المحرد المجانسة والمناسبة في الطباع الباطنة ، والأخلاق الخفية . ويدخل في هذا القسم الحب للجمال ، إذا لم يكن المقصود قضاء الشهوة . فإن الصور الجميلة مستلاة في عينها ، وإن قد وقد أصل الشهوة ، حتى يستلذ النظر إلى الفوا كدوالأنواروالأزهار، والتفاح المشرب بالحمرة ، وإلى الماء الجارى والخضرة ، من غير غرض سوي عينها . وهذا الحب لايدخل فيه الحب لله مو حب بالطبع وشهوة النفس . ويتصور ذلك ممن لا يؤمن بالله . إلا أنه

<sup>(</sup>١) حديث لو أن مؤمنا دخل إلى عبلس وفيه مائة منافق ومؤمن واحد لجاء حتى يجلس اليه الحديث : البيهتي فى شعب الايمان موقوفاعلى ابن مسعود وذكره صاحب الفردوس من حديث معاذبن جبل ولم يخرجه ولده فى المستد

إن اتصل به غرض مذموم صار مذموما ، كحب الصورة الجيلة لقضاء الشهوة حيث لا يحل قضاؤها ، وإن لم يتصل به غرض مذموم ، فهو مباح لا يوصف بحمد ولاذم ، إذ الحب إما محمود وإما مذموم ، وإما مباح لا يحمد ولا يذم

القسم الثانى: أن يجبه لينال من ذاته غير ذاته ، فيكون وسيلة إلى محبوب غيره، والوسيلة إلى الحبوب عبوب ، وما يحب لغيره كان ذلك الغير هو الحبوب بالحقيقة ، ولكن الطريق إلى المحبوب عبوب . ولذلك أحب الناس الذهب والفضة ، ولإ غرض فيهما ، إذلا يطعم ولا يلبس ، ولكنهما وسيلة إلى المحبوبات ، فن الناس من يحب كما يحب الذهب والفضة من حيث إنه وسيلة إلى المقصود ، إذ يتوصل به إلى نيل جاه أو مال أو علم ، كما يحب الرجل سلطانا لا نتفاعه عاله أو جاهه ، ويحب خواصه لتحسينهم حاله عنده ، وتمهيدهم أمره في قلبه فالمنوسل إليه إن كان مقصور الفائدة على الدنيا ، لم يكمن حبه من جملة الحب في الله . و إن لم يكن مقصور الفائدة على الدنيا ، ولكنه ليس يقصد به إلا الدنيا ؛ كحب التلميذلأستاذه فهو أيضا خارج عن الحب لله . فإنه إنما يحبه ليحصل منه العلم لنفسه ؛ فحبو به العلم . فإذا كان لا يقصد العلم للتقرب إلى الله ؛ بل لينال به الجاه والمال والقبول عند الخلق ؛ فحبو به الجاه والقبول عند الخلق ؛ فعبو به الجاه والقبول ؛ والعلم وسيلة إليه ؛ والأستاذ وسيلة إلى العلم ؛ فليس في شيء من ذلك حب الله ، إذ يتصور كل ذلك من لا يؤمن بالله تمالى أصلا

ثم ينقسم هذا أيضا إلى مذموم ومباح ، فإن كان يقصد به التوصل إلى مقاصد مذمومة من قهر الأقران وحيازة أموال اليتامى وظلم الرعاة بولاية القضاء أو غيره ، كان الحب مذموما وإن كان يقصد به التوصل إلى مباح ، فهو مباح ، وإما تكتسب الوسيلة الحكم والصفة من المقصد المتوصل اليه ، فإنها تابعة له غير قاعة بنفسها.

القسم الثالث: أن يحبه لالذاته ، بل لغيره. وذلك الغير ليس راجعا إلى حظوظه فى الدنيا بل يرجع إلى حظوظه فى الآخرة . فهذا أيضا ظاهم لاغموض فيه . وذلك كمن يحبأستاذه وشيخه ، لأنه يتوصل به إلى تحصيل العلم وتحسين العمل ، ومقصوده من العلم والعمل الفوز فى الآخرة . فهذا من جملة الحيين فى الله . وكذلك من يحب تلميذه لانه يتلقف منه العلم وينال بواسطته رتبة التعليم ، ويرق مه إلى درجة التعظيم فى ملكوت السماء . إذ قال

عيسى صلى الله عليه وسلم ، من عَلِمَ وعمل وعَلمَّ فذلك يدعى عظيما فى ملكوت السماه. ولا يتم التعليم إلا بمتعلم . فهو إذا آلة فى تحصيل هذا الكال . فإن أحبه لأنه آلة له ، إذ جمل صدره من رعة لحر نه الذى هو سبب ترقيه إلى رتبة التعظيم فى ملكوت السماء ، فهو عب فى الله . بل الذى يتصدق بأمو اله لله ، ويجمع الضيفان ؛ ويهي علم الأطعمة اللذيذة الغريبة تقربا إلى الله ، فأحب طباخا لحسن صنعته فى الطبيخ ، فهو من جملة المحبين فى الله ، وكذا لو أحب من يتولى له ايصال الصدقة الى المستحقين ، فقد أحبه فى الله

بل نزيد على هذا و نقول ، إذا أحب من يخدمه بنفسه فى غسل ثيابه ، وكنس بيت به وطبح طعامه ، و يفرغه بذلك للعلم أو العمل ، ومقصوده من استخدامه فى هذه الاعمال الفراع للعبادة ، فهو محب فى الله

بل نريدعليه و نقول، إذا أحب من ينفق عليه من ماله، ويواسيه بكسو ته وطعامه ومسكنه وجميع أغراضه التي يقصدها في دنياه ، ومقصوده من جملة ذلك الفراغ للملم والعمل المقرب إلى الله ، فهو محب في الله . فقد كان جماعة من السلف تكفل بكفايتهم جماعة من أولى الله وكان المواسى والمواسى جميعا من المتحابين في الله

بل نزيدعليه ونقول من نكح امرأة صالحة ، ليتحصن بهاعن وسواس الشيطان ويصون بها دينه ، أو ليولد منها له ولد صالح يدعو له وأحب زوجته لأنها آلة إلى هذه المقاصدالدينية فهو محب في الله . ولذلك وردت الاخبار (١) بو فور الأجر والثواب على الإنفاق على العيال حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته

بل نقول كل من اشتهر بحب الله وحب رضاه ، وحب لقائه فى الدار الآخرة فإذا أحب غيره كان محبا فى الله . لأنه لا يتصوراً نريحب شيئا الا لمناسبته لما هو محبوب عنده رهو رضاً الله عن وجل

بل أُرْبِدُ على هذا وأَتُولَ ، إِذَا احِتْمِع في قلبه محبتان محبة الله ومحبة الدنيا ؛ واجتمع في شخص واحد المعنيان جميعا ؛ حتى صلح لأن يتوسل به إلى الله و إلى الدنيا ، فإذا أحبة لصلاحه للاثمرين ، فهو من الحبين في الله . كمن يحب أستاذه الذي يعلمه الدين و يكفيه مهات الدنيا

<sup>(</sup>١) حديث الأجر فى الآنفاق على العبال حتى اللقمة يضعها الرجل فى فى أمرأته تقدم

بالمواساة في المال، فأحبه من حيث إن في طبعه طلب الراحة في الدنيا والسعادة في الآخرة فهو وسيلة إلهما ؛ فهو محت في الله

وليس من شرط حب الله أن لا يحب في العاجل حظا ألبتة ؛ إذ الدعاء أمر به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، فيه جمع بين الدنيا والآخرة ومن ذلك قولهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقال عيسي عليه السلام في دعائه اللهم لاتشمت بي عدوى ولاتسور بي صديق ولا تجعل مصيبتي لديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي .فدفع شماتة الأعداءمن حظوظ الدنيا. ولم يقل ولا تجعل الدنياأ صلامن هي بل قال لا تجعلها أكبر همي . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه (١) اللَّهُمَّ إِنَّ أَسْأَلُكَ رَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ » وَقَالَ اللَّهُمَّ (٢) عَافِي مِنْ بَلاَءِ الدُّنْيَا وَبَلاءِ الآخِرَةِ

· على الجملة فإذا لم يكن حب السعادة في الآخرة مناقضا لحب الله تعالى ، فحب السلامة والصحة والكفاية والكرامة في الدنيا؛ كيف يكون مناقضًا لحبُّ الله! والدنيا والآخرة عبارة عن حالتين؛ إحداهما أقرب من الأخرى . فكيف يتصور أن بحب الإنسان حظوظ نفسه غدا ، ولا يحم اليوم! وإنا يحم غدا ، لأن الغد سيصير حالا راهنة . فالحالة الراهنة لابد أن تكون مطاوبة أيضا. إلا أن الحظوظ العاجلة منقسمة إلى مايضاد حظوظ الآخرة و يمنع منها؛ وهي التي احترز عنها الأنبياء والأولياء؛ وأمروا بالاحتراز عنها، وإلى مالايضاد، وهي التي لم عتنمو امم ا، كالنكاح الصحيح، وأكل الحلال ، وغير ذلك فايضاد حظوظ الآخرة في انعاقل أن يكرهه و لا يحبه، أعنى أن يكرهه بعقله لا بطبعه، كما يكره التناول من طعام لذ مذ لملك من الملوك يعلمأنه لوأقدم عليه لقطعت مدهأ وحزت رقبته ، لا بمعنى أن الطعام اللذيذ يصير بحيث لايشتهيه بطبعه ،ولايستلده لوأ كله،فإن ذلك محال ولكن على معنى أنه يزجر ه عقله عرب الإقدام عليه، وتحصلفيه كراهة الضرر المتعلق به

والمقصود من هذاأ نهلو أحسأستاذه لأنه يواسيه ويعلمه،أو تلميذه لأنه يتعلم منه ويخدمه وأحدها حظ عاجل والآخر آجل ، لكان في زمرة المتحابين في الله. ولكن بشرط

<sup>(</sup>١) حديث اللهم أنى أسألك رحمة أنال بهاشرف كرامتك في الدنيا والآخرة الترمذيمنحديث ابن عباس فى الحسديث الطويل فى دعائه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الليل وقد تقدم (٢) حديث اللهم عافنى من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة أحمد من حديث بشر بن أبى أرطاة بجوء بسند جيد

واحد، وهو أن يكون بحيث لومنعه العلم مثلا، أو تعذر عليه تحصيله منه ؛ لنقص حبه بسببه فالقدر الذي ينقص بسبب فقده هو لله تمالى . وله على ذلك القدر ثواب الحب في الله . وليس عستنكر أن يشتد حبك لإنسان لجملة أغراض ترتبط لك به، فإن امتنع بعضها نقص حبك وإنزاد زادالح. فليس حبك للذهب كحبك للفضة إذا تساوى مقدارها، لأنالذهب وصل إلى اغراض هي أكثر مما توصل إليه الفضة. فإذاً يزيد الحب زيادة الغرض ، ولا يستحيل اجتماع الاغراض الدنيوية والأخروية، فهوداخل في جملة الحب لله. وحدُّه هو أن كل حب لولا الإِيمَانَ بالله واليوم الآخر لم يتصور وجموده ، فهو حمد في الله . وكذلك كل زيادة في الحب ، لولا الإيمان بالله لم تكن تلك الزيادة ، فتلك الزيادة من الحب في الله. فذلك وإن دق فهو عزيز . قال الجريري : تعامل الناس في القرن الأول بالدين حتى رقالدين وتعاملوافي القرن الثاني بالوفاءحتي ذهب الوفاء، وفي الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة ولم يبق إلا الرهبة والرغبة القسم الرابع: أن يحب لله وفي الله ، لالينال منه علما أو عملا ، أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته . وهذا أعلى الدرجات . وهو أدقها وأغمضها . وهذا القسم أيضاممكن . فإنمن آثار غلبة الحب ، أن يتعدى من المحبوب إلى كل من يتعلق بالمحبوب ويناسبه ولو من بعد فن أحب إنسانا حبا شديدا أحب عب ذلك الإنسان ، وأحب عبوبه ، وأحب من يخدمه وأحب من يثني عليه محبوبه ، وأحب من يتسارع إلى رضا محبوبه ، حتى قال بقية بن الوليد: إِن المؤمن إذا أحب المؤمن ، أحب كلبه . وهوكما قال . ويشهدلهالتجرية في أحوال العشاق ويدل عليه أشعار الشمراء. ولذلك يحفظ ثوب المحبوبوبخفيه، تذكرةمنجه، ويحب منزله ومحلته وجيرانه ، حتى قال مجنون بني عامر

أمر على الدبار ديار ليــلى \* أقبل ذا الجدار وذا الجدارا و ما حب الديار شغفن قلبي \* ولكن حب من سكن الديارا

فاذاً المشاهدة والتجربة تدل على أن الحب يتعدى من ذات المحبوب إلى ما يخيط به ويتعلق بأسبابه ، ويناسبه ولو من بعد . ولكن ذلك من خاصية فرط المحبة . فأصل المحبة لا يكنى فيه . ويكون اتساع الحب في تعديه من المحبوب إلى ما يكتنفه ، ويحيط به ، ويتعلق

بأسبابه ، بحسب افراط المحبة وقوتها . وكذلك حب الله سبحانه وتعالى ، إذا قوى وغلب على القلب ، واستولى عليه ، حتى انتهى إلى حد الاستهتار ، فيتعدى إلى كل موجود سواه فإن كل موجود سواه أثر من آثار قدرته . ومن أحب إنسانا أحب صنعته و خطه و جميع أفعاله . ولذلك كان صلى الله عليه وسلم (') إذا حمل إليه باكورة من الفواكه ، مسح بهاعينيه وأكرمها ، وقال إنه قريب العهد بربنا

وحب الله تعالى تارة يكون لصدق الرجاء في مواعيده ، وما يتوقع في الاخرة من نعيمه ، وتارة لما سلف من أياديه وصنوف نعمته ، وتارة لذاته لا لأمر آخر ، وهو أدق ضروب المحبة وأعلاها . وسيأتي تحقيقها في كتاب المحبة من ربع المنحيات إنشاء الله تعالى وكيفها اتفق حب الله ، فإذا قوى تعدى إلى كل متعلق به ضربا من التعلق ، حتى يتعدى إلى ما هو في نفسه مؤلم مكروه ، ولسكن فرط الحب بضعف الإحساس بالألم ، والفرح بفعل المحبوب وقصد إياه بالإيلام ينعر إدراك الألم ، وذلك كالفرح بضربة من المحبوب . أو قرصة فيها نوع معاتبة ، فإن قوة المحبة تثير فرحا يغمر إدراك الألم فيه . وقد انتهت محبة الله بقوم إلى ان قالوا لانفرق بين البلاء والنعمة ، فإن الكل من الله ، ولانفرح إلا بما فيه رضية من أنال مغفرة الله بمعصية الله . وقال سمنون :

وليس لى فى سواك حظ \* فكيفها شئت فاختبرنى وسيأتى تحقيق ذلك فى كتاب المحبة

والمقصود أن حب الله إذا قوى ، أغر حب كل من يقوم بحق عبادة الله في علم أوعمل وأغر حب كل من يقوم بحق عبادة الله في علم أوعمل وأغر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله من خلق حسن ، أو تأدب بآداب الشرع . وما من مؤمن محب للآخرة ، ومحب لله ، إلا إذا أخبر عن حال رجلين ، أحدها عالم عابد والآخر جاهل فاسق ، إلا وجد في نفسه ميلا إلى العالم العابد .ثم يضعف ذلك الميل ويقوى محسب ضعف إيمانه وقوته . ومحسب ضعف حبه لله وقوته . وهذا الميل حاصل وإن كانا

<sup>(</sup>۱) حدیث کان إذا حمل الیه با کورة من الفوا که مسح بها عینیه وأکرمها وقال أنها قریب عهد بربها الطبرانی فی الصغیر من حدیث ابن عباس و أبی داود فی المراسیل و البیهتی فی الدعوات من حدیث أبی هریرة دون قوله واکرمها ألخ وقال أنه غیر مفوظ وحدیث أبی هریره فی الباکورة عند بقیة أصحاب السنن دون مسح عینیه بها و مابعده وقال الترمذی حسن صحیح

غائبين عنه ، بحيث يعلم أنه لا يصيبه منهما خير ولا شر في الدنيا ولا في الآخرة. فذلك الميل هو حب في الله ولله من غير حظ. فإنه إنما يحبه لأن الله يحبه ، ولأنه مرضي عند الله تعمالي ولأنه يحب الله تعالى ؛ ولأنه يحب الله تعالى ؛ ولأنه يحب الله تعالى ؛ ولأنه إذا ضعف لم يظهر أثره ؛ ولا يظهر به ثواب ولا أجر . فإذا قوى حمل على الموالاه والنصرة والذب بالنفس والمال واللسان وتتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم في حب الله عزوجل

ولو كان الحب مقصوراً على حظ ينال من المحبوب في الحال أو المال ، لما تصور حب الموتى من العلماء والعباد ، ومن الصحابه والتابعين ، بل من الأبياء المنقرضين صلوات الله عليهم وسلامه ، وحب جميعهم مكنون في قلب كل مسلم متدين . ويتبين ذلك بغضبه عند طعن أعدائهم في واحد منهم ، وبفرحه عند الثناء عليهم وذكر محاسنهم . وكل ذلك حب لله ، لأنهم خواص عباد الله ، ومن أحب ملكا أو شخصا جميلا أحب خواصه وخدمه وأحب من أحبه . إلا أنه عتحن الحب بالمفابلة بحظوظ النفس ، وقد يغلب بحيث لا يبق للنفس حظ إلا فما هو حظ المحبوب . وعنه عبر قول من قال

أريد وصاله ويريد هجرى \* فأترك ما أريد لما يريد وقول من قال:

### ته وما لجرح إذا أرضاكم ألم ا

وقد يكون الحب بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض ، كمن تسمح نفسه بأن يشاطر محبو به في نصف ماله أو في ثلثه أو في عشره . فقادير الأموال موازبن المحبة ، إذ لا تعرف درجة المحبوب إلا بمحبوب يترك في مقابلته . فمن استغرق الحب جميع قلبه ، لم يبق له محبوب سواه ، فلا يمسك لنفسه شيئا، مثل أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، فإنه لم يترك لنفسه أهلا ولا مالا ، فسلم ابنته التي هي قرة عينه ، وبذل جميع ماله ، قال ابن عمر رضى الله عنها ، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) جالس وعنده أبو بكر ، وعليه عباءة

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر بينها النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده أبو بكر وعنيه عباءة قد خللهاعلى صدره مخلال فنرل جبريل فأقرأه من ربهالسلام الحديث: ابن حبان والعقيلي في الضعفاء قال الذهبي في الميزان هوكذب

قد خللها على صدره بخلال ، إذ نزل جبريل عليه السلام ، فاقر أه عن الله السلام ، وقال يارسول الله مالى أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها على صدره بخلال ؟ فقال « أَ نفَقَ مَالَهُ عَلَى قَبْلَ الفَتْسِح » قال فأقره من الله السلام ، وقل له يقول لك ربك ، أراض أنت عنى فى فقر ك هذا أمساخط قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر وقال « يَا أَبَا بَكْرٍ هَذَا جِبْرِيلُ يُقُر نُكَ السَّلامَ مِنَ اللهِ وَ يَقُولُ أَرَاضٍ أَنْتَ عَنِي فِي فَقُر لِهُ هَذَا أَمْ سَاخِط ؟ » قال فبكي أبو بكر رضى الله عنه وقال ، أعلى ربى أسخط ! أنا عن ربى راض ، أنا عن ربى راض

فصل من هذا أن كل من أحب عالما أو عابدا ، أو أحب شخصا راغبا فى علم أوفى عبادة أوفى خير ، فانما أحبه فى الله ولله ، وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوت حبه . فهذا شرح الحب فى الله ودرجاته ، وبهذا يتضح البغض فى الله أيضا ، ولكن نزيده بيانا

## بسيان

#### البغض في الله

اعلم أن كل من يحب في الله لابدأن يبغض في الله . فإنك إن أحببت إنسانالاً نه مطيع لله ، ومحبوب عند الله ، فإن عصاه فلا بدأن تبغضه لا نه عاص لله ، ومحقوت عند الله . ومن أحب بسيب ، فبالضرورة يبغض لضده . وهذان متلازمان لا ينفصل أحدها عن الآخر ، وهو مطرد في الحب والبغض في العادات ، ولكن كل واحدمن الحب والبغض داء دفين في القلب ، وإنما يترشح عند الغلبة ، ويترشح بظهور أفعال المحبين وتلبغضين في المقاربة والمباعدة ، وفي المخالفة والموافقة . فاذا ظهر في الفعل سمى موالاة ومعاداة . ولذلك قال الله تعالى (همل والكيث في قوليًا وهمل عاديث في عَدُواً ) كما نقلناه

وهذا واضح فى حق من لم يظهر لك إلا طاعاته، تقدر على أن تحبه ، أو لم يظهر لك الا فسقه و فجوره وأخلاقه السيئة ، فتقدر على أن تبغضه . وإنما المشكل إذا اختلطت الطاعات بالمعاصى . فإنك تقول كيف أجمع بين البغض والمحبة وهما متناقضان . وكذلك تتناقض ثمرتهما من الموافقة والمخالفة ، والموالاة والمعاداة . فأقول ذلك غير متناقض فى حق الله تعالى كا لايتناقض فى الحظوظ البشرية . فإنه مهما اجتمع فى شخص واحد خصال يحب بعضها

ويكره بعضها ، فإنك تحبه من وجه ، وتبغضه من وجه . فمن له زوجة حسناه فاجرة ، أو ولد ذكى خدوم ولكنه فاسق ، فإنه يحبه من وجه ، ويبغضه من وجه ، ويكون معه على حالة بين حالتين . إذ لو فرض له ثلاثة أولاد ، أحدهم ذكى بار ، والآخر بليد عاق والآخر بليد بار ، أو ذكى عاق ، فإنه يصادف نفسه معهم على ثلاثة أحوال متفاوته ، بحسب تفاوت خصالهم . فكذلك ينبغى أن تكون حالك بالإضافة إلى من غلب عليه الفجور ، ومن غلبت عليه الطاعة ، ومن اجتمع فيه كلاهما ، متفاوتة على ثلاث مراتب . وذلك بأن تعطى كل صفة حظها من البغض والحب ، والاعراض والاقبال ، والصحبة والقطيعة ، وسائر الفعال الصادرة منه

فان قلت فكل مسلم فإسلامه طاعة منه ، فكيف أبغضه مع الاسلام ؟ فأقول نحبه لإسلامه ، وتبغضه لمعصيته . وتكون ممه على حالة لوقستها بحال كافرأو فاجرأ دركت تفرقة بينهما . وتلك التفرقة حب للاسلام وقضاء لحقه . وقدرا لجناية على حق الله ، والطاعة لك كالجناية على حقك والطاعة لك فلخن وافقك على غرض وخالفك في آخر ، فكن معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال، و بين الاقبال والاعراض ، و بين التودد إليه والتوحش عنه . ولا تبالغ في إهانته مبالغتك في الكرامه مبالغتك في إحانته مبالغتك في اهانة من خالفك في جميع أغراضك . ثم ذلك التوسط تارة يكون ميله إلى طرف الاهانة عند غلبة الجناية ، و تارة إلى طرف المجاملة والاكرام عند غلبة المواقفة . فه كذا ينبغي أن يكون فيمن يطيع الله تمالى و يعصيه ، و يتعرض لرضاه مرة ولسخطه أخرى

فان قلت فماذا يمكن إظهار البغض؟ فأقول أما في القول، فيكف اللسان عن مكالمته وعادئته مرة، وبالاستخفاف والتغليظ في القول أخرى. وأما في الفعل، فبقطع السعي في إعانته مرة، وبالسعى في إساءته وإفساد ما ربه أخرى. وبعض هذا أشد من بعض وهي بحسب درجات الفسق والمعصية الصادرة منه. أما ما يجرى عجرى الهفوة الني يعلم أنه متندم عليها، ولا يصر عليها، فالأولى فيه الستر والإغماض. أما ماأصر عليه من صغيرة أو كبيرة، فإن كان ممن تأكدت بينك وبينه مودة وصحبة وأخوة، فله حكم آخر وسيأتى، وفيه خلاف بين العلماء. وأما إذا لم تتأكد أخوة وصحبة، فلا بدمن إظهار أثر

البغض، إما في الإعراض والتباعد عنه، وقلة الالتفات إليه، وإما في الاستخفاف وتغليظ القول عليه ، وهذا أشد من الإعراض ، وهو بحسب غلظ المعصية وخفتها . وكذلك في الفعل أيضا رتبتان ، إحداهما قطع المعونة والرفق والنصرة عنه، وهو أقل الدرجات. والأخرى السمى في إفساد أغراضه عليه ، كفعل الأعداء المبغضين ، وهذا لابد منه، ولكن فما يفسد عليه طريق المصية . أما مالا يؤثر فيه فلا مثاله: رجل عصى الله بشرب الخر ، وقد خطب إمرأة لو تيسر له نكاحها لكان مغبوطا بها ، بالمال والجمال والجاه ، إلا أن ذلك لا يؤثر في منعه من شرب الحمر ، ولا في بعث وتحريض عليه . فإذا قــدرت على إعانته ليتم له غرصه ومقصوده ، وقدرت على تشويشه ليفوته غرضه ، فليس لك السمى في تشويشه أماالإعانة فلو تركتها إظهارا للغضب عليه في فسقه ، فلا بأس . وليس يجب تركها . إذ ربما يكون لك نية في أن تتلطف باعانته ، و إظهار الشفقة عليه ، ليعتقد مودتك ويقبل نصحك ، فهذا حسن. وإن لم يظهر لك، ولكن رأيت أن تمينه على غرضه قضاء لحق إسلامه ، فذلك ليس بمنوع ، بل هو الأحسن ، إن كانت معصيته بالجناية على حقك أو حق من يتعلق بك. وفيه نزل قوله تعالى (وَلاَ يَأْ تَل أُولُوا الْفَصْل مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ) إلى قوله تعالى (١) (ألا رُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ) إذ تكلم مسطح بن أَنَائَة في واقعة (١) الإِفك ، فحلف أبو بكر أن يقطع عنه رفقه ، وقد كان يواسيه بالمال ، فنزلت الآية مع عظم معصية مسطح . وأية معصية تزيد على التعرض لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ! وإطالة اللسان في مثل عائشة رضي الله عنها! إلا أن الصديق رضي الله عنه ، كان كالحبي عليه في نفسه بتلك الواقعة والعفو عمن ظلم والإحسان إلى من أساء من أخلاق الصديقين. وإنما يحسن الإحسان إلى من ظلمك . فأما من ظلم غيرك ، وعصى الله به ، فلا يحسن الإحسان إليه . لأن في الإحسان إلى الظالم إساءة إلى المظلوم، وحق المظلوم أولى بالمراعاة، وتقوية قلبه بالإعراض عن البظالم أحبإلى الله من تقوية قلب الظالم. فأما إذا كنت أنت المظلوم، فالأحسن في حقك العفو والصفح

<sup>(</sup>١) حديث كلام مسطح في الافك وهجر أبي بكر له حتى نزلت ولا يأتل أولو الفضل منكم الآية متفق عليه من حديث عائشة

<sup>(</sup>۱) النور : ۲۲

وطرق السلف قد اختلفت في إظهار البغض مع أهل المعاصي .وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظامة والمبتدعة ، وكل من عصى الله بمعصية متعدية منه إلى غيره . فأمامن عصى الله في نفسه ، فنهم من نظر بعين الرحمة إلى العصاة كلهم ، ومنهم من شدد الإنكار واختيار الماجرة. فقد كان أحمد بن حنبل بهجر الأكار في أدنى كلة حتى هجر يحيى بن معين لقوله إنى لاأسأل أحدا شيئا، ولو حمل السلطان إلى شيئا لأخذته. وهجر الحرث المصاسى في تصنيفه في الرد على المعتزلة ، وقال إنك لابد تورد أولاشبههم ،وتحمل الناس على التفكر فيها ، ثم ترد عليهم . وهجر أبا ثور في تأويله قوله صلى الله عليه وسلم (١) «إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَ تِهِ »وهذاأمر بختلف باختلاف النية وتختلف النية باختلاف الحال فإنكان الغالب على القلب النظر إلى اضطرار الخلق وعجزه وأنهم مسخرون لماقدروا له أورث هذاتساهلا في المعاداة والبغض، وله وجه. ولكن قد تلتبس به المداهنة. فأكثر البواعث على الإغضاء عن المعاصي المداهنة ومراعاة القلوب، والحوف من وحشتها و نفارها. وقد يلبس الشيطان ذلك على الغي الاحمق بأنه ينظر بعين الرحمة . ومحك ذلك أن ينظر اليه بعين الرحمة إنجني على خاص حقه ، و يقول انه قد سخر له ، والقدر لاينفع منه الحذر، وكيف لايفعله وقد كتب عليه فمثل هذا قد تصح له نية في الاغماض عن الجناية على حق الله • وإن كان يغتاظ عند الجناية على حقه ، ويترحم عنــد الجناية على حق الله، فهــذا مداهن مغرور بمكيدة من مكامد الشيطان ، فليتنبه له

فإن قلت فأقل الدرجات في إظهار البغض الهسجر والاعراض، وقطع الرفق والاعانة فهل يجب ذلك حتى يعصى العبد بتركه ؟فأقول لايدخل ذلك في ظاهر العلم تحت التكليف والايجاب. فإنانعلم أن الذين شربو الخرو تعاطوا الفواحش في زمان رسول الله صلى الله عليه ويظهر والصحابة ،ماكانوا يهجرون بالكلية بل كانوا منقسمين فيهم من يغلظ القول عليه ، ويظهر البغض له ، وإلى من يعرض عنه ، ولا يتعرض له ، وإلى من ينظر إليه بعين الرحمة ولا يؤثر المقاطعة والتباعد

فهذه دقائق دينية تختلف فيها طرق السالكين لطريق الآخرة ، ويكون عمل كل

<sup>(</sup> ۱ ) جدیث ان اللہ خلق آدم علی صورتہ:مسلم میں حدیث أبی ہو برۃ

واحد على ما يقتضيه حاله ووقته . ومقتضى الأحوال في هذه الأمور إما مكروهة أومندوبة فتكون في رتبة الفضائل ، ولا تنتهى إلى التحريم والأيجاب ؛ فإن الداخل تحت التكليف أصل المعرفة لله تمالى، وأصل الحب ، وذلك قد لا يتعدى من المحبوب إلى غيره ، وإنما المتعدى إفراط الحب واستيلاؤه ، وذلك لا يدخل في الفتوى وتحت ظاهر التكليف في حق عوام الخليق أصلا

### بان

مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية معاملتهم

فإن قلت إظهار البغض والعداوة بالفعل ، إن لم يكن واجبا ، فلا شك أنه مندوب إليه والعصاة والفساق على مراتب مختلفة ، فكيف ينال الفضل بمعاملتهم ؟ وهل يسلك بجميعهم مسلكا واحدا أم لا ؟ فاعلم أن المخالف لأمر الله سبحانه لا يخلوا إما أن يكون مخالفا في عقده ، أو في عمله . والمخالف في العقد إما مبتدع أوكافر . والمبتدع إما داع الى بدعته أو ساكت . والساكت إما بعجزه أو باختياره . فأقسام الفساد في الاعتقاد ثلاثة :

الأول الكفر. فالكافر إنكان محاربا فهو يستحق القتل والارقاق. وليس بعد هدنين إهانة وأما الذي . فإنه لا يجوز إيداؤه الابالاعراض عنه ، والتحقير له ، بالاضطرار الى أضيق الطرق ، وبترك المفاتحة بالسلام ، فاذا قال السلام عليك ، قلت وعليك . والأولى الكف عن خالطته ومعاملته ومو اكلته : واما الانبساط معه ، والاسترسال إليه ، كما يسترسل إلى الاصدقاء فهو مكروه كراهة شديدة يكاد ينتهى ما يقوى منها الى حد التحريم . قال الله تعالى (لا تَجِدُ قُوما يُوم مُنُونَ بِاللهِ وَالْيَو مِ الآخر يُوادُن مَن حادً الله وَرسُولَه وَ لو كا نُوا آباء هُم أو أبناء هُم (") الآية . وقال صلى الله عليه وسلم (" «المسلم والمشرك لا تقرا أى ناراهما » وقال عزوجل (يا أيها الآية . وقال الاتتخذوا عدو عي وعد والما الآية .

<sup>(</sup>۱) حديث المؤمن والمشرك لاترا أى ناراهما:أبو داود والترمذى من حديث جرير أنابرىء من كلمسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا بارسول الله ولم قال لاترا أى ناراهاورواء النسائى مرسلا وقال البخارى الصحيح أنه مرسل

<sup>(</sup>١) المجادلة : ٢٧ (٢) المتحنة : ١

الثاني المبتدع الذي يدعو إلى بدعته . فإن كانت البدعة محيث يكفر بها ، فأمره أشد من الذمي ، لأنه لا يقر بجزية ، ولا يسامح بعقد ذمة . وإن كان ممن لايكفر به ، فأمره بينه وبين الله أخف من أمر الكافر لاعالة . ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر ، لأن شر الكافر غير متمد ، فإن المسلمين اعتقدوا كفره ، فلا يلتفتون إلى قوله إذ لايدعي لنفسه الإسلام واعتقاد الحق. أما المبتدع الذي يدعو إلى البدعة ، ويزعم، أن مايدعو إليه حق ، فهو سبب لغواية الخلق ، فشره متعد . فالاستحباب في إظهار بغضه ومعاداته، والانقطاع عنه وتحقيره، والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. وإن سلم في خاوة فلا بأس برد جوابه. وإن علمت أن الإعراض عنه، والسكوت عن جوابه، يقبح في نفسه مدعته ، ويؤثر في زجره ، فترك الجواب أولى . لأن جواب السلام ، وإن كان واجبا، فيسقط بأدنى غرض فيه مصلحة حتى يسقط بكوّن إلإنسان في الحام أوفى قضاء حاجته وغرضالزجن أهمن هذه الأغراض وإنكان فيملا فترك الجواب أولى وتنفير اللناس عنه وتقبيحا لبدعته في أعيمهم وكذلك الأولى كف الإحسان إليه، والإعانة له ، لاسيا فما يظهر للخلق قال عليه السلام (١) « مَنْ ا نُنَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَة مَلَا اللهُ قَلْبَهُ أَمْناً وَإِيمَا نَاوَمَنْ أَهَانَ صَاحِبَ بِدْعَة أَمَّنهُ اللهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبِ وَمِنْ أَلاَنَ لَهُ وَأَكْرِمَهُ أَوْ لَقِيَهُ بِبشر فَقَدَاسْتَخَفَّ عِمَاأَنْزَلَاللهُ عَلَى مُعَدِصلى الله عليه وسلم» الثالث: المبتدع العامي، الذي لا يقدر على الدعوة، ولا يخاف الأقتداءبه، فأمره أهون فالأولى أن لايقابح بالتغليظ والإهانة ، بل يتلطف به في النصح ، فإن قلوب العوام سريعة ﴿ التقلب. فإن لم ينفع النصح، وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه، تأكد الاستحباب فى الإعراض. وإن علم أن ذلك لايؤثر فيه ، لجمود طبعه ، ورسوخ عقده فى قلبه ، فالإعراض أولى . لأن البدعة إذا لم يبالغ فى تقبيحها شاعت بين الحلق ، وعم فسادها وأما العاصي بفعله وعمله لا باعتقاده ، فلا يخلو إما أن يكون محيث يتأذى به غيره ، كالظلم والغصب. وشهادة الزور والغيبة ، والتضريب بين الناس ، والمشي بالنميمة وأمثالهما أوكان ممالايقتصر عليه ويؤذى غيره . وذلك ينقسم إلى مايدعوغيره إلى الفساد ، كصاحب (١) حديث من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمنا وإيماناًــ الحديث: أبو نعيم في الحلية والهروى في ذم

الكلام من جديث ابن عمر بسند ضعيف

الماخور الذي يجمع بين الرجال والنساء، ويهيء أسباب الشرب والفساد لأهل الفساد. أولايدعو غيره إلى فعله ،كالذي يشرب ويزنى . وهذا الذي لايدعو غيره ، إما أن يكون عصيانه بكبيرة أو بصغيرة . وكل واحد فإما أن يكون مصرا عليه أو غير مصر . فهذه التقسيات يتحصل منها ثلاثة أقسام ، ولكل قسم منها رتبة ، وبعضها أشد من بعض ولا نسلك بالكل مسلكا واحدا

القسم الأول: وهو أشدها ، ما يتضرر به الناس كالظلم والغصب ، وشهادة الزور والنيبة والنيبة والنيبة . فهؤلاء الأولى الإعراض عنهم ، وترك مخالطتهم ، والا قباض عن معاملتهم لأن المعصية شديدة فيا يرجع إلى إيذاء الخلق . ثم هؤلاء ينقسمون إلى من يظلم في الدماء وإلى من يظلم في الأعراض . و بعضها أشدمن بعض فالاستحباب في إهانتهم والإعراض عنهم مؤكد جدا . ومهما كان يتوقع من الإهانه زجرا لهم أو لغيرهم كان الأمر فيه آكد وأشد

الثانى: صاحب الماخور الذى يهيىء أسباب الفساد، ويسهل طرقه على الخلق، فهذا لا يؤذى الخلق في دنياه، ولكن يختلس بفعله دينهم. وإن كان على وفق رضاهم فهو قريب من الأول، ولكنه أخف منه. فإن المعصية بين العبد وبين الله تعالى إلى العفو أقرب ولكن من حيث أنه متعد على الجملة إلى غيره فهو شديد. وهذا أيضا يقتضى الإهانة والإعراض والمقاطعة، وترك جواب السلام إذا ظن أن فيه نوعا من الزجر له أو لغيره

الثالث: الذي يفسق في نفسه بشرب خمر ، أو ترك واجب ، أو مقارفة محظور يخصه فالأمر فيه أخف . ولكنه في وقت مباشرته إن صودف يجب منعه بما يمتنع به منه . ولو بالضرب والاستخفاف . فإن النهى عن المنكر واجب . وإذا فرغ منه ، وعلم أن ذلك من عادته ، وهو مصر عليه ، فإن تحقق أن نصحه يمنعه عن العود إليه ، وجب النصح . وإن لم يتحقق ، ولكنه كان يرجو ، فالأفضل النصح والزجر ، بالتلطف أو بالتغليظ إن كان هو الأنفع . فأما الإعراض عن جواب سلامه ، والكف عن مخالطته حيث يعلم أنه بصروأن النصح ليس ينفمه ، فهذا فيه نظر . وسير العلماء فيه مختلفة . والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف نية الرجل . فعند هذا يقال الأعمال بالنيات ، إذ في الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الحلق نوع

من التواضع، وفي العنف والإعراض نوع من الزجر . والمستفتى فيه القلب . فما يراه أميل إلى هواه ومقتضى طبعه ، فالا ولى ضده . إذ قد يكون استخفافه وعنفه عن كبر وعب والتذاذ بإظهار العلو والإدلال بالصلاح . وقد يكون رفقه عن مداهنة واستمالة قلب ، للوصول به إلى غرض ، أو لخوف من تأثير وحشته و تفرته في جاه أو مال ، بظن قريب أو بعيد . وكل ذلك مردد على إشارات الشيطان ، وبعيد عن أعمال أهل الآخرة . فكل راغب في أعمال الدين ، عبتهد مع نفسه في التفتيش عنهذه الدقائق ، ومراقبة هذه الآحوال والقلب هو المفتى فيه . وقد يصيب الحتى في اجبهاده وقد يخطيء ، وقد يقدم على اتباع هواه وهو عالم به ، وقد يقدم وهو محكم الغرور ظان أنه عامل لله ، وسالك طريق الآخرة وسيأتى بيان هذه الدقائق في كتاب الغرور من ربع المهلكات . ويدل على تخفيف الأمم، في الفسق القاصر ، الذي هو بين العبد وبين الله ، ماروى (١٠ أن شارب خرضرب بين بدى وسول الله عليه الله عليه وسلم مرات ، وهو يعود . فقال واحدمن الصحابة، لعنه الله مأ كثر مايشرب ! فقال صلى الله عليه وسلم مرات ، وهو يعود . فقال واحدمن الصحابة، لعنه الله مأ مايشرب ! فقال صلى الله عليه وسلم « لا تَكُن عُو نا للشيطان عَلى أخيات ، أو لفظا هذا معناه . وكان هذا إشارة إلى أن الرفق أولى من العنف والتغليظ

## بيان الصفات

#### المشروطة فيمن تختار صحبته

اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان . قال صلى الله عليه وسلم ('' « الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلَيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَنْ يُخَالِلْ » ولابد أن يتميز بخصال وصفات يرغب بسببها فى صحبته . وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة ، إذ معنى الشرطمالابد منه للوصول إلى المقصود ، فبالإضافة إلى المقصود تظهر الشروط ، ويطلب من الصحبة فوائد دينية ودنيوية . أما الدنيوية ، فكالانتفاع بالمال أو الجاه ، أو مجرد الاستئناس بالمشاهدة

<sup>(</sup>١) حديث ان شارب خمر ضرب بين يدى النبي صلى الله عليه وسلمـــالحديث :وفيه لاتكنءو باللشيطان على أخيك المخارى من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث المرء علی دینخلیله الحدیث: أبو داود والترمذی وحسنه والحاکم من حدیث أبی هریرة وقال صحیح ان شاء الله

والمجاورة ، وليس ذلك من أغراضنا . وأما الدينية ، فيجتمع فيها أيضا أغراض مختلفة . إذ منها الاستفادة من العلم والعمل . ومنها الاستفادة من الجاه تحصنا به عن إيذاء من يشوش القلب و يصد عن العبادة . ومنها استفادة المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت . ومنها الاستعانة في المهمات ، فيكون عدة في المصائب وقوة في الاحوال . ومنها التبرك بمجرد الدعاء . ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة ، فقد قال بعض السلف ،استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة ، فلعلك تدخل في شفاعة أخيك .

وروى فى غربب التفسير فى قوله تعالى ( وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ (١) قال يشفعهم فى إخوانهم ، فيدخلهم الجنة معهم . ويقال إذا غفر الله للعبد شفع فى إخوانه . ولذلك حث جماعة مرف السلف على الصحبة والألفة والمخالطة ، وكرهوا العزلة والانفراد .

فهذه فوائد تستدعى كل فائدة شروطا لاتحصل إلا بها ، ونحن نفصلها . أما على الجملة فينبغى أن يكون فيمن تؤثر صحبته خمس خصال . أن يكون عاقلا ،حسن الحلق، غير فاسق ولا مبتدع ، ولاحر بص على الدنيا

أما العقل فهو رأس المال ،وهو الأصل. فلا خير في صحبة الأحمّن ، فإلى الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتها وان طالت . قال على رضى الله عنه :

فلا تصحب أخا الجهل \* و اياك و إياه فكم من جاهل أردى \* حلما حين آخاه يقد السيء السيء \* مقاييس واشباه وللشيء من الشيء \* مقاييس واشباه وللقلب على القلب \* دليل حين يلقاه

كيف والأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك وإعانتك من حيث لايدرى ولذلك قال الشاعر:

إنى لآمن من عـدو عاقل \* وأخاف خلا يعتريه جنون فالعقل فن واحد وطريقه \* أدرى فأرصد والجنون فنون

ولذلك قيل مقاطعة الأحمق قربان إلى الله . وقال الثورى ، النظر إلى وجه الاحمق خطيئة مكتوبة . و نعنى بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه ، إما بنفسه وإما إذا فهم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الشوري : ۲٦

وأما حسن الخلق فلا بد منه . إذ رب عافل بدرك الأشياء على ماهي عليه ، ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة ، أو بخل أو جبن ، أطاع هواه ، وخالف ماهو المعلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته ، وتقويم أخلاقه . فلا خبر في صبته

وأما الفاسق المصر على الفسق، فلا فائدة في صحبته، لأن من مخاف الله لايصر على كبيرة ، ومن لايخاف الله لاتؤمن غائلته ، ولا يوثق بصداقته ، بل يتغير بتغير الأغراض وقال تعالى (وَلاَ أُنطع مَنْ أَغْفَلْنَا قُلْبَهُ عَنْ ذِكْر نَا وَا تَبَعَ هَوَاهُ (١) وقال تعالى ( فَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُوْمِنُ بِهَا وَا تَبَعَ هَوَاهُ (٢) وقال تعالى (فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذَكْر نَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحِيَاةَ الدُّنيَا (") وقال (وَا تَبِعْ سَبيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى (") وفي مفهوم ذلك زجر عن الفاسق وأما المبتدع ، فني صحبته خطر سراية البدعة وتعدى شؤمها إليه . فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة ، فكيف تؤثر صبته ! وقد قال عمر رضي الله عنه ، في الحث على طلب التدين في الصديق، فما رواه سعيد بن المسيب قال:عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء ، وعدة في البلاء . وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك مايغلبك منه. واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين من القوم، ولا أمين إلا من خشى الله فلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره. ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمر ك الذين يخشون الله تعالى وأماحسن الخلق، فقد جمعه علقمة العطاردي في وصيته لا بنه حين حضرته الوفاة. قال يابني ، إذا عرضت لك إلى صعبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك ، وإن صعبته زانك و إن قعدت بك مؤنة مانك . إصحب من إذا مددت يدك بخير مدها ، وإن رأى منك حسنة عدها ،وان رأى سيئة سدها. اصحب من اذا سألته أعطاك؛ وإن سَكَتَ ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. إصحب من إذا قلت صدَّق قولك، وإنحاولتماأمرا أمَّرك، وإن تنازعتما آثرك. فكأنه جمع بهذا جميع حقوق الصحبة ، وشرط أن يكون قائمًا بجميعها . قال ابن أكثم، قال المأمون فأين هـذا ؟ فقيل له أتدرى لم أوصاه بذلك ؟ قال لا قال لأنه أراد أن لا يصحب أحدا وقال بعض الأدباء: لاتصحب من الناس إلا من يكتم سرك، ويستر عيبك. فيكون

<sup>(</sup>۱) الكيف : ٢٨ (٢) طه ١٦ (٣) النجم : ٢٩ (٤) لقان : ١٥.

معك في النوائب، ويؤثرك بالرغائب، وينشر حسنتك، ويطوى سيئتك. فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك. وقال علي رضي الله عنه

إن أخاك الحق من كان معك \* ومن يضر نفسه لينفمك ومن إذا ريب زمان صدعك \* شتت فيه شمله ليجمعك

وقال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تنعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. وقال بعضهم الناس أربعة: فواحد حلوكله فلا يشبع منه، وآخر مركله فلا يؤكل منه، وآخر فيه محوضة نخذ من هذا فبل أن يأخذ منك، وآخر فيه ملوحة نخذ منه وقت الحاجة فقط وقال جعفر الصادق رضى الله عنه: لا تصحب خمسة: الكذاب فإنك منه على غرور، وهو مثل السراب يقرب منك البعيد و يبعد منك القريب. والاحمق فإنك لست منه على شيء يريد أن ينفعك فيضرك. والبخيل فإنه يقطع بك أحوج ماتكون اليه. والجبان فإنه يسلمك ويفر عند الشدة والفاسق فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها. فقيل وما أقل منها؟ قال الطمع فيها ثم لاينالها

وقال الجنيد لأن يصحبني فاسق حسن الخلق، أحب الى من أن يصحبني قارى عسيء الخلق وقال ابن أبي الحوارى: قال في أستاذى أبوسليمان ، ياأ حمد ، لا تصحب إلا أحد رجلين رجلا ترتفق به في أمر آخرتك ، والاشتغال بغير هذين حمق كبير . وقال سهل بن عبد الله : اجتنب صحبة ثلاثة من أصناف الناس ، الجبابرة الغافلين ، والقراء المداهنين ، والمتصوفة الجاهلين

واعلم ان هذه الكلمات أكثرها غير محيط بجميع أغراض الصحبة . والمحيط ماذكر ناه من ملاحظة المقاصد ، ومراعاة الشروط بالإضافة إليها. فليس ما يشترط للصحبة في مقاصد الدنيا مشروطا للصحبة في الآخرة والاخوة . كما قاله بشر . الإخوان ثلاثة : أخ لآخرتك وأخ لدنياك وأخ لتأنس به . وفلما تجتمع هذه المقاصد في واحد ، بل تتفرق على جمع . فتتفرق الشروط فيهم لامحاله . وقد قال المأمون : الأخوان ثلاثة : أحده مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه ، والآخر مثله مثل الدواء بحتاج اليه في وقت دون وقت ، والثالث مثله مثل

الناس شتى إذا ماأنت ذقتهم \* لايستوون كالايستوى الشجر هـذا له ثمر حـاو مـذا قته \* وذاك ليس له طـم ولاثمــر

فإذا لم يجد رفيقا يؤاخيه ويستفيد به أحدهذه المقاصد، فالوحدة أولى به . قال أبوذر رضي الله عنه : الوحدة خير من الجليس السوء، والجليس الصالح خير مرف الوحدة ويروي مرفسوعا

وأماالديانة وعدم الفسق، فقد قال الله تعالى (وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ( ) ولأن مشاهدة لفسق والفساق بهون أمر المعصية على القلب، وتبطل نفرة القلب عنها. قال سعيد بن المسيب: لا تنظروا إلى الظامة فتحبط أعمال الصالحة. بل هؤلاء لاسلامة في مخالطتهم واعا السلامة في الا نقطاع عنهم. قال الله تعالى (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْحَاهُونَ قَالُو سَلاماً من الماء. ومعناه إنا سامنا من المحكم ؛ وأنتم سامتم من شرنا سلامة ، والالف بذل من الماء. ومعناه إنا سامنا من المحكم ؛ وأنتم سامتم من شرنا

فهذا ماأردنا أن نذكره من معانى الأخوة وشروطها وفوائدها. فلنرجع فى ذكر حقوقها ولوازمها ، وطرق القيمام محقها

وأما الحريص على الدنيا فصحبته سم قاتل. لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لايدرى صاحبه. فحالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص. ومجالسة الزاهد تزهد في الدنيا. فلذلك تكره صحبة طلاب الدنيا؛ ويستحب صحبة الراغبين في الآخرة. قال على عليه السلام. أحيوا الطاعات بمجالسة من يستحيا

<sup>(</sup>١) الحج: ١٥ (٢) لقان: ١٥ (٢) الفرقان: ٧٢

منه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: ماأوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه . وقال لقمان بابني جالس العلماءوزا حمهم ركبتيك، فإن القلوب لنحيا بالحكمة كاتحيا الأرض الميتة بو ابل القطر

#### الباب الثالخ

#### فى حقوق الأخوة والصحبة

اعلم ان عقد الأخوة رابطة بين الشخصين ؛ كمقد النكاح بين الزوجين . وكما يقتضى النكاح حقوقا يجب الوفاء بها قياما بحق النكاح ، كما سبق ذكره في كتاب آداب النكاح فكذا عقد الأخوة ، فلا خيك عليك حق في المال والنفس ، وفي اللسان والقلب بالعفو والدعاء، وبالاخلاص والوفاء، وبالتخفيف وترك التكلف والتكليف: وذلك يجمعه ثمانية حقوق

## الحق الأول

ق المال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (" « مَشَلُ الْأَخُوَيْنُ مَشَلُ الْيَدَيْنِ تَغْسِلُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» وإنما شبههما باليدين لاباليد والرجل ، لأنهما يتعاوّنان على غرض واحد فكذاالإخوان إنماتتم إخوتهما إذا ترافقافي مقصد واحد ، فهما من وجه كالشخص الواحدوهذا يقتضى المساهمة في السراء والضراء، والمشاركة في المال والحال، وارتفاع الاختصاص والاستئثار والمواساة بالمال مع الإخوة على ثلاث مراتب :

أدناها أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك ، فتقوم بحاجته من فضلة مالك . فإذا سنحت له حاجة ، وكانت عندك فضلة عن حاجتك ، أعطيته ابتداء ، ولم تحوجه إلى السؤال . فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الإخوة

الثانية أن تنزله منزلة نفسك ، وترضى بمشاركته إياك في مالك ، ونزوله منزلتك ،حتى تسمح بمشاطرته في المال . قال الحسن : كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه

الثالثة وهي العليا، أن تؤثره على نفسك ، وتقدم حاجته على حاجتك . وهذه رتبة الصديقين ، ومنتهي درجات المتحابين . ومن تمار هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضا ،

<sup>(</sup> الباب الثانى فى حقوق الإخوة والصحة ) الباب الثانى فى حقوق الإخوة والصحة ) حديث مثل الاخوين مثل البدين ــ الحديث : تقدم فى الباب قبله

كاروي أنه سُعِي بجاعة من الصوفية إلى بعض الخلفاء، فأمر بضرب رقابهم، وقيهم الوالحسين النورى ، فبادر إلى السياف ليكون هو أول مقتول، فقيل له فى ذلك، فقال أحييت أن أوثر إخوانى بالحياة فى هذه اللحظة فكان ذلك سبب نجاة جميعهم فى حكاية طويلة

فإن لم تصادف نفسك فى رتبة من هذه الرتب مع أخيك، فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد فى الباطن. وإنما الجارى بينكما مخالطة رسمية ، لاوقع لها فى العقل والدين. فقد قال ميمون ابن مهران. من رضى من الإخوان بترك الأفضال فليؤاخ أهل القبور.

وأما الدرجة الدنيا فليست أيضا مرضية عند ذوى الدين . روي أن عتبة الغلام ، جاء إلى منزل رجل كان قد آخاه ، فقال أحتاج من مالك إلى أربعة آلاف ، فقال خذ ألفين فأعرض عنه وقال : آثرت الدنيا على الله ، أما استحييت أن تدعى الأخوة في الله وتقول هذا ! ومن كان في الدرجة الدنيا من الأخوة ينبغي أن لاتعامله في الدنيا . قال أبو حازم : إذا كان لك أخ في الله فلا تعامله في أمور دنياك . وإغا أراد به من كان في هذه الرتبة

وأما الرتبة العليا فهى التى وصف الله تعالى المؤمنين بهافى قوله (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِنَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (١) أي كانوا خلطاء فى الأموال ، لا يميز بعضهم رحله عن بعض. وكان منهم من لا يصحب من قال نعلى ، لأنه أضافه إلى نفسه . وجاء فتح الموصلى إلى منزل لأخ له ، وكان غائبا ، فأمر أهله فأخرجت صندوقه ، ففتحه وأخذ حاجته . فأخبرت الجارية مولاها ، فقال إن صدقت فأنت حرة لوجه الله ، سرورا بما فعل . وجاء رجل إلى أبي هريرة وضي الله عنه ، وقال إنى أريد أن أواخيك فى الله ، فقال أندرى ماحتى الأخاء ؟ قال عرفى . قال: أن لاتكون أحق بدينارك ودرهمك منى . قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد . قال : فاذهب عنى . وقال على بن الحسين رضى الله عنهما لرجل ، هل يدخل أحدكم يده فى كم أخيه أوكيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه ؟ قال: لا . قال فلستم بإخوان . ودخل قوم على الحسن رضي الله عنه ، فقالوا يا أبا سعيد ، أصليت ؟ قال نم . قالوا فإن أهل السوق لم يصلوا بعد . قال ومن يأخذ دينه من أهل السوق ؟ بلغنى أن أحدهم يمنع أخاه الدره ! قاله كالمتعجب منه

<sup>(</sup>۱)الشورى : ۳۸

وجاء رجل إلى ابراهيم بن أدم رحمه الله ، وهو يريد بيت المقدس ، فقال : إنى أريد أن أرافقك ، فقال له ابراهيم على أن أكون أملك لشيئك منك ؟ قال لا . قال أعجبني صدقك قال فكان ابراهيم بن أدم رحمه الله إذا رافقه رجل لم يخالفه . وكان لا يصحب إلامن يو افقه وصحبه رجل شراك ، فأهدى رجل إلى ابراهيم في بعض المنازل قصعة من ثريد ، ففتح جراب رفيقه ، وأخذ حزمة من شراك ، وجعلها في القصعة ، وردها إلى صاحب الهدية . فلما جاء رفيقه ،قال: أن الشراك ؟ قال ذلك الثريد الذي أكلته إيش كان،قال : كنت تعطيه شراكين أو ثلاثة ، قال اسمح يسمح لك وأعطى مرة حمارا كان لرفيقه بغير إذنه رجلار آه راجلا . فلما جاء رفيقه سكت . ولم يكره ذلك

قال ابن عمر رضي الله عنهما ، أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة ، فقال أخى فلان أحوج منى إليه ، فبعث به إليه ، فبعث فلك الإنسان إلى آخر فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر ، حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة . وروى أن مسروقا ادَّانَ دينا تقيلا ، وكان على أخيه خيشة دين ، قال فذهب مسروق فقضى دين خيشة وهو لايعلم ، وذهب خيشة فقضى دين مسروق وهو لايعلم . ولما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع ، آثر مبالمال والنفس، فقال عبدالرحمن ، بارك الله لك فيهما . فآثره بما آثره به ، وكأنه قبله ثم آثره به . وذلك مساواة والبداية إيثار ، والإيثار أفضل من المساواة . وقال أبو سليمان الداراني :لوأن الدنيا كلها لى فأجد طعمية في حلق . ولما كان الإنفاق على الإخوان أفضل من الصدقات على الفقراء ، قال علي فأجد طعمية في حلق . ولما كان الإنفاق على الله ، وقال أيض من أن أتصدق عائة درهم على المساكين فأجد طعمية في حلق . ولما كان الإنفاق على الله عليه اخواني في الله ، أحب إلى من أن أعتق رقبة وقال أيضا : لأن أصنع صاعامن طعام وأجمع عليه اخواني في الله ، أحب إلى من أن أعتق رقبة واقتداء الكل في الإيثار برسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) ، فإنه دخل غيضة مع بعض واقتداء الكل في الإيثار برسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) ، فإنه دخل غيضة مع بعض واقتداء الكل في الإيثار برسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) ، فإنه دخل غيضة مع بعض

<sup>(</sup>١) حديث لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بنعوف وسمعد بن الربيع آثره المال والنفس فقال عبد الرحمن بارك الله لك فيها: رواه البخاري من حديث أنس

<sup>(</sup>٢) حديث أنه دخل غيضة مع بعض أصحابه فاجتنى منها سواكين أحدهما معوج والآخر مستقيم فدفع المستقيم إلى صاحبه \_ الحديث : لم أقف له علي أصل

أصابه ، فاجتنى منها سواكين ، أحدهما معوج ، والآخرمستقيم . فدفع المستقيم إلى صاحبه فقال له يارسُـول إلله : كنتَ والله أحق بالمستقيم منى . فقال « مَا مِنْ صَاحِبِ يَصْحَبُ ُ صاحبًا وَلَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ إِلَّا سُئِلَ عَنْ صُحْبَتِهِ هَلْ أَقَامَ فِيهَا حَقَّ اللهِ أَمْ أَضَاعَهُ ، فأشار بهذا إلى أن الأيثار هو القيام محق الله في الصحبة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئر ينتسل عندها ، فأمسك حذيفة بن اليمان الثوب ، وقام يستر رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) حتى اغتسل. ثم جلس حذيفة ليغتسل، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب ، وقام يستر حذيفة عن الناس . فأ في حذيفة وقال : بأ بي أنت وأى يارسول الله لا تفعل . فأبي عليه السلام إلا أن يستره بالثوب حتى اغتسل. وقال صلى الله وسلم (٢٠) « مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ قَطُّ إِلاَّ كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ » وروي أن مالك ن دينار ومحد بن واسع، دخلا منزل الحسن ، وكان غائبا ، فأخرج محمد بن واسع سلة فيهاطعام من تحت سرير الحسن ، فجعل يأكل . فقال له مالك : كف بدك حتى بجيء صاحب البيت فلم يلتفت محمد إلى قوله ، وأقبل على الأكل . وكان مالك أبسط منه وأحسن خلقا ،فدخل الحسن ، وقال يامويلك ، هكذاكنا ، لايحتشم بعضنا بعضا ، حتى ظهرت أنت وأصحابك وأشار بهذا إلى أن الانبساط في بيوت الاخوان من الصفاء في الأخوة . كيف وقد قال الله تعالى(أوْ صَديقِكُمُ (١٠) وقال (أوْ مَا مَلَكُتُمُ مُفَاتِحَهُ ) إذ كان الأخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه ، ويفو ف التصرف كما يريد . وكان أخوه يتحرج عن الأكل بحكم التقوي ، حتى أَرْلِ الله تمالي هذه الآية ، وأذن لهم في الانبساط في طعام الاخوان والأصدقاء

الحق الثاني

فى الاعانة بالنفس في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السوال ، وتقديمها على الحاجات الخاصة . وهذه أيضا لها درجات، كما المواساة بالمال. فأدناها القيام بالحاجة عندالسوال والقدرة ولكن مع البشاشة والاستبشار ، وإظهار الفرح وقبول المنة قال بعضهم : إذا استقضيت

<sup>(</sup>١) حديث سترحذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم بثوب حتى اغتسل ثم ستره صلى الله عليه وسلم لحذيفة حتى اغتسل:لم أجده أيضا

<sup>(</sup>٢) حديث ما اصطحب اثنان قط الاكان أحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه: تقدم في الباب قبله بلفظ أشد هما حبالصاحبه

<sup>(</sup>۱) النور: ۲۱ ،

أظاك حاجة فلم يقضها ، فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسى ، فإن لم يقضها فكبر عليه ، واقرأ هذه الآية (وَالْمُو قَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ) وقضى ابن شبرمة حاجة لبعض إخوانه كبيرة ، فجاء بهدية فقال ماهذا ؟ قال لما أسديته إلي . فقال خذ مالك عافاك الله ، إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد يقضه فى قضائها ، فتوضأ للصلاة ، وكبر عليه أربع تكبيرات ، وعده فى الموتى . قال جعفر ابن محمد . إنى لأنسارع إلى قضاء حوائج أعدائى ، مخافة أن أردهم فيستغنوا عنى . هذا فى الأعداء ، فكيف فى الأصدقاء ؟ وكان فى السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة ، يقوم بحاجتهم ، ويسردد كل يوم إليهم ، ويمونهم من ماله ، فكانو الايفقدون من أبيهم إلا عينه . بل كانوا يرون منه مالم يروا من أبيهم فى حياته . وكان الواحد منهم من أبيهم إلا عينه . بل كانوا يرون منه مالم يروا من أبيهم فى حياته . وكان الواحد منهم يشردد إلى باب دار أخيه ، ويسأل ويقول : هل لكم زيت ؟ هل لكماح ؟ هل لكما حاحة ؟ وكان يقوم بها من حيث لايعرفه أخوه . وبهذا تظهر الشفقة والاخوة

فإذا لم تشر الشفقة حتى يشفق على أُخيه كما يشفق على نفسه ،فلاخير فيها . قال ميمون ابن مهران : من لم تنتفع بصداقته ، لم نضرك عداوته ، وقال صلى الله عليه وسلم (١) « أَلَا وَ إِنَّ لِلهِ أَوَانِيَ فِي أَرْضِهِ وَهِي القُلوبُ فَأَحَبُ الْأَوَانِي إِلَى اللهِ تَعَالَى أَصْفَاهَا وَأَصْلَبُهَا وَأَرْقُهَا » أَصفاها من الذوب ، وأصلها في الدين ، وأرقها على الاخوان

وبالجلة فينبني أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك ، أو أهم من حاجتك ، وأن تكون متفقداً لأوقات الحاجة ، غير غافل عن أحواله ، كما لاتغفل عن أحوال نفسك . وتغنيه عن السؤال ، وإظهار الحاجة إلى الاستعانة . بل تقوم محاجته كأنك لاتدرى أنك قت بها ولا ترى لنفسك حقا بسبب قيامك بها ، بل تتقلد منة بقبوله سعيك في حقه ، وقيامك بأمر ولا ترى لنفسك حقا بسبب قيامك بها ، بل تجهد في البداية بالإكرام في الزيادة ، والإينار ولا ينبغي أن تقتصر على قضاء الحاجة ، بل تجهد في البداية بالإكرام في الزيادة ، والادنا والتقديم على الأقارب والولد . كان الحسن يقول : إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة . وقال الحسن : من شيع أخاه في

<sup>(</sup> ٤ ) حديث ان لله أوانى فى أرضه وهى القلوب فأحب الأوانى إلى الله أصفاها وأصلها : الطبرانى من حديث أبى عتبة الخولانى الا أنه قال الينها وأرقها واسناده حيد

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ما زار رجل أخافي الله \_ الحديث : تقدم في الباب قبله

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٣٦

الله ، بعث الله ملائكة من تحت عن شه يوم القيامة يشيعونه إلى الجنة وفى الأثر (" هَأَزَارَ رَجُلُ أَخًا في الله سَو قاً إِلَى لِقاَئِه إِلاَّ نَادَاهُ مَلَكُ مِنْ خَلْقِه طِبْتَ وَطَا بَتْ اللّه الله عَطاء: تفقدوا إخوانكم بعد ثملاث ، فإن كانوا مرضى فعودوه ، أو مشاغيل فأعينوه عطاء: تفقدوا إخوانكم بعد ثملاث ، فإن كانوا مرضى فعودوه ، أو مشاغيل فأعينوه أو كانوا نسوا فقد كروه ، وروى أن ابن عمر كان يلتفت يمينا وشمالا بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) فسأله عن ذلك ، فقال أحببت رجلافأنا أطلبه ولا أراه . فقال « إذَا أَحببت أحبّا فَسله عن السمه والسم أيه وعن منزوله فإن كان مريضا عُدْ تَهُ وَإِنْ كَانَ مَر يضا عُدْ تَهُ وَإِنْ كَانَ مَر يضا عُدْ تَهُ وَإِنْ كَانَ مَر يضا عُدْ عَن الله عن ذلك ، فقال أحببت أحبال الشعبي في الرجل بحالس الرجل ، فيقول أعرف وجهه ولا أعرف اسمه ، تلك معرفة النوكي . وقبل لابن عباس: من الرجل ، فيقول أعرف وجهه ولا أعرف اسمه ، تلك معرفة النوكي . وقبل لابن عباس: من أحب الناس إليك ؟ قال جليسي . وقال : ما اختلف رجل إلى مجلسي ثلاثا من غير حاجة له أحب الناس إليك ؟ قال جليسي . وقال : ما اختلف رجل إلى مجلسي ثلاثا من غير حاجة له رحبت به ، وإذا حدث أقبلت عليه ، وإذا جلس أوسعت له . وقدقال تعالى (رُحمًا عَيْنَهُمُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ قَلْ اللهُ الل

# الحق الثالث

#### في اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرى

أما السكوت. فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه فى غيبته وحضرته. بل يتجاهل عنه ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به. ولا يماريه ولا يناقشه. وأن يسكت عن التجسس والسؤال عن أحواله. وإذا رآه في طريق أو حاجة ، لم يفاتحه بذكر غرضه من مصدره ومورده ، ولا يسأله عنه ، فرعاً يثقل عليه ذكره ،أو يحتاج إلى أن يكذب فيه وليسكت عن أسراره التي بثما إليه ، ولا يبثما إلى غيره البتة ، ولا إلى أخص أصدقائه ، ولا يكشف

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر اذا أحبت أحدا فاسأله عن اسمه واسم أبيه وسرله وعشيرتة ــ الحديث: الحرائطي فى مكارم الأخلاق والبيهتى فى شعب الايمان بسند ضعيف ورواه الترمذى من حديث يزيدبن نعامة وقال غريب ولا يعرف ليزيدبن نعامة سماع من النبى صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٩

شيئا منها ولو بعد القطيعة والوحشة . فإن ذلك من لؤم الطبع ، وخبث الباطن . وأن يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولده . وأن يسكت عن حكاية قدح غيره فيه ، فإن الذي سبّك من بلغك . وقال أنس : كان صلى الله عليه وسلم (۱٬۱۷ يواجه أحدا بشيء يكرهه والتأذى يحصل أولا من المبلغ ، ثم من القائل . نعم لا ينبغي أن يخفي ما يسمع من الثناء عليه فإن السرور به أولا يحصل من المبلغ للمدح ، ثم من القائل، و إخفاء ذلك من الحسدوبالجملة فليسكت عن كل كلام يكرهه جملة وتفصيلا ، إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر . ولم يجدر خصة في السكوت فإذ ذاك لا يبالي بكراهته فإن ذلك إحسان أنها إساءة في الظاهر

أما ذكر مساويه وعيويه ومساوى أهله ، فهو من الغيبة . وذلك حرام في حق كل مسلم ويزجرك عنه أمران : أحدها أن تطالع أحوال نفسك ، فإن وحدت فيها شيئا واحدا مذموما ، فهو ذعلى نفسك ما تراه من أخيك ، وقدر أنه عاجز عن قهر نفسه في تلك الخصلة الواحدة ، كما أنك عاجز عما أنت مبتلى به ، ولا تستثقله مخصلة واحدة مذمومة فأي الرجال المهذب ؟ وكل مالاتصادفه من نفسك في حق الله ، فلا تنتظره من أخيك في حق نفسك فليس حقك عليه بأكثر من حق الله عليك والأمر الثابي أنك تعلم أنك لو طلبت منزها عن كل عيب اعترات عن الخلق كافة ، ولن تجد من تصاحبه أصلا . فيا من أحد من عن كل عيب اعترات عن الخلق كافة ، ولن تجد من تصاحبه أصلا . فيا من أحد من الناس إلا وله محاسن ومساو ، فإذا غلبت المحاسن المساوى فهو الغياية والمنتهى . فالمؤمن الكريم أبدا يحضر في نفسه محاسن أخيه ، لينبعث من قلبه التوقير والود والاحترام وأما المنافق اللهم ، فإنه أبدا يلاحظ المساوى والعيوب . قال ابن المبارك : المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب المعرات . وقال الفضيل : الفتوة العفو عن زلات الاخوان . ولذلك قال والمنافق يطلب المثرات . وقال الفضيل : الفتوة العفو عن زلات الاخوان . ولذلك قال من عليه السلام المتعيذوا بالله مين جار الشوء الذي يؤراً سنتر وأو رأى شراً أغهر من المنافق بطلب المعرات . وقال الفضيل : الفتوة العفو عن زلات الاخوان . ولذلك قال المنافق بطلب المثرات . وقال الفضيل : الفتوة العفو عن زلات الاخوان . ولذلك قال المنافق بطلب السلام المثرات . وقال الشوء الدي ولديك إلى شراً الفرة والله المنافق بطلب المثلة والمنافق بله السلام المثلة والمنافق بله النوء والمؤمن بكار الشوء المؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرا المؤمن بكرة المؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة المؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة المؤمن بكرة والمؤمن بكرة المؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة المؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة المؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة المؤمن بكرة والمؤمن بكرة المؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة المؤمن بكرة المؤمن بكرة والمؤمن بكرة المؤمن بكرة والمؤمن بكرة والمؤمن بكرة وا

<sup>(</sup>١) حديث أنس كان لا يواجه أحــدا بشيء يكرهه :أبو داود والترمذي في الشائل والنسائى فى اليوم والليلة بسند ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث استيعدوا بالله من جار السوء الذي ان رأى خسير ستره وان رأى شرا أظهره:البخارى فى التاريخ من حديث أبى هريرة بسند صعيف وللنسائى من جديث أبى هريرة وأبى سعيد بسند صحيح تعوذوا بالله من جار السوء فى دار المقام

وما من شخص إلا و يكن تحسين حاله بخصال فيه ، و يكن تقبيحه أيضا. روي (١) أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما كان من الغدذمه ؛ فقال عليه السلام وأنت بالأمس ثنى عَلَيْ هِ وَالْيَوْمَ تَذُمُّهُ!» فقال والله لقد صدقت عليه بالأمس ، وما كذبت عليه اليوم و أرضاً في بالأمس فقلت أحسن ما علمت فيه و أغضبني اليوم فقلت أقبح ما علمت فيه فقال عليه السلام «إن من البيان لسعراً» وكأنه كره ذلك فشبهه بالسحر ولذلك قال في خبر أخر (١) « البذاء والبيان شعبتان من النفاق » وفي الحديث الآخر «إن الله يكره لكم المنه ولا أحد من المسلمين يطبع الله ولا يعصيه البيان كل البيان » وكذلك قال الشافي رحمه الله : ما أحد من المسلمين يطبع الله ولا يعصيه ولا أحد يعصى الله ولا يطبعه ، فن كانت طاعته أغلب من معاصيه فهو عدل . وإذا جعل مثل هذا عدلا في حق الله ، فبأن تراه عدلا في حق نفسك ومقتضى أخوتك أولى "

وكما يجب عليك السكوت بلسانك عن مساويه ، يجب عليك السكوت بقلبك وذلك بترك اساءة الظن. فسوء الظن غيبة بالقلب ، وهو منهي عنه أيضا. وحد ه أن لاتحمل فعله على وجه فلسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن. فأما ماانكشف بيقين ومشاهدة ، فلا يمكنك أن لا تعلمه ، وعليك أن تحمل ماتشاهد على سهو ونسيان إن أمكن . وهذا الظن ينقسم إلى ما يسمى تفرسا ، وهو الذي يستند إلى علامة ، فان ذلك يحرك الظن تحريكا ضروريا لا يقدر على دفعه ، وإلى ما منشؤه سوء اعتقادك فيه ، حتى يصدر منه فعل له وجهان في حملك سوء الاعتقاد فيه على أن تبزله على الوجه الاردأ ، من غير علامة تخصه به . وذلك جناية عليه بالباطن . وذلك حرام في حق كل مؤمن . إذ قال صلى الله عليه وسلم (م) «إن

<sup>(</sup>١) حديث ان رجلا اثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماكان من الغددمه الحديث: وفيه فقال صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا الطبرانى فى الأوسط والحاكم في الستدرك من حديث أبى بكرة الا أنه ذكر المدح والذم فى مجلس واحد لايومين ورواه الحاكم من حديث ابن عباس أطول منه بسند ضعيف أيضا

<sup>(</sup> ٧ ) حديث البذاء والبيان شعبتان من النفاق:الترمذي وقال حسن غريب والحاكم وقال صحيح على شرط الشخين من حديث أبي أمامة بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث ان الله حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه وان يظن به ظن السوء: الحاكم في التاريخ من حديث ابن عباس دون قوله وعرضه ورجاله ثقات الا ان أبا على النيسابورى قال ليس هذا عندى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما هو عندى من كلام ابن عباس ولا بن ماجه نحوه من حديث ابن عمر ولمسلم من حديث أبي هريرة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه من حديث ابن عمر ولمسلم من حديث أبي هريرة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

الله قد حرَّم عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ وَأَنْ يَظُنَّ بِهِ ظَنَّ السّوء » وقال صلى الله عليه وسلم (١) « إِيَّا كُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ » وسوء الظن يدعو إلى التجسس والتحسس. وقد قال صلى الله عليه وسلم (٢) « لَاتَحَسَّسُوا وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَا رَرُوا وَكُو نُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا » يرالتحسس في تطلع الأخبار، والتحسس بالمراقبة بالمين . فستر العيوب ، والتجاهل والتنافل عنها شيمة أهل الدُّن . ويكفيك تنبيها على كال الرتبة في ستر القبيح وإظهار الجميل ، أن الله تعالى وصف له في الدعاء ، فقيل يامن أظهر الجيل وستر القبيح . والمرضى عند الله من تخلق بأخلاقه ، فإنه ستار الميوب،وغفار الذُّبوب، ومتجاوز عن العبيد . فكيف لاتتجاوز أنت عمن هو مثلك أوفو قك ، وماهو بكل حال عبدك ولا مخلوقك! وقد قال عيسى عليه السلام للحواريين ، كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم ناعما وقد كشفالر يح ثو به عنه ؟قالوانستر هو نغطيه.قال بل تكشفون عورته • قالو ا سبحان الله ! من يفعل هذا ؟ فقال أحدكم يسمع بالكلمة في أخيه، فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها. واعلم أنه لايتم إيمان المرء مالم يحب لأخيه مايحبه لنفسه . وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به . ولاشك أنه ينتظر منه ستر العورة ، والسكوت على المساوىء والعيوب، ولوظهر له منه نقيض ماينتظره ، اشتد عليه غيظه وغضبه . فما أبعده إذا كان ينتظن منه مالايضمره له، ولا يعزم عليه لأجله، وويل له في نص كتاب الله تمالي حيث قال (وَ مَا مُن لِلْمُطَفَقِينُ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُوْوَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ (١) وكل من يلتمس من الإنصاف أكثر مما تسمح به نفسه ، فهو داخل تحت مقتضي هذه الآية ومنشأ التقصير في سترالمورة، أو السعى في كشفها ، الداء الدفين في الباطن ، وهو الحقدوالحسد فإن الحقود الحسود علا باطنه بالخبث، ولكن يحبسه في اطنه ، و يخفيه ولا يبديه مهما لم يجدله مجالًا. وإذا وجد فرصة أنحلت الرابطة، وارتفع الحياء، ويترشح الباطن بخبثه الدفين.

<sup>(</sup>١) حديث أياكم والظن فان الظن أكذب الحديث : متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث لا تجسسوا ولاتحسسواولاتفاطعواولا تدبروا وكونوا عباد الله اخوانا:متفق عليه من حديث أبي هريرة وهو بعض الحديث الذي قبله

٣٠٢،١: نيففين

ومهما انطوى الباطن على حقدو حسد والأنقطاع أولى قال بعض الحكاء : ظاهر العتاب خيرمن مكنون الحقد. ولا يزيد لطف الحقود إلاوحشة منه . ومن في قلبه سخيمة على مسلم، فإيمانه ضعیف ، وأمره مخطر ، وقلبه خبیث لایصلح للقاء الله . وقدروی عبدالر حمن بن جبیر بن نفیر عن أبيه انه قال : كنت بالمن ،ولى جار بهودى يخبرني عن التوراة . فقدم على البهودي من منفر، فقلت إن الله قد بعث فينا نبياً فدعانا إلى الإسلام فأسلمنا . وقد أنزل علينا كتابامصدقا للتوراة . فقال اليهودي صدقت . ولكنكم لاتستطيعون أن تقوموا بما جاءكم مه، إنا نجدنمته ونعت أمته في التوراة ، أنه لا يحل لامرى وأن يخرج من عتبة بابه وفي قلبه سخيمة على أخيه المسلم ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سره الذي استودعه ، وله أن ينكره وإن كان كاذبافليس الصدق واجبا في كل مقام . فإنه كما يجوز للرجل أن يخني عيوب نفسه وأسراره وإن احتاج إلى الكذب، فله أن يفعل ذلك في حق أخيه ، فإن أخاه نازل منزلته ،وهم كشخص واحد لا يختلفان إلا بالبدن. هذه حقيقة الأخوة. وكذلك لا يكون بالعمل بين يدم مراثيا وخارجا عن أعمال السرإلى أعمال العلانية فإن معرفة أخيه بعمله كمعرفته بنفسه من غيرفرق وقد قال عليه السلام (١) « مَنْ سَتَرَ عَوْرَةً أَخِيهِ سَتَرَهُ اللهُ تَعَالَى في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وف خبر آخر (٢) « فَكَأَ ثَمَّا أَحْيَا مَوْؤُدَةً » وقال عليه السلام (٢) « إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بحَدِيث ثُمَّ الْتَفَتَ فَهُوَ أَمَانَةُ ۗ » وقال ('' « الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَجَالِسَ : تَجْلِسِ يُسْفَكُ فِيهِ دَمْ حَرَامْ ، وَعَبْلِس يُسْتَحَلُّ فِيهِ فَرْجْ حَرَامْ ، وَعَبْلِسِ يُسْتَحَلُّ فِيهِ مَالٌ مِنْ غَيْرِ حِلَّهِ»

<sup>(</sup>١) حديث من ستر عورة أخيه ستره الله فى الدنيا والآخرة :ابن ماجه من حديث ابن عباس وقال يوم القيامة ولم يقل فى الدنيا ولمسلم من حديث أبى هريرة من ستر مسلماستره الله فى الدنيا والآخرة وللشيخين من حديث أن عمر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث فکأنما أحیا موؤدة من قبرها:أبو داود والنسائی والحاکم من حدیث عقبةبن عامرمن رأی عورة فسترها کان کمن أحیا موؤدة زاد الحاکم من قبرها وقال صحیح الاسناد

<sup>(</sup> ٣ ) حديث أذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة: أبوداود والترمذي من حديث جابروةالحسن

<sup>(</sup> ٤ ) حديث المجالس بالامانة الاثلاثة عبالسـالحديث: أبوداودمن حديث جابر من رواية ابن أخيه غير مسمى عنه

وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « إنَّا يَتَجَالَسُ المُتَجَالِسَانِ بِالْأَمَانَةِ وَلَا يَحِلُ لِأَحَدِهِمَا أَن يُفْشِيَ عَلَى صَاخِيةِ مَا يَكْرَهُ » قبل لبعض الأدباء: كيف حفظك للسر ؟ قال أنا قبره . وقد قبل: صدور الأحرار قبور الأسرار . وقبل: إن قلب الأحمق في فيه ، ولسان العاقل في قلبه أى لا يستطيع الأحمق إخفاء ما في نفسه فيبديه من حيث لا يدرى به . فن هذا يجب مقاطعة الحق ، والتوقى عن صحبتهم ، بل عن مشاهدتهم . وقد قبل لآخر كيف تحفظ السر ؟ قال أجحد المخبر ، وأحلف للمستخبر . وقال آخر : أستره وأستر أني أستره و عبر عنه ابن المعرفقال ومسته دعى سراً تهو أت كتمه نه فأو دعته صدرى فصار له قبراً

ومستودعی سراً تبو آت کتمه \* فأودعته صدری فصار له قبراً وقال آخر ، وأراد الزبادة علمه

وما السر في صدرى كثاو بقبره \* لأنى أرى المقبور ينتظر النشرا و ما السر في صدرى كثاو بقبره \* لأنى أرى المقبور ينتظر النشرا و لكنى أنساه حتى كأنى \* عاكان منه لم أحط ساعة خبرا ولوجاز كتم السر بينى وبينب \* عن السر و الاحشاء لم تعلم السرا وأفشى بعضهم سرا له إلى أخيه ، ثم قال له حفظت ؟ فقال بل نسيت . وكان أبوسعيد الثورى يقول : إذا أردت أن تواخى رجلا فأغضبه ، ثم دس عليه من يسأله عنك وعن أسرارك ، فإن قال خبراً وكتم سرك فاصحبه . وقيل لأبي يزيد : من تصحب من الناس ؟ أسرارك ، فإن قال خبراً وكتم سرك فاصحبه . وقيل لأبي يزيد : من تصحب من الناس ؟ قال من يعلم منك ما يعلم الله ، ثم يستر عليك كما يستره الله . وقال ذو النون : لاخير في صحبة قال من يعلم منك ما يعلم الله ، ثم يستر عليك كما يستره الله . وقال ذو النون : لاخير في صحبة

من لا يحب أن يراك إلا معصوما . ومن أفتى السر عند الفضب فهو اللئيم ، لأن إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كلها . وقد قال بعض الحكاء . لا تصحب من يتغير عليك عند أربع ، عند غضبه ورضاه ، وعند طمعه وهواه . بل ينبغى أن يكون صدق الأخوة ثابتا على اختلاف هذه الأحوال ، ولذلك قيل

وترى الكريم إذا تصرم وصله \* يخنى القبيح ويظهر الإِحسانا

و ترى اللئسيم إذا تقضى وصله ﴿ يَخْنَى الْجَيْسِــلُ وَيَظْهُرُ الْبَهْتَانَا

. وقال العباس لابنه عبد الله ، إلى أرى هذا الرجل ، يعني عمر رضي الله عنه ، يقدمك

<sup>(</sup>۱) حديث انما يتجالس المتجالسان بالامانة لاكل لأحدهما ان يفشى على صاحبه مايكره: أبوبكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود باسناد صعيف ورواه ابن المبارك فى الزهدمن رواية أبى بكر بن حزم مرسلا والحاكم وصححه من حديث ابن عباس انكم تجالسون بينكم بالامانة

على الأشياخ ، فاحفظ عنى خمساً : لاتفشين له سراً ، ولا تنتابن عنده أحداً ، ولا تجرين عليه كذبا ، ولا تعصين له أمراً ، ولا يطلعن منك على خيانة . فقال الشعبي . كل كلة من هذه الحس خير من ألف .

ومن ذلك السكوت عن المهراة والمدافعة في كل ما يتكلم به أخوك. قال ابن عباس: لا عار سفيها فيؤذيك ، ولاحلها فيقليك . وقد قال صلى الله عليه وسلم (() « مَنْ تَرَكُ الْبِرَاءُ وَهُو مُحِقٌ بُنِي لَهُ يَبْتُ فِي أَعْلَى الله عليه وسلم المُختَّة في منطلا وأجب . وقد جعل ثواب النفل أعظم ، لأنالسكوت عن الحق أشد على النفس من السكوت على الباطل . وإنما الأجر على قدر النَّصَب : وأشد المؤسباب لإثارة نار الحقد بين الإخوان المهاراة والمناقصة ، فإنها عين التدابر والتقاطع . فإن التقاطع بقع أولا بالآراء ، ثم بالأقوال ، ثم بالأبدان . وقال عليه السلام (() « لاتذا برواتقاطع وَلا تَنَاعُ وَلا الله المنظم المراه وأله أو إلى النفلة والسهوعن فهم الشي وَلا يَحْور أَفَاهُ المُسْلِمُ أَخُو المُسلام المراه فقد نسبه إلى الجهل والحق ، أو إلى النفلة والسهوعن فهم الشيء فإن من رد على غيره كلامه فقد نسبه إلى الجهل والحق ، أو إلى النفلة والسهوعن فهم الشيء فإن من رد على غيره كلامه فقد نسبه إلى الجهل والحق ، أو إلى النفلة والسهوعن فهم الشيء على ما هو عليه . وكل ذلك استحقار وإيغار للصدر وإيحاش . وفي حديث أبي أمامة الباهلي على ما هو عليه . وكل ذلك استحقار وإينار للصدر وإيحاش . وفي حديث أبي أمامة الباهلي على ما هو عليه . وكل ذلك استحقار وإينار قائم أبي المتكارة وقي من المراء في من الله على ما موء و ذَرُوا المراء في أن نقام في قيل في أنه والمه والمناة الله وقال بعض السلف : من لاحي الإخوان وما راه قلت مهوءته ، وذهبت كرامته . وقال بعض السلف : السلف : من لاحي الإخوان وما راه قلت مهوءته ، وفعاجأة لئيم . وقال بعض السلف :

<sup>(</sup>١) حديث من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الحنة \_ الحديث : تقدم في العلم

<sup>(</sup> ٢ ) حديث لاتدابر واولا تباغصوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا المسلم أخو المسلم ـ الحديث مسلم من حديث أبى هريرة وأوله متفق عليه من حديثه وحديث أنس وقد تقدم بعضه قبل هذا بسبعة أحاديث

<sup>(</sup>٣) حديث أبى أمامة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و عن نمارى فغضب وقال ذروا المره لقله خيره فان نفعه قليل فانه يهيج العداوة بين الاخوان:الطبرانى فى الكبير من حديث أبى أمامة وأبى الدرداء ووائلة وأنس دون ما بعد قوله لقلة خيره ومن هنا إلى آخر الحديث: رواه أبو منصور الديلى فى مسند الفردوس من جديث أبى أمامة فقط واسنادهما ضعيف

أعجز الناس من قصر فى طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم · وكثرة الماراة توجب التضييع والقطيعة، وتورث العداوة. وقد قال الحسن : لانشتر عداوة وجل بمودة ألف رجل.

وعلى ألجملة ، فلا باعث على المهاراة إلا إظهار التمييز عزيدالعقل والفضل ، واحتقار المردود عليه بإظهار جهله ، وهذا يشتمل على التكبر والاحتقار ، والايذاء والشتم بالحتى والجهل ، ولا معنى للمعاداة إلا هذا . فكيف تضامه الأخوة والمصافاة . فقد روى ابن عباس عن يرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (۱ « لا تُحار أُخاك و لا تُحاز ه وَلا تعده موعداً فَتُخْلِفه » وقد قال عليه السلام (۱ « إن تَحَرُن النّاس بأَمْوَالكُم وَلَكُم وَلَكَنَ لِيَسَعْهُم مَعْ السلف في من منظ وَجه وَحُسْنُ خُلُق » والمهاراة مضادة لحسن الحلق . وقد انتهى السلف في من المهارة ، والحض على المساعدة ، إلى حد لم يروا السؤال أصلا . وقالوا إذا قلت الحذر عن المهاراة ، والحض على المساعدة ، إلى حد لم يروا السؤال أصلا . وقالوا أبو سلمان المهان في أخ بالعراق ، فكنت أجيئه في النوائب ، فأقول اعطني من مالك شيئا . الداراتي : كان لى أخ بالعراق ، فكنت أجيئه في النوائب ، فأقول اعطني من مالك شيئا . فقال في كنت أخر به وقال أخر : إذا طلبت من أخيك مالا ، فقال ماذا تضنع به ؟ فقد ترك حق الأخاء . واعلم أن قوام الأخوة بالموافقة في الكلام والفمل ماذا تضنع به ؟ فقد ترك حق الأخاء . واعلم أن قوام الأخوة بالموافقة في الكلام والفمل والشفقة . قال أبو عثمان الحيرى : موافقة الإخوان خير من الشفقة عليهم . وهوكما قال

### الحق الرابع

على اللسان بالنطق فإن الأخوة كما تقتضى السكوت من المكاره، تقتضى أيضا النطق بالحاب . بل هو أخص بالأخوة . لأن من قنع بالسكوت صب أهل القبور . وإنما تراد

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس لاتمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فختلفه: الترمـــذي وقال غريبــلانعرفه الا من هذا الوجه يعني من حديث ليث بن أبي سليم وضعفه ألجمهور

<sup>(</sup>٢) حديث انكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق: أبويعلى الموصلي والطبراني في مكارم الأخلاق وابن عدى في الكامل وضعفه والحاكم وصحه والبيهتي في الشعب من حديث أبي هريرة

الأخوان ليستفاد منهم 'لا ليتخلص عن أذاه . والسكوت معناه كف الأذى . فعليه أن يتودد إليه بلسانه ، ويتفقده في أحواله التي يحب أن يتفقد فيها ، كالسؤال عن عارض إن عرض ، وإظهار شغل القلب بسببه ، واستبطاء العافية عنه ، وكذا جملة أحواله التي يكرهها ينبغي أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتها . وجملة أحواله التي بسربها ، ينبغي أن يظهر بلسانه مشاركته له في السرور بها . فعني الأخوة المساهمة في السراء والضراء . وقدقال عليه السلام أن إذا أحَبُ أَخَاهُ فَالنُخِرْهُ ، وانحا أمر بالإخبار لأن ذلك يوجب زيادة حب فإن عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لاعالة . فإذا عرفت أنه أيضا يخبك زاد حبك لاعالة . فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف . والتحاب بين المؤه نين مطلوب في الشرع وعبوب في الدين ولذلك علم فيه الطريق فقال (٢) وتها دويا تحابؤا » ومن ذلك أن تدعوه بأحب أسائه إليه في غيبته وحضوره . قال عمر رضي الله عنه . ثلاث يصفين لك ود أخبك أن تسلم عليه إذا لقيته أولا وتوسع له في المجلس ، وتدعوه بأحب أسائه إليه

ومن ذلك أن تننى عليه بما تعرف من محاسن أحواله ، عند من يؤثر هو الثناء عنده فإن ذلك من أعظم الأسباب فى جلب المحبة . وكذلك الثناء على أولاده وأهله وصنعته وفعله ، حتى على عقله وخلقه وهيئته وخطه وشعره وتصنيفه ، وجميع مايفرح به وذلك من غير كذب وإفراط ، ولكن تحسين مايقبل التحسين لابد منه . وآكد من ذلك أن تبلغه ثناء من أثنى عليه ، مع إظهار الفرح ، فإن إخفاء ذلك محض الحسد

ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك، بل على نيته وإن لم يتم ذلك . قال على رضي الله عنه : من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيعة . وأعظم من ذلك تأثيرا في جلب الحبة الذب عنه في غيبته ،مها قصد بسوء ، أو تُعُرِّضَ لعرضه بكلام صربح أو تعريض . في الأخوة التشمير في الحماية والنصرة ، وتبكيت المتعنت ، وتغليظ القول عليه . والسكوت عن ذلك موغى للصدر ، ومنفر للقلب ، وتقصير في حق الاخوة عليه . والسكوت عن ذلك موغى للصدر ، ومنفر للقلب ، وتقصير في حق الاخوة

<sup>(</sup>١) حديث إذ أحب أحدكم أخاه فليخبره: أبى داود والترمذى وقال حسن صحيح والحاكم من حديث القدام ابن معدى كرب

<sup>﴿</sup> ٢ ) حديث تهادوا محابوا :البيه في من حديث أبي هريرة وقد نقدم غير مرة }

وإتماشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) الأخوىن باليدين، تفسل إحداهماالاخرى، لينصر أحدهماالآخروينوبعنه.وقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم لَا يَظْلَمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَثْامِهُ ، وهذامن الانثلام والخذلان. فإن إهماله لتمزيق عرضه كا هماله لتمزيق لحمه فأخسس بأخ براك والكلاب تفترسك، وتمزق لحومك وهو ساكت ، لاتحركه الشفقة والحمية للدفع عنك وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم .ولذلك شبهـــه الله تعالى بأ كل لحوم الميتة فقال (أَيْحِتُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ أَخِيهِ مَيْتًا (١) والملك الذي عثل في المنام ما تطالعه الروح من اللوح المحفوظ بالأمثلة المحسوسة ، يمثل الغيبة بأكل لحوم الميتة حتى أن من يرى أنه يأكل لحم ميتة فإنه يغتاب الناس ، لأن ذلك الملك في تمثيله مراعى المشاركة والمناسبة بين الشيء وبين مثاله ، في المعنى الذي بجرى في المثال مجرى الروح لافي ظاهم الصور . فإذن حماية الأخوة بدفع ذم الأعداء وتعنت المتعنتين واجب في عقد الأخوة وقد قال مجاهد: لاتذكر أخاك في غيبته إلا كما تحب أن يذكرك في غيبتك. فإذن لك فيه معياران ، أحدها أن تقدر أن الذي قيل فيه؛ لو قيل فيك ، وكان أخوك حاضرا ، ماالذي كنت تحب أن يقوله أخوك فيك؟ فينبغي أن تعامل المتعرض لمرضه به. والثاني أن تقدر أنه حاضر من وراء جدار يسمع قولك ، ويظن أنك لاتعرف حضوره ، فما كان يتحرك في قلبك من النصرة له عسم منه ومرأى؟ فينبغي أن يكون في مغيبه كذلك . فقد قال بعضهم: ماذكر أخ لى بغيب الاتصورته جالسا فقلت فيه ما محب أن يسمعه لو حضر . وقال آخر : ماذُ كرَّ أخ لى إلا تصورت نفسي في صورته ، فقلت فيه مثل ماأحب أن يقال في وهذامن صدق الأسلام، وهو أن لاري لأخيه إلا مابراد لنفسه

وقد نظر أبو الدرداء الى ثورين يحرثان في فدان ، فوقف أحدها يحك جسمه ، فوقف الآخر في فدان ، فوقف أحدها يحك جسمه ، فوقف الآخر . وبالموافقة يتم فبكى وقال . هكذا الإخوان في الله ، يعملان لله ، فإذا وقف أحدها وافقه الآخر . وبالموافقة يتم الإخلاص ومن لم يكن مخلصا في إخائه فهو منافق . والإخلاص استواء النيب والشهادة واللسان والقلب، والسرو العلانية، والجاعة والخلوة، والاختلاف والتفاوت في شيء من ذلك مماذقة في المودة

<sup>(</sup>١) حديث تشبيه الاخوين باليدين: تقدم في الباب قبله

<sup>(</sup> ٧ ) حديث السلم أخو السلم: تقدم في أثناء حديث قبله بسيعة آحاديث

<sup>(1)</sup> الحجرات : ١٢

وهو دخل في الدين ، ووليجة في طريق المؤمنين . ومن لايقدر من نفسه على هذا فالانقطاع والعزلة أولى به من المؤاخاة والمصاحبة فإن حق الصحبة ثقيل لا يطيقه الا محقق فلا جرم أجره جزيل لايناله إلا موفق . ولذلك قال عليه السلام (١) أباهر أحسن مُحاوَرة مَنْ جاورك أن نُسلما وأحسن مُصاحبة من صاحبك تكن مؤمنا »فانظر كيف جعل الإيمان جزاء الصحبة ، والإسلام جزاء الجوار فالفرق بين فضل الإيمان وفضل الإيمان وفضل الإيمان مع حد الفرق بين المشقة في القيام بحق الجوار والقيام بحق الصحبة فإن الصحبة تقتضى حقوقا كثيرة ، في أحوال متقاربة مترادفة على الدوام ، والجوار لايقتضى إلا حقوقا قريبة ، في أوقات متباعدة لا دوم

ومن ذلك التعليم والنصيحة: فليس حاجة أخيك الى العلم بأقل من حاجته إلى المال فإن كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضلك، وإرشاده إلى كل ماينفعه في الدنيا فإن علمته وأرشدته، ولم يعمل بمقتضى العلم، فعليك النصيحة وذلك بأن تذكر آفات ذلك فالفعل، وفوائد تركه، وتخوفه بما يكرهه في الدنيا والآخرة لينزجر عنه، وتنبهه على عيوبه، وتقبح القبيح في عيشه، وتحسن الحسن: ولكن ينبغي أن يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد. فما كان على الملا فهو توبيح وفضيحة، وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة إذ قال صلى الله عليه وسلم المنوب في منه ولو انفرد لم يستفد. كا يستفيد بالمرآة الوقوف على ويستفيد المرء بأخيه معرفة عيوب نفسه ولو انفرد لم يستفد. كا يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب صورته الظاهرة. وقال الشافي رضي الله عنه. من وعظاً خاه سرا فقد نصحه وزائه ومن وعظه علانية فقد نضحه وشانه. وقيل لمسعر. أتحب من يخبرك بعيوبك افقال إن فصيحي فيما بيني وبينه فنع، وان قرعني بين الملا فلا وقد صدق فإن النصح على الملا فضيحة والله تعالى يعاتب المؤمن يوم القيامة تحت كفه في ظل ستره، فيوقفه على ذنو به سرا.

<sup>(</sup>۱) حديث أحسن بجاورة من جاورك تكن مسلما وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمنا:الترمذى وابن ماجه واللفظ له من حديث أبى هريره بالشطر الاول فقط وقال الترمذى مؤمنا قال وأحب الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما وقال ابن ماجه مؤمنا قال الدار قطنى والحديث: ثابت ورواه القضاعى في مسند الشهاب بلفظ الصنف

<sup>(</sup>٧) حديث المؤمن مرآة المؤمن:أبو داود من حديث أبي هريرة باسناد حسن

وقديدفع كتاب عمله عبوما إلى الملائكة الذين يحفون به إلى الجنة ، فإذا قاربوا باب الجنة أعطوه الكتاب مختوما ليقرأه . وأما أهل المقت فينادون على رؤس الاشهاد، وتستنطق جوارحهم بفضائحهم ، فيزدادون بذلك خزيا وافتضاحا ، ونعوذ بالله من الخزى يوم العرض الأكبر فالفرق بين المدارة والمداهنة بالإسرار والإعلان، كما ان الفرق بين المدارة والمداهنة بالغرض الباعث على الاغضاء ، فإن أغضيت لسلامة دينك ، ولما ترى من اصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار . وان أغضيت لحظ نفسك ، واجتلاب شهواتك ، وسلامة جاهك ، فأنت مدام . وقال ذوالنون . لاتصحب مع الله إلا بالموافقة ، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة ، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة ، ولا مع النفس إلا بالخالفة ، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة

فإنقلت فإذا كان فى النصح ذكر العيوب ففيه إيحاش القلب؛ فكيف يكون ذلك من لَّحَقَ الأَخْوَةَ؟ فَاعَلَمُ أَنْ الْإِيحَاشَ إِنَّا يَحْصَلَ بِذَكْرَ عَيْبِ يَعْلَمُهُ أَخُولُتُ مَنْ نَفْسه فأما تنبهه عَلَىٰ مَالَا يَعَلَمُهُ فَهُو عَيْنَ الشَّفْقَةُ ، وهُو اسْتَهَالَةُ القاوبِ ، أَعْنَى قاوبِ المقلاء : وأما الحمق فلا يلتفت إليهم. فإِن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته، أو صفة مذمومة اتصفت بهما لتزكى نفسك عنها، كان كمن ينبهك على مية أو عقرب تحت ذيلك، وقد همت بإهلاكك فإن كنت تكره ذلك فيا أشد حمقك والصفات الذميمة عقارب وحيات، وهي في الآخرة مهلكات فإنها ثلدغ القلوب والأرواح ، وألمها أشد بما يلدغ الظواهر والأجساد ،وهي مخلوقة من نار الله الموقدة . ولذلك كان عمر رضي الله عنه يستهدي ذلك من أخوانه ويقول رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه . ولذلك قال عمر لسلمان وقد قدم عليه . ماالذي بلغك عنى مما تكره ؟فاستعنى ، فألح عليه،فقال بلغنيأن لكحلتين تلبس احداهما بالنهار والأخرى بالليل، وبلغني أنك تجمع بين إدامين على مائدة واحدة ، فقال عمر رضي الله عنه :أماهذان فقد كفيتها ، فهل بلغك غيرهما ؟ فقال لا . وكتب حديفة المرعشي ، إلى يوسف بن أسباط بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن، فقلت بكم هذا؟ فقال بسدس فقلت له لا بثمن. فقال هو لك ، وكان يعرفك. إكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه عن رقدة الموتى ، واعلم أن من قرأ القرءان ولم يستغن ، وآثر الدنيا ، لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين . وقد وصف الله تمالي الكاذبين ببغضهم للناصين إذقال «وَلَكِنْ لاَ يُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (١) «وهذا في عيب هو غافل عنه. فأماما عامت انه يعامه من نفسه فإ عاهو مقهو رعليه من طبعه ، فلا ينبغى أن يكشف فيه ستره إن كان مخفيه ، وإن كان يظهر ، فلا بد من التلطف في النصح ، بالتعريض مرة ، وبالتصريح أخرى ؛ إلى حد لا يؤدى إلى الأيحاش . فإن عامت أن النصح غير مؤثر فيه ، وأنه مضطر من طبعه إلى الإصرار عليه فالسكوت عنه أولى . وهذا كله فيا يتعلق بمصالح أخيك في دينه أو دنياه

أما ما يتعلق بتقصيره في حقك ، فالواجب فيه الاحمال والعفو والصفح ، والتعالى عنه . والتعرض لذلك ليس من النصح في شيء . نعم إن كان بحيث يؤدى استمراره عليه إلى القطيعة ، فالعتاب في السر خير من القطيعة . والتعريض به خير من التصافية و والاحتمال خير من المشافهة و والاحتمال خير من الكل ، إذ ينبغي أن يكون قصدك من أخيك اصلاح نفسك عراعاتك إياه ، وقيامك بحقه، واحتمالك تقصيره ، لاالإستمانة به، و الاسترفاق منه ، قال أبو بكر الكتاني : صحبني رجل وكان على قلى تقييلا ، فوهبت له يوما شيئاعلى أن يزول ما في قلبي ، فلم يزل ، فأخذت بيده يوما إلى البيت ، وقلت لهضع رجك على خدى ، فأ بي فقلت لابد ، ففعل ، فزال ذلك من قلي ، وقال أبو علي الرباطي : صحبت عبد الله الرازي ، وكان يدخل البادية ، فقال علي أن تنكون أنت الأمير أو أنا ، فقلت بل غلمره ، فذا قلت له أعطني ، قال ألست قلت أنت الأمير ؟ فعليك الطاعة . فأخذ ناالمطر ليلة، فوقف على رأسي إلى الصباح وعليه كساء ، وأنا جالس عنع عني المطر . فكنت أقول مع نفسي ، ليتني مت ولم أقل أنت الامير .

الحق الخامس

العفو عن الزلات والهفوات. وهفوة الصديق لاتخلو إِمَّا أَنْ تَكُونُ فَى دينه بارتُكَابُ معصية. معصية، أوفى حقك بتقصيره فى الأخوة أما ما يكون فى الدين من ارتكاب معصية. والإصرار عليها، فعليك التلطف فى نصحه بما يقوم أوده، ويجمع شمله، ويعيد إلى الصلاح

<sup>(</sup>١) الاعراف : ٧٩

والورع حاله فإن لم تقدر، وبق مصرا، فقد اختلفت طرق الصحابة والتابعين فإدامة حق مودته، أو مقاطعته. فذهب أبوذر رضي الله عنه إلى الإنقطاع، وقال: إذا انقلب أخوك عما كان عليه، فأبغضه من حيث أحببته. ورأى ذلك من مقتضى الحب فى الله، والبغض في الله وأما أبو الدرداء وجماعة من الصحابة، فذهبوا إلى خلافه. فقال أبو الدرداء: إذا تغير أخوك، وحال عما كان عليه، فلا تدعه لأجل ذلك. فإن أخاك يعوج مرة، ويستقيم أخرى. وقال إبراهيم النخمي. لانقطع أخاك، ولا تهجره عند الذنب بذبه، فأنه برتكبه اليوم ويتركه غدا. وقال أيضا: لا تحدثوا الناس بزلة العالم، فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها وفي الخبر (١) « اتقواز أنة العالم وكا تقطعه وه وانتظر وا فيئته موف حديث عمر، وقد سأل عن أخو الشيطاق. قال مه قال أنه قارف الكبائر حتى وقع في الحر، قال إذااردت الخروج ذلك أخو الشيطاق. قال من الله العرب شديد البقال حمن الرحم (حم تنزيل الكتاب من الله العزير فا الكبائر عن عند عابه تحت ذلك وعذله. فلما قرأ الكتاب بكي، وقال صدق الله ونصح لي عمر. فتاب ورجع

وحكيأن أخوين ابتلى احدهما بهوى ، فأظهر عليه أخاه ، وقال إنى قد اعتلات ، فإن شمت أن لا تمقد على صحبى لله فافعل ، فقال ما كنت لاحل عقد أخو تك لأجل خطيئتك أبدا ، ثم عقد أخوة بينه و بين الله أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعافى الله أخاه من هواه فطوى أربعين يوما فى كلها يسأله عن هواه فكان يقول القلب مقيم على حاله ومازال هو يتحلل من الغم والجوع حتى زال الهدوى عن قلب أخيه بعد الأربعين ، فأخبره بذلك ، فأكل وشرب بعد أن كاد يتلف هز الاوضرا

وكذلك حكى عن أخوين من السلف ، انقلب أحدهما عن الاستــقامة ، فقيل لأَخيه ألا تقطعه وتهجره ؟ فقال أحوجماكان إلي فى هذا الوقت لما وقع فى عثرته أن آخذ بيده ، وأتلطف له فى المعاتبة ، وادعو له بالعود إلى ما كان عليه

<sup>( 1 )</sup> حديث اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته:البغوى فى المعجم وابن عدى فى الكامل من حديث. عمرو ابن عوف المزى وضعفاء

<sup>(</sup>۱) غافر : ۱

وروى في الاسرائيليات ، أن أخوين عابدين كانا في جبل ، نزل أحدهما ليشتري من المصر لحما بدره ، فرأى بَغياً عند اللحام ، فرمقها وعشقها ، واجتذبها إلى خلوة وواقمهما ثم أقام عندها ثلاثا ، واستحيا أن يرجع إلى أخيه حياء من جنايته. قال فافتقده أخوه واهتم بشأنه ، فنزل إلى المدينة ، فلم يزل يسأل عنه حتى دل عليه . فدخل إليه وهو جالس معها فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمه . وأنكر الآخرأنه يعرفه قط لفرطاستحيا تهمنه فقال قهرياأخي فقد عامت شأنك وقصتك ، وماكنت قطأحب إلى ولا أعز من ساعتك هذه . فلما رأى أنذلك لم يسقطه من عينه ، قام فانصرف معه ، فهذه طريقة قوم ، وهي ألطف وأفقه من

طريقة أبي ذر رضي الله عنه ، وطريقته أحسن وأسلم

فإن قلت ، ولم قلت هذا ألطف وأفقه ؟ ومقارف هذه المعصية لأنجوز مؤاخاته ابتداء قتجب مقاطعته انتهاء، لأن الحكم إذا ثبت بعلة ، فالقياس أن يزول يزوالها . وعلة عقد الأخوة التعاون في الدين ، ولا يستمر ذلك مع مقارفة المعصية ، فأقول أماكونه ألطف فلما فيه من الرفق والاستمالة، والتعطف المفضى إلى الرجوع والتوبة، لاستمرار الخياء عند دوام الصحبة . ومهما قوطع وانقطع طمعه عن الصحبة ، أصر واستمر . وأماكونه أفقه فن حيث أن الأخوة عقد ينزل منزلة القرابة، فإذا انعقدت تأكد الحق، ووجب الوفاءوعوجب العقد، ومن الوفاء به أن لايهمل أيام حاجته وفقره. وفقر الدن أشد من فقر المال.وقد أصابته جائحة ؛ وألمت مه آفة افتقر بسبها في دينه ، فينبغي أن يراقب ويراعي ولا يهمل بل لانزال يتلطف مه ليمان على الخلاص من تلك الوقعة التي ألمت به . فالأخوة عدة للنائبات وحوادث الزمان، وهذا من أشد النوائب. والفاجر إذا صحب تقيا وهو ينظر إلى خوفه ومداومته ، فسيرجع على قرب ، ويستحيمن الاصرار · بل الكسلان يصحب الحريص في العمل ، فيحرص حياء منه . قال جعفر بن سلمان . مهما فترت في العمل، نظرت إلى محمد ابن واسع و إقباله على الطاعة ، فيرجع الى نشاطى في العبادة ، وفارقني الكسل ، وعملت عليه أسبوعاً . وهذا التحقيق وهو أن الصداقة لحمة كلحمة النسب، والقريب لإيجوز أن يهجر بالمعصية . ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في عشير ته ( فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّى بَرِيءٍ مِ اللهُ مَعْمَلُونَ (١) )ولم يقل اني بريء منكم ، مراعاة لحق القرابة ولحمة النسب . وإلى هذا أشار (١) الشعراء: ٢٩٧

أبو الدرداء لما قيل له : ألا تبغض أخاك وقد فعل كذا؟ فقال إنما أبغض عمله ، و إلا فهو أخى وأخوة الدين أوكدمن أخوة القرابة. ولذلك قيل لحسكيم أيا أحب اليك، أخوك أوصديقك فقال إنما أحب أخي إذا كان صديقا لي . وكان الحسن يقول كم من أخ لم تلده أمك . ولذلك قيل: القرابة تحتاج إلى مودة، والمودة لاتحتاج الى قرابة. وقال جعفر الصادق رضي الله عنه مودة يوم صلة ، ومودة شهر قرابة ، ومودة سنة رحم ما ثية من قطعها قطعه الله. فإذاً الوفاء بعقد الأخوة إذا سبق العقادها واجب . وهذا جوابنا عن ابتداء المؤاخاة مع الفاسق . فإنه لم يتقدم له حق فإن تقدمت له قرابة ، فلا جرم لاينبغي أن يقاطع ، بل يجامل . والدليل عليه أن ترك المؤاخاة والصحبة ابتداء ليس منذموما ولامكروها . بل قال قا الون الانفراد أولى فأما قطع الأخوة عن دوامها فنهي عنه ، ومذموم في نفسه ونسبته الى تركها ابتداء ، كنسبة الطلاق الى ترك النكاح، والطلاق أبغض إلى الله تعالى من ترك النكاح. قال صلى الله عليه وسلم (١) دشرارُ عباد الله المُساَّ وُنَ بالِمّيمَةِ الْفُرِّ قُونَ بَيْنَ الْأُحبَّةِ ، وقال بعض السلف في ستر زلات الإخوان: ودَّ الشيطان أن ياتي على أخبكم مثل هذا حتى تهجروه وتقطعوه . فهاذا اتقيتم من محبة عدوكم؟ وهذا لان التفريق بين الأحباب من عاب الشيطان، كما أن مقارفة العصيان من عامه. فإذا حصل للشيطان أحد غرضيه ، فلا ينبغي أن يضاف اليه الثاني وإلى هذا أشار عليه السلام، في الذي شتم الرجل الذي أتى فاحشة اذ قال «مَه وزيره» وقال (٢٠ «لاَ تَكُو نُوا عَرْ نَا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ ٥ فَبِهِذَا كُلَّهُ يَعْبِينَ الفرق بين الدوام والابتداء لان مخالطة الفساق محذورة ومفارقة الأحباب والإخوان أيضا محذورة، وليس من سَلِمَ عن معارضة غيره كالذي لم يسلم. وفي الابتداء قد سلم. فرأينا أن المهاجرة والتباعد هو الأولى. وفي الدوام تصارضا قسكان الوفاء محق الاخوة أولى، هذا كله في زلته في دينه

أمازلته فى حقه بما يوجب إبحاشه ، فلاخلاف فى أن الأولى العفو والاحتمال . بلكل ما يحتمل تنزيله على وجه حسن ، ويتصور تمييد عذر فيه قريب أو بعيد ، فهو واجب بحق الأخوة . فقد قبل : ينبغى أن تستنبط لزلة أخيك سبعين عــذرا ، فان لم يقبله ، قلبك ورد

<sup>(</sup>١) حديث شرار عباد الله المشاؤن بالنميمة للفرقون بين الأحبة: أحمد من حديث أسماء بنت يزيد بسند ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث لا تمكونوا أعوانا الشيطان على أخيكم :البخارى من حديث أبي هريرة وتقدم في البابقبله

اللوم على نفسك ، فتقول لقلبك ماأقساك ! يعتذر إليك أخوك سبعين عذرا فلا تقبله ! فأنت المعيب لاأخوك . فإن ظهر بحيث لم يقبل التحسين ، فينبغى ألا تغضب إن قدرت . ولكن ذلك لا يمكن . وقد قال الشافعي رحمه الله : من استُغضِب قلم يغضب فهو حمار ، ومن استُرْضِي فلم يرض فهو شيطان . فلا تكن حمارا ولا شيطانا ، واسترض قلبك بنفسك نيابة عن أخيك ، واحترز أن تكون شيطانا إن لم تقبل . قال الأحنف : حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثا : ظلم الغضب ، وظلم الدالة ، وظلم الهفوة . وقال آخر : ما شتمت أحدا قط ، لأنه إن شتمني كريم فأنا أحق مَنْ غَفَرَها له ، أو لئيم فلا أجعل عرضي له غرضا . ثم عمثل وقال : وأغفر عوراء الكريم إذخاره \* وأعرض عن شتم اللئيم تكرما وقد قبل :

خسف من خليلك ماصفا \* ودع الذي فيسه الكدر فالعمس أقصر من معا \* تبة الخليسل على الغير ومهما اعتذر إليك أخوك كاذبا كان أوصادقا فاقبل عذره. قال عليه السلام ('' \* مَنْ اعْتَذَرَ إليه أَخُوهُ فَلَم يَقْبُل عُذْرَهُ فَعَلَيْهِ مِثْلُ إِنْم صَاحِب الْمُكس » وقال عليه السلام (" \* الْمُوْمِنُ سَرِيعُ الْفَضَ سَرِيعُ الرِّضا » فلم يصفه بأنه لايغضب. وكذلك قال الله تعالى (وَالْمَاطَمِينَ الْفَيْظُ (') ولم يقلوالفاقدين الغيظ. وهذا لأن العادة لاتنتهى إلى أن يجرح الانسان فلا يتألم ، بل تنتهى إلى أن يصبر عليه ويحتمل. وكما أن التألم بالجرح مقتضى طبع البدن ، فالتألم بأسباب الغضب طبع القلب. ولا يمكن قلعه ، ولمكن يمكن ضبطه وكظمه ، والعمل مخلاف مقتضاه. فإنه يقتضى التشفى والانتقام والمكافأة ، وترك العمل وكلفه ، والعمل محكون . وقد قال الشاعم

و لست بمستبق أخا لا تلمه ﴿ على شعث أى الرجال المهذب

<sup>(</sup>١) حديث من اعتذر اليه أخوه فلم يقبل عذره فعليه مثل صاحب مكس: ابن ماجه وأبود أو دفي المراسيل من حديث جودان واختلف فى صحبته وجهله أبو حاتم وباق رحاله ثقات وروشه الطبرانى فى الأوسط من حديث جابر بسند ضعيف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث المؤمن سريع الغضب سريع الرضائم اجده هكذا وللترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد الحديث وفيه ومنهم سريع الغيافي وقتاك بتلك الحديث وفيه ومنهم سريع الغيافي الخديث وفيه ومنهم سريع الغيافي الغيافي الحديث وفيه ومنهم سريع الغيافي الغيافي المناسبة ا

<sup>(</sup>١) آلعمران: ١٣٤

قال أبو سليان الداراني لأحمد بن أبي الجواري: إذا واخيت أحدا في هذا الزمان فلا تماتبه على ماتكرهه ، فإنك لاتأمن من أن ترى في جوابك ما هوشرمن الأوّل قال فجر بته فو بحدته كذلك . وقال بعضهم: الصبر على مضض الأخ خير من معاتبته ، والمعاتبة خير من القطيعة ، والقطيعة خير من الوقيعة . ويبغى أن لايبالغ في البغضة عندالوقيعة . قال تعالى (عَسَى اللهُ أَنْ يَعْلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً (ا) وقال عليه السلام (۱) وأحبِب حبيبك هُو ناماً عَسَى أنْ يَكُونَ بَغِيضك يَوْماً ما وَأَ بغض تبغيضك هَو ناماً عَسَى أنْ يَكُونَ بغيضك تنفا ، وهو أن تحب تلف صاحبك مع هلاكك

الحق السادس

الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته ، بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل ما يتعلق به . فتدعو له كا تدعو لنفسك ، ولاتفرق بين نفسك وبينه . فإن دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق . فقد قال صلى الله عليه وسلم (') « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِأَ خِيهِ فِي ظَهْرِ الْفَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِك » وفي لفظ آخر (') « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى بِكَ أَبْدَأُ يَاعَبْسدي » وفي الحديث (ن) مِثْلُ ذَلِك » وفي لفظ آخر (') « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى بِكَ أَبْدَأُ يَاعَبْسدي » وفي الحديث في أَبْدَا بَعْبُ لِرَّجُلِ فِي أَخِيهِ مَالاً يُسْتَجَابُ لَهُ فِي نَفْسِهِ » وفي الحديث (٥) « دَعْوَةُ الرَّجُلِ بِسُتَجَابُ لِلرَّجُلِ فِي أَبْدَأُ يَا عَبْسدين من إخواني لا خيه في ظَهْرِ النفيب لا يُرَدُّ » وكان أبو الدرداء يقول: إنى لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي ، أسميهم بأسمائهم ، وكان محمد بن يوسف الاصفهاني يقول : وأبن مثل الأخ الصالح ؟ أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون عا خلفت ، وهو منفرد بحزنك مهتم عالصالح ؟ أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون عا خلفت ، وهو منفرد بحزنك مهتم عا

<sup>(</sup> ٢ ) حديث إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل ذلك :مسلم من حديث أبي الدرداء

<sup>(</sup>٣) حديث الدعاء للأخ بظهر الغيب وفيه يقول الله بك أبدأياعبدى : لم أجد هذا اللفظ

<sup>(</sup> ٤ ) حديث يستجاب للرجل في أخيه مالا يستجابله في نفسه المأجده بهذا اللفظولاً بى داو دو الترمذي وضعفه من حديث عبد الله بن عمر وان أسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب

<sup>(</sup> ه ) حديث دعوة الأخلاَخيه في النيب لاترد:الدار قطني في العلل من حديث أبي الدرداء وهو عندمسلم الا أنه قال مستجانة مكان لاترد ،

<sup>· (</sup>۱) المتحنه : ٧

قدمت وما صرت إليه ، يدعو الك فى ظامة الليل ، وأنت تحت أطباق الثرى . وكأن الأخ الصالح يقتدى بالملائكة إذ جاء فى الحبر (1) « إِذَا مَاتَ الْمَبْدُ قَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ ؟ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ ؟ » يفرحون له عا قدم ، ويسألون عنه ، ويشفقون عليه . ويقال من بلغه موت أخيه فترحم عليه ، واستغفر له ، كتب له كأنه شهد جنازته وصلى عليه وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (" أنه قال «مَثَلُ الْمَيِّتِ فِي فَبْرِهِ مَثَلُ الْنَوِيقِ وَروى عن رسول الله على الله على أَوْ وَالدِ أَوْ أَخِ أَوْ فَرِيبِ وَ إِنَّهُ لَيَدْخُلُ عَلَى ثُبُورِ يَتُمَلَّ أَنْ يَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً مِن وَلَدٍ أَوْ وَالدِ أَوْ أَخِ أَوْ فَرِيبِ وَ إِنَّهُ لَيَدْخُلُ عَلَى ثُبُورِ يَتُمَالًا الله على الميت ومعه طبق من نور ، عليه منديل من نور عنول هذه هدية لك من عند أخيك فلان ، من عند قريبك فلان ، قال فيفرح بذلك كل يفرح الحي بالهـــدية

## الحق السّابع

الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه ، وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه . فإن الحب إنما يراد للآخرة . فإن انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعي . ولذلك قال عليه السلام (أ) ، في السبعة الذين يظلهم الله في ظله « وَرَجُلان يَحَابُّا فِي اللهِ الْجُتَمَما عَلَى ذَلِكَ وَ تَفَرَّقاً عَلَيْهِ » وقال بعضهم : قليل الوقاء بعد الوفاة خير من كثيره في حال الحياة . ولذلك روى أنه صلى الله عليه وسلم (ا) أكرم عجوز أدخلت عليه فقيل له في ذلك ، فقال « إنها كا نت تأيينا أيّام خديجة ، وإن كرم العَهْدِ مِن الدين »

<sup>(</sup>١) حديث إذا مات المد قال الناس ماخلف وقالت الملائكة ما قدم :البيهتي في الشعب من حديث أبي هريرة بمند ضعيف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث مثل الميت فى قبره مثل الغريق يتعلق بكل شى، ينتظر دعوة ولدأوو العد الحديث ? آبو منصور الديلى فى مسند الفردوس من حديث أبى هريرة قال النهي فى الميران انه خبر منكر جدا

<sup>(</sup> ٣ ) حديث سبعة يظلهم الله في ظله \_ الحديث : تقدم غير مرة

<sup>(</sup> ٤ ) حديث اكرامه صلى الله عليه وسلم لعجوز دخلت عليه وقوله أنها كانت تأتينا أيام بحديجة والتحسن العلام عديث عائشة وقال صميح على شرط الشيخين وليبي له علة

فن الوفاء للأخ مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به ، ومراعاتهم أوقع فى قلب الصديق من مراعاة الأخ فى نفسه ، فإن فرحه بتفقد من يتعلق به أكثر ، إذ لايدل على قوة الشفقة والحب إلا تعديهما من الحبوب إلى كل من يتعلق به ، حتى الكلب الذي على باب داره ينبغى أن يميز فى القلب عن سائر الكلاب

ومها انقطع الوفاء بدوام الحبة ، شمت به الشيطان ، فإنه لايحسد متماونين على بر ، كما يحسد متواخيين في الله ومتحابير فيه . فإنه بجهد نفسه لإفساد مابيهها . قال الله تعالى (وَقُلْ لِمِهَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِي أَ حَسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ يَيْنَهُم (١٠) وقال مخبراعن يوسف (مِنْ بَهْدِأَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَنِي وَبَيْنَ إِخْوتِي (٢) ويقال : ما تواخي اثنان في الله ، فتفرق ينهما ، إلا بذنب برتكبه أحدها . وكان بشر يقول . إذا قصر العبد في طاعة الله ، سلبه الله من يؤنسه . وذلك لأن الإخوان مسلاة للهموم ، وعون على الدين . ولذلك قال ابن المبارك . ألذ الأشياء مجالسة الإخوان والانقلاب إلى كفاية . والمودة الداعة هي التي تكون في الله أنه . وما يكون لفرض يزول بزوال ذلك الغرض . ومن عمرات المودة في الله أن الاتكون مع حسد في دين ودنيا . وكيف يحسده وكل ماهو لأخيه فإليه ترجع فائدته! و به وصف الله تمالى الحبين في الله تمالى فقال (وَلاَ يَجَدُونَ في صُدُورِ هِمْ حَاجَةً مَمَّا أُو تُوا وَيُو ثِرُونَ عَلَى المعد عَلَى الله تمالى فقال (وَلاَ يَجَدُونَ في صُدُورِ هِمْ حَاجَةً مَمَّا أُو تُوا وَيُو ثِرُونَ عَلَى الله عَلِي الله عَلَى أَنْ الْعَلَى الله عَلَى أَنْ الْعَلَى وَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَنْ الله عَلَى أَنْ فَلَى إِلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَنْ الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

ومن الوفاء أن لايتنير حاله في التواضع مع أخيه ، وإن ارتفع شأنه ، واتسعت ولايته وعظم جاهه . فالترفع على الإخوان بما يتجدد من الأحوال لؤم . قال الشاعر

إن الكرام إذا ماأيسروا ذكروا \* من كان يألفهم في المنزل الخشن

وأوصى بعض السلف ابنه فقال: يابني ، لانصحب من الناس إلا من إذا افتقرت إليه قرب منك ، وإن استغنيت عنه لم يطمع فيك وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك . وقال بعض الحكماء . إذا ولّى أخوك ولاية فثبت على نصف مودته لك فهو كثير

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٣٥ (١) يوسف: ١٠٠ (١) الحشر: ١

وحكى الربيع أن الشافعي رحمه الله آخى رجلا ببغداد ، ثم إِن أخاه و لي السيبين ،فتغير له عماكان عليه . فكتب إليه الشافعي بهذه الأبيات

إذهب فودّك من فؤادى طالق \* أبدا وليس طلاق ذات البين فإن ارعويت فإنها تطليقة \* ويسدومودك لى على ثنتين وإن امتعنت شفعها بمثالها \* فتكون تطليقين في حيضين وإذا الشلاث أنتك منى بنة \* لم يغن عنك ولاية السيبين

واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق فى أمر يتعلق بالدين ، بل من الوفاء له المخالفة . فقد كان الشافعي رضي الله عنه آخى محمد بن عبد الحكم ، وكان يقربه ويقبل عليه ، ويقول : مايقيمني بمصر غيره . فاعتل محمد ، فعاده الشافعي رحمه الله فقال :

مرض الحبيب فعدته \* فرضت من حذرى عليه وأتى الحبيب يعودنى \* فبرئت من نظرى إليه

وظن الناس لصدق مودتها أنه يفوض أمر حلقته اليه بعد وفاته . فقيل للشافعي في علته التي مات فيها رضي الله عنه ، إلى من بجلس بعدك باأبا عبد الله ؟ فاستشرف له محمدان عبد الحميكي وهو عند رأسه ليومى واليه ، فقال الشافعي : سبحان الله ! أيشك في هذا ؟ أبو يعقوب البويطي . فانكسرلها محمد . ومال أصحابه إلى البويطي مع أن محمداكان قدحل عنه مذهبه كله . لكن كان البويطي أفضل وأقرب الى الزهد والورع . فنصح الشافعي لله والمسلمين ، وترك المداهنة ، ولم يؤثر رضا الحلق على رضا الله تعالى . فلما توفي انقلب محمد ابن عبدالحكم عن مذهبه ، ورجع إلى مذهب أبيه ، ودرس كتب مالك رحمه الله ، وهو من كبار أصحاب مالك رحمه الله . وآثر البويطي الزهد والحمول ، ولم يعجبه الجمع والجلوس من كبار أصحاب مالك رحمه الله . و آثر البويطي الزهد والحمول ، ولم يعجبه الجمع والجلوس في الحلقة ، واشتغل بالعبادة ، وصنف كتاب الأم الذي ينسب الآن الى الربيع بن سلمان ويعرف به ، وإنما صنفه البويطي ، ولكن لم يذكر نفسه فيه ، ولم ينسبه إلى نفسه ، فزاد الربيع فيه و تصرف وأظهره . والمقصود أن الوفاء بالمحبة من تمامها النصح لله قال الاحنف الربيع فيه و تصرف وأظهره . والمقصود أن الوفاء بالحبة من تمامها النصح لله قال الاحنف الربياء جوهمة رقيقة ، إن لم يحرسها كانت معرضة للآفات . فاحرسها بالكظم حتى تعتذر

إلى من ظلمك ، وبالرضاحتى لانستكثر من نفسك الفضل ، ولا من أخيك التقصير . ومن آثار الصدق والإخلاص وتمام الوفاء ، أن تكون شديد الجزع من المفارقة ، نفور الطبع عن أسبابها ، كما قيل :

وجدت مصيبات الزمان جميعها \* سوى فرقة الأحباب هينة الخطب وأنشد ابن عيينة هذا البيت وقال: لقد عهدت أقواما فارقتهم منذ ثلاثين سنة ،ما يخيل إلى أن حسرتهم ذهبت من قلبي

ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات النياس على صديقه ، لاسيا من يظهر آولاآنه محب لصديقه كيلايهم ، ثم يلق الكلام عرضا ، وينقل عن الصديق مايوغر القلب، فذلك من دقائق الحيل في التضريب . ومن لم يحترز منه لم تدم مودته أصلا . قال واحد لحكيم :قد جئت خاطبا لمودتك . قال ان جعلت مهرها ثلاثا فعلت . قال وما هي ؟ قال لاتسمع على بلاغة ، ولا تخالفني في أمر ، ولا توطئني عشوة

ومن الوفاء أن لايصادق عدو صديقه . قال الشافعي رحمه الله . إذا أطاع صديقك عدوًك فقد اشتركا في عداوتك

# الحق الث من

التخفيف وترك النكاف والتكليف. وذلك بأن لايكلف أخاه مايشق عليه ، بل يروح سره من مهماته وحاجاته ، وبرفهه عن أن بحمله شيئا من أعبائه ، فلا يستمد منه من جاه ومال ، ولا يكلفه التواضع له ، والتفقد لأحواله ، والقيام بحقوقه . بل لا يقصد بمحبته إلا الله تعالى ، تبركا بدعائه ، واستئناسا بلقائه ، واستعانة به على دينه ، و تقربا إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه، وتحمل مؤ نته . قال بعضهم : من اقتضى من إخوانه مالا يقتضونه فقد ظلمهم ومن اقتضى منهم مثل ما يقتضونه فقد أتعبهم . ومن لم يقتض فهو المتفضل عليهم وقال بعض الحكا : من حعل نفسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأعوا . ومن جعل نفسه في قدره تعب وأنهم ، ومن جعلها دون قدره سلم وسلموا

و عام التخفيف ، بطي بساط التكليف ، حتى لا يستحى منه فما لايستحى من نفسه

وقال الجنيد: ماتواخي اثنان في الله فاستوحش أحدهما من صاحبه أواحتشم ، إلا لعلة في أحدها. وقال على عليه السلام: شر الأصدقاء من تكلف لك، ومن أُحوجك إلى مداراة ، وألجأك إلى اعتذار . وقال الفضيل : إنما تقاطع الناس بالتكليف ، يزور أحدهم أخاه فيتكلفله ، فيقطعه ذلك عنه . وقالت عائشة رضي الله عنها : المؤمن أخو المؤمن، لا يغتنمه ولا يحتشمه . وقال الجنيد : صحبت أربع طبقات من هذه الطائفة، كل طبقة ثلاثون رجلاحارثا المحاسبي وطبقته، وحسنا المسوحي وطبقته، وسريا السقطي وطبقته، وابن الكريبي وطبقته. فما تواخي اثنان في الله، واحتشم أحدهما من صاحبه أواستوحش، إلا لعلة في أحدهما . وقيل لبعضهم : من نصحب؟قال من يرفع عنك ثقل التكلف، وتسقط بينك و بينه مؤنة التحفظ. وكان جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهم يقول: أثقل إخو أبي على من يتكلف لى وأتحفظ منه، وأخفهم على قلى من أكون معه كما أكون وحدى. وقال بعض الصوفية: لاتعاشرمن الناس إلا من لاتريد عنده ببر، ولا تنقص عنده باثم، يكون ذلك لك وعليك وأنت عنده سواه. وإغاقال هذا لأن به يتخلص عن التكلف والتحفظ. و إلا فالطبع يحمله على أن يتحفظ منه إذا علم أن ذلك ينقصه عنده وقال بعضهم بكن مع أبناء الدنيا بالأدب، ومع أبناء الآخرة بالعلم، ومع العارفين كيف شئت. وقال آخر: لاتصحب إلا من يتوب عنك إذا أذنبت، ويعتذر إليك إذا أسأت ويحمل عنك مؤنة نفسك ، ويكفيك مؤنة نفسه . وقائل هذا قـ د ضيق طريق الأخوة على الناس ، وليس الأمركذلك . بل ينبني أن يواخي كل متدين عاقل ، ويعزم على أن يقوم مهذه الشرائط، ولا يكلف غيره هذه الشروط، حتى تكثر إخوانه. إذ به يكون مواخيا في الله ، وإلا كانت مواخاته لحظوظ نفسه فقط . ولذلك قال رجل للجنيد:قد عن الإخوان في هذا الزمان.أين أخ لي في الله؟ فأعرض الجنيد حتى أعاده ثلاثا . فلما أكثر قال له الجنيد: إن أردت أخا يكفيك مؤنتك، ويتحمل أذاك، فهذا لعمري قليل. وإن أردت أخافي الله ، تحمل أنت مؤنته ، وتصبر على أذاه ، فعندى جماعة أعرفهم لك فسكت الرجل واعلم أن الناس ثلاثة : رجل تنتفع بصحبته ، ورجل تقدر على أن تنفعه ولاتتضرر به ولكن لاتنتفع به ، ورحل لاتقدر أيضا على أن تنفعه وتتضرر به ، وهو الأحمقأوالسي. الخلق. فهذا الثالث ينبغي أن تتجنبه. فأما الثاني فلا تجتنبه، لأنك تنتفع في الآخرة بشفاعته وبدعائه ، وبثوابك على القيام به . وقد أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إن أطعتنى فما أكثر اخوانك . أى إن واسيتهم واحتملت منهم ولم تحسده . وقد قال بعضهم: صحبت الناس خمسين سنة ، فما وقع بينى وبينهم خلاف . فإنى كنت معهم على نفسى ومن كانت هذه شيمته كثر إخوانه .

ومن التخفيف و ترك التكلف أن لا يعترض في نوافل العبادات. كانطائفة من الصوفية بصطحبون على شرط المساواة بين أربع معان. إن أكل أحده المهاركله لم يقل له صاحبه صم. وإن صام الدهر كله لم يقل له أفطر. وإن نام الليل كله لم يقل له قم. ولمن صلى الليل كله لم يقل له نم. و تستوى حالاته عنده بلا مزيد و لا نقصان. لأن ذلك إن تفاوت حرك الطبع إلى الرياء والتحفظ لا محالة. وقد قيل: من سقطت كلفته، دامت ألفته ومن خفت مؤتته ، دامت مودته. وقال بعض الصحابة: إن الله لعن المتكلفين. وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « أنا وَالا تقياء مِنْ أُمّتي بُراً ومِن التَّكلفين ، وقال بعضهم (۲): إذا عما، الرجل في بيت أخيه أربع خصال ، فقد تم أنسه به . إذا أكل عنده ، ودخل الخلاء ، وصلى ، ونام في بيت أخيه أربع خصال ، فقد تم أنسه به . إذا أكل عنده ، ودخل الخلاء ، وصلى ، ونام ويحامعها . لأن البيت يتخذ للاستخفاء في هذه الأمور الحس . وإلا فالمساجد أروح لقلوب ويحامعها . لأن البيت يتخذ للاستخفاء في هذه الأمور الحس . وإلا فالمساجد أروح لقلوب المتعبدين . فإذا فعل هذه الخس فقد تم الأخاء ، وار تفعت الحسمة ، وتأكد الانبساط . وقول العرب في تسليمهم يشير إلى ذلك . إذ يقول أحده لصاحبه : مرحبا وأهلا وسهلا . أي الك عندنا مرحب وهو السعة في القلب والمكان ، ولك عندنا أهل تأنس بهم بلا وحشة الك عندنا مرحب وهو السعة في القلب والمكان ، ولك عندنا أهل تأنس بهم بلا وحشة لك منا ، ولك عندنا شهولة في ذلك كله ، أي لا يشتد علينا شيء مما تريد

ولايتم التخفيف وترك التكلف إلا بأن يرى نفسه دون إخوانه ، ويحسن الظن بهم ويسىء الظن بنفسه . فإذا رآم خيرا من نفسه ، فعند ذلك يكون هو خيرا منهم . وقال أبو معاوية الأسود : إخواني كلهم خير منى . قيل وكيف ذلك؟قال كلهم يرى لي الفضل عليه

<sup>(</sup>١) حديث أنا وأمتى مِرآء من التكلف:الدار قطنى فى الافراد من حديث الزبير بن العوام ألاانى برى. من التكلف وصالحو أمتى واسناده ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث إذا صنع الرجل في بيت أخيه أربع خصال فقدتم آنسه به \_ الحديث : لم أجدله أصلا

ومن فضّلنى على نفسه فهو خير منى . وقد قال صلى الله عليه وسلم (۱) « الْمَرْ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ وَلَاخَيْرَ فِي صُحْبَةِ مَنْ لَا يَرَى لَكَ مِثْلَ مَا تَرَى لَهُ » فهذه أقل الدرجات وهو النظر بعين المساواة والسكال في رؤية الفضل للأخ. ولذلك قال سفيان . إذا قيل لك ياشر الناس فغضبت ، فأنت شر الناس . أى ينبغى أن تكون معتقدا ذلك في نفسك أبدا وسيأتى وجه ذلك في حساب السكر والعجب . وقد قيل في معنى التواضع ورؤية الفضل للأخوان أبيات :

تذلل لمن إن تذللت له \* يرى ذاك للفضل لا للبله وجانب صداقة من لا يزال \* على الأصدقاء يرى الفضل له وقال آخر:

كم صديق عرفته بصديق \* صارأحظى من الصديق العتيق ورفيق رأيسه في طريق \* صارعندي هو الصديق الحقيق

ومهما رأى الفضل لنفسه ، فقد احتقر أخاه . وهذا في عموم المسلمين مذموم قال صلى الله عليه وسلم (٢) « بِحَسَبِ المُسؤّمِنِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ »

ومن تتمة الانبساط وترك التكلف أن يشاور إخوانه فى كلما يقصده، ويقبل إشاراتهم فقدقال تعالى (وَشَاوِرْهُمْ فى الأمر (۱)) وينبنى أن لا يخفى عنهم شيئا من أسراره . كما روي أن يعقوب ابن أخى معروف قال : جاء أسود بن سالم إلى عمى معروف ، وكان مواخيا له فقال إن بشر بن الحارث يحب مؤاخاتك ، وهو يستحى أن يشافهك بذلك، وقد أرسلنى إليك يسألك أن تعقد له فيما بينك وبينه أخوة بحتسبها ويعتذبها ، إلا أنه يشترط فيها شروطا ، لا يحب أن يشتهر بذلك ، ولا يكون بينك وبينه مزاورة ولا ملاقاة ، فإنه يكره كثرة الإلتقاء . فقال معروف : أما أنا لو آخيت أحدا لم أحب مفارقته ليلا ولا بهارا

<sup>(</sup>۱) حديث المرء على دين خليله ولا خير في صحبة من لايرى لك مثل ماترى له: تقدم الشطر الاول منه في الباب قبله واما الشطر الثانى فرواه ابن عدى في السكامل من حديث أنس بسند ضعيف. (۲) حديث حسب امرىء من الشر أن يحسقر أخاه المسلم: مسلم من حديث أبي هريرة وتقدم في أثناء

حديث لاتدابروا في هذاالباب (۱) آل عمران : ١٥٩

ولزرته في كل وقت ، وآثرته على نفسى في كل حال . ثم ذكر من فضل الأخوة والحب في الله أحاديث كثيرة ، ثم قال فيها : وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، فشاركه في العلم ، () وقاسمه في البدن ، () وأنكحه أفضل بناته () وأحبهن إليه ، وخصه بذلك لمؤاخاته . وأنا أشهدك أنى قد عقدت له أخوة بيني وبينه ، وعقدت أخاءه في الله لرسالتك ولمسألته ، على أن لا يزورني إن كره ذلك ، ولكني أزوره متى أحببت . ومره أن يلقاني في مواضع نلتق بها . ومره أن لا يخني على شيئا من شأنه ، وأن يطلعني على جميع أحواله فأخبر ابن سالم بشرا بذلك ، فرضي وسر" به

فهذا جامع حقوق الصحبة . وقد أجملناه مرة ، وفصلناه أخرى . ولا يتم ذلك إلا بأن تكون على نفسك للإخوان ، ولا تكون لنفسك عليهم . وأن تنزل نفسك منزلة الخادم لهم ، فتقيد بحقوقهم جميع جوارحك .

أما البصر، فبأن تنظر إليهم نظر مودة يعرفونها منك، وتنظر إلى محاسمهم، وتتماى عن عيوبهم، ولا تصرف بصرك عنهم في وقت إقبالهم عليك، وكلامهم معك.

أُمأَ بِمَن زُوجِ النِّي صلى الله عليه وسلم ابنته فأطمة عليا سالحسديث: وقال صحيح الاسناد وفي الصحيحين من حديث عائشة عن فاطمة يافطمة أما ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين الحديث

<sup>(</sup>۱) حدیث آخی رسول الله صلی الله علیه وسلم علیا وشارکه فی العلم: النسائی فی الحصائص من سنه الکبری من حدیث علی قال جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم بنی عبدالطلب ـ الحدیث : وفیه فایکم یبایعنی علی أن یکون أخی وصاحبی و و ارثی فلم یقم الیه أحد فقمت الیه وفیه حتی إذا کان فی الثالثة ضرب بیده علیدی وله وللحا کم من حدیث ابن عباس أن علیا کان یقول فی حیاة رسول الله صلی الله علیه وسلم و الله أنی الأخوه و و لیه و و ارث علمه ـ الحدیث: و کل ما و رد فی اخوته فضعیف الا یصح منه شیء و للترمذی من حدیث ابن عمر و أنت أخی فی الدنیا و الآخرة و للحاکم من حدیث ابن عباس أنا مدینة الهلم و علی بابها و قال صحیح الاسناد و قال ابن حال الا أصل له و قال ابن طاهر انه مسوضوع و للترمذی من حدیث علی أنادار الحکمة و علی بابها و قال غریب

<sup>(</sup>٣) حديث مقاسمته عليا للبدن: مسلم في حديث جابر الطويل ثم أعطى عليا فنحر ماعبر وأشركه في هديه (٣) حديث انه أنكح عليا أفضل بناته وأحبهن اليه: هذا معاوم مشهور فني الصحيحين من حديث على الماردتان أبتنى بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم واعدت رجلاصواغا الحديث: وللحاكم من حديث

روي أنه صلى الله عليه وسلم (۱) كان يعطى كل من جلس إليه نصيبامن وجهه. ومااستصفاه أحدا إلاظن أنه أكرم الناس عليه . حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ، ولطيف مسألته ، و توجه للجالس إليه . وكان مجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة . وكان عليه السلام أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه ، وتعجبا بما يحدثونه به . وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء منهم بفعله ، و توقيرا له عليه السلام

وأما السمع ، فبأن تسمع كلامه متلدذا بسماعه ، ومصدقا به ،ومظهر اللاستبشار به ولا تقطع حديثهم عليهم عرادًة ولامنازعة ومداخلة واعتراض، فإن أرهقك عارض اعتذرت إليهم ، و يحرس سممك عن سماع ما يكرهون

وأما اللسان، فقد دكرنا حقوقه فإن القول فيه يطول، ومن ذلك أن لايرفع صوته علمهم ولا يخاطبهم إلا بما يفقهون

وأما اليدان، فأن لايقبضهما عن معاونتهم في كل مايتعاطي باليد

وأما الرجلان ، فأن يمشي بهما وراءه مشي الأتباع لامشي المتبوعين ، ولا يتقدمهم إلا بقدر ما يقدر ما يقدمونه ، ولا يقرب منهم إلا بقدر ما يقربونه . و يقوم لهم إذا أقبلوا ، ولا يقمد إلا بقعوده ، و يقعدمتو اضعا حيث يقعد . ومهما تم الاتحاد خف حمله من هذه الحقوق ، مثل القيام والاعتذار والثناء ، فإنها من حقوق الصحبة ، وفي ضمها نوع من الأجنبية والتكلف . فإذا تم الاتحاد ، انطوى بساط التكلف بالكلية ، فلا يسلك به إلا مسلك نفسه ، لأن هذه الآداب الظاهرة عنوان آداب الباطن وصفاء القلب : ومهما صفت القلوب استفي عن تكلف إظهار ما فيها . ومن كان نظره إلى صحبة الحلق ، فتارة يعوج وتارة يستقيم . ومن كان نظره إلى الحالق ما فيها . ومن كان نظره إلى الحالق الحدمة لذم الإستقامة ظاهر ا وباطنا ، وزين باطنه بالحب لله ولخلقه ، وزين ظاهره بالعبادة لله والخدمة لما العباده ، فإنها أعلى أنواع الخدمة لله ، إذ لا وصول إليها إلا بحسن الحلق . ويدرك العبد بحسن خلقه درجة القائم الصائم وزيادة

<sup>(</sup>۱) حدیث کان یعطی کل من جلس الیه نصیه من وجهه .. الحدیث : الترمذی فی الشائلمن جدیث علی فی اثناء حدیث فیه یعطی کل جلسائه نصیه لا بحب جلیسه آن أحدا أکر م علیه بمن جالسه و من سأله حاجة لم برده الابها أو بمیسور من القول ثم قال مجالسه ملموحیا، و صبرو أمانة و فیه یضحك مما یضحكون و یتعجب ما یتعجبون منه و للترمذی من حدیث عبد الله الحارث بن جزء مار أیت أحدا أکثر تبسا من رسول الله صلی الله علیه و سلم و قال غریب

### خاتمت

لهذا الباب

تذكر فيهاجاة من آداب المشرة والمجالسة مع أصناف الخلق ، ملتقطة من كلام بعض الحكاء إن أردت حسن العشرة ، فالق صديقك وعدوك بوجه الرصامن غيرذلة لهم ، ولاهيبة منهم . وتوقير من غير كبر ، وتواضع في غير مذلة . وكن في جميع أمورك في أوسطها . فكلا طرفي قصد الأمور ذميم . ولا تنظر في عطفيك ، ولا تكثر الإلتفات ، ولا تقف على فكلا طرفي قصد الأمور ذميم . ولا تنظر في عطفيك ، ولا تكثر الإلتفات ، والعبث بلحيتك وخاتمك ، وتخليل أسنانك ، وإدخال أصبعك في أنفك ، وكثرة بصافك و تنخمك ، وطرد الذباب من وجهك ، وكثرة التمطى والتثاؤب في وجوه الناس و في الصلاة وغيرها . وليكن عبلسك هاديا ، وحديثك منظوما مرتبا . واصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك ، من عبل إظهار تعجب مفرط . ولا تسأله إعادته . واسكت عن المضاحك والحكايات ، ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ، ولا تعبدل المبد ، وتوق كثرة الكحل، والإسراف في الدهن ولا تلم في الخابات ، ولا تشجع أحدا على الظلم ، ولا تمثيل أهلك وولدك ، فضلا عن غيره مقدار مالك ، فإنهم إن رأوه قليلا هنت عنده ، وإن كان كثيرا لم تبلغ قطرضاهم . وخوقهم من غير عنف ، ولن ثلم من غير صعف . ولا تهازل أمتك ولاعبدك فيسقط وقارك.

وإذا خاصت فتوقر وتحفَّظ من جهلك ، وتجنب عجلتك ، وتفكر فى حجتك . ولا تكثر الإشارة بيديك ، ولا تكثر الإلتفات إلى من وراءك ، ولا تجث على ركبتيك وإذا مدأ غيظك فتكلم .

وإن قربك سلطان فكن منه على مثل حد السنان ، فإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك ، وارفق به رفقك بالصبي، وكله بما يشتهيه ما لم يسكن معصية ، ولا يحملنك لطفه بك أن تدخل بينه وبين أهله وولده وحشمه ، وإن كنت لذلك مستحقا عنده ، فإن سقطة للماخل بين الملك وبين أهله سقطة لاتنعش ، وزلة لاتقال

وإياك وصديق العافية ، فإنه أعدى الأعداء : ولا تجعل مالك أكرم من عرصلت

وإذا دخلت مجلسا فالأدب فيه البداية بالتسليم ، وترك التخطى لمن سبق ، والجلوس سعيث اتسع ، وحيث يكون أقرب إلى التواضع . وأن تحيّ بالسلام من قرب منك عند الجلوس . ولاتجلس على الطريق ، فإن جلست فأدبه غض البصر ، ونصرة المظلوم ،وإغاثة الملهوف ، وعون الضعيف ،وإرشاد الضال ،ورد السلام ،وإعطاء السائل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والارتياد لموضع البصاق . ولا تبصق في جهة القبلة ، ولاعن يمينك ولكن عن يسارك ، وتحت قدمك اليسرى

ولا تجالس الملوك، فإن فعلت فأدبه ترك الغيبة، ومجانبة الكذب، وصيانة السر، وقلة الحوائج، وتهذيب الألفاظ، والاعراب في الخطاب، والمذاكرة بأخلاق الملوك، وقلة المداعبة، وكثرة الحذر منهم وإن ظهرت لك المودة. وأن لا تتجشأ بحضرتهم ولا تتخلل بعد الاكل عنده. وعلى الملك أن يحتمل كل شيء إلا إفشاء السر، والقدح في الملك والتعرض للحرم ولا تجالس العامة فإن فعلت فأدبه ترك الخوض في حديثهم، وقلة الاصغاء إلى أراجيفهم والتغافل عما يجرى من سوء ألفاظهم، وقلة اللقاء لهم مع الحاجة إليهم

وإياك أن عازح لبيبا أو غير لبيب، فإن اللبيب يحقد عليك، والسفيه مجترى، عليك لأن المزاح يخرق الهيبة، ويسقط ماء الوجه، ويعقب الحقد، ويذهب بحلاوة الود ويشين فقه الفقيه، ويجرىء السفيه، ويسقط المنزلة عند الحكيم، ويمقت المتقون. وهو عيت القلب، ويباعد عن الرب تعالى، ويكسب الغفلة، ويورث الذلة و وبه تظلم السرائر وتموت القلب، ويباعد عن الرب تعالى، ويكسب الغفلة، ويورث الذاة و وبه تظلم السرائر وتموت الخواطر. وبه تكثر العيوب، وتبين الذبوب. وقد قيل: لايكون المزاح إلا من سخف أو بطر. ومن بلي في مجلس عزاح أولغط، فليذكر الله عند قيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم (١٠) « مَنْ جَلَسَ فِي عَلِيسٍ فَكُثُرَ فِيهِ لَفُطهُ فَقَالَ قَبْل أَنْ يَقُومَ مِنْ عَبْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَجَمَدُكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا أَنْ تَاللهُمْ وَجَمَدُكُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) حديث من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم ومجمدك الحديث: الترمذي من حديث أبي هربرة وصححه



فهرست الجزء الخامس

### فهرست الجزء الخامس

| الصفحة   | 1                                     | لصفحة  | 1                                          |
|----------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 178      | الحلال المطلق                         | YAY    | <b>الباب الرابع في</b> الاحسان في المعاملة |
| 777      | الحرام المحض                          | YAY    | مقْداْر الربح الحلال                       |
| ۸۲۳      | ما يلتحق بالحلال المطلق               | ۲۸۹    | احتمال الغبن                               |
| X77      | ما يلتحق بالحرام المحض                | ٧٩.    | الاحسان في أستيفاء الحقوق                  |
|          | المثار الأول للشبهة                   | V11    | حسن قضاء الدين                             |
| እየሚ<br>እ |                                       | V9.7   | أقالة النادم صفقته                         |
| ٧٢٣      | الشك في السبب المحلل ومثاله           | V9.7   | الاحسان الى الفقير من طريق الدين           |
| Ϋ́ξ      | الشك في السبب المحرم ومثاله           | • • •  | الباب الخامس في شفقة التاجر على            |
| ۸۲۵      | ترجيح السبب المحلل ومثاله             | ۷۹۳    | دينه فيما يخصه ويعم آخرته                  |
| YZA      | ترجيح السبب المحرم ومثاله             | ٧٩٣    | نية التاجر عند مباشرة عمله                 |
| ۸۲۸      | المتار الثاني للشبهة _ منشؤ هالاختلاط | 798    | اختيار ألهنة                               |
| ٨٢٦      | استبهام العين بعدد محصور              |        | -                                          |
|          | اختلاط الحرام المحصور بالحلال غير     | 717    | عدم الانشفال بالعمل عن الصلاة              |
| ለ۲٩      | المحصور                               | 717    | ذكر الله في السوق                          |
| ۸٣٠      | اختلاط الحرام بالحلال من غير حصر      | ٧٩٨    | عدم الحرص على السوق والتجارة               |
|          | الثار الثالث الشبهة _ أن يتصل         | 799    | اتقاء مواقع الشبهات                        |
| 737      | بالسبب المحلل معصيته                  | 799    | مراقبة نفسه في جميع معاملاته               |
| 731      | المعصية في القرائن                    | ٨٠٤    | كتاب الحلال والحرام                        |
| λεε      | المعصية في اللواحق                    |        | الباب الأول في فضيلة الحلال ومذمة          |
| <b>1</b> | المعصية في المقدمات                   | 4.0    | الحرام الخ                                 |
| ΛξΥ      | تشديد الموسوس على نفسه                | ٨٠٥    | <del>-</del> :                             |
| ΛξΥ      | المعصية في العوض                      | ۸٠٥    | فضيلة الحلال ومذمة الحرام                  |
| ***      | المثار الرابع للشبهة _ الاختلاف في    | ۸۱۱    | اصناف الحلال ومداخله                       |
| ٨٥٠      | الأدلة                                | ۸۱۱    | الحرام لعينه                               |
| ٨٥٠      | تعارض الأدلة                          | ۸۱۲    | أصناف الكسب الحلال                         |
| ۸٥٣      | تعارض العلامات                        | ۸۱۳    | المأخوذ من غير مالك                        |
| ۸۵۳      | تعارض الأشباه                         | ۸۱۳    | الفيء والغنيمة وما في حكمهما               |
| •••      | الباب الشالث في البحث والسؤال         | ٨١٣    | الزكاة والوقف والنفقة وغيرها               |
| ٨٥٥      | والهجوم والاهمال ومظانهما             | ۸۱۳    | البيع والأجارة وما في حكمها                |
| ٨٥٦      | المثار الأول أحوال المالك             | \ \N   | الهبأت والوصايا والصدقات                   |
| ٨٥٦      | جهالة المالك                          | ۸۱۳    | الميراث                                    |
| ٨٥٩      | الشك في حقيقة المالك لريبة            | ALE    | درجات الحلال والحرام                       |
| ۸٦٠      | معرفة حقيقة المالك بالمارسة           | AIE    | ورغ العدول                                 |
| ** **    | المثار الثاني ما يستند الشك فيه الى   | ALE    | ورغ الصالحين                               |
| 171      | سبب في المال لا في حال المالك         | AIE    | ورغ المتقين أأ                             |
| i FA     | هدية من خالط ماله الحرام ومافى حكمها  | 110    | ورغ الصديقين                               |
| ,,,,     | طعام من خالط ماله حرام ولا يدرى       | ٨١٥    | درجات الحرام                               |
| ۸۲٥      | بقاءه في الحال                        |        | امثلة الدرجات الأربعفالورعوشواهدها         |
| // /-    | الآخذ من الناظر على وقفين مختلفين     |        | المفات ما المال معالي الورع وسواته         |
| ۸٦٥      | في جهات الاستحقاق                     | 1 117  | أمثلة ورع الصالحين<br>أداة بدء التتب       |
| 7, Y     | شراء دار في بَلد بها دور مغصوبة       | 1 117  | أمثلة ورغ التقين<br>أمثلة من السابقة       |
| 7 T      | متى لا يراعى غضب المسؤول              | Ala    | أمثلة ورغ الصديقين                         |
| 7 T T    | سؤال من يأمن غضبه                     |        | الباب الشانى فى مراقب الشبهات              |
| 77 X     | متى يسأل المالك ومتى يسأل غيره        | 1      | ومثاراتها وتمييزها عن الحيلال              |
|          | حيث يجب السؤال                        | 1 V4 F | والحرام                                    |
| ٨٢٨      |                                       |        |                                            |

| سفحة        | الم                                                  | سفحة        |                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 9.5         | اعتزال السللاطين                                     | ۸۲۸         | شراء المتاع المفصوب مثله                               |
| ***         | أخذ مال السلطان الظالم وتفريقه على                   | ۸٦٩         | حدود السوال                                            |
| ۹.٧         | الفقراء                                              | 7.4.4       | ناظر على وقفين يخلط بين ايرادهما                       |
| • •         | سرقة مال السلطان الظالم وتفريق                       |             | <b>الباب الرابع</b> فى كيفية خروج النائب               |
| 9.9         | على الفقراء                                          | 11/1        | عن المظالم المالية                                     |
| 9.9         | المعاملة مع السلاطين الظلمة                          | YA1         | ·                                                      |
|             | التجارة في الأسواق التي بناها السلطان                | ۸۷۲         | النظر الأول فى كيفية التمييز والاخراج                  |
| 91.         | الظالم                                               | ۸۷۵         | توزيع المفصوب على الورثة عند رده                       |
|             | معاملة فخضاة السلطان الظالم وعماله                   |             | توقف قبول التوبة على رد المال الحرام                   |
| 11.         | . وخدمه                                              | ۸۷۵         | لأهله                                                  |
| 915         | استعمال ما يبنيه السلطان الظالم                      | ۸۷٦         | هل انتقال المال يغير صفته                              |
| 918         | جعل الشارع في الأرض المفصوبة                         | ۸۷٦         | <b>النظر الثاني</b> في المصرف                          |
| 318         | الباب السابع في مسائل متفرقة                         | ۸۷۷         | اذا كان للمال مالك غير معين                            |
|             | الأكل من المال المجموع للصرف على                     | ,,,,        | اذا كان من الأموال المرَّصدة للمصالح                   |
| 418         | الصوفية                                              | ۸۷۷         | العامة                                                 |
| 110         | حكم المال الموصى به للصوفية                          | AYY         | التصدق بما هو حرام                                     |
| 117         | حكم المال الموقوف على الصوفية                        | ۸۷۹         | صرف مال السلطان الواقع في يده                          |
| 117         | الفرق بين الرشوة والهدية                             | ٨٨٠         | صرّف المال الذي لا مالك له "                           |
| 978         | كتاب آداب الألفة                                     |             | صرف الحلال الذي اختلط بحرام                            |
|             | • •                                                  | ۸۸۰         | أو شبهة                                                |
| 377         | الباب الأول في فضيلة الألفة والاخوة                  | ٨٨١         | المال الحرام وأوجه صرفه                                |
|             | وفى شروطها ودرجاتها وفوائدها<br>فضيلة الألفة والأخوة | ንሊሊ         | الجمع بين رضا الله ورضا الوالدين                       |
| 171         | الأخوة في الله والأخوة في الدنيا                     |             | لا حج ولا زكاة على من ماله حرام                        |
| 11 1<br>18. | البغض في الله                                        | ۸۸۳         | المال الحرام والذهاب الى الحج                          |
| \ \ •'      | مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية                    | ٨٨٣         | المال الحرام والوقوف في عرفة                           |
| 332         | معاملتهم                                             | ۸۸۳         | رد المال الحرام                                        |
| 987         | الصفات الشروطة فيمن تختار صحبته                      | λλξ         | الباب الخامس في ادرارات السلاطين المسلاطين             |
| 905         | الباب الثاني فيحقوق الأخوة والصخبة                   | λλξ         | وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم                          |
| 905         | حُقُ الأَخُوةُ فِي المَالُ                           | λλξ         | النظر الأول في جهات الدخل للسلطان                      |
| 900         | حق الأخوة في النفس                                   | ٨٨٥         | أحكام الجزية                                           |
| 904         | حق الأخوة في السكوت                                  | ٨٨٥         | المواريث وما في حكمها                                  |
| 178         | حق الأخوة في النطق                                   | ٨٨٥         | الوقف المالية                                          |
| 171         | حق الأخوة في العفو عن الزلات                         | λΛa         | ما أحياه السلطان                                       |
| 178         | حق الأخوة في الدعاء                                  | ΛΛο         | الادرار مما اشتراه السلطان في الذمة                    |
| 970         | حق الأخوة في الوفاء                                  | 777         | الادرار من خراج المسلمين وما في حكمه<br>الدرا النبانية |
| ۹۷۸         | حق الأخوة في ترك التكلف                              | YY7.        | الادرار من الخزانة<br>درجات الورع في حق السلاطين       |
|             | خاتمة الباب الثانى _ جملة من آداب                    | YYY         |                                                        |
| <b>ጓ</b> ለዩ | العشرة والمجالسة                                     | ንያለ         | النظر الثاني في قدر المأخوذ وصفة الآخذ                 |
| <b>٩</b> ٨٥ | ادب الجلوس على الطريق                                |             | الباب السادس فيما يحل من مخالطة                        |
| <b>1</b> ለø | ادب مجالسة الملوك                                    | $rr\lambda$ | السلاطين الظلمة ويحرم الخ                              |
| <b>૧</b> ٨٥ | أدب مجالسة العامة                                    | ۲۲۸         | الدخول على السلطان الظالم                              |
| <b>९</b> ለል | مضار المزاح                                          | 1.1         | دخول السلطان الظالم زائرا                              |
|             |                                                      |             |                                                        |
|             |                                                      |             |                                                        |
| •           |                                                      |             |                                                        |
|             |                                                      |             |                                                        |





داد الشسعب ۱۱۸۱ به معین ماده

اب الشعب

# إحباء علوم الرب

الجزءالسادس

داد الشيعي ١٩ ناع نصل مين الناهون: ٢١٨١٠



### الباب الثالث

ف حق المسلم والرحم والجوار والمال وكيفية المعاشرة مع من يدنى بهذه الأسباب أعلم أن الانسان إماأن يكون وحده،أو مع غيره. وإذا تعذر عيش الإنسان إلا بمخالطة من هو من جنسه ، لم يكن له بد من تعلم آداب المخالطة ، وكل مخالط فني مخالطت أدب والأدب على قدر حقه ، وحقه على قدر رابطته التي بهاوقعت المخالطة ، والرا بطة إما القرابة وهي أخصها ، أو أخوة الإسلام ،وهي أعمها، وينطوى في معنى الأخوة الصدافة والصحبة وإما الجوار ، وإما صحبة السفر والمكتب والدرس ، وإما الصداقة أو الأخوة

ولكل واحد من هذه الروابط درجات، فالقرابة لها حق، ولكن حق الرحم الحرم الحرم الحرم وللمحرم حق ولكن حق الوالدين آكد. وكذلك حق الجار، ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده، ويظهر التفاوت عند النسبة، حتى أن البلدى في بلادالغربة يجرى عرى القريب في الوطن، لاختصاصه بحق الجوار في البلد. وكذلك حق المسلم يتأكد بتأكد بتأكد بتأكد المعرفة وللمعارف درجات، فليس حق الذي عرف بالمساهدة كمق الدى عرف بالسماع، بل آكد منه والمعرفة بعدوقوعها تتأكد بالاختلاط. وكذلك الصحبة تتفاوت درجاتها، فين الصحبة في الدرس والمكتب آكد من حق صبة السفر وكذلك الصدافة تتفاوت، فإنها إذا قويت صارت أخوة، فإن ازدادت صارت عبة، فإن ازدادت صارت عبة، والحلة ما تتحال سر القلب، والخليل أقرب من الحبيب، فالحبة ما تتمكن من حبة القلب، والخلة عارة عن سر القلب، فكل خليل حبيب وليس كل حبيب خليلا. وتفاوت درجات الصدافة لايخني سر القلب، فكل خليل حبيب، وليس كل حبيب خليلا. وتفاوت درجات الصدافة لايخني حالة هي أتم من الأخوة، وتعرفه من قوله صلى الله عليه وسلم الأوكث مُتَعَدِدًا خَلِيلاً وليكتب أبد الخليل هوالذي يتخلل الحب عبع أجزاء قلبه ظاهما وباطنا، ويستوعبه . ولم يستوعب قلبه عليه السلام سوى حب الله جميع أجزاء قلبه ظاهما وباطنا، ويستوعبه . ولم يستوعب قلبه عليه السلام سوى حب الله جميع أجزاء قلبه ظاهما وباطنا، ويستوعبه . ولم يستوعب قلبه عليه الديلام سوى حب الله

<sup>(</sup> الباب الثالث في حقوق السلم والرحم والجوار )

<sup>(</sup>١) حديث لوكنت متخذاخليلا لاتخذت أبو بكرخليلا الحديث: متفق عليهمن حديث أبي سعيدالخدري

وقد منعته الخلة عن الاشتراك فيه ، مع أنه اتخذ عليا رضي الله عنه أخا فقال (١) « عَلَيْ مِنَى عَنْ الخَلَة عَمْرُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ النَّبُوَّة »فعدل بعلي عن النبوة ، كاعدل بأبى بكر عن الخلة فشارك أبو بكر عليا رضي الله عنهما فى الأخوة ، وزاد عليه عقارية الحلة ، وأهليته لها لو كان للشركة فى الخلة عجال ، فإنه نبه عليه بقوله « لَا تَّخَذْتُ أَبًا بَكْرِ حَلِيلاً »وكان صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليله وقد روي أنه صعد المنبر يوما مستبشرا فرحا ، فقال (٢) « إِنَّ الله قد اتَّخَذَني حَلِيلاً كَمَا أَتَخَذَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلاً فَأَنَا حَبِيبُ الله وَأَنَا حَلِيلُ الله تَعَالَى» فإذا ليس قبل المعرفة رابطة ، ولا بعد الخلة درجة . وما سواهما من الدرجات بينهما . وقد فإذا ليس قبل المعرفة رابطة ، ولا بعد الخلة درجة . وما سواهما من الدرجات بينهما . وقد في تلك الحقوق كما سبق بحسب تفاوت المحبة والأخوة ، حتى ينتهى أقصاها إلى أن توجب في تلك الحقوق كما سبق بحسب تفاوت المحبة والأخوة ، حتى ينتهى أقصاها إلى أن توجب الإيثار بالنفس والمال ، كما آثر أبو بكر رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ، وكما آثره وكم المن عليه وسلم ، وكما آثره ولما الله عليه وسلم عليه وسلم ، وكما آثره ولما الله عليه وسلم المؤلون المناه عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم المؤلون ال

فنحن الآن نريد أن نذكر حق أخوة الإسلام، وحق الرحم، وحق الوالدين، وحق الجواروحق الملك أعنى ملك المين فإن ملك النكاح قدذكر ناحقو قه في كتاب آ داب النكاح

حقوق المسلم

(م) هي أن تسلم عليه إذا لقيته ، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس ، وتعوده إذا مرض وتشهد جنازته إذا مات ، وتبر قسمه إذا أقسم عليك وتنصح له إذا استنصحك وتحفظه بظهر

<sup>(</sup>١) حديث على منى بمنزلة هارون من موسى الا النبوة : متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص

<sup>(</sup>٢) حديث أن الله اتخذى خليلا كالتخذابراهيم خليلا .. الحديث : الطبراني من حديث أبي أمامة بسند ضعيف دون قوله فأنا حديب الله وانا خليل الله (الاخبار الواردة في حقوق المسلم على المسلم)

<sup>(</sup>٣) هو أن يسلم عايه اذا لقيه فذكر عشر خصال الشيخان من حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتبلع الجنائز واجابة الدعوة وتشميت العاطس وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لفيته تسلم عليه وزاد وإذا استنصحك فانصح لهوللترمذي وابن ماجه من حديث على المسلم على المسلم ست فذكر منها ويحب لهما يحب لنفسه وقال وينصح لهاذا غاب أو شهد ولأحمد من حديث معاذ وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وفي الصحيحين من حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع فذكر منها وابرار القسم ونصر المظاوم

النيب إذا غاب عنك ، وتحب له ماتحب لنفسك ، وتكره له ما تكره لنفسك ، ورد جميع ذلك في أخبارو آثار . وقد روى أنسرضي الله عنه ، عن رسول ألله صلى الله عليه وسلم أنه الله قال «أَرْبَعُ مِنْ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْكَ أَنْ تُعِينَ يُحْسِنَهُمْ وَأَنْ تَسْتَغَفِرَ لِلْذُ نَبِهِمْ وَأَنْ تَدْعُسُو الله عنه وسلم أنه عنه وأَنْ تَسْتَغَفِر لَلْذُ نَبِهِمْ وَأَنْ تَدُعُسُو الله عنه وأَنْ تَدْعُسُو الله عنه وأَنْ تَسْتَغَفِر الله عنه والله تعالى (رُحماء بينهم (الله عنه والله تعالى الله عنه والله عنه والله على الصالح من أمة محدصلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك له فيا قسمت له من الخير و ثبته عليه وانقعنا به وإذا نظر الصالح الله وإذا نظر الصالح اللهم بارك له فيا قسمت له من الخير و ثبته عليه وانقعنا به وإذا نظر الصالح الله اللهم بارك له فيا قسمت له من الخير و ثبته عليه وانقعنا به وإذا نظر الصالح قال : اللهم اهده و تب عليه ، واغفر له عثر ته

ومنها أن يحب المؤمنين ما يحب انفسه ، ويكره لهم ما يكره انفسه . قال النعانابن بشير : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) يقول « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُدِهِمْ وَتَرَايُهِمِ كَمَثَلِ الجُسدِ إِذَا اشْتَكَى عُضُو مَنْهُ تَدَاعَى سَائِرُهُ بِالْجُمِّى وَالسَّهِرِ » ودوى وَتَرَايُهِمِ كَمَثَلِ الجُسدِ إِذَا اشْتَكَى عُضُو مِنْهُ تَدَاعَى سَائِرُهُ بِالْجُمِّى وَالسَّهِرِ » ودوى أبوموسي عنه صلى الله عليه وسلم (٢) أنه قال «الْمُؤْمِنِ كَالْبُنيانِ يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا» ومنها أن لا يؤذى أحدا من المسلمين بفعل ولا قول . قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يأم من سَلِمَ المُسْلِمُ المُسْلِمُ الله عليه وسلم في حديث طويل يأم فيه بالفضائل (٥) « فإن كَمْ تَقْدَرْ فَدَعِ النَّسَ مِنَ الشَّرِ فَإِنَّا صَدَفَة تُتَصَدَّقْتَ بِهَ عَلَى نَفْسِكَ ، وقال أيضائل (١) « أَفْضَلُ الله عليه وسلم في حديث طويل يأم وقال أيضا (١) « فَافَضَلُ الله عليه وسلم في عديد وقال صلى الله عليه وسلم في عديث عليه وسلم في عديث الله عليه وسلم في قال على الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في قال على الله عليه وسلم في قال على الله عليه وسلم في الله عليه وسلم ا

<sup>(</sup>۱) حدیث أنسأر بع من حقوق السامین علیك أن تعین محسهم وان تستغفر لمذنبهم وان تدعو لمدبرهم وان تحب تائبهم: ذكره صاحب الفردوس ولم أجدله اسنادا

<sup>(</sup> ٢ ) حديث النمان بن بشير مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد \_ الحديث : متفق عليه

<sup>(</sup>٣) حديث أبي موسى المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا:متفق عليه

<sup>(</sup> ٤ ) حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو

<sup>(</sup> ٥ ) حديث فان لم تقدر فدع الناس من الشر فانها صدقة تصدقت بهاعلى نفسك : متفق عليه من حديث أبي در

<sup>(</sup> ٦ ) حديث أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده: متفق عليه من حديث أبي موسى

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٩

(۱) « أَتَدُرُونَ مَنْ الْمُسْلِمُ ؟ » فقالوا الله ورسوله أعلم قال « الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَ يَدُو عَلَى الْمُسْلِمُ وَالْ « مَنْ أَمِنَهُ الْمُوْمِنَ عَلَى الْفُسْلِمِ وَالْ رَجَلَ يَارِسُولَ الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا وَالْمُ

<sup>(</sup>۱) حديث أتدرون من المسلم قالوا الله ورسوله أعلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الطبراني والحاكم وصححه من حديث فضالة بن عبيد ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والدنوب ورواه ابن ماجة مقتصرا على المؤمن والمهاجر والمحاكم من حديث أنس وقال على شرط مسلم والمهاجر من هجر السو ، ولأحمد باسناد صحيح من حديث عمر بن عبسة قال رجل يارسول الله ما الأسلام قال أن تسلم قلك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك

<sup>(</sup> ٢ ) حديث لفدرأيت رجلا في الجنة يتقلب في شجرة قطمها عن ظهر الطريق كانت تؤذى المسلمين: مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث أبى هريرة يارسول الله علمى شيئاأنتفع به قال اعزل الأذى عن طريق السلمين: مسلم من حديث أبى برزه قال قلت يانبي الله فذكره

<sup>(</sup>٤) حديث من زحرت عن طريق السلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له بها حسنة ومن كتب له بها حسنة أوجب له بها الجنة: أحمد من حديث أبى الدرداء بسند ضعيف

<sup>(</sup> ٥ ) حديثلا يحل لمسلمان ينظرالى أخيه بنظريؤذيه : ابن المبارك فى الزهدمن رواية حمزة بن عبيدمرسلا بسند ضعيف وفى البر والصلة له من زيادات الحسين المسروزى حمزة بن عبدالله بن أبى سمى وهو الصواب (٦ ) حديث ان الله تعالى يكره أذى المؤمنين : ابن المبارك فى الزهدمن رواية عكرمة بن خالد مرسلا إسناد جيد

ومنها أن يتواضع لكل مسلم ، ولا يتكبر عليه . فإن الله لا يحب كل مختال فحوو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (() « إِنَّ الله تَعَالَى أَوْحَى إِلَى أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَى لَا يَفْخَرُ الله عَلَى أَحَدَ عَلَى أَخَدَ عَلَى أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَى لَا يَفْخَرُ أَحَدُ عَلَى أَحَدَ عَمْ إِنْ تَفَاخِر عليه غيره فليحتمل . قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (خَد الْمَفْقَ وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُاهِلِينَ (()) وعن ابن أبى أوفى ، كانرسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) يتواضع لكل مسلم ، ولا يأنف ولا يتكبر أن يشي مع الأرملة والمسكين فيقضى حاجته .

ومنها أن لايسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا يبلغ بعضهم مأيسمع من بعض قال صلى الله عليه وسلم (٦) و لايد خُلُ الجُنَّةَ قتات » وقال الحليل بن أحمد: من تم لك نم عليك ، ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر غيرك أخبرك

ومنها أن لا يزيد في الهجر لمن بعرفه على ثلاثة أيام مهما غضب عليه. قال أبو أيوب الأنصاري ، قال صلى الله عليه وسلم (\*) « لَا يَحَلِّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاث بَلْتَقيان فَيَعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ » وقد قال صلى الله عليه وسلم « مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً عَثْرَنَهُ أَقَالَهُ اللهُ يَوْمَ الْقيامَة » قال عكرمة: قال الله تعالى ليوسف ان يعقوب: بعفوك عن إخوتك رفعت ذكرك في الدارين. قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) لنفسه قط ، إلا أن تنتهك حرمة الله ، فينتقم لله . وقال ابن عباس رضي الله عنها: ماعفا رجل عن مظامة إلا زاده الله عنها

<sup>(</sup>١) حديث ان الله أوحى الي ان تواضعوا حتى لايفخر أحد على أحد: أبو داود وابن ماجه واللفظ له من حديث عياض بن حماز ورجاله رجال الصحيح

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ابن أبى أوفى كان لايأنف ولا يستكبر أن يمشى مع الارملة والمسكين فيقضى حاجته; النسائى

<sup>(</sup> ٣ ) حديث لايدخل الجنة قتات: متفق عليه من حديث حذيفة

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أبي أيوب لاعمل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ـ الحديث :متفق عليه

<sup>(</sup> ٥ ) حديث من أقال مسلمًا عثرته أقاله الله يوم الفيامة :أبوداود والحاكم وقد تقدم

<sup>(</sup>٦) حديث عائشة ماانتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تصاب حرمة الله فينتقم لله: متفق عليه بلفظ الا أن تنتهك

<sup>(</sup>١) الاعراف: ١٩٩

وقال صلى الله عليه وسلم (١٠ مَا نَقَصَ مَالُ مِنْ صَدَقَةٍ وَمَا زَادَ اللهُ رَجُلاً بِمَفْوٍ إِلَّا عِزّاً وَمَا مِنْ أَحَدٍ تَوَاضَعَ لِلهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ »

ومنها أن يحسن إلى كل من قدر عليه منهم مااستطاع ، لا يميز بين الأهل وغير الأهل روى على بن الحسين ، عن أبيه عن جده رضي الله عنهم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " « اصنع المتعروف في أهله و في غير أهله وإن أصبت أهله فهو أهله وإن أسبت أهله فهو أهله وإن أسبت أهله فهو أهله وإن أسبت أهله فائت من أهله »وعنه باسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " «رأس المقل بعد الدين التو دد إلى الناس واصطناع المتعروف إلى كل بر وقاجر »قال أبوهر برة المقل بعد الله صلى الله عليه وسلم (١٠ لا يأخذ أحد بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسله . ولم تكن ترى ركبته عن ركبة جليسه . ولم يكن أحد يكلمه إلا أقبل عليه وجهه ، ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه .

ومنها أن لايدخل على أحد منهم إلا بإذنه ، بل يستأذن ثلاثا ، فإن لم يؤذن له انصر ف قال أبو هم يرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (۵ « ألا سِتْ يَئْذَانُ ثَلاَثُ عَلَا ثُولَى يَسْتَنْصِتُونَ وَالثَّانِيَةُ يَسْتَصْلِحُونَ وَالثَّالِيَةُ يَأْذَنُونَ أَوْ يَرَدُونَ »

<sup>(</sup>١) حديث مانقص مال منصدقة وما زاد الله رجلا بعفو الاعزا وما تواضع أحد لله الا رفعه الله:مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث على بن الحسين عن أبيه عن جده اصنع المعروف الى أهله فانلم تصب أهله فأنت أهله: ذكره الدارقطنى فى العلل وهو ضعيف ورواه القضاعى فى مسندالشهاب.ن رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرسلا بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده رأس العقل بعد الايمان التوددالى الناس واصطناع المعروف الى كل بر وفاجر: الطبرانى فى الارسط والحطابى فى تاريخ الطالبيين وعنه أبو نعيم فى الحلية دون قوله واصطناع الى آخره وقال الطبرانى التحب

<sup>(</sup>٤) حديث أبى هريرة كان لايأخذ أحد بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسلها ــ الحديث: الطبراني في الاوسط باسنساد حسن ولا بي داود والترمذي وابن ماجه نحوه من حــديث أنس بسنــد ضعيـف

<sup>(</sup> o ) حديث أى هربرة الاستئذان ثلاث فالأولى يستنصتون والثانية يستصلحون والثالثة يأذنون أويردون الدار قطنى فى الافراد بسند ضعيف وفى الصحيحين من حديث أبى موسي الاستشذان ثلاث فان أذن لك والافارجع

ومنها:أن يخالق الجميع بخلق حسن ، ويعاملهم بحسب طريقته . فإنه إن أراد لقاء الجاهل بالعلم ، والأمي بالفقه ، والعبي بالبيان ، آذى و تأذى .

ومنها:أن يوقر المشايخ، ويرحم الصبيان. قال جابر رضي الله عنه:قال رسول الله عليه وسلم (۱) « كيس منا مَن كَم يُو قُو كبير نا وَكم يرحم صغير نا » وقال صلى الله عليه وسلم (۲) « مِن إِجْلال الله إِكْرامُ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِم » ومن عام توقير المشايخ أن لايتكلم بين أيديهم إلا بالإذِن . وقال جابر (۲) قدم وفد جهينة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام علام اليتكلم ، فقال صلى الله عليه وسلم « مَه فَا يَن الْكبيرُ ؟ » وفي الحبر (۱) «ما وَقر شابُ شيخا ليتكلم ، فقال صلى الله عليه وسلم « مَه فَا يَن الْكبيرُ ؟ » وفي الحبر (۱) «ما وَقر شابُ شيخا إلا قيض الله أنه في سنّه مَن يُوقر مُن وُقر مُن وهذه بشارة بدوام الحياة ، فليتنبه لها ، فلا يوفق لتوقير المشايخ إلا من قضى الله له بطول العمر . وقال صلى الله عليه وسلم (۵) « لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يكُون الْولَدُ عَيْظاً ، وَالنَّطِي وَاللَّهُ فَيْضاً ، وَ تَغِيضُ الْكَرامُ غَيْضاً ، وَ التلطف بالصبيات من عادة رسول الله الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم ، فيتلقاه الصبيان ، فيقف عليهم صلى الله عليه وسلم . كان صلى الله عليه وسلم ، فيتلقاه الصبيان ، فيقف عليهم صلى الله عليه وسلم . كان صلى الله عليه وسلم و السفر ، فيتلقاه الصبيان ، فيقف عليهم صلى الله عليه وسلم . كان صلى الله عليه وسلم (۱) يقدم من السفر ، فيتلقاه الصبيان ، فيقف عليهم صلى الله عليه وسلم . كان صلى الله عليه وسلم (۱) يقدم من السفر ، فيتلقاه الصبيان ، فيقف عليهم

<sup>(</sup>۱) حديث جابر ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا:الطبراني في الاوسط بسند ضعيف وهو عند أبي داود والبخاري في الادب من حديث عبد الله بن عمرو بسند حسن

<sup>(</sup>٢) حديث من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم: أبوداو دمن حديث أبي موسى الأشعرى باسناد حسن

<sup>(</sup>٣) حديث جابر قدم وفد جهينة على النبي صلى ألله عليه وسلم فقام غلام ليتسكلم فقال صلى الله عليه وسلم مه فأين الكبير: الحاكم وصححه

<sup>(</sup> ٤ ) حديث ماوقر شاب شيخا لسنه الا قيض الله له في سنه من يوقره :الترمذي من حديث أنس بلفظ ما أكرم ومن يكرمه وقال حديث غريب وفي بعض النسخ حسن وفيه أبو الرحال وهوضعيف

<sup>(</sup> ٥ ) حديث لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا والمطر قيظاً ــ الحديث : الحرائطي في مكارم الأخلاق من خديث عائشة والطبراني من حديث ابن مسعود واسنادها ضعف

<sup>(</sup>٦) حديث التلطف بالصبيان :البرار من حديث أنس كان من أفكه الناس مع صبي وقدتقدم في النكاح وفي الصحيحين ياأبا عمير مافعل النغير وغير ذلك

<sup>(</sup>٧) حديث كان يقدم من السفر فتتلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يأم بهم فيرفعون اليه \_ الحديث: مسلم من حديث عبد الله نجعفر كان اذا قدم من سفر تلقى بنا قال فيلتى بى وبالحسن وقال فمل أحدنا بين بديه والآخر خلفه وفى رواية تلتى بصبيان أهل بيته وانه قدم من سفر فسبق بى اليه فعملى بين يديه ثم جىء بأحد ابنى فاطمة فأردفه خلفه وفى الصحيحين أن عبد الله بن اليه فعملى بين يديه ثم جىء بأحد ابنى فاطمة فأردفه خلفه وسلم أنا وأنت وابن عباس جعفر قال لابن الزبير أثذكر اذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك لفظ مسلم وقال البخارى ان ابن الزبير قاللابن جعفر فالله أعلم

ثم يأم مهم فيرفعون إليه ، فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه ، و يأمر أصحابه أن محملوا بعضهم فربحا تفاخر الصبيان بعد ذلك ، فيقول بعضهم لبعض : حملى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ، وحملك أنت وراءه . و يقول بعضهم : أمر أصحابه أن محملوك وراءه . وكان (۱) يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة ، وليسميه ، فيأخذه فيضعه في حجره ، فر بما بال الصبي ، فيصيح به بعض من براه ، فيقول « كَاتُر رمُوا الصبّي بَو ْ لَهُ » فيد عه حتى يقضي بوله ، ثم يفرغ من به بعض من براه ، فيقول « كَاتُر رمُوا الصبّي بَو ْ لَهُ » فيد عه حتى يقضي بوله ، ثم يفرغ من وعائه له و تسميته . و يبلغ سرور أهله فيه ، ثلا برواأنه تأذى ببوله فإذا انصر فو اغسل بو به بعده ومنه أن يكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق الوجه رفيقا . قال حلى الله عليه وسلم (۱) هو أندرون على من حرّمت النّار ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم . قال « عَلَى اللّي الهمين السهّل القريب » وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) الله محمد منه السّر الله الله ، دلني على عمل بدخلني الجنة . فقال منهم بارسول الله ، دلني على عمل بدخلني الجنة . فقال منهم إلى أن من مُوجِبات المنتفرة بَذْلُ السّلام وحسن النّه ، دلني على عمل بدخلني الجنة . فقال الله من مُوجِبات المنفرة بَذْلُ السّلام وحسن النّه ، دلني على عمل بدخلني الجنة . فقال الله من منه موجات المنفرة بنذل السّلام وحسن الكلام » وقال عبد الله من عمر الله من منه منه منه المنه منه المنات النّه عنه عمل بدخلني الجنة . فقال المنهم المنه الله من منه منه على عمل بدخلني الجنة . فقال المنهم المنه منه المنه من السّر من منه منه منه منه منه منه منه المنه منه المنه منه المنه منه المنه منه منه منه منه منه المنه منه المنه منه منه المنه منه المنه منه منه منه منه منه المنه منه منه المنه الله منه المنه المنه المنه منه المنه المنه منه منه المنه الله منه المنه الله المنه الله المنه ا

<sup>(</sup>۱) حديثكان يؤتى بالصبى الصغير ليدعو له بالبركة ويسميه فيأخذه ويضعه في حجره فربما بال الصبى فيصيح به بعض من رآه ـ الحديث: مسلم من حديث عائشة كان يؤتى بالصبيان فيسبوك عليهم ويحنكهم فأتى بصبى فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله وأصله متفق عليه وفي رواية لأحمد فيدعو لهم وفيه صبوا عليه الماء صبا وللدار قطنى بال ابن الزبيرعلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ به أخذا عنيفا ـ الحديث: وفيه الحجاج ابن ارطأة ضعيف ولا حمد ابن منبع من حديث حسن بن على عن امرأة منهم بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياعلى منبع من حديث صبيا إذ بال فقامت لنأخذه وتضر به فقال دعيه ائتونى بكوزمن ماه ـ الحديث: واسناده صحيح

<sup>(</sup>۲) حديث أندرون على من حرمت النار قالوا الله ورسوله أعلم قال الهين اللهن السهل القريب: الترمذي من حديث ابن مسعود ولم يقل اللين وذكرها الحرائطي من رواية مجمد بن أبي معيقب عن أمه قال الترمذي حسن غريب

<sup>(</sup>٣) حديث أى هريرة أن الله يحب السهل الطلق :البيهق فى شعب الايمان بسند ضعيف ورواه منرواية مورق العجلى مرسلا

<sup>(</sup>٤) حديث أن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام : ابن أبي شية في مصنفه والطبراني والحرائي والحرائطي في مكارم الأخلاق واللفظو البهتي في شعب الايمان من حديث هابي بن يزيد بإسناد جيد

إن البر شيء هين، وجمه طليق وكلام لين. وقال صلى الله عليه وسم (١٠) « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةً فَنَ لَمْ يَجِدْ فَبَكَلِمَةً طُيِّبَةً » وقال صلى الله عليه وسلم أن و إن في الجُنَّة لَنْ وَاللَّهُ وَكُمَّا مِنْ بُطُونِهَا وَ بُطُونُهَا مِنْ ظَهُو رِهَا ، فقال أعرابي لمن هي بارسول الله؟ قال « لِمَن أَطَابَ الْكِلاَمَ وَأَطْمَمَ الطَّمَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامْ » وقال معاذبن جبل قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) «أُوصِيكَ بتَقُوى اللهِ وَصدْقِ الْحَدِيثِ وَوَقَاءِ الْمَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ وَحِفْظِ الْجَارِ وَرَحْمَةِ الْيَتِيمِ وَلِينِ الْكَلاَمِ وَبَذْلُ السَّكر م وَخَفْض الجُنارِج» وقال أنسرض الله عنه: عرضت لنبي الله صلى الله عليه وسلم (١٠ امر أة وقالت لى ممك حاجة ، وكان ممه ناسمن أصحابه فقال « اجْلِسي في أيِّ نَوَاحِي السُّكَلْثِيرِ شِئْتِ أَجْلِسْ إِلَيْكِ » ففعلت فجلس إليها حتى قضت حاجمها . وقال وهب بن منبه إن رجلًا من بني إسرائيل صام سبعين سنة ، يفطر في كل سبعة أيام ، فسأل الله تعالى أنه يريه كيف يغوى الشيطان الناس. فلما طال عليه ذلك ولم يحب ، قال: لو اطلعت على خطيئتي وذنبي بيني وبين ربي لكان خيرا لي من هذا الأمرالذي طلبته. فأرسل الله إليه ملكا فقال له: إن الله أرسلني إليك، وهو يقول لك إن كلامك هذا الذي تكلمت به وأحب إلى مماضي من عبادتك .وقد فتح الله بصرك فانظر . فنظر فإذا جنو دإ بليس قدأ حاطت بالأرض، وإذا ليس أحد من الناس إلاو الشياطين حوله كالذئاب. فقال أي ربِّ من ينجو من هذا؟قال الورع اللين ومنها:أن لايمد مسلما بوعد إلا ويني به . قال صلى الله عليه وسلم « المدَّةُ عَطِيَّةٌ » (هُ

<sup>(</sup>١) حديث اتقوالنار ولو بشق تمرة ـ الحديث : متفق عليه من حديث عدي بن حاتم وتقدم فىالزكاة

<sup>(</sup>٢) حديث ان في الجنة غرفا يرىظهورهامن بطونهاو بطونهامن ظهورها ـ الحديث: الترمذي من حديث على وقال حديث غريب \* قلت وهو ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث معاد أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث: الحرائطى فى مكارمالأخلاق والبيهتي في كتاب الزهد وأبو نعيم فى الحلية ولم يقل البيهتي وخفض الجناح واسناده ضعيف

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أنس عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وقالت لى معك حاجة فقال اجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس اليك ــ الحديث : رواه مسلم

<sup>(</sup> ٥ ) حديث العدة عطية:الطبران في الاوسط من حديث قباث بن أشيم بسند ضعيف

<sup>(</sup>۱) حديث العدة دين:الطبراني في معجميه الأوسط والأصفر من حديث على وابن مسعود بسنسد فيه حيالة ورواه أبو داود في المراسل

<sup>(</sup>۲) حدیث ثلاث فی المنافق إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا اثنمن خان :متفق علیه منحدیث أبی هــریرة بحوه

<sup>(</sup>٣) حديث ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى :البخارى من حديث أبى هريرة وأصله متفق عليه ولفظ مسلم وان صام وصلى وزعم انه مسلم وهذا ليس فىالبخارى

<sup>(</sup> ٤ ) حديث لايستكمل العبد الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال الانفاق من الاقتار والانصاف من نفسه وبذل السلام: الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث عمار بن ياسر ووقفه البخاري عليه

<sup>(</sup> o ) حديث من سره أن يزحزح عن النار فلتأنه منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسولالله وليأت الى الناس مايحب أن يؤتى اليه :مسلم من حديث عبد الله بن عمر وبن العاس محوه والحرائطي في مكارم الأخلاق بلفظه

<sup>(</sup>٦) حديث ياأبا الدرداء أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا وآحب للناسماتحب لنفسك تكن مسلما الحرائطي في مكارم الأخلاق يسند ضعيف والعروف انه قاله لأبي هريرة وقد تقدم

ومنها،أن يزيد في توقير من تدل هيئته وثيابه على عاو منزلته ، فينزل الناس منازلهم روي أن عائشة رضي الله عنها كانت في سفر ، فنزلت منزلا ، فوضمت طعامها ،فجاء سائل فقالت عائشة. ناولوا هذا المسكين قرصا، ثم من رجل على داية، فقالت أدعوه إلى الطعام فقيل لها: تعطين المسكين وتدعين هـذا الغني !فقا لت: إن الله تعالى أنزل الناس منازل لابد لنامنأن ننزلهم تلك المنازل. هذا المسكين يرضى بقرص، وقبيح بنا أن نعطى هـذا الغنى على هذه الهيئة قرصا . وروي أنه صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته ، فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس وامتلاً فجاء جرير بن عبد الله البجلي ، فلم يجد مكانا ، فقعد على الباب. فلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ، فألقاه إليه ، وقال له «اجْلِسْ عَلَى هَذَا» فأخــذه جرير ووضعه على وجهه ، وجعل يقبله ويبكي ، ثم لفه ورمى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ماكنت لأجلس على ثوبك ، أكرمك الله كما أكرمتني . فنظر الذي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا ثم قال (١) « إِذَا أَتَا كُمْ كُريمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ » وكذلك كل من له عليه حق قديم فليكرمه . روي أن ظئر رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٠) التي أرضعته جاءت إليه . فبسط لها رداءه ، ثم قال لها « مَرْحَبًا بأمِّي » ثم أجلسها على الرداء ثم قال لهــا « إِشْفَعِي تُشَفُّعِي وسَلَى تُنْطَىٰ ْ » فقــالت قَوْمى · فقال « أَمَّا حُقِّي وَحَقُّ بَني هَاشِيمَ فَهُوَ لَكِ » فقام الناس من كل ناحيةوقالوا:وحقنابارسولالله ثم وصلهابعد، وأخدمها ووهب لها سهمانه بحنين ، فبيع ذلك من عثمان بن عفان رضي الله عنه بمائة ألف درهم (٣) ولرعا آناه من يأتيه وهو على وسادة جالس ، ولا يكون فيها سعة يجلس معه ، فينزعها ويضعها تحت الذي يجلس إليه . فإن أبي عزم عليه حتى يفعل

<sup>(</sup>١) حديث إذا اتاكم كريم قوم فأكرموه وفى أوله قصة فى قدوم جريربن عبد الله: الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الاسناد وتقدم فى الزكاة مختصرا

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ان ظئر رسول الله صلى الله عليه وسلم التى أرضعته جاءت اليه فبسط لها رداءه ــ الحديث: ابو داود والحاكم وصححه من حديث أبى الطفيل مختصرا فى بسط ردائه لها دون ما بعده

<sup>(</sup>٣) حديث نزعه صلى الله عليه وسلم وسادته ووضعها شحت الذى يجلس اليه: احمد من حديث ابن عمرو أنه دخل عليه صلى الله عليه وسلم فألتى اليه وسادة من أدم حشوهاليف \_ الحديث: واسناده صحيح وللطبراني من حديث سلمان دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متسكى، على وسادة فألقاه الى \_ الحديث وسنده ضعيف قال صاحب الميزان هذا خبر ساقط

ومنها:أن يصلح ذات البين بين المسلمين مهما وجد إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم ( ) « أَلا أُخْبِرُ كُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلاَةِ وَالصِّيامِ وَالصَّدَقَةِ ؟ » قالوا بلى قال « إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ ، وقال صلى الله عليه وسلم (٧) ﴿ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم ، فما رواه أنس رضي الله عنه قال : بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٠ جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه . فقال عمر رضي الله عنه ، يارسول الله ، بأبي أنت وأمي ما الذي أضحكك ؟ قال ﴿ رَجُلاَنِ مِنْ أُمَّتِي جَثَياً بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْمِزَّةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا بَارَبِّ خُذْ لِي مَظْلَمَتِي مِنْ هَذَا فَقَالَ اللهُ تَعَالَى رُدَّ عَلَى أَخْيَكُ مَظْلَمَتَهُ فَقَالَ يَارَبُ لَمْ يَبْقَ لِي مِنْ حَسَنَاتِي ثَنِي ۚ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِلطَّالِبِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيبُكُ ۚ وَلَمْ ۚ يَبْقَ لَهُ مِن حَسَنَاتِهِ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ يَارَبِّ فَلْيَحْمِلْ عَنِّي مِن أُوزَ ارى » ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبــكاء فقال « إِنَّ ذَلِكَ لَيَوْمٌ عَظيمٍ ۚ يَوْمٌ يَحْتَاجُ النَّاسُ فِيهِ إِلَى أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ مِنْ أَوْزَارِهِ ۚ قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْ لِلْمُتَظِّلِّمِ ارْفَعْ بَصَرَكَ فَانْظُرْ فِي الْجِنَانِ فَقَالَ يَارَبِّ أَرَى مَدَائِنَ مِنْ فِضَّةٍ وَقُصُورًا مِنْ ذَهَبِ مُكَلَّلَةً بِاللَّوْ لُو لِأَيِّ نَبِيٌّ هَذَا أَوْ لِأَيِّ صِدِّينِ أَوْ لِأَيِّ شَهِيدٍ؟ قَالَ اللهُ تَمَالَى هَذَا لِمَنْ أَعْطَى الشَّمَنَ قَالَ كَارَبٌّ وَمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ ؟ قَالَ أَنْتَ تَمْلَكُهُ قَالَ بَمَاذَا بِارَبِّ ؟ قَالَ بِمَفُوكَ عَنْ أَخِيكَ قَالَ بِارَبِّ قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى خُدْ بِيدِ أَخيكَ فَأَدْخِلُهُ الجُنَّةَ » ثم قال صلى اللهعليه وسلم « اتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَنْكُمُ ۚ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،

<sup>(</sup>١) حديث ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين و فسادذات البين الحالقة: أبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي الدرداء

<sup>(</sup>٢) حديث أفضل الصدقة إصلاح ذات البين:الطبراني في السكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عبد الله بن عمرو وفيه عبد الرحمن بن زياد الافريق ضعفه الجهور

<sup>(</sup>٣) حديث أنس بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس اذ ضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر يارسول الله بأبى وأمى ماالذى أضحكك قال رجلان من أمتى جثيا بين يدى الله عز وجل فقسال أحدها يارب خذلى مظلمتى من هذا الحديث: الحرائطي في مكارم الأخلاق والحا كم وقال صحيح الأسناد وكذا أبو يعلى الموصلي خرجه بطول وضعفه البخاري وابن حبان

وقد قال صلى الله عليه وسلم (١) « لَيْسَ بَكَذَّابِمَنْ أَصْلَحٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْراً » وهذا يدل على وجوب الإصلاح بين الناس ، لأن ترك الكذب واجب ، ولا يسقط الواجب الابواجب آكد منه . قال صلى الله عليه وسلم (١) «كُلُّ الْكَذِبِ مَكْتُوبٌ إِلاَّ أَن يُكذِبَ لَرَّ الْكَذِبِ مَكْتُوبٌ إِلاَّ أَن يَكُذِبَ لَرَّ الْمُن الله عليه وسلم تَكُذُب بَيْنَ النّيْنِ فَيُصْلِحَ بَيْنَهُما يَكُذُب لِمُراَّنِهِ لِيُرْضِيَها » وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُرْبَ خُدْعَة أَوْ يَكُذِب بَيْنَ النّيْنِ فَيُصْلِحَ بَيْنَهُما أَوْ يَكُذِب بَيْنَ النّيْنِ فَيُصْلِحَ بَيْنَهُما أَوْ يَكُذِب بَيْنَ النّيْنِ فَيُصْلِحَ بَيْنَهُما أَوْ يَكُذِب لِامْرَأَتِهِ لِيُرْضِيَها ؟

ومنها :أن تستر عورات المسلمين كلهم . قال صلى الله عليه وسلم (" ، مَنْ سَتُرُ عَلَى وَسَلَمْ سِتَرَهُ الله عَلَمْ سِتَرَهُ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عليه وسلم ( الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عليه وسلم ( الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عليه وسلم ( الله عَلَمْ مِنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسَّتُرُهُا عَلَيْهِ إِلاَّ دَخَلَ الْجُنَّةَ ، وقال صلى الله عليه وسلم ( الله عَلَمْ مِنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسَّتُرُهُا عَلَيْهِ إِلاَّ دَخَلَ الْجُنَّةَ ، وقال صلى الله عليه وسلم الله عز لما أخبره « لَوْ سَتَرْ بَهُ بِيُوبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ ، فإذًا على المسلم أن يسترعورة نفسه فقى اسلامه واجب عليه كحق اسلام غيره . قال أبو بكر رضي الله عنه : لو وجدت شاربا لأحببت أن يستره الله ، وروي أن عمر رضي الله عنه كان يمس بالمدينة ذات ليلة . فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فأفام عليها الحد، ما كنتم للناس : رأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأفام عليها الحد، ما كنتم فاعلين ؟ قالوا إنما أنت إمام . فقال على رضي الله عنه : ليس ذلك لك إذاً يقام عليك الحد، فاعلى الله على رضي الله عنه : ليس ذلك لك إذاً يقام عليك الحد .

<sup>(</sup>١) حديث ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيراأونمي خيرا: متفق عليه من حديث أم كاثوم بنت عقية بن أبي معيط

<sup>(</sup>٢) حديث كل الكذب مكتوب الا أن يكذب الرجل في الحرب ــ الحديث: الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث النواس بن سمعان وفيه انقطاع وضعف ولمسلم بحوه من حديث أم كلثوم بنت عقبة

<sup>(</sup>٣) حديثمن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة: مسلم من حديث أبي هريرة وللشيخين من حديث الله وم القيامة.

<sup>(</sup> ٤ ) حديث لايستر عبد عبدا الاستره الله يوم القيامة: مسلم من حديث أبي هريرة أيضا

<sup>(</sup> ه ) حديث أبي سعيد الخدرى لا يرى امرؤمن أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة: الطبرانى فى الاوسط و الصغير و الحرائطي في مكارم الاخلاق واللفظ له بسند ضعيف

<sup>(</sup>٦) حديث تو سترته بثوبك كان خيرا لك : أبوداود والنسائى من حديث نعيم بن هزال والحاكم مث حديث هزال نفسه وقال صحيح الاسناد ونعيم مختلف في صحبته

وهذا من أعظم الأدلة على طلب الشرع لستر الفواحش ، فإن أفحشها الزنا ، وقد نيط بأربعة من العدول، يشاهدون ذلك منه في ذلك منها كالمرود في المكحلة، وهذا قطلا يتفق وإن علمة القاضي تحقيقا لم يكن له أن يكشف عنه . فانظر إلى الحكمة في حسم باب الفاحشة بإيجاب الرجم الذي هو أعظم العقوبات ، ثم انظر إلى كثيف ستر الله كيف أسبله على العصاة من خلقه ، بتضييق الطريق في كشفه . فترجوا أن لا يحرم هذا الكرم يوم تبلى السرائر في المدين أنه إن الله إن الله إن الله ومن بأن يكشفها في فق الحديث (١٥ وأن الله إذا ستر على عبد عور رته في الدنيا فهو أكر م من أن يكشفها مره أخرى» وعن عبد الرحمن الا يحوف رضي الله عنه قال : خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في المدينة ، فيها نحن نمشي ابن عوف رضي الله عنه قال : خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في المدينة ، فيها نحن نمشي ولمنظم الموات المنا سراج . فانطلقنا نؤمه . فلما دنونا منه ، إذا باب مغلق على قوم لهم أصوات ولفط . فأخذ عمر بيدي ، وقال أتدرى بيت من هذا ؟ قلت لا فقال . هذا بيت ربيعة ان أمية بن خلف ، وه الآن شرب فا ترى؟ قلت أرى أناقد أتينا مانها نا الله عنه ، قال الله تعالى وجوب الستروترك التتبع وقدقال أمية من الله عليه وسلم المعاوية (وكاتَ تَفْسُدُ مُهُم أو كِدت تَفْسُدُهم » وهذا يدل على وجوب الستروترك التتبع وقدقال صلى الله عليه وسلم المعاوية (وكات تنه عنه عورات الناس أفسد تهم أو كيدت تَفْسُدُهم » وهذا يدل على وجوب الستروترك التنبع وقدقال صلى الله عليه وسلم المعاوية (وكات تنه عنه عورات الناس أفسد تهم أو كيدت تَفْسُدُهم » وهذا يدل على وجوب الستروترك التنبع وقدقال صلى الله عليه وسلم المعاوية (وكيدت تُفْسُدُ عَهُم أو كيدت تَفْسُدُهم » وهذا يدل على وجوب الستروترك التنبع وقد المن الله عليه وسلم الله عنه علي و و الكرن أن تنتبع عنه عورات الناس أفي الله عنه علي و كيدت تنفس و المنا الله علي و كيدت تنفس و المنا الله عنه علي و كيدت تنفس و الكرن المنا الله عنه و الكرن أن المنا الله و الكرن أن الكرن أن الكرن المنا الله و كيد المنا الله و الكرن الكرن المنا الله و الكرن الك

<sup>(</sup>۱) حديث أن الله أذا ستر على عبده عورة في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفه في الآخرة: الحديث الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث على من أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يرجع في شيء قد عفا عنه ومن أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب عليه فالله أعدل من أن يثنى العقوبة على عبده لفظ الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين و لمسلم من حديث أبي هريرة الاستره الله ستره يوم القيامة

<sup>(</sup>٢) حديث انك أن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم : قاله لمعاوية أبو داود باسناد صحيح من حديث معاوية

<sup>(</sup>١١ الحجرات: ١٢)

وقال صلى الله عليه وسلم (١) «يَامَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ لاَ تَغْتَا بُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَنَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَنَّبِعِ عُوْرَةَ أَخِيهِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَنَّبِعِ اللهُ عَوْرَ تَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ ﴾

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لو رأيت أحدا على حدمن حدود الله تمالى ما آخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون مع غيرى وقال بعضهم : كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، إذ جاءه رجل بآخر ، فقال :هذا نشوان . فقال عبدالله بن مسعود : استنكهوه فاستنكهوه فوجده نشوانا ، فبسه حتى ذهب سكره ، ثم دعا بسوط فكسر ثمره ، ثم قال المجلاد إجله وارفع يدك ، وأعط كل عضو حقه . فجله وعليه قباء أو مرط فامافرغ قال للذى جاء به ، ماأنت منه ؟ قال محه . قال عبد الله ، ماأدبت فأحسنت الأدب ، ولاسترت الحرمة إله ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه ، وإن الله عفو يحب العفو . ثم قرأ ("وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا) ثم قال . إنى لأذكر أول رجل قطعه النبي صلى الله عليه وسلم "أقى بسارق فقطعه ، فكأ عا أسف وجه ، فقالوا يارسول الله كأنك كرهت قطعه !فقال «إنّه يُنْبُني السلطان لا تكونُوا عَوْنَا لِلسَّيَاطِين عَلَى أَخِيكُم م ، فقالوا ألاعفوت عنه ؟ فقال «إنّه يُنْبُني السَّلُطان إنّه يَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله الله عَنْهُ وَالله الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله الله عَنْهُ وَالله الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله وَمَا عَنْهُ وَالله الله عَنْهُ والله عَنْهُ والله عَنْهُ والله عَنْهُ والله الله عَنْهُ والله عَنْهُ والله الله عَنْهُ والله الله عليه وسلم رماد لشدة تنيره

وروي أن عمر رضي الله عنه كان يمس بالمدينة من الليل، فسمع صوت رجل في بيت يتغنى . فتسور عليه ، فوجد عنده امرأة وعنده خمر . فقال ياعدو الله، أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته ؟ فقال وأنت ياأمير المؤمنين فلا تعجل ، فإن كنت قدعصيت الله واحدة

<sup>(</sup>۱) حديث يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لاتفتابوا المسلمين ولاتتبعوا عوراتهم الحديث: أبو داود من حديث أبى برزة باسناد جيد والترمذي نحوه من حديث ابن عمر وحسته

<sup>(</sup>٢) حديث ابن مسعود انى لأذ كر أول رحل قطعه النبي صلى الله عليه وسلم أنى بسارق فقطعه فسكا تميا أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سالحديث: رواه الحاكم وقال صحيح الاستاد وللحرائطي في مكارم الأخلاق فسكا تماسني في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رماد والحديث

<sup>(</sup>او<sup>۲)</sup> النور: ۲۲

ومنها:أن يتقي مواضع النهم ، صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ، ولألسنتهم عن الغيبة . فإنهم إذا عصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه ، كان شريكا . قال الله تعالى ( وَلَا تَسْبُوا اللهِ يَعْدُوا بِغَيْدِ عِلْمٍ (1) ) وقال صلى الله عليه وسلم (1) «كَيْفَ تَرَوْنَ مَنْ يَسُبُ أَبَوَيْهِ ؟ فقال عليه وسلم (1) «كَيْفَ تَرَوْنَ مَنْ يَسُبُ أَبَوَيْهِ ؟ فقال

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر إن الله عز وجل ليدى المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس فيقول أتعرف ذنب كذا ـ الحديث : متفق عليه

<sup>(</sup>٢) حديث كل أمتى معافى إلا الحجاهرين \_ الحديث : متفق عليه من حديث آبي هريرة

<sup>(</sup> س ) حديث من استمع من قوم هم له كارهون صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة البخارى من حديث البخارى من حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا عليه وعلى أبي هريرة أيضا

<sup>(</sup> ٤ ) حديث كيف ترون من سب أبويه فقالوا وهل من أحد يسب أبويه الحديث :متفق عليه من حديث عدد أله بن عمر وعوه

<sup>(</sup>۱) الحجرات : ١٦ (١) البقرة : ١٨٩ (٢) النور : ٢٧ (١) الانعام : ١٠٨

نَعُمْ يَسُتُ أَبِّوَيْ غَيْرِهِ فَيَسُبُّونَ أَبِّوَيْهِ ، وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ، كلم إحدى نسائه . فر به رجل فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ﴿ يَا فُلاَنُ هَذِهِ زَوْجَتِي صَفِيَّةٌ ﴾ فقال بارسول الله ، من كنت أظن فيه فإنى لم أَكُن أَظَن فيك ، فقال ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرى مِنَ ابْنَ آدَمَ تَجْرَى الدِّم ، وزاد في رواية (٢) إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقَدْفَ فِي قُالُوبِكُما شَيْئاً » وكانا رجلين ، فقال « عَلَى رسْلِـكُما ۖ إِنَّهَا صَفيَّةُ »الحديث ، وكانت قد زارته في العشر الأواخر من رمضان. وقال عمر رضي الله عنه من أقام نفسه مقام النهم فلايلو من من أساء به الظن . ومن برجل يكلم امرأة على ظهر الطريق ، فملاه بالدرة، فقال ياأمير المؤمنين إنها امرأني. فقال هلاّ حيث لا يراك أحدمن الناس ومنها: أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين ، إلى من له عنده منزلة ، وبسعى في قضاء حاجته بما يقدر عليه . قال صلى الله عليه وسلم «(٢) إِنِّي أُونَى وَأُسْأَلُ وَتُطْلَبُ إِلَى َّ الْحُاجَةُ وَأْ نَتُمْ عِنْدِي فَاشْفَعُوا لِتُوْجَرُوا وَيَقْضِي اللهُ عَلَى يَدَى نَبِيِّهِ مَا أَحَبُّ »، وقال معاوية قال رِسُولُ اللهُصلِي الله عليهُ وَسَلَمُ " الشُّفَعُوا إِلَى َّنُوْجَرُوا إِنِّي أُرِيدُ الْأَمْرَ وَأَوَخَرُهُم كَيْ تَشْفُعُوا إِلَى "فَتُوْجَرُوا » وقال صلى الله عليه وسلم (٥) «ما من صدَقَة أفضًل من صدّقة اللّسان » قيل و كيف ذلك؟ دقال الشَّفَاعَةُ يُحْقَنُ بها الدَّمُ وَيُجَرُّ بها المُّنفَعَةُ إِلَى آخَرَ وَيُدْفَعُ بِهَا المُكْرُوهُ عَنْ آخَرَ» وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (٦) أن زوج بريرة كأن عبدا يقال له منيث كأنى أنظر إليه خلفها وهو يبكي ودموعه تسيل على لحيته . فقال صلى اللهعليه وسلم للعباس

<sup>(</sup>۱) حدیث أنس أن رسول الله صلی الله علیه وسلم كلم إحدی نسائه فمر به رجل فدعاه فقال یافلان هذه زوجتی فلانة الحدیث وفیه إن الشیطان بجری من ابن آدم مجری الدم: رواه مسلم

<sup>(</sup>٢) حديث إلى خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا وقال على رسلكما انهاصفية: متفق عليه من حديث صفية

<sup>(</sup>٣) حديث أبى أوى وأسأل وتطلب الى الحاجة وأنتم عندى فاشفعوا لتؤجروا الحديث متفق عليه من حديث أبى موسى نحوه

<sup>(</sup> ٤ ) هذا الحديث ساقط عند العراقي وهو من رواية أبى داود والنسائي وابن عساكر من طريق همام ابن منه عن معاوية كما في الشارح اله مصححه

<sup>(</sup> ٥ ) حديث مأمن صدقة أفضل من صدقة اللسان الحديث الخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ له والطبراني في الكبير من حديث سمرة بن جندب بسند ضعيف

<sup>(</sup>٦) حديث عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريره كان عبدا يقال له مغيث كأنى أنظراليه خلفهايكي الحديث : رواه البخارى

<sup>(</sup>١) حديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه الحديث: الطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم فى اليوم والليلة واللفظ له من حديث ابن عمر بسند فيه لين

<sup>(</sup> ٢ ) حديث دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل: أبوداودوالترمذي وحسنه من حديث كلدة بن الحنبل وهو صاحب القصة

<sup>(</sup>٣) حديث جابر اذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلها فان الشيطان اذا سلم أحدكم لم يدخل بينه :الحرائطي في مكارم الاخلاق وفيه ضعف

<sup>(</sup>ع) حديث أنس خدمت الني صلى الله عليه وسلم تمانى حجج فقال لى ياأنس آسبغ الوضو ، يزدقي عمرك وسلم على من لقيته من أمتى تكثر حسناتك واذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك : الخرائطي في مكارم الاخلاق واللفظ له والبيهتي في الشعب وإسناده ضعيف وللترمذي وصحه اذا دخلت على أهلك فسلم يكون مركة عليك وعلى أهل بيتك

<sup>(</sup> ٥ ) حديث والذي نفسي بيده لاندخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا \_ الحديث: مسلم

<sup>(</sup>۱) النيساء: ٨٦

وَلا تُوْ مِنُوا حَتَى تَحَابُوا أَفَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى عَلَى الْهِ أَوْ اللّهِ عَلَى الله الله عَلَى الله

والمصافحة أيضا سنة مع السلام . وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (\*) فقال السلام عليكم فقال عليه السلام عليكم فقال عليكم ورحمة الله فقال السلام عليكم فقال عليكم ورحمة الله فقال « عَشرُ ونَ حَسَنةً » فحاء آخر فقال . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته • فقال « ثَلاَثُونَ » وكان أنس رضي الله عنه (٥) عر على الصبيان فيسلم عليهم ، ويَر وي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعسل ذلك

وروى عبدالميدن مرامأ نه صلى الله عليه وسلم (٢) مر في المسجديوما، وعصبة من الناس

(١) حديث أذا سلم المسلم على المسلم فرد عليه صلت عليه الملائكة سبعين مرة :ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي هريرة ولم يسنده ولده في المسند

( ٢) حديث الملائكة تعجب من السلم يمر على المسلم فلا يسلم عليه : لم أقف له على أصل

(٣) حديث يسلم الراكب على الماشي واذا سلم من القوم أحد أجزأ عنهم ومالك في الموطأ عن زيدابن أسلم مرسلا ولأبى داود من حديث على بجزى عن الجماعة اذا مروا أن يسلم أحدهم وبجزى عن الجماعة اذا مروا أن يسلم الراكب على الماشي عن الجاوس أن يرد أحدهم وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة يسلم الراكب على الماشي الحدث وسيأتي في نقة الماك

( ٤ ) حديث جا و رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلام عليك فقال صلى الله عليه وسلم عشر حسن حسن حسن الحديث : أبو داود والترمذي من حديث عمران بن حصين قال الترمذي حسن غريب وقال المهمق في الشعب إسناده حسن

( ٥ ) حديث أنس كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم ورفعه متفق عليه

(٣) حديث عبد الحيد بن بهرام أنه صلى الله عليه وسلم مر فى السجد يوما وعصبة من النساء تعود فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده الترمذى من رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر ورواه أبوداود عن أسماء بنت يزيد وقال حسن وابن ماجه من رواية ابن أبى حسين عن شهر ورواه أبوداود وقال أحمد لابأس به

قمود فأومأ يسمده بالسلام، وأشار عبد الحميد بيده إلى الحكاية. فقال عليه السلام (١) « لا تَبْدَقُ االْيَهُ ودَوَلَا النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا َ تُصاَفِحُوا أَهْــلَ الذِّمَّةِ وَلَا تَبْدَؤُهُمْ بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقيِتُمُوهُ فِي الطَّريق فَاضْطَر وهُمْ إِلَى أَضْيَق الطرُّق »قالت عائشة رضي الله عنها (٦) إن رهطا من اليهود دخلوا عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا السام عليك ، فقال الذي صلى الله عليه وسلم « عَلَيْكُمْ » قالت عائشة رضي الله عنها ، فقلت بل عليكم السام واللعنة . فقال عليه السلام « يَا عَانِشَةُ إِنَّ اللهَ يُحِتُ الرِّفْقَ فَ كُلِّ شَيْءٍ » قالت عائشة ألم تسمع ماقالوا ؟ فقال «فَقَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ ، وقال عليه السلام (٢٠ « يُسَلِّمُ الرَّاكِثِ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِد وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ » وقال عليه السلام (١) « لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ بِالْإِشَارَةِ بِالْأَصارِ عِ وَتَسْلِيمٌ النَّصَارَى بِالْإِشَارَةِ بِالْأَكُفِّ ، قال أبو عيسى إسناده ضعيف. وقال عليه السِلام (٥٠) « إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِنَّى مَعْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ۖ فَإِن ۚ بَدَالَهُ أَنْ يَعِلْسَ فَلْيَحْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْأُخبِرَةِ » وقال أنس رضى الله عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (°) « إِذَا الْتَقَى الْمُؤْمِنَانِ فَتَصَافَحَا فُسِمَتْ بَيْنَهُمَا سَبْهُونَ مَغْفِرَةً تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ

<sup>(</sup>١) حديث لاتدؤا اليهود والنصارى بالسلام ـ الحديث مسلم من حديث أبي هريرة (٢) حديث عائشة أن رهطا من اليهود دخاوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك الحدث متفق علمه

<sup>(</sup>٣) حديث يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير: متفق عليه من حديث أبي هريرة ولم يقل مسلم والصغير على الكبير

<sup>(</sup>٤) حديث لاتشبهوا باليهود والنصارى فان تسليم اليهود الاشارة بالاصابع وتسليم النصارى الاشارة بالاكف الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال إسناده ضعيف

<sup>(</sup> ٥ ) اذا انتهي أحدكم إلى عبلس فليسلم فان بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخبرة أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أبي هربرة

<sup>(</sup> ٦ ) حديث أنس إذا النقى السامان فتصافحا قسمت بينه اسبعون رحمة الحديث : الخرائطي بسند ضعيف والطبراني في الاوسط من حديث أبي هريرة مائة رحمة تسعة وتسعون لأبشهما وأطلقهما وأبرهما وأحسنهما مسالة لإخيه وفيه الحِيين بن كثير بن محى بن أبي كثير عبول

لِأَحْسَنِهِما بِشِراً ، وقال عمر رضي الله عنه ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (١ ﴿ إِذَا النَّقَى الله عليه وسلم أَكُن وَسَلَم مُكُل وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى صَاحِبِهِ وَتَصَافَحا نَزَلَتْ يَنْنَهُما مِائَةٌ رَحْمَةٍ لِلْبَادِي وَسِنْهُونَ وَلَمْنُهَا فِي وَسَلَمُ مُل وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى صَاحِبِهِ وَتَصَافَحا نَزَلَتْ يَنْنَهُما مِائَةٌ رَحْمَةٍ لِلْبَادِي وَسِنْهُونَ وَلِمُصَافِح عَشْرَةٌ » وقال الحسن ، المصافحة تزيد في الود: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ﴿ ثَمَامُ تَحَيِّا تَكُم مُ يَنْكُمُ الْمُصَافَحَةُ »

وقال عليه السلام (") ﴿ قُبْلَةُ الْمُسْلِمِ أَمَاهُ الْمُصَافَعَةُ " ولا بأس بقبلة يد المعظم في الدين تبركا به ، و توقيرا له ، وروي عن ابن عمر رضي الله عهما قال . قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم (الله وعن كعب بن مالك قال ، لما نزلت تو بتى ، أنيت النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت يده، وروى ان أعرابيا قال يارسول الله (الله فقبل رأسك ويدك . قال فأذن له فقعل . ولتي ابو عبيدة عمر أبن الخطاب رضي الله عنها فصافحه وقبل يده، و تنصيا يبكيان وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ، أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱۷) وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه ، فرد عليه ، ومد يده إليه فصافحه . فقال بارسول الله على على الله على الله على الله على الله على الله على على الله على على الله على ع

<sup>(</sup>١) حديث عمر بن الخطاب اذا التق السلمان فسلم كل واحد على صاحبه وتصافحا نزلت بينهمامائةرحمة الحديث البرار في مسنده والخرائطي في مكارم الاخلاق واللفظله والبهتي في الشعب وفي أسناده نظر

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أبي هريرة تمام تحياتكم بينكم المصافحة :الخرائطي في مكارم الأخلاق وهو عند الترمذي من حديث أبي أمامة وضعفه

<sup>(</sup>٣) حديث قبلة المسلم أخاه الصافحة الخرائطي وابن عدى من حديث أنس وقال غبر محفوظ

<sup>(</sup> ٤ ) حديث عمر قبلنا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو داود بسند حسن

<sup>(</sup> o ) حديث كعب بن مالك لمسا نزلت توسى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت يده :أبو بكر بن القرى في كتاب الرخصة في تقبيل اليد بسند ضعيف

<sup>(</sup>٦) حديث ان اعرابيا قال يارسول الله ائذن لي فأقبل رأسك ويدك فأذن له ففعل: الحاكم من حسديث بريدة الا أنه قال رجليك موضع يدك وقال صحيح الاسناد

<sup>(</sup>٧) حديث البراء بن عازب أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضآ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه ومد ميه يده فصافحه الحديث : رواه الخرائطي بسند ضعيف وهو عند أبى داود والترمذي وابن ماجه مختصرا مامن مسلمين يلتقيان فلنصافحان الا غفر لهما قبل أن يتفرقا قال الترمذي حسن غريب من حديث أبي اسحق عن البرا

إِذَا الْتَقَيَا فَتَصَافَحاً ثَحَاتَّتُ ذُنُوبُهُما » وعن النبي صلى الله عليه وسلم (١) قال « إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِالْقَوْمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ لِأَ نَّهُ ذَكَرَّهُمُ السَّلَامَ وَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَلَا خُيْرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ» أو قال « وَأَفْضَلُ »

والأنحناء عند السلام منهي عنه . قال أنس رضي الله عنه ، قلنا بارسول الله (٢) أينحنى يعضنا لبعض ؟ قال لا . قال فيصافح بعضنا بعضا؟ قال نعم (٩) يعضنا لبعض ؟ قال لا . قال فيصافح بعضنا بعضا ؟ قال نعم والالتزام والتقبيل قد ورد به الخبر عند القدوم من السفر . وقال أبوذررضي الله عنه مالقيته صلى الله عليه وسلم (١) إلا صافحني . وطلبني يوما فلم أكن في البيت ، فلما أخبرت جنت وهو على سرير ، فالتزمني . فكانت أجود وأجود

و الأخذبالركاب في توقير العلماء ورد به الأثر . فعل ابن عباس ذلك (م) بركاب زيد بن ثابت وأخذ عمر بغرز زيد حتى رفعه ، وقال هكذا فافعلوا بزيد وأصحاب زيد .

والقيام مكروه على سبيل الإعظام لاعلى سبيل الإكرام. قال أنس: ماكان شخص أحب الينامن رسول الله صلى الله عظام لاعلى سبيل الإكرام. قال أنسامن رسول الله عليه وسلم (١) ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، لما يعلمون من كراهيته لذلك. وروى أنه عليه السلام قال مرة (٧) « إذَا رَأَ يُنْمُونِي فَلاَ تَقُومُوا كَمَا لَصْنَعُ الْأَعَاجِمُ »

<sup>(</sup>۱) حدیث اذا من الرجل بالقوم فسلم علیهم فردوا علیه کان له علیهم فضل درجة لأنه ذکرهم السلام وان لم يردوا عليه رد عليه ملا خبر منهم وأطيب: الحرائطي والبيهتي في الشعب من حديث ابن مسعود مرفوعا وضعف البيهتي المرفوع ورواه موقوفا عليه بسند صحيح

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أنس قلنا يارسول الله أينحنى بعضنا لبعض قال لا \_ الحديث الترمذي وحسنه وابن ماجـــه وضعفه أحمد والسهق

<sup>(</sup>س) حديث الالتزام والتقبيل عند القدوم من السفر: الترمذي من حديث عائشة قالت قدمزيد بن حارثة الحديث وفيه فاعتنقه وقبله وقال حسن غريب

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أبى ذر مالقيته صلى الله عليه وسلم الآ صافحنى ــ الحديث أبو داود وفيه رجل من عزة لم يسم وسماه البيهتي في الشعب عبد الله

<sup>(</sup> ٥ ) حديث أخذابن عباس بركاب زيد بن ثابت تقدم في العلم

<sup>(</sup>٦) حديث أنس ماكان شخصأحب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانو اإذار أوملم يقوموا الله عليه وسلم وكانو اإذار أوملم يقوموا الله عليه عليه عليه المدن من كراهيته اذلك الترمذي وقال حسن صحيح

<sup>(</sup> ٧ ) حديث اذا رأيتمونى فلا تقوموا كما يصنع الأعاجم: أبو داود وابن ماجه من حديث أبى أمامة وقال كما يقوم الاعاجم وفيه أبو العديس مجهول

وقال عليه السلام ('' « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِياماً فَلْيَتَبَوَّ أَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » وقال عليه السلام ('' « لَا يُقِيمِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسِ فِيهِ وَلَكِنْ تَوَسَّمُوا وَقَالَ عليه السلام ('' « إِذَا أَخَذَ الْقَوْمُ تَجَالِسَهُمْ وَقَالَ عليه وسلم ('' « إِذَا أَخَذَ الْقَوْمُ تَجَالِسَهُمْ فَإِنْ دَعَاأَ حَدٌ أَغَاهُ فَأَوْسَعَ لَهُ فَلْيَأْتِهِ فَإِنَّا مِهُ فَلْيَأْتِهِ فَإِنَّا مِي قَالَ عَلَى الله عليه وسلم (الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

وروي أنه سلم رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم (<sup>1)</sup> وهو يبول ، فلم يجب فيكره السلام عَلَى من يقضى حاجته

ويكره أن يقول ابتداء عليك السلام ، فإنه قاله رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام (م) « إِذَا لَتِيَ أَحَدُكُمْ عَلَيْهِ السلام أَنَا ، ثم قال « إِذَا لَتِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ »

ويستحب للداخل إذا سلم ولم يجد مجلسا أن لاينصرف ، بل يقعد وراء الصف . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٠ جالسا في المسجد ، إذ أقبل ثلاثة نفر ، فأقبل اثنان إلى

<sup>(</sup>١) حديث من بمره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار: أبو داود والترمذي من حديث معاوية وقال حسن

<sup>(</sup>٢) حديث لايقم الرجل الرجل من مجلسة ثم يجلس فيه ولسكن توسعو او تفسحوا: متفق عليه من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٣) حديث إذا أخذ القوم مجالسهم فان دعا رجل أخاه فأوسع يعنى له فليجلس فانه كرامة من الله عزوجل الحديث ابن شيبة ورجاله ثقات وابن شيبة هذا ذكره أبو موسى المدينى فى ذيله فى الصحابة وقد رواه الطبرانى فى الكبير من رواية مصعبابن شيبة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أخصر منه وشيبة بنجيرواله منصور ايست له محبة

<sup>(</sup>٤) حديث أن رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يجب: مسلم من حديث ابن عمر بلفظ فلم يرد عليه

<sup>(</sup> ه ) حديث قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام فقال إن عليك السلام تحية الميت المحيمى الحديث : أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جرى المجيمي وهو صاحب القصة قال الترمذي حسن صحيح

<sup>(</sup>٦) حـديثُ كان صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد إذ أقبل ثلائة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأماأحدها فوجد فرجة فجلس فيها الحديث متفق عليه من حديث أبي واقد الليثي

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما أحدهمافوجدفرجة فجلس فيها . وأماالثاني فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا .فاما فرغ رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال« أَلَا أُخْبِرُ كُمْ عَن النَّفَر الثَّلَائَةِ ؟ أَمَّا أَحَـدُهُمْ ۚ فَأْوَى إِلَى اللَّهِ ۖ فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ »وقال صلى الله عليه وسلم ('' « مَا مِن مُسْلِمِينِ يَلْتَقَيَانِ فَيَتَصَافَ حَان إِلَّا غُفِرَ لَمُما قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقًا ، (٢) وسلمت أم هاني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال « مَن ْ هَذِهِ »؟فقيل له أم هانىء فقال عليه السلام « مَرْ حَبًّا بِأُمِّ هَانِيءِ » ومنها: أن يصون عرض أخيه المسلم و نفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر، و يرد عنه ويناصل دونه، وينصره . فإِذ ذلك يجب عليه بمقتضى أخوة الإسلام . روى أبو الدرداء أن رجلا نال من رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرد عنه رجل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (٢) « مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ » وقال صلى الله عليه وسلم (١) « مَا مِنِ امْرِيءِ مُسْلِمٍ يَرُدُّ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ فَارَجَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » وعن أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه و سلم ( • ) قال « مَنْ ذُكِّرَ عِنْدَهُ أُخُوهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ أَدْرَكَهُ اللهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْذُ كِرَ عَنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وقال عليه السلام (٧) مَنْ حَمَّى عَنْ عِرْض أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا بَعَثُ اللهُ تَعَالَى لَهُ مَلَكًا يَحْميهِ

<sup>(</sup>١) حديث مامن مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلاغفر لهما قبل أن يتفرقا: أبو داود والترمذي وابن ماجسه من حديث البراء بن عارب

<sup>(</sup>٧) حديث سلمت أم هانى، عليه ققال مرحبا بأم هانى، : مسلم من حديث أم هانى،

<sup>(</sup> س ) حديث أبي الدرداء من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار :النرمذي وحسنه

<sup>(</sup> ٤ ) حديث مامن امرى، مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نارجهم يوم القيامة أحمد من حديث أسماء بنت يزيد بنحوه والخرائطي في مكارم الأخلاق وهو عند الطبراني مهذا اللفظ من حديث أبي الدرداء وفيهما شهر بنحوشب

<sup>(</sup> ٥ ) حديث أنس من ذكر عنده أخوه السلم وهو يستطيع نصره فلم ينصره ولو بكلمة أذله الله عن وجل بها في الدنياو الآخرة الحديث: ابن أبي الدنيا في الصمت مقتصر اعلى ماذكر منه و إسناده ضعيف

<sup>(</sup> ٦ ) حديث من حمّى عرض أخيه السلم في الدنيا بعث الله له ملكا يحميه يوم القيامة من النار: أبوداود من حديث معاذ من أنس نحوه بسند ضعيف

يَوْمَ الْقَيِامَةِ مِنَ النَّارِ (١) » وقال جابر وأبوطلحة ، سمعنار سول الله صلى الله عليه وسلم (١٠) يقول « مَامِنِ امْرِى ، مُسْلِمٍ بَنْصُرُ مُسْلِماً في مَوْضِعِ يُنْتَهَكُ فيه عِرْضُهُ وَيُسْتَعَلَّ حُرْمَتُهُ إِلاَّ نَصَرَهُ اللهُ في مَوْطِنٍ يُسْتَكُ فيه عُرْمَتُهُ إِلاَّ خَذَلَهُ اللهُ في مَوْطِنٍ يُنْتَهَكُ فيه عُرْمَتُهُ إِلاَّ خَذَلَهُ اللهُ في مَوْضِعِ يُحِبُ فيه فَصْرَتَهُ »

ومنها: تشميت العاطس قال عليه السلام (٢) في العاطس ، يقول الحمد لله على كل حال ويقول الذي يشمته يرجم الله . ويرد عليه العاطس فيقول يهديم الله ويصلح بالكم ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) يعلمنا يقول «إذا عطس أحدُ كُم وَلَيْقُلُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْ مُمُكَ اللهُ فإذا قال ذَلِكَ فَلْيقُلُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْ مُمُكَ اللهُ فإذا قالو ذَلِكَ فَلْيقُلُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْ مُمُكَ اللهُ فإذا قالو ذَلِكَ فَلْيقُلُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْ مُمُكَ اللهُ فإذا قالو ذَلِكَ فَلْيقُلُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْ مُمُكَ اللهُ فإذا قالو ذَلِكَ فَلْيقُلُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْ مُمُكَ اللهُ عليه وسلم (١) عاطسا ولم يعنى الله عن ذلك ، فقال « إنّه حَدَ الله وأن زَادَ فهُو زُكامٌ ، وروى أنه (١) شمت وسلم (١) يُشمَّتُ العاطس ألمسلم إذا عطس تَكر كُوم (١) وقال أبو هريرة ، كان رسول الله عليه وسلم (١) إذا عطس غض صوته ، واستتر بثوبه أو يده، وروى خروجه، وقال ملى الله عليه وسلم (١) إذا عطس غض صوته ، واستتر بثوبه أو يده، وروى هذه وسلم (١) أبو موسى الأشعرى ، كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) أبو موسى الأشعرى ، كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) وسلم (١) وسلم (١) الله عليه وسلم (١) اله عليه وسلم (١) اله عليه وسلم (١) اله عليه وسلم (١) الهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) وما ويقه المؤلمة ويقال الله عليه وسلم (١) الهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) الهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) الهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) الهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) الهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) الهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) الهود يتعاطس عن المؤلمة الله عليه وسلم (١) الهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) الهود يتعاطس عنه وسلم (١) الهود يتعاطس عنه و المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة

<sup>(</sup>۱) حدیث جابر وأبی طلحة مامن امری. ینصر مسلما فی موضع ینتهك فیه من عرضه ویستحل حرمته الحــدیث : أبو داود مع تقدیم و تأخیر واختلف فی أسناده

<sup>(</sup>٢) حديث يقول العاداس الحمد ته على كل حال ويقول الذي يشمنه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويمايكم الله على كل حال على كل حال

<sup>(</sup>٣) حديث ابن مسعود اذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله ربالعالمين ــ الحديث : النسائى في اليوم والليلة والحتلف في الدم والليلة واختلف في الدم و والله واختلف في الدم و والم

<sup>(</sup> ٤ ) حديث شمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطسا ولم يشمت آخر فسأله عن ذلك فقال انه حمـــد الله وأنت سكت متفق عليه من حديث أنس

<sup>(</sup> ٥ ) حديث شمتوا المسلم ادا عطس ثلاثا فان زاد فهو زكام : أبو داود من حديث أبي هريرة شمت أخاك ثلاثا ــ الحديث وأسناده جيد

<sup>(</sup>٦) حديث أنه شمت عاطسا فعطس أخرى فقال انك مركوم : مسلم من حديث سلمة بن الأكوع

<sup>(</sup> ٧ ) حديث أبى هريرة كان اذا عطس غض صوته وستر بثوبه أو ياده : أبو داودوالترمذىوقالحسن صحيح وفي رواية لأبى نعيم في اليوم والليلة خمر وجهه وفاه

<sup>(</sup> ٨ ) حديث أبى موسى كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاءأن يقول يرحمكم الله فسكان وبقول يهديسكم الله أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح

أن يقول يرحم الله، فكان يقول «بَ دِيكُمُ الله» وروى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا عطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم (') في الصلاة ، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طبيا مباركا فيه كما برضى ربنا وبعد ما يرضى ، والحمد لله على كل حال . فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال « مَنْ صاحبُ الكُلمات؟ » فقال أنا يارسول الله ماأردت يهن إلا خيرا . فقال وأبت ا انتى عَشَرَ مَلكا كُلّهم يَشَدُرُونَها أنيهم يَكُنُها » وقال صلى الله عليه وسلم ('' من عطس عيند أن فسبق إلى الحمد لم يشتك خاصر ته "وقال عليه السلام ('') «البيطاس من الله والتقال بي يضحك من الشيطان يا إلى الحمد لم يشتك خاصر ته "وقال عليه السلام ('') «البيطاس من أن يذكر الله . من جو فيه "وقال ابراهيم النحى : إذا عطس في قضاء الحاجة فلا بأس بأن يذكر الله . وقال الحسن : محمد الله في نفسه . وقال كعب : قال موسى عليه السلام ، يارب أقريب أنت فأناجيك ؟ أم بعيد فأناديك ؟ فقال أنا جليس من ذكر في فقال فإنا نكون على حال أن نذكرك على حال

ومنها:أنه إذا بلى بذى شر فينبنى أن يتحمله ويتقيه .قال بعضهم خالص المؤمن مخالصة وخالق الفاجر مخالقة ، فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن فى الظاهر . وقال أبو الدرداء: إنا لنبش فى وجوه أقوام ، وإن قلو بنا لتلعنهم . وهذا معنى المداراة وهى مع من مخاف شره قال الله تعالى (ادْفَعْ بِالَّيْهِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ أَنَّ )قال ابن عباس فى معنى قوله (وَيَدْرَوُنَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِّئَةَ أَنَّ )أى الفحش والأذى بالسلام والمداراة . وقال فى قوله تعالى (وَلَوْ لاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ السَّيِّئَةَ (٢))

<sup>(</sup>۱) حدیث عبد الله بن عامر بن ربیعة أن رجلا عطس خلف النبی صلی الله علیه وسلم فی الصلاة فقال الحدیث عبد الله بن عامر بن و بیعة عن أبیه و أسناده جید

<sup>(</sup>٢) حديث من عطس عنده فسبق إلى الحد لم يشتك خاصرته : الطبراني في الأوسط وفي الدعاء من حديث على بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان ـ الحديث : متفق عليه من حديث أبى هريرة دون قوله العطاس من الله فرواه الترمذى وحسنه والنسائى فى اليوم والليلة وقال البخارى إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ـ الحديث

<sup>(</sup>۱) المؤمنون: ٩٦ <sup>(٢)</sup> الرعد: ٢٢

بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ (') قال بالرغبة والرهبة، والحياء والمداراة. وقالت عائشة رضي الله عنها :استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (' « ائذ نوا له فبيئس رَجُلُ الْمَشِيرَ قِهُو ) فلما دخل الآن له القول ، حتى ظننت أن له عنده منزلة . فلما خرج قلت له: لما دخل قلت الذى قلت شم ألنت له القول ! فقال » ياعاً ئِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ لَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ تَرَ كَهُ النَّاسُ اتَقَاء فُحْشِهِ » وفي الخبر (' «مَاوَق الرَّجُلُ بِهِ عِرْضَهُ فَهُو لَهُ صَدَقَة " وفي الأثر: خالطوا الناس بأعمال على وزايلوهم بالقلوب . وقال محمد بن الحنفية رضي الله عنه ، ليس محكيم من الناس بأعمال عوض من لا يجد من معاشرته بدا ، حتى يجعل الله له منه فرجا .

ومنها:أن يجتنب مخالطة الأغنياء ، ويختلط بالمساكين ، ويحسن إلى الأيتام . كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول (٢) اللهم أُخيني مسكينًا وَأَمتني مسكينًا وَاحْشُرُني في زُمْرَةِ المنساكين » وقال كعب الأحبار ، كان سلمان عليه السلام في ملكه إذا دخل المسجد فرأى مسكينا جلس إليه ، وقال مسكين جالس مسكينا . وقيل ماكان كلة تقال لعيسى عليه السلام أحب اليه من أن يقال له يامسكين . وقال كعب الأحبار : ما في القرءان من ياأيها الذين أُمنوا فهو في التوراة ياأيها المساكين . وقال عبادة بن الصامت : إن للنار سبعة أبواب ، ثلاثة فهو في التوراة ياأيها المساكين . وقال عبادة بن الصامت : إن للنار سبعة أبواب ، ثلاثة فهو في التوراة يأنها المساكين . وقال عبادة بن الصامت : إن للنار سبعة أبواب ، ثلاثة قال يارب كيف لي أن أعلم رضاك عنى ؟ فقال انظر كيف رضا المساكين عنك . وقال موسى : وقال موسى :

<sup>(</sup>١) حديث عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذنوا له فبلس رجل العشيرة الحديث : متفق عليه '

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ماوقى المرء به عرضه فهو له صدقة:أبو يعلى وابن عدى من حديث جابر وضعفه

<sup>(</sup> ٣ ) حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين : ابن ماجهوا لحاكم ومحجه من حديث عائشة وقال غريب

<sup>(</sup> ٤ ) حديث إيا كم وعالسة الموتى قيل وما الموتى قال الأغنياء : الترمذي وضعفه والحاكم وصحح أسناده من حديث عائشة اياك وعالسة الأغنياء

<sup>(</sup>١) اليقرة: ٢٥١

إلهى أين أبنيك؟ قال عند المنكسرة قلوبهم . وقال صلى الله عليه وسلم (١) « لاَ تَغْبِطَنَّ فَاجِراً بِنِعْمَةً عَإِنَّكَ لاَتَدْرى إِلَى ماَ يَصِيرُ بَعْدَ الْمُوْتِ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ طَالِبًا حَثِيثًا»

وأما اليتم: فقالَ صلى الله عليه وسلم (٢) مَنْ ضَمَّ يَتَمِا مِنْ أَبَوَيْنِ مُسْلُمِينِ حَتَّى يَسْتُغْنِي وهو فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ أَلْبَتَةً »وقال عليه السلام (٢) وأَنَا وَكَافِلُ الْيَنِيمِ فِي الجُنَّةِ كَهَا نَيْنِ »وهو بشير بأصبعيه وقال صلى الله عليه وسلم (١) و مَنْ وضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَنَهِم تَرَحَمُّا كَانَتْ لَهُ عَلَى بَشِم بَرَحَمُّا كَانَتْ لَهُ بَيْنِ بَنِيم بَرَحَمُّا كَانَتْ لَهُ بَيْنِ مِنَ الْمُسْلِينِ بَيْنَ فِيهِ يَنْهُم مَنْ عَلَيْهُ مِنْ الْمُسْلِينِ يَنْهُم مِنْ الله عليه وسلم (٥) و خَيْرُ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِينِ يَنْهُم فَيه فِيهِ يَنْهُم مُنْ إلَيْهِ وَشَرُ بَيْت مِنَ الْمُسْلِينَ بَيْتُ فِيهِ يَنْهُم مُسُمَّ إلَيْهِ وَشَرُ بَيْت مِنَ الْمُسْلِينَ بَيْتُ فِيهِ يَنْهُم مُسُمَّ إلَيْهِ وَشَرُ بَيْت مِنَ الْمُسْلِينَ بَيْتُ فِيهِ يَنْهُم مُسَاءً إلَيْهِ ،

ومنها :النضيحة لكل مسلم، والجَهد في إدخال السرور على قابه . قال صلى الله عليه وسلم (٢) و المؤمنُ بُحِبُ لِلْمُؤْمِنِ كَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ » وقال صلى الله عليه وسلم « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم مَرْ آهُ أَخِيهِ عَتَى يُحِبُ لِنَفْسِهِ » وقال صلى الله عليه وسلم (٧) « إِنَّ أَحَدَكُم مَرْ آهُ أَخِيهِ عَتَى يُحِبُ لِنَفْسِهِ » وقال صلى الله عليه وسلم (٧) « إِنَّ أَحَدَكُم مَرْ آهُ أَخِيهِ فَكَا مَا عَلَيْهُ عِلْهُ عَنْهُ ، وقال صلى الله عليه وسلم (٨) «مَنْ فَضَى حَاجَةً لِأَخِيهِ فَكَا مَا عَلَيْهُ عَنْهُ ، وقال صلى الله عليه وسلم (٨) «مَنْ فَضَى حَاجَةً لِأَخِيهِ فَكَا مَا

<sup>(</sup>١) حديث لاتغطن فاجرا بنعمة ـ الحديث: البخارى فى التاريخ والطبرانى فى الأوسط والبيهتى فى الشعب من حديث أبى هريرة بسند ضعيف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث من ضم يتيا من أبو بن مسامين حتى يستغنى فقد وجبت له الجنة ألبتة : أحمد والطبراني من حديث مالك بن عمر وفيه على بن زيد بن جدعان متكام فيه

<sup>(</sup> ٣ ) حديث أنا وكافل البتيم كهاتين في الجنة : البخارى من حديث سهل بن سعدو مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٤ ) حديث من وضع يده على رأس يتيم ترحما كانت له بكل شعرة تمر عليها يده حسنة:أحمد والطبرانى باسناد ضعيف من حديث أبى أمامة دون قوله ترحما ولابن حبان فى الضعفاء من حديث أبن أبى أوفى من مسح يده على رأس يتيم رحمة له ــ الحديث

<sup>(</sup> o ) حديث خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٦) حديث المؤمن عب المؤمن مايحب لنفسه تقدم بلفظ لايؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه مايحب النفسه ولم اره بهــذا اللفظ

<sup>(</sup>٧) حديث إن أحدكم مرآة أخيه \_ الحديث : رواه أبو داود والترمذي وقد تقدم

<sup>(</sup> ٨ ) حديث من قضى لأخيه حاجة فسكا نما خسد الله عمره : البخارى فى التاريخ والطبرانى والخرائطى كلاها فى مكارم الأخلاق من حديث أنس بسند ضعيف مرسلا

خدم الله عليه وسلم (() « مَنْ مَشَى في حَاجَة أَخِيهِ سَاعَةً مِنْ لَيْل أَوْ مَهَار فَضَاها وقال صلى الله عليه وسلم (() « مَنْ مَشَى في حَاجَة أَخِيهِ سَاعَةً مِنْ لَيْل أَوْ مَهَار فَضَاها أَوْ لَمْ يَقْضِها كَانَ خَيْراً لَهُ مِن اعْتِكَاف شَهْرين » و قال عليه السلام (() «مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُوْمِن مَغْمُومٍ أَوْ أَعَانَ مَظْلُومًا عَقَرَ الله له ثَلاَثًا وَسَبْعِينَ مَغْفُرَةً » وقال صلى الله عليه مؤمن مَغْمُوم أَوْ أَعَانَ مَظْلُومًا عَقَرَ الله له ثَلاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفُر مَ الله عليه السلام (()) « انْصُر أَعَاكَ ظَالمِا أَوْ مَظْلُومًا » فقيل كيف ينصره ظالما ؟قال « عَنْهُ مُن الظّلم » وقال عليه السلام (()) « إن مَن أَحَب الأَعْمَالِ إِلَى الله إِذْ عَالَ السُرُورِ عَلَى قَلْ المُؤْمِن الظّلم ، وقال عليه السلام (الله عَنه عَنه كين الله عليه وسلم مَنْ مُوعِ » وقال صلى الله عليه وسلم مَنْ مَعْمَ مُن مُوعِ ع وقال صلى الله عليه وسلم مَن مَنْ مَن الله عليه وسلم والله عليه وسلم وقال عليه الله عليه والله عليه وسلم أَنْ مَنْ أَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله عَنه الله عَله والله عليه عن أَمَة عَمْد ، كُنْ يَوْمُ ثلاث مرات كُنْ الله الله من الأبدال وفي والله الله من الأبدال الله من الأبدال وفي والله الله من الأبدال الله من الله عن أَمَة محمد ، كُنْ الله عن الأبدال الله من الأبدال الله من الأبدال الله من الأبدال الله من المنه عمد ، كُنْ عَنْ عَنْ أَمَة محمد ، كُنْ عَنْ عَنْ الله عن المُنْ عَنْ الله عن المنا الله عن المنا

<sup>(</sup>۱) حدیث من مشی فی حاجة أخیه ساعة من لیل أو نهار قضاها أو لم یقضها كان خیرا له من اعتكاف شهرین : الحاكم و صححه من حدیث ابن عباس لأن بمثی أحدكم مع أخیه فی قضاء حاجته واشار بأصبعه أفضل من أن یعتكف فی مسجدی هذا شهرین والطبرانی فی الأوسط من مشی فی حاجة أخیه كان خیرا له من اعتكافه عشر سنین وكلاهما ضعیف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث من فرج عن مغموم أو أعان مظاوما غفر الله له ثلاثا وسبعين مغفرة : الخرائطي في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء وابن عدى من حديث أنس بلفظ من أغاث ملهوفا

<sup>(</sup>٣) حديث انصر أخاك ظالما أو مظاوما - الحديث : متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم

<sup>(</sup> ٤ ) حديث ان من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن ــ الحــديث : الطبراني في الصغير والأوسط من حديث ابن عمر بسند ضعيف

<sup>(</sup> ٥ ) حديث خصلتان ليس فوقهما شي. من الشر الشرك بالله والضر بعباد الله ـ الحديث: ذكره صاحب الفردوس من حديث على ولم يسنده ولده في مسنده

<sup>(</sup>٦) حديث من لم يهتم للمسلمين فليس منهم الحاكم من حديث حذيفة والطبراني في الأوسطمن حديث أبي ذر وكلاهما ضعيف

وبكى علي بن الفضيل يوماً فقيل له ما يبكيك ؟ قال أبكى على من ظلمنى إذا وقف غداً بين يدى الله تعالى ، وسئل عن ظلمه ، ولم تكن له حجة

ومنها أن يمود مرضاهم، فالمعرفة والإسلام كافيان في إنبات هذا الحق، و نيل فضله وأدب المعائد خفة الجلسة ، وقلة السؤال ، وإظهار الرقة ، والدعاء بالعافية ، وغض البصرعن عورات الملوضع . وعند الاستئذان لا يقابل الباب ، ويدق بر فق ، ولا يقول أنا إذا قيل له مَن ، ولا يقول ياغلام ، ولكن يحمد ويسبح . وقال صلى الله عليه وسلم « تَمَامُ عِيادَة المريض أنْ يَضَعَ أَحَدُكُم " يَدَهُ عَلَى جَبْتِهِ أَوْعَلَى يَدِهِ وَ يَمَا لَهُ كَيْفَ هُو اَوْتَمَامُ تَحَيًا يَكُمُ الْمُصافَحة » يَضَعَ أَحَدُكُم " يَدَهُ عَلَى جَبْتِهِ أَوْعَلَى يَدِهِ وَ يَمَا لَهُ كَيْفَ هُو اَوْتَمَامُ تَحَيًّا يَكُمُ الْمُصافَحة » وقال صلى الله عليه وسلم (۱ " «مَن عَادَ مَر يضاً قَمَدَ في خَارِفِ الجُنَّة حَتَى الْأَن المُصلَى الله عليه وسلم (۲ يَدَهُ فَلَ الله عليه وسلم (۲ يَدَهُ فَلَ الله عليه وسلم (۲ يُذَا عَامَ وُكُلُ بِعِلَى عَلَيْهِ وَقَالَ الله عَلَيْهِ وَالَّ مَن الله عَلِيه وسلم (۱ يَدَهُ فَلَ الله عَلَيْهِ وَقَالَ النَّهُ تَمَالَى طَبْتَ وَطَابَ بَمْشَاكُ وَتَبَوّأَتَ مَنْ لا فَل الله عليه وسلم (۱ يقول عادَ الله عليه الله عليه وسلم (۱ يقول عادَ الله عادَ الله عليه وسلم (۱ يقول عادَ الله عليه وسلم (۱ يقول عادَ الله عليه الله عليه وسلم (۱ يقول عادَ الله عليه الله عليه وسلم (۱ يقول عادَ الله عليه السلام « إذَا مَن أَوْ وَارَاهُ وَالله بَعْمَالُهُ وَتَمَالَى إليه مِلَكُنْ فَقَالَ الله وَهُوا عُمْ فَيقُولُ ؛ يقول على الله وَهُوا عُمْ فَيقُولُ ؛ يقول المؤلود وَ فَإِنْ هُو وَا إِذَا عَادُ الله وَهُوا عُمْ وَلَكَ إِنْ الله وَهُوا عُمْ فَيقُولُ ؛

<sup>(</sup>۱) حديث من عاد مريضا قعد فى الجنة \_ الحديث : أصحاب السنن والحاكم من حديث على من أتى أخاه السلم عائدا مشى فى خرافة الجنة حتى يجلس فاذا جلس غمرته الرحمة فان كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى وان كان مساء \_ الحديث : لفظ ابن ماجه وصححه الحاكم وحسنه الترمذي ولمسلم من حديث ثوبان من عاد مريضا لم يزل فى خرفة الجنة

<sup>(</sup>٧) حديث اذا عاد الرجل المريض خاض فى الرحمة فاذا قعد عنده قرت: الحاكم والبيهق من حديث جابر وقال انغمس فيها قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وكذا محجه ابن عبد البروذكره مللك فى الموطأ بلاغا بلفظ قرت فيه ورواه الواقدي بلفظ استقر فيها وللطبراني فى الصغير من حديث أنس فاذا قعد عنده غمرته الرحمة وله فى الاؤسط من حسديث كيب بن مالك وعمرو ابن حزم استنقع فيها

<sup>(</sup>٣) حديث إذاعاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة :الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة الا أنه قال ناداه مناد قال الترمذي غربب قلت فيه عيسي بابن سنان القسملي ، ضعفه الجمهور

(۱) لِعَبْدِى عَلَى ۚ إِنْ تَوَفَّيْنُهُ أَنْ أَدْخِلَهُ الجُنَّةَ وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أَبْدِلَ لَهُ كُما خَيْراً مِنْ خُلِيهِ وَدَما خَيْراً مِنْ دَمِهِ وَأَنْ أَكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) « مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُصِب ْ مِنْهُ » وقال عثمان رضي الله عنه ، مرضت فعادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) فقال «بسم الله الرَّحمن الرَّحيم أُعيدُكَ بِاللهِ الأَحدالصَّمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) فقال «بسم الله الرَّحمن الرَّحيم أُعيدُكَ بِاللهِ الأَحدالصَّمد الله الدَّى لَمْ عَيلًا وَكُمْ يُولَدُ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ مِنْ شَرِّ مَا يَجِدُ » قالها مرارا

ودخل صلى الله عليه وسلم (،) على على بن أبى طالب رضي الله عنه وهو مريض ، فقال له «قُلِ اللهُمَّ إِنِي أَساً لَكَ تَعْجِيلَ عَافِيتَكَ أَوْ صَبْراً عَلَى بَلَيْتِكَ أَوْ خُرُوجًا مِن الدُّنيا إِلَى رَحْمَتِكَ فَإِنَّكَ سَتُعْطَى إِحْدَاهُنَ ، ويستحب للعليل أيضا أن يقول : أعوذ بعزة الله وقدرته ، من شر ما أجد وأحاذر ، وقال على بن أبى طالب رضي الله عنه : إذا شكا أحدكم بطنه فليسأل امرأته شيئا من صداقها ، ويشترى به عسلا ، ويشر به عاء السماء، فيجتمع له الهنى والمرى والشفاء والمبارك . وقال صلى الله عليه وسلم (٥) « يا أبا هُرَيْرَةَ أَلا أُخْبِرُكَ بأمْرٍ هُو حَقْ مَن تَكلّمَ بِهِ فِي أَوّل مَضْجَعِهِ مِن مَرَضِهِ نَجاةً الله مَن النّارِ ؟ قلت بلى يارسول الله :

(۱) حديث اذا مرض العبد بعث الله تعالى ملكين فقال انظرا مايقوله لعواده ـ الحديث : مالك فى الموطأ مرسلا من حديث عطاء بن يسار ووصله ابن عبد البر فى التمهيد من روايته عث أبى سعيد الحدرى وفيه عباد بن كثير الثقنى ضعيف ـ الحديث : وللبيهتي من حديث أبى هريرة قال الله تعالى اذا ابتليت عبدى المؤمن فلم يشكنى الى عبواده أطلقته من أسارى ثم أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل وإسناده جيد

( ٢ ) حديث من يرد الله به خيرا يصب منه : البخارى من حديث أبي هريرة

(٣) حديث عثمان مرضت فعادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله الرحمن الرحيم أعيدك بالله والطبراني والبيهق في الأدعية والطبراني والبيهق في الأدعية من حديث عثمان بن عفان باسناد حسن

(٤) حديث دخل على على وهو مريض فقال قل اللهم انى أسألك تعجيل عافيتك ــ الحديث: ابن أبى الدنيا في كتاب المرض من حديث أنس بسند ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يشتكي ولم يسم عليا وروى البهتي في الدعوات من حديث عائشة أنجريل على الله عليه وسلم وقال ان الله يأمرك أن تدعو بهؤلاء السكلمات

( o ) حديث أبى هريرة ألا أخبرك بأمر لهو حق من تكلم به فى أول مضجّعه من مرضه نجاه الله من النه من النه الله من الدنيا فى الدني

قال و يَقُولُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ يُحْنِي وَيُمِيتُ وَهُو حَيُّ لا يَوْتُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْمِبَادِ وَالْمِلَادِ وَاكْمُم لَيْهِ مَهْداً كَثِيراً طَيّباً مُبَارَكافِيهِ عَلَى كُلِّحالٍ . اللهُ أَكْبَرُكَبِيراً إِنَّ كِبْرِياءِ وَالْمِلَادِ وَاكْمُم لَيْهِ مَلْكَ مَكَانٍ ، اللّهُمَّ إِنْ أَنْتَ أَمْرَ صَنّتَى لِتَقَدْضَ رُوحِي فِي مَرَضِي هَذَا وَبَا وَجَلالَهُ وَقُدْرَتَهُ بِكُلِّ مَكَانٍ ، اللّهُمَّ إِنْ أَنْتَ أَمْرَ صَنّتَى لِتَقَدْضَ رُوحِي فِي مَرَ النّارِ كَمَا بَاعَد ثَتَ فَاجْعَلْ رُوحِي فِي أَرْوَاحِ مَنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْمُسْنَى وَبَاعِدْ بِي مِنَ النّارِ كَمَا بَاعَد ثَتَ أَوْلِياءِكُ اللّهُ مَنْكَ الْمُسْنَى ، وروي أنه قال عليه السلام (١) « عِيادَةُ الْمَر يض بَعْدَ اللّهُ مَنْكَ الْمُسْنَى ، وروي أنه قال عليه السلام (١) « عِيادَةُ الْمَر يض بعد الله عنهما : عيادة المريض مرة سُنة ، فا ازدادت فنافلة . وقال بعضهم : عيادة المريض مرة سُنة ، فا ازدادت فنافلة . وقال بعضهم : عيادة المريض مرة سُنة ، فا ازدادت فنافلة . وقال بعضهم : عيادة المريض مرة سُنة ، فا ازدادت فنافلة . وقال عليه السلام (٢) « أَغِبُوا فِي الْعِيادَةِ وَأَرْبِمُوا فِيها ،

وجملة أدب المريض حسن الصبر ، وقلة الشكوى والضجر ، والفزع إلى الدعاء ، والتوكل بعد الدواء على خالق الدواء .

ومنها أن يشيع جنائزه. قال صلى الله عليه وسلم (٢) « مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةً قَلَهُ قِيرَاطُ مِنْ الْأَجْرِ قَإِنْ وَقَفَ حَتَّى تُدْفَنَ قَلَهُ قِيرَاطَانِ » وفي الخبر (١) والقيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ » ولما روى أبو هريرة هذا الحديث ، وسمعه ابن عمر ، قال لقد فرطنا إلى الآن في قراريط كثيرة والقصد من التشييع قضاء حق المسلمين والاعتبار . وكان مكحول الدمشقي إذا رأى جنازة ، قال اغدوا فإنا رائحون ، موعظة بلينة ، وغفلة سريعة ، يذهب الأول، والآخر لاعقل له . وخرج مالك بن دينار خلف جنازة أخيه وهو يبكى ويقول: والله لاتقر عيني حتى أعلم إلى ماصرت مالك بن دينار خلف جنازة أخيه وهو يبكى ويقول: والله لاتقر عيني حتى أعلم إلى ماصرت ولا والله لا أعلم مادمت حيا . وقال الأعمش . كنا نشهد الجنائز فلا ندرى لمن نعزى لحزن القوم كلهم . ونظر إبراهيم الزيات إلى قوم يترجمون على ميت ، فقال لو ترجمون أنفسكم القوم كلهم . ونظر إبراهيم الزيات إلى قوم يترجمون على ميت ، فقال لو ترجمون أنفسكم لكان أولى ، إنه نجا من أهو ال ثلاث : وجه ملك الموت قد رأى 'ومرارة الموت قدذاق

<sup>(</sup>١) حديث عيادة المريض فواق ناقة : ابن أبي الدنيا في كتاب المرض من حديث أنس باسناد فيهجهالة

<sup>(</sup>٢) حديث أغبوا في العيادة وأربعوا: ابن أبي الدنيا وفيه أبو يعلى من حديث جابر وزاد الا أن يكون مغاوبا وإسناده ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث من تبع جنازة فله قيراط من الأجر فان وقم حتى تدفن فله قيرطان : الشيخان من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٤ ) حديث القيراط مثل جبل أحد : مسلم من حديث ثوبان وأبي هريرة وأصله متفق عليه

وخوف الحاتمة قد أمن . وقال صلى الله عليه وسلم ('' « يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثُ فَيَرْجُعَ اثْنَاذِوَ يَبْقَ وَاحَدُ يَتْبَعُهُ أَ هُلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَ عَمَلُهُ »

<sup>(</sup>١) حديث يتبع الميت ثلاثة فيرجعاثنان ويبقى واحد: مسلم من حديث أنس

<sup>(</sup>٢) حديث مارأيت منظرا الا والقبر أفظع منه: الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عثمان وقال صحيح الاسناد وقال الترمذي حسن غريب

<sup>(</sup>٣) حديث عمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المقابر فجلس الى قبر الحديث: في زيارته قبر أمه.مسلم من حديث أبى هريرة مختصرا وأحمد من حديث بريدة وفيه فقام اليـه عمر ففداه بالائب والأم يقول يارسول مالك الحديث

<sup>(</sup>٤) حديث عثمان بن عفان ان القبر أول منازل الآخرة ـ الحديث : الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصحح اسناده

والحاكم وصحح اسناده ( ٥ ) حديث مامن ليلة الا ينادى مناد يا أهل القبور من تغبطون فيقولون نغبط أهل الساجد ــ الحديث لم أجد له أصلا

روضة من رياض الجنة ، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار . وكان الربيع ابن خشم قد حفر في داره قبراً ، فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل فيه فاضطجع فيه ، ومكث ساعة ، ثم قال (رب ارجيمون لعلى أعمل صاحاً على المرب على المرب عبد العزيز إلى القبور بكى ، وقال ما ميمون ، هذه قبور آبائي بني أمية ، كانهم المعمل المرب الموام المرب الموام المرب المرب الموام المرب المرب الموام المرب المرب الموام المرب المرب المرب الموام المرب ال

وآداب تشييع الجنازة لزوم الخشوع ، وترك الحديث ، وملاحظة الميت ، والتفكر في الموت ، والاستعدادله ، وأن يمشى أمام الجنازة بقربها (١) والإسراع بالجنازة سُنة

فهذه جل آ داب تنبه على آ داب الماشرة مع عموم الخاق ، والجملة الجامعة فيه أن لا تستصغر منهم أحداحيا كان أوميتا فتهلك لأنك لا تدرى لعله خير منك، فإنه وإن كان فاسقا فلعله يختم لك عمل حاله و يختم له بالصلاح. ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياه ، فإن الدنيا منعين الله ، صغير ما فيها ، ومهما عظم أهل الدنيا ، في نفسك فقد عظمت الدنيا ، فتسقط من عين الله . ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياه ، فتصغر في أعينهم ، ثم تحرم دنياه ، فإن لم تحرم كنت قداستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير . ولا تعاده بحيث تظهر العداوة ، فيطول الأمر عليك في المعاداة ، ويذهب دينك ودنياك فيهم ، ويذهب دينهم فيك ، إلا إذار أيت منكرا في الدين ، فتعادى أفعالهم القبيحة ، وتنظر إليهم بعين الرحمة لهم ، لتعرضهم لمقت منكرا في الدين ، فتعادى أفعالهم القبيحة ، وتنظر إليهم بعين الرحمة لهم ، لتعرضهم لمقت الله وعقو بته بعصيانهم . فسبهم جهنم يصاونها ، فالك تحقد عليهم ! ولا تسكن إليهم في مودتهم لك ، وثنائهم عليك في وجهك ، وحسن بشره لك ، فإنك إن طلبت حقيقة ذلك مودتهم لك ، وثنائهم عليك في وجهك ، وحسن بشره لك ، فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المائة إلا واحدا ، ورعا لا تجده . ولا تشك إليهم أحوالك ، فيكلك الله إليهم ولا تطمع أن يكونوالك في الغيب والسركا في العلانية ، فذلك طمع كاذب، وأني تظفر به .

<sup>(</sup>١) حديث الاسراع بالجنازة : متفق عليه من حديث أبي هريرة اسرعوا بالحنازة \_ الحديث :

<sup>(</sup>۱) المؤمنون : **٩٩** ، • • ١

ولا تطمع فسيما في أيديهم ، فتستعــجل الذل ، ولاتنــال الفرض . ولاتمل عليهم تــكبرا لاستغنائك عنهم ، فإن الله يلجئك إليهم ، عقوبة على التكبر بإظهار الاستغناء. وإذاسألت أخا منهم حاجة فقضاها ، فهو أخ مستفاد . وإن لم يقض فلاتعاتبه ، فيصير عدواتطول عليك مقاساته . ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول ، فلا يسمع منكويعاديك وليكن وعظك عرضا واسترسالا، من غير تنصيص على الشخص . ومهماراً يتمنهم كرامة وخيرا فاشكر الله الذي سخرهم لك ، واستعذبالله أن يكلك إليهم . وإذا بلغك عنهم غيبة أو رأيت منهم شرا ، أو أصابك منهم مايسوءك ، فيكل أمرهم إلى الله ، واستعذبالله من شرهم ، ولا تشغل نفسك بالمكافأة ، فيزيد الضرر ، ويضيع العمر بشغله . ولا تقل لهم لم تعرفوا موضعي ، واعتقد أنك لواستحقيت ذلك لجعل الله لك موضعاً في قلوبهم ، فالله الحبب والمبغض إلى القاوب، وكن فيهم سميعا لحقهم ،أصم عن باطلهم ، نطوقا بحقهم ، صمو تاعن باطلهم واحذر صحبة أكثر الناس، فإنهم لا يقيلون عثرة، ولا يغفرون زلة، ولا يسترون عورة ، ويحاسبون على النقير والقطمير ، ويحسدون على القليل والكثير ، ينتصفون ولا ينصفون، ويؤاخذون على الخطأ والنسيان ولا يعفون، يغرون الإِخوان على الإِخوان بالنميمة. والبهتان ، فصحبة أكثرهم خسران، وقطيعتهم رجحان . إن رضو افظاهر هم الملق، و إن سخطوا فباطنهم الحنق ، لا يؤمنون في حنقهم ، ولا يرجون في ملقهم . ظاهرهم ثياب ، وباطنهم ذئاب. يقطعون بالظنون، ويتغامزون وراءك بالميون، ويتربصون بصديقهم من الحسد ريب المنون . يحصون عليك العثرات في صبتهم، ليواجهوك بها في غضبهم ووحشتهم .ولا تعول على مودة من لم تخبره حق الخبرة، بأن تصحبه مدة في دارأو موضع و احد، فتجربه في عزله وولايته، وغناه وفقره، أو تسافر معه، أو تعامله في الدنيا والدره، أو تقع في شدة فتحتاج إليه ، فإن رضيته في هذه الأحوال ، فأتخذه أبا لك إن كان كبيرا ،أوابنالك إن كان صغيرا ، أو أخاك إن كان مثلك . فهذه جملة آداب المعاشرة مع أصناف الخلق

## حقوق البحوار

ما يستحقه كل مسلم وزيادة . إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ('' « الجيرَانُ ثَلاَنَةٌ جَارُ لَهُ حَقُوقِ الْجَارُ اللّهُ عُرَدُ وَالرّحِيمِ اللّهُ اللّهُ عُرَادًا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُرَادًا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) حديث الجيران ثلاثة جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق ــ الحديث: الحسن في سفيان والبرار في مسند يهما وأبو الشيخ في كتاب الثواب وابو نعيم في الحلية من حديث جابروابن عمر وكلاها ضعيف عدى من حديث عبد الله بن عمر وكلاها ضعيف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث احسن مجاورة من جاورك تُكن مسلما: تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه: متفق عليه من حديث عائشة وابن عمر

<sup>(</sup>٤) حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره: متقق عليه من حديث أبي شريح

<sup>(</sup> ٥ ) حديث لايؤمن عبد حتى يؤمن جاره بواثقه البخاري من حديث أبي شريم أيضا

<sup>(</sup>٦) حديث أول خصمين يوم القيامة جاران:أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر بسند ضعيف

<sup>(</sup>٧) حديث اذا أنت رميت كلب حارك فقد آذيته: لم أجدله أصلا

<sup>(</sup> ٨ ) حديث ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذى جيرانها فقال هي في النار: أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة وقال صحيح الاسناد

<sup>(</sup> ٩ ) حديث جا، رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اصبر ثم قال له فى الثالثة أو الرابعة اطرحمتاعك على الطريق ــ الحــديث : أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبى هريرة وقال صحيح على شرط مسلم

مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ » قال فجمل الناس عرون به ويقولون مالك؟ فيقال آذاه جاره.قال فجملوا يقولون لعنه الله . فجاء مجاره فقال له رد متاعك، فوالله لا أعود.

وروى الزهرى أن رجلا أنى النبي عليه السلام، فعل يشكو جاره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي على باب المسجد، (۱) ألا إن أربعين دارا جار، قال الزهرى أربعون هكذا، وأربعون هكذا، وأربعون هكذا، وأربعون هكذا، وأربعون هكذا، وأومأ إلى أربع جهات وقال عليه السلام (۲) « الله فن والشؤم في النبرأة والمسكن والفرس فيمن النبرأة خقة مهر ها وعير أيكا حها وسوء خلقها مهر ها وعير أيكا حها وسوء خلقها وشؤمه من النبرة والقرس فيمن ألفرس فيمن ألفرس فيمن القرس فيمن المناه والمناه وال

واعلم أنه ليس حق الجواركف الأذى فقط، بل احمال الأذى . فإن الجار أبضا قد كف أذاه ، فليس فى ذلك قضاء حق . ولا يكنى احمال الأذى ، بل لابدمن الرفق وإسداء الخير والمعروف ، إذ يقال إن الجار الفقير يتعلق بجاره النني يوم القيامة ، فيقول يارب سل هذا لم منعنى معروفه ، وسد بابه دونى ؟ وبلغ ابن المقفع أن جارا له يبيع داره فى دين ركبه وكان يجلس فى ظل داره ، فقال ماقت إذاً بحرمة ظل داره إن باعها معدما ، فدفع إليه ثمن

<sup>(</sup>۱) حدیث الزهری الا آن أربعین داراجار: أبو داودفی المراسیل ووصله الطبرانی من روایة الزهری عن ابن كعب بن مالك عن أبیه ورواه أبو یعلی من حــدیث أبی هــریرة وقال أربعون ذراعا وكلاها ضعیف

<sup>(</sup>۲) حديث اليمن والشؤم في المرأة والمسكن والفرس فيمن المرآة خفة مهرها - الحديث: مسلم من حديث أبن عمر الشؤم في الدار والمرأة والفرس وفي رواية له إن يك من الشؤم شيء حفاوله من حديث سعد إن كان فني الفرس والمرأة والمسكن وللترمذي من حديث حكيم بن معاوية لاشؤم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس ورواه ابن ماجه فساء محمد بن معاوية والطبراني من حديث أسماء بنت عميس قالت يارسول الله ماسوء الدار قال ضيق ساحتها وخبث جيرانها قيل فماسوء الدابة قال منعا ظهرها وسوء خلقها قيل فما سوء الرأة قال عقم رحمها وسوء خلقها وكلاها ضعيف ورويناه في كتاب الحيل للدمياطي من رواية سالم بن عبد الله مرسلا اذا كان وكلاها ضعيف ورويناه في كتاب الحيل للدمياطي من رواية سالم بن عبد الله مرسلا اذا كان الفرس ضروبا فهو مشؤم وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجا قبل زوجها فنت الى الزوج الاول فهي مشؤمة واذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع فيها الأذان والاقامة في مشؤمة واساده صاحب مسند الفردوس بذكرا بن عمر فيه

الدار، وقال لاتبعها. وشكا بعضهم كثرة الفأر في داره، فقيل له لو اقتنيت هرا، فقال النفشي أن يسمع الفارصوت المرفيهرب إلى دور الجيران، فأكون قدأ حببت لهم مالا أحب لنفسي وجملة حق الجارأن يبدأه بالسلام، ولا يطيل معه الكلام، ولا يكثر عن حاله السؤال ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء، ويهنئه في الفرح، ويظهر الشركة في السرور معه ، ويصفح عن زلاته ، ولا يتطلع من السطح إلى عوراته ، ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره ، ولا في مصب الماء في ميزابه ، ولا في مطرح التراب في فنائه ولا يضيق طريقه إلى الدار ، ولا يتبعه النظر فما يحمله إلى داره . ويستر ما ينكشف له من عورانه ، وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة ، ولا ينفل عن ملاحظة داره عند غيبته ، ولا يسمع عليه كلاما، وينض بصره عن حرمته، ولا يديم النظر إلى خادمته، ويتلطف بولده في كلمته، و رشده إلى ما يجهله من أمر دينه و دنياه. هذا إلى جلة الحقوق التي ذكر ناها لعامة المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم (١) « أَنَذُرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ ؟ إِن اسْتَعَانَ بِكَ أَعَنْتَهُ وَ إِن السُنَنْصَرَكَ لَصَرْتَهُ وَإِن السُّتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ وَإِنْ الْنَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ وَإِنْ مَرضَ عُدْتَهُ وَإِنْ مَاتَ تَبِعْتَ جَنَازَتَهُ وَإِنْ أَصالَهُ خَبْرٌ هَنَّا أَنَهُ وَإِنْ أَصارَتُهُ مُصليَةٌ عَزّ يتَهُ وَلاَ تَسْتَعْل عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فَتَعْجُب عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْ نِهِ وَلاَ تُوْذه وَ إِذَا اشْتَرَ يْتَ فَا كَهَةً فَأَهْد لَهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْ خِلْهَا سِرًّا وَلاَ يَخَرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغْيَظُ بِهَا وَلَدَهُ وَلاَ كُوْذِه بِقَتَار قَدْرِكَ إِلاَّ أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا » ثم قال « أَ تَدْرُونَ مَا حَقُّ الجَّارِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بَيدِهِ لاَ يَبْلُغُ حَقَّ الْجُارِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَهُ اللهُ » هَكذا رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . (٧) قال مجاهد : كنت عند عبد الله بن عمر ، وغلام له يسليخ شاة فقال ياغلام ، إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي ، حتى قال ذلك مرارا فقال له كم تقول هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه .

( ٢ ) حديث مجاهد كنت عند عبد الله بن عمر وغلام له يسلخ شاة فقال ياغلام اذاسلخت فابدأ بجار نااليهو دى الحديث : ابو داود والترمذي وقال حسن غريب

وقال هشام : كان الحسن لا يرى بأسا أن تطعم الجار اليهودى والنصر الى من أضحيتك . وقال أبوذر رضي الله عنه . أوصا في خليل صلى الله عليه وسلم (١) وقال « إِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَ كُثْرُ مَا عَلَمْ مُنْهَا » وقالت عائشة رضي الله ما عَمَا أَنْ نُظُرْ بَعْضَ أَهْلِ بَيْتٍ في جِيرًا نِكَ فَاغْرِفْ لَهُمْ مِنْهَا » وقالت عائشة رضي الله عنها . قلت يارسول الله (١) إن لى جارين ، أحدها مقبل على بيا به ، والآخر ناء بيا به عنى ورعاكان الذي عندى لا يسعمها ، فأيهما أعظم حقا ؟ فقال « أَلَقْبُلُ عَلَيْكِ بِمَا بِهِ »

ورأى الصديق ولده عبد الرحمن وهو يناصى جارا له ، فقال لا تناص جارك ، فإن هذا يبقى والناس يذهبون . وقال الحسن بن عيسى النيسابورى : سألت عبد الله بن المبارك فقلت الرجل المجاور يأتيني فيشكو غلاى أنه أتى إليه أمرا ، والغلام ينكره ، فأكره أن أضربه ولعله برى ، وأكره أن أدعه ، فيجد على جارى ، فكيف أصنع ؟ قال إن غلامك لعله ان يحدث حدثا يستوجب فيه الأدب ، فاحفظه عليه ، فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث فتكون قد أرضيت جارك ، وأدبته على ذلك الحدث . وهذا تلطف في الجمع بين الحقين وقالت عائشة رضى الله عها : خلال المكارم عشر ، تكون في الرجل ولا تكون في أيسه وتكون في المبد ولا تكون في سيده ، يقسمها الله تعالى لمن أحب. صدق الحديث، وصدق والتذمم للحار والتذمم للحار والتذمم للحار والتذمم للحار والتذمم للصاحب ؛ وقرى الضيف ، ورأسهن الحياء : وقال أبو هريرة رضى الله عنه : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم "" « يأمَعْشَرا المسلمات لا تخترَن عَارة في أراح الواسيم والحار المثالة عنه : قال وسلم الله عليه وسلم " « إن من سمَادة والمراح المسلم المسكن الواسيم والحار المثالة والمألة المنالة والمنالة عنه : قال وقال المنالة عليه وسلم " « يأمَعْشَرا المسلمات لا تحقيد المسلم المنالة عليه وسلم " « يأمَعْشَرا المسلمات المنالة عليه وسلم " « يأمَعْشَرا المسلمات الله عليه الله عليه والمنالة عليه وسلم " « يأمَعْشَرا المسلمات المنالة عليه المنالة عليه وسلم " « يأمَعْشَرا المنالة عليه المنالة عليه والمنالة عليه وال

<sup>(</sup>۱) حدیث آبی در اوصانی خلیلی صلی الله علیه وسلم ادا طبخت فأ کثر المرق ثم انظر بعض اهل بیت من جیرانك فاغرف لهممنها: رواه مسلم

<sup>(</sup> ٢ ) حديث عائشة قلت يارسول الله أن لي جارين \_ الحديث : رواه البخاري

<sup>(</sup> ٣ ) حديث أبي هريرة يانساء السلمين لا محقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة :رواه البخاري

<sup>(</sup> ٤ ) حديث ان من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيه: أحمد من حديث نافع ابن عبد الحارث وسعد بن أبي وقاص وحديث نافع أخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد

حقوق الأقاريب والرحم

قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم (٥) « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا الرَّحْمَنُ وَهَذِهِ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَ

<sup>(</sup>۱) حديث عبد الله قال رجل بارسول الله كيف لى أن أعلم اذا أحسنت أوأسأت قال اذا سمعتجيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت: أحمد والطبراني وعيد الله هوابن مسعود واسناده جيد

<sup>(</sup>٢) حديث جابر من كان له جار فى حائط أوشريك فلا يعه حتى يعرضه عليه: ابن ما جه والحاكم دون ذكر الجار وقال صحيح الاسناد وهو عند الحرائطى فى مكارم الأخلاق بلفظ المسنف ولابن ماجه من حديث ابن عباس من كانت له أرض فأراد بيما فليعرضها على جاره ورجاله رجال الصحيح

<sup>(</sup>٣) حديث أبى هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجار يضع جدّعه فى حائط جاره شاء أم أبى:الحرائطى فى مكارم الأخلاق هكذا وهو متفق عليه بلفظ لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرق خشبه فى حائطه: رواه ابن ماجه باسناد ضعيف واتفق عليه الشيخان من حديث أبى هريرة (٤) حديث من أراد الله به خيرا عسله: أحمد من حديث أبى عنيسة الحولاي ورواه الحرائطي في مكارم

الأخلاق والبيهق في الزهــد من حديث عمروبن الحق زاد الحرائطي قيلوماعسله قال حبيه الى جيرانه وقال البيهق يفتح له عملا صالحا قبل موته حتى يرضى عنه من حوله: واسناده جيد

<sup>(</sup> ٥ ) حديث يقول الله أنا الرحمن وهذه الرحم ــ الحديث : متفق عليه من حديث عائشة

(المَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَأَلُهُ فِي أَثَرِهِ وَيُوسَعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ فَلْيَتَّيِ اللّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » وقيرواية أخرى دمن سَرَّهُ أَنْ يُعَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَيُوسَعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَتَّيِ اللّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهِ وَآمَرُهُم عِلْمُوفِ صَلّى الله عليه وسلم (الله عليه والله عنه عنه الله عليه السلام (الله عنه عنه الله عليه والله عليه وسلم (الله عنه الله عليه وسلم (الله عنه والله عليه والله الله عليه وسلم الله عليه وسلم (الله عليه والله عليه وسلم وإن الرّحِم وإن أدبرت ، وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مراً . وقال صلى الله عليه وسلم (الله عليه وسلم والله والله عليه الله والله و

<sup>(</sup>۱) حدیث من سره أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه: متفق عليه من حديث أنس دون قوله فليتق الله وهو بهذه الزيادة عندأ حمدوالحا كمن حديث على باسنادجيد

<sup>(</sup>٢) حديث أى الناس أفضل فقال أتقاهم لله وأوصلهم للرحم : أحمد والطبراني من حديث درة بنت أبي لهب باسناد حسن

<sup>(</sup> س) حديث أبي در أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وإن أدرت وأمرني أن أقول الحق و سر الله عليه وسلم والله عليه وسلم وإن كان مرا: أحمد وان حيان وصححه

<sup>(</sup>ع) حديث أن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل المكافى، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها الطبراني والبيهق من حديث عبد الله بن عمرو وهو عند البخارى دون قوله الرحم معلقة بالعرش فرواها مسلم من حديث عائشة

<sup>(</sup> o ) حديث أعجل الطاعات تواباً صلة الرحم \_ الحديث : ابن حبان من حــديث أبى بكرة والخرائطى في مكارم الأخلاق والبيهتي في الشعب من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث زيد بن أسلم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عرض له رجل فقال إن كنت تريد النساء البيض والنوق الأدم فعليك ببنى مدلج فقال إن الله منعنى من بنى مسدلج بصلتم الرحم: الحرائطى في مكارمالأخلاقوزا وطعنهم في لبات الابلوهو مرسل صحيح الاسناد (٧) حديث أسماء بنت أبى بكر قدمت على أمى فقلت يا رسول الله قدمت على أمى وهى مشركة أفأصلها

قال نعم صليها : متفق عليه

وفى رواية أفأعطيها ؟ قال نعم صليها . وقال عليه السلام (١) « الصَّدَفَةُ عَلَى الْمَسَاكِينَ صَدَفَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ » (٢) ولما أَراد أبو طلحة أن يتصدق بحائط كان له يعجبه ، عملا بقوله تعالى ( لَنْ تَنَالُوا أَلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَا تَحُبُّونَ (١) قال يارسول الله ، هو في سبيل الله وللفقراء والمساكين . فقال عليه السلام « وَجَب أَجْرُك عَلَى الله فَافْسِمْهُ فِي أَقَارِ بِكَ » وقال عليه السلام (٢) « أَفْضَلُ الصَّدَقَة عَلَى ذِى الرَّحِمِ أَلْكَاشِحِ » وهو في معنى قوله (١) «أَفْضَلُ الفَضَائِلِ السلام (٢) « أَفْضَلُ الفَضَائِلِ مَنْ صَمَلَ مَنْ حَرَمَك وَتَصَفْحَ عَمَّنْ ظَلَمَك » وروي أن عمر رضي الله عنه أن تصل مَنْ قَلْمَك وَتُعْظِي مَنْ حَرَمَك وَنصَفْحَ عَمَّنْ ظَلَمَك » وروي أن عمر رضي الله عنه التزاحم على الحقوق ، وربما يورث الوحشة وقطيعة الرحم

## حقوق الوالدين والولد

لا يخنى أنه إذا تأكد حق القرابة والرحم، فأخص الأرحام وأمسها الولادة، فيتضاعف فأكد الحق فيها . وقد قال صلى الله عليه وسلم (أ) « لَنْ يَجْزِيَ وَلَدُ وَالِدَهُ حَتَّى يَجِدَهُ مَمْ لُوكًا فَيَشْتَرَيّهُ فَيَعْتَقَهُ » وقد قال صلى الله عليه وسلم (أ) « برُّ الْوَالِدَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ وَالحُبِحُ وَالْهُمْرَةِ وَالْجُهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ » وقد قال صلى الله عليه وسلم والصَّدَقة والصَّوْمِ وَالحُبِحُ وَالْهُمْرَةِ وَالْجُهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ » وقد قال صلى الله عليه وسلم

<sup>( 1 )</sup> حديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة :الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه من حديث سلمان بن عامر الضي

<sup>(</sup> ٢ ) حديث لما أراد أبو طلحة أن يتصدق بحائط له كان يعجبه عملا بقوله تعالى حتى تنفقوا بما تحيون الحديث أخرجه البخارى وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح : أحمد والطبراني من حديث أبي أيوب وفيه الحجاج ان أرطاة ورواه البيهتي من حديث أم كلثوم بنت عقبة

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أفضل الفضائل أن تصلّ من قطعك \_ الحديث : احمد من حديث معاذ بن انس بسند ضعيف والطبراني نحوه من حديث ابي امامة وقد تقدم

<sup>(</sup> ٥ ) حديث لن يجزى ولد والده حتى بجده مملوكا فيشتريه فيعتقه : مسلم من حديث ابي هريرة

<sup>(</sup>٦) حديث بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد : أجده هكذا وروي أبويعلى والطبرانى فى الصغير والأوسط من حديث أنس أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى أشتهى الجهاد ولا أقدر عليه قال هل بق من والديك أحد قال أمى قال قابل الله فى برها فاذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر وعاهد واسناده حسن

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۹۲

وقال مالك بن ربيعة : بينما نَحن عَند رسّول الله صلى الله عليه وسلم (٥٠) إذ جاءه رجل من بني سلمة ، فقال بارسول الله ، هل بني علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما ؟ قال « نَعَمُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِماً وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّيْ

(١) حديث من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة \_ الحديث: البهق في الشعب من حديث ابن عباس ولا يصبح

( ٧ ) حديث ان الجنة يوجد ريحها من مسيرة خمسائة عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم : الطبرانى فى الصغير من حديث أبى هريرة دون ذكر القاطع وهي فى الأوسط من حــديث جابر إلا أنه قال من مسيرة ألف عام واسنادها ضعيف

(٣) حديث بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك : النمائي من حديث طارق المحاربي وأخمسه والحاكم من حديث أبي رمئة ولأبي داود نحوه من حديث كليب بن منفعة عن جده وله وللترمذي والحاكم وصححه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جسده من أبر قال أمك ثم أمك ثم أبك ثم أبك ثم الأقرب فالأقرب وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال رجل من أحق الناس عسن الصحة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك لفظ مسلم

( ٤ ) حديث ماعلى أحد إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين ـ الحديث: الطبرانى في الأوسط من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بسند ضعيف دون قوله إذا كانامسلمين ( ٥ ) حديث مالك بن ربيعة بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال هل بقي على من برابوي شي - الحديث: ابو داو دو ابن ماجه و ابن حيان و الحاكم و قال محيح الاسناد

لاَنُوصَلُ إِلَا بِهِماً » وقال صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّ مِنْ أَبَرُ الْبَرُ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وَدُّ أَيِهِ بَعْدُ أَنَّ يُوكِّي الْأَبُ » وقال صلى الله عليه وسلم (١) « برُّ الْوَالِدَةِ عَلَى الْو الدِ ضعفان» وقال صلى الله عليه وسلم (١) « دَعْوَةُ الْوَالِدَةِ أَسْرَعُ إِجَابَةً » قيل بارسول الله و لِمَ ذاك ؟ قال « هِي أَرْحَمُ مِنَ الْأَب وَدَعْوَةُ الرَّحِم لَا تَسْفُطُ » وسأله رجل فقال بارسول الله من أبر ؟ فقال (١ برَّ وَلَدَكُ كَمَا أَنَّ لِوَالِدَيْكَ عَقَال (١) « برَّ وَلَدَكُ كَمَا أَنَّ لِوَالِدَيْكَ عَقَال (١) « برَّ وَلَدَكُ كَمَا أَنَّ لِوَالِدَيْكَ عَقَالَ (١) وقد قبل عَمله على الله عليه وسلم (١٥) « رَحِمَ اللهُ وَالدَّا عَلَى وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ عَلَى بِرِّهِ عَلَى بِرِّهِ عَلَى بِرِّهِ عَلَى المُعلِيةِ » وقد قبل : ولدك ربحانتك ، تشمها سبعا ، وخادمك سبعا ، مُ هو أولاد كُو وقد قبل : ولدك ربحانتك ، تشمها سبعا ، وخادمك سبعا ، مُ هو عَدُوكُ أُو شريكك . وقال أنس رضى الله عنه . قال النبي صلى الله عليه وسلم (١) « الفَلَامُ عَشَرَةَ عَنْهُ أَوْهُ مُ بَوْمَ الساليعِ وَيُسَمَّى وُ يَعَاطُ عَنْهُ الْأَذَى فَا ذَا بَلَغَ سِتَ سَنِينَ أَدِّبَ فَإِذَا بَلَغَ سِتَ عَشَرَةً فَيْ الصَّلَاةِ فَإِذَا بَلَغَ سِتَ عَشَرَةً عَشَرَةً مَنْ وَاللهُ عَلَى الصَّلاةِ فَإِذَا بَلَغَ سِتَ عَشَرَةً وَالدُيْكُ وَاللهُ عَنْهُ الْوَلَدِ عَلَى الصَّلاةِ فَإِذَا بَلَغَ سِتَ عَشَرَةً فَى الدُّنِي وَعَذَا بِكَ فَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ فِي الدُّنْيَا وَعَذَا بِكَ فَى الْاَلْهُ عَلَى وقال صلى الله عليه وسلم (٧) مِنْ حَقَ الْوَلَد عَلَى الْوَالِدِ فِى الدُّنْيَا وَعَذَا بِكَ فَى الْوَالِدِ فَى الدُّنِي وَعَذَا بِكَ فَى الْوَالِدِ فَى الدُّنْيَا وَعَذَا بِكَ فَى الْمَالِهُ عَلَى اللهِ عليه وسلم (٧) مِنْ حَقَ الْوَلَد عَلَى الْوَالِدِ فَى الدُّنِهُ وَالْ عَلَى اللهُ عليه وسلم (٧) مِنْ حَقَ الْوَلَد عَلَى الْوَالِدِ فَى الدُّنِهُ عَلَى الْوَالِدِ فَى الْهُ الْوَلَدُ عَلَى الْوَالِدِ فَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ فَا اللهُ عَلَى الْوَالِدِ فَى الْوَلَدِ فَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ فَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدُ عَنْهُ وَا فَى الْوَالِدِ فَا لَا عَلَ

(١) حديث ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود اببه : مسلم من حديث ابن عمر

(٢) حديث بر الوالدة على الولد ضعفان: غريب بهذا اللفظ وقد تقدّم قبل هذا بثلاثة أحاديث منحديث بهز بن حكيم وحديث ابي هريرة وهو معنى هذا الحديث

( ٣ ) حديث الوالدة اسرع اجابة - الحديث : لم اقف له على اصل

(٤) حديث قال رجل يارسول الله من أبر قال بر والديك فقال ليس لى والدان فقال ولدك فكماات لوالديك عليك حق: أبو عمر النوقاتى في كتاب معاشرة الأهلين من حديث عنمان بن عفان دون قوله فكما أن لوالديك النح وهذه القطعة رواها الطبراني من حديث ابن عمر قال الدارقطني في العلل إن الأصح وقفه على ابن عمر

( o ) حديث رحم الله والدا أعان ولده على بره: أبوالشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب منحديث على ابن أى طالب وابن عمر بسند ضعيف ورواه النوقاي من رواية الشعى مرسلا

(٣) حديث أنس الفلام يعقى عنه يوم السابع ويسمى ويماط عنه الأذى قاذا بلغ ست سنين آدب فادابلغ سبعسنين عزل فراشه فادا بلغ ثلاثة عشر ضرب على الصلاة والصوم فاذا بلغ ستة عشر زوجه أبوه ثم اخذبيده وقال قدأدتك وعلمتك وانكحتك أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعدابك في الآخرة ابو الشيخ ابن حبان في كتاب الضحايا والعقيقة إلا أنه قال وادبوه لسبع وزوجوه لسبع عشرة ولم يذكر الصوم وفي اسناده من لم يسم

(٧) حديث من حق الولد على الوالد ان محسن ادب و يحسن اسمه: البيه قى الشعب من حديث ابن عباس وحديث عائشة وضعفها

أَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ وَيُحْسِنَ اسْمَهُ » وقال عليه السلام (" «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَ أَوْ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَةٍ وَلَا يَحْسِنَ السَّمَةُ » وقال عليه السلام (" «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَ أَوْ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَةٍ وَقَالَمَهُ الْخَذَّ صُوفَةً مَهُا الله السَّايِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ » وقال قتادة: إذا ذبحت العقيقة ، أخذت صوفة منها فاستقبلت بها أوداجها ، ثم توضع على يافوخ الصبى ، حتى يسيل عنه مثل الخيط ، ثم يغسل وأسه ، ويحلق بعد . وجاء رجل إلى عبدالله بن المبارك ، فشكا إليه بعض ولده . فقال هل دعوت عليه ، قال نعم . قال أنت أفسدته دعوت عليه ، قال نعم . قال أنت أفسدته

ويستحب الرفق بالولد. رأى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم ( وهو يقبل ولده الحسن . فقال إن لى عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم . فقال عليه السلام « إن مَن لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ الله عليه وسلم ( يوما « اغسلى وَجْه السام الله عليه وسلم ( يوما « اغسلى وَجْه السامَة » فجعلت أغسله وأنا أنفة ، فضرب يدي ، ثم أخذه ففسل وجهه ، ثم قبله ، ثم قال « قَدْ أَحْسَنَ بنا إِذْ كَمْ يَكُنْ جَارِية عوتمثر الحسن ، والنبي صلى الله عليه وسلم ( على منبره ، فنزل فحمله ، وقرأ قوله تعالى (إِنَّمَا أَمُو الله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والله

<sup>(</sup> ۱ )حدیث کل غلام رهین أو رهینة بعقیقته تذبح عنه یوم السابع و یحلق رأسه :أسحاب السنن من حدیث صرة قال الترمذی حسن صحیح

<sup>(</sup>٢) حديث رأى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل ولده الحسن فقال إن لى عشرة من الولد ماقبلت واحدا منهم فقال من لايرحم لايرحم: البخارى من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة قال لى رسول الله صلى أنه عليه وسلم يوما أغسلى وجه أسامة فجملت أغسله وأنا أنفة فضرب بيدى ثم أخذه فغسل وجهه ثم قبله ثم قال قسد أحسن بنا ادلم يكن جارية : لم أجده هكذا ولأحمد من حديث عائشة أن أسامة عثر بعتبة الباب فدمى فجعل النبي صلى اله عليه وسلم يمصه ويقول لوكان أسامة جارية لحليتها ولكسوتها حتى أنفقها: واسناده صحيح

<sup>(</sup> ٤ ) حديث عثر الحسين وهو على منبره صلى الله عليه وسلم فنزل فمله وقر أقوله تعالى انما أموالهم وأولادكم فتنة : أصحاب السنن من حديث بريدة في الحسن والحسين معا يمشيان ويعثران قال الترمذي

<sup>(</sup> ٥ ) حديث عبد الله بن شداد بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس اذ جاء الحسن فركب عنقه النسائى من رواية عبد الله بن شداد عن ابيه وقال فيه الحسن او الحسين على الشك ورواه الحل كم وقال صحيح على شرط الشيخين

<sup>(</sup>١) التفان: ١٥

قالوا قد أطلت السجود يا رسول الله ؛ حتى ظننا أنه قد حدث أمر ! فقال «إنّ ابني قد ارْ تَحَلّني فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْجِلهُ حَتَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ » وفى ذلك فوائد: إحداها القرب من الله تعالى . فإن العبد أقرب ما يكون من الله تعالى إذا كان ساجدا ؛ وفيه الرفق بالولد، والبر وتعليم لأمته . وقال صلى الله عليه وسلم (١ حريحُ الْولد من ريحُ الجُنّة وقال يزيد بن معاوية أرسل أبى إلى الأحنف بن قيس ، فلما وصل اليه قال له يأابا بحر ، ما تقول فى الولد ؟ قال يا أمير المؤمنين ، عمار قلوبنا ، وعماد ظهورنا ، ونحن لهم أرض ذليلة ، وسماء ظليلة ، وبهم يا أمير المؤمنين ، عمار قليلة ، فإن طلبوا فأعطهم ، وإن غضبوا فأرضهم ؛ يمنحوك ودم ؛ ويحبوك بجهدم ، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا ، فيملوا حياتك ، ويودوا وفاتك ، ويكرهوا قربك . فقال له معاوية . لله أنت يا أحنف ! لقد دخلت على وأنا مملوء غضبا وغيظا على يزيد . فلما خرج الأحنف من عنده رضي عن يزيد ، وبعث إليه عائتي ألف درم ، وماثتي ثوب . فقاسمه إياها على الشطر .

فهذه هي الأخبار الدالة على تأكد حق الوالدين، وكيفية القيام بحقهما! تعرف مماذكر ناه في حق الأخوة . فإن هذه الرابطة آكد من الأخوة ؛ بل يزيد ههنا أمران : أحدهما أن أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات ، وإن لم تجب في الحرام المحض حتى إذاكانا يتنفصان بانفرادك عنهما بالطعام ؛ فعليك أن تأكل معهما ؛ لأن ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم ، وكذلك ليس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا باذنهما . والمبادرة إلى الحج الذي هو فرض الإسلام نفل ، لأنه على التأخير . والحروج لطلب العلم نفل إلا إذا كنت تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم ، ولم يكن في بلدك من يعلمك . وذلك كمن يسلم ابتداء في بلدليس فيها من يعلمه شرع الإسلام ، فعليه الهجرة ، ولا يتقيد بحق الوالدين يسلم ابتداء في بلدليس فيها من يعلمه شرع الإسلام ، فعليه الهجرة ، ولا يتقيد بحق الوالدين قال أبو سعيد الخدري . هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) من اليمن وأراد الجهاد ، فقال عليه السلام « هَلْ بالْيَمَن أَبْوَاكَ ؟ » قال نعم قال « هَلْ أَذِنَا لَكَ ؟ »

<sup>(</sup>١) حديث ريح الولد من ريح الجنة: الطبراني في الصغير والأوسط وابن حبان في الضعفاء من حــديث ابن عباس وفيه مندل بن على ضعيف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ابى سعيد الحدرى هاجر رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن واراد الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم باليمن أبواك قال نعم ــ الحديث احمد وابن حبان دون قوله ما استطعت الح

قال: ٧. فقال عليه السلام « فَارْجِع ﴿ إِلَى أَبُو يَكَ فَاسْتَأْذَهُما فَإِنْ فَعَلاَ فَجَاهِد وَ إِلاَ فَبِرَّهُمَا وَإِنَّ فَالْتَعْمَتُ فَإِنَّ ذَاكِ خَبْرُ مَا تَلْقَ الله بِهِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ » وجاء آخر إليه صلى الله عليه ما استطعت فإنَّ ذَاك خَبْرُ مَا تَلْقَ الله بِهِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ » وجاء آخر إليه صلى الله عليه وسلم (١) ليستشيره في الغزو ، فقال « أَلكَ وَالدَة ؟ ، قال نعم قال « فَالْزَمْ ا فَإِنَّ الجُنَّة عِنْد رَجْلَيْها » وجاء آخر يطلب البيعة على الهجرة ؛ وقال ماجئتك حتى (١) أبكيت والدي ، فقال « أرجع إليهما فأصحكهما كَمَا أَبْكَيْتَهُما » وقال صلى الله عليه وسلم (١) « حَقُ كَيو الإخوة عَلَى صَغير هُ كَحَق الْوَالِد عَلى وَلَده » وقال عليه السلام (١) « إذا استصعبت عَلَى أَحد كُمْ دَا بَنُهُ أَوْ سَاء خُلُقُ زُوْجَتِهِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلْيُؤَذِّنُ فِي أَذْنِهِ » عَلَى أَحد كُمْ دَا بَنُهُ أَوْ سَاء خُلُقُ زُوْجَتِهِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلْيُؤَذِّنُ فِي أَذْنِهِ »

حقوق الممكوكث

اعلم أن ملك النكاح قد سبقت حقوقه في آداب النكاح، فأما ملك اليمين فهو أيضاً يقتضى حقوقا في المعاشرة لابد من مراعاتها . فقد كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم (م) أن قال « اتَّقُوا الله فيماً مَلَكَت أَيْمَانُكُم الطّيمُوهُم مِمَّا تَأْ كُلُونَ وَاكْ تُكُمُ اللهُ عَلَيه وسلم وَ اللهُ عَلَيه وسلم وَ اللهُ عَلَيه الله عليه وسلم وَ اللهُ عَلَيه وسلم وَ اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه وسلم وَ اللهُ عَلَيه وسلم وَ اللهُ عَلَيه وسلم وَ اللهُ عَلَيه وسلم اللهُ عَلَيه وسلم وَ اللهُ عَلَيه وسلم وَ اللهُ عَلَيه وسلم وَ اللهُ عَلَيه وسلم واللهُ عَلَيه وسلم واللهُ والله وا

(۱) حديث جاء آخر الى النبي صلى لله اعليه وسلم يستشيره فى الغزو فقال ألك والدة فقال نعم قال فالزمها فان الجنة نحت قدمها: النسائى وابن ماجه والحاكم من حديث معاوية بن جاهمة ان جاهمة أنى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم صحيح الاسناد
(۲) حديث جاء آخر فقال ما جئتك حتى أبكيت والدى فقال ارجع اليها فأصحكها كما أبكيتها: أبوداود

 (٣) حديث جاء آخر فقال ما حثنك حتى أبكيت والدى فقال ارجع اليها فأصحكها كما أبكيتها: أبوداود والنسائى وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح الاسناد

( ٣ ) حديث حق كبير الاخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده: أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الثواب من حديث ألى عديث ألى هريرة ورواه أبو داود في المراسيل من رواية سعيد بن عمر وبن العاص مرسلا و و صله صاحب مسند الفردوس فقال عن سعيد بن عمر و بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده سعيد بن العاص و اسناذه ضعيف المراسدة المراسدة المراسد المراسدة المراسدة

( ٤ ) حديث اذا استصعب على أحدكم دابته أوساء خلق زوجته أو أحد من أهل بيته فليؤذن فيأذنه أو على الله الله الله الله على أحدكم دابته أوساء حديث الحسين بن على بن ابي طالب بسند ضعيف نحوه

(٥) حديث كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال اتقوا الله فياملكت أيمانكم أطعموهم مما تأكلون الحديث الخ وهو مفرق في عدة أحاديث فروى أبوداو دمن حديث على كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فياملكت أيمانكم وفي الصحيحين من حديث انسكان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ولهما من حديث ألى ذر أطعموهم مماتاً كلون و ألبسوهم مماتكم من مماولات كلفوهم ما تأكلون و ألبسو هم ما تكلون و أطعموهم ما تأكلون و أكسوهم ما تلبسون و من لا يلايمكم منهم فيعوه و لا تعذبوا خلق الله تعالى و استاده صحيح ما تأكلون و اكسوهم ما تلبسون و من لا يلايمكم منهم فيعوه و لا تعذبوا خلق الله تعالى و استاده صحيح ما تأكلون و اكسوهم ما تلبسون و من لا يلايمكم منهم فيعوه و لا تعذبوا خلق الله تعالى و استاده صحيح ما تأكلون و اكسوهم ما تناسله في المناس و منها و كلون و اكسوهم ما تلبسون و من لا يلايمكم منهم فيعوه و لا تعذبوا خلق الله تعالى و استاده صحيح ما تأكلون و اكسوهم ما تلبسون و من لا يلايمكم منهم فيعوه و لا تعذبوا خلق الله تعالى و استاده صحيح ما تأكلون و اكسوهم ما تلبسون و من لا يلايمكم منهم فيعوه و لا تعذبوا خلق الله تعالى و الساده صويم عالم الله عليه عليه و الله و الله عليه و الله و الله عليه و الله و ال

وَمَاكُرِ هُمُّ فَبِيعُوا وَلَا تُمَدِّبُوا خُلْقَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ مَلَّكُكُمُ إِيَّاهُمْ وَلَوْ شَاءَ لَلَكَكُمُ إِيَّاهُمْ وَلَوْ شَاءَ لَلَكَكُمُ إِيَّاهُمْ وَلَوْ شَاءَ لَلَكَكُمُ إِيَّاكُمْ » وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « الممثلوكِ طَمَامُهُ وَكِسُو لَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكلَّفُ مَنِ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ ، وقال عليه السلام (۱) « لَا يَدْخُلُ الجُنَّةَ خَبُ وَلامُتَكَبِّرُ وَلَا خَائِنَ وَلا سُعَلِيقَ » وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم (۱) فقال يارسول الله ، كم نعفو عن الخادم ؟ فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال « اعْفُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْم سَبْدِينَ مَرَّةً » وكان عمر رضي الله عنه يذهب إلى الموالى في كل يوم سبت ، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه

وبروى عن أى هريرة رضى الله عنه ، أنه رأى رجلاعلى دابته ، وغلامه يسمى خلفه فقال له باعبدالله ، احمله خلفك فإعا هو أخوك : روحه مثل روحك . غمله ، ثم قال : لا يز ال العبديز داد من الله بعدا مامشى خلفه . وقالت جارية لأبى الدرداء : إنى سممتك منذ نه فاعل فيك شيئا ؟ فقال لم فعلت ذلك ؟ فقالت أردت الراحة منك . فقال اذهبى فأنت حرة لوجه الله . وقال الزهرى : متى قلت المسلوك أخز الثالة فهو حر . وقيل للأحنف بن قيس بمن تعامت الحلم قال من قيس بن عاصم . قيل في ابغ من حلمه ؟ قال بيناهو جالس في داره ، إذ أ تته خادمة له بسفو دعليه شواء ، فسقط السفو د من يدها على ابن له ، فمقره فات ، فدهشت الجارية فقال ليس بسكن روع هذه الجارية والالعتق ، فقال أما أنت حرة لا بأس عليك . وكان عون بن عبد الله إذا عصاه غلامه قال إما أشبهك عولاك ، مولاك بمولاه ، وأنت تعصى مولاك . فأغضبه يوما ، فقال إما تريد أن أضر بك اذهب فأنت حر . وكان عند ميمون من مهران ضيف ، فاستعجل على جاريته بالعشاء اذهب فأنت حر . وكان عند ميمون من مهران ضيف ، فاستعجل على جاريته بالعشاء خاءت مسرعة ومعها فصمة مماوءة ، فعثرت وأراقها على رأس سيدها ميمون ، فقال يا بارية بالمشاء فاء مسرعة ومعها فصمة مماوءة ، فعثرت وأراقها على رأس سيدها ميمون ، فقال يا بارية بالعربة فاءت مسرعة ومعها فصمة مماوءة ، فعثرت وأراقها على رأس سيدها ميمون ، فقال يا بارية بالمؤينة على رأس سيدها ميمون ، فقال يا بارية بالمؤينة على رأس سيدها ميمون ، فقال يا بارية بالمؤينة ومعها فصمة مهاوءة ، فعثرت وأراقها على رأس سيدها ميمون ، فقال يا بارية براية بالمؤينة ومعها فصمة مها في مناه و المؤينة و

ماجه مقتصرا على سيء الملكة من حديث ابي بكر وليس عند احدمنهم متكبر وزادا حمد والترمذي البخيل والمنان وهو ضعيف وحسن الترمذي احد طريقيه

<sup>(</sup>۱) حديث للماوك طعامه وكسوته بالمعروف ولايكلف من العمل ما لايطيق: مسلم من حديث أبي هريرة (۲) حديث لا يدخل الجنة خب ولا متكبر ولا خائن ولاسيء الملكة: أحمد مجموعا والترمذي مفرقاوا بن ماحد مقتصرا على مع علما المكتمة حديث الربيد التربية من المحدد التربية من المحدد التربية من المحدد التربية المحدد المحدد المحدد المحدد التربية المحدد المحدد التربية المحدد التربية المحدد المح

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عمر جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأرسول الله كم تعفو عن الحادم فصمت ثم قال اعف عنه كل يوم سبعين مرة أبو داود والترمذي وقال حسن محيح غريب

أحرقتنى، قالت يامعلم الحير، ومؤدب الناس، ارجع إلى ماقال الله تعالى، قال وماقال الله تعالى: قالت قال (وَالْكَا ظِينَ النَّهِ عَلَى الله تعالى ، يقول (والله يُحبُ المُحْسِنين (٢) قال أنت حرة لوجه الله تعالى عنك قالت زد فإن الله تعالى ، يقول (والله يُحبُ المُحْسِنين (٢) قال أنت حرة لوجه الله تعالى وقال ابن المنكدر. إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ضرب عبدا له فجمل العبد يقول أسألك بالله ، أسألك بوجه الله ، فلم يعقد وسلم أمسك يده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك يده ، فقال رسول الله عليه وسلم أمسك يده ، فقال رسول الله عليه وسلم أمسك يده ، فقال رسول الله . هسألك بوجه الله علي أرأ يتني أمسكت يدك ، قال فإنه حر لوجه الله يارسول الله . فقال « لو لَمْ تَمْ فَعَنْ وَجَهُكَ النَّارُ » وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « العبد أذا في أجر ان فذهب أحدها . وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « عُرضَ عَلَى اقل والله بكى وقال : كان في أجر ان فذهب أحدها . وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « عُرضَ عَلَى اقل والله عليه والله عليه والله عليه والله الله عليه والله الله يقد وعن أله مسمود من عالى أمين مسلط ، وَدُو مَرْ وَقَ لَا يُعْطِى حَقَ الله ، وَقَقِيرٌ فَخُورٌ » وعن ألى مسمود النّار أمين مسلط ، وَدُو مَرْ وَقَ لَا يُعْطِى حَقَ الله ، وَقَقِيرٌ فَخُورٌ » وعن ألى مسمود النّار أمين مسلط ، وقال الله عليه وسلم ، فالقيت السوط من يدى ، فقال وقالله مراتين ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فألقيت السوط من يدى ، فقال وقالله مرتين ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فألقيت السوط من يدى ، فقال وقالله مرتين ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فألقيت السوط من يدى ، فقال وقالله مرتين ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فألقيت السوط من يدى ، فقال وقالله وقالله وقاله وقالله وقاله وقالله وقاله وقالله وقالله وقالله وقاله وقالله وقاله وقاله وقالله وقاله وقاله وقاله وقاله وقاله وقاله وقاله وقالله وقاله وقاله

( ٢ ) حديث إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين : متفق عليه من حديث ابن عمر

(٣) حديث عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار فأول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ـ الحديث: الترمذي وقال حسنوان حيان من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>١) حديث ابن المنكدر أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عبدا له فجعل العبد يقول أسألك بالله أسألك بوجه الله فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح العبد الحديث ابن المبارك في الزهد مرسلا وفي رواية لمسلم في حديث أبي مسعود الآتي ذكره فجعل يقول أعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه وفي رواية له فقلت هو حر لوجه الله فقال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أنى مسهود الأنصاري بينا أنا أضرب غلاما لى سمعت صونا من خلني اعلم أبا مسعود مرتين الحديث: رواه مسلم

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٢) آل عمران: ٢٣١

لَهُ أَ قَدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا » و فال صلى الله عليه وسلم ('' « إِذَا ابْنَاعَ أَحَدُ كُمُ الْمَادِمَ فَلْيَكُنْ أُوّلُ شَيْءٍ يُعِلْمِهُ اللهُ عَلَى فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ » رواه معاذ. وقال أو هر برة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ('' ه إِذَا أَتَى أَحَدَ كُمْ خَادِمُهُ بِطَعَآمِهِ فَلْيُجْلِسْهُ وَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنَّ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ لَقُمْةً » وفي رواية « إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ فَلْيُجْلِسْهُ وَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ مَمْلُوكُهُ صَنْعَةَ طَعَامِهِ فَكَفَاهُ حَرَّهُ وَمُوْ نَتَهُ وَقَرَّبَهُ إلَيْهِ فَلْيُجْلِسْهُ وَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ مَمْلُوكُهُ صَنْعَةً طَعَامِهِ فَكَفَاهُ حَرَّهُ وَمُوْ نَتَهُ وَقَرَّبَهُ إلَيْهِ فَلْيُجْلِسْهُ وَلِينَا كُلْ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ فَيْ فَلْهُ وَلَيْ أَكُلْ مَعْهُ فَإِنْ لَمْ فَعْلَ فَلْيُعْلِسُهُ وَلْيَأْكُلُ مَعْهُ فَإِنْ لَمْ فَيْ فَلْكُ عَلْهُ وَلَيْعُلُولُهُ وَلَيْعُلُولَهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى مَعْهُ فَإِنْ لَمْ فَيْ فَالْمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ لَكُولُكُولُ وَلَوْ أَنْهُ وَلَيْعُمُ وَلَوْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ أَعْمَا وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ لَهُ أَجْرَانِ » وقد قال صلى الله عليه وسلم ('' " (كُذُكُمُ وَاعِ وَكُلُكُمُ مُسْؤُلُ عَنْ رَعِيَتِهِ "

فِملة حق الملوك أن يشركه في طعمته وكسوته ، ولا يكلفه فوق طاقته ، ولا ينظر إليه بعين الكبروالازدراء ، وأن يعفو عن زلته ، و يتفكر عند غضبه عليه بهفوته أو بجنايته في معاصيه وجنايته على حق الله تعالى ، وتقصيره في طاعته ، مع أن قدرة الله عليه فوق قدرته وروى فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم (٥) قال « آبلاً ثة لا يُسأَلُ عَنهم رَجُلُ فَارَق الجُماعة ، وَرَجُلُ عَصى إِمامَهُ فَات عاصياً ، فلا يُسأَلُ عَنهما وَامْر أَة أَن عَنها زوجها وَقد الجُماعة ، وَرَجُلُ عَصى إِمامَهُ فَات عاصياً ، فلا يُسأَلُ عَنهما و أهر أَة أن عَنها زوجها وَقد كفاها مُؤْنة الدُنيا فَتَبرَّ بحث بعده و ألك يُسأَلُ عَنها مِن الله عنها مُؤْنة الدُنيا فَتَبرَّ بحث بعده و أله أن عَنها مِن الله عن الله و وَلا أنه و أنه و رَجَة الله الله و داء و ورداؤه الكربرياء و إذاره الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق

<sup>(</sup>١) حديث معاذ إذا ابتاع أحدكم الحادم فليكن أول شيء يطعمه الحلو فانه أطيب لنفسه: الطبراني في الأوسط والحرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة ولياً كل معه فان أبي فليناوله وفي رواية إذا كني أحدثكم مماوكه صنعة طعامه الحديث متفق عليه مع اختلاف لفظ وهو في مكارم الأخلاق للخرائطي باللفظين اللذين ذكرها الصنف غير أنه لم يذكر علاجه وهذه اللفظة عند البخاري

<sup>(</sup>٣) حديث من كانت عنده جارية فعالها و أحسن إليها ثم أعتقها و تزوجها فذلك له أجران : متفق عليه من حديث أبي موسى

<sup>(</sup> ٤ ) حديث كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : متفق عليه من حديث ابن عمروقد تقدم

<sup>(</sup> ٥ ) حديث فضيلة بن عبيد ثلاثة لايسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعمى إمامه ومات عاصيا \_ الحديث الطبراني والحاكم وصحيحه

كتاب آداسي العزلة

#### كتاب آداسي العزلة

وهو الكتاب السادس من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين

### مسماسدالرحن الرحيم

الحمد لله الذي أعظم النعمة على خيرة خلقه وصفوته ، بأن صرف همهم إلى مؤانسته وأجزل حظهم من التلذذ بمشاهدة آلائه وعظمته ، وروح أسراره بمناجاته وملاطفت وحقر في قلوبهم النظر إلى متاع الدنيا وزهرتها ، حتى اغتبط بعزلته كل من طويت الحجب عن مجارى فكرته ، فاستأنس بمطالعة سبحات وجهه تعالى في خلوته ، واستوحش بذلك عن الأنس بالأنس وإن كان من أخص خاصته . والصلاة على سيدنا محمد سيد أنبيائه وخيرته وعلى آله وصحابته سادة الحق وأعمته

أما بعد: فإن للناس اختلافاً كثيراً في العزلة والمخالطة ، وتفضيل إحداهما على الأخرى مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن غوائل تنفر عنها ، وفوائد تدعو إليها ، وميل أكثر العباد والزهاد إلى اختيار العزلة ، وتفضيلها على المخالطة . وما ذكرناه في كتاب الصحية من فضيلة المخالطة والمؤاخاة والمؤالفة ، يكاد يناقض ما مال إليه الأكثرون، من اختيار الاستيحاش والخلوة ؛ فكشف الفطاء عن الحق في ذلك مهم ، ويحصل ذلك برسم بابين الباب الأول : في نقل المذاهب والحجج فيها

الباب الثاني : في كشف الغطاء عن الحق بحصر الفوائد والغوائل

#### الباب الأول

في نقل المداهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين في ذلك

أما المذاهب: فقد اختلف الناس فيها ، وظهر هذا الاختلاف بين التابعين . فذهب إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة ، سفيان الثورى ، وإبراهيم بن أدم ، وداود الطائى وفضيل بن عياض ، وسليان الخواص، ويوسف بن أسباط ، وحذيفة المرعشي، وبشرالحافى

وقال أكثر التابعين باستحباب المخالطة، واستكثار المعارف والإخوان، والتألف والتحبب إلى المؤمنين؛ والاستمانة بهم فى الدين، تعاونًا على البروالتقوى. ومال إلى هذا سعيد بن المسيب والشعبى، وابن أبى ليلى، وهشام بن عروة، وابن شبرمة، وشريح، وشريك بن عبد الله وابن عيينة، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وجماعة

والمأثور عن العلماء من الكلمات؛ ينقسم إلى كلمات مطلقة ندل على الميل إلى أحدال أبين وإلى كلمات مقرونة بما يشير إلى علة الميل. فلننقل الآن مطلقات تلك الكلمات، لنبين المذاهب فيها، وما هو مقرون بذكر العلة نورده عند التعرض للغوائل والفوائد فنقول:

قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: خذوا بحظم من العزلة. وقال ابن سيرين: العزلة عبادة. وقال الفضيل: كنى بالله عبا، وبالقرءان مؤنسا، وبالموت واعظا. وقيل: اتخذالله صاحبا، ودع الناس جانباً. وقال أبو الربيع الزاهد، لداود الطائى: عظنى. قال: صم عن الدنيا، واجعل فطرك الآخرة، وفر من الناس فرارك من الأسد. وقال الحسن رحمه الله كلات أحفظهن من التوراة، قنع ابن آدم فاستنى، اعتزل الناس فسلم، ترك الشهوات فصار حراً، ترك الحسد فظهرت مروءته، صبر قليلا فتمتع طويلا. وقال وهيب بن الورد: بلفنا أن الحكمة عشرة أجزاء، تسمة منها فى الصمت، والماشر فى عزلة الناس. وقال يوسف ابن مسلم، لملى بن بكار: ما أصبرك على الوحدة؟ وقد كان لزم البيت، فقال: كنت وأنا شاب أصبر على أكثر من هذا، كنت أجالس الناس ولا أكلهم. وقال سفيان الثورى: هذا وقت السكوت، وملازمة البيوت. وقال بعضهم: كنت فى سفينة، ومعنا شاب من العلوية، فكث معنا سبعاً لا نسمع له كلاماً؛ فقلنا له ياهذا قد جمعنا الله وإياك منذ سبع ولا نراك تخالطنا ولا تكلمنا؟ فأنشأ يقول:

قلميل الهم لا ولد يموت \* ولا أمر يحاذره يفوت قضى وطر الصباو أفاد عاما \* فغايته التفردو السكوت

وقال إبراهيم النخمى لرجل: تفقه ثم اعترل . وكذا قال الربيع بن خثيم . وقيل كان مالك بن أنس يشهدا لجنائز، و يمودالمرضى ويعطى الإخوان حقوقهم. فترك ذلك واحداً واحداً

حتى تركها كلها، وكان يقول: لا ينهياً للمرء أن يخبر بكل عذر له . وقيل لعمر ابن عبدالعزيز: لو تفرغت لنا؟ فقال ذهب الفراغ، فلا فراغ إلاعند الله تعالى. وقال الفضيل إنى لأجد للرجل عندى بدا إذا لقيني أن لا يسلم على وإذا مرضت أن لا يعودنى . وقال أبو سلمان الدارانى : بينما الربيع بن خثيم جالس على باب داره ، إذ جاءه حجر فصك جبهته فشجه ، فجمل عسح الدم ويقول : لقد وعظت ياربيع . فقام ودخل داره . فما جلس بعد ذلك على باب داره حتى أخرجت جنازته

وكان سعد بن أبى وقاص ؟ وسعيد بن زيد لزما بيوتهما بالعقيق ، فلم بكونا يأتيات المدينة لجمعة ولأغيرها ، حتى مانا بالعقيق . وقال يوسف بن أسباط : سممت سفيان الثورى يقول : والله الذى لا إله إلا هو ، لقد حلت العزلة . وقال بشرين عبدالله: أقل من معرفة الناس فإنك لا تدرى ما يكون يوم القيامة فإن تكن فضيحة كان من يعرفك قليلا . ودخل بعض الأمراء على حاتم الأصم ، فقال له ألك حاجة ؟ قال نعم . قال ماهى ؟ قال أن لا ترانى ولاأراك ولا تعرفى . وقال رجل لسهل . أريد أن أصبك ، فقال إذامات أحدنا فن يصحب الآخر ؟ قال الله ، قال فليصحبه الآن . وقيل للفضيل : إن عليا ابنك يقول ، لوددت أنى فى مكان أرى الناس ولا يرونى . فبكى الفضيل وقال : ياويح على ، أفلا أيما فقال لاأراه ولا يرونى وقال الفضيل أيضا : من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه . وقال ابن عباس رضي الله عنها أفضل المجالس فى قعر بيتك لا ترى ولا ترى . فهذه أقاويل الما ثلين إلى العزلة أفضل المجالس فى قعر بيتك لا ترى ولا ترى . فهذه أقاويل الما ثلين إلى العزلة

# ذكرجج

المائاين إلى المخالطة ووجه ضعفها

احتج هؤلاء بقوله تعالى ( وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ فُوا وَاخْتَلَفُوا () الآية وبقوله تعالى ( فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ (٢) امتنعلى الناس بالسبب المؤلف. وهذا ضعيف ، لأن المراد به تفرق الآراء ، واختلاف المذاهب في معانى كتاب الله ، وأصول الشريعة . والمراد بالألفة نزع الغوائل من الصدور، وهي الأسباب المثيرة للفتن ، المحركة للخصومات . والعزلة لا تنافى ذلك مران : ١٠٥٠ مران : ١٠٠ مران : ١٠٥٠ مران : ١٠٥ مران : ١٠٥٠ مران : ١٠٥٠ مران : ١٠٠ مر

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم (١) « أَ لُؤْمِنُ إِلْفَ مَا أَلُوفَ وَلاَخَيْرَ فَيِمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يَوْ فَن وَلاَ غَيْرَ فَيِمَنْ لاَ يَأْلُفُ وَلاَ يُوْفَى وَهذا أيضاضعيف ، لأنه إشارة إلى مذمة سوء الخلق ، التى تمتنع بسببه المؤالفة ولا يدخل تحته الحسن الخلق ، الذي إِن خالط أَلف وأَلف، ولكنه ترك المخالطة اشتغالا بنفسه وطلبا للسلامة من غيره

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « مَنْ فَارَقَ الجُمْاعَةُ شِرْاً حَلَمَ رِبْقَةُ الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنْقِهِ » وَقال (٢ «مَنْ فَارَقَ الجُمْاعَةُ فَاتَ فَيْنَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ » وبقوله صلى الله عليه وسلم (٢ «مَنْ شَقَ عَصَا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُونَ فِي إِسْلاَمِ دَامِجٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ » وهذا ضعيف ، لأن المراد به الجماعة التي اتفقت آراؤهم على إمام بعقد البيعة ، فالحروج عليهم بني وذلك محظور ، لاضطرار الخلق إلى إمام مطاع يجمع وذلك مخالفة بالرأي وخروج عليهم ، وذلك محظور ، لاضطرار الخلق إلى إمام مطاع يجمع رأيهم ، ولا يكون ذلك إلا بالبيعة من الأكثر ، فالمخالفة فيها تشويش مثير للفتنة ، فليس في هــــذا تعرض للعزلة

واحتجوا بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الهجر فوق ثلاث ، إِذَقَالَ « ('' مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَ ، إِذَقَالَ « (' مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ مَ إِذَقَالَ « ( مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَالسَّابِقُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ » وقال «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ ( ) سَنَةً فَهُو كُسَافِكِ دَمِهِ » أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَالسَّابِقُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ » وقال «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ ( ) سَنَةً فَهُو كُسَافِكِ دَمِهِ »

#### ﴿ كتاب العزلة ﴾

( الباب الأول في نقل المذاهب والحجيج فيها )

(١) حديث المؤمن إلف مألوف ـ الحديث تقدم في الباب الأول من آداب الصحبة

( ٢ ) حديث من ترك الجماعة فمات فميتته جاهلية: مسلم من حديث أبى هريرة وقد تقدم فى الباب الحامس من كتاب الحلال والحرام

(٣) حديث من شق عصا المسلمين والمسلمون فى إسلام دامج فقد خلع ربقة الاسلام :الطبرانى والحطابى فى العزلة من حديث ابن عباس بسندجيد

( ٤ ) حديث من هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار : أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح

( o ) حديث لا يحل لامرى، أن يهجر أخاه فوق ثلاث والسابق بالصلح يدخل الجنة : متفق عليه من حديث أنس دون قوله والسابق بالصلح زاد فيه الطبراني والذي يبدأ بالصلح يسبق الي الجنة

(٦) حديث من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه: أبوداود من حديث أبى خراش السلمي واسمه حسدود ابن أبى حدرد واسناده صبح

قالوا والمزلة مجره بالكلية. وهذا ضعيف، لأن المراد به الغضب على الناس، واللجاج فيه بقطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة • فلا يدخل فيهترك المخالطة أصلا من غير غضب مع أن المجر فوق ثلاث جائز في موضين : أحدهما أن يرى فيه صلاحا للمهجور في الزيادة. والثانى أن يرى لنفسه سلامة فيه والنهى و إن كان عاما فهو محمول على ما وراء الموضعين المخصوصين، بدليل ماروى عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم (١) هجرها ذا الحجة والحرم وبعض صفر . وروي عن عمر أنه صلى الله عليه وسلم (٢) اعتزل نساءه وآلي منهن شهرا ، وصعد إلى غرفة له ، وهي خزانته ، فلبث تسمأ وعشر فن يوما ، فلما تُول ، نيل له إنك كنت فيها تسعا وعشرى ، فقال « الشَّهْرُ قَدْ يَكُونُ تَسْعًا وعِشر مَن ، وروت عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (٢) « لاَ يَحِلُ لِمُسْلِمُ أَنْ يَهْجُرَ أُخَاهُ فَوْقَ لَا آلَةٍ أَيَّام إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنَّنْ لاَ تُؤْمَنُ بَوَ ا ثِنْقهُ » فهذا صريح فى التخصيص، وعلى هذا ينزل قول ألحسن رحمه الله حيث قال: هجر إن الأحمق قربة إلى الله. فإن ذلك يدوم إلى الموت ، إذ الحاقة لاينتظر علاجها . وذكر عند محمد بن عمر الواقدى رحل هجر رجلا حتى مات ، فقال : هذا شيء قد تقدم فيه قوم ، سعد بن أبي وقاص كان مهاجر الممّار بن ياسر حى مات ، وعمان بن عفاذ كان مهاجرا لعبد الرحن بن عوف ، وعائشة كانت مهاجرة لحقصة وكان طاوسمهاجرا لوهب بن منبه حتى ماتا وكل ذلك يحمل على رؤيتهم سلامتهم في المهاجرة واحتجوا بما روى (،) أن رجلا أتى الجبل ليتعبد فيه ، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « لاَ تَفْعَلْ أَنْتَ وَلاَ أَحَدْ مِنْكُمْ ۚ لَصَابِر ۗ أَحَدِكُمْ فِي بَعْضِ مَو ٱطِنِ ٱلْإِسْلاَمِ حَيْدٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ أَرْ بَعِينَ عَامًا، والظاهر أن هذا إعاكان لما فيهمن ترك الجهاد

<sup>(</sup>۱) حديث انه صلى الله عليه وسلم هجر عائشة ذا الحجة والمحرم وبعض صفر قلت انما هجر زينب هذه الله كارواه أبو داود من حديث عائشة وسكت عليه فهو عنده صالح

<sup>(</sup>٢) حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه وآلى منهن شهرًا \_ الحديث : متفق عليه

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة لاعل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث الآ أن يكون بمن لايأمن بواثقه: أن عدى وقال غريب المتن والاسناد وحديث عائشة عند أبى داود دون الاستثناء باسناد صحيح

<sup>(</sup> ٤ ) حديث ان رجلا أتى الجبل ليتعبد فيه فجىء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاتمعل الحديث : البيهق من حديث عسس بن سلامة قال ابن عبد البر يقولون ان حديثه مرسل وكذا ذكره ابن حيان في ثقات التابعين

واحتجواً عا روى معاذ بن جبل ، أنه صلى الله عليه وسلم (٢) قال « إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِنْبُ الْإِنْسَانِ كَذِنْبِ الْغَمْ يَأْخُذُ الْقَاصِيةَ وَالنَّاحِيةَ وَالشَّارِ دَةَ وَ إِيَّا كُمْ وَالشَّعَابَ وَعَلَيْكُمْ الْإِنْسَانِ كَذِنْبِ الْغَمْ يَأْخُذُ الْقَاصِيةَ وَالنَّاحِيةَ وَالشَّارِ دَةَ وَ إِيَّا كُمْ وَالشَّعَابَ وَعَلَيْكُمْ الْإِنْسَانِ ذَلْكَ بِالْعَامَةِ وَالْجَنَاعَةِ وَالْمَسَاحِدِ » وهذا إنما أراد به من اعتزل قبل تمام العلم ، وسيأتى بيان ذلك وأن ذلك ينهمي عنه إلا لضرورة

زكر حجج المائلين إلى تفضيل العزلة

احتجوا بقوله تعالى ، حكاية عن إبراهيم عليه السلام (وَأَعْتَرَ لُكُمْ وَمَا تَدْ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَا دُونِ اللهِ وَهَبْنَا دُونِ اللهِ وَهَبْنَا دُونِ اللهِ وَهَبْنَا اعْتَرَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَا كُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحُقَ وَ يَعْقُوبَ وَكُلاً جَمَلْنَا نَبِيا "()) إشارة إلى أن ذلك ببركة العزلة. وهذا ضعيف لأن خالطة الكفارلافائدة فيما إلا دعوتهم إلى الدين ، وعنداليا سمن إجابتهم فلاوجه إلا هجرهم

<sup>(</sup>۱) حدیث أبی هریرة غزونا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فمررنا بشعب فیه عیینة طیبة الماه غزیرة فقال واحد من القوم لو اعتزلت الناس فی هذا الشعب الحدیث:الترمذی قال حسن صحیح والحاکم وقال صحیح علی شرط مسلم الا أن الترمذی قال سبعین عاما

<sup>(</sup> ٢ ) حديث معاذ بن جبل الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم يأخذ القاصية : أحمد والطبراني ورجاله ثقات الا أن فيه انقطاعا

<sup>(</sup>۱) مریم : ۱۸ <sup>(۲)</sup> مریم : ۹۶

وإنما الكلام في خالطة المسلمين وما فيها من البركة ، كما روي أنه قيل يا رسول الله (١) الوضوء من جر مخمر أحب اليك أو من هذه المطاهر التي يتطهر منها الناس ؟ فقال « بَلْ مِنْ هَذِهِ الْمَطَاهِرِ الْمَرَاسَا لَبَرَكَةِ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ » وروي أنه صلى الله عليه وسلم (٢) لما طاف بالبيت ، عدل إلى زمزم ليشرب منها ، فإذا التمر المنقع في حياض الأدم وقدمغته الناس بأيديهم ، وهم يتناولون منه ويشربون ، فاستسقى منه ، وقال اسقُوني . فقال العباس مخرفي البيت ؛ فقال «اسقُوني . فقال العباس مخرفي البيت ؟ فقال «اسقُوني مِنْ هَذَا النّدي بَشْرَبُ مِنْهُ النّاسُ أَ المَسَ بَرَكَةَ أَيْدِي المُسلمين » فقال «اسقُوني مِنْ هَذَا النّدي بَشْرَبُ مِنْهُ النّاسُ أَ الْمَسُ بَرَكَةَ أَيْدِي المُسلمين في فقر واحتجوا أيضا بقول موسى عليه السلام (وَإِنْ لَمْ تُوْمُنُوا لِي فَاعْتَرْلُونَ (١) وإنه فزع واحتجوا أيضا بقول موسى عليه السلام (وَإِنْ لَمْ تُوْمُنُوا لِي فَاعْتَرْلُونَ (١) وإنه فزع واحتجوا أيضا بقول موسى عليه السلام (وَإِنْ لَمْ تُوْمُنُوا لِي فَاعْتَرْلُونَ (١) وإنه فزع المنافي الله عليه وسلم وقال تعالى في أصاب الكهف (وَإِذِ اعْتَرَلُمُ وَمَا يَعْبَدُونَ إِلَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا يَعْبَدُونَ فَوْمَا لِللهُ عليه وسلم (٢٠ وَيَلْ الله عَلْهُ الشعب ! وأمر أصابه اعترالهم والمُحبّرة إلى ألله عليه وسلم (٢٠ وَيشل الله عليه وسلم (٢٠ عَرَبُكُمْ مِنْ رَحْمَته (٢٠) أمر هالدزلة . وقد اعترال والمُحبّرة إلى أرض الحبشة ، ثم تلاحقوا به إلى المدينة ، بعد أن أعلى الله كلته . وهذا أيضا والمُحبّرة إلى أرض الحبّلة ، ثور قط المناف الله عليه الله المناف الله عليه وهذا أيضا

(١) الدخان ٢١ (٢) الكرف : ١٦

<sup>(</sup>۱) حديث قيل له صلى الله عليه وسلم الوضوء من جر مخمر أحب اليك أو من هذه المطاهر التى يطهر منها الناس فقال بلمن هذه المطاهر الحديث: الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عمر وفيه ضعف (۲) حديث لما طاف بالبيت عدل الى زمزم يشرب منها فاذا التمر منقع فى حياض الأدم قد مغثه الناس بأيديهم الحديث: وفيه فقال اسقونى من هذا الذى يشرب منه الناس رواه الأزرق فى تاريخ مكة من حديث ابن عباس بسند ضعيف ومن رواية طاوس مرسلا نحوه

<sup>(</sup>٣) حديث اعتزاله صلى الله عليه وسلم قريشا لما آذوه وجفوه ودخل الشعب وأمر أصحابه باعتزالهم والهجرة الى الحبشة الحديث: رواه موسى بن عقبة في المغازى ومن طريقه البهتي في الدلائل عن ابن شهاب مرسلا ورواه ابن سعد في الطبقات من رواية ابن شهاب على بن أبي بكر بن عبد الرحمين ابن الحارث بن هشام مرسلا أيضا ووصله من رواية أبي سلمة الحضره عن ابن عباس الا أن ابن سعد ذكر أن الشركين حصروا بني هاشم في الشعب وذكر موسى بن عقبة ان اباطالب جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومغازى موسى بن عقبة أصح المغازى وذكر موسى بن عقبة أيضا أنه أمر أصحابه حين دخل الشعب بالحروج إلى أرض عقبة أصح المغازى وذكر موسى بن عقبة أيضا أنه أمر نا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النبحاشي قال البيهتي وإسناده صحيح ولأحمد من حديث ابن مسعود بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وروى ابن إسحق باسناد جيد ومن طريقه البهتي في الدلائل من حديث أم سلمة أن بأرض الحبشة ملكا لايظلم أحد عنده فألحقوا بيلاده مد الحديث أم سلمة أن بأرض الحبشة ملكا لايظلم أحد عنده فألحقوا بيلاده مد الحديث

اعتزال عن الكفار بعد اليأس منهم ، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعتزل المسلمين ، ولا من توقع إسلامه من الكفار . وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون ، وإنما اعتزلوا الكفار . وإنما النظر في العزلة من المسلمين

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم () لعبد الله بن عامر الجهنى ، لما قال بارسول الله ، النجاة؟ قال « لَيَسَعْكَ بَيْنَتِكَ » وروي أنه قبل له على الله عليه وسلم (٢) أى الناس أفضل ؟ قال « مُؤْمِن مُجَاهِد بنَفْسِه وَمَا لِهِ في سَبِيلِ الله تعالى » قبل ثم من ؟ قال « رَجُل مُعْتَزِل في سَعْبِ مِن الشّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَعْبِ مِن الشّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَمْرِ في شَعْبِ مِن الشّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّ » وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « إِن الله يُحِبُ الْعَبْدَ النَّذِي ّالْغَني ّالْخُنِي " الله عليه وسلم (٣) « إِن الله يُحِبُ الْعَبْدَ النَّذِي ّالْغَني ّالْخُنِي " الْخُنِي " الله عليه وسلم (٣) « إِن ّالله يُحِبُ الْعَبْدَ النَّذِي ّالْغَني ّالْخُنِي " الله عليه وسلم (٣) « إِن ّالله يُحِبُ الْعَبْدَ النَّذِي ّالْغَني ّالْخُنِي " الله عليه وسلم (٣) « إِن ّالله يُحِبُ الْعَبْدَ النَّذِي ّالْغَني " الله عليه وسلم (٣) « إِن ّالله يُحْبِ الله عليه وسلم (٣) « إِن ّالله يُحْبِ الله عليه وسلم (٣) « إِن ّالله الله عليه وسلم (٣) « إِنْ الله الله عليه وسلم (٣) « إِنْ الله وسلم (٣) و الله وسلم (٣) « إِنْ الله وسلم (٣) « إِنْ الله وسلم (٣) « إِنْ الله وسلم (٣) و الله و ا

وفى الاحتجاج بهذه الأحاديث نظر . فأما قوله لعبد الله بن عامر ، فلا يمكن تنزيله إلا على ما عرفه صلى الله عليه وسلم بنور النبوة من حاله ، وأن لزوم البيت كان أليق به وأسلم له من المخالطة ، فإنه لم يأمر جميع الصحابة بذلك ، ورب شخص تكون سلامته فى العزلة لا فى المخالطة ، كما قد تكون سلامته فى العزلة لا فى المخالطة ، كما قد تكون سلامته فى القعود فى البيت ، وأن لا يخرج إلى الجهاد ، وذلك لا يدل على أن ترك الجهاد أفضل . وفى مخالطة الناس مجاهدة ومقاساة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (،) « الذي نُحاكِطُ الناس وَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرُ مِنَ الّذِي لَا يُحاكِلُ الله الناس وَ لا يَصْبُرُ عَلَى أَذَاهُمْ وَ عَالِطة السلام « رَجُلُ مُعْتَزِلُ يَعْبُدُ رَ بّهُ الناس وَ لا يَسْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ الله على الناس بمخالطته . وقوله و يَدَعُ النّاس مِنْ شَرّه » فهذا إشارة إلى شرير بطبعه ، تشأذى الناس بمخالطته . وقوله و إنّ الله يُحِبُ النّاقِ المُحْفِق » إشارة إلى إيثار الحمول، وتوق الشهرة ، وذلك لا يتعلق بالعزلة « إنّ الله يُحِبُ النّاقي المُحْفِق » إشارة إلى إيثار الحمول، وتوق الشهرة ، وذلك لا يتعلق بالعزلة الما وقوله المناه المناه المناه المحكول، وتوق الشهرة ، وذلك لا يتعلق بالعزلة المناه المناه المناه المناه المناه المناه وقوله السلام وقوق الشهرة ، وذلك لا يتعلق بالعزلة الله المناه الله المناه ال

<sup>(</sup>١) حديث سأله عقبة بن عامر يارسول الله ماالنجاة فقال ليسعك بيتك ـ الحديث : الترمذي منحديث عقبة وقال حسن

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أى الناس أفضل فقال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قيل ممن قال رجل معتزل الحديث : متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري

<sup>(</sup>٣) حديث ان الله يحب العبد التتي الخبي مسلم: من حديث سعدبن أبي وقاصر

<sup>(</sup> ٤ ) حديث الذي يخالط الناس ولا يصبر على أداهم: الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر ولم يسم الترمذي الصحابي قال شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطريق واحد

فَى مِن راهب معتزل تعرفه كافة الناس. وكم من مخالط خامل لا ذكر له ولا شهرة فهذا تعرض لأمر لا يتعلق بالعزلة. واحتجوا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه (۱) « أَلا أُنبِئُكُم بَخِيْرِ النَّاسِ؟ » قالوا بلى بارسول الله. فأشار بيده نحو المغرب وقال « رَجُل آخذ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ الله يَنْتَظِرُ أَنْ يُغِيرَ أَوْ يُفَارَ عَلَيْهِ. أَلَا أُنبِئُكُم فَوقال « رَجُل فِي عَنَمِهِ يُقِيمُ الصَّلاةَ وَيُؤْتِي النَّاسِ بَعْدَهُ؟ » وأشار بيده نحو الحجازوقال « رَجُل فِي عَنَمِهِ مُقِيمُ الصَّلاةَ وَيُؤْتِي النَّاسِ بَعْدَهُ؟ » وأشار بيده نحو الحجازوقال « رَجُل فِي عَنَمِهِ مُقِيمُ الصَّلاةَ وَيُؤْتِي النَّاسِ بَعْدَهُ؟ » وأشار بيده نحو الحجازوقال « رَجُل فِي عَنَمِهِ مُقِيمُ الصَّلاةَ وَيُؤْتِي

فإذا ظهر أن هذه الأدلة لاشفاء فيها من الجانبين ، فلا بدمن كشف الغطاء بالتصريح بفوائد العزلة وغوائلها ، ومقايسة بعضها بالبعض ، ليتبين الحق فيها .

### الباب الثالث

#### في فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها

اعلم أن اختلاف الناس في هذا يضاهي اختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة . وقد ذكر نا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ، بحسب ما فصلناه من آفات النكاح وفو المده . فكذلك القول فيما نحن فيه . فلنذكر أولا فوائد العزلة ، وهي تنقسم إلى فوائد دينية ودنيوية ، والدينية تنقسم إلى ما يمكن من تحصيل الطاعات في الخلوة ، والمواظبة على العبادة ، والفكرو تربية العلم ، وإلى تخلص من ارتكاب المناهي التي يتمرض الإنسان له ابالمخالطة كالرياء والنبية. والسكوت عن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ، ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة ، من جلساء السوء . وأما الدنيوية ، فتنقسم إلى ما يمكن من التحصيل بالخلوة ، كتمكن المحترف في خلوته إلى ما يخلص من محذورات يتعرض لها بالمخالطة ، كالنظر بالحالطة ، والتأذي بسوء خلق الجليس في مرائه أوسوء ظنه ، أو نميمته أو محاسدته بالخالطة ، والتأذي بسوء خلق الجليس في مرائه أوسوء ظنه ، أو نميمته أو عاسدته والتأذي بثقله و تشويه خلقته ، وإلى هذا ترجع مجامع فوائد العزلة فلنحصرها في ست فوائد العزلة فلنحصرها في ست فوائد المناه و المناه المناه و المناه

<sup>(</sup>۱) ألاأنبتكم بخير الناس قالوا بلى قال فأشار بيده بحو الغرب وقال رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله ينتظر أن يغير أو يغار عليه للحديث: الطبراني من حديث أم مبشر الا أنه قال بحو المشرق بدل الغرب وفيه ابن اسحق رواه بالعنعنة وللترمذي والنسائي بحوه مختصرا من حديث ابن عباس قال الترمذي حديث حسن

# الفسائدة الأولى

التفرغ للعبادة والفكر ، والاستئناس بمناجاة الله تعالى عن مناجاة الخلق ، والاشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة ، وملكوت السموات والأرض، فإن ذلك يستدي فراغا ، ولا فراغ مع المخالطة . فالعزلة وسيلة إليه . ولهذا قال بعض الحكاء لايتمكن أحد من الحلوة إلا بالتسك بكتاب الله تعالى ، والمتمسكون بكتاب الله تعالى هم الذين استراحوا من الدنيا بذكر الله ، الذاكرون الله بالله ، عاشوا بذكر الله، وماتوا بذكر الله ولقوا الله بذكر الله. ولاشك في أن هؤلاء تمنعهم الخالطة عن الفكر والذكر ، فالعزلة أولى بهم . ولذلك كان صلى الله عليه وسلم (١) في ابتداء أمره يتبتل في جبل حراء ، وينعزل إليه ، حتى قويب فيه نور النبوة ، فكان الخلق لا محجبونه عن الله ، فكان ببدنه مع الخلق ويقلبه مقبلا على الله تمالي ، حتى كان الناس يظنون أن أبا بكرخليله ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استغراق همه بالله فقال (١٠ ﴿ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَ تَخَـٰذْتُ أَبَا بَكْس خَليلاً وَلَـكِنَّ صَاحِبَكُم خَايِلُ اللهِ ، وأن يسع الجلع بين مخالطة الناسظاهرا ، والإِقبال على الله سرا، إلا قوة النبوة. فلا ينبغي أن يغتركل ضعيف بنفسه فيطمع في ذلك ولا يبعدأن تنتهى درجة بعضالأولياء إليه. فقد نقلءن الجنيد أنه قال: أنا أكلم الله منذ بُلاثين سنة ، والناس يظنون أنى أكلهم . وهذا إنما يتيسر للمستغرق بحب الله استغراقا لا يبقى لغيره فيه متسع . وذلك غير منكر . فني المشهرين بحب الخلق ، من يخالط الناس بيدنه ، وهو لايدري مايقول ، ولامايقال له ، لفرط عشقه لمحبوبه ، بل الذي دهاه ملم يشوش عليه أمراً من أمور دنياه ، فقد يستغرقه لهم بحيث يخالط الناس ولا يحس بهم

<sup>(</sup> الباب الثانى فى فوائد العزلة وغوائلها )

<sup>(</sup>١) حديث كان صلى الله عليه وسلم فى أول أمره يتبتل فى جبل حرا. وينعزل اليه:متفق عليه من حديث عائشة نحوه فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه ــ الحديث:

<sup>(</sup>٢) حــديث لوكنت متخذا خليلا لانخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله : مسلم من حديث ابن مسعود وقد تقدم .

ولا يسمع أصواتهم ، لشدة استغراقه . وأمر الآخرة أعظم عند العقلاء ، فلا يستحيل ذلك فيه . ولكن الأولى بالأكثرين الاستمانة بالمزلة . ولذلك قيل لبعض الحكاء : ماالذي أرادوا بالخلوة واختيار العزلة؟ فقال: يستدعون بذلك دوام الفكرة، وتثبت العلوم في قلوبهم ، ليحيوا حياة طيبة ، ويذوقوا حلاوة المعرفة . وقيل لبعض الرهبان : ماأصبرك على الوحدة! فقال: ما أنا وحدى ، أنا جليس الله تعالى ، إذا شئت أن يناجيني قرأت كتامه وإذا شئت أن أناجيه صليت . وقيل لبعض الحكاء: إلى أي شيء أفضى بكم الزهدو الخلوة؟ فقال إلى الأنس بالله · وقال سفيان بن عيينة : لقيت إبراهيم بن أدهم رحمه الله في بلادالشام فقلت له يا ابراهيم ، تركت خراسان ، فقال ما تهنأت بالعيش إلا همنا ، أفر بديني مر شاهق إلى شاهق ، فمن يراني يقول موسوس أو حمال أو ملاح . وقيل لغزوان الرقاشي : هبك لاتضحك ، فما عنمك من مجالسة إخوانك ؟ قال إنى أصيب راحة قلبي في مجالسة من عنده حاجتي . وقيل للحسن : يا أبا سعيد ، هُهنا رجل لم نره قط جالسا إلاوحده خلف سارية فقال الحسن: إذا رأيتموه فأخبروني به، فنظروا إليه ذات يوم، فقالوا للحسن هذا الرجل الذي أخبرناك به ، وأشاروا إليه · فمضي إليه الحسن وقال له : ياعبد الله ، أراك قد حببت إليك العزلة ، فا يمنعك من مجالسة الناس ؟ فقال أمر شغلني عن الناس . قال فما يمنعك أن تأتى هذا الرجل الذي يقال له الحسن فتحلس إليه ؟ فقال أمر شغلني عن النا سوعن الحسن فقال له الحسن : وما ذاك الشغل يرحمك الله ؟ فقال إنى أصبح وأمسى بين نعسمة وذنب فرأيت أن أشغل نفسي بشكر الله تعللي على النعمة ، والاستغفار من الذنب. فقال له الحسن: أنت ياعبد الله أفقه عندي من الحسن ، فالزم ما أنت عليه .

وقيل بينما أو يسالقر نى جالس، إذ أتاه هرم بن حيان، فقال له أو يس: ماجاء بك ؟قال جئت لآنس بك. فقال أو يس: ما كنت أرى أن أحداً يعرف ربه فيأنس بغيره. وقال الفضيل: إذا رأيت الليل مقبلا فرحت به ، وفلت أخلو بربى . وإذا رأيت الصبح أدركنى، استرحمت كراهية لقاء الناس ، وأن يجرئنى من يشغلنى عن ربى . وقال عبد الله بن زيد . طوبى لمن عاش فى الدنيا وعاش فى الآخرة . قيل له وكيف ذلك ؟ قال يناجي الله فى الدنيا ، ويجاوره فى الآخرة .

وقال ذو النون المصرى: سرور المؤمنولذيه فى الخلوة بمناجاة ربه. وقال مالك بن دينار من لم يأنس بمحادثة الله عز وجل عن محادثة المخلوقين ، فقد قل علمه ، وعمي قلبه ، وضيع عمره . وقال ابن المبارك . ماأحسن حال من انقطع إلى الله تعالى

ويروى عن بعض الصالحين أنه قال: ينما أنا أسير في بعض بلاد الشام ، إذا أنا بعابد خارج من بعض تلك الجبال . فلما نظر إلى " تنحى إلى أصل شجرة ، وتستر بها . فقلت سبحان الله ، تبخل علي بالنظر إليك ! فقال يا هذا ، إنى أقمت في هذا الجبل دهرا طويلا أعالج قلى في الصبر عن الدنيا وأهلها ، فطال في ذلك تعي ، وفني فيه عمرى، فسألت الله تعالى أن لا يجعل حظى من أياى في مجاهدة قلي . فسكنه الله عن الاضطراب ، وألفه الوحدة والانفراد . فلما نظرت إليك ، خفت أن أقع في الأمر الأول ، فإليك عنى ، فإلى أعوذ من شرك برب العارفين ، وحبيب القانتين . ثم صاح واعماً من طول المكث في الدنيا ثم حول وجهه عنى ، ثم نفض يديه وقال : إليك عنى يادنيا ، لفيرى فنزيني ، وأهلك فغرى . عن قال : سبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة الخدمة ، وحلاوة الانقطاع إليه ، ماألمى قلوبهم عن ذكر الجنان ، وعن الحور الحسان ، وجمع همهم في ذكره ، فلا شيء ألذ عنده من منى وهو يقول : قدوس قدوس

فإِذًا في الخلوة أنس بدكر الله ، واستكثار من معرفة الله ، وفي مثل ذلك قيل وإنى لأستغشى وما بى غشوة لعل خيالا منــك يلتى خياليا وأخرج من بين الجلوس لعلنى أحدث عنك النفس بالسر خاليا

ولذلك قال بعض الحكاء: إعايستوحس الإنسان من نفسه، خلوذا به عن الفضيلة في كثر حين لذ ملاقاة الناس، ويطرد الوحشة عن نفسه بالكون معهم. فإذا كانت ذا ته فاضاة طلب الوحدة ليستعين بهاعلى الفكرة، ويستخرج العلم والحكمة، وقدقيل: الاستثناس بالناس من علامات الإفلاس فإذا هذه فائدة جزيلة، ولكن في حق بعض الخواص. ومن يتيسرله بدوام الذكر الأنس بالله أوبدوام الفكر التحقق في معرفة الله ، فالتجرد له أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة، فإن غاية العبادات وثمرة المعاملات، أن يموت الإنسان عبالله ، عارفا بالله ، ولا عبة إلا بالأنس الحاصل بدوام الذكر وفراغ القلب شرط في كل واحدمنه ما ، ولا فراغ مع المخالطة ولا معرفة إلا بدوام الفكر. وفراغ القلب شرط في كل واحدمنه ما ، ولا فراغ مع المخالطة

## الفائدة التانية

التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض الإنسان لها غالبا بالمخالطة ، ويسلم منها في الخلوة وهي أربعة: الغيبة، والنميمة، والرباء، والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعسال الخبيثة ، التي يوجبها الحرص على الدنيا أما الغيبة ، فإذا عرفت من كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات وجوهما ، عرفت أن التحرز عنها مع المخالطة عظيم ، لا ينجو منها إلا الصديقون. فإن عادة الناس كافة التمضمض بأعراض الناس، والتفك بها، والتنقل بحلاوتها، وهي طعمتهم ولذتهم، وإليها يستروحون من وحشهم في الخلوة . فإن خالطتهم ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى ، وإن سكت كنت شريكا، والمستمع أحد المفتابين، وإن أنكرت أبغضوك، وتركوا ذلك المنتاب واغتابوك، فازدادوا غيبة إلى غيبة ، ورعازادواعلى الغيبة والتهو الإلى الاستخفاف والشم وأما الأمر بالمروف والنهي عن المنكر ، فهو من أصول الدين ، وهو واجب كاسيأتي بيانه في آخر هذا الربع ، ومن خالط الناس فلا يخلو عن مشاهدة المنكرات ، فإن سكت عصى الله به ، وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر. إذ ربما يجره طلب الخلاص منها إلى معاص هي أكبر مما نهي عنه ابتداء . وفي العزلة خلاص من هذا ، فإن الأمر في إهاله شديد، والقيام به شاق. وقد قام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا وقال: أمها الناس (١) إنكم اهْتَدَيْتُمْ (١) ) وإنكم تضعونها في غير موضعها ، وإنى سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إِذَا رَأَىٰ النَّاسُ الْمُنْكَرَ ۖ فَلَمْ 'يُغَـِّيرُوهُ أَوْ شَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ » وقد قال صلى الله عليه وسلم « إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَا مَنَعَكُ ٰ إِذَا رَأَيْتَ الَّذَكَرَ ق الدُّنيَا أَنْ تُنْكِرَهُ ؟ فَإِذَا لَقَنَ اللهُ لِعَبْدٍ حُجَّتَهُ قَالَ بَارَبِّ رَجَوْ ثُكَ وَخِفْتُ النَّاسَ »

<sup>(</sup>۱) حدیث أبی بكر انكم تفرؤن هذه الأیة یاأیها الدین آمنوا علیكم أنفسكم لا یضركم من ضل اذا هتدیتم وانكم لتضعونها فی غیر موضعها ـ الحدیث: أصحاب السنن قال الترمذی حسن صحیح (۲) حدیث ان الله یسأل العبد حتی یقول مامنعك اذا رأیت المنكر فی الدنیا أن تنكزه ـ الحدیث: ابن ماجه من حدیث أبی سعید الحدری باسناد جید

<sup>(</sup>۱) الالدة: ١٠٥

وهذا إذا خاف من ضرب أو أمر لايطاق . ومعرفة حدود ذلك مشكلة وفيه خطره وفي العزلة خلاص ، وفى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثارة للخصومات ، وتحريك لفوائل الضدور ، كما قبل :

وكم سقت في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغضة التنصح ومن جرب الأمر بالمعروف ندم عليه غالباً ، فإنه كجــدار ماثل يريد الإنسان أن يقيمه فيوشك أن يسقط عليه . فإذا سقط عليه ، يقول يالينني تركته ماثلا . نم لو وجد أعوانا أمسكوا الحائطحتي يحكمه بدعامة لاستقام. وأنت اليوم لاتجد الأعوان، فدعهم وانج بنفسك وأما الرياء، فهو الداء العضال، الذي يعسر على الأبدال والأوتاد الاحتراز عنه، وكل من خالط الناس داراج ، ومن داراج را آج،ومن را آج وقع فيما وقعوا فيه، وهلك كماهلكوا وأقل مايلزم فيه النفاق ، فإنك إن خالطت متعاديين ،ولم تلق كل واحد منهما توجه يوافقه صرت بغيضا إليهما جميعا . وإن جاملهما ، كنت من شرار الناس . وقال صلى الله عليه وسلم (١<sup>٥)</sup> «تَجَيِدُونَمِنْ شِرَا رالنَّاسِ ذَا لُو جَهَيْنِ يَأْتِي هَوْ َلَا ِبِوَجْدٍ وَهَوْ َلَا ِبِوَجْدٍ »وقال عليه السلام ( « إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَ جَهَيْنِ يَأْتِي هَوْ لَآءِ بُوَجِهِ وَهَوْ لَآءِ بُو جَهِ » وأقل ما يجب في مخالطة الناس إظهار الشوق والمبالغة فيه ، ولا يخلو ذلك ءن كذب ، إما في الأصل ، وإما في الزيادة . وإظهار الشفقة بالسؤال عن الأحوال ، بقولك كيف أنت ؟ وكيف أهلك ؟ وآنت في الباطن فارغ القلب من همومه ،وهذا نفاق محض. قال سرى لودخل على أخلى فسويت لحيتي بيدي لدخوله و لخشيت أنأ كتب في جريدة المنافقين وكان الفضيل جالسا وحده في المسجد الحرام ، فجاء إليه أخ له ، فقالماجاء بك؟ قال المؤانسة يا أبا على · فقال هي والله بالمواحشة أشبه . هل تربد إلا أن تنزين لى وأنزين لك؟وتكذب لى وأكذب لك إما أن تقوم عني ، أو أقوم عنك . وقال بعض العلماء:ماأحب الله عبدا إلاأحب أن لايشعر به . ودخل طاوس على الخليفة هشام فقال : كيف أنت ياهشام؟فغضب عليه وقال لِم ۖ كُمْ ۗ تخاطبني بآمير المؤمنين ؟فقال: لأنجيع المسلمين ما انفقوا على خلافتك، فخشيت أنأ كونكاذبا

<sup>(</sup>١) حديث تجدون من شرار الناس ذا الوجهين: متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ان من شر الباس ذا الوجهين: مسلم من حديث أبي هريرة وهو الذي قبله

فن أمكنه أن يحترز هذا الاحتراز ، فليخالط الناس . وإلا فليرض بإثبات اسمه في جريدة النافقين ، فقدكان السلف يتلاقون و محترزون في فولهم كيف أصبحت ؟ وكيف أمسيت ؟ وكيف أنت ؟ وكيف حالك ؟ وفي الجواب عنه ، فكان سؤالهم عن أحوال الدين لاعن أحوال الدنيا: قال حاتم الأصم ، لحامد اللفاف : كيف أنت في نفسك ؟ قال سالم معافى. فكره حاتم جوابه ، وقال بإحامد ، السلامة من وراء الصراط والعافية في الجنة وكان إذا قيل لعيسي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت ؟ قال أصبحت لاأملك تقديم ماأرجو ، ولا أستطيع دفع ماأحاذر . وأصبحت مرتهنا بعملي ، والخير كله في يدغيري ولا فقير أفقر مني . وكان الربيع بنخثيم إذا قيل له كيف أصبحت؟ قال أصبحت من ضعفاء مذنبين ، نستوفي أرزاقنا ، و تنتظر آجالنا . وكان أبو الدرداء إذا قيل له كيف أصبحت ؟ قال أصبحت بخير إن نجوت من النار . وكان سفيان الثوري إذا قيل له كيف أصبحت؟ يقول أصبحت أشكر ذا إلى ذا ، وأذم ذا إلى ذا ، وأفر من ذا إلى ذا وقيل لأويس القرني كيف أصبحت ؟ قال كيف يصبح رجل إذا أمسى لايدرى أنه يصبح ؟ وإذا أصبح لا بدري أنه يمسى ؟ وقيل لمالك من ديناركيف أصبحت ؟ قال أصبحت في عمر ينقص ، وذنوب تزبد وقيل لبعض الحكاء كيف أصبحت ؟ قال أصبحت لاأرضي حياتي لماتي ، ولا نفسي لربي وقبل لحكيم كيف أصبحت ؟ قال أصبحت آكل رزق ربي ، وأطيع عدوه ابليس. وقيل لمحمد بن واسع كيف أصبحت ؟ قال ماظنك برجل برتحل كل يوم إلى الآخرة مرسطة ؟ وقيل لحامد اللفاف كيف أصبحت ؟ قال أصبحت أشتهي عافية يوم إلى الليل. فقيل له أُلست في عافية في كل الأيام ؟ فقال العافية يوم لاأعصى الله تعالى فيه

وقيل لرجل وهو يجود بنفسه ماحالك؟ فقال وما حال من يريد سفرا بعيدا بلازاد؟ ويدخل قبر اموحشا بلامؤنس، وينطلق إلى ملك عدل بلاحجة ، وقيل لحسان بناً بى سنان ماحالك قال ما حال من يموت ثم يبعث ثم يحاسب ؛ وقال ابن سيرين لرجل كيف حالك فقال وما حال من عليه خمسائة درهم دينا وهو معيل؟ فدخل ابن سيرين منزله ، فأخرج له ألق درهم فدفعها اليه ، وقال خمسائة اقض بها دينك ، وخمسائة عد بها على نفسك وعيالك . ولم يكن عنده غيرها

ثم قال ؛ والله لاأسأل أحدا حاله أبدا . وإنما فعل ذلك لأنه خشى أن يكون سؤاله من غيراهمام بأمره ، فيكون بذلك مراثيا منافقا ، فقد كان سؤالهم عن أمور الدين، وأحوال القلب في معاملة الله . وإن سألوا عن أمور الدنيا فعن اهتمام ، وعزم على القيام بما يظهر لهم من الحاجة

وقال بعضهم . إنى لأعرف أقواما كانوا لا يتلاقون ، ولو حكم أحدهم على صاحبه بجميع ما يملكه لم عنمه ، وأرى الآن أقواما يتلاقون ويتساءلون ، حتى عن الدجاجة في البيت ولو انبسط أحدهم لحبة من مال صاحبه لمنمه . فهل هذا إلا مجرد الرياء والنفاق ؟ وآية ذلك أنك ترى هذا يقول كيف أنت؟ ويقول الآخر كيف أنت؟ فالسائل لا ينتظر الجواب، والمسؤل يشتغل بالسؤال ولا يجيب. وذلك لمعرقهم بأن ذلك عن رياء و تكلف . ولمل القلوب لا تخلو عن صنائن وأحقاد ، والألسنة تنطق بالسؤال . قال الحسن: إنما كانوا يقولون السلام عليكم ، إذا سلمت والله القلوب . وأما الآن ، فكيف أصبحت عافاك الله ؟ كيف أنت أصلحك الله ؟ فإن أخذنا بقو لهم كانت بدعة لا كرامة ، فإن شاؤا غضبوا علينا ، وإن شاؤا لا . وإنما قال ذلك لأن البداية بقولك كيف أصبحت بدعة . وقال رجل لأ يى بكر بن عياش كيف أصبحت ؟ فأ أجابه ، وقال دعونا من هذه البدعة . وقال إنما حدث هذا في زمان الطاعون ، الذي كان الرجل يلقاه أخوه غدوة فيقول كيف أصبحت من الطاعون ؟ ويلقاه عشية فيقول كيف أمسيت ؟

والمقصود أن الالتقاء في غالب العادات اليس يخلوعن أنواع من التصنع والرياء والنفاق وكل ذلك مذموم ، بعضه محظور ، وبعضه مكروه . وفي العزلة الخلاص من ذلك، فإن من لتي الخلق ولم بخالقهم بأخلاقهم مقتوه واستثقلوه ، واغتابوه وتشمر والإيذائه، فيذهب دينه و دنياه في الانتقام منهم

وأما مسارقة الطبع مما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم، فهو داء دفين، قلما يتنبه له العقلاء فضلا عن الفافلين. فلا يجالس الإنسان فاسقا مدة، مع كونه منكرا عليه قى باطنه، إلا ولو قاس نفسه إلى ماقبل مجالسته، لأدرك بينهما تفرقة في النفرة عن الفساد واستثقاله، إذ يصير الفساد بكثرة المشاهدة هينا على الطبع، فيسقط وقعه واستعظامه له

وإنا الوازع عنه شدة وقعه في القلب، فإذا صار مستصغرا بطول المشاهدة، أو شك أن محمل القوة الوازعة، ويذعن الطبع للميل إليه أو لما دو نه ومها طالت مشاهدته للكبائر من غيره، استحقر الصفائر من نفسه. ولذلك يزدرى الناظر إلى الأغنياء نعمة الله عليه مختوثر بالسنم م في أن يستصغر ماعنده، وتؤثر مجالسة الفقراء في استعظام ما أتيح له من النم. وكذلك النظر إلى المطيعين والعصاة، هذاتأ ثيره في الطبع، فن يقصر نظره على ملاحظة أحوال الصحابة والتابعين في العبادة والتنزه عن الدنيا، فلا يزال ينظر إلى نفسه بعير الاستحفار، وإلى عبادته بعين الاستحقار. وما دام يرى نفسه مقصرا، فلا يخلو عن داعية الاحتماد، رغبة في الاستكال، واستماما للاقتداء. ومن نظر إلى الأحوال الغالبة على أهل الزمان، وإعراضهم عن الله، وإقبالهم على الدنيا، واعتياده المعاصى، استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة في الخير يصادفها في قابه، وذلك هو الهلاك. ويكني في تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته. و بهذه الدقيقة يعرف سرقوله صلى الله عليه وسلم (۱۰ عين ذكر ولكن سببه، وهو انبعاث الرغبة من القلب، وحركة الحرص على الاقتداء مهم، والاستنكاف عما هو ملابس له من القصور والتقصير. ومبدأ الرحمة فعل الخير، ومبدأ فعل الخير الرغبة ومبدأ الرغبة ذكر أحوال الصالحين، فهذا معنى نزول الرحمة ومل الخير، ومبدأ فعل الخير الرغبة ومبدأ الرعبة ومبدأ الرعبة ومبدأ الرحمة فعل الخير، ومبدأ فعل الخير الرغبة ومبدأ الرعبة ومبدأ الرعبة فعل الخير، ومبدأ فعل الخير الرغبة ومبدأ الرغبة وله المناه على الدينة ولكر الرحمة ومبدأ الرعبة فعل الخير، ومبدأ ومبدأ ومبدأ ومبدأ الرعبة ومبدأ الرعبة ومبدأ ومبدأ

والمفهوم من فحوى هذا السكلام عند الفطن ، كالمفهوم من عكسه ، وهو أن عند ذكر الفاسقين تنزل اللمنة ، لأن كثرة ذكرهم تهون على الطبع أمر المعاصى ، واللمنة هى البعد ومبدأ البعد من الله هو المعاصى والإعراض عن الله ، بالإقبال على الحظوظ العاجلة ، والشهوات الحاضرة ، لا على الوجه المشروع . ومبدأ المعاصى سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب، ومبدأ سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السماع . وإذا كان هذا حال ذكر الصالحين والفاسقين فما ظنك بمشاهدتهم ؟ بل قد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال (٢) « مَثَلُ أَلْمِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ الْكِيرِ إِنْ كَمْ يَحْرِ قُكَ بِشَرَرِهِ عَلِقَ بِكَ مِنْ رِيحِهِ ، فكما أن الريح

<sup>(</sup>۱) حديث عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة: ليس له أصل فى الحديث المرفوع وانما هو قول سفيات ابن عيينة كذا رواه ابن الجوزى فى مقدمة صفوة الصفوة

<sup>(</sup>٢) حديث مثل الجليس السوء كمثل الكثر ــ الحديث: متفق عليه من حديث أبي موسى

يملق بالثوب ولا يشعر به ، فكذلك يسهل الفساد على القلب وهو لايشعر به . وقال دمثَلُ الجُلِيس الصَّارَ لِم مثلُ صارحي الْسنك إِنْ لَم مَهَ لَكَ مِنْهُ تَحِدُ رَجَّهُ ، ولهذا أنول: من عرف من عالم زلة ، حرم عليه حكايتها لعلتين ، إحداهما أنها غيبة ، والثانية ، وهيأعظمهما أن حكايتها تهون على المستمعين أمر تلك الزلة ، ويسقط من قلوبهم استعظامهم الإقدام عليها ، فيكون ذلك سببا لتهوين تلك المعصية : فإنه مهما وقع فيها فاستنكر ذلك ، دفع الاستنكار وقال ، كيف يستبعد هذا منا وكلنا مضطرون إلى مثله ، حتى العلماء والعباد. ولو اعتقد أن مثل ذلك لايقدم عليه عالم ، ولا يتماطاه موفق معتبر ، لشق عليه الإقدام . فكم من شخص يتكالب على الدنيا ، ومحرص على جمعها ، ويتهالك على حب الرياسة وتزيينها ويهون على نفسه قبحها ، ويزعم أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينزهوا أنفسهم عن حب الرياسة ، وربما يستشهد عليه بقتال على ومعاوية ، وبخمن في نفسه أن ذلك لم يكن لطلب الحق ، بل لطلب الرياسة • فهذا الاعتقاد خطأ يهون عليه أمر الرياسة، ولوازمهامن المعاصي والطبع اللئيم عيل إلى اتباع الهفوات ، والإعراض عن الحسنات . بل إلى تقدير الهفوة فما لا هفوة فيه ، بالتنزيل على مقتضى الشهوة ، ليتعلل به . وهو من دقائق مكايدالشيطان ولذلك وصف الله المراغمين للشيطان فيها بقوله ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَنَّمُونَ أَحْسَنَهُ ('') وضرب صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا (١) وقال « مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْتَبِعُ الْحِكْمَةَ ثُمَّ لَا يَعْمَلُ إِلاَّ بَشَرٌّ مَا يَسْتَمِعُ كَمَثَل رَجُل أَنّى رَاعِياً فَقَالَ لَهُ يَارَاعِي اجْرُر في شاء من غَنمِكَ فَقَالَ اذْهَبُ فَخُذْ خَيْرَ شَأَة فِيهِما فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأَذُن كِلْبِ الْغَنيم »وكلمن ينقل هفوات الأعة فهذا مثاله أيضا.

ومما يدل على سقوط وقع الشيء عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته ،أنأ كثرالناس إذا رأوا مساما أفطر في نهار رمضان ، استبعدوا ذلك منه استبعادا يكاد يفضي إلى اعتقادهم كفره. وقد يشاهدون من يخرج الصاوات عن أوقاتها ، ولا تنفر عنه طباعهم ، كنفرتهم عن تأخير الصوم . مع أن صلاة واحدة ، يقتضي تركهاالكفر عند قوم، وحز الرقبة عندقوم

<sup>&#</sup>x27; ( ١ ) حديث مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحمل منها إلاشر مايسمع كمثل رجل أتى راعيا فقال باراعي م اجررلی شاة من غنمك ـ الحدیث : ابن ما جه من حدیث أبی هریرة بسند ضعیف الزمر : ۱۸

وترك صوم رمضان كله لايقتضيه. ولا سبب له إلا أن الصلاة تتكرر، والتساهل فيها مما يكثر ، فيسقط وقعها بالمشاهدة عن القلب. وذلك لو لبس الفقيه ثوبا من حرير أو خاتما من ذهب ، أو شرب من إناء فضة ، استبعدته النفوس ، واشتد إنكارها ، وقد يشاهد في عبلس طويل ، لا يتكلم إلا عا هو اغتياب للناس ، ولا يستبعد منه ذلك ، والفيبة أشد من الزنا ، فكيف لا تكون أشد من لبس الحرير ! ولكن كثرة سماع الغيبة ، ومشاهدة المغتايين ، أسقط وقعها عن القاوب ، وهون على النفس أمرها

فتفطئ لهداه الدقائق ، وفر من الناس فرارك من الأسد ، لأنك لاتشاهد منهم إلا مأيزيد في حرصك على الدنيا ، وغفلتك عن الآخرة ، ويهون عليك المعصية، ويضعف رغبتك في الطاعة . فإن وجدت جليسا يذكرك الله رؤيته وسيرته ، فالزمه ولا تفارقه ، واغتنمه ولا تستحقره ، فإنها غنيمة العاقل، وضالة المؤمن . وتحقق أن الجليس الصالح خيرمن الوحدة وأن الوحدة خيرمن الجليس السوء . ومهما فهمت هذه المعانى ، ولاحظت طبعك ، والتفت الى حال من أردت مخالطته ، لم يخف عليك أن الأولى التباعد عنه بالعزلة ، أو التقرب إليه بالحلطة . وإياك أن يحكم مطلقا على العزلة ، أو على الخلطة . بأن إحداهما أولى . إذ كل مفصل بالخلطة . وإياك التفصيل .

## الفائرة الثالثة

<sup>(</sup>١) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم ــ الحديث : أبو داود والنسائي في اليوم والليلة باسناد حسن

وروى أبوسعيد الخدرى ، أنه صلى الله عليه وسلم (١) قال « يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خِيدُ مَالِ الْمُسْلِمِ عَمَا كَنْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَا قِعَ الْقَطْرِ يَفِنُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ مِنْ شَاهِقٍ إِنَّى شَاهِقِ ، وروىءبدالله بنمسمود، أنه صلى الله عليه وسلم (٢) قال « سَيَأْ تَى عَلَى النَّاسِ زَمَانْ لَا يَسْلَمُ لِذِي دِين دِينُهُ إِلاَّ مَنْ فَرَّ بِدِينِهِ مِنْ قَرْيَة إِلَى قَرْيَة وَمِن شَاهِقِ إِلَى شَاهِق وَمِنْ حَجَر إِلَى حَجَر كَا لَثَّمْلَب الَّذِي يَرُوغُ » قيل له ومتى ذلك بارسول الله ؟ قال ا « إِذَا كُمْ تُنَلِ الْمَتِيشَةُ إِلاَّ بَمَاصِي اللهِ تَعَالَى فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ حَلَّتِ الْمُزُوبَةُ » قالوا وكيف ذلك يارسول الله وقد أمرتنا بالتزويج ؟ قال « إِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ كَانَ هَلاَكُ " الرَّجُل عَلَى يَدِ أَبَوَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى يَدَيْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ فَإِنْ كَمْ يَكُنْ فَعَلَىٰ يَدَى ْ قَرَابَتهِ ، قالوا وكيفذلك بارسول الله ؟ قال « يُعَـِّيرُونَهُ بضيق الْيَدِ فَيَتَكَلَّفُ مَا لَا يُطِيقُ حَتَّى يُوردَهُ ذَلكَ مَوَاردَ الْهَلَـكَلَّةِ » وهذا الحـديث وإن كان في العزوبة فالعزلة مفهومة منه . إذ لا يستغني المتأهل عن المعيشة والمحالطة . ثم لا ينال المعيشة إلا بمعصية الله تعالى . ولست أقول هذا أوان ذلك الزمان ، فلقد كان هذا بأعصار قبل هــذا العصر . ولأجله قال سفيان : والله لقد حلت العزلة . وقال ان مسعود رضي الله عنه : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم <sup>(٢)</sup> أيام الفتنة وأيام الهرج ، قلتُ وما الهرج ؟ قال « حينَ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، قلت: فبم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال «كُفَّ نَفْسَكَ وَيَدَكَ وَأَدْخُلْ دَارَكَ » قال قلت يارسول الله أرأيت إن دخل على دارى ؟ قال « فَادْخُلْ بَيْتَكَ »

<sup>(</sup> ۱ ) حديث أبى سعيد الحدرى يوشك أن يكون خير مال السلم غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن : رواه البخارى

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ابن مسعود سيأتي على الناس زمان لايسلم لذى دين دينه الا من فربدينه من قرية إلى قرية ولي الله على الناس ومن شاهق الى شاهق: تقدم في النكاح

<sup>(</sup> ٣ ) حدیث ابن مسعود ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم الفتنة وأیام الهرج قلت وما الهرج قالحین لایامن الرجل جلیسه ــ الحدیث: أبو داود مختصرا والخطابی فی العزلة بنامه وفی اسناده عند الخطابی انقطاع ووصله أبو داود بزیادة رجل اسمه سالم یحتاج الی معرفته

قلت فإن دخل على بيتى ؟ قال « فَادْخُلْ مَسْجِدَكَ وَاصْنَعْ هَكَذَا » وقبض على الكوع « وَقُلْ رَبِّي اللهُ حَتَى تَمُوتَ » وقال سعد لما دعي إلى الخروج أيام معاوية : لا . إلا أن تعطو في سنيفا له عينان بصيرتان ، ولسان ينطق بالكافر فأقتله ، وبالمؤمن فأكف عنه . وقال مثلنا ومثلكم ، كثل قوم كانوا على محجة بيضاء ، فبينما هم كذلك يسيرون ، إذ هاجت ويخ عجَّاجة ، فضلوا الطريق ، فالتبس عليهم . فقال بعضهم الطريق ذات الهين ، فأخذوا فيها ، فتاهوا وضلوا . وأناخ فيها ، فتاهوا وضلوا . وأناخ آخِرون ، وتوقفوا حتى ذهبت الريح ، وتبينت الطريق ، فسافروا . فاعتزل سعد وجاعة معه ، فارقوا الفتن ، ولم يخالطوا إلا بعد زوال الفتن

وعن ابن عمر رضي الله عنها ، أنه لما بلغه (١) أن الحسين رضي الله عنه توجه إلى العراق "بيمه فلحقه على مسيرة ثلاثة أيام . فقال له أين تريد؟ فقال العراق فإذا معه طوامير وكتب فقال هذه كتبهم ويبعتهم ، فقال لا تنظر إلى كتبهم ، ولا تأتهم ، فأبى . فقال إلى أحدثك حديثا ، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، نفيره بين الدنيا والآخرة ، فاختار الآخرة على الدنيا ، وإلك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لا يليها أحد منكم أبدا وما صرفها عنكم إلا للذى هو خير لكم . فأبى أن يرجع ، فاعتنقه ابن عمر وبكى ، وقال أستو دعك الله من قتيل أو أسير . وكان في الصحابة عشرة آلاف ، فما خف أيام الفتنة أكثر من أربعين رجلا : وجلس طاوس في بيته . فقيل له في ذلك ، فقال فساد الزمان، وحيف الأغة ولما بني عروة قصره بالعقيق ولزمه ، قيل له لزمت القصر ، وتركت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال رأيت مساجد كلاهية ، وأسو افتح لاغية ، والفاحشة في فجاجكم عالية وفيًا هناك عما أنتم فيه عافية . فإذًا الحذر من الخصومات ومثارات الفتن إحدى فو الدالوزلة وفيًا هناك عما أنتم فيه عافية . فإذ الخدر من الخصومات ومثارات الفتن إحدى فو الداله زلة

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمسر انه لما بلغه أن الحسين توجه الى العراق لحقه على مسيرة ثلاثة أيام \_ الحديث: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم خير بين الدنياوالآخرة فاختارالآخرة الطبرانى مقتصراعلى المرفوع رواه في الأوسط بذكر قصة الحسين مختصرة ولم يقل على مسيرة ثلاثة أيام وكذا رواء البزار ينحوه واسنادها حسن

## الفسائدة الرابعة

الخلاص من شر الناس ، فإجهم يؤذونك مرة بالنيبة ، ومرة بسوء الظين والتهمة ، ومرة بالاقتراحات والأطاع الكاذبة ، التي يعسر الوفاء بها ، وتارة بالنمية أو الكاذب ، فرعايرون منك من الأعمال أو الأقوال مالا تبلغ عقولهم كنهه ، فيتخذون ذلك ذخيرة عندهم يدخرونها لوقت تظهر فيه فرصة للشر ، فإذا اعتزلتهم استغنيت من التحفظ عن جميع ذلك . ولذلك قال بعض الحكاء لغيره : أعلمك بيتين خير من عشرة آلاف درم . قال ماها ؟ قال

ولا شك أن من اختلط بالناس، وشاركهم فى أعمالهم ، لا ينفك من حاسد وعدويسى ولا شك أن من اختلط بالناس، وشاركهم فى أعمالهم ، لا ينفك من حاسد وعدويسى الظن به ، ويتوه أنه يستمد لمعاداته ، ونصب المكيدة عليه ، وتدسيس غائلة ورأءه . فالناس مهما اشتد حرصهم على أمر ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدو فاحذره ، وقد الشتد حرصهم على الدنيا ، فلا يظنون بغيره إلا الحرص عليها . قال المتنبى

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعادى محبيه بقول عــداته فأصبح فى ليل من الشك مظلم وقد قيل : معاشرة الأشرار تورث سوء الظن بالأبرار . وأنواع الشرالذى يلقاه الإنسان من معارفه ، وممن يختلط به كثيرة . ولسنا نطول بتفصيلها . ففيا ذكرناه إشارة إلى مجامعها وفى العزلة خلاص من جميعها . وإلى هذا أشار الأكثر ممن اختار العزلة ، فقال أبو الدرداء

من حمد الناس ولم يبلهم ثم بلاهم ذم من يحمد وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأقرب والأبعد

أخبر تقله يروى مرفوعاً . وقال الشاعر

وقال عمر رضي الله عنه : في العزلة راحة من القرن السوء . وقيل لعبد الله بنالزبير ألا تأتى المدينة فقال ما بق فيها إلا حاسد نصمة ، أو فرح بنقمة . وقال ابن السماك

كشيصاحبانا: أمابعد، فإن الناسكانوا دواء يتداوى به ؛ فصاروا داء لادواء له ، ففر منهم فرارك من الأسد. وكان بعض الأعراب يلازم شجرا ويقول : هو نديم فيه ثلاث خصال إن سمع منى لم ينم على ، وإن تفلت فى وجهه احتمل منى ، وإن عربدت عليه لم يغضب . فسمع المرشيد ذلك فقال : زهدنى فى الندماء . وكان بعضهم قد لزم الدفاتر والمقابر، فقيل له فى ذلك فقال : لم أر أسلم من وحدة ، ولا أوعظ من قبر ، ولا جليسا أمتع من دفتر . وقال الحسن وضى الله عنه : أردت الحج ، فسمع ثابت البنانى بذلك، وكان أيضا من أولياء الله فقال : بلغنى رضى الله عنه : أردت الحج ، فسمع ثابت البنانى بذلك، وكان أيضا من أولياء الله فقال : بلغنى أنك تريد الحج فأحببت أن أصبك . فقال له الحسن : ويحك ، دعنا نتماشر بستر الله علينا فى العزلة ، وهو بقاء الستر على الدين ، والمروءة والأخلاق ، والفقر وسائر المورات . وقد مدح الله سبحانه المنسترين فقال ( يحسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْنِياً مِنَ التَّعَفُ ( ) وقال الشاعر ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عارا أن نول التجمل ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عارا أن نول التجمل

ولا يخلو الإنسان في دينه ودنياه ، وأخلاقه وأفعاله عن عورات ، الأولى في الدين والدنيا سترها ، ولا تبقي السلامة مع انكشافها . وقال أبو الدرداء : كان الناس ورقالاشوك فيه ؟ فالناس اليوم شوك لاورق فيه . وإذا كان هذا حكم زمانه ، وهوفي أو اخرالقرن الأولى فلا ينبني أن يشك في أن الأخير شر . وقال سفيان بن عيينة : قال لي سفيان الثورى في اليقظة في حياته ، وفي المنام بعد وفاته : أقلل من معرفة الناس ، فإن التخلص منهم شديد . ولا أحسب أني رأيت ماأكره إلا ممن عرفت . وقال بعضهم : جئت إلى اللك بن دينار وهو قاعذ وحده ، وإذا كلب قد وضع حنكه على ركبته ؛ فذهبت أطرده ، فقال دعه يا هذا ، هذا المناس وقال نوزى ؛ وهو خير من الجليس السوء . وقيل لبعضهم : ما حملك على أن تعزل الناس؟ قال : خشيت أن أسلب ديني ولا أشعر . وهذه إشارة إلى مسارقة الطبع من أخلاق القرين السوء وقال أبو الدرداء: اتقوا الله واحذروا الناس ، فإنهم ماركبوا ظهر بعير إلا أدبروه ، ولا ظهر وعد المناف وقال بعضهم : أقلل المعارف ، فإنه أسلم وعسر القيام بالجميع . وقال بعضهم : أقلل المعارف كثرت الحقوق وعسر القيام بالجميع . وقال بعضهم : أنكر من تعرف ، ولا تتعرف إلى من لاتعرف وعسر القيام بالجميع . وقال بعضهم : أنكر من تعرف ، ولا تتعرف إلى من لاتعرف وعسر القيام بالجميع . وقال بعضهم : أنكر من تعرف ، ولا تتعرف إلى من لاتعرف .

## الفائدة الخامسة

أن ينقطع طمع الناس عنك ، وينقطع طمعك عن الناس . فأما انقطاع طمع الناس عنك ففيه فوائد . فإن رضا الناس غاية لاتدرك . فاشتغال المرء بإصلاح نفسه أولى . ومن أهون الجقوق وأيسرها حضور الجنازة ، وعيادة المريض ، وحضور الولائم والإملاكات وفيها تضييع الأوقات ، و تعرض للآفات . ثم قد تعوق عن بعضها العوائق ، وتستقبل فيها المعاذير ، ولا عكن إظهار كل الأعذار ، فيقولون له قمت بحق فلان ، وقصرت في حقنا . ويصير ذلك سبب عداوة ، فقد قيل : من لم يعد مريضا في وقت العيادة ، اشتهى موته خيفة من تخجيله إذا صح على تقصيره · ومن عمم الناس كلهم بالحرمان رضواعنه كلهم ولو خصص استوحشوا . وتعميمهم بجميع الحقوق لايقدر عليه المتجرد له طول الليل والنهار ، فكيف من له مهم يشغله في دين أو دنيا ! قال عمرو بن العاص : كثرة الأصدقاء والنهار ، وقال ان الروى

عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب في الداء أكثر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب

وقال الشافعي رحمه الله : أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللمَّام

وأما انقطاع طمعك عنهم فهو أيضا فائدة جزيلة ، فإن من نظر إلى زهرة الدنيا وزينتها تحرك حرصه ، وانبعث بقوة الحرص طمعه، ولا يرى إلا الخيبة في أكثر الأحوال فيتأذى بذلك . ومهما اعتزل لم يشاهد . وإذا لم يشاهد لم يشته ولم يطمع ولذلك قال الله تعال (وَلا تَكُدُّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّمْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ (۱) وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « انظر وا إلى مَن مُو فَو قَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لا تَرْدُرُوانِعْمَة الله عَلَيْكُمْ » هُو دُو نَكُمْ وَ الله عليه وسلم (الله عَدَالله عليه وسلم وقال عون بن عبد الله : كنت أجالس الأغنياء ، فلم أزل مغموما . كنت أرى ثوبا أحسن من ثوبى ، ودا بة أفره من دا بتى ، فجالست الفقراء فاسترحت . وحكي أن المزنى رحمه الله من ثوبى ، ودا بة أفره من دا بتى ، فجالست الفقراء فاسترحت . وحكي أن المزنى رحمه الله

<sup>(</sup>۱) جدیث انظروا الی من هودونکم ولا تنظروا إلی من هو فوقکم فانه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله علیکم: مسلم من حدیث أبی هریرة

(۱) طه : ۱۳۷

محرج من باب جامع الفسطاط، وقد أقبل ابن عبد الحكم في موكبه ، فبهره مارأى من مخسن حاله وحسن هيئته ، فتلا قوله تعالى ( وَجَعَلْنَا بَعْضَكُم لَبَعْضِ فَتِنَةً لَّ تَصْبِرُونَ (١) محسن حاله وحسن هيئته ، فتلا قوله تعالى ( وَجَعَلْنَا بَعْضَكُم لَيْبَتِي عَثْلَ هذه الفتن شيم قال ع بلى أصبر وأرضى . وكان فقيرا مقلا . فالذى هو في بيته لا يبتلى عثل هذه الفتن هؤي من ها هد زينة الدنيا ، فإما أن يقوى دينه ويقينه فيصبر، فيحتاج إلى أن يتجرع مرارة الصبر ، وهو أمر من الصبر ، أو تنبعث رغبته ، فيحتال في طلب الدنيا ، فيهلك هلاكا مؤيداً ، أما في الدنيا فبالطمع الذي يخيب في أكثر الأوقات ، فليس كل من بطلب الدنيا في مقال الدنيا في الآخرة فبإيثاره متاع الدنيا على ذكر الله تعالى والتقرب إليه . ولذلك الله الن الاعسراي

إذا كان باب الذل من جانب الذي سموت إلى العلياء من جانب الفقر أشار إلى أن الطمع يوجب في الحال ذلا

### الفائدة السادسة

الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمق، ومقاساة حمقهم وأخلاقهم. فإن رؤية الثقيل هي العمى الأصغر. قيل للأعمش: مم عمشت عيناك؟ قال من النظر إلى الثقلاء

ويحكى أنه دخل عليه أبو حنيفة فقال: في الخبر أن (١) من سلب الله كريمتيه عوضه الله عنهما ماهو خير منهما ، فما الذي عوضك ؟ فقال في معرض المطايبة: عوضني الله منهما أنه كفاني رؤية الثقلاء وأنت منهم. وقال ابن سيوين: سمعت رجلا يقول: نظرت إلى ثقيل مرة فغشي على . وقال جالينوس: لكل شيء حمى ، وحمى الروح النظر إلى الثقلاء. وقال الشافعي رحمه الله: ما جالست ثقيلا إلا وجدت الجانب الذي يليه من بدني ، كأنه أثقل على من الجانب الآخر

<sup>(</sup>۱) حدیث من سلب الله کریمته عوضه عنها ماهو خبر منها: الطبرای باسناد ضعیف من حدیث جریر من سلبت کریمتیه عوضته عنها الجنة وله ولاً حمد نجوه من حدیث أبی أمامة بسند حسن وللبخاری من حدیث أنس یقول الله تنارك و تعالی اذا انتلیت عیدی بحبیدیه ثم صبر عوضته منها الجنة برید عینیه

<sup>((</sup> أ) الفرقان : ۲۰

وهذه الفوائد ماسوى الأوليين ، متعلقة بالمقاصد الدنيوية الحاضرة . ولكنها أيضا تتعلق بالدين . فإن الإنسان مهما تأذى برؤية ثقيل ، لم يأمن أن يغتابه ، وأن يستنكر ماهو صنع الله . فإذا تأذى من غيره بغيبة أو سوء ظن ، أو محاسدة أو غيمة أو غيرذلك ، المصبر عن مكافأته . وكل ذلك يجر إلى فساد الدين . وفي العزلة سلامة عن جميع ذلك فليفهم .

# آفات العزلة

إعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية مايستفاد بالاستعانة بالغير ، ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة . فكل ما يستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة ، وفواته من آفات العزلة . فانظر إلى فوائد المخالطة ، والدواعى إليهاماهى، وهي التعليم والتعلم ، والنفع والانتفاع ، والتأديب والتأدب والاستئناس والإيناس ، ونيل الثواب وإنالته في القيام بالحقوق، واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار بها . فلنفصل ذلك ، فإنها من فوائد المخالطة وهي سبع

# الفسائدة الأولى

التمليم والتملم. وقد ذكر نا فضلها في كتاب العلم. وهما أعظم العبادات في الدنيا، ولا يتصور ذلك إلا بالمخالطة. إلا أن العلوم كثيرة، وعن بعضها مندوحة، وبعضها ضرورى في الدنيا. فالمحتاج إلى التعلم لما هو فرض عليه عاص بالعزلة. وإن تعلم الفرض، وكان لايتأتي منه الخوض في العلوم، ورأى الاستنسال بالعبادة فليمتزل. وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع والعقل، فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. ولهذا قال النخمي وغيره. تفقه ثم اعتزل. ومن اعتزل قبل التعلم فهو في الأكثر مضيع أوقاته بنوم أو فكر في هوس وغايته أن يستغرق الأوقات بأوراد يستوعبها، ولا ينقك في أعماله بالبدن والقلب عن أنواع من الغرور يخيب سعيه، ويبطل عمله بحيث لايدرى. ولا ينفك اعتقاده في الله وصفاته عن أوهام يتوهمها، ويأنس بها، وعن خواطر فاسدة تعتريه فيها، فيكون في أكثر أحواله ضحكة للشيطان، وهو يرى نفسه من العبّاد. فالعلم هو أصل الدين، فلا خير في عزلة العوام والجهال، أعني مرن لا يحسن العبادة في الخاوة، ولا يعرف جميع ما يلزمه فيها

فنال النفس مثال مريض محتاج إلى طبيب متلطف يمالجه. فالمريض الجاهل إذاخلا بنفسه عن الطبيب قبل أن يتملم الطب ، تضاعف لا محالة مرضه . فلا تليق العزلة إلا بالعالم وأما التعليم ففيه ثواب عظيم ، مهما صحت نية المعلم والمتعلم . ومهما كان القصد إقامة الجاه والاستكثار بالأضحاب والأتباع ، فهو هلاك الدين . وقد ذكر نا وجه ذلك في كتاب العلم وحكم العالم في هذا الزمان أن يعتزل إن أراد سلامة دينه فإ به لا يرى مستفيدا يطلب فائدة لدينه ، بل لاطالب إلا لكلام مزخرف ، يستميل به العوام في معرض الوعظ أو لجدل معقد يتوصل به إلى إلحام الأقران، ويتقرب به إلى السلطان ، ويستعمل في معرض المنافسة والمباهاة . وأقرب علم مرغوب فيه المذهب، ولا يطلب غالبا إلا للتوصل إلى التقدم على الأمثال ، وتولى الولايات ، واجتلاب الأموال . فهو لاء كلهم يقتضي الدين والحزم الاعتزال عنهم . فإن صودف طالب لله ، ومتقرب بالعلم إلى الله ، فألى العمار الاعتزال عنه ، وكتمان العلم منه . وهذا لا يصادف في بلدة كبيرة أكثر من واحد أو اثنين إن صودف ولا ينبغي أن يغتم ما نوا وه هذا لا يصادف في بلدة كبيرة أكثر من واحد أو اثنين إن صودف فإن الفقهاء يتعامون لغير الله ، ثم يرجمون إلى الله ، وانظر إلى أو اخر أعمار الأكثر بن منهم واعتبره أنهم ما توا وه هلكي على طلب الدنيا ، ومتكالبون عليها، أو راغبون عنها وزاهدون فيها ، وليس الحسيس كالماينة

واعلم أن العلم الذي أشار إليه سفيان ، هو علم الحديث وتفسير القرءان، ومعرفة سير الأنبياء والصحابة . فإن فيها التخويف والتحذير ، وهو سبب لإثارة الحوف من الله ، فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل . وأما الكلام والفقه المجرد ، الذي يتعلق بفتاوى المعاملات وفصل الحصومات المذهب منه والحلاف ، لايرد الراغب فيه للدنيا إلى الله . بل لايزال متماديا في حرصه إلى آخر عمره . ولعل ما أودعناه هذا الكتاب ، إن تعلمه المتعلم رغبة في الدنيا ، فيجوز أن يرخص فيه ، إذ يرجى أن ينزجر به في آخر عمره ، فإنه مشحون بالتخويف بالله ، والتحذير من الدنيا . وذلك مما يصادف في الأحديث و تفسير بالله ، والترغيب في الآخرة ، والتحذير من الدنيا . وذلك مما يصادف في الأحديث و تفسير القرءان، ولا يصادف في كلام ، ولا في خلاف ، ولا في مذهب . فلا ينبغي أن يخادع الإنسان نفسه ، فإن المقصر العالم بتقصيره أسعد حالا من الجاهل المغرور ، أو المتجاهل المغبون .

وكل عالم اشتد حرصه على التعليم ، يوشك أن يكون غرضه القبول والجاه ، وحظه تلذذ النفس في الحال ، باستشعار الإدلال على الجهال والتكبر غليهم . (۱) فآفة العلم الخيلاء كا قال صلى الله عليه وسلم . ولذلك حكى عن بشر ، أنه دفن سبعة عشر قطر المن كتب الأحاديث التي سمعها ، وكان لا يحدث . ويقول : إنى أشتهى أن أحدث ، فلذلك لاأحدث ولو اشتهيت أن لا أحدث لحدثت . ولذلك قال : حدثنا باب من أبواب الدنيا . وإذا قال الرجل حدثنا ، فإنما يقول أوسعوا لى . وقالت رابعة العدوية لسفيان الثورى ، نعم الرجل أثمت لولا رغبت ؟ قالت في الحديث . ولذلك قال أبو سلمان الداراني : من تروج أو طلب الحديث ، أو اشتغل بالسفر ، فقد ركن إلى الدنيا

فهذه آفات قد نبهنا عليها في كتاب العلم ، والحزمُ الاحتراز بالعزلة ، وترك الاستكثار من الأصاب ما أمكن . بل الذي يطلب الدنيا بتدريسه وتعليمه ، فالصواب الون كان هاقلا في مثل هذا الزمان أن يتركه ، فلقد صدق أبو سليمان الخطابي حيث قال : دع الراتهبين في صبتك والتعلم منك ، فليس لك منهم مال ولا جمال ، إخوان العلانية أعداء السوء إلتا لقوك تعلقوك ، وإذا غبت عنهم سلقوك ، من أتاك منهم كان عليك رقيبا ، وإذا خرج كات عليك خطيبا ، أهل نفاق ونميمة ، وغل وخديمة ، فلا تنتر باجماعهم عليك ، فما غرضهم العلم بل الجاه والمال ، وأن يتخذوك سلما إلى أوطارهم وأغراضهم ، وحمارا في حاجتهم ، إن قصرت في غرض من أغراضهم ، كانوا أشد أعدائك ، ثم يعدون ترددهم إليك دالة عليك ويرو نه حقاواجبا لديك ، ويفرضون عليك أن تبذل عرضك وجاهك ودينك لهم ، فتعادى عدوه ، و تنصر قريبهم وخادمهم ووليهم ، و تنتهض لهم سفيها ، وقد كنت فقيها ، وتكون علم تابعا خسيسا ، بعد أن كنت متبوعا رئيسا ، ولذلك قبل اعتزال العامة ، مرومة تامة ، فهذا معني كلامه ، وإن خالف بعض ألفاظه . وهوحق وصدق . فإنك ترى المدرسين في رق فهذا معني كلامه ، وإن خالف بعض ألفاظه . وهوحق وصدق . فإنك ترى المدرسين في رق دائم ، وتحت حق لازم ، ومنة ثقيلة ممن يتردد إليهم ، فكا نه يهدى تحفه إليهم ، ويرى حقه دائم ، وتحت حق لازم ، ومنة ثقيلة ممن يتردد إليهم ، فكا نه يهدى تحفه إليهم ، ويرى حقه

<sup>(</sup>١) حديث آفة العلم الخيلاء المعروف ما رواه مطين فى مسنده من حديث على بن أبي طالب يسنده ضعيف آفة العلم النسيان وآفة الجمال الحيلاء

واجبا عليهم. ورعا لايختلف إليه ما لم يتكفل مرزق له على الإدرار، ثم إنالمدرس المسكين قد يعجز عن القيام بذلك من ماله ، فلا يزال متردداً إلى أبواب السلاطين ، ويقاسي الذل والشدائد مقاساة الذليل المهين ، حتى يكتب له على بعض وجوه السحت مال حرام ، ثم لايزال العامل يسترقه ويستخدمه ، ويمتهنه ويستذله ، إلى أن يسلم إليه ما يقدره نممة مستأنفة من عنده عليه ، ثم يبقى في مقاساة القسمة على أصحابه ، إنسوسى يينهم مقته الميزون ونسبوه إلى الحق وقلة التمييز ، والقصور عن درك مصارفات الفضل ، والقيام في مقادير الحقوق بالمدل. وإن فاوت بينهم سلقه السفهاء بألسنة حدود ، وثاروا عليه ثوران الأساود والآساد. فلا يزال في مقاساتهم في الدنيا ، وفي مطالبة ما يأخذه ويفرقه عليهم في العقي والمجب أنه مع هذا البلاء كله ، يمني نفسه بالأباطيل ، ويدليها بحبل الغرور . ويقول لها : لاتفترى عن صنيعك ، فإغا أنت بما تفعلينه مريدة وجه الله تعالى ، ومذيعة شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و ناشرة علم دين الله ، وقاعة بكفاية طلاب العلم من عباد الله ، وأموال السلاطين لا مالك لها ، وهي مرصدة للمصالح ، وأي مصلحة أكبر من تكثير أهل العلم ؟ فبهم يظهر الدين ويتقوى أهله . ولولم يكن ضحكة للشيطان لعلم بأدنى تأمل ، أن فسادالزمان لأسبب له إلا كثرة أمثال أولئك الفقهاء، الذين يأكلون ما يجدون، ولا يميزون بين الحلال والحرام، فتلحظهم أعين الجهال، ويستجرؤن على المعاصى باستجرائهم، اقتداء بهم، واقتفاء لآثارهم. ولذلك قيل: مافسدت الرعية إلا بفساد الملوك، وما فسدت الملوك إلا بفساد العاماء . فنموذ بالله من الغرور والممي ، فإنه الداء الذي ليس له دواء .

## الفائدة الثانية

النقع والانتفاع . أما الانتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة . وذلك لا يتأتى إلا بالمخالطة والمحتاج إليه مضطر إلى ترك العزلة . فيقع في جهاد من المخالطة إن طاب موافقة الشرع فيه كما ذكر ناه في كتاب الكسب ، فإن كان معه مال لو اكتنى به قانعا لأقنعه ، فالعزلة أفضل له إذا انسدت طرق المكاسب في الأكثر إلامن المعاصى . إلاأن يكون غرضه الكسب للشتغال بالنافلة المشدقة ، فإذا اكنسب من وجهه وتصدق به ، فهو أفضل من العزلة ، للاشتغال بالنافلة

وليس بأفضل من المزلة للاشتفال بالتحقق فى معرفة الله ، ومعرفة علوم الشرع ، ولا من الإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ، والتجرد بها لذكر الله . أعنى من حصل له أنس بمناجاة الله عن كشف و بصيرة ، لا عن أوهام وخيالات فاسدة

وأما النفع ، فهو أن ينفع الناس، إما عاله أو بيدنه . فيقوم بحاجاتهم على سبيل الحسبة فني النهوض بقضاء حوائج المسلمين ثواب ، وذلك لاينال إلا بالمخالطة . ومن قدر عليها مع القيام بحدود الشرع فهى أفضل لهمن العزلة ، إن كان لا يشتغل في عزلته إلا بنو افل الصاوات والأعمال البدنية . وإن كان ممن انفتح له طريق العمل بانقلب ، بدوام ذكر أو فكر فذلك لا يعدل به غيره ألبت .

### الفائدة الثالثة

التأديب والتأدب و لدى به الارتياض عقاساة الناس ، والمجاهدة فى تحمل أذاع كسرا للنفس ، وقهرا للشهوات . وهى من الفوائد التى تستفاد بالمخالطة ، وهى أفضل من العزلة فى حق من لم تهذب أخلافه، ولم تدعن لحدود الشرع شهواته ولهذا انتدب خدام الصوفية فى الرباطات ، فيخالطون الناس بحدمتهم، وأهل السوق للسؤال منهم ، كسرا لرعو نة النفس واستمدادا من بركة دعاء الصوفية ، المنصر فين بهمهم إلى الله سبحانه . وكان هذا هوالمبدأ فى الأعصار الخالية . و الآن قد خالطته الأغراض الفاسدة، ومال ذلك عن القانون ، كامالت سائر شعائر الدين ، فصار يطلب من التواضع بالخدمة التكثير بالاستنباع ، والتذرع إلى مائر شعائر الدين ، فصار يطلب من التواضع بالخدمة التكثير بالاستنباع ، والتذرع إلى القبر . و إن كانت النية رياضة النفس ، فهى خير من العزلة في حق الحتاج إلى الرياضة وذلك مما يحتاج إليه فى بداية الإرادة . فبعد حصول الارتياض ، ينبنى أن يفهم أن الدابة لا يطلب من رياضتها عين رياضتها، بل المراد منهاأن تتخذ مركبا ، يقطع به المراحل ويطوى على ظهره الطريق . والبدن مطية للقلب، يركبها ليسلك بها طريق الآخرة وفه الشهوات على ظهره الطريق . والبدن مطية للقلب، يركبها ليسلك بها طريق الآخرة وفه الشهوات ان لم يكسرها جحت به فى الظريق . فن اشتغل طول العمر بالرياضة . كان كن كن كن المنقل طول عمر الدابة برياضة إلى بركها . فلا يستفيد منها إلا الخلاص فى الحال من عضها ورفسها إن لم يكسرها جحت به فى الطريق . فل المتنفد منها إلا الخلاص فى الحال من عضها ورفسها المن عضها ورفسها المنا له من الدابة برياضة القلب ، فلا يستفيد منها إلا الخلاص فى الحال من عضها ورفسها ولم يركها . فلا يستفيد منها إلا الخلاص فى الحال المن عضه الورفسها

ورعما، وهي لعمري فائدة مقصودة ، ولكن مثلها حاصل من البهيسة الميتة ، وإغا تراد الدابة لفائدة تحصل من حياتها فكذلك الخلاص من ألم الشهوات في الحال ، يحصل بالنوم والموت ، ولا ينبغي أن يقنع به . كالراهب الذي قيل له ياراهب ، فقال ماأنا راهب ، إنما أناكلب عقور ، حبست نفسي حتى لاأعقر الناس. وهذا حسن بالإضافة إلى من يعقر الناس ولكن لا ينبغي أن يقتصر عليه ، فإن من قتل نفسه أيضا لمعقر الناس، بل ينبغي أن يتشوف إلى الغاية المقصودة بها . ومن فهم ذلك واهتدى إلى الطريق وقدر على السلوك ، استبان له أن العزلة أعون له من المخالطة ، فالأفضل لمثل هذا الشخص المخالطة أو لاوالعزلة آخرا وأما التأديب فإغا نعني به أن يروض غيره . وهو حال شيخ الصوفية معهم فإنه لا يقدر على تهذيبهم إلا بمخالطهم : وحاله حال الملم ، وحكمه حكمه . ويتطرق إليه من دقائق على تهذيبهم إلا بمخالطهم : وحاله حال الملم ، وحكمه حكمه . ويتطرق إليه من دقائق اللاتياض ، أبعد منها من طلبة العلم . ولذلك يرى فيهم قلة ، وفي طلبة العلم كثرة . فينبغي اللاتياض ، أبعد منها من طلبة العلم . ولذلك يرى فيهم قلة ، وفي طلبة العلم كثرة . فينبغي الأخر ، وليؤثر الأفضل . وذلك يدرك بدقيق الأجهاد ، ويختلف بالأحوال والأشخاص فلا يمكن الحكم عليه مطلقا بنفي ولا إنبات

### الف ائدة الرابعة

الاستناس والإيناس. وهو غرض من يحضر الولائم والدعوات ، ومواضع المعاشرة والأنس. وهذا يرجع إلى حظ النفس في الحال. وقد يكون ذلك على وجه حرام ، عؤانسة من لا يجوز مؤانسته . أو على وجه مباح . وقد يستحب ذلك لأمر الدين ، وذلك فيمن يستألس عشاهدة أحواله وأقواله في الدين ، كالأنس بالمشايخ الملازمين لسمت التقوى وقد يتعلق بحظ النفس ، ويستحب إذا كان الغرض منه ترويح القلب، لتهييج دواعى النشاط في العيادة . فإن القلوب إذا أكرهت عميت . ومهما كان في الوحدة وحشة ، وفي الحجالسة أنس يروح القلب ، فهي أولى . إذ الرفق في العبادة من حزم العبادة .

ولذلك قال صلى الله عليه و سلم (١٠ « إِنَّ اللهَ لاَ يَمَـل مُ حَتَّى تَمَانُوا » وهذا أمر لا يستغنى عنه . فإن النفس لاتألف الحق على الدوام مالم تروح. وفي تكليفها الملازمة داعية للفترة. وهذا عني بقوله عليه السلام « إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتين وَأُوعَلْ فيهِ بر فق ، والإيغال فيه برفق دأب المستبصرين ولذلك قال ابن عباس : لولا مخافة الوسواس لم أجالس الناس . وقال مرة : لدخلت بلادا لا أنيس مها . وهل يفسد الناس إلا الناس؟ فلا يستغنى المعتزل إذاً عن رفيق ، يستأنس بمشاهدته ومحادثته في اليوم والليلة ساعة . فليحتمد في طلب من لا يفسد عليه في ساعته تلك سائر ماعاته . فقد قال صلى الله عليه وسلم (٢٠ « الْمَرْءُ عَلَى دِين خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَخَذَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدن ، وحكاية أحوال القلب ، وشكواه وقصوره عن الثبات على الحق ، والاهتداء إلى الرشد . ففي ذلك متنفس ومتروح للنفس . وفيه مجال رحب لكل مشغول بإصلاح نفسه. فإنه لاتنقطع شكواهولوعمرأعماراطويلة والراضى عن نفسه مغرور قطعاً . فهذا النوع من الاستثناس في بعض أوقات النهار ، ربما يكون أفضل من العزلة في حق بعض الأشخاص. فليتفقد فيه أحوال القلب، وأحوال الجليس أولا، ثم ليجالس

#### الفائدة الخامسة في نيل الثواب وإنالته

أما النيل، فبحضور الجنائز، وعيادة المرضى، وحضور العيدن. وأما حضور الجمعة فلا بد منه. وحضور الجماعة في سائر الصاوات أيضا لارخصة في تركه ، إلا لخوف ضرو ظاهر ، يقاوم مايفوت من فضيلة الجاعة ويزيد عليه . وذلك لايتفق إلا نادرا .وكذلك في حضور الإملاكات والدعوات ثواب، من حيث إنه إدخال سرور على قلب مسلم وأما إنالته ، فهو أن يفتح الباب لتعوده الناس ، أو ليعزوه في المصائب ، أو يهنوه على النعم. فإنهم ينالون بذلك ثوابا . وكذلك إذا كان من العلماء ، وأذن لهم في الزيارة ، نالوا ثواب الزيارة ، وكان هو بالتكين سبا فيه

<sup>(</sup>١) حديث أن الله لا يمل حتى تماوا : تقدم (٢) حديث المرء على دين خليله : تقدم في آ داب الصحية

فينبنى أن يزن ثواب هذه المخالطات بآفاتها التي ذكر ناها ، وعند ذلك قد ترجح المزلة وقد ترجح المخالطة، فقد حكى عن جماعة من السلف ، مثل مالك وغيره، ترك إجابة الدعوات وعيسادة المرضى ، وحضور الجنائز . بل كانوا أحلاس بيوتهم ، لا يخرجون إلا إلى الجمعة أوزيارة القبور. وبعضهم فارق الأمصار، وانحاز إلى قلل الجبال، تفر غاللعبادة، وفرار امن الشواغل

### الفائدة السادسة

من المخالطة التواضع. فإنه من أفضل المقامات، ولا يقدر عليه في الوحدة. وقد يكون الكبر سببا في اختيار العزلة. فقد روي في الإسرائيليات، أنحكمامن الحكاء صنف ثلمائة وستين مصحفا في الحكمة ، حتى ظن أنه قد نال عند الله منزلة . فأوحى الله إلى نبيه قل لفلان إنك قد ملأَّت الأرض نفاقا ، وإنى لاأقبل من نفاقك شيئًا. قال فتخلى وانڤرد في سرب تحت الأرض، وقال الآن قد بلفت رضا ربي . فأوحى الله إلى نبيه ، قل له إنك لن تبلغ رضاي حتى تخالط الناس وتصبر على أذاه . فخرج فدخل الأسواق ، وخالط الناس وجالسهم وواكلهم، وأكل الطمام بينهم، ومشى في الأسواق معهم. فأوحى الله تعالى إلى نبيه ، الآن قد بلغ رضاي. فكم من معتزل في بيته وباعثه الكبر ، ومانعه عن المحافل أن لايوقر أو لايقدم، أو يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع لمحله، وأبق لطراوة ذكر هبين الناس وقد بعتزل خيفة من أن تظهر مقابحه لو خالط ، فلاتعتقد فيه الزهد والاشتغال بالعبادة فيتخذ البيت سترا على مقاعه ، إبقاء على اعتقاد الناس في زهده وتعبده ، من غير استغراق وقت في الخلوة بذكر أو فكر . وعلامة هؤلاء أنهم يحبون أن يزارواولا يحبون أن يزوروا ويفرحون بتقرب العوام والسلاطين إليهم ، واجتماعهم على بابهم وطرقهم، وتقبيلهمآ يديهم على سبيل التبرك. ولوكان الاشتغال بنفسه هو الذي يبغض إليه المخالطة وزيارة الناس، لبغض إليه زياراتهم له ، كما حكيناه عن الفضيل حيث قال : وهل جئتني إلا لأتزين لك وتتزين لى وعن حاتم الأصم أنه قال للأمير الذي زاره: حاجتي أن لاأراك ولا تراني. فمن ليسمشغو لا مع نفسه بذكر الله ، فاعتزاله عن الناس سببه شدة اشتغاله بالناس الأنقلبه متحر دللالتفات إلى نظره إليه بعين الوقار والاحترام والعزلة بهـذا السبب جهل من وجوه: أحدها: أن التواضع والمخالطة لاتنقص من منصب من هو متكبر بعلمه أو دينه . إذ كان علي رضي الله عنه يحمل التمر والملح في ثوبه ويده ويقـــول:

لا ينقص الكامل من كاله ما جر من نفع إلى عياله وكان أبو هربرة وحديفة وأبي وابن مسعود رضي الله عنهم ، يحملون حزم الحطب وجرب الدقيق على أكتافهم . وكان أبو هربرة رضي الله عنه يقول وهو والى المدينة والحطب على رأسه ، طر قوا لأميركم . وكان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم (۱) يشترى الشيء ، فيحمله إلى بيته بنفسه ، فيقول له صاحبه أعطنى أحمله ، فيقول « صاحب الشيء أحمله » وكان الحسن بن على رضي الله عنهما عربالسؤال ، وبين أبديهم كسر، فيقولون أحق يحمله » وكان الحسن بن على رضي الله عنهما عربالسؤال ، وبين أبديهم كسر، فيقولون هلم إلى الغذاء يا ابن رسول الله ، فكان ينزل و يجلس على الطريق ، ويأ كل معهم ويركب ويقول : إن الله لا يحب المستكرين .

الوجه الثانى: أن الذى شغل نفسه بطلب رضا الناس عنه ، وتحسين اعتقاده فيه مغرور لأنه لو عرف الله حق المعرفة ، علم أن الخلق لا يغنون عنه من الله شيئا ، وأن ضرره و نفعه بيد الله ، ولا نافع ولا ضار سواه . وأن من طلب رضا الناس ومحبتهم بسخط الله ، سخط الله عليه ، وأسخط عليه الناس . بل رضا الناس غاية لاتنال ، فرضا الله أولى بالطلب . ولذلك قال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى : والله ما أقول لك إلا نصحا ، إنه ليس إلى السلامة من الناس من سبيل ، فانظر ماذا يصلحك فافعله . ولذلك قيل :

من راقب الناس مات غما وفاز باللهذة الجسمور

و نظر سهل إلى رجل من أصحابه فقال له: اعمل كذا وكذا ، لشىء أمره به . فقال يا أستاذ ، لا أقدر عليه لأجل الناس. فالتفت إلى أصحابه وقال : لا ينال عبد حقيقة من هذا الأمر حتى يكون بأحد وصفين : عبد تسقط الناس من عينه ، فلا يرى في الدنيا إلا خالقه

<sup>(</sup> ۱ ) حديث كان يشترى الشيء ويحمله الى بيته بنفسه فيقول له صاحبه اعطني أحمله فيقول صاحب المتاع أحق بحمله : أبو يعلى من حديث أبي هريرة بسند ضعيف في حمله السراويل النياشتراها

وأن أحدا لا يقدر على أن يضره ولا ينفعه ، وعبد سقطت نفسه عن قلبه ، فلا يبالى بأي حال برونه . وقال الشافعي رحمه الله : ليس من أحد إلا وله محب ومبغض ، فإذا كان هكذا فكن مع أهل طاعة الله . وقيل للحسن يا أباسعيد ، إن قوما يحضرون مجلسك ، ليس بغيتهم إلا تتبع سقطات كلامك ، وتمنيتك بالسؤال . فتبسم وقال للقائل : هون على نفسك فإنى حدثت نفسي بسكني الجنان ومجاورة الرحمن فطمعت ، وما حدثت نفسي بالسلامة من الناس ، لأنى قد علمت أن خالقهم ورازقهم ومحيبهم ومميتهم لم يسلم مهم . وقال موسى صلى الله عليه وسلم : يارب احبس عني ألسنة الناس . فقال ياموسي هذا شيء لم اصطفه لنفسي فكيف أفعله بك ! وأو حي الله سبحانه وتعالى إلى عن بر : إن لم تطب نفسا بأني أجعلك علكا في أفواه الماضنين ، لم أكتبك عندي من المتواضعين . فإذاً من حبس نفسه في البيت ليحسن اعتقادات الناس وأقوالهم فيه ، فهو في عناء حاضر في الدنيا ( وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَ كُبُرُ ليحسن اعتقادات الناس وأقوالهم فيه ، فهو في عناء حاضر في الدنيا ( وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَ كُبُرُ وعبادة وعلما ، محيث فو خالطه الناس لضاعت أوقانه ، وكثرت آفاته ، ولتشوشت عليه عباداته . وغذه غوائل خفية في اختيار العزلة ، ينبغي أن تنتي ، فإنها مهلكات في صور منجيات فهذه غوائل خفية في اختيار العزلة ، ينبغي أن تنتي ، فإنها مهلكات في صور منجيات

### الفائدة السابعت

التجارب. فإنها تستفاد من المخالطة للخلق ومجارى أحوالهم. والعقل الغريزى ليس كافيا في تفهم مصالح الدين والدنيا. وإنما تفيدها التجربة والممارسة. ولا خير في عزلة من لم تحنكه التجارب. فالصبي إذا اعتزل بني نحمرا جاهلا. بل ينبغي أن يشتغل بالتعلم و يحصل له في مدة التعلم ما يحتاج إليه من التجارب ، ويكفيه ذلك ، ويحصل بقية التجارب بسماع الأحوال ، ولا يحتاج إلى المخالطة .

ومن أهم التجارب أن يجرب نفسه وأخلاقه وصفات باطنه . وذلك لا يقدر عليه في الخلوة فإن كل مجرب في الخلاء يسر وكل غضوب أو حقود أو حسود إذا خلا بنفسه لم يترشح منه شبيته

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۲۲

وهذه الصفات مهلكات في أنفسها ، يجب إماطتها وقهرها ؛ ولايكفي تسكينها بالتباعد عما يحركها. فثال القلب المشحون مذه الخبائث، مثال دمل ممتلي وبالصديدو المدة وقد لا يحس صاحبه بألمه مالم يتحرك ، أو يمسه غيره ، فإن لم يكن له يدتمسه ، أوعين تبصر صورته ، ولم يكن معه من يحركه ، ربما ظن بنفسه السلامة ، ولم يشعر بالدمل في نفسه واعتقد فقده . ولكن لو حركه محرك ، أو أصابه مشرط حجام ، لانفجر منه الصديد وفار فوران الشيء المحتنق إذا حبس عن الاسترسال. فكذلك القلب المشعون بالحقد والبخل، والحسد، والغضب، وسائر الأخلاق الذميمة، إنما نتفحر منه خبائته إذا حرك. وعن هذا كان السالكون لطريق الآخرة ، الطالبون لتزكية القلوب ، يجربون أنفسهم . فمن كان يستشعر في نفسه كبراً سعى في إماطته ، حتى كان بعضهم يحمل قربة ماء على ظهره بين الناس، أو حزمة حطب على رأسه و يتردد في الأسواق، ليجرب نفسه بذلك. فإن غوائل النفس ومكايد الشيطان خفية ، قل من يتفطن لها . ولذلك حكي عن بعضهم أنهقال أعدت صلاة ثلاثين سنة ، مع أنى كنت أصليها في الصف الأول ، ولكن تخلفت يوما بعذر ، فما وجدت موضعاً في الصف الأول ، فوقفت في الصف الثاني ، فوجــدت نفسي تستشعر خجلة من نظر الناس إلى"، وقد سُبقتُ إلى الصف الأول، فعلمت أنجيع صلواتي التي كنت أصليها كانت مشوبة بالرياء، ممزوجة بلدة نظر الناس إلى ، ورؤيتهم إياي في زمرة السابقين إلى الخير، فالمخالطة لها فائدة ظاهرة عظيمة في استخراج الحبائث وإظهارها ولذلك قيل السفر يسفر عن الأخلاق ، فإنه نوع من المخالطة الدائمة . وستأتى غوائل هذه المعانى ودقائقها في ربع المهلكات، فإن بالجهل بها يحبط العمل الكثير، وبالعلم بها يزكو العمل القليل. ولولا ذلك مافضل العلم على العمل . إذيستحيل أن يكون العلم بالصلاة ولابراد إلا للصلاة ، أفضل من الصلاة . فإنا نعلم أن مايراد لغيره ، فإما ذلك الغير أشرف منه .وقد قضى الشرع بتفضيل العالم على العابد، حتى قال صلى الله عليه وسلم (١) « فَصْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَا بِدِ كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَى رَجُلِ مِنْ أَصْحَا بِي » فمعنى تفضيل العلم مرجع إلى ثلاثة أوجه.

<sup>(</sup>١) حديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي : تقدم في العلم

أحدها ماذكرناه . والثانى عموم النفع لتعدي فائدته ، والعمل لا تتعدى فائدته . والثالثأن يرادبه العلم بالله وصفاته وأفعاله ، فذلك أفضل من كل عمل بل مقصود الأعمال صرف القلوب عن الخلق إلى الخالق ، لتنبعث بعد الانصراف إليه لمعرفته و عبته . فالعمل وعلم العمل مرادان لهذا العلم ، وهذا العلم غاية المريدين ، والعمل كالشرط له ، وإليه الإشارة بقوله تعالى (إليه يصفح أنكام الطيب هو هذا العلم ، والعمل كالمحال الرافع له إلى مقصده ، فيكون المرفوع أفضل من الرافع . وهذا كلام معترض لا يليق بهذا الكلام ، فانرجع إلى المقصود فنقول

إذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها ، تحققت أن الحكم عليها مطلقا بالتفضيل نفياو إثباتا خطأ . بل ينيني أن ينظر إلى الشخص وحاله ، و إلى الخليطوحاله، و إلى الباعث على مخالطته وإلى الفائت بسبب مخالطته من هذه الفوائد المذكورة. ويقاس الفائت بالحاصل. فعند ذلك يتبين الحق ، ويتضح الأفضل . وكلام الشافعي رحمه الله هو فصل الخطاب ، إذ قال-ياونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة ، والانبساط إليهم مجلبة لقر ناء السوء فكن بين المنقبض والمنسط. فلذلك مجب الاعتدال في المخالطة والعزلة . ويختلف ذلك بالأحوال وبملاحظة الفوائد والآفات يتبين الأفضل. هــذا هو الحق الصراح. وكل ماذكر سوى هذا فهو قاصر . وإنما هو إخبار كل واحــد عن حالة خاصة هو فيها ، ولا يجوز أن يحــكم بها على غيره المخالف له في الحال . والفرق بين العالم والصوفي في ظاهر العلم يرجع إلى هذا وهو أن الصوفي لايتكلم إلا عن حاله ، فلا جرم تختلف أجو بتهم في المسائل ، والعالم هو الذي مدرك الحق على ماهو عليه ، ولا ينظر إلى حال نفسه ، فيكشف الحق فيه . وذلك مما لا يختلف فيه . فإن الحق واحد الدا . والقاصر عن الحق كثير لايحصي . ولذلك سئل الصوفية عن الفقر ، فما من واحد إلا وأجاب بجواب غير جواب الآخر . وكل ذلك حق بالإضافة إلى حاله ، وليس محق في نفسه . إذ الحق لا يكون إلا واحداً . ولذلك قال أبوعبد الله الجلاء، وقد سئل عن الفقر فقال: اضرب بكميك الحائط، وقل ربي الله، فهو الفقر . وقال الجنيد : الفقير هو الذي لايسأل أحمدا ولا يعارض ، وإن عورض سكت .

وقال سهل بن عبد الله : الفقير الذي لا يسأل ولا مدخر . وقال آخر : هو أن لا يكون لك فإن كان لك فلا يكون لك من حيث لم يكن لك. وقال إبر اهيم الخواص: هو ترك الشكوى وإظهار أثر البلوى . والمقصود أنه لو سئل منهم مائة ، لسمع مائة جواب مختلفة ،قاما يتفق منها اثنان . وذلك كله حق من وجه ، فإنه خبر كل واحد عن حاله وما غلب على قلبه ولذلك لآترى اثنين منهم يثبت أحدهما لصاحبه قدما في التصوف، أو يثني عليه، بل كل واحد منهم يدعى أنه الواصل إلى الحق ، والواقف عليه ، لأن أكثر ترددهم على مقتضى الأحوال التي تعرض لقلوبهم ، فلا يشتغلون إلا بأ نفسهم ، ولا يلتفتون إلى غير ه.ونورالعلم إذاأشرق أحاط بالكل ، وكشف الغطاء ، ورفع الاختلاف . ومثال نظر هؤلاءمارأ يتمن نظرقوم فى أدلة الزوال بالنظر فى الظل ، فقال بعضهم هو فى الصيف قدمان ، وحكي عن آخر أنه نصف قدم ، وآخر يرد عليه وأنه في الشتاء سبعة أقدام ، وحكي عن آخر أنه خمسة أقدام وآخر يرد عليه ، فهذا يشبه أجوية الصوفية واختلافهم . فإن كل واحد من هؤلاء أخبر عن الظل الذي رآه بيلد نفسه ، فصدق في قوله ، وأخطأ في تخطئته صاحبه ، إذ ظن أن المالم كله بلده ، أوهو مثل بلده . كما أن الصوفى لايحكم على العالم إلابما هو حال نفسه . والعالم بالزوال هو الذي يعرف عـلة طول الظل وقصره ، وعـلة اختلافه بالبلاد ، فيخبر بأحكام مختلفة في بلاد مختلفة ، ويقول في بمضها لايبق ظل ، وفي بعضها يطول ، وفي بعضها يقصر فهذا ماأردنا أن نذكره من فضيلة العزلة والمخالطة

فإن قلت: فمن آثر المزلة ورآها أفضل له وأسلى، فما آدابه فى المزلة ؟ فنقول إنما يطول النظر فى آداب الصحبة

وأما آداب العزلة فلا تطول فينبنى للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شر نفسه عن الناس أولا ، ثم طلب السلامة من شر الأشرار ثانيا ، ثم الحلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين ثالثا ، ثم التجرد بكنه الهمة لعبادة الله رابعا ، فهذه آداب نيته . ثم ليكن فى خلوته مواظبا على العلم والعمل ، والذكر والفكر ، ليجتنى ثمزة العزلة ، وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته ، فيشوش أكثر وقته ، وليكف عن السؤال عن أخبارهم ، وعن الإصغاء على أراجيف البلد ، وما الناس مشغولون به ، فإن كل ذلك ينغرس فى القلب ، حتى ينبعث فى أثناء الصلاة أو الفكر من حيث لا يحتسب . فوقوع الأخبار فى السمع كوقوع البذر

في الأرض ، فلا بد أن ينبت و تتفرع عروقه وأغصانه ، ويتداعى بعضها إلى بعض. وأحد مهات المعنزل قطع الوساوس الصارفة عن ذكر الله. والأخبار ينابيع الوساوس وأصولها وليقنع باليسير من المعيشة ، وإلا اضطره التوسع إلى الناس ، واحتماج إلى مخالطتهم وليكن صبورا على مايلقاه من أذى الجيران. وليسد سمعه عن الإصغاء إلى مايقال فيهمن ثناء عليه بالعزلة ، أو قدح فيه بترك الخلطة ، فإن كل ذلك يؤثر في القلب ولو مدة يسيرة وحال اشتغال القلب به لابد أن يكون واقفاً عن سيره إلى طريق الآخرة فإن السير ، إما وملكوت سمواته وأرضه ، وإما بالتأمل في دقائق الأعمال ومفسدات القلوب، وطلب طرق التحصن منها. وكل ذلك يستدعي الفراغ ، والإصغاء إلى جميع ذلك مما يشوش القلب في الحال . وقد يتجدد ذكره في دوام الذكر من حيث لاينتظر · وليكن له أهل صالحــة أو جليس صالح، لتستريح نفسه إليه في اليوم ساعة من كد المواظبة، ففيه عون على بقية الساعات ولا يتم له الصبر في العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنيا وما النياس منهمكون فيه. ولا ينقطع طمعه إلا بقصر الأمل، بأن لايقدر لنفسه عمراً طويلا، بل يصبح على أنه لا يمسى ويمسى على أنه لايصبح ، فيسهل عليه صبر يوم ، ولا يسهل عليه الدرم على الصبر عشر ن سنة لوقدر تراخى الأجل. وليكن كثيرالذكر للموت ووحدة القبر، مهما ضاق قلبه من الوحدة وليتحقق أنمن لم محصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به ، فلا يطيق وحشة الوحدة بعد الموت وأن منأنس بذكرالله ومعرفته ، فلا نزيل الموت أنسه. إذلا يهدم الموت على الأنس و المعرفة بل يبقى حيا بمرفته وأنسه، فرحاً بفضل الله عليه ورحمته كاقال الله تعالى في الشهدا ، (وَ لاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ مُعَلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِنْدَ رَبِّهمْ مُرْزَقُونَ فَرِحِينَ عَاءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضله (١) وكلمتجرد لله في جهاد نفسه فهوشهيد ، مها أدركه الموت مقبلا غيرمد بر(١) فالمجاهد من جاهد نفسه وهواه، كاصرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهاد الأكبر جهاد النفس ، كماقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: رجعنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر، يعنون جهاد النفس تم كتاب العزلة ، ويتلوه كتاب آداب السفر ، والحمد لله وحده

<sup>(</sup>١) حديث المجاهد من جاهد بنصه وهواه : الحاكم من حديث فضالة بن عبيد وصححه دون قوله وهواه و وقد تقدم في الباب الثالث من آ داب الصحبة

<sup>(</sup>١١) آل عمران : ١٦٩ ، ١٧٠

كتاب آداب لسفر

#### كتاب آ دابالسفر

#### وهو الكتاب السابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين

#### بسسم المدالرهن الرحيم

الحمد لله الذي فتح بصائر أوليائه بالحكم والعبر، واستخلص هممهم لشاهدة عجائب صنعه في الحضر والسفر، فأصبحوا راضين بمجارى القدر، منزهين قلوبهم عن التلفت إلى منتزهات البصر، إلا على سبيل الاعتبار بما يسح في مسارح النظر، ومجارى الفكر، فاستوى عندهم البر والبحر، والسهل والوعر، والبدو والحضر، والصلاة على محمد سيد البشر، وعلى آله وصحبه المقتفين لآثاره في الأخلاق والسير، وسلم كثيراً

أما بعد: فإن السفر وسيلة إلى الخلاص عن مهروب عنه ، أو الوصول إلى مطلوب ومرغوب فيه ، والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن المستقر والوطن إلى الصحارى والفلوات ، وسفر بسيرالقلب عن أسفل السافلين إلى ملكوت السموات ، وأشرف السفرين السفر الباطن ، فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء والأجداد ، لازم درجة القصور ، وقانع بمرتبة النقص ، ومستبدل بمتسع بالتقليد من الآباء والأجداد ، لازم درجة القصور ، وضيق الحبس ، ولقد صدق القائل قضاء جنة عرضها السموات والأرض ظامة السجن ، وضيق الحبس ، ولقد صدق القائل

ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على المام

إلا أن هذا السفر لما كان مقتحمه فى خطب خطير ، لم يستنن فيه عن دليل وخفير فاقتضى نموض السبيل، وفقد الخفير والدليل ، وقناعة السالكين عن الحظ الجزيل بالنصيب النازل القليل ، اندرس مسالك فانقطع فيه الرفاق وخلاعن الطائفين ، منتزهات الأنفس والملكوت والآفاق، وإليه دعا الله سبحانه بقوله : (سَرُيهِمْ آيا تِناَفياً لأَفَاق وَفياً نفُسِهِمْ " والملكوت والآفاق، وإليه دعا الله سبحانه بقوله : (سَرُيهِمْ آيا تِناَفياً لأَفَاق وَفياً نفُسِهِمْ "

<sup>(</sup>۱) نصلت: ۲۰۰

و بقوله تعالى ( وَفِ الْأَرْضِ آ يَاتُ لِلْمُو قِنِينَ وَفِي أَ نَفُسِكُمْ أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ (١) وعلى القعود عن هـذا السفر وقع الإنكار بقوله تعالى: ﴿ وَ إِ أَنكُمْ ۚ لَتُمُرُ وَنَّ عَلَيْمٍ مُصْبِحِينَ وَبِالَّائِل أَ فَلاَ تَعْقُلُونَ (٢٠) وبقوله سبحاله: (وَكَأَ يِّنْ مِنْ آيَة في السَّمَوَّات وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ (٢٠) فن يسر له هذا السفر لم يزل في سيره متنزها في جنة عرضها السموات والأرض ، وهو ساكن بالبدن ، مستقر في الوطن ، وهو السفر الذي لا تضيق فيه المناهل والموارد، ولا يضر فيه التزاحم والتوارد، بل تزيد بكثرة المسافرين غنائسه وتتضاعف عراته وفوائده ، فغنائه دائمة غير ممنوعة ، وعراته متزايدة غير مقطوعة ، إلا إذا بدا للمسافر فترة في سفره ، ووقفة في حركته ، فإن الله لاينير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا زاغوا أزاغ الله قلومهم وما الله بظلام للعبيد ولكنهم يظلموت أنفسهم ومن لم يؤهل للجولان في هذا الميدان والتطواف في منزهات هذا البستان ، رعا سافر بظاهر بدنه ، في مدة مديدة فراسخ معدودة ، منتما مها تجارة للدنيا أو ذخيرة للآخرة فإن كان مطلبه العلم والدين ، أو الكفاية للاستعانة على الدين ، كان من سالكي سبيل الآخرة وكان له في سفره شروط وآداب إن أهملها كان من عمال الدنيا وأتباع الشيطان ، وإن واظب عليها لم يخل سفره عن فوائد تلحق بعال الآخرة ، ونحن نذكر آدامه وشروطه في بابين إن شاء الله تعالى

الباب الأول: في الآداب من أول الهموض إلى آخر الرجوع وفي نيسة السفر وفائدته ، وفيه فصلان:

الباب الثانى : فما لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات

<sup>(</sup>۱) الداريات: ۲۰، ۲۱، ۲۱ الصافات: ۱۳۷، ۱۳۸ (۲) بوسف: ۱۰۵

#### الباب الأول

فى الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع وفى نية السفر وفائدته وفيه فصلان

#### الفصل الأول

فى فوائد السفر وفضله ونيته

أعلم أن السَّفَرُ نُوعَ حَرَكَةً ومخالطة ، وفيه فوائد وله آفات كما ذكرناه في كتاب الصحبة والعزلة ، والفوائد الباعثة على السفر لا تخــاو من هربٍ أو طلب ، فإن المسافر إِمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْ عَجَ عَنْ مَقَامَهُ ، ولولاه لما كان له مقصد يسافر إليه ، وإِما أِنْ يَكُون له مقصد ومطلب، والمهروب عنه إما أمر له نكاية في الأمور الدنيوية ، كالطاعون والوباء إذا ظهر ببلد ، أو خوف سببه فتنة ، أو خصومة ، أو غلاء سعر، وهو إما عام كما ذكرناه أو خاص كمن يقصد بأذية في بلدة فيهرب منها ، وإما أمر له نكاية في الدين ، كمن ايتلى في بلده بجاه ومال واتساع أسباب تصده عن التجرد لله ، فيؤثر الغربة والخول ، ويجتنب السعة والجاه، أو كن يدعى إلى مدعة قهراً، أو إلى ولاية عمل لا تحل مباشرته، فيطلب الفرار منه ، وأما المطلوب فهو إما دنيوي كالمال والجاه ، أو ديني ، والديني إما علم وإماعمل والعلم إما علم من العلوم الدينية ، وإما علم بأخلاق نفســـه وصفاته على سبيل التجربة وإما علم بآيات الأرض وعجائبها ، كسفر ذي القرنين وطوافه في نواحي الأرض ، والعمل إما عبادة ، وإما زيارة ، والعبادة هو الحج والعمرة والجهاد والزيارة أيضا من القربات ، وقد يقصد بها مكان كمكة والمدينة وبيت المقدس والثغور فإن الرباط بها قربة ، وقد يقصد بها الأولياء والعلماء ؛ وهم إما موتى فتزار قبورهم، وإما أحياء فيتبرك عشاهدتهم، ويستفاد من النظر إلى أحوالهم قوة الرغبة في الاقتداء بهم، فهذه هي أقسام الأسفار، ويخرج من هذه القسمة أقسام

القسم الأول: السفر في طلب العلم، وهو إما واجب، وإما نفل ،وذلك بحسب كون العلم واجبًا أو نفلا ، وذلك العلم إما علم بأمور دينه ، أو بأخلاقه في نفسه ، أو بآيات الله في أرضه ، وقد قال عليه السلام (١) « مَنْ خَرَجَ مِنْ أَيْتِهِ في طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُو في سَبيل اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ » و في خبر آخر (٢) «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يُلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمَاسَمَّ لَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجُنَّةِ » وكان سعيد بن المسيب يسافر الأيام في طلب الحديث الواحد، وقال الشعبي : لو سافر وجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلة تدله على هدى ، أو ترده عن ردى،ما كانسفر هضائما، ﴿ ورحل جابر بن عبدالله من المدينة إلى مصر مع عشرة من الصحابة ، فساروا شهرا في حديث بلغهم عن عبد الله بن أبيس الأنصاري ، يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صمعوه وكلمذكور فى العلم محصل لهمن زمان الصحابة إلى زمانناهذا لم يحصل العلم إلا بالسفر وسافر لأجله وأما علمه بنفسه وأخلاف فذلك أيضا مهم، فإن طريق الآخرة لاعكن سلوكها إلا بتحسين الخلق وتهذيبه ، ومن لا يطلع على أسرار باطنه ، وخبائث صفاته ، لا يقدر على تطهير القلب منها ، وإنما السفر هو الذي يسفر عن أخلاق الرجال ، و به يخرج الله الحب، في السموات والأرض، وإنما سمى السفر سفراً لأنه يسفر عن الأخلاق، ولذلك قال عمر رضي الله عنه للذي زكي عنده بعض الشهود هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم أخلاقه فقال : لا ، فقال : ماأراك تعرفه ، وكان بشر يقول : يامعشر القراء سيحوا تطيبوا فإن الماء إذا ساح طاب : وإذا طال مقامه في موضع تغير

> (كتاب آداب السفر ) ( الياب الأول في الآداب من أول النهوض الى آخر الرجوع )

( الباب الأول في الأداب من أول المهوض الى السر الرسوع ) البرمذي من حديث أنس ( ١ ) حديث من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع : الترمذي من حديث أنس وقال حسن غريب

( ٧ ) حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما \_ الحديث : رواه مسلم وتقدم في العلم

<sup>(</sup>٣) حديث رحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى مسيرة شهر فى حديث بلغه عن عبدالله بن أنيس الحطيب فى كتاب الرحلة باسناد حسن ولم يسم الصحابي وقال البخارى فى صحيحه رحل جابر ابن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس فى حديث واحد ورواه أحمد إلا أنه قال الى الشام واسناده حسن ولا حمد ان أبا أيوب ركب إلى عقبة بن عامر الى مصر فى حديث وله ان عقبة ابن عامر الى مصر فى حديث وله ان عقبة ابن عامر أتى سلمة ابن عند وهو أمير مصر فى حديث آخر وكلاها منقطع

وبالجملة فإن النفس فى الوطن مع مواناة الأسباب لانظهر خبائث أخلافها لاستئناسها عا يوافق طبعها من المألوفات المعهودة ، فإذا حملت وعثاء السفر ، وصرّفت عن مألوفاتها المعتادة ، وامتحنت بمشاق الغربة ، انكشفت غوائلها ، ووقع الوقوف على عيوبها فيمكن الاشتغال بعلاجها وقد ذكرنا فى كتاب العزلة فوائد المخالطة ، والسفر مخالطة ، مع زيادة المتغال واحتمال مشاق

وأما آيات الله في أرضه ، فني مشاهدتها فوائد للمستبصر ، ففيها قطع متجاورات وفيها الجبال ، والبراري ، والبحار ، وأنواع الحيوان ، والنبات ، وما من شيء منها إلا وهوشاهد لله بالوحدانية ، ومسبح له بلسان ذلق لايدركه إلامن ألق السمع وهوشهيد، وأما الجاحدون والغافلون والمغترون بلامع السراب من زهرة الدنيا ، فإنهم لا يبصرون ، ولا يسمعون لانهم عن السمع معزولون، وعن آيات ربهم محجوبون ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةُ ثُمْ غَا فُلُونَ (١) وما أريد بالسمع السمع الظاهر، فإِن الذين أريدوا بهما كانوا معزولين عنه ، وإنما أريد به السمع الباطر ، ولا يدرك بالسمع الظاهر إلا الأصوات ويشارك الإنسان فيه سائر الحيوانات ، فأما السمع الباطن فيدرك به لسان الحال الذي هو نطق وراء نطق المقال، يشبه قول القائل حكاية لـكلام الوتدوالحائط، قال الجدارللوتد: لِم تشقني ؟ فقال:سلمن يدقني ، ولم يتركني ورائي الحجر الذي ورائبي، ومامن ذرة في السموات والأرض إلاولها أنواع شاهدات لله تعالى بالوحدانية هي توحيدها ، وأنواع شاهدات لصانعها بالتقدس، هي تسبيحها ، ولكن لا يفقهون تسبيحها ، لأمهم لم يسافروامن مضيق سمع الظاهر إلى فضاء سمع الباطن ، ومن ركاكة لسانِ المقال ، إلى فصاحة لسان الحال، و لو قدر كل عاجز على مثل هذا السير ، لما كان سليان عليه السلام مختصا بفهم منطق الطير، ولما كان موسى عليه السلام مختصا بسماع كلام الله تعالى الذي يجب تقديسه عن مشابهة الحروف والأصوات ، ومن بسافر ليستقرى، هذه الشهادات من الأسطر المكتوبة ،بالخطوط الإلهية على صفحات الجمادات ، لم يطل سفره بالبدن ، بل يستقر في موضع ، ويفرغ قلبه للتمتع

<sup>(</sup>۱) اروم: ۷

بسماع نفمات التسبيحات من آماد النرات ، فاله وللتردد في الفاوات، وله غنية في ملكوت السموات، فالشمس والقمر والنجوم بأمره مسخرات، وهي إلى أيصار ذوي البصائر مسافرات في الشهر والسنة مرات ، بل هي دائبة في الحركة على تو الى الأوقات، فن الغرائب أن يدأب في الطواف بآحاد المساجد ، من أمرت الكعبة أن تطوف به ، ومن الغرائب أن يطوف في أكناف الأرض، من تطوف به أقطار السهاء، ثم مادام المسافر مفتقرا إلى أن يبصر عالم الملك والشهادة بالبصر الظاهر ، فهو يعدف المنزل الأول من منازل السائرين إلى الله والمسافرين إلى حضرته ، وكأنه متعكف على باب الوطن لم يفض به المسير إلى متسع الفضاء، ولا سبب لطول المقام في هذا المنزل، إلا الجنن والقصور، ولذلك قال بعض أرباب القلوب: إن الناس ليقولون افتحوا أعينكم حتى تبصروا ، وأنا أقول : نمضوا أعينكم حتى تبصروا ، وكل واحد من القولين حتى ، إلا أن الأول خبر عن المنزل الأول القريب من الوطن، والثاني خبر عما بعده من المنازل البعيدة عن الوطن التي لا يطؤها إلا مخاطر بنفسه والمجاوز إليها رعايتيه فيها سنين ، ورعا يأخذ التوفيق بيده فيرشده إلى سواء السبيل والهالكون في التيه هم الأكثرون من ركاب هذه الطريق، ولكن السائحون بنورالتوفيق فازوا بالنعيم والملك المقيم ، وهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، واعتبر هذا الملك بملك الدنيا فإنه يقل بالإضافة إلى كثرة الخلق طلابه ، ومهما عظم المطلوب قل المساعد ، ثم الذي يملك أكثر من الذي علك، ولا يتصدى لطلب الملك العاجز الجبان لعظيم الخطر وطول التعب وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام

وما أودع الله العز والملك في الدين والدنيا إلا في حيز الخطر ، وقد يسمى الجبانُ الجبنَ والقصورَ ، باسم الحزم والحذر ، كما قيل

ترى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديمة الطبع اللئيم فهذا حكم السفر الظاهر إذا أريد به السفر الباطن بمطالعة آيات الله في الأرض ،فلنرجع

إلى الغرض الذي كنا نقصده ولنبين

القسم الثانى : وهو أن يسافر لأجل العبادة إما لحج أو جهاد وقد ذكرنا فضل ذلك

وآدابه وأعماله الطاهرة والباطنة في كتاب أسرار الحيج ،ويدخل في جملته زيارة قبورالأنبياء عليهم السلام ،وزيارة قبور الصحابة ، والتابعين ، وسائر العلماء ، والأولياء ، وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بريارته بعد وفاته ، ويجوز شد الرحال لهذا الغرض ، ولا يمنع من هذا قوله عليه السلام (۱) «لا تُشَدُّ ألرِّ حَالُ إلاَّ إلى ثَلاَ ثَة مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا ، وَأَلْسُجِدِ الْحُرامِ وَالْسُجِدِ اللهُ فَل فَل فَل السَاجِد فإنها مَمَاثلة بعد هذه المساجد، و إلا فلا فرق بين ويارة قبور الأنبياء ، والأولياء ، والعلماء ، في أصل الفضل ، و إن كان يتفاوت في الدرجات تفاوتا عظيما ، مجسب اختلاف درجاتهم عند الله

وبالجلة زيارة الأحياء أولى من زيارة الأموات ، والفائدة من زيارة الأحياء طلب بركة الدعاء ، وبركة النظر إليهم ، فإن النظر إلى وجوه العاماء والصلحاء عبادة ، وفيه أيضا حركة الدغبة في الاقتداء بهم ، والتخلق بأخلاقهم وآدابهم ، هذا سوى ما ينتظر من الفوائلد العلمية المستفادة من أنفاسهم وأفعالهم ، كيف ومجرد زيارة الإخوان في الله فيه فضل كما ذكر ناه في كتاب الصحبة ، وفي التوراة : سر أربعة أميال زر أخا في الله . وأما البقاع فلا معنى لزيارتها سوى المساجد الثلاثة ، وسوى الثغور للرباط بها ، فالحديث ظاهر ، في أنه لا نشد الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجد الثلاثة، وقد ذكر نا فضائل الحرمين في كتاب الحج . وبيت المقدس أبضا له فضل كبير . خرج ابن عمر من المدينة قاصداً بيت كتاب الحج . ويت المقدس أبضا له فضل كبير . خرج ابن عمر من المدينة ، وقد سأل سليمان المقدس ، حتى صلى فيه الصلوات الخس ، ثم كر راجعاً من الند إلى المدينة ، وقد سأل سليمان نظرك عنه ما دام مقيا فيه حتى يخرج منه ، وأن تخرجه من ذنو به كيوم ولدته أمه فأعط الله ذلك

القسم الثالث: أن يكون السفر للهرب من سبب مشوش للدين ، وذلك أيضا حسن فالفرار مما لايطاق من سنن الأنبياء والمرسلين ، ومما يجب الهرب منه ، الولاية ، والجاه وكثرة العلائق والأسباب ، فإن كل ذلك يشوش فراغ القلب، والدين لا يتم إلا بقلب فارغ

<sup>(</sup>١) حديث لا نشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد \_ الحديث م تقدم في الحج

عن غير الله ، فإن لم يتم فراغه فبقدر فراغه يتصور أن يشتغل بالدن ، ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية ، ولكن يتصور تخفيفها وتثقيلها وقد نجا المخفون، وهلك المثقلون، والحمد لله الذي لم يعلق النجاة بالفراغ المطلق عن جميع الأوزار والأعباء، بل قبل المخف بفضله ، وشمله بسعة رحمته ، والمخف هو الذي ليست الدنيا أكبر همه ، وذلك لا يتيسر في الوطن ، لمن اتسع جاهه ، وكثرت عـ لائقه ، فلا يتم مقصوده إلا بالغربة ، والخمول ، وقطع العلائق التي لابد عنها ، حتى يروض نفسه مدة مديدة ، ثم ربما يمده الله بمعونته ، فينج عليه بما يقوى به يقينه ، ويطمئن به قلبه ، فيستوى عنده الحضر والسفر ، ويتقارب عنده وجود الأسباب والعلائق وعدمها ، فلا يصدهشيء منها عما هو بصدده من ذكر الله . وذلك نما يعز وجوده جداً ، بل النالب على القاوب الضعف، والقصور عن الاتساع للخلق والخالق، وإنما يسعد بهذه القوة الأنبياء والأولياء والوصول إليها بالكسب شديد، وإنكان للاحتهاد والكسب فها مدخل أيضا ، ومثال تفاوت القوة الباطنة فيه كتفاوت القوة الظاهرة في الأعضاء، فرب رجل قوى ذى مرة سوى شديد الأعصاب ، محكم البنية ، يستقل بحمل ماوزنه ألف رطل مثلا ، فلوأراد الضعيف المريض أن ينال رتبته عمارسة الحمل ، والتدريج فيه ، قليلا قليلا ، لم يقدر عليه ، ولكن المهارسة والجهديزيد في قوته زيادة ما، وإن كان ذلك لا يبلغه درجته، فلا ينبني أن يترك الجهد عند اليأس عن الرتبة العليا ، فإن ذلك غاية الجهل ، ونهاية الضلال

وقد كان من عادة السلف رضي الله عنهم مفارقة الوطن خيفة من الفتن وقال سفيات الثورى: هذا زمان سوء لايؤمن فيه على الخامل، فكيف على المشهرين، هذا زمان رجل ينتقل من بلد إلى بلد، كما عرف في موضع تحول إلى غيره، وقال أبو نعيم: رأيت سفيان الثورى وقد علق قلته بيده، ووضع جرابه على ظهره، فقلت إلى أين ياأبا عبد الله قال بلغنى عن قرية فيها رخص أريد أن أقيم بها، فقلت له وتفعل هذا؟ قال: نعم. إذا بلغك أن قرية فيها رخص فأتم بها فإنه أسلم لدينك، وأقل لهمك، وهذاهر بمن غلاء السعر، وكان مرى السقطى يقول للصوفية إذا خرج الشتاء فقد خرج أذار، وأورقت الأشجار، وطاب

الانتشار فانتشروا، وقد كان الخواص لايقيم ببلد أ كثر من أربعين يوما، وكان من المتوكلين ويرى الإقامة اعتمادا على الأسباب قادحا فى التوكل، وسيأتى أسرار الاعتماد على الأسباب فى كتاب التوكل إن شاء الله تعالى

القسم الرابع: السفر هربا مما يقدح في البدن ، كالطاءون، أو في المال، كغلاء السعر أو ما يجرى مجراه ولا حرج في ذلك ، بل رعا يجب الفرار في بعض المواضع، ورعايستحب فى بعض، محسب وجوب ما يترتب عليه من الفوائد واستحبابه. ولكن يستثني منه الطاعون، فلا ينبغي أن يفر منه لورود النهبي فيه ، قال أسامــة بن زيد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١<sup>١٠</sup> « إِنَّهَدَا الْوَجْعَ أَو السِّقَمَ رِجْنُ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ ۖ قَبْلَكُمْ أَمُمَّ ۚ بَقَى اللَّهُ فِي الْأَرْضِ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأَخْرَى فَنَ سَمِعَ بِهِ فِي أَرْضِ فَلا يَقَدُ مَنَّ عَلَيْهِ وَمَّنْوَقَعَ بَأَرْضَ وَهُوَ بِهَا فَلاَ يُحُرْجَنَّهُ ٱلْفَرَارُ مِنْهُ » وقالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم (٢٠ « إِنَّ فَنَاءَ أُمَّتَى بالطَّعْنَ وَالطَّاعُونَ » فقلت: هذا الطمن قد عرفناه فما الطاعون ؟ قال : ﴿ غُدَّةٌ كَغُدَّةٍ ٱلْبَعِيرِ ۖ تَأْخُذُهُمْ فِي مَرَاقِهِمْ. ٱلْمُسْلِمُ ٱلْمُيِّتُ مِنْهُ شَهِيدْ، وَأَنْلَقِيمُ عَلَيْهِ ٱلْمُحْتَسِبُ كَانْلُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱلْفَارُ مِنْهُ كَالْفَارِ مِنَ الزَّحْفِ وعن مكحول عن أم أيمن قالت أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) بعض أصحامه « لَا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَ إِنْ عُذِّبْتَ أَوْ حُرِّقْتَ ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَ إِنْ أَمَرَ الَّهَ أَنْ تَحَرُّجَ مِنْ مُكلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ فَاخْرُ ج مِنْهُ وَلَا نَتْرُكِ الصَّلاَةَ عَمْداً فَانَّ مَنْ تَرَكُ الصَّلاَةَ عَمْداً وَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ اللهِ مِنْهُ ، وَ إِيَّاكَ والْحَنْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ، وَ إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّهَا تُسْفِطُ اللهَ ، وَلَا تَفِرَّ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْ أَصاَبَ النَّاسَ مَوْ تَانِ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتَ فِيهِمْ ، أَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى أَهْل يَيْتَكَ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ ، أَخِفْهُمْ بِاللهِ ،

<sup>(</sup>١) حديث اسامة بنزيدان هــذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الامم قبلكم ــ الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم

<sup>(</sup> ٢ ) حديث عائشة ان فناءأمتي بالطعن والطاعون ــ الحديث : رواه أحمدوا بن عبدالبر في التمهيد باسنادجيد

<sup>(</sup> ٣ ) حديث أم أيمن أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهله لانشرك بالله شيئا وانحرقت بالنارِ ِ البيهتي وقال فيه ارسال

فهذه الأحاديث تدل على أن الفرار من الطاعون منهي عنه ، وكذلك القدوم عليه، وسيأتي شرح ذلك في كتاب التوكل

فهذه أفسام الأسفار، وقد خرج منه أن السفر ينقسم إلى مذموم، وإلى محمود وإلى محمود وإلى مباح، والمذموم ينقسم إلى حرام كإباق العبد، وسفر العاق، وإلى مكروه كالخروج من بلد الطاعون، والمحمود ينقسم إلى واجب كالحج وطلب العلم الذى هو فريضة على كل مسلم، وإلى مندوب إليه كزيارة العلماء وزيارة مشاهدهم

ومن هـذه الأسباب تتبين النية في السفر فإن معنى النيـة والانبعاث للسبت الباعث والانتهاض لإجابة الداعية ، ولتكن نيته الآخرة في جميع أسفاره وذلك ظاهر في الواجب. والمندوب، ومحال في المكروه، والمحظور، وأما المباح فرجعه إلى النية فمهما كإن قصده بطلب المال مثلا التعفف عن السؤال ، ورعانة ستر المروءة على الأهل والعيال والتصدق عما يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح بهذه النية من أعمال الآخرة ، ولوخرج إلى الحج وباعثه الزباء والسمعة لخرج عن كونه من أعمال الآخرة ، لقوله صلى الله عليه وسلم " « إِنَّمَا الَّا عُمَالُ بِالنِّيَّاتِ » فقوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات عام في الواحبات والمندوبات والمباحات، دون المحظورات، فإن النية لاتؤثر في إخراجها عن كونها من المحظورات وقد قال معض السلف: إن الله تعالى قد وكل بالمافرين ملائكة ينظرون إلى مقاصده. فيعطى كل واحد على قدر نيته ، فن كانت نيته الدنيا أعطى منها ، و نقص من آخرته أضعافه وفرق عليه همه ، وكثر بالحرص والرغبة شغله، ومن كانت نبته الآخرة أعطى من البصيرة والحكمة والفطنة ، وفتح لهمن التذكرة والعبرة بقدر نيته وجم له همه ودعت له الملائكة واستغفرت له وأما النظر في أن السفر هو الأفضل أو الإقامة فذلك يضاهي النظرفيأن الأفضل هو العزلة أو المخالطة ، وقد ذكرنا منهاجه في كتاب العزلة فليفهم هذامنه، فإن السفر نوع مخالطة مع زيادة تعب ومشقة ، تفرق الهم ، وتشنت القلب في حق الأكثرين، والأفضل في هذا ماهو الأعون على الدين ، ونهاية نمرة الدين في الدنيا تحصيل معرفة الله تعالى، وتحصيل

<sup>(</sup>١) حديث الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم

الأنس بذكر الله تعالى ، والأنس يحصل بدوام الذكر ، والمعرفة تحصل بدوام الفكر ومن لم يتعلم طريق الفكر والذكر لم يتمكن منهما والسفر هو المعين على التعلم في الابتداء، والإِقامة هي المعينة على العمل بالعلم في الانتهاء، وأما السياحة في الأرض على الدوام فن المشوشات للقلب إلا في حق الأقوياء، فإن المسافر وماله لعلى قلق إلا ماوَق الله ، فلا يزال المسافر مشغول القلب ، تارة بالخوف على نفسه وماله ، وتارة بمفارقة ماألفه واعتاده في إقامته ، وان لم يكن معه مال يخاف عليه فلا يجلو عن الطمع والاستشراف إلى الخلق، فتأرة يضعف قلبه بسبب الفقر ، و تارة يقوى باستحكام أسباب الطمع ثم الشغل بالحظ ، والترحال مشوش لجميع الأحوال فلا ينبغي أن يسافر المريد إلا في طلب علم ، أو مشاهدة شيخ يقتدى به في سيرته وتستفاد الرغبة في الخير من مشاهدته ، فإن اشتغل بنفسه واستبصر وانفتح لهطريق الفكر أوالعمل فالسكون أولى به ،إلا أنأ كثر متصوفة هذه الأعصار ، لما خلت بواطنهم عن لطائف الأفكار، ودقائق الأعمال، ولم يحصل لهم أنس بالله تعالى، وبدكره في الخلوة وكانو الطالين غير محترفين ولا مشغولين ، قد ألفوا البطالة، واستثقلوا العمل، واستوعروا طريق الكسب واستلانوا جانب السؤال والكدية ، واستطابوا الرباطات المبنية لهم فى البلاد ، واستسخروا الخدم المنتصبين للقيام بخدمة القوم ، واستخفوا عقولهم وأديانهم ،من حيث لم يكن قصدهم من الخدمة إلا الرياء والسمعة ، وانتشار الصيت ، واقتناص الأموال بطريق السؤال تعللا بكثرة الأتباع، فلم يكن لهم في الخانقاهات حكم نافذ، ولا تأديب للمريدين نافع، ولا حجر عليهم قاهر، فلبسو االمرقعات، واتحذوا في الخانقاهات منتزهات، ورعا تلقفوا ألفاظامن خرفة من أهل الطامات، فينظرون إلى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم في خرقتهم ، وفي سياحتهم وفي لفظهم وعبارتهم ، وفي آداب ظاهرة من سيرتهم ، فيظنون بأنفسهم خيرا ، و يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويعتقدون أن كلسوداء تمرة، ويتوهمون أن المشاركة في الظواهر توجب المساهمة في الحقائق، وهيهات، فما أغزر حماقة من لا يميز بين الشحم والورم، فهؤلاء بغضاء الله ، فإن الله تعالى يبغض الشاب الفارغ ، ولم يحملهم على السياحة إلا الشباب والفراغ إلامن سافر لحج أوعمرة في غيررياء ولاسمعة ، أوسافر لمشاهدة شيخ بقتدى به في علمه وسيرته وقد خلت البلاد عنه الآن ، والأمور الدينية كلها قد فسدت وضعفت ، إلا التصوف فإنه قد انمحق بالسكلية و بطل ، لأن العلوم لم تندرس بعد ، والعالم و إن كان عالم سو ، فإ عافساده في سيرته لافي علمه ، فيبق عالما غير عامل بعلمه ، والعمل غير العلم

وأما التصوف فهو عبارة عن تجرد القلب لله تعالى ، واستحقار ماسوى الله ، وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح ، ومهما فسد العمل فات الأصل ، وفي أسفار هؤلاء نظر للفقهاء ، من حيث إنه إنعاب للنفس بلا فأئدة ، وقد يقال إن ذلك ممنوع ولكن الصواب عندنا أن تحكم بالإِباحة فإِن حظوظهم التفرج عن كربالبطالة بمشاهدة البلادالمختلفة،وهذه الحظوظ وإن كانت خسيسة فنفوس التحركين لهذه الحظوظ أيضا خسيسة ، ولا بأس بإتعاب حيو أن خسيس لحظ خسيس يليق به ويعود إليه ، فهو المتأذي والمتلذذ ، والفتوى تقتضي تشتيت العوام في المباحات التي لانفع فيها ولا ضرر ، فالسابحون في غير مهم في الدين والدنيا ، بل لمحض التفرج في البلاد ، كالمائم المترددة في الصحارى، فلا بأس بسياحتهم مَا كَفُوا عَنِ النَّاسِ شرم ، ولم يلبسوا على الخلق حالهم ، وإنَّا عصياتهم في التلبيس والسؤال على اسم التصوف ، والأكل من الأوقاف التي وقفت على الصوفية ، لأن الصوفي عبارة عن رجل صالح، عدل في دينه، مع صفات أخر ، وراء الصلاح ، ومن أقل صفات أحوال هؤلاء، أكلهم أموال السلاطين، وأكل الحرام من الكبائر، فلا تبقى معه العدالة والصلاح ولو تصور صوفي فاسق ، لتصور صوفي كافر ، وفقيه مهودي ، ، وكما أن الفقيه عبارة عن مسلم مخصوص، فالصوفي عبارة عن عدل مخصوص لا يقتصر في دينه على القدر الذي يحصل به العدالة ، وكذلك من نظر إلى ظواهرهم ، ولم يعرف بواطبهم وأعطاهم من ماله على سبيل التقرب إلى الله تعالى ، حرم علمهم الأخذ وكان ما أكلوه سحتا ، وأعنى به إذا كان المعطى بحيث لو عرف بواطن أحوالهم ما أعطاهم ، فأخذ المال بإِظهار التصوف من غير اتصاف بحُقيقته كأخذه بإظهار نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الدعوى ومن زعم أنه علوى وهو كاذب، وأعطاه مسلم مالا لحبه أهل البيت، ولو علم أنه كاذب

لم يعطه شيئًا فأُخِذُه علىذلك حرام، وكذلك الصوفي، ولهذا احترز المحتاطون عن الأكل بالدين، فإن المبالغ في الاحتياط لدينه لاينفك في باطنه عن عورات لو انكشفت للراغب فى مواساته لفترت رغبته عن المواساة ، فلا جرم كانوا لايشترون شيئا بأنفسهم مخافية أن يسامحوا لأجل دينهم ، فيكونوا قد أكلوا بالدين ، وكانوا يوكلون من يشتري لهم ويشترطون على الوكيل أن لايظهر أنه لمن يشترى ، نعم : إعدا يحل أخد مايعطى لأجل الدين إذا كان الآخذ بحيث لو علم المعطى من باطنه مايمامه الله تعالى لم يقتض ذلك فتورا في رأيه فيه ، والعاقل المنصف يعلم من نفسه أن ذلك ممتنع أو عزيز ، والمفرور الجاهل بنفسه أحرى بأن يكون جاهلا بأمر دينه فإن أقرب الأشياء إلى قالبه قلبه ، فإذا التبس عليه أمر قلبه فكيف ينكشف له غيره ، ومن عرف هذه الحقيقة لزمــه لامحالة أن لاياً كل إلا من كسبه ليأمن من هذه الغائلة ، أو لا يأكل إلا من مال من يعلم قطعا أنه لو انكشف له عورات باطنه لم يمنعه ذلك عن مواساته ، فإن اضطر طالب الحلال ومريد طريق الآخرة إلى أخذ مال غيره ، فليصرح له وليقل إنك إن كنت تعطيني لما تعتقده في من الدين فلست مستحقا لذلك ، ولوكشف الله تعالى سترى لم ترنى بعين التوقير ، بل اعتقدت أبي شرالخلق أو من شرارهم ، فإن أعطاه مع ذلك فليأخِذ فإنه ربما يرضي منه هذه الخصلة وهو اعترافه على نفسه بركاكة الدين، وعدم استحقاقه لما يأخذه ، ولكن همنامكيدة للنفس بينة، ومخادعة فليتفطن لها ، وهو أنه قــد يقول ذلك مظهرا أنه متشبه بالصالحين في ذمهم نفوسهم واستحقارهم لها ، ونظرهم إليها بعين المقت والازدراء ، فتكون صورة الكلام صورة القدح والازدراء ، وباطنه وروحه هو عين المدح والإطراء ، فكم من ذام نقسه وهولها مادح بمين ذمه، فذم النفس في الخلوة مع النفس هو المحمود، وأما الذم في الملاء فهو عين الرياء، إلا إذا أورده إيرادا يحصل للمستمع يقيناً بأنه مقترف للذنوب، ومعترف بها، وذلك بما يحكن تفهيمه بقرائن الأحوال ، ويمكن تلبيسه بقرائن الأحوال ، والصادق بينه وبين الله تعالى يعلم أن مخادعته لله عن وجل ، أو مخادعته لنفسه محال ، فلا يتمذرعليه الاحتراز عن أمثال ذلك ، فهذا هو القول في أقسام السفر ، ونية المسافر ، وفضيلته .

#### الفصل الثانى

#### في آداب المسافر من أول نهوضه إلى آخر رجوعه، وهي أحد عشر أدبآ

الأول: أن يبدأ برد المظالم، وقضاء الديون، وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته، ويرد الودائع إن كانت عنده، ولا يأخذ لراده إلا الحدلال الطيب، وليأخذ قدرا يوسع به على رفقائه، قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كرم الرجل طيب زاده في سفره، ولابد في السفر من طيب الكلام، وإطعام الطعام، وإظهار مكارم الأخلاق في السفر، فإنه يخرج خبايا المباطن، ومن صلح لصحبة السفر صلح لصحبة الحضر، وقد يصلح في الحضر من لايصلح في السفر. ولذلك قيل: إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر، ورفقاؤه في السفر، فلا تشكوا في صلاحه، والسفر من أسباب الضجر، ومن أحسن خلقه في الضجر فهوالحسن الخلق، وإلا فعند مساعدة الأمور على وفق الغرض قاما يظهر سوء الخلق، وقد قيل: ثلاثة لا يلامون على الضجر، الصائم، والمريض، والمسافر، وتمام حسن خلق المسافر الإ بالإحسان إلى المكارى، ومعاونة الرفقة بكل ممكن، والرفق بكل منقطع بأن لا يجاوزه الإ بالإعانة عركوب أو زاد أو توقف لأجله وتمام ذلك مع الرفقاء عزاح، ومطايبة في بعض الأوقات من غير فحش ولامعصية، ليكن ذلك شفاء لضحر السفر ومشاقه الأوقات من غير فحش ولامعصية، ليكن ذلك شفاء لضحر السفر ومشاقه

الثانى: أن يختار رفيقا، فلا يخرح وحده، فالرفيق ثم الطريق، وليكون رفيقه ممن يعينه على الدين، فيه كره إذا نسي، ويعينه ويساعده إذا ذكر، فإن المرء على دين خليله ولا يعرف الرجل إلا برفيقه. وقد نهى صلى الله عليه وسلم (١) « عَنْ أَنْ يُسَا فِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ » وقال (٢) « الثَّلاَ ثَةُ نَفَرُ وقال أيضا (٢) « إِذَا كُنْتُم مُلَلاَ ثَةً فِي السَّفَرِ فَأَمِّرُ والْحَدَكُمُ »

<sup>(</sup>۱) حدیث النهی عن أن یسافر الرجل وحده: أحمد من حدیث این عمر بسند صحیح وهو عند البخاری , بلفظ لو یعلم الناس ما فی الوحدة ماسار راکب بایل وحده ،

<sup>(</sup>۲) حديث الثلاثة نفر :رويناه منحديث على فى وصيته الشهورة وهو حديث موضوع والمعروف الثلاثة ركب رواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

<sup>(</sup>٣) حديث اذاكنتتم ثلاثة فأمروا أحدكم: الطبراني من حديث ابن مسعود باسنادحسن

(١) وكانوا يفىلون ذلك ، ويقولون : هذا أميرنا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وليؤمروا أحسنهم أخلاقا ، وأرفقهم بالأصحاب ، وأسرعهم إلى الإيثار ، وطلب الموافقة وإنما يحتــاج إلى الأمير لأن الآراء تخنلف في تميين المنازل ، والطرق ، ومصالح السفر ولا نظام إلا في الوحدة ولا فساد إلا في الكثرة ، وإعا انتظم أمر العالم لأن مدر الكل واحد و ( لَوْ كَأَنَ فِيهِمَا آ لَهُمَةُ إِلاَّ اللهُ لَقَسَدَ تَأ (١) ومهما كان المدبر واحدا انتظم أمر التدبير وإذاكثر المدبرون فسدت الأمور في الحضر والسفر ، إلا أن مواطن الإِقامة لاتخلو عن أمير عام كأمير البلد، وأمير خاص كرب الدار، وأما السفر: فلا يتعين له أمير إلا بالتأمير فلهذا وجب التأمير ليجتمع شتات الآراء، ثم على الأمير أن لا ينظر إلا لمصلحة القوم، وأن يجعل نفسه وقاية لهم ،كما نقل عن عبد الله المروزي أنه صحبه أبو على الرباطي ، فقال على أن تكون أنت الأمير أوأنا ، فقال بل أنت ، فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأ بى على على ظهره فأمطرت السماء ذات ليلة ، فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه ، وفي يده كساء يمنع عنه المطر، فكلما قال له عبد الله لا تفعل، يقول ألم تقل إن الإمارة مسامة لي فلا تتحكر على ولا ترجع عن قولك حنى قال أبو على : وددت أبي مت ولم أقل له أنت الأمير ، فهكذا ينبغي أن يكون الأمير ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (٢) « خَيْرُ الْأَصْحَابِ أَرْبَعَةُ ۗ » وتخصيص الأربعة من بين سائر الأعداد لابد أن يكون له فائدة ، والذي ينقدح فيه أن المسافر لايخلو عن رجل يحتاج إلى حفظه ، وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيها ، ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد في الحاجة واحدا، فيتردد في السفر بلارفيق، فلا تخلو عن خطر وعن صنيق قلب، لفقد أنس الرفيق، ولو تردد في الحاجة اثنان لكان الحافظ للرَجل واحــداً

<sup>(</sup>۱) حديث كانوا يفعلون ذلك ويقولون هو أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزار والحاكم عن عمر أنه قال إذاكنتم ثلاثة فىسفر فأمروا عليكم أحدكم ذاأمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين

<sup>(</sup> ٢ ) حديث خيرالأصحاب أربعة: أبو داود والترمذي والجاكم من حديث ابن عباس قال الترمذي حسن غريب وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٢

فلا يخلوأ يضاعن الخطر وعن ضيق الصدر ' فإذاً مادون الأربعة لا يني بالمقصود ' ومافوق الأربعة يزيد ' فلا تجمعهم رابطة واحدة ، فلا ينعقد بينهم الترافق ، لأن الخامس زيادة بعد الحاجة ، ومن يستغنى عنه لا تنصرف الهمة إليه فلا تتم المرافقة معه ، نعم فى كثرة الرفقاء فائدة للاعمن من المخاوف ، ولكن الأربعة خير المرفاقة الحاصة لاللرفاقة العامة وكممن رفيق فى الطريق عند كثرة الرفاق لا يكلم ، ولا يخالط إلى آخر الطريق للاستغناء عنه

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر قال لقمان ان اللهاذا استودع شيئا حفظه وانىأستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك : النسائى فى اليوم والليلة ورؤاه أبوداود مخصترا واسناده جيد

<sup>(</sup> ٢ ) حديث زيد من أرقم اذا أراد أحدكم سفرا فليودع اخوانه فان الله جاعل له فى دعائهـــم البركة : الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث عمرو بن شعيب عن أبيــه عن جده كان إذا ودع رجلا قال زودك الله التقوى : الحرائطي في مكارم الأخلاق والمحاملي في الدعاء وفيه ابن أبي لهيعة

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أى هربرة أستودعك الله الذي لاتضيع ودائعه : ان ماجه والنسائي في اليوم و الليلة باسناد حسن

<sup>(</sup> ٥ ) حديث أنس فى حفظ الله وفى كنفه زودك آله التقوى ــ الحديث : تقــدم فى الحج فى الباب الثانى

وينبغى إذا استودع الله تعالى ما يخلفه أن يستودع الجمع ولا يخصص ، فقد روي أن عمر رضي الله عنه ، كان يعطى الناس عطاياهم إذ جاءه رجل معه ابن له ، فقال له عمر : مارأيت أحدا أشبه بأحد من هذا بك ، فقال له الرجل ، أحدثك عنه ياأمير المؤمنين بأمر : إنى أردت أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به فقالت : تخرج و تدعنى على هذه لحالة ، فقلت : أستودع الله ما فى بطنك ، غرجت ثم قدمت ، فإذا هى قد ماتت فجلسنا نتحدث ، فإذا نار على قبرها فقلت لقوم : ما هذه النار ؟ فقالوا : هذه النار من قبر فلانة نراها كل ليلة ، فقلت : والله إنها كانت لصوامة قوامة ؟ فأخذت المعول حتى انتهينا إلى القبر فحفر نا فإذا سراج والذه إنها كانت لصوامة قوامة ؟ فأخذت المعول حتى انتهينا إلى القبر فحفر نا فإذا سراج والذه إنها كانت استودعت أمه لوجدتها. فقال عمر رضي الله عنه ، فحو أشبه بك من الغراب بالغراب

الرابع. أن يصلى قبل سفره صلاة الاستخارة ، كما وصفناها في كتاب الصلاة ، ووقت الخروج يصلى لأجل السفر فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم (۱) فقال إنى ندرت سفرا وقد كتبت وصيتى فإلى أي الثلاثة أدفعها، إلى ابني، أم أخى ، أم أبى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « مَا اسْتَخْلُفَ عَبْدُ فِي أَهْلِهِ مِنْ خَلِيفَةٍ أَحَبَّ إِنَى الله مِنْ أَرْبِع رَكَمَاتٍ يُصَلِّيهِنَ فَي يَبْتِه إِذَا شَدَّ عَلَيْهِ ثِيابَ سَفَرِه يَقْرُأُ فِيهِنَ بِهَا يَحَة إِنَى الله مِنْ أَرْبِع رَكَمَاتٍ يُصَلِّيهِنَ فَي يَبْتِه إِذَا شَدَّ عَلَيْهِ ثِيابَ سَفَرِه يَقْرُأُ فِيهِنَ بِهَا يَحَة الله الله عَنْ أَنْهُ أَحَدُ ثُمُ يَقُولُ الله مُ إِنِّى أَتَقَرَّبُ مِنَ إِلَيْكَ فَاخْلُفْنِي مِهِنَ فِي الله عَنْ فَعْ الله عَنْ الله مِنْ الله عَنْ الله الله عن الله عنه الله عن الله عن وحمى الله من وحمى النه توكلت، وما أنت أعل ه منى عن جارك ولا أو أخل ما أن أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم ،أو أجهل أو يجهل على به في أن اللهم بك اللهم بك النشرت، وعليك تو كلت، وبك اعتصمت، وإليك توجهت أو يجهل اللهم أنت ثقى، وأنت رجائي، فا كفي ما أهمني ومالا أهم به ، وما أنت أعلم به منى، عن جارك وجهت اللهم أنت ثقى، وأنت رجائي، فا كفي ما أهمني ومالا أهم به ، وما أنت أعلم به منى، عن جارك وجهت اللهم أنت ثقى، وأنت رجائي، فا كفي ما أهمني ومالا أهم به ، وما أنت أعلم به منى، عن جارك وجهت اللهم أنت ثقى، وأنت رجائي، فا كفي ما أهمني ومالا أهم به ، وما أنت أعلم به منى، عن جارك وجهت النه عيرك ، اللهم زود بي التقوى واغفر لى ذنى ، ووجهني للخير أينا توجهت

<sup>(</sup>١) حديث أنس أن رجلا قال إنى نذرت سفراً وقد كتبت وصيتى فالى أيالثلاثة أدفعها إلى أبى أمأخى أم امرأتى فقال ما استخلف عبد فى أهله من خليفة أحب إلى الله من أربع ركمات ــ الحديث: الخرائطى فى مكارم الأخلاق وفيه من لا يعرف

السادس: أن يرحل عن المنزل بكرة ، روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ((رحل يوم الحميس وهو يريد تبوك وبكر أوقال « اللهم بارك لأمتي في بُكُورها ، وبستحب أن يبتدى عبالحروج يوم الحميس فقد روى عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال قاماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (() يخرج إلى سفر إلا يوم الحميس وروى أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال « اللهم بارك لأمتي في بُكُورها يَوْمَ السَّبت ، وكان صلى الله عليه وسلم (() إذا بعث سرية بعثها أول النهار ، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بُكُورها يوم وقال عبد الله بن عباس إذا كان اك إلى رجل حاجة (() فاطلمها منه نهارا ، ولا تطلبها ليلا واطلبها بكرة فإني سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اللهم بارك لأمتى في بُكُورها ،

ولا ينبغي أن يسافر بمد طاوع الفجر من يوم الجمعة فيكون عاصيا بترك الجمعة

<sup>(</sup>۱) حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم رحل يوم الخميس يريد تبوك وقال اللهم بارك لأمق فى بكورها رواه الحرائطي وفى السنن الأربعة من حديث صخر العامرى اللهم بارك لأمتى فى بكورها قال الترمذي حديث حسرف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث كعب بن مالك قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى سفر إلايوم الحميس والسبت البزار مقتصرا على يوم خميسها والحرائطي مقتصرا على يوم السبت وكلاهما ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث كان اذا بعث سربة بعثها أول النهار: الأربعة من حديث صخر العامري وحسه الترمذي

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أبى هريرة اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم خميسها: ابن ماجه والحرائطى فى مكارم الأخلاق و اللهظ له وقال ابن ماجه يوم الحميس وكلا الاسنادين ضعيف

<sup>(</sup> o ) حديث ابن عباس إذا كانت لك إلى رجل حاجة فاطلبها إليه نهاراً ــ الحديث : البرار والطبرانى فى الكبير والحرائطي فى مكارم الأخلاق واللفظ له وإسناده ضعيف

<sup>(1)</sup> الزخرف: ١٤٠١٣ (٢) الاعراف: ٣٠

واليوم منسَوَب إليها فكان أوله من أسباب وجوبها، والتشييع للوداع مستحب وهوسنة ، قال صلى الله عليه وسلم ( ) « لأن أُشَيِّعَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَكْتَنِفَهُ عَلَى رَحْلِهِ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً لَّحَبُ إِلَى مِن الدُّثْيَا وَمَا فِيهَا »

السابع: أن لا يتزل حتى يحمي النهار فهي السنة ويكون أكثر سيره بالليل، قالصلي الله عليه وسلم (\*) « عَلَيْكُمْ " بالدُّلَّة » فإن الأرض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهـــار ، ومنهما أشرف على المنزل فليقل : اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الأرضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح وما ذرين، ورب البحار وماجرين، أسألك خير هذا المنزل وخير أهله ، وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر مافيــه ، اصرف عني شر شرارهم، فإذا نزل المنزل فليصل فيه ركمتين، ثم ليقل: االهم إنى أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شرماخلق، فإذا جن عليه الليل فليقل : ياأرض ربى وربك الله، أعوذ بالله من شرك ، ومن شر مافيك ، وشر مادب عليك ، أعوذ بالله من شركل أسد وأسود وحية وعقرب، ومنشر ساكني البلد ووالد وماولد ( وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ وَهُو َ السَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ (١) ومهما علا شرفامن الأرض في وقت السير فينبغي أن يقول: اللم لك الشرف على كل شرف ، ولك الحمد على كل حال ، ومهما هبط سبح، ومهما خاف الوحشة في سفره قال:سبحان الملك القدوس، رب الملائكة والروح، جللت السموات بالعزة والجبروت الثامن: أن يحتاط بالنهار ، فلا يمشي منفردا خارج القافلة ، لأنه رعما يغتال أو ينقطع ويكون بالليل متحفظا عنـــد النوم، كان صلى الله عليه وسلم (٣) إذا نام في ابتداء الليل في السفر افترش ذراعه ، وإن نام في آخـر الليل نصب ذراعه نصبا ، وجعل رأسه في كفه والغرض من ذلك ، أن لايستثقل في النوم فتطلع الشمس وهو نائم لايدري ، فيكون مايفوته من الصلاة أفضل مما يطلبه بسفره

<sup>(</sup>١) حديثً لأنأشيع مجاهدا في سبىل الله فأ كتنفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلى من الدنياومافيها ابن ماجه بسند ضعيف من حديث معاذ بن أنس

<sup>(</sup>٢) حديث عليكم بالدلجة \_ الحديث: تقدم في الباب الثاني من الحج

<sup>(</sup>٣) حديث كان اذا نام في ابتداء الليل في السفر افترش ذراعيه \_ الحديث : تقدم في الحج الأنعام : ١٣

والمستحب بالليل (١) أن يتناوب الرفقاء في الحراسة ، فإذا نام واحد حرس آخر فهذه السنة ، ومهما قصده عدو أو سبع في ليل أو نهار ، فليقرأ آية الكرسي، وشهدالله، وسورة الإخلاص ، والمعوذ تين ، وليقل بسم الله ماشاء الله لاقدوة إلا بالله ، حسبي الله ، توكلت على الله ، ماشاء الله لا يصرف السوء إلا الله ، حسبي الله ، ماشاء الله وكني ، سمع الله لمن دعا ، ليس وراء الله منتهى ، ولادون الله ملجأ . (كتب الله كأغلبن الله وكني ، سمع الله لمن دعا ، ليس وراء الله منتهى ، ولادون الله ملجأ . (كتب الله كأغلبن أنا وَرُسُلِي إِنَّ الله قوي عزيز (١) تحصنت بالله العظيم ، واستعنت بالحي القيوم الذى لا يوت ، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام ، واكنفنا مركنك الذي لا يوام ، اللهم ارحمننا بقدرتك علينا فلا نهلك ، وأنت ثقتنا ورجاؤنا ، اللهم أعطف علينا قاوب عبادك وإمائك برأفة ورحمة إنك أنت أرحم الراحمين

التاسع: أن يرفق بالدابة إن كان را كبا فلا يحملها مآلا تطيق، ولا يضربها في وجهها فإنه منهي عنه، ولا ينام عليها فإنه يثقل بالنوم، وتتأذى به الدابة، كان أهسل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة، وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « لا تَشَخِذُوا ظُهُورَ دُوَاتِّكُم كُرَاسِيَّ ، ويستحب أن ينزل عن الدابة ، (۱) غدوة وعشية يروحها بذلك فهو سنة، وفيه آثار عن السلف ، وكان بعض السلف يكترى بشرط أن لا ينزل ، ويوفى الأجرة، ثم كان ينزل ليكون بذلك عسنا إلى الدابة ، فيوضع في ميزان حسناته لافي ميزان حسنات المكارى ومن آذى مهيمة بضرب أو حمل مالا تطيق طولب به يوم القيامة ، إذ في كل كبد حراء أجر ، قال أبو الدرداء رضي الله عنه لبعير له عند الموت، أيها البعير لا تخاصفي إلى ربك فإنى لم ألك أحملك فوق طاقتك ، وفي النزول ساعة صدقتان ، إحداهما ، ترويح الدابة ، والثانية لم ألك أحملك فوق طاقتك ، وفي النزول ساعة صدقتان ، إحداهما ، ترويح الدابة ، والثانية إدخال السرور على قلب المكارى ، وفيه فائدة أخرى ، وهي رياضة البدن، وتحرياك الرجلين

<sup>(</sup>١) حديث تناوب الرفقا. في الحراسة : تقدم في الحج في الباب الثاني

<sup>(</sup> ٧ ) حديث لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي ، تقدم في الباب النالث من الحج

<sup>(</sup>٣) حديث النزول عن الدابة غدوة وعشية : تقدم فيه

<sup>(</sup>١) المجادلة : ٢١

والحذر من خدر الأعضاء بطول الركوب، وينبغي أن يقرر مع المكارى ما يحمله عليها شيئًا شيئًا ويعرضه عليه ، ويستأجر الدابة بعقد صحيح ، لئلا يثور بينهما نزاع يؤذى القلب ويحمل على الزيادة في الكلام ، فما يلفظ العبد من قول إلا لديه رقيب عتيد ، فليحترز عن كثرة الكلام واللجاج مع المكارى ، فلا ينبني أن محمل فوق المشروط شيئا و إن خف، فإن القليل يجر الكثير ، ومن حام حول الحمى نوشك أن يقع فيه ، قال رجل لابن المباركوهو على دامة أحمل لى هـذه الرقمة إلى فلان فقال: حتى أستأذن المكارى ، فإنى لم أشارطه على هذه الرقعة، فانظر كيف لم يلتفت إلى قول الفقهاء إن هذا مما يتسامح فيه ولكن سلك طريق الورع الماشر: ينبغي أن يستصحب ستة أشياء، قالت عائشة رضي الله عنها ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) إذا سافر حمل معه خمسة أشياء ، المرآة ، والمكحلة ، والمقراض والسواك، والمُسَط، وفي رواية أخرى عنها ستة أشياء المرآة، والقارورة، والمقراضُ والسواك، والمكحلة، والمشط، وقالت أم سعد الأنصارية كان رسول الله صلى الله عليه وســـلم (٢٠ ، لايفارقه في السفر المرآة والمــكحلة ، وقال صهيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (") « عَلَيْكُمْ الْا عَنْمَد عَنْدَ مَضْجَعَكُمْ فَإِنَّهُ ثُمَّا يَزِيدُ فِي ٱلْبَصَرِ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ » وروى أنه كان يكتحل ثلاثا ثلاثا: وفي رواية أنه اكتحل (١٠) لليمني ثلاثا ،ولليسري تنتين وقد زاد الصوفية الركوة والحبل، وقال بعض الصوفية إذا لم يكن مع الفقير ركوة وحبل دل على نقصان دينه ، وإنما زادوا هذا لما رأوه من الاحتياط في طهارة الماء وغسل الثياب فالركوة لحفظ الماء الطاهر ، والحبل لتجفيف الثوب المفسول ، ولنزع الماء من الآبار

الأخلاق بسند ضعيف وهو عند الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن عباس وصححه ابن عبد البر وقال الحطابي صحيح الاسنادا

<sup>(</sup>١) حديث عائشة كان إذا سافر حمل معه خمسة أشيا، المرآة والمسكحلة والمدرى والسوالئوالمشطوفي رواية ستة أشياء : الطبراني في الأوسط والببهتي في سننه والخرائطي في مسكارم الأخلاق واللفظ له وطرة مكلها ضعيفة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أم سعد الأنصارية كان لايفارقه فى السفر المرآة والمسكحلة : رواه الحرائطى وإسناده ضعيف ( ٣ ) حديث صهب عليكم بالأنمد عند مضحكم فأنه يزيد فى البصر وينت الشعر : الحرائطى فى مكارم

<sup>(</sup> ٤ ) حديث كان يكتحل اليمني ثلاثا ولليسرى ثنتين ، الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر بسند ليّن

وكان الأولوت يكتفون بالتيم ، ويغنونا نفسهم عن نقل الماء ، ولا يبالون بالوضوء من الفدران ومن المياه كلها ما لم يتيقنوا نجاستها ، حتى توضأ عمر رضي الله عنه من ماء فى جرة نصرانية وكانوا يكتفون بالأرض والجبال عن الحبل ، فيفرشون الثياب المفسولة عليها ، فهذه بدعة إلا أنها بدعة حسنة ، وإنما البدعة المذمومة ما تضاد السنن الثابتة ، وأما ما يعين على الاحتياط فى الدين فمستحسن ، وقد ذكر نا أحكام المبالغة فى الطهارات فى كتاب الطهارة ، وأن المتجرد لأص الدين لا ينبغى أن يؤثر طريق الرخصة ، بل يحتاط فى الطهارة ما لم يمنعه ذلك عن عمل أفضل منه ، وقيل : كان الخواص من المتوكلين ، وكان لايفارقه أربعة أشياء فى السفر والحضر ، الركوة ، والحبل ، والإبرة بخيوطها ، والمقراض ، وكان يقول هذه ليست من الدنيا .

الحادى عشر: فى آداب الرجوع من السفر كان الذي صلى الله عليه وسلم (۱) إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة أو غيره يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شىء قدير ، آيبون تاثبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، وإذا أشرف على مدينته ، فليقل : اللم اجمل لنا بها قرارا ورزقا حسنا ، ثم ليرسل إلى أهله من يبشره بقدومه ، كيلا يقدم عليهم بنتة فيرى مايكرهه ، ولا ينبني له (۲) أن يطرقهم ليلا ، فقد ورد النهى عنه ، وكان صلى الله عليه وسلم (٣) إذا قدم دخل المسجد أولا وصلى ركعتين ثم دخل البيت، وإذا دخل قال (١٠) « تَوْ با تَوْ با لِرَبّنا أَوْ با أَوْ با لاَ يُنَادِرُ عَلَيْنا حَوْ با» وينبغي أن يحمل لأهل يبته وأقار به تحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه فهو سنة وينبغي أن يحمل لأهل يبته وأقار به تحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه فهو سنة

<sup>(</sup>١) حديث كان إذا قفل من حج أو غزو أو غيره يكبر ـ الحديث: تقدم في الحج

<sup>(</sup> ٢ ) حديث النهي عن طروق الأهل ليلا: تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث كان إذا قدم من سفر دخل السحد أولا وصلى ركعتين : تقدم

<sup>(</sup> ٤ ) حديث كان إذا دخــل قال توبا توبالربنا أوبا لايغادر حوبا : ابن السي في اليوم والليلة والحاكم من حديث ابن عباس وقال صحيح على شرط الشيخين

فقد روي أنه إن لم يجد شيئا فليضع في محلانه (۱) حجرا وكأن هذا مبالغة في الاستحثاث على هذه المكرمة ، لأن الأعين تمتد إلى القادم من السفر ، والقلوب تفرح به فيتأكد الاستحباب في تأكيد فرحهم ، وإظهار التفات القلب في السفر إلى ذكرهم بما يستصحبه في الطريق لهم ، فهذه جملة من الآداب الظاهرة

وأما الآداب الباطنة ففي الفصل الأول بيان جملة منها ، وجملته أن لايسافر إلا إذا كان زيادة دينه في السفر ، ومهاو جدقلبه متغير اإلى نقصان فليقف ولينصرف ، ولا ينبغي أن يجاوز همه منزله بل ينزل حيث ينزل قلبه ، وينوى في دخول كل بلدة أن برى شيوخها ،و يجتهد أن يستفيد من كل وأحد منهم أدبا أو كلة لينتفع بهالاليحكي ذلك، ويظهر أنه لقي المشايخ ولا يقيم ببلدة أكثر من أسبوع أو عشرة أيام ، إلا أن يأمره الشيخ المقصود بذلك ولا مجالس في مدة الإقامة إلا الفقراء الصادقين ، و إن كان قصده زيارة أخ فلا يزيد على ثلاثة أيام فهو حد الضيافة ، إلا إذا شق على أخيه مفارقته ، وإذا قصد زيارة شيخ فلا يقيم عنده أكثر من يوم وليلة ، ولا يشغل نفسه بالعشرة ، فإن ذلك يقطع بركة سفره ، وكلما دخل بلدا لا يشتغل بشيء سوى زيارة الشيخ بزيارة منزله فإن كان في بيته فلا مدق عليه بامه ولا يستأذن عليه إلى أن يخرج، فإذا خرج تقدم إليه بأدب فسلم عليه، ولا يتكلم بين يديه إلا أن يسأله فإن سأله أجاب بقدر السؤال ، ولا يسأله عن مسألة مالم يستأذن أولا ، وإذا كان في السفر فلا يكثر ذكر أطعمة البلدان وأسخيائها ، ولا ذكر أصدقائه فيها، وليذكر مشابخها وفقراءها ولا بهمل في سفره زيارة قبور الصالحين، بل يتفقدها في كل قريةو بلدة، ولا يظهر حاجته إلا بقدر الضرورة ، ومع من يقدر على إزالتها ، ويلازم في الطريق الذكر وقراءة القرءان بحيث لا يسمع غيره ، وإذا كله إنسان فليترك الذكر وليجبه مادام يحدثه، ثم ليرجع إلى ما كان عليه ، فإن تبرمت نفسه بالسفر أو بالإقامة فليخالفها ، فالبركة في مخالفة النفس وإذا تيسرت له خدمة قوم صالحين فلا ينبغي له أن يسافر تبرما بالخدمة.فذلك كفران نعمة ومهما وجد نفسـه في نقصان عماكان عليه في الحضر فليعلم أن سفره معلول وليرجــع إذ لو كان لحق لظهر أثره. قال رجل لأبي عثمان المغربي خرج فلان مسافرا: فقال (١) حديث إطراق أهله عند القدوم ولو بحجر : الدار قطني من حديث عائشة بإسناد ضعيف

السفر غربة ، والغربة ذلة ، وليس للمؤمن أن يذل نفسه ، وأشار به إلى أن من ليس له فى السفر زيادة دين فقد أذل نفسه ، وإلا فعز الدين لاينال إلا بذلة الغربة ، فليكن سفر المريد من وطن هواه ومراده وطبعه ، حتى يعز فى هذه الغربة ولا يذل ، فإن من اتبع هواه فى سفره ذل لا محالة إما عاجلا وإما آجلا

### الباب الثانف

فيما لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات

اعلم أن المسافر يحتاج في أول سفره إلى أن يتزودلدنياه ولآخرته ، أمازادالدنيافالطمام والشراب، وما يحتماج إليه من نفقة ، فإن خرج متوكلا من غير زاد فلا بأس به إذا كان سفره في قافلة ، أو بين قرى متصلة ، وإن ركب البادية وحده أو مع قوم لاطمام معهم ولاشراب، فإِن كان ممن يصبر على الجوع أسبوعا أو عشرا مشلا أو يقدر على أن يكتني بالحشيش فله ذلك ، وإن لم يكن له قوة الصبر على الجوع ولا القدرة على الاجتزاء بالحشيش غروجه من غير زاد معصية ، فإنه ألق نفسه بيده إلى البهلكة ، ولهذا سر سيأتي في كتاب التوكل، وليسمعني التوكل التباعد عن الأسباب بالكلية ، وأوكان كذلك لبطل التوكل يطلب الدلو، والحبل، ونزع الماء من البئر، ولوجب أن يصبر حتى يسخر الله له ملكا أو شخصا آخر حتى يصب الماء في فيه ، فإن كان حفظ الدلو والحبل لايقدح في التوكل وهو آلة الوصول إلى المشروب فحمل عين المطموم والمشروب حيث لاينتظر له وجود أولى بأن لايقدح فيه ، وستأتى حقيقة التوكل في موضعها ، فإنه يلتبس إلا على المحققين من علماءالدين وأما زاد الآخرة فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصومه وصلاته وعباداته، فلا بد وأن يتزود منه إذ السفر تارة تخفف عنه أمورا فيحتاج إلى معرفة القدر الذى يخففهالسفر كالقصر ، والجمع ، والفطر ، وتارة يشدد عليه أمورا كان مستغنيا عنها في الحضر ، كالعلم بالقبلة، وأوقات الصلوات، فإنه في البلد يكتني بنيره من محاريبالمساجد،وأذانالمؤذنين وفي السفر قد يحتاج إلى أن يتعرف بنفسه فإذن مايفتقر إلى تعلمه ينقسم إلى قسمين :

# القسم الأول

### العلم برخص السفر

والسفر يفيد فى الطهارة رخصتين، مسح الخفين، والتيم، وفي صلاة الفرض رخصتين القصر، والجمع، وفي النفل رخصتين، أداؤه على الراحلة، وأداؤه ماشيا، وفي الصوم رخصة واحدة وهي الفطر، فهذه سبع رخص

الرخصة الأولى: المسح على الخفين. قال صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) إذا كنا مسافرين أو سفرا، أن لانتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. ، فكل من لبس الحف على طهارة مبيحة للصلاة ثم أحدث ، فله أن يمسح على خفه من وقت حدثه ثلاثة أيام ولياليهن إذ كان مسافرا، أو يوما وليلة إن كان مقيا، ولكن بخمسة شروط

الأول: أن يكون اللبس بعدكمال الطهارة ، فلو غسل الرجل اليمنى وأدخلها فى الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها فى الخف ، لم يجز له المسح عند الشافعي رحمه الله حتى ينزع اليمنى ويعيسد لبسه .

الثانى: أن يكون الخف قويا يمكن المشي فيه ، ويجوز المسح على الخف وإن لم يكن منعلا ، إذ العادة جارية بالترددفيه في المنازل لأن فيه قوة على الجملة ، بخلاف جورب الصوفية فإنه لا يجوز المسح عليه وكذا الجرموق الضعيف

الثالت: أن لا يكون في موضع فرض الغسل خرق ، فإن تخرق بحيث انكشف محل الفرض لم يحز المسح عليه ، وللشافعي قول قديم أنه يجوز مادام يستمسك على الرجل، وهو مذهب مالك رضي الله عنه ، ولا بأس به لمسيس الحاجة إليه ، وتعذر الخرز في السفر في كل وقت ، والمداس المنسوج يجوز المسح عليه مهما كان ساترا لاتبدو بشرة القدم من خلاله

<sup>(</sup>الباب الثاني فيما لابد للمسافر من تعلمه)

۱۱ ) حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كسنا مسافر بن أوسفراآن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن:الترمذى وصححه وابن ماجه والنسائي في الكبرى وابن خزيمة وابن حبان

وكذا المشقوق الذى يردعلى محل الشق بشرج ، لأن الحاجة تمس إلى جميع ذلك، فلايمتبر إلا أن يكونساترا إلى مافوق الكعبين كيفهاكان ، فأما إذا ستر بمض ظهر القدم وستر الباقى باللفافة لم يجز المسح عليه

الرابع: أن لا ينزع الخف بعد المسح عليه ، فإن نزع فالأولى له استئناف الوضوء فإن اقتصر على غسل القدمين جاز

الخامس: أن يمسح على الموضع المحاذي لمحل فرض الغسل لاعلى الساق ، وأقلهمايسمي مسحاً على ظهر القدم من الخف، وإذا مسح بثلاث أصابع أجزأه، والأولى أن مخرج من شبهة الخلاف، وأكله أن يمسح أعلاه وأسفله دفعة واحدة من غير تكرار، كذلك فعل وسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ووصفه أن يبل اليدين ، ويضع رؤس أصابع البمني من يده على رؤس أصابع اليمني من رجله ويمسحه ، بأن يجر أصابعه إلى جهة نفسه، ويضعرؤس أصابع يده اليسرى على عقبه من أسفل الخف، وعرها إلى رأس القدم، ومهما مسحمقها ثم سافر 'أو مسافرا ثم أقام غلب حكم الإِقامة فليقتصر على يوموليلة،وعددالأيام الثلاثة محسوب من وقت حدَّثه بعد المسح على الخف ، فلو لبس الخف فى الحضر ومسح فى الحضر ، ثم خرج وأحدث في السفر وقت الزوال مثلا مسح ثلاثة أيام ولياليهن من وقت الزوال إلى الزوال من اليوم الرابع، فإذا زالت الشمس من اليوم الرابع لم يكن له أن يصلي إلا يعد عسل الرجلين فيغسل رجليه، ويعيد لبس الخف و براى وقت الحدث ويستأنف الحساب من وقت الحدث، ولو أحدث بعد لبس الحف في الحضر، ثم خرج بعد الحدث فله أن يمسح ثلاثة أيام ، لأن العادة قــد تقتضي اللبس قبل الحروج ، ثم لايكن الاحتراز من الحدث ، فأما إذا مسح في الحضر ثم سافر اقتصر على مدة المقيمين ، ويستحب لكل أو عقرب ، أو شوكة ، فقد روي عن أبي أمامة أنه قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفيه ، فلبس أحدهما فجاء غراب فاحتمل الآخر ثم رمى به فخرجت منه حية ، فقال

<sup>(</sup>١) حديث مسحه صلى الله عليه وسلم على الحلف وأسفله: أبوداودوالترمذىوضعفهوا بن ماجهمن حديث المفيرة وهكذا ضعفه البخارى وأبوزرعة

صلى الله عليه وسلم (١٠ ه مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبِسُ خُفَيَّهِ حَتَى يَنْفُضُهُما ، الرخصة الثانية التيمم بالتراب بدلا عن الماء عند المذرواعا يتمذر الماء ، بأن يكون بعيدا عن المنزل بعدا لومشي إليه لم يلحقه غوث القافلة ، إن صاح أو استغاث ، وهو البعد الذي لا يعتاد أهل المنزل في ترداده لقضاء الحاجة التردد إليه ، وكذا إن نزل على الماء عدو أو سبع فيجوز التيمم ، وإن كان الماء قريبا ، وكذا إن احتاج إليه لمطشه في يومه أو بعد يومه لفقد الماء بين يدبه فله التيمم ، وكذا إن احتاج إليه لمطش أحدر فقائه فلا يجوز الوضوء ويزمه بذله إما بثمن أو بغير ثمن ، ولو كان يحتاج إليه لطبخ مرقة أو لحم أولبل فتيت يجمعه به لم يجز له التيمم ، بل عليه أن يحتزى بالفتيت اليابس و يترك تناول المرقة ، ومهما وهب له الماء وجب قبوله ، لما فيه من المنة وإن بيع بثمن المثل لزمه الشراء ، وإن بيع بغبن لم يلزمه ، فإذا لم يكن معه ماء وأراد أن يتيمم فأول ما يلزمه طلب الماء ممها جوز الوصول إليه بالطلب وذلك بالتردد حوالي المنزل ، وتفتيش الرحل ، وطلب البقايا من الأواني والمطاهر، فإن نسي الماء في رحله ، أو نسي بئرا بالقرب منه لزمه إعادة الصلاة من الموقت فإن العمر لا يوثق به ، وأول الوقت والوقت فالأولى أن يصلي بالتيم في أول الوقت فإن العمر لا يوثق به ، وأول الوقت رضوان الله

تيم ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له أتنيم وجدران المدينة تنظر إليك ؟ فقال أو أبقى إلى أن أدخلها ، ومهما وجد الماء بعد الشروع في الصلاة لم تبطل صلاته ، ولم يلزمه الوضوء وإذا وجده قبل الشروع في الصلاة لزمه الوضوء ، ومهما طلب فلم يجد فليقصد صعيدا طيباعليه تراب يثور منه غبار ، وليضرب عليه كفيه بعد ضم أصابعهما ضربة فيمسح بهما وجهه ويضرب ضربة أخرى بعد نزع الخاتم ، ويفرج الأصابع ويمسح بها يديه إلى مرفقيه ، فإن لم يستوعب بضربة واحدة جميع يديه ضرب ضربة أخرى ، وكيفية التلطف فيه ماذكر ناه في كتاب الطهارة فلا نميده ، ثم إذا صلى به فريضة واحدة فله أن يتنفل ماشاء بذلك التيمم وإن أراد الجمع بين فريضتين فعليه أن يعيد التيمم للصلاة الثانية فلا يصلى فريضتين إلا بتيممين

<sup>(</sup>١) حديث أبى أمامة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايلبس خفيه حتى ينفضهما: رواه الطبر انى و فيهمن لا يعرف

ولا ينبغى أن يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها ، فإن فعل وجب عليه إعادة التيمم ولينو عند مسح الوجه استباحة الصلاة ، ولو وجد من الماءما يكفيه لبعض طهار ته فليستعمله ثم ليتيمم بعده تيما تاما

الرخصة الثالثة: في الصلاة المفروضة القصر، وله أن يقتصر في كل واحدة من الظهر والعصاء على ركمتين ولكن بشروط ثلاثة

الأول : أن يؤديها في أوقاتها فاو صارت قضاء فالأظهر لزوم الإتمام

الثانى : أن ينوي القصر فلو نوى الإِتمام لزمه الإِتمام ، ولو شك فى أنه نوى القصر أو الإِتمام لزمه الإِتمام

الثالث: أن لا يقتدى عقيم ولا عسافر متم ، فإن فعل لزمه الإيمام ، بل إن شك فى أن إمامه مقيم أو مسافر لزمه الإيمام، وإن تيقن بعدها به مسافر، لأنشعار المسافر لا تخفى، فليكن متحققا عند النية ، وإن شك فى أن إمامه هل نوى القصر أم لا بعد أن عرف أنه مسافر لم يضره ذلك ، لأن النيات لا يطلع عليها ، وهذا كله إذا كان فى سفر طويل مباح ، وحد السفر من جهة البداية والنهاية فيه إشكال ، فلابد من معرفته ، والسفر هو الانتقال من موضع الإقامة مع ربط القصد عقصد معلوم ، فالهائم وراكب التماسيف ليس له الترخص وهو الذى لا يقصد موضعا معينا ؛ ولا يصير مسافرا مالم يفارق عمران البلد، ولا يشترط أن يجاوز خراب البلدة و بساتينها التي يخرج أهل البلدة إليها للتنزه، وأما القرية فالمسافر منها ينبغي أن يجاوز البساتين المحوطة دون التي ليست بمحوطة ، ولو رجع المسافر إلى البلد لأخذ شيء نسيه لم يترخص إن كان ذلك وطنه مالم يجاوز العمران ، وإن لم يكن ذلك هو الوطن فله الترخص ، إذ صار مسافرا بالانرعاح والحروج منه

وأمانهاية السفر فبأحدأمور ثلاثة

الاول: الوصول إلى العمران من البلد الذي عزم على الإِقامة به الثاني: العزم على الإِقامة ثلاثة أيام فصاعدا، إما في بلد أو في صحراء

الثالث: صورة الإِقامة وإن لم يمزم كما إذا أقام على موضع واحد ثلاثة أيام سوى يوم الدخول لم يكن له الترخص بعده وإن لم يمزم على الإِقامة وكان له شفل وهو يتوقع كل يوم إنجازه، ولكنه يتموق عليه ويتأخر، فلهأن يترخص وإن طالت المدة على أقيس القولين لأنه منزعج بقلبه ومسافر عن الوطن بصورته، ولا مبالاة بصورة الثبوت على موضع واحد مع انزعاج القلب، ولا فرق بين أن يكون هذا الشفل قتالا أو غيره، ولا بين أن تطول المدة أو تقصر، ولا بين أن يتأخر الحروج لمطر لا يعلم بقاؤه ثلاثة أيام أو لغيره، إذ ترخص رسول الله عليه وسلم (١) فقصر في بعض الغزوات ثمانية عشر يوماعلى موضع واحد، وظاهر الأمر أنه لو تمادى القتال لتمادى ترخصه، إذ لامعنى للتقدير بثمانية عشر يوما والظاهرأن قصره كان لكونه مسافر الالكونه غازيا مقاتلا هـذا معنى القصر

وأمامه في التطويل فهو أن يكون مرحلتين، كل مرحلة نما نية فراسخ، وكل فرسخ ثلاثة أميال، وكل ميل أربعة آلاف خطوة، وكل خطوة ثلاثة أقدام. ومعنى المباح أن لا يكون عافا لو الديه هاربا منها، ولا هاربا من مالكه، ولا تكون المرأة هاربة من زوجها، ولا أن يكون من عليه الدين هاربا من المستحق مع اليسار، ولا يكون متوجها في قطع طريق أوقتل إنسان أو طلب إدرار حرام من سلطان ظالم أو سعى بالفساد بين المسلمين

وبالجلة فلا يسافر الإنسان إلا في غرض ، والغرض هو المحرك فإن كان تحصيل ذلك الفرض حراما ولولا ذلك الغرض لكان لا ينبعث لسفر هفسفر همعصية ، ولا يجوز فيه الترخص وأما الفسق في السفر بشرب الحمر وغيره فلا يمنع الرخصة ، بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يمين عليه بالرخصة ، ولوكان له باعثان أحدهما مباح ، والآخر محظور ، وكان بحيث لولم يكن الباعث له المحظور لكان المباح مستقلا بتحريكه ، ولكان لامحالة يسافر لأجله فله الترخص يكن الباعث له المحظور لكان المباح مستقلا بتحريكه ، ولكان لامحالة يسافر لأجله فله الترخص

<sup>(</sup>۱) حديث قصره صلى الله عليه وسلم في بعض الفزوات نمانية عشر يوما على موضوع واحد: أبوداود من حديث عمران بن حصين فى قصة الفتحفأقام بحكة نمانية عشر ليلة لا يصلى إلار كعتين وللبخارى من حديث ابن عباس أقام بحكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولأبى داود سبعة عشر بتقديم السين وفى رواية له خمسة عشر

والمتصوفة الطوافون فى البلاد من غير غرض صحيح سوى التفرج لشاهدة البقاع المختلفة فى ترخصهم خلاف، والمختار أن لهم الترخص

الرخصة الرابعة: الجمع بين الظهر والعصر في وقتيهما وبين المغرب والعشاء في وقتيهما. فذلك أيضا جائز في كل سمفر طويل مباح ، وفي جوازه في السفر القصير قولان ، ثم إن قدم العصر إلى الظهر فلينو الجمع بين الظهر والعصر في وقتيهما قبل الفراغ من الظهر وليؤذن للظهر وليقم ، وعند الفراغ يقيم للعصر ، ويجدد التيمم أولا إِن كان فرضــه التيمم ولايفرق بينهما بأكثر من تيم وإقامة ، فإن قدم العصر لم يجز ، وإن نوى الجمع عندالتحرّم بصلاة العصر جاز عند المزنى، وله وجه في القياس، إذ لامستند لإيجاب تقديم النية، بل الشرع جوز الجمع ، وهذا جمع ، وإنما الرخصة في العصر ، فتكنى النية فيها، وأما الظهر فجار على القانون ، ثم إذا فرغ من الصلاتين ، فينبغي أن يجمع بينسنن الصلاتين، أما العصر فلا سنة بعدها، ولكن السنة التي بعد الظهر يصلها بعد الفراغ من العصر، إما راكبا أو مقيمًا، لأنه لوصلي راتبة الظهر قبل العصر لانقطعت الموالاة وهي واجبة على وجه، ولوأراد أن يقيم الأربع المسنونة قبل الظهر والأربع المسنونة قبلالعصرفليجمع ينهن قبل الفريضتين فيصلى سنة الظهر أولاً ، ثم سنة العصر ، ثم فريضة الظهر ، ثم فريضة العصر ، ثم سنة إ الظهر الركعتان اللتان هما بعد الفرض ، ولا ينبغي أن يهمل النوافل في السفر ، فَمَا يَفُو تَهُمَنْ ا ثوابها أكثر مما يناله من الربح ، لاسيما وقد خفف الشرع عليه ، وجوزله أدامهاعلىالراحلة كي لا يتعوَّقُ عن الرفقة بسببها ، وإن أخر الظهر إلى العصر فيجرى على هــذا الترتيب ولا يبالى بوقوع راتبة الظهر بعد العصر في الوقت المكروه ، لأن ماله سبب لايكره في هذا الوقت ، وكذلك يفعل في المغرب والعشاء والوتر ، وإذا قدم أو أخر فبعد الفراغ من الفرض يشتغل بجميع الرواتب ويختم الجميع بالوتر ، وإن خطر له ذكر الظهر قبل خروج وقته فليعزم على أدائه مع المصر جماً ، فهو نية الجمع ، لأنه إنما يخلو عن هذه النية ، إما بنية الترك ، أو بنية التأخير عن وقت العصر وذلك حرام، والعزم عليه حرام،وإنَّا يتذكر الظهر حتى خرج وقتمه إما لنوم أو لشخل فله أن يؤدي الظهر مع العصر ولا يكون عاصيا

لأن السفر كما يشغل عن فعل الصلاة فقد يشغل عن ذكرها ، ويحتمل أن يقال إن الظهر إعا تقع أداء إذا عزم على فعلها قبل خروج وقتها ، ولذلك يجب على الحائض قضاء الظهر إذا طهرت صار مشتركا فى السفر بين الصلاتين ، ولذلك يجب على الحائض قضاء الظهر والعصر عند قبل الغروب ، ولذلك ينقدح أن لاتشترط الموالاة ولا الترتيب بين الظهر والعصر عند تأخير الظهر ، أما إذا قدم العصر على الظهر لم يجز ، لأن مابعد الفراغ من الظهر هو الذى جعل وقتا للعصر إذ يبعد أن يشتغل بالعصر من هو عازم على ترك الظهر أو على تأخيره وعذر المطر مجوز للجمع ، كعذر السفر ، وترك الجمعة أيضا من رخص السفر ، وهى متعلقة أيضا بفرائض الصلوات ، ولو نوى الإقامة بعد أن صلى العصر فأدرك وقت العصر فى الحضر فعليه أداء العصر ، وما مضى إعاكان مجزئا بشرط أن يبقى العذر العضر وقت العصر .

الرخصة الخامسة: التنفل رآكبا . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) يصلى على راحلته أينما توجهت به دابته ، وأو تر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة ، وليس على المتنفل الراكب فى الركوع والسجود إلا الإيماء ، وينبغى أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يلزمه الانحناء إلى حد يتعرض به لخطر بسبب الدابة ، فإن كان فى مرقد فليتم الركوع والسجود فإنه قادر عليه

وأما استقبال القبلة فلا يجب لافي ابتداء الصلاة ولافي دوامها ، ولكن صوب الطريق بدل عن القبلة ، فليكن في جميع صلاته إما مستقبلا للقبلة أو متوجها في صوب الطريق لتكون له جهة يثبت فيها ، فلو حرف دابته عن الطريق قصدا بطلت صلاته ، إلا إذا حرفها إلى القبلة ، ولو حرفها ناسيا وقصر الزمان لم تبطل صلاته ، وإن طال ففيه خلاف ، وإن جمحت به الدابة فانحرفت لم تبطل صلاته ، لأن ذلك مما يكثر وقوعه ، وليس عليه سجود سهو، إذا لجماح غير منسوب إليه ، مخلاف مالوحرف ناسيا ، فإنه يسجد للسهو بالإعاء .

الرخصة السادسة: التنفل للماشي جائز في السفر. ويومي، بالركوع والسجود، ولا يقعد للتشهد، لأن ذلك يبطل فائدة الرخصة، وحكمه حكم الراكب، لكن ينبغي أن يتحرّم (١) حديث كان يسلى على راحلته أينما توجهت به دابته وأوتر على الراحلة: متفق عليه من حديث ابن عمر

بالصلاة مستقبلا للقبلة ، لأن الانحراف في لحظة لاعسر عليه فيه ، بخلاف الراكب فإن في تحريف الدابة وإن كان العنان بيده نوع عسر ، ورعا تكثر الصلاة فيطول عليه ذلك ولا ينبغي أن يمشي في نجاسة رطبة عمدا ، فإن فعل بطلت صلابه ، بخلاف مالووطئت دابة الراكب بجاسة ، وليس عليه أن يشوش المشي على نفسه بالاحتراز من النجاسات التي لا تخلو الطريق عنها غالبا ، وكل هارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلي الفريضة راكبا أو ماشيا كما ذكر ناه في التنفل

الرخصة السابعة: الفطر وهو فى الصوم فالمسافر أن يفطر إلا إذا أصبح مقما ثم سافر فعليه إعام ذلك اليوم ، وإن أصبح مسافرا صائا ثم أقام فعليه الإعام وإن أقام مفطرا فليس عليه الإمساك بقية النهار ، وإن أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يازمه ، بل له أن يفطر إذا أراد ، والصوم أفضل من الفطر ، والقصر أفضل من الإعام ، للخروج عن شبهة الخلاف ولأنه ليس فى عهدة القضاء ، ورعا يتعذر عليه ذلك بعائق فيبقى فى ذمته إلا إذا كان الصوم يضرّبه فالإفطار أفضل

فهذه سبع رخص ، تتعلق ثلاث منها بالسفر الطويل ، وهي القصر ، والفطر ، والمسح ثلاثة أيام، وتتعلق اثنتاز منها بالسفر طويلا كان أو قصير اوهما سقوط الجمعة ، وسقوط القضاء عند أذاء الصلاة بالتيمم ، وأما صلاة النافلة ماشيا وراكبا ففيه خلاف والأصح جوازه في القصير ، والجمع بين الصلاتين فيه خلاف ، والأظهر اختصاصة بالطويل ، وأما صلاة الفرض راكبا وماشيا للخوف فلا تتعلق بالسفر ، وكذا أكل الميتة ، وكذا أداء الصلاة في الحال بالتيمم عند فقد الماء ، بل يشترك فيها الحضر والسفر مهما وجدت أسبابها

فإن قلت: فالعلم بهذه الرخص هل يجب على المسافر تعامه قبل السفر أم يستحب لهذلك فاعلم: أنه إن كان عازما على ترك المسح والقصر والجمع والفطر و ترك التنفل راكباو ماشيا لم يلزمه علم شروط الترخص في ذلك ، لأن الترخص ليس بواجب عليه ، وأما علم رخصة التيم فيلزمه ، لأن فقد الماء ليس إليه إلا أن يسافر على شاطىء نهر يوثق بيقاء مائه أو يكون معه في الطريق عالم يقدر على استفتائه عند الحاجة ، فله أن يؤخر إلى وقت الحاجة أما إذا كان يظن عدم الماء ولم يكن معه عالم فيلزمه التعلم لا محالة

فإن قلت : التيم يحتاج إليه لصلاة لم يدخل بعد وقتها ، فكيف يجب علم الطهـارة لصلاة بعد لم تجب وربما لاتجب

فأقول: من بينه وبين الكعبة مسافة لا تقطع إلا في سنة فيلزمه قبل أشهر الحج ابتداء السفر، ويلزمه تعلم المناسك لا محالة، إذا كان يظن أنه لا يجد في الطريق من يتعلم منه لأن الأصل الحياة واستعرارها، وما لايتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، وكل ما يتوقع وجوبه توقعا ظاهرا غالبا على الظن، وله شرط لا يتوصل إليه إلا بتقديم ذلك الشرط على وقت الوجوب فيجب تقديم تعلم الشرط لا محالة، كعلم المناسك قبل وقت المحج وقبل مباشرته فلا يحل إذا للمسافر أن ينشىء السفر ما لم يتعلم هذا القدر من علم التيمم، وإن كان عازما على سائر الرخص فعليه أن يتعلم أيضا القدر الذى ذكر ناه من علم التيمم وسائر الرخص، فإنه إذا لم يعلم القدر الجائز لرخصة السفر لم يمكنه الاقتصار عليه فإن قلت: إنه إذ لم يتعلم كيفية التنفل راكباً وماشياً ماذا يضره وغايته إن صلى أن تكون علمها واجبا

فأقول: من الواجب أن لا يصلي النفل على نعت الفساد، فالتنفل مع الحدث والنجاسة وإلى غير القبلة ومن غير إتمام شروط الصلاة وأركانها حرام، فعليه أن يتعلم ما يحترز به عن النافلة الفاسدة حذرا عن اللوقوع في المحظور، فهذا بيان علم ماخفف عن المسافر في سفره

# القسم الثانى

ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر

وهو علم القبلة والأوقات وذلك أيضا واجب فى الحضر ، ولكن فى الحضر من يكفيه من محراب متفق عليه ، يغنيه عن طلب القبلة ، ومؤذن يراعى الوقت فيغنيه عن طلب علم الوقت ، والمسافر قدتشتبه عليه القبلة ، وقد يلتبس عليه الوقت ، فلابدله من العلم بأدلة القبلة والمواقيت

أما أدلة القبلة فهي ثلاثه أقسام، أرضية ،كالاستدلال بالجبال، والقرى، والأنهار، وهو ائية

كالاستدلال بالرياح شمالها وجنوبها ، وصباها وديورها ، وسماوية ، وهي النحوم فأما الأرضيةوالهوائية فنختلف باختلاف البلاد ، فرب طريق فيه جبل مرتفع يعلم أنه على يمين المستقبل، أو شماله أو ورائه، أو قدَّامه، فليعلم ذلك وليفهمه، وكذلك الرياح قد تدل في بعض البلاد فليفهم ذلك ، ولسنا نقدر على استقصاء ذلك إذ لكل بلد وإفليم حكم آخر وأما السماوية ، فأداتها تنقسم إلى نهاريةوإلى ليلية. أماالنهارية فالشمس،فلا بدأن يراعي قبل الخروج من البلد أن الشمس عند الزوال أين تقع منه ، أهي بين الحاجبين ، أو على المين اليمني، أو اليسرى، أو تميل إلى الجبين ميلا أكثر من ذلك ، فإن الشمس لانعدوفي البلاد الشمالية هذه الموافع، فإذا حفظ ذلك فهما عرف الزوال بدليله الذي سنذكره عرف القبلة به ، وكذلك يراعى موافع الشمس منه وقت العصر ، فإنه في هذين الوقتين يحتاج إلى القبلة بالضرورة ، وهذا أيضا لماكان يختلف بالبلاد فليس يمكن استقصاؤه، وأماالقبلة وقت المغرب فإنها تدرك بموضع الغروب وذلك بأن يحفظ أن الشمس تغربءن يمير المستقبل، أو هي ماثلة إلى وجهه، أو قفاه ؟ وبالشفق أيضا تعرف القبلة للعشاء الأخيرة و بمشرق الشمس تعرف القبلة لصلاة الصبح • فكأن الشمس تدل على القبلة في الصلوات الخس ولكن يختلف ذلك بالشتاء والصيف، فإن المشارق والمغارب كثيرة، وإن كانت محصورة فى جهتين فلا بد من تعلم ذلك أيضا ، ولكن قد يصلى المغرب والعشاء بعد غيبوبة الشفق فلا يمكنه أن يستدل على القبلة به ، فعليه أن يراعي موضع القطب وهو السكوكب الذي يقال له الجدى ، فإنه كوك كالثابت لا نظهر حركته عن موضعه ، وذلك إما أن يكون على قفا المستقبل، أو على منكبه الأعن من ظهره، أو منكبه الأيسر في البلاد الشمالية من مكة ٬ وفى البلاد الجنوبية كالبمن وما والاها ٬ فيقع فى مقابلة المستقبل ٬ فيتعملم ذلك ، وما عرقه في بلده فليعول عليه في الطريق كله إلا إذاطال السفر ، فإن المسافة إذا بعدت اختلفت موقع الشمس، وموقع القطب،، وموقع المشارق والمنارب، إلا أن ينتهي في أثناء سفره إلى بلاد فينبغي أن يسأل أهل البصيرة ، أو يراف هذه الكواك وهومستقبل محراب جامع البلد، حتى يتضح له ذلك فهما تعلم هذه الأدلة فله أن يعول عليها ، فإن بان له

أنه أخطأ من جهة القبلة إلى جهة أخرى من الجهات الأربع فينبغى أن يقضى، وإن انحرف عن حقيقة محاذاة القبلة ولكن لم يخرج عن جهتها لم يلزمه القضاء

وقد أورد الفقهاء خلافا فى أن المطلوب جهة الكعبة أو عينها ، وأشكل معنى ذلك على قوم ، إذ قالوا إن قلنا أن المطلوب العين ، فنى يتصور هذا مع بعدالديار، وإن قلناأن المطلوب الجهة ، فالوافف فى المسجد إن استقبل جهة الكعبة وهو خارج ببدنه عن موازاة الكعبة لاخلاف فى أنه لا تصح صلاته ، وقد طولوا فى تأويل معنى الخلاف فى الجهة والعين ، ولا بد أولا من فهم معنى مقابلة العين ومقابلة الجهة ، فعنى مقابلة العين . أن يقف موقفا لو خرج خط مستقيم من بين عينيه إلى جدار الكعبة لا تصل به وحصل من جانبي الخط خرج خط مستقيم من بين عينيه إلى جدار الكعبة لا تصل به وحصل من جانبي الخط زاويتان متساويتان ، وهذه صورته ، والخارج من موقف المصلى يقدر أنه خارج من بين عينيه فهذه صورة مقابلة العين



وأما مقابلة الجهة فيجوز فيها أن يتصل طرف الخط الخارجي من بين العينين إلى الكعبة من غير أن يتساوى الزاويتان عن جهتي الخط ، بل لا يتساوى الزاويتان إلا إذاا تهى الخط إلى نقطة معينة هي واحدة ، فلو مد هذا الخط على الاستقامة إلى سائر النقط من يمينها أو شمالها كانت إحدى الزاويتين أضيق ، فيخرج عن مقابلة العين ولكن لا يخرج عن مقابلة الجهة ، كالخط الذي كتبنا عليه مقابلة الجهة فإنه لو قدر الكعبة على طرف ذلك الخط لكان الواقف مستقبلا لجهة الكعبة لالعينها ، وحد تلك الجهة ما يقع بين خطين يتوهمها الواقف مستقبلا لجهة خارجين من العينين فيلتقي طرفاها في داخل الرأس بين العينين على زاوية قائمة الواقف مستقبلا لجهة خارجين من العينين فيلتقي طرفاها في داخل الرأس بين العينين على زاوية قائمة

فما يقع بين الخطين الخارجين مر المينين فهو داخل في الجهة، وسعة ما بين الخطين تتزايد بطول الخطين، وبالبعد عن الكعبة، وهذه صورته

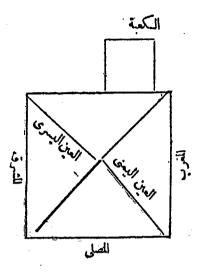

فإذا فهم معنى العين والجهة فأقول الذى يصح عندنا فى الفتوى أن المطلوب العـين إل كانت الـكعبة مما يمكن رؤيتهـا ، وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها لتعذر رؤيتهـا فيكنى استفبـال الجهـــة

فأما طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه ، وأما الاكتفاء بالجهة عندتعذر المعاينة فيدل عليه السكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي ألله عنهم والقياس

أما الكتاب: فقوله تعالى ( وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فُوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ( ) أي نحوه ومن قابل جهة الكعبة يقال قدولًى وجهه شطرها

<sup>(</sup>۱) حديث مابين المشرق والغرب قبلة: الترمذى وصححه والنسائى وقال منكروا بن ماجيمين حديث أبي هريرة. (۱) البقرة : ١٥٠

وأما فعل الصحابة رضي الله عنهم: فا روي (١) أن أهل مسجد قباء كانوا فى صلاة الصبح بالمدينة مستقبلين لبيت المقدس، مستدبرين الكعبة، لأن المدينة بينها، فقيل لهم الآن قد حولت القبلة إلى الكعبة فاستداروا فى أثناء الصلاة من غير طلب دلالة، ولم ينكر عليهم وسمي مسجده ذا القبلتين، ومقابلة العين من المدينة إلى مكة لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيها، فكيف أدركوا ذلك على البديهة فى أثناء الصلاة وفى ظامة الليل، ويدل أيضا من فعلهم أنهم بنوا المساجد حوالى مكة وفى سائر بلاد الإسلام، ولم يحضروا قط مهندسا عند تسوية المحاريب، ومقابلة العين لا تدرك إلا بدقيق النظر الهندسى

وأما القياس: فهو أن الحاجة تمس إلى الاستقبال و بناء المساجد فى جميع أقطار الأرض ولا يمكن مقابلة المين إلا بعلوم هندسية لم يرد الشرع بالنظر فيها، بل ربما يزجر عن التعمق في علمها، فكيف ينبني أمر الشرع عليها فيجب الاكتفاء بالجهة للضرورة

وأما دليل صحة الصورة التي صور ناها وهو حصر جهات العالم في أربع جهات ، فقوله عليه السلام في آداب قضاء الحاجة (٧) « لا تَسْتَقْبُلُوا بِهَا القِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلْكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا » وقال هذا بالمدينة ، والمشرق على يسار المستقبل بها ، والمغرب على عينه ، فنهى عن جهتين ورخص في جهتين ، وجموع ذلك أربع جهات ، ولم يخطر ببال أحد أن جهات العالم يمكن أن تفرض في ست ، أو سبع ، أو عشر ، وكيفها كان فا حكم الباق بل الجهات تثبت في الاعتقادات بناء على خلقة الإنسان ، وليس له إلا أربع جهات ، قدام وخلف وعين وشمال ، فكانت الجهات بالإضافة إلى الإنسان في ظاهر النظر أربعا، والشرع وخلف وغين وشمال ، فكانت الجهات بالإضافة إلى الإنسان في ظاهر النظر أربعا، والشرع لا يبني إلا على مثل هذه الاعتقادات ، فظهر أن المطلوب الجهة ، وذلك يسهل أم

فأما مقابلة المين: فإنها تعرف بمعرفة مقدار عرض مكة عن خط الاستواء ، ومقدار درجات طولها ، وهو بعدها عن أول ممارة في المشرق، ثم يعرف ذلك أيضا في موقف المصلى

<sup>(</sup>٧) حديث ان أهل قبا كانوا فى صلاة الصبح مستقبلين لبيت المقدس فقيل لهم إلا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة فاستداروا ـ الحديث: مسلمين حديث أنس واتفقاعليه من حديث ابن عمر معاختلاف (٣) حديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولسكن شرقوا أوغربوا متفق عليه من حديث أبي أبوب

ثم يقابل أحدهما بالآخر ، ويحتاج فيمه إلى آلات وأسباب طويلة ، والشرع غير مبني عليها قطعا ، فإذاً القدر الذي لابد من تعامه من أدلة القبلة موقع المشرق والمغرب في الزوال ، وموقع الشمس وقت العصر ، فبهذا يسقط الوجوب

فإِن قلت : فلو خرج المسافر من غير تعلم ذلك هل يعصى

فأتول: إن كان طريقه على قرى متصلة فيها محاريب أو كان معه في الطريق يصير بأدلة القبلة موثوق بمدالته ويصيرته ، ويقدر على تقليده فلا يمصى ، وإن لم يكن معه شيء من ذلك عصى ، لأنه سيتمرض لوجوب الاستقبال ولم يكن قد حصل عامه فصار ذلك كملم التيم وغيره ، فإن تعلم هذه الأدلة واستبهم عليه الأمر بغيم مظلم ، أو ترك التعلم ولم يجد في الطريق من يقلده ، فعليه أن يصلي في الوقت على حسب حاله ، ثم عليه القضاء سواء أصاب أم أخطأ ، والأعمى ليس له إلا التقليد ، فليقلد من يوثق بدينه وبصيرته إن كان مقلده عجم ـ دا في القبلة ، وإن كانت القبلة ظاهرة فله اعتماد قول كل عدل مخبره بذلك في حضر أو سفر ، وليس للأعمى ولا للجاهل أن يسافر في قافلة ليس فيها من يمرف أدلة القبلة حيث يحتاج إلى الاستدلال ، كما ليس للمامي أن يقيم ببلدة ليس فيها فقيه عالم بتفصيل الشرع بل يلزمه الهجرة إلى حيث يجد من يعلمه دينه ، وكذا إن لم يكن في البلد إلا فقيه فاسق، فعليه الهجرة أيضا إذ لايجوز له اعتماد فتوى الفاسق، بل العدالة شرط لجوازقبول الفتوى ، كما في الرواية ، و إن كان معروفا بالفقه مستور الحال في العدالة والفسق فله القبول مهما لم بجد مَن له عدالة ظاهرة ، لأن المسافر في البلاد لا يقدر أن يبحث عن عدالة المفتين فإن رآه لابسا للحرير، أو ما يغلب عليه الإبريسم، أو راكبا لفرس عليه مركب ذهب فقد ظهر فسقه وامتنع عليــه قبول قوله ، فليطلب غيره ، وكذلك إذا رآه يأكل على مائدة سلطان أغلب ماله حرام ، أو يأخذ منه إدرارا ، أو صلة من غير أن يعلم أن الذي الفتوى والرواية والشهادة .

وأما معرفة أوقات الصلوات الخمس فلا بد منها

فوقت الظهر يدخل بالزوال ، فإن كل شخص لابد أن يقع له في ابتداء النهار ظل مستطيل في جانب المغرب ، ثم لا يزال ينقص إلى وقت الزوال ، ثم يأخذ في الزيادة في جهة المشرق ، ولا يزال يزيد إلى الغروب ، فليقم المسافر في موضع أو لينصب عودا مستقيما وليعلم على رأس الظل ، ثم لينظر بعد ساعة فإن رآه في النقصان فلم يدخل بعد وقت الظهر وطريقه في معرفة ذلك أن ينظر في البلد وقت أذان المؤذن المعتمد ظل قامته ، فإن كان مثلا ثلاثة أقدام بقدمه فهما صار كذلك في السفر وأخذ في الزيادة صلى ، فإن زادعليه ستة أقدام ونصفا بقدمه دخل وقت العصر ، إذ ظل كل شخص بقدمه ستة أقدام و نصف بالتقريب ثم ظل الزوال يزيد كل يوم إن كان سفره من أول الصيف ، وإن كان اول الشتاء فينقص كل يوم ، وأحسن ما يعرف به ظل الزوال الميزان ، فليستصحبه المسافر ، وليتعلم اختلاف كل يوم ، وأحسن ما يعرف موقع الشمس من مستقبل القبلة وقت الزوال وكان في النفل به في كل وقت ، وإن عرف موقع الشمس من مستقبل القبلة وقت الزوال وكان في السفر في موضع ظهرت القبلة فيه بدليل آخر ، فيمكنه أن يعرف الوقت بالشمس بأن تصير بين عينيه مثلا إن كانت كذلك في البلد

وأما وقت المغرب: فيدخل بالغروب، ولكن قد تحجب الجبال المغرب عنه فينبغى أن ينظر إلى جانب المشرق فهما ظهر سواد فى الأفق مرتفع من الأرض قدررمح فقد دخل وقت المغرب.

وأما العشاء: فيعرف بغيبو بة الشفق وهو الحمرة فإن كانت محجوبة عنه بجبال فيعرفه بظهور الكواك الصغار وكثرتها ، فإن ذلك يكون بعد غيبو بة الحرة

وأما الصبح: فيبدو فى الأول مستطيلا كذنب السرحان فلا يحكم به إلى أن ينقضى زمان، ثم يظهر بياض معترض لا يعسر إدراكه بالعين لظهوره، فهذا أول الوقت، قال صلى الله عليه وسلم (١) « لَيْسَ الصَّبْحُ هَكَذَا » وجمع بين كفيه « وَ إِنَّمَا الصَّبْحُ هَكَذَا »

<sup>(</sup>۱) حديث ليس الصبح هكذا وجمع كفه إنما الصبح هكذا ووضع احدى سبابتيه على الأخرى وفتحهما وأشاربه إلى أنه معترض: ابن ماجه من حديث ابن مسعود باسناد صحيح مختصر دون الاشارة بالكف والسيابتين ولأحمد من حديث طلق بن على ليس الفجر المستطيل في الأفسق لسكنه المعترض الأحمر واسناده حسن

ووضع إحدى سبابتيه على الأخرى وفتحهما ، وأشار به إلى أنه معترض ، وقد يستدل عليه بالمنازل، وذلك تقريب لا تحقيق فيه ، بل الاعتماد على مشاهدة انتشار البياض عرضا لأن قوما ظنوا أن الصبح يطلع قبل الشمس بأربع منازل، وهذا خطأ لأن ذلك هو الفجر الكاذب، والذي ذكر والمحققون أنه يتقدم على الشمس بمنزلتين، وهذا تقريب ولكن لااعتماد عليه فإن بعض المنازل تطلع معترضة منحرفة فيقضر زمان طلوعها ،وبعضهامنتصبة فيطول زمان طاوعها ، ويختلف ذلك في البلاد اختلافاً يطول ذكره ، نعم : تصلح المنازل لأن يعلم بها قرب وقت الصبح وبعده ، فأما حقيقة أول الصبح فلا يمكن ضبطه عنزلتين أصلا وعلى الجُملة فإذا بقيت أربع منازل إلى طلوع قرن الشمس عقدار منزلة ينيقن أنه الصبح المكاذب، وإذا بقي قريب من منزلتين، يتحقق طلوع الصبح الصادق، ويبقي بين الصبحين قدر ثلثي منزلة بالتقريب يشك فيه أنه من وقت الصبح الصادقأوالكاذب،وهو مبدأ ظهور البياض وانتشاره قبل انساع عرضه ، فمن وقت الشك ينبغي أن يترك الصائم السحور ويقدم القائم الوتر عليه ، ولا يصلى صلاة الضبح حتى تنقضي مدة الشك ، فإذا تحقق صلى ، ولوأراد مربد أن يقدّر على التحقيق وقتا معينا يشرب فيه منسحرا ، ويقوم عقيبه ويصلى الصبح متصلا به ، لم يقدر على ذلك ، فليس معرفة ذلك في قوة البشر أصلا بل لابد من مهلة للتوقف والشك ، ولا اعتماد إلا على العيان ولا اعتماد في العيان إلا على أن يصير الضوء منتشرا في العرض حتى تبدو مبادى الصفرة

وقد غلط فى هذا جمع من الناس كثير ، يصلون قبل الوقت ، ويدل عليه ماروى أبوعيسى الترمذى فى جامعه بإسناده عن طلق بن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (١٠ «كاوُا وَاشْرَ بُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ السَّاطِعُ المُصَمِّدُ وَكُلُوا واشْرَ بُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ » وهذا صريح فى رعاية الحمرة ، قال أبو عيسى وفى الباب عن عدي بن حاتم ، وأبى ذر ، وسمرة ان جندب ، وهو حدبث حسن غريب ، والعمل على هذا عند أهل العلم

<sup>(</sup>١) حديث طلق بن على كلوا واشربوا ولا يهينكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لسكم الأحمر قال المصنف رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه وقال حسن غريب وهــوكما ذكــر ورواه أبو داود أيضــا

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ، كلوا واشربوا مادام الضوء ساطعا ، قال صاحب الغريبين: أي مستطيلا فإذاً لا ينبغي أن يعول إلا على ظهور الصفرة ، وكا نها مبادى الحرة ، وإغايحتاج المسافر إلى معرفة الأوقات ، لأنه قد يبادر بالصلاة قبل الرحيل حتى لا يشق عليه النزول أو قبل النوم حتى يستريح ، فإن وطن نفسه على تأخير الصلاة إلى أن يتيقن فتسمح نفسه بفوات فضيلة أول الوقت ، و يتجشم كلفة النزول ، وكلفة تأخير النوم إلى التيقن ، استغنى عن تعلم علم الأوقات ، فإن المشكل أوائل الأوقات لا أوساطها

نم كتاب آداب السفر ، ويليه كتاب آداب السماع والوجد

كناب آداب لسماع والوجد

#### كناب آدابالسماع والوجد

وهو الكتاب الثامن من زبع العادات من كتاب إحياء علوم الدين

### بسسم المدالرهن الرحيم

الحمد لله الذي أحرق قاوب أوليائه بنار محبته ، واسترق همهم وأرواحهم بالشوق إلى لقائه ومشاهدته ، ووقف أبصاره وبصائره على ملاحظة جمال حضرته ، حتى أصبحوا من تنسم روح الوصال سكرى ، وأصبحت قلوبهم من ملاحظة سبحات الجلال والهة خيرى فلم يروا في الكونين شيئا سواه ، ولم يذكروا في الدارين إلا إياه ، إن سنحت لأبصاره صورة عبرت إلى المصور بصائره ، وإن قرعت أسماعهم نغمة سبقت إلى الحبوب سرائره وإن ورد عليهم صوت مزعج أو مقلق أو مطرب أو محزن أو مبهج أو مشوق أو مهيج لم يكن انزعاجهم إلا إليه ، ولا طربهم إلا به ولا تردده إلا حواليه ، فنه سماعهم ، وإليه استماعهم إلا إلى ماله به ، ولا انبعائهم إلا له ولا تردده إلا حواليه ، فنه سماعهم ، وإليه استماعهم بين أصفيائه وخاصته ، والصلاة على محمد المبعوث برسالته وعلى آله وصحبه أئمة الحق وقادته ، وسلم كثيراً .

أما بعد: فإن القلوب والسرائر ، خزائن الأسرار ومعادن الجواهر ، وقد طويت فيها جواهرها كا طويت النار في الحديد والحجر ، وأخفيت كما أخفي الماء تحت التراب والمدر ولا سبيل إلى استثارة خفاياها إلا بقوادح السماع ، ولامنفذ إلى القلوب إلامن دهليز الأسماع فالنغمات الموزونة المستلذة تخرج مافيها ، وتظهر محاسنها أو مساويها ، فلا يظهر من القلب عند التحريك إلا مايحويه ، كما لا يرشيح الاناء إلا عافيه ، فالسماع للقلب عن صادق، ومعيار فاطق ، فلا يصل نفس السماع إليه ، إلا وقد تحرك فيه ماهو الغالب عليه، وإذا كانت القلوب بالطباع مطيعة للإسماع حتى أبدت بوارد اتهامكامنها، وكشفت بهاءن مساويها وأظهر ت محاسنها بالطباع مطيعة للإسماع حتى أبدت بوارد اتهامكامنها، وكشفت بهاءن مساويها وأظهر ت محاسنها بالطباع مطيعة للإسماع حتى أبدت بوارد اتهامكامنها، وكشفت بهاءن مساويها وأظهر ت محاسنها

وجب شرح القول فى السماع والوجد وبيان ما فيهما من الفوائد والآفات ، وما يستحب فيهما من الآداب والهيئات ، وما يتطرق إليهما من خلاف العلماء فى أنهما من المحظورات أو المباحات ، ونحن نوضح ذلك فى بابين

الباب الأول: في إباحة السماع ِ

الباب الثانى: في آداب السماع و آثاره في القلب بالوجد وفي الجوارح بالرقص والزعق و عزيق الثياب

## الباب الأول

فى ذكر اختلاف العلماء فى إباحة السماع وكشف الحق فيه بيان أقاويل العلماء والمتصوفة فى تحليله وتحريمه

اعلم أن السماع هو أول الأمر، ويشمر السماع حالة في القلب تسمى الوجد، ويشمر الوجد تحريك الأطراف، أما بحركة غير موزونة فتسمى الاضطراب، وأما موزونة فتسمى التصفيق والرقص، فلنبدأ بحكم السماع وهو الأول وننقل فيه الأقاويل المعربة عن المناهب فيه، ثم ندكر الدليل على إباحته، ثم نردفه بالجواب عما تمسك به القائلون بتحريمه، فأما نقل المذاهب

فقد حكى القاضى أبو الطيب الطبرى عن الشافعي ، ومالك ، وأبى حنيفة ، وسفيان وجماعة من العلماء ألفاظا يستدل بها على أنهم رأوا بحريمه ، وقال الشافعي رحمه الله في كتاب آداب القضاء ، إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ، ومن استكثر منه فهو سفيه تردشهادته وقال القاضى أبو الطيب : استاعه من المرأة التي ليست بمحرم له لا يجوز عندأ صحاب الشافعي رحمه الله بحال ، سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب ، وسواء كانت حرة أو مملوكة وقال قال الشافعي رضي الله عنه صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهوسفيه ترد شهادته وقال وحكي عن الشافعي أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة

ليشتغلوا به عن القرءان ، وقال الشافعي رحمه الله و يكره من جهة الخبر اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي ، ولا أحب اللعب بالشطرنج ، وأكره كل ما يلعب يه الناس، لأزاللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا المروءة ، وأما مالك رحمه الله فقد نهي عن الغناء، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها، وهومندهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده، وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فإنه كان يكره ذلك، ويجعل سماع النناء من الذنوب، وكذلك سائر أهل الكوفة ، سفيان الثوري وحماد، وإبر اهيم، والشعبي ، وغيرهم فهذا كله نقله القاضي أبو الطيب الطبرى ، ونقل أبو طالب المكي إباحة السماع عن جماعة فقال: سمم من الصحابة عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير، والمغيرة بن شعبة ومعاوية وغيره، وقال قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح صحابي و تابعي بإحسان، وقال لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع في أفضل أيام السنة ، وهي الأيام المعدودات التي أمر الله عباده فيها بذكره 'كأيام التشريق ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هــذا ، فأدركنا أبا مروان القاضي وله جوار يسمعن الناس التلحين قد أعدهن للصوفية ، قال وكان لعطاء جاريتان يلحنان فكان إخوانه يستمعون إليهما، قال وقيل لأبي الحسن بن سالم كيف تنكر السماع وقد كان الجنيد وسري السقطي وذو النون يستمعون، فقال وكيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير مني، فقدكان عبدالله ابن جعفر الطيار يسمع ، و إنما أنكر اللهو اللعب في السماع ، ورويب عن يحيي بن معاذ أنه قال فقدنا ثلاثة أشياء فما نراها ولا أراها تزداد إلا قلة حسن الوجه مع الصيانة،وحسن القول مع الديانة ، وحسن الأخاء مع الوفاء ، ورأيت في بعض الكتب هـ ذا محكيا بعينه عن الحارث المحاسبي وفيه مايدل على تجويزه السماع مع زهده ، وتصاونه وجده في الدين وتشميره، قال وكان ابن مجاهد لايجيب دعوة إلا أن يكون فيه سماع ، وحكي غير واحد أنه قال اجتمعنا في دعوة ومعنا أبو القاسم ابن بنت منيع ، وأبو بكر بن داود ، وابن مجاهد فى نظر أنهم فضر سماع فِعل ابن مجاهد يحرض ان بنت منبع على ابن داود فى أن يسمع فقال ابن داود حدثني أبي عن أحمد بن حنبـل أنه كره السماع، وكان أبي يكرهه وأنا على مذهب أبى، فقال أبو القاسم ابن بنت منيع أماجدى أحمد بن بنت منيع فحد ثنى عن صالح ابن أحمد، أن أباه كان يسمع قول ابن الخبازة، فقال ابن مجاهد لابن داود دعنى أنت من أبيك وقال لابن بنت منيع دعنى أنت من جدك أى شىء تقول باأبا بكر فيمن أنشد ببت شعر أهو حرام، فقال ابن داود لا قال: فإن كان حسن الصوت حرم عليه إنشاده، قال لا ، قال فإن أنشده وطوله وقصر منه الممدود ومد منه المقصور أيحرم عليه ؟ قال أنا لمأقو لشيطان واحد فكيف أقوى لشيطانين ، قال وكان أبو الحسن العسقلاني الأسود من الأولياء وسمع ويوله عند السماع، وصنف فيه كتابا ورد فيه على منكريه، وكذلك جماعة منهم صنفوا في الرد على منكريه

وحكي عن بعض الشيوخ أنه قال: رأيت أباالعباس الخضر عليه السلام ، فقلت له مأتقول في هذا السماع الذي اختلف فيه أصحابنا ، فقال هو الصفو الزلال الذي لا يثبت عليه إلاأقدام العلماء وحكي عن ممشاد الدينوري أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يارسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئا؟ فقال ما أنكر منه شيئا، ولكن قل لهم يفتتحون قبله بالقرءان و يختمون بعده بالقرءان

وحكي عن طاهر بن بلال الهمداني الوراق وكان من أهل العلم أنه قال : كنت معتكفا في جامع جدة على البحر ، فرأيت يوما طائفة يقولون في جانب منه قولاويستمون، فأنكرت ذلك بقلي ، وقلت في بيت من بيوت الله ، يقولون الشعر، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وهو جالس في تلك الناحية ، وإلى جنبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وإذا أبو بكر يقول شيئا من القول والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ويضع يده على صدره كالواجد مذلك. فقلت في نفسي ماكان ينبغي لى أن أنكر على أولئك الذين كانوا يستمعون وهذا رسول الله عليه وسلم يستمع وأبو بكر يقول ، فالتفت إلي وسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع وأبو بكر يقول ، فالتفت إلي وسول الله عليه وسلم بهذا حتى بحق أو قال حتى من حتى أنا أشك فيه ، وقال الجنيد: صلى الله عليه وسلم ، وقال : هذا حتى بحق أو قال حتى من حتى أنا أشك فيه ، وقال الجنيد: تنزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواضع ، عند الأكل ، لأنهم لا يأكلون إلا عن فاقة ، وعند اللذاكرة ، لأنهم لا يتحاورون إلا في مقامات الصديقين ، وعند السماع فاقة ، وعند اللذاكرة ، لأنهم لا يتحاورون إلا في مقامات الصديقين ، وعند السماع

لانهم بسمعون بوجد ويشهدون حقا ، وعن ابن جريج أنه كان برخص في السماع فقيل له: أيو تى يوم القيامة في جملة حسناتك أو سيئاتك ؟ فقال : لافي الحسنات ولا في السيئات لأنه شبيه باللغو ، وقال الله تعالى ( لا يُو اخذُكُمُ الله باللّغو في أَيْكَانِكُمْ (١) هذا ما نقل من الأقاويل ومن طلب الحق في التقليد فهما استقصى تعارضت عنده هذه الأقاويل ، فيبقى متحيرا أو مائلا إلى بعض الأقاويل بالنشهى ، وكل ذلك قصور بل ينبغى أن يطلب الحق بطريقه وذلك بالبحث عن مدارك الحظر والإباحة كما سنذكره

# بيان الدليل على إماحه الساع

اعلم أن قول القائل: السماع حرام. معناه أن الله تعالى بعاقب عليه ، وهذا أمر لا يعرف مجرد العقل بل بالسمع ، ومعرفة الشرعيات محصورة في النص ، أو القياس على المنصوص وأعنى بالنص ما أظهره صلى الله عليه وسلم بقوله ، أو فعله ، وبالقياس ، المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله ، فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه قياس على منصوص بطل القول بتحريمه وبتي فعلا لا حرج فيه كسائر المباحات ، ولا يدل على تحريم السماع نص ولاقياس ويتضح ذلك في جوابنا عن أدلة المائلين إلى التحريم ، ومهما تم الجواب عن أدلتهم ويتضح ذلك في جوابنا عن أدلة المائلين إلى التحريم ، ومهما تم الجواب عن أدلتهم والقياس جيعا على إباحته .

أما القياس: فهو أن الغناء اجتمعت فيه معان ينبنى أن يبحث عن أفرادها ، ثم عن جموعها ، فإن فيه سماع صوت طيب موزون مفهوم المعنى ، محرك للقلب ، فالوصف الأعم أنه صوت طيب ، ثم الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره ، والموزون ينقسم إلى المفهوم كأصوات الجادات وسائر الحيوانات

أماسهاع الصوت الطيب من حيث إنه طيب فلا ينبنى أن يحرم، بل هو حلال بالنص والقياس أما القياس. فهو أنه يرجع إلى تلذذ حاسة السمع ، بإدراك ماهو مخصوص به وللإنسان عقل وخمس حواس، ولكل حاسة إدراك ، وفي مدركات تلك الحاسة مايستلا، فلاة النظر في المبصرات الجميلة كالخضرة والماء الجارى والوجه الحسن

وبالجلة سائر الألوان الجميلة وهى فى مقابلة ما يكره من الألوان الكدرة القبيحة، وللشم الروائح الطيبة، وهى فى مقابلة الأنتان المستكرهة، وللدوق الطعوم اللذيذة كالدسومة والحلاوة والحموضة ، وهي فى مقابلة المرارة المستبشعة ، وللمس لذة اللين والنعومة والملاسة ، وهى فى مقابلة الجهل والبلادة فى مقابلة المحشونة والضراسة ، وللعقل لذة العلم والمعرفة ، وهى فى مقابلة الجهل والبلادة فك مقابلة الجهل والبلادة ككذلك الأصوات المدركة بالسمع تنقسم إلى مستلذة كصوت العنادل والمزامير، ومستكرهة كنهيق الحمير وغيرها ، فما أظهر قياس هذه الحاسة ولذتها على سائر الحواس ولذاتها

وأما النص: فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن امتنان الله تعالى على عباده به ، إذ قال (يَريدُ في الحَديث () هما بَعَثَ الله على الله عليه وسلم () ه لله أَشَدُّ أَذُنَا لِلرَّجُل الحُسن الصوت الحسن ، وفي الحديث () هما بَعَث الله نبيا الله عليه وسلم () ه لله أَشدُ أَذُنَا لِلرَّجُل الحُسن الصوت بالقينة لِقينته به وفي الحديث في معرض المدح لداود عليه السلام () أنه كان حسن الصوت في النياحة على نفسه ، وفي تلاوة الزبور حتى كان يجتمع الإنس والجن والوحوش والطير لسماع صوته ، وكان يحمل في مجلسه أربعائة جنازة وما يقرب منها في الأوقات ، وقال صلى الله عليه وسلم في مدح أبي موسى الأشعرى () « لقد اعظى مذم أمن من الرقوات لصوت الحسن ، ولو جاز أن يقال إنا أبح ذلك بشرط أن يكون يكون على القرءان ، وإذا جاز سماع صوت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماع في القرءان ، وإذا جاز سماع في القرءان ، وإذا جاز سماع في الفرءان ، وإذا جاز سماع موت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماع في القرءان ، وإذا جاز سماع موت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماع موت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماع موت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماع موت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماع موت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماع موت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماع موت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماع موت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماع موت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماء موت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماء موت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماء موت العندليب ، لأنه ليس من القرءان ، وإذا جاز سماء موت العرب من القرء المُ القرء المؤلف ا

<sup>(</sup>١) حديث ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت: الترمدى في الشمائل عن قتادة وزاد قوله وكان نبيكم حسن الوجه حسن المصوت ورويناه متصلا في الغيلانيات من رواية قيادة عن أنس والصواب الأول قاله الدار قطني ورواه ابن مردويه في التفسير من حديث على بن أبي طالب وطرقه كلما ضعيفة.

<sup>(</sup> ٢ ) حديث لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرءان من صاحب القينة إلى قينته : تقدم في كتاب تلاوة الفرءان .

<sup>(</sup>٣) حديث كان داود حسن الصوت في النياحة على نفسه وفي تلاوة الزبور \_ الحديث : لم أجد له أصلا

<sup>(</sup> ٤ ) حديث لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود : قاله في مدح أبي موسى تقدم في تلاوة القرءان

<sup>(</sup>١) فاطر: ١ (٢) لفمان: ١٩

صوت غفل لا معنى له فلم لا يجوز سماع صوت يفهم منه الحكمة ، والمعانى الصحيحة، وإن من الشعر لحكمة ، فهذا نطر في الصوت من حيث إنه طيب حسن

الدرجة الثانية: النظر في الصوت الطيب الموزون، فإن الوزن وراء الحسن، في من صوت حسن خارج عن الوزن، وكم من صوت موزون غير مستطاب، والأصوات الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة، فإنها إما أن تخرج من جاد كصوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره، وإماأن تخرج من حنجرة حيوان وذلك الحيوان إماإنسان أو غيره كصوت المنادل والقارى وذات السجع من الطيور، فهي مع طبهام وزونة متناسبة المطالع والمقاطع، فلذلك يستاذ سماعها، والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات، وإنحاوضعت المزامير على أصوات الحناجر، وهو تشبيه للصنعة بالخلقة، ومامن شيء توصل أهل الصناعات المناعتهم إلى تصويره إلا وله مثال في الخلقة التي استأثر الله تعالى باختراعها، فنه تعلم الصناع وبه قصدوا الاقتداء، وشرح ذلك يطول، فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم المنب لكومها طبية أو موزونة فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور، ولافرق بين حنجرة وحنجرة، ولا بين جماد وحيوان، فينبني أن يقاس على صوت العندليب بين حنجرة وخيره، ولا بين جماد وحيوان، فينبني أن يقاس على صوت العندليب والطبل والدف وغيره، ولا بين جماد وحيوان، فينبني أن يقاس على صوت العندليب والطبل والدف وغيره، ولا يستنتي من هذه (١٠) إلا الملاهي والأو تار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع مها، لا للذبها، إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذه الإنسان، ولكن حرمت الخور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة في الفطام عنهاحتيا تهي الأمر في الابتداء حرمت الخور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة في الفطام عنهاحتيا تهي الأمر في الابتداء

<sup>(</sup>۱) حديث المنع من الملاهى والأوتار والمزامير: البخارى من حديث أبى عامر أو أبى مالك الأشعرى ليكون فى أمى أقوام يستحلون الخز والحرير والمعارف صورته عند البخارى صورة النعليق ولذلك ضعفه ابن حزم ووصله أبو داود والاسماعيلى والمعازف الملاهى. قاله الجوهري ولأحمد من حديث ابى أمامة ان الله أمرنى أن أمحق المزامير والسكارات يعنى البرابط والمعازف وله من حديث قيس بن سعد بن عبادة ان ربى حرم على الخمر والسكوبة والقنين وله فى حديث لأبى أمامة باستحلالهم الحمور وضربهم بالدفوف وكلها ضعيفة ولأبى الشيخ من حديث مكحول مرسلا الاسماع الى الملاهى معصية ـ الحديث: ولابى داود من حديث ابن عمر سمع مزمارا فوضع أصعيه على أذنيه قال أبو داود وهو منكر

إلى كسر الدنان ، فحرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهي الأوتار والمزامير فقط ، وكان تحريمها من قبل الاتباع ، كما حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجماع ، وحرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسو أتين ، وحرم قليل الخر وإن كان لايسكر لأنه يدعو إلى السكر ، وما من حرام إلا وله حريم يطيف به ، و حكم الحرمة ينسحب على حريمه ، ليكون حمى للحرام ووقاية له ، وحظارا مانعا حوله ، كما قال صلى الله عليه وسلم (١) د إنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حَمَّى وَإِنَّ حَمَى الله عليه وسلم من عمل من عرمة تبعا لتحريم الخر لثلاث علل

إحداها: أنها تدعو إلى شرب الخر، فإن اللهذة الحاصلة بها إنما تتم بالخر، ولمثل هذه العلة حرم قليل الخر.

الثانية: أنها في حق قريب العهد بشرب الحر تذكر مجالس الأنس بالشرب، فهى سبب الذكر ، والذكر سبب انبعاث الشوق ، وانبعاث الشوق إذا قوي فهو سبب الإقدام ولهذه العلة نهى عن الانتباذ (أن في المزفت ، والحنتم ، والنقير ، وهي الأواني التي كانت مخصوصة بها ، فعني هذا أن مشاهدة صورتها تذكرها ، وهذه العلة تفارق الأولى ، إذ ليس فيها اعتبار لذة في الذكر إذ لا لذة في رؤية القنينة وأواني الشرب ، لكن من حيث التذكر بها ، فإن كان السماع يذكر الشرب تذكيرا يشوق إلى الخر عند من ألف ذلك مع الشرب فهو منهى عن السماع لخصوص هذه العلة فيه

الثالثة: الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق ، فيمنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم ، وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعار الأهل البدعة ، خوفا من التشبه بهم ، وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة ، وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين ، وضربها عادة المختين ، ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو ، وبهذه العلة نقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا ، وأحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا فيها السكنجيين ، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم ، فيأخذون من الساقى ويشربون ، ويحيي بعضهم بعضا بكلمانهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم الساقى ويشربون ، ويحيي بعضهم بعضا بكلمانهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم

<sup>(</sup>١) حديث إن لكل ملك حي وإن حمى الله عارمه : تقدم في كتاب الحلال والحرام

<sup>(</sup>٢) حديث النهبي عن الحنتم والمزفت والنقير : متفق عليه من حديث ابن عباس

وإنكان المشروب مباحافى نفسه لأن في هذا تشها بأهل الفساد ، بل لهذا ينهى عن ابس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فما وراء النهر ، لاعتباد أهل الصلاح ذلك فيهم

فيهذه المعانى حرم المزمارالعراق والأو تاركلها كالمود والصنج والرباب والبربط وغيرها وماعداذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة ، والحجيج وشاهين الطبالين، وكالطبل والقضيب وكل آلة يستخرج منهاصوت مستطاب موزون سوى مايعتاده أهل الشرب، لأن كل ذلك لا يتعلق بالخر، ولايذكر بها ولايشوق إليها ولا يوجب النشبه بأربابها فلم يكن في معناها فبق على أصل الإباحة ، قياسا على أصوات الطيور وغيرها، بل أقول سماع الأوتار ممن يضربها على غيروزن متناسب مستلذ حرام أيضا، ومهذا يتبين أنه ليست العلة في تحريها مجرد اللذة الطيبة بل القياس تحليل الطيبات كلها ، إلا مافي تحليله فساد قال الله تعالى ( أقل مَنْ حَرَّمَ زينة الله التي أخرَجَ لِعبَادِهِ وَالطَّيبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (١٠) فهذه الأصوات لا تحرم من حيث إنها أصوات موزونة ، وإنا تحرم بنارض آخر كاسياتى في العوارض الحرمة

الدرجة الثالثة: الموزون والمفهوم وهو الشعر ، وذلك لا يخرج إلامن حنجرة الإنسان فيقطع بإباحة ذلك لأنه مازاد إلاكو به مفهوما والكلام المفهوم غير حرام والصوت الطيب الموزون غير حرام ، فإذا لم يحرم الآحاد فن أين يحرم المجموع ، نعم ينظر فيما يفهم منه ،فإن كان فيه أمر محظور حرم نثره ونظمه وحرم النطق به ، سواء كان بألحان أو لم يكن والحق فيه ماقاله الشافعي رحمه الله ، إذ قال: الشعر كلام ، فسنه حسن ، وقبيحه قبيح ، ومهما جاز إنشاد الشعر بغير صوت وألحان جاز إنشاده مع الألحان ، فإن أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحا ، ومهما انضم مباح لم يحرم إلا إذا تضمن المجموع محظور الانتضمنه الآحاد ولا محظورهمنا ، ومهما انضم مباح لم يحرم إلا إذا تضمن المجموع محظور الانتضمنه الآحاد ولا محظورهمنا ، ومهما انضم مباح لم يحرم إلا إذا تضمن المجموع محظور الانتضمنه الآحاد ولا محظورهمنا ، ومهما انضم مباح لم يحرم إلا إذا تضمن المجموع محظور الانتضمنه الآحاد ولا محظورهمنا ، وكيف ينكر إنشاد الشعر وقدأ نشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)

<sup>(</sup>۱) حدیث انشاد الشعر بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم متفق علیه من حدیث أبی هریرة ان عمر مر بحسان وهو ینشد الشعر فی المسجد فلحظ الیه فقال قد کنت أنشد وفیه من هو خیر منك ـ الحدیث : ولمسلم من حدیث عائشة انشاد حسن هجوت محمدا فأجبت عنه وعنسد الله فی ذاك الجزاء

<sup>(1)</sup> الأعراف : ٢٢

وقال عليه السلام (١) « إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لِحَكْمَةً » وأنشدت عائشة رضي الله عنها ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجله الأجرب

وروى فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) المدينة ، وعك أبو بكر و بلال رضي الله عنها ، وكان بها وباء ، فقلت ياأبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ فكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أخذته الحلى يقول

كل امرىء مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول

ألاليت شعرى هلأ بيتن ليلة بواد وحولى أذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل

قالت عائشة رضي الله عنها فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد

القصيدة وإنشاد حسان أيضا

وإن سنام الحجد من آل هلتم بنوبنت غزوم ووالدك العبد وللبخارى إنشاد ابن رواحة

وفينا رسول الله يتلو كنتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع الأبيات .

(١) حديث ان من الشعر لحكمة: البخارى من حديث أبى بن كعب وتقدم في العلم

( ٧ ) حديث عائشة فى الصحيحين لمسا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال الحديث : وفيه انشاد أبو بكر

كل امريء مصبح في أهـاله والموت أدى من شراك نعله وانشاد بلال ألا ليت شعريهل أبيتن ليلة بواد وحولى اذخر وجليل وهل أردن يوما مياه عمنة وهل يدون لي شلمة وطفيل

قلتهو في الصحيحين كاذكر المصنف لكن أصل الحديث والشعر عند البخاري فقط ليس عند مسلم

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ينقل اللبن مع القوم في بناء المسجد، وهو يقول هذا الحال لاحمال خيير هذا أبرر بنا وأطهس

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم مرة أخرى

لَاهُ ۚ إِنَّ ٱلْمَيْسَ عَيْشُ ۗ ٱلْآخرَةِ فَارْحَمِ ٱلْأَنْسَارَ وَٱللَّهَاجِرَةَ

وهذه في الصحيحين وكان النبي صلى الله عليه وسلم "،" بضع لحسان منبرا في المسجــــد يقوم عليه قامًا يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو يَنَافِح ، ويقول رسـول الله صلى الله عليه وسلم « إِنَّ اللهَ يُؤُيِّدُ حَسَّانَ برُوحِ ٱلْقُدُسِ مَا نَافَحَ أَوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ولما أنشده النابغة شعره قال له صلى الله عليه وسلم (م) «كَابَفْضُض اللهُ قَاكَ »

> (١) حديث كان صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن مع القوم في بناء المسجد وهو يقول هذا الحال لاحمال حبر هذا أبرر بنيا وأطهر وقال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى

اللهم ان العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والهاجـرة

قال الصنف والبيتان في الصحيحين قلت البيت الأول انفردبه البخاري في قصة الهجرة من رواية عروة مرسلا وفيه البيت الثانى أيضا إلاأنه قال الأجر بدل العيش تمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لى قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ست شعر تام غير هذا البيت والبيت الثاني في الصحيحين من حديث أنس يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون

اللهم لاخير إلاخير الآخر. فانصر الأنصار والمهاجر.

وليس البيت الثاني موزونا وفي الصحيحين أيضا أنه قال فيحفر الحندق بلفظ فبارك في الأنصار والهاجرة وفى رواية فاغفر وفى رواية لمسلم فأكرم ولهما من حديث سهل بن سعد فاغفر للمهاجرين والأنصار

( ٢ ) حديث كان يضع لحسان منبرًا في السجد يقوم عليه قائمنا يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافح ـ الحديث : البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والحاكم متصلا من حديث عائشة وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الاسناد وفي الصححين أنها قالت أنه كان ينافح عن ر-ول الله صلى الله عليه وسلم

(٣) /حديث أنه قال للنابغة لما أنشده شعرا لايفضض الله فاك: البغوى في معجم الصحابة وابن عبد البر في الاستيعاب باسناد ضعيف من حديث النابغة واسمه قيس بن عبدالله قال أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا الساء مجدنا وجــدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا الأبيات ورواه البزار بلفظ

عاونا العاد عفة وتسكرما

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (") يتناشدون عنده الأشمار وهو يتبسم ، وعن عمر و بن الشريد عن أبيه قال: أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم (") مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلت ، كل ذلك يقول هيه هيه ، ثم قال إن كاد في شعره ليسلم ، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (") كان يحدى له وأن أبحشة كان يحدو بالنساء ، والبراء بن مالك كان يحدو بالرجال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أبحشة كان يحدو بالقصل الله عليه وسلم « يا أبحشة أرو يُدلك سو قلك بالقوارير» ولم يزل الحداء وراء الجمال من عادة العرب في زمان رسول الله عليه وسلم ، وزمان الصحابة رضي الله عنهم ، وما هو إلا أشمار تؤدى بأصوات طيبة ، وألحان موزونة ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره ، بلر عاكنوا يلتمسون ذلك تارة لتحريك الجمال ، وتارة للاستلذاذ ، فلا يجوز أن يحرم من حيث كانوا يلتمسون ذلك تارة لتحريك بأصوات طيبة ، وألحان موزونة

الدرجة الرابعة: النظر فيه من حيث إنه محرك للقلب، ومهيج لما هو الغالب عليه فأقول لله تعالى سر في مناسبة النغات الموزونة للأرواح حتى إنها لتؤثر فيها تأثيراً عجيباً فن الأصوات ما يفرح، ومنها ما يحزن ومنها ما ينوم، ومنها ما يضحك ويطرب، ومنها ما يستخرج من الأعضاء حركات على وزنها باليد والرجل والرأس، ولا ينبغى أن يظن أن ذلك لفهم معانى الشعر، بل هذا جار في الأوتار، حتى قيل من لم يحركه الربيع وأزهاره، والعود وأو تاره، فهو فاسد المزاج، ليس له علاج، وكيف يكون ذلك لفهم المعنى، وتأثيره مشاهد

الأبيات وفيه فقال أحسنت ياأبا ليلى لا يفضض الله فاك وللحاكم من حديث خزيم بن أوس سمعت العباس يقول يارسول الله ابى أريد أن أمتدحك فقال قل لايفضضاله فاك فقال العباس

من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق

الأبيات

(١) حديث عائشة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناشدون الأشعار وهو يتبسم الترمذي من حديث عائشة حديث جابر بن سمرة وصححه ولم أقف عليه من حديث عائشة

( ٢ ) حديث الشريد أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن الى الصلت كل ذلك يقول هيه هيه بـ الحديث : رواه مسلم

(٣) حديث أنس كان يحدى له فى السفروأن أتجشة كان يحدو بالنساء وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال المحديث : أبو داود الطيالسي واتفق الشيخان منه على قصة أنجشة دون ذكر البراء بن مالك

في الصبي في مهده ، فإنه يسكته الصوت الطيب عن بكائه ، وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء إليه ، والجل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثر ا يستخف معه الأحمال الثقيلة، ويستقصر لقوة نشاطه في سماعه المسافات الطويلة ، وينبعث فيه من النشاطمايسكر ه ويولهه ،فتراها إذا طالت عليها البوادي ، واعتراها الأعياء والكلال ، تُحت المحامل والأحمال ، إذا سمعت منادي الحداء تمد أعناقها ، وتصغي إلى الحادي، ناصبة آذابها ، وتسرع في سيرها حتى تتزعزع عليها أحمالها وعاملها ، وربما تتلف أنفسها من شدة السير ، وثقل الحمل ، وهي لاتشمر به لنشاطها ، فقد حكى أبو بكر محمد من داود الدينوري الممروف بالرقى رضى الله عنه ، قال : كنت بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب ، فأضافني رجل منهم وأدخلني خباءه، فرأيت في الحباء عبداً أسود مقيدا بقيد، ورأيت جالا قد ماتت بين يدى البيت وقد بقى منها جمل وهو ناحل ذابل ، كأنه ينزع روحه ، فقال لى الفلام أنت صيف ولك حق فتشفع في إلى مولاى ، فإنه مكرم لضيفه فلا يرد شفاعتك في هذا القدر ، فمساه يحل القيد عني ، قال فلما أحضروا الطعام امتنعت ، وقلت لا آكل ما لم أشفع في هذا العبد فقال إن هذا العبد قد أفقرنى وأهلك جميع مالى ، فقلت ماذا فعل ؟ فقال : إن له صو تاطيبا وإنى كنت أعيش من ظهور هذه الجال فحملها أحمالا ثقالا ، وكان يحدو بها حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة ، من طيب نغمته ، فاما حطت أحمالها ماتت كلها إلا هذا الجمل الواحد، ولكن أنت ضيفي فلكر امتك قد وهبته لك، قال فأحببتأن أسمع صوته فلما أضبحنا أمره أن يحدو على جمل يستق الماء من بئرهناك، فلما رفع صوته هام ذلك الجمل وقطع حباله ، ووقعت أنا على وجهى ، فما أظن أني سمعت قط صوتا أطيب منه

فإذاً تأثير السماع في القلب محسوس ومن لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عن الروحانية ، زائد في غلظ الطبع ، وكثافته على الجمال والطيور بل على جميع البهائم فإن جميعها تتأثر بالنغمات الموزونة ، ولذلك كانت الطيور تقف على رأس داود عليه السلام لاستماع صوته ، ومهما كان النظر في السماع باعتبار تأثيره في القلب لم يجز أن يحكم فيه مطلقا بإباحة ولا تحريم ، بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص ، واختلاف طرق النغمات

فَكُمُهُ حَكِمُ مَا فَى القلب ، قال أبو سليمان : السماع لا يجعل فى القلب ماليس فيه ، ولكن يحرك ماهو فيه ، فالترنم بالكلمات المسجعة الموزونة معتاد فى مواضع ، لأغراض مخصوصة ثرتبط بها آثار فى القلب ، وهى سبعة مواضع

الأول: غناء الحجيج: فإنهم أو لا يدورون في البلاد بالطبل ، والشاهين ، والمناء، وذلك مباح ، لأنها أشعار نظمت في وصف الكعبة ، والمقام ، والحطيم ، وزمزم ، وسائر المشاعر ووصف البادية وغيرها ، وأثر ذلك يهيج الشوق إلى حج بيت الله تعالى ، واشتعال نيرانه إن كان ثُمَّ شوق حاصل ، أو استثارة الشوق واجتلاله إن لم يمكن حاصلا ، وإذا كان الحج قربة والشوق إليه محموداكان النشويق إليه بكل مايشوق محموداً ، وكما يجوز للواعظ أن ينظم كلامه في الوعظ ، ويزينه بالسجع ، ويشوق الناس إلى الحج، وصف البيت والمشاعر ووصف الثواب عليه ، جاز لغيره ذلك على نظم الشعر ، فإن الوزن إذا انضاف إلى السجع صار الكلام أو نع في القلب، فإذا أضيف إليه صوت طيب ونغات موزونة زادو نعه، فإن أضيف إليه الطبل والشاهين وحركات الإِبقاع زاد التأثير ، وكل ذلك جائز مالم يدخل فيه المزامير والأوتار التي هي من شعار الأشرار ، نعم :إنقصدبه تشويق من لا يجوز له الخروج إلى الحبح كالذي أسقط الفرض عن نفسه ولم يأذن له أبواه في الخروج فهذا يحرم عليه الخروج فيحرم تشويقه إلى الحج بالسماع وبكل كلام يشوق إلى الخروج، فإن النشويق إلى الحرام حرام وكذلك إنكانت الطريق غير آمنة وكان الهلاك غالبالم مجز تحريك القلوب ومعالجه ابالتشويق الثانى: مايعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزو، وذلك أيضامباح، كاللحاج ولكن ينبغي أن تخالف أشماره وطرق ألحانهم أشمار الحاج وطرق ألحانهم ، لأن استثارة داعية الغزو بالتشجيع وتحريك النيظ والغضب فيه على الكفار ، وتحسين الشجاعة، واستحقار النفس والمال بآلإضافة إليه بالأشمار المشجعة مثل قول المتنى

فإن لاتمت تحت السيوف مكرما تمت وتقاس الذل غير مكرم وقوله أيضا

يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديمة الطبع اللئيم

وأمثال ذلك ، وطرق الأوزان المشجعة تخالف الطرق المشوقة ، وهذا أيضا مباح فى وقت يباح فيه الغزو ، ولكن فى حق من يجوز له الخروج إلى الغزو

الثالث: الرجزيات التي يستعملها الشجعان في وقت اللقاء، والغرض منها التشجيع للنفس وللا تصار، وتحريك النشاط فيهم للقتال، وفيه التمدح بالشجاعة والنجدة، وذلك إذا كان بلفظ رشيق، وصوت طيب، كان أوقع في النفس، وذلك مباح في كل قتال مباح، ومندوب في كل قتال مندوب، ومحظور في قتال المسلمين، وأهل الذمة، وكل قتال محظور، لأن تحريك الدواعي إلى المحظور محظور، وذلك منقول عن شجعان الصحابة رضي الله عنهم كملى، وخالد رضي الله عنها، وغيرها ولذلك نقول ينبني أن يمنع من الضرب بالشاهين في معسكر الغزاة، فإن صوته مرقق محزن يحلل عقدة الشجاعة، ويضعف ضرامة النفس ويشوق إلى الأهل والوطن، ويؤرث الفتور في القتال، وكذا سائر الأصوات والألحان المرفقة للقلب، فالألحان المرفقة المحزنة تباين الألحان المحركة المشجعة، فن فعل ذلك على قصد تغيير القلوب وتفتير الآراء عن القتال الواجب فهو عاص، ومن فعله على قصدالتفتير عن القتال المحظور فهو بذلك مطيع

الرابع أصوات النياحة ونغاتها ، وتأثيرها في تهييج الحزن والبكاء ، وملازمة الكافية والحزن قسمات : محمود ، ومندموم ، فأما المذموم فكالحزن على مافات ، قال الله تعالى : (لِكَيْلًا تَأْسَو ا عَلَى ما فَانَكُم (١٠) والحزن على الأموات من هذا القببل ، فإنه تسخط لقضاء الله تعالى، وتأسف على مالاندارك له ، فهذا الحزن لماكان مذموماكان تحريك بالنياحة مذموما ، فلذلك ورد النهى الصريح (١) عن النياحة ، وأما الحزن المحمود : فهو حزن الإنسان على تقصيره في أمر دينه ، وبكاؤه على خطاياه ، والبكاء والتباكى والحزن والتحازن على ذلك محمود ، وعليه بكاء آدم عليه السلام ، وتحريك هذا الحزن وتقويته محمود ، لأنه يبعث على

<sup>(</sup>١) حديث النهى عن النياحة منفق عليه من حديث أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم فى البيعة أن لانتوح

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٣

التشمير للتدرك ، ولذلك كانت نياحة داود عليه السلام محمودة ، إذ كان ذلك معدوام الحزن وطول البكاء بسبب الحطايا والذنوب، فقد كان عليه السلام ببكي و يبكى، و يحزن و يحزن حتى كانت الجنائز ترفع من مجالس نياحته ، وكان يفعل ذلك بألفاظه وألحانه ، وذلك محمود ، لأن المفضى إلى المحمود محمود ، وعلى هذا لا يحرم على الواعظ الطيب الضوت أن ينشد على المنب بألحا به الأشعار المحزنة المرققة للقلب، ولا أن يبكي و يتباكى، ليتوصل به إلى تبكية غيره و إثارة حزنه الخامس: السماع في أوقات السرور تأكيدا للسرور و تهييجا له ، وهو مباح إن كان ذلك السرور مباحا ، كالفناء في أيام العيد ، وفي العرس ، وفي وقت قدوم الغائب ، وفي وقت المرور مباح ، كافناء في أيام العيد ، وفي العرس ، وفي وقت قدوم الغائب ، وفي وقت الوليمة ، والعقيقة ، وعند ولادة المولود ، وعند ختانه ، وعند حفظه القرءان العزيز ، وكل الوليمة ، والعقيقة ، وعند ولادة المولود ، ووجه جوازه أن من الألحان ما يثير الفرح والسرور والطرب ، فكل ما جاز السرور به ، ووجه جوازه أن من الألحان على هذا من النقل إنشاذ والطرب ، فكل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيه ، ويدل على هذا من النقل إنشاذ النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم وسول الله صلى الله عليه وسلم (١) النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم وسول الله صلى الله عليه وسلم (١) النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم وسول الله صلى الله عليه وسلم (١)

طلع البـــدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

فهذا إظهار السرور لقدومه صلى الله عليه وسلم وهو سرور محمود ، فإظهاره بالشعر والنفات والرقص والحركات أيضا محمود ، فقد نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم (٢) حجلوا في سرور أصابهم كما سيأتى في أحكام الرقص ، وهو جائز في قدوم كل قادم يجوز الفرح به ، وفي كل سبب مباح من أسباب السرور ، ويدل على هذا ماروي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنهاقالت : لقد رأيت الني صلى الله عليه وسلم (٢) يسترني بردائه ، وأنا أنظر إلى الحبشة بلمبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسامه ، فاقدرواقدر

<sup>(</sup>۱) حديث أنشاد النساء عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البيه في دلائل النبوة من حديث عائشة معضلا وليس فيه ذكر للدف والالحان

<sup>(</sup> ٢ ) حديث حجل جماعة من الصحابة في سرور أصلبهم: أبو داود من حديث على وسيأتي في البلب الثامي

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة رأيت رسول الله على الله على وسلم سترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلمبون في المستحد الحديث: هو كاذكره الصنف أيضا في الصحيحين لكن قوله انه فيهمامن رواية

الجارية الحديثة السن الحريّصة على اللهو إشارة إلى طول مدة وقوفها وروى البخارى ومسلم أيضا في صيحيهما حديث عقيل عن الزهرى ، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان و تضربان ، والنبي صلى الله عليه وسلم متنش بثوبه ، فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه ، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه ، وقال « دَعُهُما يَا أَبا بَكْرِ فَإِيهما أَيّامُ عِيد » وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم (1) يسترتى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهيلمبون في المسجد فزجره عمر رضي الله عليه وسلم (1) يسترتى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهيلمبون في المسجد فزجره عمر رضي الله عنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أمنًا يا بَني أرْفِدَة » يعنى من الأمن (2) ومن حديث عمر و بن الحارث عن ابن شهاب نحوه ، وفيه تغنيان و تضربان ، وفي حديث أبى طاهم عن ابن وهب ، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب حجرتى ، والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسترتى بثوبه أو بردائه ، لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلى ، حتى أكون أنا الذي أنصرف .

وروي عن عائشة رضي الله عنها ، قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) قالت وكان يأتيني صواحب لى ، فكن يتقنعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم

عقير عن الزهرى ليسكما ذكر بل هــو عند البــخارى كاذكر وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عنه

(۱) حديث عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترى بثوبه وأناأنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنا يابني أرفدة : تقدم قبله بحديث دون زجر عمر لهم الى آخره فرواه مسلم من حديث أبي هريرة دون قوله أمنايا بني أرفدة بل قال دعهم ياعمرزا دالنسائي فانماهم بنو أرفدة و لهمامن حديث عائشة دو نهميا بني أرفدة و قدذكر ه المصنف بعدهذا

(٢) حديث عمرو بن الحارث عن ابن شهاب نحوه وفى يغنيان ويضربان : رواهمسلموهو عند البخارى من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب

(٣) حديث أبى طلهر عن ابن وهب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجر مى والحبشة يلعبون بحرابهم \_ الحديث : رواه مسلم أيضا

(٤) حديث عائسة كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ الحديث : وهوفى الصحيحين كاذكر المصنف لكن مختصرالى قولها فيلعبن معي وأما الرواية المطولة التي ذكرها المصنف بقوله وفى رواية فليست من الصحيحين اغما رواها أبو داود باسناد صحيح

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر لجيئهن إلى ، فيلمبن ممى ، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما «ما هَذَا »قالت بناتى قال « فَمَ هَذَا الَّذِي أَرَى فِي وَسَطِهِنّ » قالت فرس ، قال «ما هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ »قالت جناحان قال « فَرَسُ لَهُ جَنَاحَان » قالت أوما سمعت أنه كان لسلمان بن داود عليه السلام خيل لها أجنحة ، قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، والحديث محمول عندنا على عادن الصبيان في اتخاذ الصورة من الخزف والرقاع من غير تكميل صورته ، بدليل ماروى في بعض الروايات أن الفرسكان له جناحان من رقاع ، وقالت عائشة رضي الله عنها دخل عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل وغيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب ، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب ، فإما سألت رسول الله عليه الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين ، فقلت نم فأقامني وراءه ، وخدى على خده ، ويقول « دُونَكُمْ يا بني قال تشتهين تنظرين ، فقلت نم فأقامني وراءه ، وخدى على خده ، ويقول « دُونَكُمْ يا بني قال قطى منكبه ، فجملت أنظر إلى لعمهم حتى كنت أنا الذى انصرفت

فهذه الأحاديث كلها في الصحيحين ، وهو نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام وفيها دلالة على أبواع من الرخص

الأول: اللمب ولا يخني عادة الحبشة في الرقص واللعب

والثانى: فعل ذلك في المسجد

والثالث: قوله صلى الله عليه وسلم « دُو نَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةً » وهذا أمر باللمب والتماس له، فكيف يقدر كونه حراما

<sup>(</sup>١) حديث عائشة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث ــ الحديث : هو في الصحيحين كاذكر المصنف والرواية التي عزاها بها مسلم كما ذكر

والرابع: منعه لأبى بكر وعمر رضي الله عنهما عن الإنكار والتغيير، وتعليله بأنه يوم عيد أى هو وقت سرور، وهذا من أسباب السرور

والخامس: وقوفه طويلا في مشاهدة ذلك وسماعه لموافقة عائشة رضي الله عنها، وفيه دليل عَلَى أن حسن الخلق في تطييب قلوب النساء والصبيان بمشاهدة اللعب أحسن من خشونة الزهد والتقشف في الامتناع والمنع منه

والسادس: قوله صلى الله عليه وسلم ابتداء لعائشة « أُنَشْتَهِينَ أَنْ تَنْظُرِى » ولم يكن ذلك عن اضطرار إلى مساعدة الأهل خوفا عن غضب أو وحشة، فإن الالتماس إذا سبق رعاكان الرد سبب وحشة وهو محذور، فيقدم محذور على محذور، فأما ابتداء السؤال فلاحاجة فيه والسابع: الرخصة في الغناء والضرب بالدف من الجاريتين مع أنه شبه ذلك عزمار الشيطان وفيه يبان أن المزمار المحرم غير ذلك

والثامن: أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرع سمعه صوت الجاريتين وهو مضطجع ولوكان يضرب بالأوتار في موضع لما جوز الجلوس ثم لقرع صوت الأوتار سمعه فيدل هذا على أن صوت النساء غير محرم تحريم صوت المزامير، بل إنما يحرم عند خوف الفتنة فهذه المقاييس والنصوص مدل على إباحة الغناء والرقص، والضرب بالدف، واللعب بالدرق والحراب والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في أوقات السرور كلها قياسا على يوم العيد فإنه وقت سرور، وفي معناه يوم العرس، والوليمة، والعقيقة، والحتان، ويوم القدوم من السفر وسائر أسباب الفرح، وهو كل ما يجوز به الفرح شرعا، ويجوز الفرح بزيارة الإخوان ولقائم واجتماعهم في موضع واحد على طعام أو كلام، فهو أيضا مظنة السماع

السادس: ساع العشاق تحريكا للشوق، وتهييجا للعشق، وتسلية للنفس، فإن كان في مشاهدة المعشوق فالغرض تأكيد اللذة، وإن كان مع المفارقة فالغرض تهييج الشوق والشوق وإن كان ألما ففيه نوع لذة إذا انضاف إليه رجاء الوصال، فإن الرجاء لذيذ، واليأس مؤلم، وقوة لذة الرجاء بحسب قوة الشوق، والحب للشيء المرجو، فني هذا السماع تهييج العشق، وتجريك الشوق، وتحصيل لذة الرجاء المقدر في الوصال مع الإطناب في وصف

حسن المحبوب، وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن يباح وصاله، كمن يعشق زوجته أو سريته فيصنى إلى غنائها لتضاعف لذته في لقائها ، فيحظى بالمشاهدة البصر، وبالسماع الأذن ويفهم لطائف معانى الوصال والفراق القلب، فتترادف أسباب اللذة ، فهذه أنواع تمتع من جملة مباحات الدنيا ومتاعها ، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولس ، وهذا منه وكذلك إن غضبت منه جارية ، أو حيل بينه وبينها بسبب من الأسباب فله أن محرك بالسماع شوقه ، وأت يستثير به لذة رجاء الوصال ، فإن باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعده ، إذ لا يجوز تحريك الشوق حيث لا يجوز تحقيقه بالوصال واللقاء، وأما من يتمثل في نفسه صورة صي أو امرأة لا يحل له النظر إليها ، وكان ينزل مايسمع على ماتمثل في نفسه ، فهــذا حرام ، لأنه محرك للفكر في الأفعال المحظورة ومهيج للداعية إلى مالايباح الوصول إليه وأكثر العشاق و السفهاء من الشباب في وقت هيجان الشهوة لا ينفكون عن إضار شيء منذلك ، وذلك ممنوع في حقهم ، لما فيه من الداء الدفين ، لالأمر يرجع إلى نفس السماع ، ولذلك سئل حكيم عن العشق ، فقال : دخان يصعد إلى دماغ الإنسان ، يزيله الجماع ويهيجه السماع السابع: سماع من أحب الله وعشقه، واشتاق إلى لقائه، فلا ينظـر إلى شيء إلا رآه فيه سبحانه ، ولا يقرع سمعه قارع إلا سمعه منه أو فيه، فالسماع في حقه مهيج لشوقه ومؤكد لعشقه وحبه ، ومور زناد قلبه ، ومستخرج منهأحوالامن المكاشفات والملاطفات لايحيط الوصف مها ، يمرفها من ذاقها ، وينكرها من كلَّ حسه عن ذوقها ، وتسمى تلك الأحوال بلسان الصوفية وجدا مأخوذ من الوجود، والمصادقة أي صادف من نفسه أحوالالميكن يصادفها قبل السماع ، ثم تكون تلك الأحوال أسبابا لروادف وتوابع لها تحرق القلب بنيرانها وتنقيه من الكدرات ، كما تنقي النار الجواهر المعروضة عليها من الخبث ، ثم يتبع الصفاء الحاصل مه مشاهدات ومكاشفات ، وهي غاية مطالب الحبين لله تعالى، ونهاية عمرة القربات كلها ، فالمفضى إلها منجلة القربات ، لامن جملة الماصي والمباحات ، وحصول هذه الأحوال للقلب بالسماع سببه سرالله تعالى في مناسبة النغات الموزونة للارواح ، وتسخير الأرواج لها وتأثرها بها شوقا، وفرحا وحزنا ،وانبساطا وانقباصا، ومعرفة السبب في تأثر الأرواح

بالأصوات من دقائق علوم المكاشفات ، والبليد الجامد القاسي القلب ، المحروم عن لذة السماع، يتعجب من التذاذ المستمع ووجده ، واضطراب حاله ، وتغير لونه ، تعجب البهيمة من لذة اللوزينج، وتعجب العنين من لذة المباشرة ، وتعجب الصي من لذة الرياسة واتساع أسباب الجاه ، وتعجب الجاهل من لذة معرفة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظمته ، وعجائب صنعه ، والكل ذلك سبب واحد، وهو أن الله أن نوع إدراك ، والإدراك يستدعي مدركا ويستدعى قوة مدركة ، فن لم تكمل قوة إدراكه لم يتصور منه التلذذ ، فكيف يدرك لذة الطعوم من فقد الذوق، وكيف يدرك لذة الألحان من فقد السمع، ولذة المعقولات مرب فقد العقل، وكذلك ذوق السماع بالقلب بعد وصول الصوت إلى السمع يدرك بحاسة باطنة في القلب فن فقدها عدم لا محالة لذنه ، ولعلك تقول كيف يتصور العشق ف حق الله تعالى حتى يُكُون السماع محركا له فاعلم أن من عرف الله أحبه لا محالة ، ومن تأكدت معرفتـــه تأكدت محبته بقدر تأكد معرفته ، والمحبة إذا تأكدت سميت عشقا ، فلا معنى للعشق إلا محبة مو كدة مفرطة ، ولذلك قالت العرب: إن محداقد عشق ربه لما رأوه يتخلى للعبادة في جبل حراء واعلم أن كل جمال محبوب عند مدرك ذلك الجال ، والله تعالى جميل بحب الجمال ولكن الجال إن كان بتناسب الخلقة ، وصفاء اللون ، أدرك بحاسة البصر ، وإن كان الجال بالجلال والعظمة ، وعلو الرتبة ، وحسن الصفات والأخلاق وإرادة الخيرات لكافة الخلق ، وإفاضتها علمهم على الدوام، إلى غير ذلك من الصفات الباطنة أدرك محاسة القلب، ولفظ الجمال قد يستعار أيضًا لها، فيقال إن فلانا حسن وجميل، ولا تراد صورته، وإنما يعني به أنه جميل الأخلاق محمود الصفات ، حسن السيرة ، حتى قد يحب الرجل بهـذه الصفات الباطنة استحسانًا لها ، كما تحت الصورة الظاهرة ، وقد تتأكد هذه الحبة فتسمى عشقا ، وكم من الغلاة في حب أرباب المذاهب ، كالشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، رضي الله عنهم حتى يبذلوا أموالهم وأرواحهم في نصرتهم وموالاتهم ، ويزيدوا على كل عاشق في الغاو والمبالغة ، ومن العجب أن يمقل عشق شخص لم تشاهد قط صورته ، أجميل هو أم قبيح وهو الآن ميت ولكن لجال صورته الباطنة ، وسيرته المرضية ، والخيرات الحاصلة من عمله لأهل الدين وغير ذلك من الخصال ، ثم لا يعقل عشق من ترى الخيرات منه ، بل على التحقيق من لاخير ولا جمال ولا محبوب فى العالم إلا وهو حسنة من حسناته ، وأثار من آثار كرمه وغرفة من بحر جوده ، بل كل حسن وجمال فى العالم أدرك بالعقول والأبصار والأسماع وسائر الحواس من مبتدإ العالم إلى منقرضة ، ومن ذروة الثريا إلى منتهى الثرى ، فهو ذرة من خزائن قدرته ، ولمعة من أنوار حضرته

فليت شعرى كيف لا يعقل حب من هذا وصفه ، وكيف لا يتأ كدعندالمارفين بأوصافه حبه، حتى بجاوز حداً يكون إطلاق اسم العشق عليه ظلما في حقه ، لقصورهِ عن الأنباء عن فرط محبته ، فسبحان من احتجب عن الظهور بشدة ظهوره ، واستتر عن الأبصار بإشراق نوره ، ولولا احتجابه بسبعين حجابا من نوره لأحرقت سبحات وجهه أبصار الملاحظين لجمال حضرته ولولا أن ظهوره سبب خفائه لبهتت العقول ، ودهشت القلوب وتخاذلت القوى ، وتنافرت الأعضاء ، ولو ركبت القاوب من الحجارة والحديدلأصبحت تحت مبادى أنوار تجليه دكا دكا ، فأني تطيق كنه نور الشمس أيصار الخفافيش ، وسيأتي تحقيق هذه الإشارة في كتاب المحبـة . ويتضح أن محبة غير الله تعالى قصور وجهل ، بل المتحقق بالمعرفة لا يعرف غير الله تعالى ، إذ ليس في الوجود تحقيقاً إلا الله وأفعاله ، ومن عرف الأفعال من حيث إنها أفعال لم يجاوز معرفة الفاعل إلى غيره ، فن عرف الشافعي مثلا رحمه الله وعلمه وتصنيفه من حيث إنه تصنيفه ، لامن حيث إنه يباض وجلد وحبر وورق وكلام منظوم ولغة عربية ، فلقد عرفه ولم يجاوزمعرفة الشافعي إلى غيره ،ولاجاوزت محبته إلى غيره ، فكل موجود سوى الله تمالى فهو تصنيف الله تعالى وفعله ، وبديع أفعاله فن عرفها من حيث هي صنع الله تعالى فرأى من الصنع صفات الصانع كما يرىمن حسن التصنيف فضل المصنف، وجلالة قدره ، كانت معرفته ومحبته مقصورة على الله تعالى، غير مجاوزة إلى سواه ، ومن حد هذا العشق أنه لايقبل الشركة ، وكل ماسوى هذا العشق فهو قابل للشركة ، إذ كل محبوب سواه يتصور له نظير، إما في الوجود ، وإما في الإمكان، فأما هذا الجال فلا يتصور له ثان ، لافي الإمكان ولا في الوجود ، فكاناسم المشق على حب غيره

مجارًا محضاً لا حقيقة ، نعم الناقص القريب في نقصاً به من البهيمة ، قد لا يدرك من لفظة العشق إلا طلب الوصال ، الذي هو عبارة عن تماس ظو اهر الأجسام ، وقضاء شهوة الوقاع فمثل هذا الحمار ينبغي أن لا يستعمل معه لفظة العشق ، والشوق ، والوصال ، والأنس، بل يجنب هذه الألفاظ والمعاني ، كما تجنب البهيمة النرجس والريحان ، وتخصص بالقت والحشيش وأوراق القضبان، فإن الألفاظ إنما نجوز إطلاقها في حق الله تعالى، إذا لم تكن موهمة معنى بجب تقديس الله تعالى عنه ، والأوهام تختلف باختلاف الأفهام فليتنبه لهذه الدقيقة في أمثال هذه الألفاظ، بل لا يبعد أن ينشأ من مجرد السماع لصفات الله تعالى وجد غالب ينقطع بسببه نياط القلب ، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) أنه ذكر غلاما كان في بني اسرائيل على جبل، فقال لأمه. من خلق السماء؟ قالت الله عن وجل، قال: فن خلق الأرض؟ قالت الله عن وجل، قال: فن خلق الجيال؟ قالت الله عن وجل ، قال : فمن خلق الغيم ؟ قالت الله عن وجل ، قال : إني لأسمع لله شأنا ثم رمى بنفسه من الجبل فتقطع ، وهذا كأنه سمع مادل على جلال الله تمالى وتمام قدرته فطرب لذلك ووجد، فرمي بنفسه من الوجد. وما أنزلت الكتب إلا ليطربوا بذكر الله تمالى. قال بعضهم رأيت مكتوبا في الإنجيل غنينا لكم فلم تطربوا ، وزمرنا لكم فلم ترقصواً ، أي شوقناكم بذكر الله تمالى فلم تشتاقوا ، فهذا ما أردنا أن نذكره من أقسام السماع ، وبواعثه ، ومقتضياته ، وقد ظهر على القطع إباحته في بمض المواضع ، والندب إليه في بعض المواضع .

فإِن قلت : فهل له حالة يحرم فيها

فأقول: إنه يحرم بخمسة عوارض عارض في المسمع ،وعارض في آلة الإسماع،وعارض في نظم الصوت ، وعارض في كون الشخص في نظم الصوت ، وعارض في كون الشخص من عوام الخلق ، لأن أركان السماع هي المسمع ، والمستمع ، وآلة الإسماع

<sup>(</sup>١) حسديث أبى هريرة ان غلاماكان فى بنى اسرائيل على حبل فقال لأمه من خلسق السماء فقالت الله الحديث : وفيه ثم رمى نفسه من الجبل فتقطع رواه ابن حبان

العارض الأول: أن يكون المسمع امرأة لايحل النظر إليها، وتخشى الفتنة من سماعها وفي معناها الصبى الأمرد الذي تخشى فتنته ، وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنه وليس ذلك لأجل الغناء بل لوكانت المرأة محيث يفتن بصوبها في المحاورة من غير ألحان فلا بجوز محاورتها ومحادثها ، ولا سماع صوبها في القرءان أيضا ، وكذلك الصبى الذي تخاف فتنته .

فإن قلت : فهل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما للباب ، أو لا يحرم الاحيث تخاف الفتنة في حق من يخاف العنت

فأقول : هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان :

أحدهما : أن الخلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام ' سواء خيفت الفتنة أو لم تخف لاً نها مظنة الفتنة على الجملة ، فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات إلى الصور .

والثانى: أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة ، فلا يلحق الصبيان بالنساء في عموم الجسم ، بل يتبع فيه الحال وصوت المرأة دائر بين هذين الأصلين ، فإن قسناه على النظر إليها وجب حسم الباب ، وهو قياس قريب ، ولكن ينهما فرق ، إذ الشهوة تدعو إلى النظر في أول هيجانها ، ولا تدعو إلى سماع الصوت ، وليس تحريث النظر لشهوة الماسة ، كتحريث السماع بل هو أشد ، وصوت المرأة في غير الفناء ليس بمورة فلم تزل النساء في زمن الصحابة رضي الله عهم بكلمن الرجال في السلام، والاستفتاء، والسؤال والمشاورة ، وغير ذلك ، ولكن الفناء مزبد أثر في تحريث الشهوة ، فقياس هذا على النظر الى الصبيان أولى ، لأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب ، كا لم تؤمر النساء بستر الأصوات، فينبغى أن يتبع مثار الفتن و يقصر التحريم عليه ، هذا هو الأقيس عندى ، ويتأ يد بحديث الجاريتين المنيتين في بيت عائشة رضى الله عنها إذ يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصواتهما ولم يحترز منه ، ولكن لم تكن الفتنة نحوفة عليه ، فلذلك لم يحترز، فإذً المختلف هذا بأحوال المرأة ، وأحوال الرجل في كونه شابا وشيخا ، ولا يبعد أن يختلف الأمر في مثل هذا المرأة ، وأحوال الرجل في كونه شابا وشيخا ، ولا يبعد أن يختلف الأمر في مثل هذا بالأحوال ، فإنا نقول للشيخ أن يقبل زوجته وهو صائم ، وليس للشاب ذلك لأن القبلة تدعو إلى الوقاع في الصوم ، وهو محظور ، والسماع يدعو إلى النظر والمقارية وهو حرام فيختلف ذلك أيضا بالأشخاص

المارض الثاني: في الآلة بأن تكون من شمار أهل الشرب، أو المخنثين، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوية ، فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقي على أصل الإباحـة كالدف، وإنكان فيه الجلاجل، وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات المارضالثالث: في نظم الصوت و هو الشعر ، فإن كان فيه شيءمن الخنا و الفحش و الهجو أو ماهو كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم،أو على الصحابة رضي الله عنهم كما رتبه الروافض في هجاء الصحابة وغيره، فسماع ذلك حرام، بألحان وغير ألحان والمستمع شريك للقائل ، وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها ، فإنه لا يجوز وصف المـرأة بين مدي الرجال، وأما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائز، فقدكان حسان بن تابترصي الله عنه ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهاجي الكفاروأمره صلى الله،عليه وسلم (١) بذلك ، فأما النسيب: وهو التشبيب بوصف الخدود والأصداغ وحسن القدو القامة وسائر أوصاف النساء، فهذا فيه نظر، والصحيح أنه لايحرم نظمه وإنشاده بلحن وغير لحن وعلى المستمع أن لا ينزله على امرأة معينة ، فإن نزله فلينزله على من يحل له من زوجته وجاريته فإِذ نزله على أجنبية فهو الماصي بالتنزيل، وإجالة الفكر فيه، ومن هذا وصفه فينبغي أن يجتنب السماع رأسا فإنمن غلب عليه عشق نزل كل ما يسمعه عليه سواء كان اللفظ مناسبا له أو لم يكن إذاما من لفظ إلا ويمكن تنزيله على معان بطريق الاستعارة ، فالذي يغلب على قلبه حب الله تمالي يتذكر بسوار الصدغ مثلاظامة الكفر، وبنضارة الخد نور الإيمان وبذكر الوصال لقاء الله تعالى ، وبذكر الفراق الحجاب عن الله تعالى في زمرة المردودين وبذكر الرقيب المشوش لروح الوصال عوائق الدنيا وآفاتها المشوشة لدوام الأنس بالله تعالى ، ولا يحتاج في تنزيل ذلك عليه إلى استنباط وتفكر ومهلة ،بل تسبق المعاني الغالبة على القلب إلى فهمه مع اللفظ ، كما روى عن بعض الشيوخ أنه مر في السوق فسمع واحدا يقول: الخيار عشرة بحبة ، فغلبه الوجد. فسئل عن ذلك ، فقال: إذا كان الخيار عشرة يحبة هَا قِيمَةُ الْأَشْرَارُ وَاجْتَازُ بَعْضُهُمْ فِي السَّوقُ فَسَمِّعُ قَائِلًا يَقُولُ: يَاسْعَتُرْ بري ، فغلبه الوجد

<sup>(</sup>۱) حديث أمره صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت بهجاه المشركسين: متفق عليه من حديث البراء انه صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجم أوهاجهم وجبريل معك

فقيل له على ماذاكان وجدك؟ فقال سمته كانه يقول ياسعتر برى ، حتى أنالعجمى قديغلب عليه الوجد على الأبيات المنظومة بلفة العرب ، فإن بعض حروفها يوازن الحروف العجمية فيفهم منها معان أخر. أنشد بعضهم :

#### وما زارني في الليل إلاخيـــاله

فتواجد عليه رجل أعجمي، فسئل عن سبب وجده، فقال إنه يقول مازاريم، وهو كما يقول، فإن لفظ زاريدل في العجمية على المسرف على الهلاك، فتوهم أنه يقول كلنامشرفون على الهلاك فاستشعر عند ذلك خطر هلاك الآخرة، والحترق في حب الله تعالى وجدت محسب فهمه وفهمه بحسب تخيله، وليس من شرط تخيله أن يوافق مراد الشاعر ولغته فهذا الوجد حتى وصدق، ومن استشعر خطر هلاك الآخرة فحدير بأن يتشوش عليه عقله وتضطرب عليه أعضاؤه، فإذا ليس في تغيير أعيان الألفاظ كبير فائدة، بل الذي غلب عليه عشق غلوق ينبغي أن يحترز من السماع بأي لفظ كان، والذي غلب عليه حب الله تعالى فلا تضره الألفاظ، ولا تمنعه عن فهم المعاني اللطيفة المتعلقة عجاري همته الشريفة

العارض الرابع في المستمع ، وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه ، وكان في غرةالشباب وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها ، فالسماع حرام عليه سواء غلب على قلبه حب شخص معين أو لم يغلب، فإنه كيفها كان فلايسمع وصف الصدغ ، والخد ، والفراق والوصال الا ويحرك ذلك شهوته ، وينزله على صورة معينة ، ينفخ الشيطان بها في قلبه ، فتشتعل فيه نار الشهوة ، وتحتد بواعث الشر ، وذلك هو النصرة لحزب الشيطان ، والتخذيل للمقل المانع منه الذي هو حزب الله تعالى ، والقتال في القلب دائم بين جنود الشيطان وهي الشهوات وبين حزب الله تعالى وهو نور المقل ، إلا في قلب قد فتحه أحد الجندين ، واستولى عليه بالكلية ، وغالب القاوب الآن قد فتحها جند الشيطان ، وغلب عليها ، فتحتاج حينئذ الى أن تستأنف أسباب القتال لإزعاجها ، فكيف يجوز تكثير أسلحتها وتشحيذ سيوفها وأسنتها، وإلسماع مشحذ لأسلحة جند الشيطان في حق مثل هذا الشخص ، فليخر ج مثل هذا عن عمم السماع فإنه يستضريه

الدارض الخامس: أن يكون الشخص من عوام الخلق، ولم ينلب عليه حب الله تمالى فيكون السماع له مجبوبا، ولاغلبت عليه شهوة فيكون في حقه محظورا، ولكنه أبيح في حقه كسائر أنواع اللذات المباحة، إلا أنه إذا اتخذه ديدنه وهجيراه وقصر عليه أكثر أوقاته فهذا هو السفيه الذي ترد شهادته، فإن المواظبة على اللهو جنابة، وكاأن الصغيرة بالإصرار والمداومة تصير كبيرة فكذلك بعض المباحات بالمداومة يصير صغيرة، وهو كالمواظبة على متابعة الزوج والحبشة والنظر إلى لعبهم على الدوام، فإنه ممنوع وإن لم يكن أصله ممنوعا إذ فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا القبيل اللعب بالشطر في، فإنه مباح ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة، ومهماكان الغرض اللعب والتلذذ باللهو فذلك إنما للواظبة عليه من ترويح القلب، إذ راحة القلب معالجة له في بعض الأوقات، التنبعث دواعيه فتشتمل في سائر الأوقات بالجد في الدنياكالكسب والتجارة، أو في الدني كالصلاة والقراءة واستحسان ذلك فيما بين تضاعيف الجد كاستحسان الحال على الحد، ولو استوعبت الخيلان الوجه لشوهته، فما أقبح ذلك، فيعود الحسن قبحابسبب الكثرة، ها كل حسن يحسن كثيره ولا كل مباح بباح كثيره، بل الخبز مباح والاستكثار منه حرام، فهذا المباح كسائر المباحات فإن قلت : فقد أدى مساق هذا الكلام إلى أنه مباح في بعض الأحوال دون بعص فلم أطلقت القول أولا بالإباحة، إذ إطلاق القول في المفصل بلا أو بنم خلف وخطأ

فاعلم أن هذا غلط ، لأن الإطلاق إنما يمتنع لتفصيل ينشأ من عين ما فيه النظر ، فأما ماينشأ من الأحوال العارضة المتصلة به من خارج فلا يمنع الإطلاق ، ألا ترى أنا إذاسئلنا عن العسل أهو حلال أم لا ، قلنا : إنه حلال على الإطلاق مع أنه حرام على المحرور الذي يستضر به ، وإذا سئلنا عن الحر قلنا : إنها حرام مع أنها بحل لمن غص بلقمة أن يشربها مهما لم يحد غيرها ، ولكن هي من حيث إنها خر ، حرام ، وإنما أبيحت لعارض الحاجمة والعسل من حيث إنه عسل حلال ، وإنما حرم لعارض الضرر ، وما يكون لعارض فلا يلتفت إليه ، فإن البيع حلال و يحرم بعارض الوقوع في وقت النسداء يوم الجمعة ، و يحوه من العوارض ، والسماع من جملة المباحات من حيث إنه سماع صوت طيب موزون مفهوم من العوارض ، والسماع من جملة المباحات من حيث إنه سماع صوت طيب موزون مفهوم من العوارض ، والسماع من جملة المباحات من حيث إنه سماع صوت طيب موزون مفهوم

وإنما تحريمه لدارض خارج عن حقيقة ذاته ، فإذا انكشف الغطاء عن دليل الإِباحة فلانبالى عن يخالف بعد ظهور الدليل

وأما الشافعي رضي الله عنه فليس تحريم الغناء من مذهبه أصلا ، وقد نص الشافعي وقال في الرجل يتخذه صناعة: لاتجوز شهادته ، وذلك لأنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل ، ومن اتخذه صنعة كان منسوبا إلى السفاهة وسقوط المروءة ، وإن لم يكن محرما بين التحريم، قإِن كان لاينسب نفسه إلى الفناء، ولا يؤتى لذلك، ولا يأتى لأجله، وإعما يعرف بأنه قد يطرب في الحال فيترم بها لم يسقط هذامروءته ، ولم يبطل شهادته ، واستدل محديث الحاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة رضي الله عمها .وقال يونس بن عبد الأعلى: سألت الشافعي رحمه الله عن إباحة أهل المدينة للسماع ، فقال الشافعي : لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع إلاما كاذمنه في الأوصاف ، فأما الحداء ، وذكر الأطلال والمرابع ، وتحسين الصوت بألحان الأشمار فباح، وحيث قال إنه لهومكروه بشبه الباطل؛ فقوله لهو، صحيح، ولكن اللهومن حيث إنه لهو ليس بحرام، فلعب الحبشة ورقصهم لهو ، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولايكرهه، بل اللهو واللغو لايؤاخذ الله تمالى به إن عني به أنه فعل مالافائدة فيه ، فإن الإنسان لو وظف على نفسه أن يضع يده على رأسه في اليوم مائة مرة فهذا عبث لافائدة له ولا يحرم، قال الله تمالى (كَا يُؤَاحِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (١)) فإذا كان ذكر اسم الله تمالي على الشيء على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم، والمخالفة فيه مع أنه لافائدة فيه لايؤ اخذ به ، فكيف يؤ اخذ بالشعر والرقص ؟ وأما قوله يشبه الباطل ، فهذا لايدل على اعتقاد تحر عه، بل لو قال هو باطل صريحًا لما دل على التحريم، وإنما يدل على خلوه عن الفائدة ، فالباطل ما لا فائدة فيه ، فقول الرجل لامرأته مثلا بعت نفسي منك وقولها اشتريت، عقد باطل مهما كان القصد اللعب والمطايبة، وليس بحرام إلا إذا قصد مه التمليك المحقق الذي منع الشرع منه ، وأما قوله مكروه فينزل على بعض المواضع التي ذكرتها لك ، أو ينزل على التنزيه ، فإنه نص على إباحة لعب الشطريج ، وذكر أنى أكره

<sup>(</sup>۱) القرة : ۲۲o

كل لعب، وتعليله يدل عليه ، فإنه قال ليس ذلك من عادة ذوى الدين والمروءة ، فهذا يدل على التنزيه ، ورده الشهادة بالمواظبة عليه لايدل على بحريمه أيضا، بلقد تردالشهادة بالأكل في السوق ، ومأيخرم المروءة ، بل الحياكة مباحة ، وليست من صنائع ذوى المروءة ، وقد ترد شهادة المحترف بالحرفة الخسيسة ، فتعليله يدل على أنه أراد بالكراهة التنزيه ، وهذا هو الظن أيضا بغيره من كبار الائمة ، وإن أرادوا التحريم فما ذكر ناه حجة عليهم

# ببيان مججالت كلين

بتحريم السماع والجواب عها

احتجوا بقوله تمالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ (۱) قال ابن مسعود والحسن البصرى، والنخعى، رضي الله عهم: إن لهنو الحديث هو الغناء، وروت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (۱) قال: « إِنَّاللهَ تَعَالَى حَرَّمَ ٱلْقَيْنَةَ وَبَيْمَ وَ ثَمَّهَ اَوَتَعْلَيْمَ الله فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم (۱) قال: « إِنَّاللهُ تعالَى حَرَّمَ ٱلْقَيْنَةَ وَبَيْمَ وقد ذَكُر اا أن غناء أما القينة: فالمراد بها الجارية التي تغنى الرجال في مجلس الشرب. وقد ذكر اا أن غناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام، وهم لا يقصدون بالفتنة إلا ما هو مخطور، فأما غناء الجارية لما لكها فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث، بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة، بدليل ماروسيك في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله عنها وأما شراء لهو الحديث بالدين استبدالاً به ليضل به عن سبيل الله فهو حرام مذموم وليس النزاع فيه، وليس كل غناء بدلا عن الدين مشترى به، ومضلا عن سبيل الله تعمال وهو المراد في الآية، ولو قرأ القرءان ليضل به عن سبيل الله لكان حراما

حكي عن بعض المنافقين أنه كان يؤم الناس ولا يقرأ إلاسورة عبس لمافيهامن المتاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهم عمر بقتله ، ورأى فعله حراما لما فيه من الإضلال ، فالإضلال بالشعر والفناء أولى بالتحريم

<sup>(</sup>١)حديث عائشة أن الله حرم القينة و بيمها و عنها و تعليمها الطبر أنى في الأوسط باسنا دضعيف قال البيري ليس بمحفوظ

<sup>(</sup>۱) لقان: ٦

واحتجوا بقوله تمالى (أَفَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَمْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَ نَتُمْ سَامِدُونَ (أَنْ عَبْهُ عَلَى الله عنهما هوالغناء بلغة حمير ، يمنى السمد ، فنقول ينبغى أن يحرم الضحك وعدم البكاء أيضا ، لأن الآية تشتمل عليه

فإن قيل: إن ذلك مخصوص بالضحك على المسلمين لإسلامهم، فهذا أيضا مخصوص بأشماره وغنائهم في معرض الاستهزاء بالمسلمين ، كاقال تعالى ( وَالشُّعَرَ الْمِيَسَّمِهُمُ الْفَاوُونَ (٢٠) وأراد به شعراء الكفار ، ولم يدل ذلك على تحريم نظم الشعر في نفسه

واحتجوا عما روى جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم (١) قال «كَانَ إِبْلِيسُ أُوَّلَ مَنْ نَاحَ وَأُوَّلَ مَنْ تَغَنَى» فقد جمع بين النياحة والغناء، فلنا لا جرم كااستثنى منه نياحة داود عليه السلام، و نياحة المذنبين على خطاياه، فكذلك يستثنى الغناء الذي يرادبه تحريك السرور والحزن والشوق ، حيث يباح تحريكه ، بل كااستثنى غناء الجاريتين يوم الميدفي يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغناؤهن عند فدومه عليه السلام بقولهن:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

واحتجوا بما روى أبو أمامة عنه صلى الله عليه وسلم (٢) أنه قال د ما رَفَعَ أَحَدْ صَوْتَهُ بِغِنَاء إِلاَّ بَعَثَ اللهُ لَهُ شَيْطاً نَيْن عَلَى مَنْكَبَيْهِ يَضْرِبَانِ بِأَعْقَابِهِما عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى يُعْسِكَ ، فلناء إلذى قدمناه ، وهو الذى يحرك من القلب ماهو مراد الشيطان من الشهوة ، وعشق المخلوقين ، فأما ما يحرك الشوق إلى الله والسرور بالعيد أو حدوث الولد ، أو قدوم الغائب ، فهذا كله يضاد مراد الشيطان، بدليل قصة الجاريتين والحبشة ، والأخبار التي نقلناها من الصحاح ، فالتجويز في موضع واحد نص في الإباحة

<sup>(</sup> ۱ ) حديث جابر كان ابليس أول من ناح وأول من تغنى لم أجدله أصلا من حديث جابر وذكره صاحب الفردوس من حديث على بن أبى طالب ولم يخرجه ولده فى مسنده

<sup>(</sup>٢) حديث أبى أمامة مارفع أحد عقيرته بغناء الابعث الله له شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابها على منكبية يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى والطبرانى فى الكبر وهو ضيف

<sup>(</sup>۱) النجم: ٥٩ ، ٠٠ ، ٢٧ (٢) الشعراء: ٢٢٤

و المنع فى ألف موضع محتمل للتأويل ومحتمل للتنزيل ، أما الفعل فلاتأويل له، إذ ماحرم فعله إما يحل بعارض الإكراه فقط ، وما أبيح فعله يحرم بعوارض كثيرة حتى النيات والقصود واحتجوا بما روى عقبة بن عامر أن النبي ضلى الله عليه وسلم (١) قال «كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ فَهُو بَاللهُ عَلَىهُ وَمُلَاعَبَتَهُ لِامْرَأَتِهِ ،

قلنا: فقوله باطل لايدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة ، وقد يسلم ذلك على أن التابهى بالنظر إلى الحبشة خارج عن هذه الثلاثة وليس بحرام ، بل يلحق بالمحصور غير المحصور قياسا كقوله صلى الله عليه وسلم (۱) « لَا يَحَلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث ، فإنه يلحق به رابع وخامس ، فكذلك ملاعبة امرأته لافائدة له إلا التلذذ ، وفي هذا دليل على أن التفرج في البساتين ، وسماع أصوات الطيور ، وأنواع المداعبات ، مما يلهو به الرجل لا يحرم عليه شيء منها وإن جاز وصفه بأنه باطل

واحتجوا بقول عُمان رضي الله عنه : ما تغنيت ، ولا تمنيت ، ولا مسست ذكري يمينى مذبايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

قلنا: فليكن التمنى ، ومس الذكر باليمنى حراما ، إن كان هذا دليل تحريم الغناء ، فن أين يثبت أن عثمان رضي الله عنه كان لايترك إلاالحرام

واحتجوا بقول ابن مسعود رضى الله عنه (٢) الغناء يندت فى القلب النفاق ، وزاد بعضهم كما ينبت الماء البقل ، ورفعه بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو غير صحيح قالوا ومر على ابن عمر رضى الله عنها قوم محرمون و فيهم رجل يتننى، فقال: ألا لا أسمع الله لكم الله لكم

<sup>(</sup>١) حديث عقبة بن عامر كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل الا تأديبه فرسة ورمية بقوســه وملاعبته زوجته أصحاب السنن الاربعة وفيه اضطراب

<sup>(</sup>٢) حديث لا يحل دم امرى. إلاباحدي ثلاث متفق عليه من حديث ابن مسعود

<sup>(</sup>٣) حديث ابن مسعود الغناء ينبت النفاق فى القلب كاينبت الماء البقسل قال المصنف و المرفوع غير صحيح لان فى إسناده من لم يسم: رواه أبو داود وهو فى زواية ابن العبد ليس فى روايه اللؤلؤى وراوه البيهق مرفوعا وموقوفا

وعن نافع أنه قال كنت مع ان عمر رضي الله عنهما الله في طريق ، فسجع زمارة راع ، فوضع أصبعيه في أذنيه ، ثم عدل عن الطريق ، فلم يزل يقول بأنافع أنسم ذلك حتى قلت لا فأخرج أصبعيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع، وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: المناء رقية الزنا ، وقال بعضهم المناء رائد من رواد الفجور ، وقال يزيد ابن الوليد: إياكم والنناء ، فإنه ينقص الحياء ، ويزيد الشهوة ، ويهدم الروءة ، وإنه لينوب عن الخر ، ويفمل مايفمله السكر ، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء ، فإن الفناء داعية الزناء فنقول قول ان مسمود رضي الله عنه ينبت النفاق أراد به في حق المغني ، فإنه في حقـــه ينبت النفاق إذ غرضه كله أن يعرض نفسه على غيره ، ويروج صوته عليه ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا في غنائه ، وذلك أيضاً لايوجب تحريماً ، فإن لبس الثياب الجيلة وركوب الخيل المهملجة ، وسائر أنواع الزينة والتفاخر بالحرث والأنعام والزرع ، وغير ذلك ينبت في القلب النفاق والرياء ، ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله ، قليس السبب في ظهور النفاق في القلب المعاصي فقط . بل المباحات التي هي موافع نظر الخلق أكثر تأثيراً ، ولذلك نزل عمر رضى الله عنه عن فرس هملج تحته ، وقطع ذنبه ، لأنه استشعرف نفسه الخيلاء لحسن مشيته ، فهذا النفاق من المباحات ، وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما ألا لاأسمع الله لكم ، فلا يدل على التحريم من حيث إنه غناء بل كأنوا محرمين ، ولا يليق بهم الرفث ، وظهر له من مخايلهم أن سماعهم لم يكن لوجد وشوق إلى زيارة بيت الله تعالى بل لمجرد اللهو فأنكرذلك عليهم لكونه منكرا بالإضافة إلى حالهم وحال الإحرام، وحكايات الأحوال تكثر فيها وجوه الاحتمال ، وأما وضعه أصبعيه في أذنيه فيعارضه أنه لم يأمر نافعا بذلك ولا أنكر عليه سماعه ، وإنما فمل ذلك هو لأنه رأى أن ينزه سممه في الحال وقلبه عن صوت ربما يحرك اللهو، ويمنعه عن فكركان فيه أوذكر هو أولى منه، وكذلك فِعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يمنع ابن عمر ، لا يدل أيضا على التحريم ، بل يدل على أذ الأولى تركه

<sup>(</sup>١) حديث نافع كنت وابن عمر فى طريق فسمع زمارة والع فوضع أصبعه فىأذنيه ــ الحديث، ورفعه أبو داود وقال هذا حديث منسكر

ونحن ثرى أن الأولى تركة فى أكثر الأحوال، بل أكثر مباحات الدنيا الأولى تركها إذا علم أن ذلك يؤثر فى القلب، فتمد خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) بعد الفراغ من الصلاة ثوب أبى جهم، إذ كانت عليه أعلام شغلت قلبه ، أفترى أن ذلك يدل على تحريم الأعلام على الثوب، فلعله صلى الله عليه وسلم كان فى حالة كانصوت زمارة الراعى يشغله على تلك الحالة ، كما شغله العلم عن الصلاة ، بل الحاجة إلى استثارة الأحوال الشريفة من القلب بحيلة السماع قصور بالإضافة إلى من هو دائم الشهود للحق ، وإن كان كالا بالإضافة إلى غييره ، ولذلك قال الحصرى ماذا أعمل بسماع ينقطع إذا مات من يسمع منه بالإضافة إلى أن السماع من الله تعالى هو الدائم ، فالأنبياء عليهم السلام على الدوام فى لذة السمع والشهود ، فلا يحتاجون إلى التحريك بالحيلة ، وأما قول الفضيل هو رقية الزنا وكذلك ماعداه من الأقاويل القريبة منه فهو منزل على سماع الفساق والمغتلمين من الشبان ولوكان ذلك عاما لما سمع من الجاريتين في يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأما القياس: فغاية مايذكر فيه أن يقاس على الأوتار، وقد سبق الفرق، أو يقال هو لهو ولعب وهو كذلك، ولكن الدنيا كلها لهو ولعب، قال محررضي الله عنه لزوجته: إنما أنت لعبة في زاوية البيت، وجميع الملاعبة مع النساء لهو إلا الحراثة التي هي سبب وجود الولد، وكذلك المزح الذي لا فحش فيه حلال، نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱۷) وعن الصحابة، كما سيأتي تفصيله في كتاب آفات اللسان إن شاء الله، وأي لهو يزيد على لهو الحبشة والزنوج في لعبهم، وقد ثبت بالنص إباحته؟ على أني أقول: اللهو مروح على لهو الحبشة والزنوج في لعبهم، وقد ثبت بالنص إباحته؟ على أني أقول: اللهو مروح القلب، ومخفف عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أكرهت عميت، وترويحها إعانة لهاعلى الجد، فالمواظب على التفقه مثلا، ينبني أن يتعطل يوم الجمعة، لأن عطلة يوم تبعث على النشاط في سائر الأوقات، ينبني أن يتعطل في بعض الأوقات، فالعطلة معونة على العمل في بعض الأوقات، فالعطلة معونة على العمل واللهو معبن على الجد، ولا يصبر على الجد المحض، والحق المر الانفوس الأنبياء عليهم السلام.

<sup>(</sup>١) حديث خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة ثوب أبى جهم اذكان عليه أعلام سغلت قلبه تقدم فى الصلاة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث مزاحه صلى الله عليه وسلم يأتي في آفات اللـــان كما قال الصنف

فاللمو دواء القلب من داء الأعياء والمسلال ، فينبنى أن يكون مباحا ، ولكن لا ينبنى أن يستكثر منه كا لا يستكثر من الدواء ، فإذاً اللمو على هذه النية يصير قربة ، هذا في حقمن لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها ، بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة فينبنى أن يستحب له ذلك ليتوصل به إلى المقصود الذى ذكرناه ، نم : هذا يدل على نقصان عن ذروة الكال ، فإن الكامل هو الذى لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق ، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين ، ومن أحاط بعلم علاج القلوب ، ووجوه التلطف بها لسياقتها إلى الحق، علم قطما أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لاغنى عنه

### الباب الثانف

#### فى آثار السماع وآدابه

اعلم أن أول درجة السماع فهم المسموع و تنزيله على معنى يقع للمستمع ، ثم يتمر الفهم الوجد ، و يشمر الوجد الحركة بالجوارح ، فلينظر في هذه المقامات الثلاثة

المقام الأول في الفهم

وهو يختلف باختلاف أحوال المستمع ، وللمستمع أربعة أحوال

إحداها: أن يكونسماع عجرد الطبع، أي لاحظله فى السماع إلااستلذاذ الألحان والتغات وهذا مباح، وهو أخس رتب السماع، إذ الإبل شريكة له فيه وكذا سائر البهائم، بل لا يستدعى هذا الذوق إلا الحياة، فلكل حيوان نوع تلذذ بالأصوات الطيبة

الحالة الثانية: أن يسمع بفهم ولكن ينزله على صورة مخلوق إما ممينا، وإما غير ممين وهو سماع الشباب وأرباب الشهوات، ويكون تنزيلهم المسموع على حسب شهواتهم ومقتضى أحوالهم، وهذه الحالة أخس من أن نتسكلم فيها إلا ببيان خستها والنهي عنها

مالحاله الثالثة • أن سُرَل مايسمه على أحوال نفسه في ساملته لله نمالي، وتقلب أحواله في المحكن مرة والتعذر أخرى ، وهذا سماع المريدين لاسما المبتدئين ، فإن المريد لا محالة مرادا هو مقصده ، ومقصدُه معرفة الله سبحانه ، ولقاؤه والوصول إليه بطريق المشاهدة

بالسر وكشف الفطاء وله في مقصده طربق هو سالكه ، ومماسلات هو مثار عليها وحالات تستقبله في معاملاته ، فإذا سمع ذكر عتاب أو خطاب ، أو قبول أو رد أووصل أو هجر ، أو قرب أو بعد ، أو تلهف على فائت أو تعطش إلى منتظر ، أو شوق إلى وارد أو طمع أو يأس ، أو وحشة أو استئناس ، ووفاء بالوعد ، أو نقض للعهد ، أو خوف فراق ، أوفرح بوصال ، أو ذكر ملاحظة الحبيب ، ومدافعة الرقيب ، أو همول العبرات أو ترادف الحسرات ، أو طول الفراق ، أو عدة الوصال ، أو غير ذلك مما يشتمل على وصفه الأشمار ، فلا بد أن يوافق بعضها حال المريد في طلبه ، فيجرى ذلك مجرى القدح الذي يورى زياد قلبه ، فنشتمل به نيرانه ، ويقوى به انبعاث الشوق وهيجانه ، ويهجم عليه بسببه أحوال خالفة لعادته ، ويكون له مجال رحب في تنزيل الألفاظ على أحواله ، وليس على المستمع مراعاة مراد الشاعر من كلامه ، بل لكل كلام وجوه ، ولكل ذى فهم في اقتباس المهنى منه حظوظ ، ولنضرب لهذه التنزيلات والفهوم أمثلة كي لايظن الجاهل أن المستمع لأبيات فيها ذكر الفم والحد والصدغ إنما يفهم منها ظو اهرها ، ولا حاجة بنا إلى ذكر كيفية فهم المهاني من الأبيات، فني حكايات أهل السماع ما يكشف عن ذلك فقد حكي أن بعضهم سمع قائلا يقول ،

قال الرسول غــدا نزو ر فقات تعقل ماتقول

قاستفزه اللحن والقول، وتواجد وجعل يكرر ذلك و يجمل مكان الناء نونا، فيقـول قال الرسول غدا نزور، حتى غشي عليه من شدة الفرح واللذة والسرور، فلما أفاق سئل عن وجده ممَّ كان، فقال ذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم (١) إن أهل الجنة يزورون ربهم فى كل يوم جمعة مرة

• وحكى الرقى عن ابن الدراج أنه قال كنت أنا وابن الفوطى مارين على دجلة بين البصرة والأبلة ، فإذا بقصر حسن له منظرة ، وعليه رجل بين يديه جارية تغنى و تقول

كل يوم تتـــلون غيرهـذا بكأحسن

<sup>(</sup>۱) حديث ان أهل الجنة يزورون ربهم فى كل جمعة : الترمذى وابن ماجه من حديث أبى هريرة وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبى العشرين مختلف فيه وقال الترمذى لانعرفه إلامن هذا الوجه قال وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعى شيئاً من هذا

فإذا شاب حسن تحت المنظرة ، ويده ركوة ، وعليه مرقمة يستمع ، فقال ياجارية بالله وبحياة مولاك ألا أعدت علي هذا البيت . فأعادت فكان الشأب يقول هذا والله تاوي مع الحق في حالى ، فشهق شهقة ومات ، قال فقانا قد استقبلنا فرض فوقفنا ، فقال صاحب القصر للجارية أنت حرة لوجه الله تعالى ، قال ثم إن أهل البصرة خرجوا فصاوا عليمه فلما فرغوا من دفنه قال صاحب القصر: أشهدكم أن كل شيء لى في سبيل الله ، وكل جواري أحرار ، وهذا القصر للسبيل ، قال ثم رمى بثيابه ، واتزر بإزار ، وارتدى بآخر ، ومر على وجهه والناس ينظرون إليه ، حتى غاب عن أعينهم وه يبكون فلم يسمع له بعد خبر والمقصود أن هذا الشخص كان مستفرق الوقت بحاله مع الله تعالى ، ومعرفة عجزه عن الثبوت على حسن الأدب في المعاملة ، و تأسفه على تقلب قلبه ، وميله عن سنن الحق ، فلما قريم سمعه ما يوافق حاله سمعه من الله تعالى كأنه يخاطبه ، ويقول له :

## كل يوم تناوت عير هذا بك أحسن

ومن كان سماعه من الله تعالى وعلى الله وفيه ، فينبغى أن يكون قد أحكم قانون العلم قى معرفة الله تعالى ، ومعرفة صفاته ، و إلاخطر له من السماع فى حق الله تعالى ما يستحيل عليه و يكفر به ، فنى سماع المريد المبتدى خطر ، إلا إذا لم ينزل ما يسمع إلا على حاله من حيث لا يتعلق بوصف الله تعالى ، ومثال الخطأ فيه هذا البيت بعينه ، فلو سمعه فى نفسه وهو يخاطب به ربه عزوجل ، فيضيف التلون إلى الله تعالى فيكفر ، وهذا قد يقع عن جهل محض مطلق غير ممزوج بتحقيق ، وقو أن يرى تقلب غير ممزوج بتحقيق ، وقد يكون عن جهل ساقه إليه نوع من التحقيق ، وهو أن يرى تقلب أحوال قلبه ، وتارة يقسيه ، وتارة يلينه ، وتارة يبسط قلبه ، وتارة يقبضه ، وتارة يبسط قلبه ، وتارة يشبته على طاعته ويقويه عليها ، وتارة يسلط الشيطان عليه ليصرفه عن سنن الحق ، وهذا كله من الله تعالى ومن يصدر منه أحوال مختلفة فى أوقات متقاربة فقد يقال له فى العادة إنه ذو بداوات وأنه متلون ، ولعدل الشاعر لم يرد به إلانسبة محبوبه إلى التلون فى قبوله ورده ، وتقريبه وإبعاده ، وهدا هو المنى فسماع هذا كذلك فى حق الله تعالى كفر محض ، بل ينبغى أن

يعلم أنه سبحانه وتعالى يلون ولا يتلون ، ويغير ولايتغير ، بخلاف عباده وذلك العلم يحصل للمريد باعتقاد تقليدي إيماني ، ويحصل للعارف البصير بيقين كشني حقيقي ، وذلك من أعاجيب أوصاف الربوبية وهو المغير من غير تغير ، ولا يتصور ذلك إلا في حق الله تمالي بل كل مغير سواه فلا يغيره مالم يتغير ، ومن أرباب الوجد من يغلب عليه حال مثل السكر المدهش، فيطاق لسانه بالعتاب مع الله تعالى ، ويستنكر اقتهاره للقلوب وقسمته للرَّحوال الشريفة على تفاوت، فإنه المستصفى لقلوب الصديقين، والمبعد لقاوب الجاحدين والمغرورين فلا مَا نُعُ لما أعطى ، ولا معطى لما منع ، ولم يقطع التوفيق عن الكفار لجناية متقدمة، ولاأمد الأنبياء عليهم السلام بتوفيقه ونور هـدايته لوسيلة سابقة ، ولكنه قال (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِمِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ (١) وقال عن وجل : (وَلْكِكنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ أَلِمْنَةً وَالنَّاسَ أَجْمِينَ (٢) وقال تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْحُشْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (٢٠) فإِن خطر بالك أنه لِمَ اختلفت السابقة، وهم في ربقة العبودية مشتركون نوديت من سرادقات الجلال لاتجاوز حد الأدب، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولعمرى تأدب اللسان والظاهر مما يقدرعليه الأكثرون، فأما تأدب السرعن إضمار الاستبعاد، بهذا الاختلاف الظاهر في التقريب والإِبعاد، والإِشقاء والإِسعاد مع بقاء السمادة والشقاوة أبد الآباد، فلا يقوى عليه إلا الماماء الراسخون في العلم، ولهذا قال الخضر عليه السلام لما سئل عن السماع في المنام أنه الصفو الزلال الذي لايثبت عليه إلا أقدام العاماء، لأنه محرك لأسرار القلوب ومكامنها، ومشوش لها تشويش السكر المدهش الذي يكاد يحل عقدة الأدب عن السر، إلا ممن عصمه الله تمالي بنور هـدايته، ولطيف عصمته ولذلك قال بعضهم ليتنا نجونا من هذا السماع رأسا برأس ، فني هذا الفن من السماع خطر يزيد على خطرالسماع المحرك للشهوة ، فإن غاية ذلك معصية وغاية الخطأ هاهنا كفر واعلم أن الفهم قد يختلف بأحوال المستمع، فيغلب الوجد على مستمعين لبيت واحد وأحدهمامصيب في الفهم، والآخر مخطىء، أو كلاهمامصيبان، وقدفهماممنيين مختلفين متضادين

<sup>(</sup>١) الصفات: ١٧١ (٢) السجدة: ١٣ (٢) الأنبياء: ١٠١

# ولكنه بالإضافة إلى اختلاف أحوالهم لايتنافض، كاحكي عن عتبة الفلام أنه سمع رجلايقول سبحان جبار السما إن الحب لني عنا

فقال: صدقت، وسمعه رجل آخر فقال: كذبت، فقال بعض دوى البصائر أصاباً جيما وهو الحق، فالتصديق كلام محيب غير ممكن من المراد، بل مصدود متعب بالصد والهجر، والتكذيب كلام مستأنس بالحب مستانه لما يقاسيه بسبب فرط حبه غير متأثر به، أو كلام محب غير مصدود عن مراده في الحال، ولا مستشعر بخطر الصد في الما لل وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن الظن على قلبه، فباختلاف هذه الأحوال بختلف الفهم وحكى عن أبى القاسم بن مروان وكان قد أصب أبا سعيد الخرازر جمه الله وتركحضور السماع سنين كثيرة، فحضر دءوة وفيها إنسان يقول

واقف في الماء عطشا فرلكن ليس بسقى

فقام القوم وتواجدوا ، فاما سكنوا سألهم عن معنى ماوقع لهم من معنى البيت ، فأساروا إلى الأحوال الشريفة والحرمان منها مع حضور أسبابها فلم يقنعه ذلك ، فقالوا له فاذا عندك فيه ؟ فقال أن يكون فى وسط الأحوال ، ويكرم بالكرامات ، ولا يعطى منها ذرة ، وهذه إشارة إلى إثبات حقيقة وراء الأحوال والكرامات ، والأحوال سوابقها والكرامات تسنح فى مباديها ، والحقيقة بعد لم يقع الوصول إليها ، ولا فرق بين المنى الذى فهمه و بين ماذكروه ، إلا فى تفاوت رتبة المتعطس إليه ، فإن المحروم عن الأحوال الشريفة أولا يتعطس إليها ، فإن مكن منها تعطس إلى ماوراءها ، فليس بين المعنين اختلاف في الفهم ، بل الاختلاف بين الرتبتين

وكان الشبلي رحمه الله كثيرا ما يتواجد على هذا البيت:

ودادكم هجر وحبكم قلى ووصلكم صرم وسلمكم حرب

وهذا البيت يمكن سماعه على وجوه مختلفة ، بعضها حق وبعضها باطل ، وأظهرها أن يفهم هذا في الحلق ، بل في الدنيا بأسرارها ، بل في كلماسوى الله تعالى، فإن الدنيا مكارة

خداعة ، قتالة لأربابها ، معادية لهم فى الباطن ، ومظهرة صورة الود ، (١) فما امتلات منها دار حبرة إلا امتلات عبرة ، كما ورد فى الخبر ، وكما قال الثعلي في وصف الدنيا

تنح عن الدنيا فلا تخطبنها ولا تخطبن قتالة من تناكح فليس بنى مرجوها بمخوفها ومكروهها إما تأملت راجح لقدقال فيها الواصفون فأكثروا وعندى لهاوصف لعمري صالح سلاف قصاراها زعاف ومركب شهي إذا استذللته فهو جامح وشخص جميل يؤثر الناس حسنه ولكن له أسرار سوء قبائح

والمعنى الثانى: أن ينزله على نفسه فى حق الله تمالى ، فإنه إذا تفكر فعرفته جهل ، إذ ماقدروا الله حق قدره ، وطاعته رياء ، إذ لا يتقى الله حق تقاته ، وحبه معلول إذ لا يدع شهوة من شهواته فى حبه ، ومن أراد الله به خيرا بصره بعيوب نفسه ، فيرى مصداق هذاالبيت فى نفسه ، رإن كان على المرتبة بالإضافة إلى الغافلين ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (٢٠) هذا البيت فى نفسه ، رإن كان على المرتبة بالإضافة إلى الغافلين ، وقال عليه الصلاه والسلام (٣٠) وإنى لا أخصى تناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » وقال عليه الصلاه والسلام (٣٠) وإنى لأستغفر الله فى اليون م والله إلى مابعدها ، وإن كانت قربا بالإضافة إلى مافيلها ، فلا قرب إلا و يبقى و راءه قرب لا بهاية له ،إذ سبيل السلوك إلى الله تعالى غير متناه ، والوصول إلى أقصى در جات القرب عال والمعنى الثالث : أن ينظر فى مبادى أحو اله فير تضيها ، ثم ينظر فى عواقبها فيز دريها . لاطلاعه والمعنى الثالث والتور فيها ، فيرى ذلك من الله تعالى ، فيستمع البيت فى حق الله تعالى شكاية من القضاء والقدر ، وهذا كفر ، كما سبق بيانه ، وما من بيت إلا و يمكن تنزيله على معان بذلك بقدر غزارة علم المستمع وصفاء قلبه

الحالة الرابعة : سماع من جاوز الأحوال والمقامات ، فعزب عن فهم ماسوى الله تعالى حتى عزب عن نفسه وأحوالها ومعاملاتها ، وكانكالمدهوش الغائص في بحر عين الشهود

<sup>(</sup>١) حديث ماامتلائت دار منهاحبرة إلاامتلائت عبرة: ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن يحي بن أبي كثير مرسلا

<sup>(</sup> ٢ ) حديث لاأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك: رواه مسلم وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث إنى لأستغفرالله في اليوم والليلة سبعين مرة : تقدم في الباب الثاني من الأذكار

الذي يضاهي حاله حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن في مشاهدة جمال يوسف عليه السلام حتى دهشن وسقط إحساسهن ، وعن مثل هذه الحالة تعبر الصوفية بأنه قد فني عن نفسه ومهما فني عن نفسه فهو عن غيره أفني ، فكأنه فني عن كل شيء إلاعن الواحد المشهود، وفني أيضا عن الشهود ، فإن القلب أيضا إذا التفت إلى الشهود وإلى نفسه بأنه مشاهد، فقد غفل عن المشهود ، فالمسهتر بالمرعى لاالتفات له في حال استفرافه إلى رؤيته ، ولا إلى عينه التي بها رؤيته ، ولا إلى قلبه الذي به لذته ، فالسكران لا خبر له من سكره، والمتساذذلا خبر له من التذاذه ، وإعا خبره من المتلذذ به فقط ، ومثاله المم بالشيء فإنه مغاير للملم بالعلم بذلك الشيء ، فالما بالشيء كان معرضا عن الشيء ، ومثل هذه الشيء ، فالما بالفلم بالعلم بالعلم بالعلم بالملم بالشيء كان معرضا عن الشيء ، ومثل هذه الحالم قد تطرأ في حق المحالوق ، و تطرأ أيضا في حق الحالق ، ولكنها في الغالب تكون كالبرق الحاطف الذي لا يثبت ولا يدوم ، وإن دام لم قطقه القوة البشرية ، فريما اضطرب تحت أعبا ثه اضطر ابانهاك به نفسه ، كاروي عن أبى الحسن النورى أنه حضر عجسافسمع هذا البيت مازلت أ نرل من ودادك منزلا تتحير الألباب عند نروله

فقام وتواجد وهام على وجهه ، فوقع فى أجمة قصب قد قطع ، و بقيت أصوله مثل السيوف فصار يعدو فيها ، ويعيد البيت إلى الفداة ، والدم يخرج من رجليه حتى ورمت قدماه وساقاه ، وعاش بعد ذلك أياما و مات رحمه الله

فهذه درجة الصديقين في الفهم والوجد، فهي أعلى الدرجات، لأن السماع على الأحوال بازل من درجات الكال، وهي ممتزجة بصفات البشرية وهو نوع قصور، وإعاال كال أن يفنى بالسكاية عن نفسه وأحواله، أعنى أنه ينساها فلا يبقى له التفات إليها كالم يكن للنسوة التفات إلى الأيدى والسكاكين فيسمع لله، وبالله، وفي الله، ومن الله، وهذه رتبة من خاض لجة الحقائق، وعبرسا حل الأحوال و الأعمال واتحد بصفاء التوحيد، وتحقق عحض الإخلاص، فلم يبق فيه منه شيء أصلا بل خدت بالكلية بشريته، وفنى التفاته إلى صفات البشرية رأسا، ولست أعنى بفنائه فناء جسده بل فناء قلبه، ولست أعنى بالقلب الطهر نسبة خفية وراءها هير الروح الذي هو من أمر الله عز وجل ، عرفها من عرفها، وجهلها من جهلها من جهلها من عرفها، وجهلها من جهلها من حرفها من عرفها، وجهلها من جهلها

ولذلك السر وجود، وصورة ذلك الوجود ما يحضر فيه ، فإذا حضر فيه غيره فكأنه لاوجود إلا للحاضر ، ومثاله المرآة المجاوة إذ ليس لها لون في نفسها، بل لونها لون الحاضر فيها وكذلك الزجاجة ، فإنها تحكى لون قرارها ، ولونها لون الحاضر فيها ، وليس لها في نفسها صورة بل صورتها قبول الصور ، ولونها هو هيئة الاستعداد لقبول الألوان، ويعرب عن هذه الحقيقة المناعى سر القلب بالإضافة إلى ما يحضر فيه ، قول الشاعر :

رق الزجاج ورقت الحن فتشابها فتشاكل الأمر فكأنما خرولا قدح وكأنما قدح ولا خر

وهذا مقام من مقامات علوم المكاشفة ، منه نشأ خيال من ادعى الحلول والآتحاد، وقال أنا الحق وحوله يدندن كلام النصارى فى دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت ، أو تدرعها بها أو حلولها فيها ، على ما اختلفت فيهم عباراتهم ، وهو غلط محض ، يضاهى غلط من يحكم على المرآة بصورة الحرة ، إذ ظهر فيها لون الحرة من مقابلها ، وإذا كان هذا غير لائق بعلم المعاملة فلنرجع إلى الغرض فقد ذكر نا تفاوت الدرجات فى فهم المسموعات

## المتام الثاني

بعد الفهم والتنزيل ... الوجد

وللناس كلام طويل في حقيقة الوجد، أعنى الصوفية ، والحكاء الناظرين في وجه مناسبة السماع للارواح ، فلننقل من أقوالهم ألفاظا ، ثم لنكشف عن الحقيقة فيه

أما الصوفية : فقد قال ذو النون المصرى رحمه الله : في السماع أنه وارد حق جاء يزعيج القارب إلى الحق ، فن أصغى إليه بحق محقق ، ومن أصغى إليه بنفس تزندق ، فكأنه عبر عن الوجد بانزعاج القاوب إلى الحق ، وهو الذي بجده عند ورود وارد السماع ، إذ سمى السماع وارد حق ، وقال أبو الحسين الدراج مخبراً عما وجده في السماع : الوجد عبارة عما يوجد عند السماع ، وقال جال بي السماع في ميادين البهاء ، فأوجد في وجود الحق عندالعطاء فسقاني بكأس الصفاء ، فأدركت به منازل الرضاء ، وأخرجني إلى رياض النزه والفضاء

وقال الشبلي رحمه الله : السماع ظاهره فتنة ، وباطنه عبرة ، فن عرف الإشارة حل الماسماع العبارة ، و إلا فقد استدعى الفتنة ، وتعرض للبلية ، وقال بعضهم : السماع غذاء الأرواح لأهل المعرفة ، لأنه وصف يدق عن سائر الأعمال ، ويدرك برقةالطبعارقته ، وبصفاءالسر لصفائه ولطفه عند أهله ، وقال ممرو بن عثمان المكي : لايقم على كيفية الوجد عبارة ، لأنه سر الله عند عباده المؤمنين الموقنين ، وقال بعضهم : الوجد مكاشفات من الحق وقال أبوسعيد بن الأعرابي: الوجد رفع الحجاب، ومشاهدة الرقيب، وحضور الفهم، وملاحظة النيب، وعادثة السر، وإيناس المفقود، وهو فناؤك من حيث أنت، وقال أيضا: الوجد أول درجات الخصوص ، وهو ميراث التصديق بالنيب ، فلما ذاتوه وسطع في قلوبهم نوره زال عنهم كل شك وريب ، وقال أيضا : الذي يحجب عن الوجد رؤية آثار النفس والتعلق بالعلائق والأسباب، لأن النفس محجوبة بأسبامها، فإذا انقطعت الأسباب وخلص الذكر وصحاً القلب؛ ورق وصفاً، ونجعت الموعظة فيه، وحل من المناجاة في محل قريب وخوطب وسمع الخطاب بأذن واعية ، وقلب شاهد ، وسر ظاهر ، فشاهد ماكان منهخاليا فذلك هو الوجد ، لأنه قد وجد ما كان معدوما عنده ، وقال أيضا : الوجد ما يكون عند ذكر مزعج ، أو خوف مقلق ، أو تو بيخ على زلة ، أو محادثة بلطيفة ، أو إشارة إلى فائدة أو شوق إلى غائب ، أو أسف على فائت ، أو ندم على ماض ، أو استجلاب إلى حال ، أو داع إلى واجب، أو مناجاة بسر، وهو مقابلة الظاهر بالظاهر، والباطن بالباطن، والغيب بالغيب، والسر بالسر، واستخراج مالك بما عليك، مما سبق لك السعى فيه فيكتب ذلك لك بعد كو نه منك ، فيثبت لك قدم بلا قدم ، وذكر بلا ذكر ، إذ كان هو المبتدىء بالنعم والمتولى وإليه يرجع الأمركله ، فهذا ظاهر علم الوجد ، وأنوال الصوفية من هذا الجنس في الوجد كثيرة.

وأما الحكاء فقال بعضهم: في القلب فضيلة شريفة لم تقدر قوة النطق على إخراجها باللفظ فأخرجها النفس بالألحان ، فلما ظهرت سرت وطربت إليها فاستمعوا من النفس وناجوها ودعوا مناجاة الظواهر ، وقال بعضهم نتائيج السماع استنهاض العاجز من الرأى

واستجلاب المازب من الأفكار ، وحدة الكال من الأفهام والآراء حتى يثوب ماعنب وينهم ما عزب وينه ماعزة ويمهض ماعزة ويصفو ما كدر ، وعرح في كل رأى ونية ، فيصيب ولا يخطىء ، ويأتى ولا يبطىء ، وقال آخر . كما أن الفكر يطرق العلم إلى المعلوم ، فالسماع يطرق القلب إلى العالم الروحانى ، وقال بعضهم : وقد سئل عن سبب حركة الأطراف بالطبع على وزن الألحان والإيقاعات ، فقال : ذلك عشق عقلى ، والعاشق العقلى لا يحتاج إلى أن يناغيه ويناجيه بالتبسم ، واللحظ ، والحركة اللطيفة بالحاجب والجفن بالمنطق الجرى ، بل يناغيه ويناجيه بالتبسم ، واللحظ ، والحركة اللطيفة بالحاجب والجفن والإيشارة ، وهذه نواطق أجمع إلا أنها روحانية ، وأما العاشق البهيمى ، فإنه يستعمل المنطق الجرى ليعبر به عن عرة ظاهر شوقه الضعيف ، وعشقه الزائف، وقال آخر من حزن فليسمع الألحان، فإن النفس إذا دخلها إلحزن خد نورها ، وإذا فرحت اشتعل نورها ، وظهر فرحها فيظهر الحنين بقدر قبول القابل ، وذلك بقدر صفائه و نقائه من الفش والدنس

والأقاويل المقررة في السماع والوجد كثيرة ، ولا معنى للاستكثار من إبرادها، فلنشتغل يتفهيم المعنى الذي الوجد عبارة عنه فنقول: إنه عبارة عن حالة يشرها السماع ، وهو وارد حق جديد عقيب السماع يجده المستمع من نفسه ، و تلك الحالة لا تخاو عن قسمين ، فإنها إما أن ترجع إلى مكاشفات ومشاهدات ، هي من قبيل العلوم والتنبيهات ، وإما أن ترجع إلى تغيرات وأحوال ليست من العلوم ، بل هي كالشوق والحوف، والحزن والقلق، والسرور والأسف ، والندم والبسط والقبض ، وهذه الأحوال بهيجها السماع ويقوبها ، فإن ضعف عليث لم يؤثر في بحريك الظاهر ، أو تسكينه ، أو تغيير حاله حتى يتحرك على خلاف عادته لم يسم وجدا عادته ، أو يسكن عن النظر ، والنطق والحركة على خلاف عادته لم يسم وجدا وإن ظهر على الظاهر سمى وجدا ، إما ضعيفا ، وإما قويا ، بحسب ظهوره وتغييره الظاهر وتحريكه بحسب قوة وروده ، وحفظ الظاهر عن التغيير بحسب قوة الواجد وقدرته على ضبط جوارحه ، فقد يقوى الوجد في الباطن ، ولا يتغير الظاهر لقوة صاحبه وقدلا يظهر الضعف الوارد وقصوره عن التحريك ، وحل عقد التماسك ، وإلى معنى الأول أشار الضعف الوارد وقصوره عن التحريك ، وحل عقد التماسك ، وإلى معنى الأول أشار الضعف الوارد وقصوره عن الدين قال في الوجد : إنه مشاهدة الرقيب ، وحضور الفهم أبو سعيد بن الأعرابي حيث قال في الوجد : إنه مشاهدة الرقيب ، وحضور الفهم

وملاحظة الغيب ، ولا يبعد أن يكون السماع سببا لكشف ما لم يكن مكشوفا قبله فإن الكشف يحصل بأسباب

منها التنبيه والسماع منبه

ومنها تغير الأحوال ومشاهدتها وإدراكها ، فإن إدراكها نوع علم يفيد إيضاح أمور لم تكن معاومة قبل الورود

ومنها صفاء القلب ، والسماع يؤثر في تصفية القلب ، والصفاء يسبب الكشف ومنها انبماث نشاط القلب بقوة السماع ، فيقوى به على مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك قوته ، كما يقوى البعير على حمل ما كان لايقوى عليه قبله ، وعمل القلب الاستكشاف وملاحظة أسرار الملكوت ، كما أن عمل البعير حمل الأثقال

فبواسطة هذه الأسباب يكون سببا للكشف بل القلب إذا صفا ، ربما يمثل له الحق في صورة مشاهدة ، أو في لفظ منظوم يقرع سمعه ، يعبر عنه بصوت الهاتف ، إذا كان في اليقظة ، وبالرؤيا إذا كان في المنام ، وذلك جزء من سئة وأربعين جزءاً من النبوة

وعلم تحقيق ذلك خارج عن علم المعاملة ، وذلك كما روى عن محمد بن مسروق البغدادي أنه قال : خرجت ليلة في أيام جهالتي وأنا نشوان ، وكنت أغنى هذا البيث :

بطور سيناء كرم مامردت به ألا تمجبت بمن يشرب الماء

فسمعت قائلا يقول:

وفى جسبهم ماء ما تجرعه خلق فأبق له فى الجوف إمماء قال فكان ذلك سبب توبتى ، واشتفالى بالعلم والعبادة ، فانظر كيف أثر الغناء فى تصفية قلبه ، حتى تمثل له حقيقة الحق فى صفة جهنم فى لفظ مفهوم موزون وقرع ذلك سمعه الظاهن وروى عن مسلم العبادانى أنه قال : قدم علينا مرة صالح المرى ، وعتبة الغلام وعبد الواحد بن زيد ، ومسلم الأسوارى ، فنزلوا على الساحل قال فهيأت لهم ذات ليلة طعاما فدء وتهم إليه فجاء وا ، فلما وضعت الطعام بين أيديهم إذا بقائل يقول رافعاً صو ته هذا البيت: وتلهيك عن دار الخلود مطاعم ولذة نفس غيها غير نافع

قال: فصاح عنية الفلام صيحة ، وخر مغشيا عليه، وبق القوم فرفعت الطعام، وما ذاقوا والله منه لقيمة ، وكايسمع صوت الهاتف عند صفاء القلب فيشاهداً يضابالبصر صورة الخضر عليه السلام ، فإنه يتمثل لأرباب القلوب بصور مختلفة ، وفي مثل هذه الحالة تنمثل الملائكة للأنبياء عليهم السلام ، إما على حقيقة صورتها ، وأما على مثال يحاكي صورتها بعض المحاكاة وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم (المجبريل عليه السلام مرتين في صورته ، وأخبر عنه بأنه سد الأفق وهو المراد بقوله تعالى (عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوكَى ذُو مِراً في فاستوى وَهُو بالأَفْق الاعلى آخر هذه الآيات .

وفى مثل هذه الأحوال من الصفاء يقع الاطلاع على ضمائر القاوب، وقد يعبر عن ذلك الاطلاع بالتفرس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (" واتقُر الرّ استَةً الْمُوْمِنِ فَإِ يَهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ » وقد حكى أن رجلا من المجوس ، كان يدور على المسامين ويقول : مامعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم « اتّقُوا فراسة اللهُ ومن » فكان يذكر له تفسير و فلا يقنعه ذلك ، حتى انتهى إلى بعض المشايخ من الصوفية ، فسأله فقال له معناه : أن تقطع الزنار الذي على وسطك محت و بك ، فقال صدقت هذامه عناه وأسلم ، وقال الآن عرفت أنك مؤمن ، وأن إعانك حق وكا حكى عن إبراهيم الخواص ، قال كنت ببغداد في جماعة من الفقراء في الجامع ، فأقبل هاب طيب الرائعة حسن الوجه ، فقلت لأصابي يقع لى أنه يهودي ، فكلهم كرهوا فالح عليهم ، وقال أي شيء قال الشيخ في ، فاحتشموه فأخل ، فغرجت وخرج الشاب ثم رجع إليهم ، وقال أي شيء قال الشيخ في ، فاحتشموه فألم عليهم ، فقالت أن الصديق ، فقال أن العديق في هذه الطائفة ، لأنهم يقولون حديثه سبحانه ، ويقرؤن كلامه فلبست عليكم ، فلما اطلع على الشيخ و تفرس في عامت أنه صديق ، قال وصار الشاب من كبار الصوفية عليكم ، فلما اطلع على الشيخ و تفرس في عامت أنه صديق ، قال وصار الشاب من كبار الصوفية عليكم ، فلما اطلع على الشيخ و تفرس في عامت أنه صديق ، قال وصار الشاب من كبار الصوفية

<sup>(</sup>۱) حدیث رأی جبریل علیه السلام مرتین فی صورته فأخبر أنه سد الأفتی: متفق علیه منحدیث عائشة (۲) حدیث اتفوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله تعالی: الترمذی من حدیث أبی سعیدو قال حدیث غریب

<sup>(</sup>۱) النجم: ٥، ٣، ٧

وإلى مثل هذا الكشف الإشارة بقوله عليه السلام (١) « لَوْلاً أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحُومُونَ عَلَى قُلُوبِ بِنِي آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَى مَلَكُوتِ السَّمَاء ، وإِنما تحوم الشياطين على القلوب إذا كانت مشحونة بالصفات المذمومة ، فإنهامر عى الشيطان وجنده ، ومن خلص قلبه من تلك الصفات وصفّاه ، لم يطف الشيطان حول قلبه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى (إلَّا عِبَادَكُ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ (١٠) وبقوله تعالى (إلَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلطان (١) والسماع سبب لصفاء القلب، وهو وبقوله تعالى (إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلطان (١) والسماع سبب لصفاء القلب، وهو شبكة للحق بواسطة الصفاء ، وعلى هذا يدل ماروي أن ذا النون المصرى رحمه الله دخل بغداد ، فاجتمع إليه قوم من الصوفية ومعهم قوال ، فاستأذنوه في أن يقول لهم شبئا فأذن لهم في ذلك فأنشأ يقول

صغیر هواك عذبنی فكیف به إذا احتنكا وأنت جمعت فی قلبی هوی قدكان مشتركا أما ترثی لمكتئب إذا أضحك الحلي بكی

فقام ذو النون وسقط على وجهه ، ثم قام رجل آخر ، فقال ذو النون الذي يراك حين تقوم ، فجلس ذلك الرجل وكان ذلك اطلاعا من ذى النون على قلبه أنه متكلف متواجد فعر"فه أن الذي يراه حين يقوم هو الخصم في قيامه لغير الله تعالى ، ولو كان الرجل صادقا لما جلس فإذا قد رجع حاصل الوجد إلى مكاشفات وإلى حالات

واعلم أن كل واحد منهما ينقسم إلى ما يكن التعبير عنه عند الإِفافة منه، و إلى مالا تمكن العبارة عنه أصلا، ولعلك تستبعد حالة أو عاماً لاتعلم حقيقته، ولا يمكن التعبير عن حقيقته، فلا تستبعد ذلك، فإنك تجد في أحوالك القريبة لذلك شواهد

أما العلم: فكم من فقيه تعرض عليه ميساً لتان متشابهتان في الصورة، ويدرك الفقيه بذوقه أن بينهما فرقا في الحكم، وإذا كلف ذكر وجه الفرق لم يساعده اللسان على التعبير وإن كان من أفصح الناس فيدرك بذوقه الفرق ولا يمكنه التعبير عنه، وإدرا كه الفرق

<sup>(</sup>١) حديث لولا ان الشياطين يحومون على بني آدم لنظروا إلي ملكوت الساء: تقدم في الصوم

<sup>(</sup>١) الحجر: ٤٠٠٠

علم يصادفه فى قلبه بالذوق، ولا يشك فى أن لوقوعه فى قلبه سببا، وله عند الله تعالى حقيقة، ولا يمكنه الإخبار عنه لالقصور فى لسانه، بل لدقة المعنى فى نفسه عن أن تناله العبارة، وهذا مما قد تفطن له المواظبون على النظر فى المشكلات

وأماالحال: فكم من إنسان يدرك في قلبه في الوقت الذي يصبح فيه قبضاً وبسطاً ولايعلم سببه ، وقد ينفكر إنسان في شيء فيؤثر في نفسه أثرا فينسي ذلك السبب ، ويبق الأثر في نفسه وهو يحس به ، وقد تكون الحالة التي يحسم اسرورا ثبت في نفسه، بتفكره في سبب موجب السرور ، أو حزا فينسي المتفكّر فيه ، ويحس بالأثر عقيبه ، وقد تكون تلك الحالة عربية لايعرب عنها لفظ السرور والحزن : ولا يصادف لها عبارة مطابقة مفصحة عن المقصود ، بل ذو قالشعر الموزون ، والفرق بينه وبين غير الموزون مختص به بمض الناس دون بعض ، وهي حالة يدركها صاحب النوق ، كيث لايشك فيها ، أعني التفرقة بين الموزون والمنزحف ، فلا يمكنه التعبير عنها بما يتضح مقصوده به لمن لاذوق له ، وفي النفس أحوال غريبة هذا وصفها ، بل الماني المشهورة من الخوف والحزن والسرور ، إنما تحسل في السماع عن غناء مفهوم ، وأما الأو الروسائر النفات التي ليست مفهومة ، فأنها توثر في النفس تأثيرا عجبا ، ولا يمكن التعبير عن عجائب تلك الآثار ، وقد يعبر عنها بالشوق ولكن شوق لايعرف صاحبه المشتاق إليه فهو عجيب ، والذي اضطرب قلبه بسماع الأوتار ولكن شوق لايعرف صاحبه المشتاق إليه فهو عجيب ، والذي اضطرب قلبه بسماع الأوتار ليس يدرى ما هو ، حتى يقع ذلك للموام ، ومن لا يغلب على قلبه لا حب آدمي ولا حب المي وهذا له سر ، وهو أن كل شوق فله ركنان

أحدها: صفة المشتاق وهو نوع مناسبة مع المشتاق إليه

والثانى : معرفة المشتاق إليه، ومعرفة صورة الوصول إليه ، فإن وجدت الصفة التي بها الشوق، ووجد العلم بصورة المشتاق إليه ، كان الأمر ظاهرا، وإن لم يوجد العلم بالمشتاق ووجدت الصفة المشوقة وحركت قلبك الصفة واشتعلت نارها ، أورث ذلك دهشة وحيرة لامحالة، ولونشأ آدي وحده بحيث لم يرصورة النساء ، ولاعرف صورة الوقاع، ثم راهق الحلم

وغلبت عليه الشبوة ، لكان يحس من نفسه بنار الشهوة ، ولكن لا يدرى أنه يشتاق إلى الوقاع ، لأنه ليس يدرى صورة الوقاع ، ولا يعرف صورة النساء ، فكذلك فى نفس الآدى مناسبة مع العالم الأعلى ، واللذات التى وعد بها فى سدرة المنتهى ، والفراديس الملا إلا أنه لم يتخيل من هذه الأمور إلا الصفات والأسهاء ، كالذى سمع لفظ الوقاع واسم النساء ولم يشاهد صورة امرأة قط ، ولا صورة رجل ، ولا صورة نفسه فى المرآة ليعرف بالمقايسة فالسهاع يحرك منه الشوق . والجهل المفرط ، والاشتغال بالدنيا قد أنساه نفسه، وأنساه ربه وأنساه مستقره الذى إليه حنينه واشتياقه بالطبع ، فيتقاضاه قلبه أمرا ليس يدري ماهو فيدهش و يتحير و يضطرب ، و يكون كالمختنق الذى لا يعرف طريق الخلاص

فهذا وأمثاله من الأحـوال التي لايدرك تمام حقائقها . ولاعكن المتصف بها أن يعبر عنها ، فقد ظهر انقسام الوجد إلى ماعكن إظهاره ، وإلى مالاعكن إظهاره

واعلم أيضا أن الوجد ينقسم إلى هاجم ، وإلى متكلف ويسمى التواجد ،وهذا التواجد المتكلف ، فمنه مذموم ، وهو الذي يقصد به الرياء ، وإظهار الأحوال الشريفة مع الإفلاس منها ، ومنه ما هو محود ، وهو التوصل إلى استدعاء الأحوال الشريفة واكتسابها واجتلابها بالحيلة ، فإن للكسب مدخلا في جلب الأحوال الشريفة

ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) من لم يحضره البكاء فى قراءة القرءان أن يتباكى و يتحازن ، فإن هذه الأحوال قد تتكلف مباديها ، ثم تتحقق أواخرها ، وكيف لا يكون التكلف سببا فى أن يصبر المشكلف فى الآخرة طبعا ، وكل من يتعلم القرءات أولا يحفظه تكلفا ، ويقرؤه تكلفا مع تمام التأمل ، وإحضار الذهن ، ثم يصبر ذلك دبدنا للسان مطرداً ، حتى يجرى به لسانه فى الصلاة وغيرها وهو غافل ، فيقرأ تمام السورة وتثوب نفسه إليه بعد انتهائه إلى آخرها ، ويعلم أنه قرأها فى حال غفلته، وكذلك الكاتب يكتب فى الابتداء بجهد شديد ، ثم تتمرن على الكتابة بده ، فيصير الكتب له طبعا، فيكتب أوراقا كشيرة ، وهو مستغرق القلب بفكر آخر ، فجميع ما تحتمله النفس والجوارح

<sup>(</sup>١) حديث البكا. عند قراءة القرءان فان لم تبكوا فتباكوا: تقدم في تلاوة القرءان في الباب الثاني ؛

من الصفات ، لا سبيل إلى اكتسابه إلا بالتكلف والتصنع أولا ، ثم يصير بالعادة طبعا وهو المراد بقول بعضهم . العادة طبيعة خامسة ، فكذلك الأحوال الشريفة لا ينبغى أن يتكلف اجتلابها بالسماع وغيره ، فلقد شوهد فى يقع اليأس منها عند فقدها ، بل ينبغى أن يتكلف اجتلابها بالسماع وغيره ، فلقد شوهد فى العادات من اشتهى أن يعشق شخصا ولم يكن يعشقه ، فلم يزل يردد ذكره على نفسه ويديم النظر إليه ، ويقرر على نفسه الأوصاف الحبوبة ، والأخلاق المحمودة فيه حتى عشقه ورسخ ذلك فى قلبه رسوخا خرج عن حد اختياره فاشتهى بعد ذلك الخلاص منه فلم يتخلص ، فكذلك حب الله تعالى والشوق إلى لقائه ، والحوف من سخطه ، وغير ذلك من الأحوال الشريفة ، إذا فقدها الإنسان فينبنى أن يتكلف اجتلابها بمجالسة الموصو فين بها ومشاهدة أحوالهم، وتحسين صفاتهم فى النفس ، وبالجلوس معهم فى السماع ، وبالدعاء والتضرع ومشاهدة أحوالهم، وأن يرزقه تلك الحالة بأن ييسر له أسبابها ، ومن أسبابها السماع ، ومجالسة من حيث لايدرى ، ويدل على إمكان تحصيل الحب وغيره من الأحوال بالأساب ، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) فى دعائه « اللهم ارز أنني حبيه وعيره من الأحوال بالأساب ، قول رسول الله عليه وسلم (۱) فى دعائه « اللهم ارز أنني حبيات وحبوب من أحبات من أحبت من أحبت من أحبات وقد فرع عليه السلام إلى الدعاء في طلب الحب

فهذا بيان انقسام الوجد إلى مكاشفات ، وإلى أحوال ، وانقسامه إلى ما يكن الإفصاح عنه ، وإلى مالا عكن ، وانقسامه إلى المتكلف ، وإلى المطبوع

فإن قلت : فما بال هؤلاء لا يظهر وجدهم عند سماع القرءان ، وهو كلام الله ، و يظهر عند الفناء ، وهو كلام الله ، و يظهر عند الفناء ، وهو كلام الشعراء ، فلو كإن ذلك حقا من لطف الله تعالى ، ولم يكن باطلامن غرور الشيطان ، لكان القرءان أولى به من الغناء

فنقول :الوجدالحقهوماينشأمن فرط حب الله تمالى:وصدق إرادته ،والشوق إلى لقائه وذلك يهيج بسماع القرءان حب الخلق وعشق المخلوق

<sup>(</sup>١) حديث اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك ــالحديث: تقدم في الدعوات

ويدل على ذلك قوله تمالى (ألا بدكر الله تطمين القُلوب () وقوله تعيالي (مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُهُ اللّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمُّ تَلِينُ جُلُودُهُ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله (مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمُّ تَلِينُ جُلُودُهُ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله (مَا يَعْمَ الله على النفس فهو وجد ، فالطمأ نينة والافشعرار والخشية ولين القلب ، كل ذلك وجد ، وقد قال الله تعالى (إِنَّا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى جَبَلٍ لَرَا بَيْهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعًا اللهُ وَجِدَتُ قُلُوبُهُمْ () وقال تعالى: (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى جَبَلٍ لَرَا بَيْهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعًا اللهُ وَجِدَتُ قُلُوبُهُمْ () وقال تعالى: (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا اللّهُ عَلَى جَبَلٍ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مَن قبيل اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم () وقال لا يه موسى الأشعرى () « لقَدْ أُوتِي مِزْماراً مِنْ مَزَامِيرَ اللهِ وَالْحَدُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَنْ عَبِل المُحَاسِلِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مُوسى الأَسْعِرى () « لقَدْ أُوتِي مِزْماراً مِنْ مَزَامِيرَ الْحِدُولُ وَاللّهُ السّلَامُ » وقال لأبى موسى الأَسْعِرى () « لقَدْ أُوتِي مِزْماراً مِنْ مَزَامِيرَ الْحَدُولُ وَاللّهُ السّلَامُ » وقال لأبى موسى الأَسْعِرى () « لقَدْ أُوتِي مِزْماراً مِنْ مَزَامِيرَ الْحَدُولُ وَالْحَدُولُ السّلَامُ »

وأما الحكايات الدالة على أن أرباب القاوب ظهر عليهم الوجد عند سماع القرءان فكثيرة فقوله صلى الله عليه وسلم () « شَيَّبَدْني هُودُ وَأَخَوَاتُهَا » خبر عن الوجد ، فإن الشيب يحصل من الحزن والخوف ، وذلك وجد ، وروى أن ابن مسعود رضي الله عنه ، قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم (ه) سورة النساء فلما انتهى إلى قوله تعالى ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لَاء شَهِيدًا (هُ) قال: «حَسْبُكَ» وكانت عيناه تذرفان بالدموع وفي رواية أنه عليه السلام قرأ هذه الآية، أو قرى عنده (() إِنَّلَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَعَمًا وَطَعَامَاذَا عُصَّة وَعَذَابًا أَيلًا لَيْ الله عليه السلام قرأ هذه الآية، أو قرى عنده (() إِنَّلَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَعَمًا وَطَعَامَاذَا عُصَّة وَعَذَابًا أَيلًا لا أَيلًا لا مُعَلِيه السلام قرأ هذه الآية ، أو قرى عنده (() إِنَّلَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَعَمًا وَطَعَامَاذَا عُصَّة وَعَذَابًا أَيلًا لا أَيلًا لا أَيلًا لا مُعَلِيه السلام قرأ هذه الآية الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (الله عليه وسلم في أَنْهُمْ عَبَادُكَ (الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (الله عليه وسلم في أنه مُعَلِدُهُمْ فَإِنْهُمْ عَبَادُكَ (الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (اله عليه وسلم (الله عليه وسلم (الله عليه وسلم الله عليه وسلم (اله أنه أَلَا الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (اله و الله الله عليه وسلم (اله و الله الله عليه وسلم (اله و الله الله عليه وسلم (اله و الله و اله و الله و الله

( ٢ ) حديث زينوا القرآن بأصوانكم: تقدم في تلاوة القرءان

( ٣ ) حديث لقد أوتى مزمارا من مزامير آلداود : قاله لأبر موسى تقدم فيه

( ٤ ) حديث شيبتني هود وأخواتها : الترمذي من حديث أبي جحيفة وله وللحاكم من حديث ابن عباس نحوه قال الترمذي حسن وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري

( o ) حدیث ان ابن مسعود قرأ علیه فلما انتهی إلی قوله ( فکیف اذا جثنا من کل أمة بشهید وجئنا بائه علیهوُلا. شهیدا ) قال حسبك ــ الحدیث : متفق علیه من حدیثه

( ٣ ) حديث أنه قرى، عنده ( إن لدينا أنكالا وحجما وطعاما ذا غصة وعدابا أليا ) فصعق : ابن عدى في الكامل واليهق في الشعب من طريقه من حديث أبي حرب بن أبي الاسود مرسلا

( v ) حديث انه قرأ ( إن تعذبهم فأنهم عبادك ) فسكي : مسلم من حديث عبد الله بن عمرو

(١) الرعد: ٨٦ (٢) الزمر: ٣٦ (٢) الأنفال: ٢ (١) لحشر: ٢١ (٥) النساء: ١٤ (١) المزمل: ٢١ علا

(۷) المائدة : ۱۱۸

وكان عليه السلام (١) إذا مربا ية رحمة دعاو استبشر ، والاستبشار وجد ، وقد أثنى الله تعالى على أهل الوجد بالقرءان، فقال تعالى ﴿ وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّاعَرَفُوا مِنَ أَلْحَقُّ (١) ) وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) كان يصلى ولصدره أزنز كأزنز المرجل

وأما مانقل من الوجد بالقرءان عن الصحابه رضي الله عنهم ، والتابعين فكثير ، فنهم من صعق ، ومنهم من بكي ، ومنهم من غشي عليه ، ومنهم من مات في غشيته ، ورويأن زرارة بن أبي أوفى ، وكانمن التابعين ،كان يؤم الناس بالرقة ،فقر أ ( فَإِذَا نَقرَ في النَّاقُور (٢٠) فَصْعَق ومات في محرامه رحمه الله

وسمع عمر رضي الله عنه رجلا يقرأ ( إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَا قِعْ مَا لَهُ مِنْ دَا فِعِ (٣) فصاح صيحة وخر مغشيا عليه ، فحمل إلى بيته فلم يزل مريضا في بيتهشهرا، وأبوجر يرمن التابمين قرأ عليه صالح المرى ، فشهق ومات.وسممُ الشافعيرحمهاللهقار ثايقرأ ( هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِفُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذَرُونَ ( ) فغشى عليه ، وسمع على بن الفضيل قار ثايقر أ ( يَو مَ يَقُومُ النَّاسُ لرَبُّ أَنْمَا لَمِن (٥٠) فَسقط مفشيا عليه ، فقال الفضيل : شكر الله لك ، ماقد علمه منك وكذلك نقل عن جماعة منهم وكذلك الصوفية ، فقد كان الشبلي في مسجده ليلة من رمضان وهو يصلى خلف إمام له فقرأ الإمام ( وَلَئنْ شَنْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (٢٠) فز ءق الشبلي زعقة ظن الناس أنه قد طارت روحه ، واحمر وجهه ، وارتمدت فرائصه، وكان يقوم عِثل هذا يخاطب الأحباب مردد ذلك مرارا . وقال الجنيد : دخلت على سري السقطي ، فرأيت بين يديه رجلا قد غشي عليه ، فقال لي هذا رجل قد سمع آية من القرءان فنشي عليه فقلت اقرؤا عليه تلك الآية بمينها ، فقرنت فأفاق ، فقال : من أن قلت هذا ؟ فقلت : رأيت يعقوب عليه السلام كان عماه من أجل مخلوق، فبمخلوق أبصر، ولو كان عماه من أُجِل الحق ما أُبضِر بمخلوق ، فاستحسن ذلك ويشير إلى ماقاله الجنيد قول الشاعر :

وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها

<sup>(</sup>١) حديث كان إذا مر بآية رحمة دعا واستبشر: تقام في تلاوة القر ، ان دون قوله واستشر (٢) حديث انه كان يصلى ولصدر. أزيز كأزيز الرجل: أبو داود والنسائي والترمذي في الشائل من حديث عبدالله بن الشخير وقد تقدم

ر) للمائدة : ٨٩(٢) للدثر : ٨ (٣) الطور : ٧ (٤) المرسلات : ٣٥ ؛ ٣٦ (٥) التطفيف : ٦ (١) الاسراء : ٨٦

وقال بعض الصوفية : كنت أقرأ ليلة هذه الآية (كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ ٱلْمَوْتِ (١٠) فجملت أرددها، فإذا هاتف يهتف بى ، كم تردد هذه الآية ، فقد قتلت أربعة من الجن مارفعوا رءوسهم إلى السماء منذ خلقوا

وقال أبو على المغازلي للشبلي ، رعا تطرق سمعي آنة من كتاب الله تعالى ، فتحذيني إلى الإعراض عن الدنيا ، ثم أرجع إلى أحوالي ، وإلى الناس فلا أبتي على ذلك، فقال ماطرق سممك من القرءان فاجتذبك به إليه ، فذلك عطف منه عليك ، ولطف منه بك، وإذاردك إلى نفسك ، فهو شفقة منه عليك ، فإنه لا يصلح لك إلا التبرى من الحول و القوة في التوجه إليه وسمع رجل من أهل التصوف قارنا يقرأ (يَاأَ يَنُهَا النَّفْسُ ٱلْمُطْمَئَنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَر ْضِيَةً (٢٠) فاستعادها من القارىء ، وقال كم أُقــول لها ارجعي ، وليست ترجع وتواجد، وزعق زعقة فخرجت روحه وسمع بكر بن معاذ قارئًا يقرأ (وَأَنْدِرْهُمْ يُومَ الآز فَة (١٠) الآية فاضطرب، ثم صاح ارحم من أنذرته، ولم بقبل إليك بعد الإندار بطاعتك ثم غشي عليه ، وكان إبراهيم بن أده رحمه الله ، إذا سمع أحدا يقرأ ( إِذَا السَّمَا و انْشَقَّت (١٠) اضطر بتأوصاله حتى كان يرتعد، وعن محمد بن صبيح ، قال كان رجل ينتسل في الفرات فربه رجل على الشاطيء يقر أ (وَامْتَازُ االْيَوْمَ أَيُّهَاأُ للَّجْرِ مُونَ (١٠) فلم يزل الرجل يضطرب حتى غرق ومات وذكر أن سلمان الفارسي أيصر شابا يقرأ ، فأتى على آية فانشعر جلده، فأحبه سلمان و فقده فسأل عنه ، فقيل له إنه مريض ، فأناه يعوده ، فإذا هو في الموت ، فقال ياعبذ الله أرأيت تلك القشعريرة التي كانت بي، فإنهاأ تتني في أحسن صورة، فأخبر تني أن الله قدغفر في بها كل ذنب وبالجلة لايخلو صاحب القلب عن وجد عند سماع القرءان ، فإن كان القرءان لايؤثرفيه أصلا ، فمثله كمثل الذي ينمق بما لايسمع إلا دعاء ونداء ، صم بكم عمي فهم لايعقلون ، بل صاحب القلب تؤثر فيه الكلمة من الحكمة يسمعها ، قال حمفر الخلدى : دخل رجلمن أهل خراسان على الجنيد وعنده جماعة ، فقال للجنيد متى يستوى عند العبد حامده وذالمه فقال بعض الشيوخ: إذا دخل البهارستان وقيد بقيدين ، فقال الجنيد: ليسهذا من شأنك ثم أقبل على الرجل ، وقال إذا تحقق أنه مخلوق فشهق الرجل شهقة ومات

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۸۵ (۲) الفجر: ۲۷ ، ۲۸ (۲) غافر: ۱۸ (۱) الانشقاق: ۱ (۵) يس: ۵۹

وإن قلت : فإن كان صماع القرءان مفيدًا للوجد ، فما بالهم يجتمعون على سماع الفناء من القوالين دون القارئين ، فكان ينبغى أن يكون اجتماعهم وتواجدهم فى حلق القراء لاحلق المغنين ، وكان ينبغى أن يطلب عند كل اجتماع فى كل دعوة قارىء لافو ال ، فإن كلام الله تمالى أفضل من الفناء لا محالة .

فاعلم أن الغناء أشد تهييجا للوجد من القرءان من سبعة أوجه

الوجه الأول: أن جميع آيات القرءان لاتناسب حال المستمع ولاتصلح لفهمه وتنزيله على ما هو ملابس له ، فن استولى عليه حزن أو شوق أو ندم ، فن أن يناسب حاله قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشِيَنْ ('') وقوله تعالى :(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ (٢٠) وكذلك جميم الآيات التي فيها بيان أحكام الميراث ، والطلاق والحدود، وغيرها، وإنما المحرك لما في القلب ما يناسبه، والأبيات إنما يضعها الشعراء إعرابا بها عن أحوال القلب، فلا محتاج في فهم الحال منها إلى تكلف، نعم من يستولى عليه حالة غالبة قاهرة لم تبق فيه متسما لغيرها ، ومعه تيقظ وذكاء ثانب يتفطن به المعانى البميدة من الألفاظ ، فقد يخرج وجده على كل مسموع ، كمن يخطر له عند ذكر قوله تمالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَدِكُمْ ) حالة الموت المحوج إلى الوصية ، وأن كل إنسان لابدأن يخلف ماله وولده ، وهما محبوباه من الدنيا فيترك أحد المحبو بين للثاني و بهجر هما جميعا 'فيغلب عليه الخوف والجزع ، أو يسمع ذكر الله في قوله ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ) فيدهش عجر د الاسم عما قبله وبعده ، أو يخطر له رحمة الله على عباده وشفقته ، بأن تولى قسم مواريشهم بنفسه نظر لهم في حيساتهم وموتهم ، فيقول : إذا نظر لأولادنا بعد موتنا فلا نشك بأنه ينظر لنا ، فيهيج منه حال الرجاء ويورثه ذلك ، استبشاراً وسروراً ، أو يخطر له من قوله تعالى: (اللِذَّكَرِ مِثْلُ حَطَّ ٱلْأَنْتَيَيْنِ) تفضيل الذكر بكو به رجلا على الأنثي ، وأن الفضل في الآخرة لرجال لا تلهيهم بجارة ولا يبع عن ذكر الله ، وأن من ألهاه غير الله تعالى عن الله تعالى فهو من الإِناث لامن الرجال تحقيقاً ، فيخشى أن يحجب أو يؤخر في نعيم الآخرة كما أخرت الأنثى في أموال الدنيا ، فأمثال هذا قد يحرك الوجد ولكن لمن فيه وصفان : (۱) النساء : ۱۱ (۲) النور : ٤ أحدها: حالة غالبة مستغرقة قاهرة ، والآخر: تفطن بليغ وتيقظ بالغكامل ، للتنبيه بالأمور القريبة على المعانى البعيدة ، وذلك مما يعز فلا جل ذلك يفزع إلى الغناء الذى هو ألفاظ مناسبة للأحوال ، حتى يتسارع هيجانها ، وروى أن أبا الحسين النورى كان مع جماعة فى دعوى فرص يينهم مسألة فى العلم ، وأبو الحسين ساكت ثم رفع رأسه ، وأنشده ،

رب ورقاء هتوف فی الضعی ذات شجو صدحت فی فان ذکرت إِلْفاً ودهماً صالحا وبکت حزنا فهاجت حزنی فبخائی ربحا ارتفها و بکاها ربحا ارتفیی ولقد الشکو فیا افهمها ولقد تشکو فیا افهمها وهی ایضا بالجوی تعرفنی تعرفنی

قال فما بقى أحد من القوم إلاقام وتواجد، ولم يحصل لهم هذا الوجــد من العلم الذى خاصوا فيه، وإن كان العلم جدًا وحقا

الوجه الثانى: أن القرءان محفوظ للا كثرين، ومتكرر على الأسماع والقاوب، وكما سمع أولا عظم أثره في القالوب وفي الكرة الثانية يضعف أثره، وفي الثالثة يكاد يسقط أثره، ولو كلف صاحب الوجدالغالب أن يحضر وجده على بيت واحد على الدوام، في مرات متقاربة في الزمان، في يوم أو أسبوع لم يمكنه ذلك، ولو أبدل ببيت آخر لتجدد له أثر في قلبه، وإن كان معربا عن عين ذلك المدنى، ولكن كون النظم واللفظ غريبا بالإضافة إلى الأول يحرك النفس، وإن كان المدنى واحداً وليس يقدر القارى، على أن يقرأ قرءانا غريبا في كل وقت، ودعوة، فإن القرءاذ محصور لا يمكن الزيادة عليه، وكله محفوظ متكرر وإلى ماذكر ناه أشار الصديق رضي الله عنه، حيث رأى الأعراب يقدمون فيسمعون وسي الله عنه كان أقسى من قلوب الأجلاف من العرب، وأنه كان أخلى عن حب الله تعالى وحب كلامه من قلوبهم، ولكن التكرار على قلبه اقتضى المرون عليه، وتلة التأثر به، لما حصل له من الأنس بكثرة استماعه، إذ عال في العادات أن يسمع السامع آية لم يسمعها قبل فيبكي، ثم يدوم على بكائه عليها عشرين سنة ثم يرددها ويبكي ولا يفارق الأول الآخر

إلا في كونه غريبا جديدا ، ولكل جديد لذة ، ولكل طارى و صدمة ، ومع كل مألوف أنس يناقض الصدمة ، ولذاهم عمر رضي الله عنه أن يمنع الناس من كثرة الطواف ، وقال قد خشيت أن يمهاون الناس بهذا البيت ، أى يأنسوا به ، ومن قدم حاجا فرأى البيت أو لا يحس من ذلك في بحى وزعق ورعاغشي عليه إذ وقع عليه بصره وقد يقيم عكمة شهرا ، ولا يحس من ذلك في نفسه بأثر ، فإذ الله في يقدر على الأبيات الغريبة في كل وقت، ولا يقدر في كل وقت على المقوت الموزون الكلام بذوق الشعر تأثيرا في النفس ، فليس الصوت الموزون الطيت كالصوت الطيب الذي ليس عوزون ، وإنما يوجد الوزن في الشهر دون الآيات ولو زحف المني البيت الذي ينشده ، أو لحن فيه ، أو مال عن حد تلك الطريقة في اللحن الضطرب قلب المستمع ، وبطل وجده وسماعه ، و نفر طبعه لعدم المناسبة ، وإذا نفر الطبع اضطرب القلب وتشوش ، فالوزن إذاً مؤثر ، فلذلك طاب الشعر

الوجه الرابع: أن الشعر الموزون يختلف تأثيره في النفس بالألحان التي تسمى الطرق والسستانات، وإغا اختلاف تلك الطرق عد المقصور وقصر المدود، والوقف في أثناء السكلمات، والقطع والوصل في بعضها، وهذا التصرف جائز في الشعر، ولا يجوز في القرءان بالا التلاوة كائزل، فقصره ومده والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف ما تقتضيه التلاوة حرام أومكروه، وإذار تل القرءان كاأنرل سقط عنه الأثر الذي سببه وزن الألحان وهو سبب مستقل بالتأثير، وإذ لم يكن مفهو ما كما في الأوتار والمزمار والشاهين وسائر الأصوات التي لا تفهم الوجه الخامس: أن الألحان الموزونة تعضد و تؤكد بإيقاعات وأصوات أخر موزونة قوي، وإغايقوي عجموع هذه الأسباب ولسكل واحد منها حظ في النأثير، وواجب أن يصان القرءان عن مثل هذه القرائن، لأن صورتها عند عامة الخلق صورة اللهو واللعب والقرءان بحد كله عند كافة الخلق، فلا يجوز أن يُحزج بالحق المحض ماهو لهو عند المامة وصورته صورة اللهو عند الحامة أن يوقر القرءان فلا يقرأ على شوارع الطرق، بل في مجلس ساكن، ولا في حال الجنابة ولا على غيرطهارة، ولا يقدر على الوفاء محق حرمة القرءان في كل حال، إلا المرافيون لأحوالهم ولا على غيرطهارة، ولا يقدر على الوفاء محق حرمة القرءان في كل حال، إلا المرافيون لأحوالهم ولا على غيرطهارة، ولا يقدر على الوفاء محق حرمة القرءان في كل حال، إلا المرافيون لأحوالهم ولا على غيرطهارة، ولا يقدر على الوفاء محق حرمة القرءان في كل حال، إلا المرافيون لأحوالهم ولا على غيرطهارة، ولا يقدر على الوفاء محق حرمة القرءان في كل حال، إلا المرافيون لأحوالهم

فيعدل إلى الفناء الذي لا يستحق هذه المراقبة والمراعاة ، ولذلك لا يجوز الضرب بالدف مع قراءة القرءان ليلة الغرس ، وقد أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) بضرب الكدف في العرس ، فقال « أَظْهِرُ و النِّهَ كَاحَ وَلَوْ بِضَرْبِ الْغِرْ بَالَ »أو بلفظ هذامعناه وذلك ما نخل رسول الله صلى الله على وسلم (١) يبت الربيع بائز مع الشعر دون القرءان ، ولذلك لما دخل رسول الله صلى الله على وسلم الله عند ، على بنت معوذ ، وعندها جوار يغنين ، فسمع إحداهن تقول : وفينا نبي يعلم ما في غد ، على وجه الغناء ، فقال صلى الله عليه وسلم « دَعِي هَذَا وَقُولِي مَا كُنْتَ تَقُولِينَ ، وهذه شهادة بالنبوة ، فزجرها عها وردها إلى الغناء الذي هو لهو ، لأن هذا جد يحض ، فلا يقرن بصورة اللهو ، فإذا يتعذر بسببه تقوية الأسباب التي ما يصير السماع محر كاللقلب فو اجب في الاحترام المدول إلى الغناء عن القرءان ، كما وجب على تلك الحارية العدول عن شهادة النبوة إلى الغناء المدول إلى الغناء عن القرءان ، كما وجب على تلك الحارية العدول عن شهادة النبوة إلى الغناء

الوجه السادس: أن المغنى قد يننى ببيت لايوافق حال السامع فيكرهه، وينهاه عنه ويستدعى غيره، فليس كل كلام موافقا لكل حال، فلو اجتمعوا في الدعوات على القارى، فرعا يقرأ آية لا توافق حالهم، إذ القرءان شفاء الناس كلهم على اختلاف الأحوال، فآبات الرحمة شفاء الخائف، وآيات العذاب شفاء المغرور الآمن، وتفصيل ذلك مما يطول، فإذا لا يؤمن أن لا يوافق المقروء الحال، وتكرهه النفس، فيتمرض به لخطركراهة كلام الله تعالى من حيث لا يحد سبيلا إلى دفعه، فالاحتراز عن خطر ذلك حزم بالغ وحتم واجب إذ لا يحد الخلاص عنه إلا بتنزيله على وفق خاله، ولا يجوز تنزيل كلام الله تعالى الإعلى ماأراد الله تعالى، وأما قول الشاعر فيحوز تنزيله على غير مراده، ففيه خطر الكراهة. أوخطر التأويل الخطأ، لموافقة الحال فيجب توقير كلام الله وصيانته عن ذلك، هذا ما ينقدح لى في علل انصراف الشيوخ إلى سماع الغناء عن سماع القرءان

وههنا وجه سابع ذكره أبو نصر السراج الطوسى فى الاعتذار عن ذلك ، فقال: القر. ان كلام الله وصفة من صفاته ، وهو حق لا تطبقه البشرية ، لأنه غير مخلوق. فلا تطبقه الصفات المخلوقة ، و لو كشف للقلوب ذرة من معناه و هيبته لتصدعت و دهشت و تحيرت، و الألحان

<sup>(</sup>١) حديث الأمر بضرب الدف في العرس : تقدم في النكاح

<sup>(</sup>٢) حديث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الربيع بنت معوذوعندهاجواريغتين ـ الحديث الديث البخارى من حديثها وقد تقدم في النبكاح

الطيبة مناسبة للطباع ، ونسبتها نسبة الحظوظ لا نسبة الحقوق ، والشعر نسبته نسبة الحظوظ فإذا علقت الألحان والأصوات بما في الأبيات من الإشارات واللطائف شاكل بعضها بعضا ،كان أقرب إلى الحظوظ وأخف على القلوب ، لمشاكلة المخلوق المخلوق ، فما دامت البشرية باقية ، ونحن بصفاتنا وحظوظنا نتنع بالنغات الشحية، والأصوات الطيبة ، فا نبساطنا لمشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إلى كلام الله تعالى ، الذي هو صفته وكلامه ، الذي منه بدأ وإليه يعود ، هذا حاصل المقصود من كلامه واعتذاره

وقد حكي عن أبى الحسن الدرّاج أنه قال: قصدت يوسف بن الحسين الرازى من بغداد للزيارة والسلام عليه ، فاما دخلت الريّ كنت أسأل عنه ، فكل من سألته عنه قال أيش تعمل بذلك الزنديق ؟ فضية واصدرى حتى عزمت على الانصراف ، ثم قلت فى نفسى قد جبت هذا الطريق كله فلا أقل من أن أراه، فلم أزل أسأل عنه حتى دخلت عليه فى مسجد وهو قاعد فى الحراب ، وبين يديه رجل وبيده مصحف وهو يقرأ ، فإذا هو شيخ بهى ، حسن الوجه واللحية ، فسلمت عليه ، فأقبل علي وقال : من أبن أقبلت ؟ فقلت : من بغداد فقال : وما الذى جاء بك ؟ فقلت : قصدتك للسلام عليك ، فقال : لوأن في بعض هذه البلدان قال لك إنسان أقم عندنا حتى نشترى لك دارا أو جارية أكان يقعدك ذلك عن المجىء؟ فقلت : ما امتحنى الله بشىء من ذلك ، ولو امتحنى ما كنت أدرى كيف أكون ، ثم قال لى أتحسن أن تقول شيئا ؟ فقلت نعم . فقال : هات فانشأت أقول

رأيتك تبنى دائمًا في قطيعتى ولوكنت ذاحز ملهدمت ماتبنى كأنى بكروالليت أفضل قولكر ألا ليتناكنا إذ الليت لاينني

قال: فأطبق المصحف، ولم يزل يبكى حتى ابتلت لحيته وابتل توبه حتى رحمته من كثرة بكاته، ثم قال يابني تلوم أهل الري يقولون: يوسف زنديق، هذا أنا من صلاة الغداة أقرأ في المصحف لم تقطر من عيني قطرة، وقد قامت القيامة على لهذين البيتين، فإذا القلوب وإن كانت محترقة في حب الله تمالى، فإن البيت الغريب يهيج منها مالا تهييج تلاوة القرءان وذلك لوزن الشعر ومشا كلته للطباع، ولكونه مشا كلا للطبع انتدر البشر على نظم وذلك لوزن الشعر ومشا كلته للطباع، ولكونه مشا كلا للطبع انتدر البشر على نظم الشعر، وأما القرءان فنظمه خارج عن أساليب الكلام ومنهاجه، وهولذلك معجز لا يدخل في قوة البشر، لعدم مشا كلته لطبعه

وروي أن إسرافيل أستاذ ذى النون المصرى ، دخل عليه رجل فرآه وهو ينكت في الأرض بأصبعه ويترنم ببيت ، فقال : هل تحسن أن تترنم بشيء ؟ فقال : لا بقال : فأنت بلا قلب ، وعرف طباعـه ، علم أنه تحركه الأبيات والنفات تحريكا لا يصادف فى غيرها ، فيتكلف طريق التحريك إما بصوت نفسه أو بغيره.

وقد ذكر نا حكم المقام الأول فى فهم المسموع وتنزيله ، وحكم المقام الثانى فى الوجد الذى يصادف فى القلب ، فلنذكر الآن أثر الوجد أعنى ما يترشح منه إلى الظاهر من صعقة وبكاء ، وحركة ، وتمزيق ثوب وغيره فنقول :

المقام الثالث مرابسماع

نذكر فيه آداب السماع ظاهر اوباطنا، وما يحمد من آثار الوجد و مايدم، فأما الآداب فهي خمس جل الأول: مراعاة الزمان و المكان و الإخوان، و معناه أن الاستغال به في وقت حضور طعام و إلا فلاتسمع ، الزمان ، و المكان، و الإخوان، و معناه أن الاستغال به في وقت حضور طعام أوخصام ، أو صلاة ، أو صارف من الصوارف مع اصطراب القلب لا فائدة فيه ، فهذا معنى مراعاة الزمان ، فيراعى حالة فراغ القلب له ، وأما المكان : فقد يكون شارعا مطروقا، أو موضعا كريه الصورة ، أو فيه سبب يشغل القلب فيجتنب ذلك ، وأما الإخوان : فسببه أنه إذا مضرغير الجنس من منكر السماع متزهد الظاهر مفلس من لطائف القلوب كان مستثقلا في الجلس واستغل القلب به ، وكذلك إذا حضر متكبر من أهل الدنيا يحتاج إلى مراقبته و إلى مراعاته والمستغلقات متواجد من أهل التصوق في رائي بالوجد و الرقص و تزيق الثياب ، فكل ذلك مشوشات ، فترك السماع عند فقد هذه الشروط أولى ، فني هذه الشروط نظر المستمع الأدب الثانى : هو نظر الحاضرين أن الشيخ إذا كان حوله مريدون يضرهم السماع فلا ينبغى أن مسمع في حضورهم ، فإن سمع فليشغلهم بشغل آخر ، والمريد الذي يستضر بالسماع أحدث الاثمال الظاهرة ، ولم يكن له ذوق السماع فلا يعنيه ، فإنه ليس من أهل اللهو فيلهو ، ولا من أهل الذوق السماع فلا مناهل الذوق في هذه و تضييم لزمانه في تند م بدوق السماع ، فليشتغل بذكر أو خدمة ، وإلا فهو تضييم لزمانه في تناه للدوق المناه في تناه المناه في المناه الله في السماع في عنده الشروق السماع ، فليشتغل بذكر أو خدمة ، وإلا فهو تضييم لزمانه

الثانى : هو الذى له ذوق السماع ، ولكن فيه بقية من الحظوظو الالتفات إلى الشهوات والصفات البشرية ، ولم ينكسر بعد أنكسارا تؤمن غوائله ، فرعا يهيج السماع منه داعية اللهو والشهوة ، فيقطع عليه طريقه ، ويصده عن الاستكال

الثالث: أن يكون قد انكسرت شهوته، وأمنت غائلته، وانفتحت بصيرته، واستولى على قلبه حب الله تعالى، ولكنه لم يحكم ظاهر العلم، ولم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته وما يجوز عليه وما يستحيل، فإذا فتح له باب السماع نزل المسموع في حق الله تعالى على ما يجوز وما لا يجوز، فيكون ضرره من تلك الخواطر التي هي كفر أعظم من نفع السماع قال سهل رحمه الله: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، فلا يصملح السماع لمثل هذا، ولا لمن قلبه بعد ماوث بحب الدنيا، وحب المحمدة والثناء، ولا لمن يسمع لأجل التلذذ والاستطابة بالطبع، فيصير ذلك عادة له، ويشغله ذلك عن عباداته: و مراعاة قلبه، وينقطع عليه طريقه، فالسماع من لة قدم يجب حفظ الضعفاء عنه

قال الجنيد: رأيت إبليس في النوم، فقلت له هل تظفر من أصحابنا بشيء؟ قال: نعم في وقتين، وقت السماع، ووقت النظر، فإلى أدخل عليهم به، فقال بعض الشيوخ لو رأيته أنالقلت له مأحقك، من سمع منه إذا سمع، ونظر إليه إذا نظر، كيف تظفر به ؟ فقال الجنيد: صدقت الأدب الثالث: أن يكون مصغيا إلى ما يقول القيائل، حاضر القلب، قليل الالتفات إلى الجوانب، متحرزا عن النظر إلى وجوه المستمعين وما يظهر عليهم من أحوال الوجد مشتغلا بنفسه ومراعاة قلبه، ومراقبة ما يفتح الله تمالى له من رحمته في سره، متحفظا عن حركة تشوش على أصحابه قلوبهم، بل يكون ساكن الظاهر هادى الأطراف، متحفظا عن التنحنح والتثاؤب، و يجلس مطرقا رأسه، كجاوسه في فكر مستغرق لقلبه، مناسكا عن التصفيق والرقص، وسائر الحركات على وجه التصنع والتكلف والمراآة، ساكتاعن عن التصفيق والرقص، وسائر الحركات على وجه التصنع والتكلف والمراآة، ساكتاعن عن التصفيق والرقص، وسائر الحركات على وجه التصنع والتكلف والمراآة، ساكتاعن غير ملوم، ومهما رجع إليه الاختبار فليعد إلى هدوئه وسكونه، ولا ينبغي أن يستديمه حياء غير ملوم، ومهما رجع إليه الاختبار فليعد إلى هدوئه وسكونه، ولا ينبغي أن يستديمه على من أن يقال انقطع وجده على القرب، ولا أن يتواجد خوفا من أن يقال هو قاسى من أن يقال انقطع وجده على القرب، ولا أن يتواجد خوفا من أن يقال هو قاسى القلب عديم الصفاء والرقة و

حكيأنشاباكان يصحب الجنيد، فكان إذا سم شيئاً من الذكر يزعق، فقال له الجنيديو ما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبنى، فكان بعد ذلك يضبط نفسه حتى يقطر من كل شعرة منه قطرة ماء ولا يزعق، فحكي أنه اختنق يوما لشدة ضبطه لنفسه، فشهق شهقة فانشق قلبه و تلفت نفسه وروي أن موسى عليه السلام قص فى بنى اسرائيل فزق واحد منهم ثوبه أو قبيصه فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام، قل له من قلبك ولا غزق وبه ، قال أبو القاسم النصر اباذى لأبى عمروبن عبيد، أنا أقول إذا اجتمع القوم فيكون معهم قوال يقول خير لهم من أن يغتابوا، فقال أبو عمرو الرياء فى السماع، وهو أن ترى من نفسك حالاليست فيك شر من أن تغتاب ثلاثين سنة، أو نحو ذلك

فإن قلت: الأفضل هو الذي لا يحركه السماع ولا يؤثر في ظاهره، أو الذي يظهر عليه فاعلم: أن عدم الظهور تارة يكون لضعف الوارد من الوجد فهو نقصان، وتارة يكون مع قورة الوجد في الباطن، ولكن لا يظهر لكال القورة على ضبط الجوارح، فهو كال، وتارة يكون لكون حال الوجد ملازما ومصاحبا في الأحوال كلها، فلا ينبين السماع مزيد تأثير وهو غاية الكال، فإن صاحب الوجد في غالب الأحوال لا يدوم وجده، فن هو في وجد دائم فهو المرابط للحق والملازم له ين الشهود، فهذا لا تغيره طوارق الأحوال، ولا يبعد أن تكون الإشارة بقول الصديق رضي الله عنه، كنا كاكنتم ثم قست قلوبنا، معناه قو بت قلوبنا واستدت فصارت تطيق ملازمة الوجد في كل الأحوال، فنحن ف سماع معاني القرءان على الدوام، فلا يكون القرءان جديدا في حقنا طارئا علينا حتى نتأثر به، فإذاً قوة الوجد تحرك، وقوة العقل والتماسك تصبط الظاهر، وقد يغلب أحدها الآخر إما لشدة قو ته، وإما لضعف ما يقابله، ويكون التقصان والكال بحسب ذلك، فلا تظنن أن الذي يضطرب بنفسه على الأرض أتم وجدا من النهاكن باضطرابه، بل رب ساكن أتم وجدا من المضطرب، فقد كان الجنيد بتحرك في السماع في بدايته ثم صار لا يتحرك، فقبل له في من المضطرب، فقد كان الجنيد بتحرك في السماع في بدايته ثم صار لا يتحرك، فقبل له في ذلك فقال (وَتَرَى أَجْبَال تَحْسَبُها جَامِدَةً وَهِي مَنْ مَرَّالسَّعَاب صُنْم الله الذي أن القلب مضطرب عائل في الملكوت والجوارح متأدبة في الظاهم ساكنة إشارة إلى أن القلب مضطرب عائل في الملكوت والجوارح متأدبة في الظاهم ساكنة

<sup>(</sup>١) النمل: ٨٨

وقال أبو الحسن محمد بن أحمد وكان بالبصرة ، صيب سهل بن عبد الله ستين سنة ، فما رأيته تغير عند شيء كان يسمعه من الذُّكر أو القرءان ، فلما كان في آخر عمره قرأرجل بين يديه ( فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ منكُمْ فَدْيَةً (١) الآية ، فرأيته قد ارتعد وكاد يسقط ، فاما عاد إلى حاله سألته عن ذلك ، فقال نعم ياحبيبي قد ضعفنا ، وكذلك سمع مرةقو له تعالى ( الْمُلْكُ يَوْمَتَذِأَ لَمْ قُ لِلرَّ عُمْن (٢٠) فاضطرب فسأله ابن سالم وكان من أصابه ، فقال قد ضعفت فقيل له ، فإنكان هذا من الضعف فا قوة الحال ، فقال : أن لا مرد عليه وارد إلاوهو يلتقيه بقوة حاله ، فلا تغيره الواردات و إن كانت قوية ، وسبب القدرة على ضبط الظاهر مع وجود الوجد استواء الأحوال علازمة الشهود ، كما حكى عن سهل رحمه الله تعالى أنه قال : حالتي قبل الصلاة وبعدها واحدة ، لأنه كان مراعيا للقلب حاضر الذكر مع الله تعالى في كل حال فكذلك يكون قبل السماع وبعده ، إذ يكون وجده دائمًا ، وعطشه متصلا. وشربه مستمرا بحيث لايؤثر السماع في زيادته ، كما روى أن ممشاد الدينوري أشرف على جماعة فهم قوال فسكتوا، فقال ارجعوا إلى ماكنتم فيه، فلوجمت ملاهى الدنيا في أذ بي ماشغل هي ولا شفي بعض ما بر وقال الجنيدر حمه الله تعالى لا يضر نقصان الوجدمع فضل العلم. وفضل العلم أتم من فضل الوجد فإن قلت: فمثل هذا لم يحضر السماع

فاعلم: أنمن هؤلاء من ترك السماع في كبره ، وكان لا يحضر إلا نادرا لمساعدة أخمن الإخوان ، وإدخالا للسرور على قلبهور عا حضر ليعرف القوم كمال قوَّته ، فيعلمون أنه ليس الكال بالوجد الظاهر ، فيتعلمون منه ضبط الظاهر عن التكلف ، و إن لم يقدروا على الاقتداء به في صيرورته طبعا لهم ، وإن اتفق حضوره مع غيراً بناء جنسهم، فيكونون معهم بأبدانهم نائين عبهم بقلومهم وبواطنهم، كما يجلسون من غير سماع مع غير جنسهم، بأسباب عارضة تقتضى الجلوس معهم ، وبعضهم نقل عنه ترك السماع ، ويظن أنه كان سبب تركه استغناءه عن السماع بما ذكرناه، وبعضهم كان من الزهاد ولم يكن له حظ روحاني في السماع ، ولا كان من أهل اللو، فتركه لثلا يكون مشغولاً بما لا يعنيه، وبعضهم تركه لفقد الإخــوان

قيل ؛ لبعضهم لم لا تسمع ؟ فقال : بمن ومع من ؟

(۱) الحديد: ١٥ (٣) الفرقان: ٢٦

الأدب الرابع: أن لا يقوم ولا يرفع صوته بالبكاء وهو يقدر على صبط نفسه ، ولكن النرقص أو تباكى فهو مباح إذا لم يقصد به المراآة ، لأن التباكى استجلاب للحزن ، والرقص سبب فى تحريك السرور والنشاط ، فكل سرور مباح فيجوز تحريكه ، ولوكان ذلك حراما لما نظرت عائشة رضى الله عنها إلى الحبشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم () وهم يزفيون هذا لفظ عائشة رضى الله عنها فى بعض الروايات ، وقد روى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنها فى بعض الروايات ، وقد روى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ، أنهم حجلوا لما ورد عليهم سرور أوجب ذلك ، وذلك فى قصة ابنة حمرة () لما اختصم فيها على بن أبى طالب ، وأخوه جعفر ، وزيد بن حارثة رضى الله عنهم ، فتشاحوا فى بريتها ، فقال صلى الله عليه وسلم لعملي «أنت منى وأنا مناك » فحل على ، وقال لجمفر فى بريتها ، فقال صلى الله عليه وسلم لعملي «أنت منى وأنا مناك أخونا ومو لا أن عنه والحلا ولا وفى رواية أنه قال لعائشة رضى الله عنها «أنت منى خَلِعْمَر » لأن خالها تحته ، والحالة والدة وفيرواية أنه قال لعائشة رضى الله عنها «أنمية من أن تنظرى إلى زُفَن الحبشة والزفن والحجل هو الرقص ، وذلك يكون لفرح أوشوق ، في كه حكم ميجه إن كان فرحه محمودا والرقص يزيده ويؤكده فهو محمود ، وإن كان مباحا فهو مباح ، وإن كان منموما فهو منموم يزيده ويؤكده فهو محمود ، وإن كان مباحا فهو مباح ، وإن كان منموما فهو منموم

نعم لايليق اعتياد ذلك عناصب الأكابر وأهل القدوة ، لأنه في الأكثر يكون عن لهو ولعب ، وماله صورة اللعب واللهو في أعين الناس فينبغي أن يجتنبه المقتدى به ، لئلا يصغر في أعين الناس فيترك الافتداء به ، وأما غزيق الثياب فلا رخصة فيه إلا عندخروج الأمر عن الاختيار ، ولا يبعد أن يغلب الوجد محيث عزق ثوبه ، وهو لايدرى لغلبة سكر الوجد عليه ، أو يدرى ولكن يكون كالمضطر الذي لا يقدر على ضبط نفسه ، وتكون صورته صورة المكره إذ يكون له في الحركة أوانتمزيق متنفس ، فيضطر إليه اضطرار المريض إلى الأنين ، ولو كلف الصبر عنه لم يقدر عليه ، مع أنه فعل اختيارى فليس كل فعل حصوله بالإرادة يقدر الإنسان على تركه ، فالتنفس فعل يحصل بالإرادة ، ولو كلف الإنسان أن يمسك النفس المناخ الزعة وغزيق

من حديث على باسناد حسن وهو عند البخاري دون فحل

<sup>(</sup>۱) حديث نظر عائشة إلى رقص الحبشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يزفنون: تقدم في الباب قبله (۲) حديث اختصم على وجعفر وزيد بن حارثه فى ابنة حمزة فقال لعلى أنت منى وأنا منك فحجل وقال لريد أنت أخونا ومولانا فحجل ـ الحديث: أبوداود

الثياب، قديكون كذلك فهذا لا يوصف بالتحريم، فقدذ كرعند السرى حديث الوجد الحاد النالب، فقال نم يضرب وجهه بالسيف وهو لا يدرى، فر وجع فيه، واستبعداً ن ينتهى إلى هذا الحد فأصر عليه ولم يرجع، ومعناها نه في بعض الأحوال قد ينتهى إلى هذا الحدف بعض الأشخاص فإن قلت: فما تقول فى تمزيق الصوفية الثياب الجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من السماع، فإنهم عزقونها قطعا صغارا ويفرقونها على القوم، ويسمونها الخرقة

فاعلم أن ذلك مباح إذا قطع قطعا مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات ، فإن الكرباس عزق حتى يخاط منه القميص ، ولا يكون ذلك تضييعا لأنه تمزيق لفرض ، وكذلك ترقيع الثياب لاعكن إلا بالقطع الصغار ، وذلك مقصود ، والتفرقة على الجميع ليعم ذلك الحير مقصود مباح ، ولكل مالك أن يقطع كرباسه مائة قطعة ، و يعطيها لمائة مسكين ، ولكن ينبغى أن تكون القطع محيث عكن أن ينتفع بها في الرقاع ، وإنما منعنا في السماع التمزيق المفسد المثوب الذي يهلك بعضه ، محيث لا يبقى منتفعا به فهو تضييع محض لا يجوز بالاختيار

الأدب الحامس: مو افقة القوم في القيام إذا قام واحدمنهم في وجد صادق من غيررياء و تكلف، أو قام اختيار من غير إظهار وجدو قامت له الجماعة . فلا بدمن المو افقة فذلك من آداب الصحبة و كذلك إن جرت عادة ط ثفة بتنحيه العيامة على موافقة صاحب الوجد إذا سقطت عمامته ، أو خلع الثياب إذا سقط عنه ثو به التمزيق ، فالمو افقة في هذه الأه و رمن حسن الصحبة و العشرة ، إذ الحذ لفة موحشة و لكن قوم رسم ، ولا بد من (۱) مخالفة الناس بأخلاقهم ، كاور دفي الحبر ، لاسما إذا كانت أخلاقا فيها حسن المشرة و المجاملة و تطييب القلب بالمساعدة ، وقول القائل إن ذلك بدعة لم يكن في الصحابة فيها حسن المشرة و المجاملة و تطييب القلب بالمساعدة ، وقول القائل إن ذلك بدعة تراغم سنة فليس كل ما يحكم بإباحته منقولا عن الصحابة رضي الله عنه من هذا ، و القيام عند الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب بل كان الصحابة رضي الله عنه من هذا ، و القيام عند الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب بل كان الصحابة رضي الله عنه ، و إن المقصود منه الاحترام و الإكرام ، و تطييب القلب به فيها بإكرام الداخل بالقيام ، فإن المقصود منه الاحترام و الإكرام ، و تطييب القلب به فيها بإكرام الداخل بالقيام ، فإن المقصود منه الاحترام و الإكرام ، و تطييب القلب به فيها بإكرام الداخل بالقيام ، فإن المقصود منه الاحترام و الإكرام ، و تطييب القلب به

<sup>(</sup>١) حديث غالفة الناس بأحلاقهم : الحاكم من حديث أبى ذر خالقو الناس بأخلاقهم ــ الحديث : قال صحيح على شرط الشيخين

<sup>(</sup>٢) حديث كانوا لا يقومون لرسول الله عليه وسلم في بعض الأحوال: كارواه أنس تقدم في آداب الصحبة

وكذلك سائراً نواع المساعدات إذا فصد بها تطييب القلب واصطلح عليها جماعة فلا بأس بمساعد تهم عليها ، بل الأحسن المساعدة إلا فيما ورد فيه نهى لا يقبل التأويل ، ومن الأدب أن لا يقوم للرقص مع القوم إن كان يستثقل رقصه ، ولا يشوش عليهم أحوالهم ، إذ الرقص من غير إظهار التواجد مباح ، والمتواجد هو الذي يلوح للجمع منه أثر التكلف ، ومن يقوم عن صدق لا نستثقله الطباع ، فقال ب الحاضرين إذا كانوا من أرباب القلوب محك للصدق والتكاف ، سئل بعضهم عن الوجد الصحيح ، فقال ، صحته قبول قلوب الحاضرين له إذا كانوا أشكالا غير أضداد فإن قلت : فما بال الطباع تنفر عن الرقص ، ويسبق إلى الأوهام أنه باطل ولهو و خالف للدين ، فلا براه ذو جد في الدن إلا و ينكره

فاعلم: أن الجدلا يزيد على جدرسول الله عليه وسلم، وقدرأى الحبشة يزفنون في المسجد وما أنكره، لما كان في وقت لائق به وهو العيدومن شخص لائق به وها لحبشة ، نفرة الطباع عنه لأنه يُرى غالبامقر و ناباللو و اللعب، واللهو و اللعب مباح، ولكن للعوام من الزنوج والحبشة ومن أشبهم، وهو مكروه لذوى المناصب لأنه لايليق بهم، وما كره ليكونه غير لائق بمنصب ذى المنصب ، فلا يجوز أن يوصف بالتحريم، فمن سأل فقيرا شيئا فأعطاه رغيفا كان ذلك طاعة مستحسنة ، ولو سأل ملكافأ عطاه رغيفا أورغيفين لكان ذلك منكر اعندالناس كافة ومكتوبا في تواريخ الأخبار من جلة مساويه، ويمير به أعقابه وأشياعه ومع هذا فلا يجوز أن يقال ما فعله حرام، لأنه من حيث إنه أعطى خبز اللفقير حسن، ومن حيث إنه بالإضافة إلى منصبه كالمنع بالإضافة إلى الفقير مستقبح، فكذلك الرقص وما بجرى بجراه من المباحات، ومباحات العوام سيئات الأبرار، وحسنات الأبرار سيئات المقربين ولكن هذا من حيث الالتفات إلى المناصب وأما إذا نظر إليه في نفسه و جب الحكي أنه هو في نفسه لا تحريم فيه والله أعلم

فقد خرج من جملة التفصيل السابق: أن السماع قد يكون حراما محضا ، وقد يكون مباحا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكر وها، وقد يكون مستحبا، أما الحرام. فهولا كثر الناس من الشبان، ومن فلبت عليهم شهو قالد نيا، فلا يحرك السماع منهم إلاماهو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة وأما المكروه ، فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين، ولكنه يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو وأما المباح فهو لمن لاحظ له منه إلا التلذ ذبالصوت الحسن وأما المستحد فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى و لم يحرك السماع منه إلا الصفات المحموده والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله كا



# فهرست الجزء السادس

|              |                                        |         | •                                                |
|--------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| الصفحة       | 1                                      | الصفحة  |                                                  |
|              | جملة آداب المعاشرة<br>-                |         | الباب الثالث: في حق المسلم والرحم                |
| 1.7.         | حقوق الجوار                            | 1 244   | والجوار والمال وكيفية معاشرتهم                   |
| 1.71<br>1.78 | مجمل حق الجار                          | ٩٨٨     | حقوق المسلم                                      |
| 1.17         | حقوق الأقارب وألرحم                    | 9,89    | حب الخير للمسلمين                                |
| 1.17         | حقوق الوالدين والولد                   | ٩٨٩     | عدم ايذاء المسلمين                               |
| 1.77         | البر بالوالدين                         | 99.     | صفات المسلم والمؤمن والمهاجر                     |
|              | جقوق المملوك<br>حقوق المملوك           | 99.     | عقاب من يؤذى السلم في الأخرة                     |
| 1.77         | الرحمة بالمملوك                        | 99.     | ثواب اماطة الأذي عن طريق المسلمين                |
| 1.55         | من وصاياه صلى الله عليه وسلم           | 991     | التواضع للمسلمين                                 |
| 1.77         | معاملة السلف لمملوكهم                  | 991     | عدم سماع النميمة                                 |
| 1.48         | العفو عن المقدرة                       | 991     | عدم جواز هجر المسلم                              |
| 1.40<br>1.40 | أمثلة العفو عن القدرة                  | 991     | العفو عن الاساءة                                 |
|              | طبقات أهل الجنة                        | 997     | الاحسان الى المسلمين                             |
| 1.40         | رحمة الاسلام بالخادم                   | 997     | الاستئذان قبل الدخول                             |
| 1.77         | السانيته صلى الله عليه وسلم            | 998     | مخاطبة الناس على قدر عقولهم                      |
| 1.47         | مجمل حق المملوك                        | 197     | توقير الشيوخ ورحمة الأطفال                       |
| 1.47         | المسولة                                | 998     | طلاقة الوجه                                      |
|              | 21 - 11 - 4 - 5 - 4 - 6                | 990     | <ul> <li>من وصایاه صلی الله علیه وسلم</li> </ul> |
|              | كتاب آداب العزلة                       | 9.90    | الوفاء بالوعد                                    |
| 1.47         |                                        | 197     | صفات المنافق                                     |
|              | الباب الأول: في المذاهب والأقاويل      | 997     | الانصاف من النفس                                 |
| ግ - ፕለ       | وحجج الفريقين                          | 997     | حسن الجوار                                       |
| 1.47         | سماحة الاسلام في ابداء الآراء          | 117     | انزال الناس منازلهم                              |
| 1.49         | المرجحون للعزلة وأقاويلهم              | 991     | اصلاح ذات البين                                  |
|              | حجج المائلين الى المخالطة ووجه         | 999     | ستر العورات                                      |
| 1.8.         | ضعفها                                  | 1       | اتقاء مواضع التهم                                |
| 1.81         | المرجحون للمخالطة وآراؤهم              | 1 * * 1 | الشفاعة للمسلمين والسعى في قضاء                  |
| 1.87         | الآمام الغزالي واعتداله                | 1       | حاجاتهم                                          |
| 1.88         | استطراد السنطراد                       | 18      | ابتداء المسلمين بالسلام والمصافحة                |
| 1.84         | حجج المائلين الى تفضيل العزلة          | 1       | تقبيل اليد                                       |
| 1.88         | عود الى مناقشة الآراء                  | 1       | الانحناء عند السلام وغيره من العادات             |
| 1.88         | ا استطراد                              | 1.1.    | صيانة أعراض المسلمين والدفاع عنها                |
|              | الباب الثاني: في فوائد العزلة وغوائلها | 1.11    | تشميت العاطس                                     |
| 1.87         | وكشيف الحق في فضلها                    | 1.14    | تحمل الأشرار واتقاؤهم                            |
| 1.84         | الفائدة الأولى :                       | 1.17    | اجتناب الاغنياء والاختلاط بالمساكين              |
| 1.84         | التفرغ لعبادة الله ومناجاته            | 1.18    | الإحسان الى يتامى السلمين                        |
| 1.81         | ما يرآه المختلى                        | 1 + 1 × | النصح للمسلم وادخال السرور على                   |
| 1.0.         | الفائدة الثانية:                       | 1.18    | قلبه                                             |
| 1.0.         | البعد عن المقاصي                       | 1.17    | عيادة مرضى المسلمين وآدابه                       |
| 1.0.         | ا الغيبة                               | 1-14    | تشبيع الجنائز                                    |
| 1.0.         | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        | 1.19    | نارة القبور                                      |
| 1.01         | الرياء                                 | 1.4.    | رياره العزي<br>آداب العزي                        |
| 7.01         |                                        | 1.4.    | آداب تشييع الجنازة<br>                           |
|              |                                        |         | Anthri Carama Ala.                               |

| الصفحة       | 1                                                         | الصفحة إ |                                    |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--|
| ۲۰۸۳         | السبفر للعبادة                                            | 1.07     | تعاون المسلمين                     |  |
| 1.48         | السفر لزيارة الأولياء                                     | 1.04     | مسارقة الطبع                       |  |
| 34.1         | السيفر هربا من الفتنة                                     | 1.00     | رأى في الزلات البسيطة              |  |
| 1.10         | أقوال السلف في السفر خوف الفتنة                           | 1.07     | الفائدة الثالثة :                  |  |
| ۲۸۰۱         | السفر هربا من العدوى أو الغلاء                            | 1.04     | الخلاص من الفتن والخصومات          |  |
| 1.47         | أيهما أفضل السنفر أم الاقامة                              | 1.04     | متى تصح العزوبة                    |  |
| 1.44         | وصف حالة المسافر ً                                        | 1.01     | الكف عن قتال المسلمين              |  |
| ۹۸۰۱         | متصوفة عصر الغزالي                                        | 1.09.    | الفائدة الرابعة:                   |  |
| ۱۰۸۹         | سفر المتصوفة وما يعطى لهم                                 | 1.09     | الخلاص من شر الناس                 |  |
| 1.9.         | ورع المتصوفة                                              | 1.7.     | محاسن العزلة                       |  |
| 1.91         | الفصل الثانى: في آداب السافر                              | 1.71     | الفائدة الخامسة :                  |  |
| 1.91         | من أول نهوضه الى آخر رجوعه                                | ' ' '    | بعد المعتزل عن طمع الناس فيه       |  |
| 1-91         | اعطاء الحقوق لأهلها                                       | 1.71     | وطمعه فيهم                         |  |
| 1.91         | اختيار الرفيق                                             |          | الفائدة السادسة :                  |  |
| 1.97         | ا تأمير أحد الرفاق                                        | 1.77     | الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقي   |  |
| 1-98         | توديع الأهل والأصدقاء                                     | 1771     | <del>-</del>                       |  |
| 1.98         | صلاة الاستخارة قبل السفر                                  | ١٠٦٣     | آفات العزلة وفوائد الخالطة         |  |
| 1.98         | الدعاء عند الخروج من الدار                                | 1.78     | الفائدة الأولى :                   |  |
| 1.90         | التبكير عند الخروج من المنزل                              | 1.75     | التعليم والتعلم                    |  |
| 1.97         | الاستراحة عند اشتداد الحر                                 | 1.77     | الفائدة الثانية:                   |  |
|              | الاحتياط بالنهار والتحفظ بالليل                           | 1.77     | النفع والانتفاع                    |  |
| 1.97         | عند النوم                                                 | 1.77     | الفائدة الثالثة :                  |  |
| 1.97         | الرفق بالدابة                                             | 1.77     | التأديب والتأدب                    |  |
| ۱۰۹۸         | اللوازم التي يستصحبها المسافر                             | ٨٦٠١     | الفائدة الرابعة :                  |  |
| 1.99         | آداب الرجوع من السىفر<br>مجمل الآداب الباطنة              | 1.77     | الاستئناس والايناس                 |  |
| 11           | • • • •                                                   | 1.79     | الفائدة الخامسة :                  |  |
|              | البا بالثاني: فيما لابد للمسافر من                        | 1.79     | نيل الثواب وانالته                 |  |
|              | تعلمــه من رخص الســفر وأدلة القبلة والأوقات              | 1.7.     | الفائدة السادسة:                   |  |
| 11.1         | •                                                         | 1.7.     | التواضع                            |  |
| 11-7         | القسيم الأول: العلم برخص السفر                            | 1.77     | الفائدة السابعة :                  |  |
| 11.7         | رخص السفر                                                 | 1.77     | التجارب<br>التجارب                 |  |
| 11.5         | السبح على الخفين                                          | 1.77     | . معبورب<br>التحذير من الكبر       |  |
| 11.Y<br>11.E | شروط المسلح على الخفين<br>الترب                           | 1.78     | رأى الشافعي زضي الله عنه في العزلة |  |
| 11.0         | التيمم<br>القصر في الصلاة وشروطه                          | 1.40     | آداب العزلة<br>                    |  |
| 11.0         | بم ينتهى السفر                                            |          | •                                  |  |
| 11.7         | بم يصهى السعو<br>مقدار التطويل                            |          | كتاب آداب السفر                    |  |
| 11.7         | الجمع بين الصلاتين                                        | 1.77     |                                    |  |
| 11.4         | التنقل راكبا                                              |          | الساب الأول: في الآداب من أول      |  |
| 11.4         | التنقل ماشيا                                              |          | النهوض الى آخر الرجوع وفي نية      |  |
| 11.9         | الفطر للصائم المسافر                                      | 1.4.     | السفر وفائدته                      |  |
|              | بعض فتاوي للامام الغزالي خاصــة                           | 1 • // • | •                                  |  |
| 11.9         | بنتن ساري تردم سرايي د ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          | الفصيل الأول: في فوائد السيفر      |  |
| , , , ,      | ·                                                         | 11.4.    | وفضله ونيته                        |  |
|              | القسم الثاني: ما يتجدد من الوظيفة                         | 1.41     | السفو للتعلم                       |  |
| 111.         | لسبب السفر<br>معرفة ادلة القبلة                           | 1.41     | السفر ليعلم المسافر أخلاق نفسه     |  |
| 111.         | معرفة أدله القبلة                                         | 1.48     | السفو للمطالعة في آيات الله        |  |
|              |                                                           |          |                                    |  |
|              |                                                           |          |                                    |  |

| صفحة         | J <b>S</b>                               | لصفحة ا | 1                                                 |
|--------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 1180         | حرمة السماع لمن تفلبه الشمهوة            | 1110    | فتوى الفقية الفاسق لا يعتمد عليها                 |
| F311         | حكم السماع للعوام                        | 1110    | معرفة أوقات الصلاة                                |
| 1187         | حكم الشطرنج<br>رأى الشافعي في الغناء     | 1117    | الظهر والعصر                                      |
| 1157         | رأى الشافعي في الغناء                    | 1117    | المغرب                                            |
|              | بيان حجج القائلين بتحريم السماع          | 1117    | العشياء                                           |
| 1187         | والجواب عنها                             | 1117    | الصبح                                             |
| 1107         | الباب الثاني: في آثار السماع وآدابه      | سد ا    | كتاب آداب السماع والوم                            |
| 1108         | القام الأول: في الفهم                    | 1119    |                                                   |
| 1107         | تطبيق ما يسمع على معاملته مع الله        | 1       | الماب الأول: في ذكر اختلاف العلماء                |
|              | اختبلاف الفهم باختبلاف أحبوال            | ļ       | ُ في اباحَّة السَّماعُ وكشف الحق                  |
| 1107         | المستمع                                  |         | فيه وبيان أقاويل العلماء والمتصوفة                |
| 1101         | درجة الصديقين في الوجد                   | 1171    | فئ تحليله وتحريمه                                 |
|              | المقام الثانى: بعد الفهم والتنزيل        | 1171    | آراء العلماء في السيماع                           |
| 117.         | والوجد                                   | 1178    | بيان الدليل على اباحة السماع                      |
| 117.         | أقوال الصوفية في الوجد                   | 1178    | سماع الصوت الطيب                                  |
| 1171         | أقوال الحكماء في الوجد                   | 1117    | سماع الصوت الطيب الموزون                          |
| 7711<br>7711 | تحديد معنى الوجد<br>أسباب الكشف          | 1177    | دواعي الحرام محرمة                                |
| 1170         | اسباب المسلف<br>أثر العلم في الوجد       | 1177    | التشبه بالمبتدعة                                  |
| 1177         | اثر الحال في الوجد<br>اثر الحال في الوجد | 1177    | سسماع الموزون والمفهوم                            |
| 1177         | اركان الشوق                              | 1171    | الحداء للجمال                                     |
| 1177         | اران السوى<br>اقسام الوجد                | 1177    | أثر الحداء في الجمال                              |
| 1177         | اكتساب الخير من مجالسة أهله              | 1111.   | دواعي الغناء                                      |
| 1171         | تواجد الصوقية عند قراءة القرآن           | 1144    | غناء الحجيج                                       |
| 1177         | تهييج الوجد بالقرآن وبالغناء             | 1144    | غناء الغزاة                                       |
| 1177         | القام الثالث: السماع                     | 1178    | رجزيات الشجعان                                    |
| 1177         | آداب السماع                              | 1178    | أصوات النياحة                                     |
| 1177         | مراعاة الزمان والمكان والأخوان           | 1170    | السماع في وقت السرور تأكيدا له                    |
| 1177         | مراعاة راحة السماع                       | 1188    | سيماع المحبين الله<br>العوارض المحرمة للسيماع     |
| 1177         | حسن الاصفاء                              | 1188    | العوارض المحرمة للسنماع السنماع السنماع من المرأة |
| 114.         | أ أثر السماع في الأكابر                  |         | تحريم النظر الى وجه المرأة سيواء                  |
| 11/1         | رافع الصوت والبكاء                       | 1184    | خيفت الفتنة أو لم تخف                             |
| 11/11        | تحرز الرؤساء عن اللهو                    | 3311    | السماع من آلة القسقة                              |
| 1171         | الوجد الصادق معترف به                    | 3311.   | سماع الأشعار الفاحشة                              |



## كتاب الشعب

إحراء عاوم الرب

الجزءالسا بع

داد اكنسسعى ۱۶ تاياتصولين القاهرَت: ۳۱۸۱۰



كناب الأمرا لمعروف والنهي عللمنكر

#### ممناب الأمرا لمعروف والنهام الانكر

وهو الكتاب التاسع من ربع العادات الثاني من كتاب إحياء علوم الدين

## بسسم الدالرحن الرحيم

الحمد لله الذي لا تستفتح الكتب إلا محمده ، ولا تستمنح النم إلا بواسطة كرمه ورفده والصلاة على سيد الأبياء محمد رسوله وعبده ، وعلى آله الطيبين وأصابه الطاهم ين من بعده أما بعد: فإن الأمر بالمروف والهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجعين ، ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله ، لتعطلت النبوة ، واضمحات الديانة ، وعمت الفترة ، وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، واستسرى الفساد ، واتسع الحرق وخربت البلاد ، وهلك العباد ، ولم يشعروا بالملاك إلا يوم التناد ، وقد كان الذي خفنا أن يكون ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه وانحت بالكلية حقيقته ورسمه ، فاستولت على القلوب مداهنة الحلق ، وانمحت على مساط وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه ، فاستولت على القلوب مداهنة الحلق ، وانمحت على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لا تم ، فن سعى في تلافي هذه الفترة ، وسدهذه النملة . إما متكفلا بعملها ، أو متقلداً لتنفيذها ، عبدداً لهذه السنة الداثرة ناهضا بأعبائها ومتشمراً في إحيامها كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى ما تها، ومستبداً بقرية تتضاءل درجات القرب دون ذروتها ، وها نحن نشرح علمه في أربعة أبواب : بقرية تتضاءل درجات القرب دون ذروتها ، وها نحن نشرح علمه في أربعة أبواب :

الباب الأول: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته الباب الشانى: في أركانه وشه وطه

الباب الثالث: في مجاريه وبيان المنكرات المألوفة في العادات الباب الرابع: في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر

## الباب الأول

في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته والمذمة في إهماله وإضاعته

ويدل على ذلك بعد إجماع الأمة عليه، وإشارات العقول السليمة إليه الآيات، والأخبار، والآثار أما الآيات: فقوله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى أَخْيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَ يَنْهُونَ عَنَ ٱلْنَكُر وَأُولَٰتِكَ ثُمُ ٱلْفُلْحُونَ (١) فَفِي الْآمة بيان الإيجاب، فإن قوله تعالى ( وَلْنَكُنْ ) أمر وظُمَاهر الأمر الإيجاب، وفيها بيان أن الفلاح منوط به ، إذ حصر وقال ﴿ وَأُولَٰئِكَ ۚ ثُمُ ٱلْفُلْمِحُونَ} وفيها بيان أنه فرض كفاية لافرض عين ، وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين، إذلم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف بل قال: ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً ) وَإِذًا مِهَا قَامُ بِهِ وَاحِدُ أَوْ جَمَاعَةُ سَقَطَ الْحَرْجُ عَنِ الْآخِرِينِ ، وَاخْتُصَالْفَلَاحُ بِالقَائْمِينِ بِهِ المباشرين، وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون عم الحرج كافة القادرين عليه لامحالة، وقال تعالى ( لَيْسُوا سَوَاءِمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّة ۚ قَامَة ۖ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهَ آنَاءِ اللَّيْلُ وَهُم ۚ يَسْجُدُونَ. يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَرُوفِوَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢) فلم يشهد لهم بالصلاح عجرد الإيمان بالله واليوم الآخر ، حتى أَضَافَ إِلَيهِ الأَمْرِ بِالمَمْرُوفُوالنِّهِي عَنِ المُنكرِ،وقَالَ تَمَالَى ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِياءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُ وَفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ (٢) فقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، فالذي هجر الأمر بالمعروفوالنهيءنالمنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعو تين في هـذه الآية وقال تعالى: ( لُعنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْن مَرْيَمَ ذَلِكَ عِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَأْنُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُسْكَر فَعَاوُهُ لَبْئُسَ مَا كَأَنُوا يَفْعَاوُنَ (١) وهذا غاية التشديد إذ علل استحقاقهم للمنة بتركهم النهى عن المنكر ،وقال عن وجل (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَنَاَّمُرُونَ بِالْمَوْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ('') وهـذا يدل على فضيلة الأمر بالمعروف (۱) آل عمران: ١٠٤ (٢) آل عمران: ١١٧ ، ١١٤ (٣) التوبة: ٢١(١) المائدة ٢٨٠ ، ١٨٤ (٥) آل عمران: ١١٠

والنهى عن المنكر ، إذ بين أنهم كانوا به خير أمة أخرجت للناس ، وقال تعالى ( فَلَمَّا نَسُوا مَاذُ كُرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَامَوا بِعَذَاب بَئِيس بِمَا كَا ثُوا يَفْسُقُونَ (١) ) فبين أنهم استفادوا النجاة بالنهبي عن السوء، وبدل ذلك على الوجوب أيضا وقال تعالى:(الَّذِينَ إِنْ مَسكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَوَآ تَوُ اللَّ كَاٰةَ وَأَمرُ وا بالْمَعْرُوف وَمُهَوَّا عَنِ الْمُلْسَكُرِ (٢) ) فقر نذلك بالصلاة والزكاة في نعت الصالحين والمؤمنين ، وقال تعالى ( وَ تَعَاوَ ثُوا عَلَى الْبِرِّ وَالَّـتْفُوكِي وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (٢٠) وهو أمر جزم ومعنى التماون الحث عليه، وتسهيل طرق الحرر، وسد سبل الشر، والعدوان بحسب الإمكان وقال تعالى : ﴿ لَوْ لَا يَنْهَا هُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَأَلْأَحْبَارُ عَنْ فَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَ كُلِهِمُ السُّحْتَ لَبَنْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ( ) فبين أنهم أثموا بترك النهي ، وقال تعالى ( فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُون مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ (٥) الآية فبين أنه أهلك جميعهم إلاقليلا منهــم كانوا ينهون عن الفساد ، وقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهُ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسكُمْ ۚ أَو ٱلْوَالدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ (٦) وذلك هو الأمر بالمعروف للوالدين والأقربين، وقال تعالى ( لاَ خَيْرَ في كَثيرِ منْ نَجْوَا هُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَـدَقَةِ أَوْ مَعْرُوفٍ أُو إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَ ابْنَعَاءَ مَرْضَاة الله فَسَوْفَ نُؤْ تيه أَجْرًا عَظمًا (٧) وقال تعالى ( وَ إِنْ طَأَنْفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ انْتَتَالُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا (^) ) الآية ، والإصلاح تَهِى عَنِ البِّغِي ، وإعادة إلى الطاعة ، فإن لم يفعل فقد أمر الله تعالى بِقتاله ، فقال ( فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغَى حَتَّى تَنِيءَ إِلَى أَمْرُ اللهِ (٢) وذلك هو النهي عن المنكر

وأماالأخبار: فنهاماروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبه خطمها(١٠) أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتؤوُّ لونها على خلاف تأويلها ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا عَلَيْكُمْ ۚ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَـدَ يْتُمْ (١٠) ﴿

<sup>(</sup>١) حديث أبى بكر أيهاالناس انكم تقر ،ون هذه الآية و تؤولونها على خلاف تأويلها ياأيهاالذين آ منو اعليكم أنفكم الحديث: أسحاب السنن وتقدم في العزلة الحديث: أسحاب السنن وتقدم في العزلة (١) الأعراف: ١٦٥ (٦) الخيج: ٤٦ (٦) المائدة: ٢ (١) المائدة: ٣٦ (٥) هود: ١٦٥ (٦) النساء: ١٣٥ (١)

<sup>(</sup>٧) النساء: ١١٤ (٨) الحجرات: p (١٠) المائدة: ٥٠٥

وإنى سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما مِنْ قَوْمٍ عَمِلُوا بِالْمَاصِي وَفِيهِمْ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُنْكُرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَقْعَلْ إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَمْمَهُمُ اللهُ بِعَدَابِ مِنْ عَنْدِهِ ، مَنْ يَعْدُو أَنْ يَعْدُرُ أَنْ يَنْكُرُ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَ يْتُم (۱) فقال : « يَا أَبْاتَعْلَمَةَ مُنْ بِالْعَرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ ( لَا يَضَرُّكُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَ يْتُم (۱) فقال : « يَا أَبْاتَعْلَمَةَ مُنْ بِالْعَرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ ( لَا يَضَرُّ كُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَ يْتُم (۱) فقال : « يَا أَبْاتَعْلَمَةَ مَنْ بِالْمُؤْتِرَةُ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأَي بِرَأَيهِ فَعَلَيْكَ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ ا

وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن تفسير هذه الآية فقال: إن هذا ليس زمانها، إنها اليوم مقبولة، ولكن قد أوشك أن يأتي زمانها، تأمرون بالمروف فيصنع بكم كذاوكذا وتقولون فلا يقبل منه ، فينئذ عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا لنا أمرُن " بالمنزوف وَلتَنهُون " عَن الله المنظم الله عليه وسلم " لا لله عليه وسلم " لله فكن أله الله عليه وسلم " لله عنه في خيار كم " فكل يستحاب لهم ، معناه تسقط مهابهم من أعين الأشرار فلا يخافونهم

وقال صلى الله عليه وسلم (٢٠ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَوْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ أَعْنُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسلم (٢٠ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَوْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسلم (٢٠ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَوْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم (٢٠ ﴿ يَسْتَجَابُ لَكُمْ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَلْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَلْكُمْ لَا عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ

<sup>(</sup>١) حديث أبى ثعلبة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى ( لايضركم من ضل إذا اهتديتم ) ــ الحديث : أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه

<sup>(</sup>٣) حديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليسلطن الله عليكم شراركم تميدعوخياركم فلا يستجاب لهم البرارمن حديث عمر بن الخطاب والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وكلاها ضعيف وللترمذي من حديث حذيفة نحوه الاأنه قال أوليو شكن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلايستجيب لكم قال هذا حديث حسن

<sup>(</sup>٣) حديث يأيها الناس ان الله سبحانه يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرقبلأن تدعوفلا يستجاب لحكم : أحمد والبيهق من حديث عائشة بلفظ مروا وانهواوهو عند انن ماجه دون عزوه إلى كلام الله تعالى وفى اسناده لين

<sup>(</sup>١) المائدة : ٥٠١

وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ عِنْدَ الْجَمَالُ اللهِ فِي سَبِيلِ الله إِلَّا كَنَفْتَة فِي بَحْرِ الْمَحْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ اللهَ عَنْدَ الْمَحْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ اللهَ تَعَلَىٰ لِيَسْأَلُ الْمَبْدَمَامَنَعَكَ إِلَّا كَنْفُتَة فِي بَحْرِ عِنْ الْمُنْكِرَ أَنْ اللهَ الْفَلْمَ الصلاة والسلام (۱) « إِنَّ اللهَ لَعَالَى لِيَسْأَلُ الْمُبْدَمَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ اللهُ الْمُنْكِرَ أَنْ اللهُ الْمَلْدُ الْمُنْكِرَةُ وَاللّهُ اللهُ عَلِيهِ وَسلم (۱) « إِنَّا اللهُ الْمُنْكِرَ وَالْمُلُوسَ عَلَى الطَّرْفَاتِ قَالُوا مَا لَنَا بُدُ إِنَّمَا وَقَالَ صَلَى الله عليه وسلم (۱) « إِنَّا كُمْ وَالْمُلُوسَ عَلَى الطَّرْفَاتِ قَالُوا مَا لَنَا بُدُ إِنَّمَا الطَّرِيقَ حَقَّهَا ، قَالُوا وَمَا حَقُ الطَّرِيقِ ؟ قَالَ عَلَى اللهُ عَلِيهِ وَللهُ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِلاَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِلاَّ اللهُ لاَ الْمَرْدُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ اللهُ عليه وسلم (۱) « كَلَامُ ابْنِ آدَمَ كُلُهُ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِلاَّ اللهُ لاَ يُعَرُّوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُلْكِرِ وَاللّهُ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِلاَّ اللهَ لاَ يُعَرُّوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ اللهُ عليه وسلم (۱) « كَلَامُ ابْنِ آدَمَ كُلُهُ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِلاَّ اللهُ لاَ يُعَرُّوفِ وَالنَّهُ يَعَنُ مُنْكُولِ الْمَالِلَةُ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِلاَّ اللّهُ لاَ يُعَرِّوفِ أَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُولِلَا الْمَلْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُلْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْلِي اللهُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم (' أنه قال: «كَيْفَ أَنْهُمْ إِذَا طَغَى نِسَاؤُ سُكُمْ وَفَسَقَ شُبَّا أَنْكُمْ وَتَرَكُمُمْ جَهَادَكُمْ » قالوا وإن ذلك لكائن يارسول الله؟ قال « نَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ وَأَشَدُ مِنْهُ سَيَكُونُ » قالوا وما أشد منه يارسول الله؟ قال «كَيْفَ أَنْهُمْ إِذَا كُمْ تَأْمُرُوا بِمَعْرُوفٍ وَكُمْ تَنْهُوا عَنْ مُنْكَرٍ » قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال:

<sup>(</sup>۱) حديث ما أعمال البر عند الجهاد فى سبيل الله إلاكنفثة فى بحر لجى : ورواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس مقتصرا على الشطر الأول من حديث جابر باسناد ضعيف وأما الشطر الاخير فرواه على بن معبد فى كتاب الطاعة والمعصية من رواية يحيى بن عطاء مرسلاأ ومعضلا ولاادرى من يحى بن عطاء

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ان الله تعالى ليسأل العبد ما منعك إذ رأيث المنكر أن تنكره ــ الحديث : ابن ماجه وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث إياكم والجلوس على الطرقات \_ الحديث: متفق عليه من حديث أبي سعيد

<sup>(</sup> ٤ ) حديث كل كلام ابن آدم عليه لاله إلا أمرا بالمعروف ـــ الحديث : تقدم في العلم

<sup>(</sup> o ) حديث إن الله لا يعذب الحاصة بذنوب العامة حتى يرواالمنسكر سـ الحديث : أحمد من حديث عدى ابن عميرة وفيه من لم يسم والطبرانى من حديث أخيه العرس بن عميرة وفيه من لم أعرفه

<sup>(</sup>٣) حديث أبى أمامة كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم قالوا وان ذلك كائمن بارسول الله قال نم والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه ؟ قال كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ــ الحديث : ابن أبى الدنيا باسناد ضعيف دون

« نَمَمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ وَأَشَدُ مِنْهُ سَيْكُونُ ، قالوا وما أشد منه ؟ قال « كَيْفَ أَ نُمْ إِذَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ وَأَسَدُ مِنْهُ سَيَكُونُ » قالوا وما أشد منه ؟ قال « كَيْفَ أَ نُمْ إِذَا أَمَرْ مُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ وَأَسَدُ مِنْهُ سَيَكُونُ » قالوا وما أشد منه ؟ قال « كَيْفَ أَ نُمْ إِذَا أَمَرْ مُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ وَأَسَدُ مِنْهُ سَيَكُونُ » قالوا وكائن ذلك بارسول الله ؟! قال « نَمْ وَالَّذِى نَفْسَى بِيدُهِ وَأَشَدُ مِنْهُ سَيَكُونُ . يَقُولُ الله تَعَالَى بِي حَلَفْتُ لَأَنِيصَ لَهُمْ فِنْنَةً بَصِيرُ ٱللهم فيها حَبْرانَ » وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( " « لا تقفن عِنْهُ وعن عَنْهُ ، ولا تقفن عِنْهُ وعن عَنْهُ ، ولا تقفن عِنْهُ وعنه مَنْ حَضَرَهُ وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ ، ولا تقفن عِنْدُ رَجُلِ يُقْتَلُ مَظُلُوماً فإنَّ اللَّعْنَة تَنْوِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ ، ولا تقفن عِنْدُ وحلى الله عليه وسلم ( " « لا يَنْبغي لامري عِي شهد مُقاما فيه حق إلا تَكَلَّم به فإنَّهُ لَنْ الله عَلَيه وسلم ( " « لا يَنْبغي لامري عِي شهد مُقاما فيه حق إلا تَكلَّم به فإنَّهُ لَنْ الله عَلَيه وسلم أَ فَانَ مُؤَلِّهُ هُولَ لَهُ .»

وهذا الحديث بدل على أنه لا يجوز دخول دور الظامة والفسقة ، ولا حضور المواضع التى يشاهد المنكر فيها ، ولا يقدر على تغييره ، فإنه قال اللمنة تنزل على من حضر ، ولا يجوز له مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذار بأنه عاجز ، ولهدذا اختار جماعة من السلف العزلة لمساهدتهم المنكرات فى الأسواق ، والأعياد ، والمجامع ، وعجزه عن التغيير ، وهذا يقتضى الزوم الهجر للخلق ، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : ماساح السواح وخلوا دورهم وأولاده ، إلا بمثل ما نزل بنا، حين رأوا الشرقد ظهر ، والخير قد اندرس ، ورأوا أنه لايقبل من سكلم ، ورأو االفتن ولم يأمنو اأن تعتريهم : وأن ينزل العذاب بأولئك القوم فلا يسلمون منه

قوله كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ورواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة مقتصرا على الاسئلة الثلاثة الأول وأجوبتها دون الأخيرين وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup> ۱ ) حديث عكرمة عن ابن عباس لاتقفن عند رجل يقتل مظلوماً فاناللعنة تنزل على من حضره حسين لم يدفعوا عنه: الطبراني بسند ضعيف والبيهق في شعب الايمان بسند حسن

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث لاینبغی لامری، شهد مقاما فیه حق إلا تکلم به فانه لن بقدم أجله ولن بحرمه رزقا هو له البیهق فی الشعب من حدیث ابن عباس بسند الحسدیث الذی قبله وروی الترمذی وحسنه وابن ماجه من حدیث أبی سعید لایمنعن رجلا هیبة الناس أن یقول الحق إذا علمه

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان أهل قرية يعملون بالمعاصى ، وكان فيهم أربعة نفر ينكرون مايعملون ، فقام أحده فقال إنكم تعملون كذا وكذا ، فجعل يهاهم و يخبرهم بقبيح مايصنعون ، فجعلوا يردون عليه ، ولا يرعوون عن أعمالهم ، فسبهم فسبوه ، وقاتلهم فغلبوه فاعتزل ، ثم قال : اللهم إنى قد نهيتهم فلم يطيعونى ، وسببتهم فسبونى ، وقاتلتهم فغلبونى ثم ذهب ، ثم قام الآخر فهاهم فلم يطيعوه فسبهم فسبوه فاعتزل ، ثم قال اللهم إنى قد نهيتهم فلم يطيعونى ، ولو قاتلتهم لغلبونى ، ثم ذهب ، ثم قام الثالث نهيتهم فلم يطيعونى ، وسببتهم فسبونى ، ولو قاتلتهم لغلبونى ، ثم ذهب ، ثم قام الثالث فنهاهم فلم يطيعونى ، ولو سببتهم لسبونى ، ولو سببتهم لسبونى

<sup>( 1 )</sup> حديث أبى هريرة من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها ومن غابعنهافأحبها فكأنه حضرها رواه ابن عدي وفيه يحي بن أبي سلبان قال البخاري منكر الحديث

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ابن مسعود مابعث الله عز وجل نبيا إلا وله حواري ــ الحديث : روى مسلم عوه

<sup>(</sup>١) الداريات: ٥٠٠

ولو قاتلتهم لغلبوني ثم ذهب، ثم قام الرابع فقال اللم إني لو مهيتهم لعصوني، ولوسببتهم لسبوني ولوقاتلتهم لعلبوني، ثم ذهب، قال ابن مسمو درضي الله عنه كان الرابع أدناهم منزلة ، وقليل فيكم مثله وقال ابن عباس رضي الله عنهما قيل يا رسول (١) أنهلك القرية وفيها الصالحون قال: « نَعَمْ » قيل بم يارسول الله ؟ قال « بنَّهَاوُ نِهِمْ وَسُكُوتِهِمْ عَلَى مَعَاصِي اللهِ تَعَالَى ، وقال جابر ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) و أَوْحَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى مَلْكِ مِنَ اللّ أَن اقْلِبْ مَدِينَةً كَذَا وَكَذَا عَلَى أَهْلِهَا ، فقال يارب إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين قال اقلبها عليه وعليهم ، فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط ، وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) « عُذِّبَ أَهْلَ قَرْيَةٍ فيهَا ثَمَانيَةُ عَشَرَ أَلْفًا عَمَلُهُمْ عَمَلُ ٱلأَنْبياءِ » قَالُوا يَارسولَ الله كَيف؟ قال «لَمْ يَكُونُوا يَغْضَبُونَ يَلْهِ وَلَا يَأْمُرُونَ بِالْمَمْرُوفِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ » وعن عروة عن أبيه قال قال موسى صلى الله عليه وسلم ، يا رب أى عبادك أحب إليك قال الذي يتسرع إلى هواي كما يتسرع النسر إلى هواه ، والذي يكلف بعبادي الصالحين كايكلف الصي بالثدى، والذي يغضب إذاأ تيت محارمي كايغضب النمر لنفسه، فإن النمر إذا غضب لنفسه لم يبال، قل الناسأم كثروا، وهذا يدل على فضيلة الحسبة مع شدة الخوف وقال أبو ذر النفاري قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، يارسول الله (؟) هل منجهاد غير قتال المشركين ، فقال رسول الله على الله عليه وسلم نعم ياأبا بكر « إِنَّ يَتْهِ تَعَالَى مُجَاهِدينَ فِي الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَحْيَاءٍ مَرْ زُوقِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ يُبَاهِى اللهُ بِهِمْ مَلاَئِكَةً

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عباس قیل بارسول الله أتهاك القریة وفیها الصالحون ؟ قال نعم قیل بم بارسول الله قال بتهاو بهم وسكوتهم عن معاصى الله : البرار والطبرانی بسند ضعیف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث جار أو حي الله إلى ملك من الملائك أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها قال فقال بارب إن فيهم عبدك فلانا \_ الحديث : الطبر الى في الأوسط والبهتي في الشعب وضعفه وقال المحفوظ من قول مالك بن دينار

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة عذب أهل قرية فيها ثمانية عشر ألفا عملهم عمل الأنبياء لم أقف عليه مرفوعا وروى ابن أبى الدنيا وأبو الشيخ عن ابراهيم بن عمر الصنعابى أوحى الله الى يوشع بن نوت أبى مهلك من قومك أربعين ألفا من خيارهم وستين ألفا من شرارهم قال يارب هؤلاء الاشرار فما بال الأخمار قال اتهم لم يغضبوا لغضى فكانوا يؤا كلومهم ويشار بومهم

<sup>(</sup>٤) حديث أبى ذر قال أبو بكر يارسول الله هل من جهاد غير قتال الشركين قال نعم يا أبا بكر ان لله تعالى مجاهدين في الأرض افضل من الشهداء فذكر الحديث : وفيه فقال هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ـ الحديث بطوله لم أقف له على أصل وهو منكر

الله أَ وَثَرْ يَنْ لَكُمُ الْجُنّةُ كَمَّ مَزَيْنَتْ أَمْ سَامَةً لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم . فقال أبو بكر رضي الله عنه يارسول الله ومن هُمْ قال « ألا مر ون بالمعروف والناهون عن المنتكون والمحبون في الله ي مم قال والذي نفسي بيده « إِنَّ الْعَبْدُ مِنْهُمْ لَيْكُونُ وَالمُحبُونَ فِي الله ي الله ي مَم قال والذي نفسي بيده « إِنَّ الْعَبْدُ مِنْهُمْ لَيْكُونُ فِي الله وَ الله ي الله عَلَى الله وراء قاصرات والمؤون عن الله والمنافقة الله عن منهن فَنظر إليها تقول له أنذ كُر يوم كذا وكذا وكذا المرفق عن الله عن المنكر منها الله واحدة منهن فَنظر إليها تقول له أنذ كُر يوم كذا وكذا المرفق عن منهن في عن منكر »

وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: قلت بارسول الله (١٠ أي الشهداء أكرم على الله عزوجل قال « رُجُلُ قامَ إِلَى وَالْ جَائِر فَامَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَجَهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَتَلَهُ فَإِنْ كَمْ يَقْتُلُهُ فَإِنْ مَا عَاشَ مَا عَاشَ » وقال الحسن البصرى رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠ ﴿ أَفْضَلُ شُهَدَاء أُمَّتِي رَجُلُ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَهَاهُ عَنِ الله عليه وسلم (١٠ ﴿ قَتَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَلْكَ الشَّهِيدُ مَنْزِلَتُهُ فِي الجُنَّةِ بَيْنَ حَرْقَ وَجَعْفَرَ » وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠) يقول ﴿ بِنْسَ الْقَوْمُ وَوْمُ لاَ يَا مُرْنَ بِاللّهُ عَلَيه وسلم (١٠) يقول ﴿ بِنْسَ الْقَوْمُ وَوْمُ لاَ يَا مُرُنَ بِاللّهُ عليه وسلم (١٠) يقول ﴿ بِنْسَ الْقَوْمُ وَوْمُ لاَ يَا مُرُنَ بِاللّهُ عليه وسلم (٢) يقول ﴿ بِنْسَ الْقَوْمُ وَوْمُ لاَ يَا مُرُنَ بِاللّهُ عليه وسلم (٢ يَا يُقَوْنُ عَنِ اللهُ عَلَى فَا اللهُ عَلَيهُ وَاللّهُ مَنْ وَالْمَ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنْهُونَ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنْهُونَ عَنِ اللهُ كَلّهِ وَلَا يَنْهُونَ عَنِ اللهُ كُولُ عَنْ اللهُ عَلْ وَلَا يَنْهُونَ عَنِ اللهُ كَلّهُ وَمُ لاَ يَا مُرُونَ إِلْقِيسُولَ وَبِاللّهُ مِنْ وَقَالَهُ عَنْ اللّهُ اللهِ عَنْهُ وَلَا يَنْهُونَ عَنِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنْهُونَ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَنْ اللهُ عَلْهُ وَلَا يَنْهُونَ عَنِ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ لَا يَا مُرْدُنَ إِلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا اللّهُ عَا عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا الللّهُ عَالْمُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَ

<sup>(</sup>١) حديث أبى عبيدة قلت يارسول الله أى الشهداء أكرم على الله قالرجل قام الى وال جائر فأمر و بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله ـ الحديث: البزار مقتصرا على هذا دون قوله فان لم يقتله إلى آخره و هذه الزيادة منكرة وفيه أبو الحدن غير مشهور لا يعرف

<sup>(</sup>٧) حديث الحسن البصرى مرسلا أفضل شهداء أمتى رجل قام الى امام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن النكر فقتله على ذلك فذلك الشهيد منزلته فى الجنة بين حمزة وجعفر: لمأره من حديث الحسن وللحاكم فى المستدرك وصححاسناده من حديث جابر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر فأمره ونهاه فقتله

<sup>(</sup>٣) حديث عمر بئس القوم قوم لايأمرون بالقسط وبئس القوم قوملاياً مرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر: رواه أبو الشيح ابن حبان من حديث جابر بسند صعيف وأما حديث عمر فأشار اليه أبو منصور الدياسي بقوله وفي الباب ورواه على بن معبد في كتاب الطاعة والمعمية من حديث الحسن مرسلا

أما الأثارفقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه : لتأمر ذبالمعروف، ولتهن عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالما، لا يجل كبيركم، ولا يرحم صغيركم، ويدعو عليه خياركم فلايستجاب لهم وتنتصرون فلا تنصرون، وتستغفرون فلا يغفر لكم ،

وسئل حذيفة رضي الله عنه عن ميت الأحياء فقال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ، ولا بقلبه ، وقال مالك بن دينار: كان حبر من أحبار بني اسرائيل بغشي الرجال والنساء منزله . يمظهم ويذكرهم بأيام الله عز وجل ، فرأى بعض بنيه يوما وقد غمز بعض النساء ، فقال مهلا يا بني مهلا ، وسقط من سريره فانقطع شخاعه ، وأسقط امرأته ، وقتل بنوه في الجيش ، فأوحى الله تعالى إلى نبي زمانه : أن أخبر فلانا الحبر ، أني لاأخرج من صلبك صديقا أبدا ، أما كان من غضبك لى إلاأن قلت مهلا يابني مهلا

وقال حذيفة: يأتى على الناس زمان لأن تسكون فيهم جيفة حماراً حب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاه ، وأوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون عليه السلام إلى مهلك من قومك أربعين ألفا من خياره ، وستين ألفا من شراره ، فقال يارب هؤلاء الأشرار ، فما بال الأخيار، قال إنهم لم يغضبوا لغضبى ، وواكلوهم ، وشار بوهم ، وقال بلال بن سعد: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ، فإذا أعلنت ولم تغير أضرت بالعامة

وقال كعب الأحبار ، لأبى مسلم الخولاني كيف منزلتك من قومك؟ قال حسنة، قال كعب إن التوراة لتقول غيرذلك، قال وما تقول ؟ قال تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، ساءت منزلته عند قومه ، فقال صدقت التوارة وكذب أبو مسلم ، وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يأتى العمال ، ثم قعد عنهم ، فقيل له لواً ييهم فلعلهم يجدون في أنفسهم ، فقال أرهب أن تكلمت أن يروا أن الذي بي غير الذي بي ، وإن سكت رهبت أن آثم ، وهذا يدل على أنمن عجز عن الأمر بالمعروف فعليه أن يبعد عن ذلك الموضع ، ويستتر عنه حتى لا يجرى بمشهد منه وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه أول ما تغلبون عليه من الجهاد ، الجهاد بأيديكم ، ثم الجهاد بأباد بقلوبكم ، فإذا لم يعرف القلب المعروف ، ولم ينكر المنكر ، تكس الجهاد بأسفله ، وقال سهل بن عبد الله رحمه الله : أيما عبد عمل في شيء من دينه بهاأمر به في مل أعلاه أسفله ، وقال سهل بن عبد الله رحمه الله : أيما عبد عمل في شيء من دينه بهاأمر به

أو نهى عنه ، وتعلق به عند فساد الأمور وتنكرها ، وتشوش الزمان ، فهو ممن قد قام لله في زمانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، معناه أنه إذا لم يقدر إلا على نفسه فقام بها وأنكر أحوال الغير بقلبه ، فقد جاء بما هو الغاية في حقه ، وقيل للفضيل ألا تأمروتنهي فقال إن قوما أمروا ونهوا ، فكفروا ، وذلك أنهم لم يصبروا على ماأصيبوا ، وقيل للثوري ألا تأمر بالمعروف و تنهي عن المنكر ، فقال إذا انبثق البحر فمن يقدر أن يسكره

فقد ظهر بهذه الأدلة أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب، وأن فرصه لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به فلنذكر الآن شروطه وشروط وجو به

## الباب الثالف

#### فى أركان الأمر بالمعروف وشروطه

اعلم أن الأركان فى الحسبة التى هى عبارة شاملة للائمر بالمعروف والنهسى عن المنكر أربعة ؛ المحتسب ؛ والمحتسب عليه ؛ والمحتسب فيه ، و نفس الاحتساب، فهذه أربعة أركان ولكل واحد منها شروط

# الركن الأول المحتسب

وله شروط ، وهو أن يكون مكلفا ، مسلما ، قادرا ، فيخرج منه المجنون ، والصبى والكافر ، والعاجز ، ويدخل فيه الفاسق ، والرقيق ، والمرأة ،

فلنذكر وجه اشتراط ما اشترطناه ، ووجه إطراح ما أطرحناه

أما الشرطالأول: وهو التكليف ، فلا يخنى وجه اشتراطه ، فإن غير المكلف لايلزمه أمر ، وماذكر ناه أردنا به شرط الوجوب ، فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعى إلاالعقل حتى أن الصبى المراهق للبلوغ المميز ، وإن لم يكن مكلفا فله إنكار المنكر ، وله أن يريق الخر ، ويكسر الملاهى ، وإذا فعل ذلك نال به ثوابا ، ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس عكلف ، فإن هده قربة وهو من أهلها كالصلاة ، والإمامة ، وسائر القربات

وليس حكمه حكم الولايات ، حتى يشترط فيه التكليف ، ولذلك أثبتناه للعبد وآحاد الرعية فيم : في المنع بالفعل ، وإطال المنكر نوع ولاية وسلطنة ، ولكنها تستفاد بمجرد الإعان ، كقتل المشرك وإبطال أسبابه ، وسلب أسلحته ، فإن للصبي أن يفعل ذلك حيث لا يستضر به ، فالمنع من الفسق كالمنع من الكفر

وأما الشرط الثانى: وهو الإيمان، فلايخنى وجهاشتراطه، لأن هذا نصرة للدين. فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصل الدين وعدو له

وأما الشرط الثالث: وهو العدالة، فقد اعتبرها قوم، وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب وريما استدلوا فيه بالنكير الوارد على من يأس عا لايفعله مثل قوله تعالى: ( أَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم (١) وقوله تعالى ( كَبْرَمَقْتًا عِنْدَالله أَنْ تَقُولُواماً لا تَقْعَلُونَ (٢) النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُولُواماً لا تَقْعَلُونَ (٢) وقوله تعالى ( حَرَرُتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي بِقَوْمِ وَبِهَا روي عن رسول الله عليه وسلم (١) أنه قال « مَرَرُتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي بِقَوْمِ تَقَرَضُ شِفَاهُهُمْ بِتَقَارِيضَ مِنْ نَارِ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتُمْ فَقَالُوا كُنَا نَامُنُ بِالْخَيْرِ وَلَا نَا تِيهِ وَمَا روي أن الله تعالى وحي الى عيسى صلى الله عليه وسلم وننه نفسك ، فإن المعطت فعظ الناس ، وإلا فاستحى منى

وربما استدلوا من طريق القياس بأن هداية الغير فرع للاهتداء، وكذلك تقويم الغير فرع للاهتداء، وكذلك تقويم الغير فرع للاستقامة . والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح ، فمن ليس بصالح فى نفسه، فكيف يصلح غيره، ومتى يستقيم الظل والعود أعوج، وكل ماذكروه خيالات

و إغاالحق أن للفاسق أن يحتسب، وبرها نههو أن نقول: هل يشترط في الاحتساب أن يكون متعاطيه معصوما عن المعاصى كلها، فإن شرط ذلك فهو خرق للاجماع مثم حسم لباب الاحتساب إذ لا عصمة للصحابة فصلا عمن دونهم، والأنبياء عليهم السلام قد اختلف في عصمهم عن الخطايا والقرءان العزيز دال على نسبة آدم عليه السلام إلى المعصية، وكذا جماعة من الأنبياء ولهذا قال سعيد بن جبير: إن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر إلامن لا يكون فيه شيء

<sup>(</sup>۱) حديث مروت ليلة أسرى بى بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار \_ الحديث: تقدم فى العلم ،

لم يأمر أحد بشيء عائج مالكا ذلك من سعيد بن جبير ، وإن زعموا أن ذلك لا يشترط عن الصفائر ، حتى يجوز للابس الحرير أن يمنع من الزنا وشرب الخر ، فنقول : وهل لشارب الحر أن يغزو الكفار ، ويحتسب عليهم بالمنع من الكفر فإن قالوا: لا ، خرقوا الإجماع ، إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر والفاجر ، وشارب الحر ، وظالم الأيتام ولم يغنعوا من الغزو لا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعده، فإن قالوانم فنقول: شارب الحر هل له المنع من القتل أم لافإن قالوا: لا ، قلنا . فما الفرق بينه و بين لا بس الحرير؟ إذ جاز له المنع من الحر ، والقتل كبيرة بالنسبة إلى الشرب ، كالشرب بالنسبة إلى لبس الحرير فلا فرق ، وإن قالوا نعم وفسلوا الأمر فيه ، بأن كل مقدم على شيء فلا يمنع عن مثله ولا عما دونه ، وإنما يمنع عما فوقه ، فهذا تحكم ، فإنه كا لا يبعد أن يمنع الشارب من الزنا والقتل من أين يبعد أن يمنع الزاني من الشرب ، بل من أين يبعد أن يشرب و يمنع غلمانه و خدمه من الشراب ، ويقول يجب على "الانهاء ، والنهى ، فن أين يلزمني من العصيان بأحدها أن أن يقال يجب النهى عن شرب الخر عليه مالم يشرب ، فإذا شرب سقط عنه النهى عن شرب الخر عليه مالم يشرب ، فإذا شرب سقط عنه النهى

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يقول القائل الواجب على الوضوء، والصلاة، فأنا أتوضأ وإن لم أصل، وأتسحر وإن لم أصم، لأن المستحب لى السحور والصوم جميعا، ولكن يقال أحدها مرتب على الآخر، فكذلك تقويم الغير مرتب على تقويمه نفسه، فليبدأ بنفسه ثم عن يعول

والجواب أن التسحر يراد للصوم ، ولولا الصوم لما كان التسحر مستحباً ، وما يراد لغيره لا ينفك عن ذلك الغير ، وإصلاح الغير لا يراد لاصلاح النفس ، ولا صلاح النفس لإصلاح الغير ، فالقول بترتب أحدها على الآخر تحكم ، وأما الوضوء والصلاة فهو لازم فلا جرم أن من توضأ ولم يصل ، كان مؤديا أمر الوضوء ، وكان عقابه أقل من عقاب من ترك الوضوء والصلاة جيعا ، فليكن من ترك النهى والانتهاء أكثر عقابا ممن نهي ولم ينته كيف، والوضوء شرط لا يراد لنفسه ، بل للصلاة فلا حكم له دون الصلاة ، وأما الحسبة فليست شرطا في الانتهاء والائتمار فلا مشابهة بينها

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يقال إذا زنى الرجل بامر أة وهى مكرهة مستورة الوجه فكشفت وجهها باختيارها ، فأخذ الرجل يحتسب فى أثناء الزنا، ويقول أنت مكرهة فى الزنا، ومختارة فى كشف الوجه لغير محرم ، وها أنا غير محرم لك فاسترى وجهك ، فهذا احتساب شنيع يستنكره قلب كل عاقل ، ويستشنعه كل طبع سليم

فالجواب: أن الحق قد يكون شئيما ، وأن الباطل قد يكون مستحسنا بالطباع ، والمتبع الدليل دون نفرة الأوهام والخيالات ، فإنا نقول : قوله لها في تلك الحالة لاتكشفي وجهك واجب ، أو مباح ، أو حرام ، فإن قلتم إنه واجب فهو الغرض ، لأن الكشف معصية والنهي عن المعصية حق ، وإن قلتم إنه مباح ، فإذاً له أن يقول ما هو مباح ، فا معنى قول كيس للفاسق الحسبة ، وإن قلتم إنه حرام ، فنقول كان هذا واجبا فن أين حرم بإقدامه على الزنا ، ومن الغريب أن يصير الواجب حراما بسبب ارتكاب حرام آخر

وأما نفرة الطباع عنه واستنكارها له فهو لسببين

أحدها: أنه ترك الأم واشتغل عا هومهم ، وكا أن الطباع تنفر عن ترك المهم إلى مالا يعنى ، فتنفر عن ترك الأم ، والاشتغال بالمهم ، كاتنفر عمن يتحرج عن تناول طعام مغصوب وهو مواظب على الربا ، وكما تنفر عمن يتصاون عن الغيبة ويشهد بالزور . لأن الشهادة بالزور أفض ، وأشد من الغيبة التي هي إخبار عن كأن يصدق فيه الخبر ، وهذا الاستبعاد في النفوس لا يدل على أن ترك الغيبة ليس بواجب ، وأنه لو اغتاب أو أكل لقمة من حرام لم ترد بذلك عقو بته ، فكذلك ضرره في الآخرة من معصيته أكثر من ضرره من معصية غيره ، فاشتغاله عن الأقل بالأكثر مستنكر في الطبع ، من حيث إنه ترك الأكثر لا من حيث إنه أتى عن الأقل ، فمن غصب فرسه ، ولجام فرسه ، فاشتغل بطلب اللجام ، وترك الفرس ، نفرت عنه الطباع ، ويرى مسيئا ، إذ قد صدر منه طلب اللجام ، وهو غير منكر ، ولكن المنكر تركه لطلب الفرس بطلب اللجام ، فاشتد الإنكار عليه لتركه الأم عادونه ، فكذلك حسبة تركه لطلب الفرس بطلب اللجام ، فاشتد الإنكار عليه لتركه الأم عادونه ، فكذلك حسبة تركه لطلب الفرس عذا الوجه ، وهذا لايدل على أن حسبته من حيث إنها حسبة مستنكرة الفاسق تستبعد من هذا الوجه ، وهذا لايدل على أن حسبته من حيث إنها حسبة مستنكرة الثاني: أن الحسبة تارة تكون بالنهي بالوعظ ، وتارة بالقهر ، ولاينجع وعظمن لا يتمطأولا الثاني: أن الحسبة تارة تكون بالنهي بالوعظ ، وتارة بالقهر ، ولاينجع وعظمن لا يتمطأولا

ونحن نقول: من علم أن قوله لا يقبل في الحسبة لعلم الناس بفسقه ، فليس عليه الحسبة بالوعظ إذ لافائدة في وعظه ، فالفسق يؤثر في إسقاط فائدة كلامه، ثم إذا سقط فائدة كلامه سقط وجوب الكلام، فأما إذا كانت الحسبة بالمنع، فالمراد منه القهر، وعام القهر: أن يكون بالفعل والحجة جميعا وإذا كان فاسقا فإن قهر بالفعل فقد قهر بالحجة ، إذ يتوجه عليه أن يقال له فأنت لم تقدم عليه فتنفر الطباع عن قهره بالفعل مع كونه مقهورا بالحجة ، وذلك لا يخرج الفعل عن كونه حقا كا أن من يدب الظالم عن آحاد المسلمين ، ويهمل أباه وهو مظاوم معهم ، تنفر الطباع عنه ولا يخرج دفعه عن المسلم عن كونه حقا ، فخرج من هذا أن الفاسق ليس عليه الحسبة بالوعظ على من يعرف فسقه ، لأنه لا يتعظ ، وإذا لم يكن عليه ذلك وعلم أنه يفضى إلى بالوعظ على من يعرف فسقه ، لأنه لا يتعظ ، وإذا لم يكن عليه ذلك وعلم أنه يفضى إلى ناحد وعلم اللسان في عرضه بالإنكار ، فنقول ليس له ذلك أيضا ، فرجع الكلام إلى أن أحد نوعى الاحتساب وهو الوعظ قد بطل بالفسق ، وصارت العدالة مشروطة فيه

وأما الحسبة القهرية فلا يشترط فيها ذلك ، فلا حرج على الفاسق فى إراقة الخوروكسر الملاهى وغيرها إذا قدر ، وهذا غاية الإنصاف والكشف فى المسألة

وأما الآيات التي استدلوا بها فهو إنكار عليهم ، من حيث تركهم المعروف لا من حيث أمرهم ، ولكن أمرهم دل على قوة علمهم ، وعقاب العالم أشد ، لأنه لا عذر له مع قوة علمه وقوله تعالى ( لِمَ تَقُولُونَ مَالاً تَفْمَلُونَ ('') المراد به الوعد الكاذب ، وقوله عز وجل ووتنسون أنفسكم ('') إنكار من حيث إنهم نسوا أنفسهم ، لا من حيث إنهم أمرواغيرهم ولكن ذكر أمر الغير استدلالا به على علمهم وتأكيد اللحجة عليهم ، وقوله : ياان مريم عظ نفسك الحديث ، هو في الحسبة بالوعظ ، وقد سلمنا أن وعظ الغاسق ساقط الجدوى عند من يعرف فسقه ، ثم قوله فاستحى مني لا يدل على تحريم وعظ الغير ، بل معناه استحى مني فلا تترك الأم وتشتغل بالمهم ، كما يقال احفظ أباك ثم جارك وإلا فاستحى

فإن قيل : فليجز للكافر الذمى أن يحتسب على المسلم إذا رآه يزنى ، لأن قوله لا تزن حق في نفسه ، فحال أن يكون حراما عليه ، بل ينبغى أن يكون مباحا أو واجبا

<sup>(</sup>١) القرة: ٤٤ (٢) الصف: ٣

قلنا: الكافر إن منع المسلم بفعله فهو تسلط عليه ، فيمنع من حيث إنه تسلط ( وَما جَعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اللَّهُ مِنِينِ سَبِيلاً ) وأما مجرد قوله . لا تزن فليس بمحرم عليه من حيث إنه نهى عن الزنا . ولكن من حيث إنه إظهار دالة الاحتكام على المسلم ، وفيه إذلال المحتكم عليه ، والفاسق يستحق الإذلال ، ولكن لا من الكافر الذي هو أولى بالذل منه ، فهذا وجه منعنا إباه من الحسبة ، وإلا فلسنا نقول إن الكافر يعاف بسبب قوله لا تزن من حيث إنه نهى ، بل نقول إنه إذا لم يقل لا تزن يعاقب عليه ، إن رأينا خطاب الكافر بفروع الدن ، وفيه نظر استوفيناه في الفقهيات ولا يليق بغرضنا الآن

الشرط الرابع: كونه مأذونا من جهة الإمام والوالى ، فقد شرط قوم هذا الشرط ولم يشبتوا للآحاد من الرعية الحسبة ، وهذا الاشتراط فاسد ، فإن الآيات والأخبارالتي أوردناها تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عليه عصى ، إذ يجب نهيمه أينما رآه ، وكيفا رآه على العموم ، فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له

والعجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم وهو الامام الحق عندم، وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا، بل جوابهم أن يقال لهم ، إذا جاؤا إلى القضاء طالبين لحقوقهم فى دمائهم وأموالهم، إن نصر تكم أمر بالمعروف واستخراج حقوقكم من أيدى من ظلمكم نهى عن المنكر، وطلبكم لحقكم من جلة المعروف وما هذا زمان النهى عن الظلم، وطلب الحقوق، لأن الامام الحق بعدُ لم يخرج

فإن قيل في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة ، وولاية ، واحتكام على المحكوم عليه ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقاً ، فينبغى أن لا يثبت لآحادالرعية إلا بتفويض من الولى وصاحب الأمر .

فنقول: أماالكافر فمنوع لمافيه من السلطنة وعن الاحتكام، والكافر ذليل، فلا يستحق أن ينال عن التحكم على المسلم، وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة، وما فيه من عن السلطنة، والاحتكام لا يحوج إلى تفويض، كعز التعليم والتعريف، إذ لاخلاف في أن تعريف التحريم والإيجاب لمن هو جاهل ومقدم على المنكر بجهله لا يحتاج إلى إذن الوالى وفيه عن الإرشاد وعلى المعرف ذل التجهيل، وذلك يكفى فيه مجرد الدين وكذلك النهى.

وشرح القول في هذا أن الحسبة لها خمس مراتب كما سيأتي ، أولها التعريف ، والثاني الوعظ بالكلام اللطيف ، والثالث: السب والتعنيف ، ولست أعنى بالسب الفحش ، بل أن يقول يا جاهل يا أحمق آلا تخاف الله ، وما يجرى هذا المجرى ، والرابع : المنع بالقهر بطريق المباشرة ، ككسر الملاهى ، وإراقة الحر ، واختطاف الثوب الحرير من لابسه واستلاب الثوب المفصوب منه ورده على صاحبه ، والحامس : التخويف والتهديد بالضرب ومباشرة الضرب له ، حتى يمنع عما هو عليه ، كالمواظب على الغيبة والقذف ، فإن سلب ومباشرة الضرب له ، حتى يمنع عما هو عليه ، كالمواظب على الغيبة والقذف ، فإن سلب ومباشرة الضرب ، وهذا قد يحوج إلى استعانة وجع أعوان من الجانبين ، و يجر ذلك إلى قتال ، وسائر المراتب لا يخنى وجه استغنائها عن إذن الإمام الا المرتبة الخامسة ، فإن فيها نظر اسيأتي

<sup>(</sup>۱) حدیث أفضل الجهاد کلعة حق عندامام جائر: أبو داو دو الترمذی و حسنه و ابن ماجه من حدیث أبی سعید الحدری (۲) حدیث ان مروان خطب قبل الصلاة فی العید \_ الحدیث : وفیه حدیث أبی سعید مرفوعا من رای منسکر \_ الحدیث : رواه مسلم

وَذَلِكَ أَصْمَفُ الإِيمَانِ » فلقد كانوا فهموا من هـذه العمومات دخول السلاطين تحتهـا، و فكيف يحتاج إلى إذنهم .

وروى أن المهدى لما قدم مكم لبث مها ما شاء الله ، فلما أخذ في الطواف نحى الناسءن البيت ، فو ثب عبد الله بن مرزوق فلببه بردائه ثم هنه ، وقال له انظر ماتصنع ؟منجملك بهذا البيت أحق ممن أتاه من البُعد حتى إذا صار عنده حلت بينه وبينه ، وقد قال الله تعالى (سَوَاءَ الْمَاكَفُ فيهِ وَالْبَادِ (١٠) من جمل لك هذا ، فنظر في وجهه وكان يعرفه لأنه من موالهم ، فقال أعبد الله بن مرزوق ، قال : نعم ، فأخذ فجيء له إلى بنداد ، فكره أنه يماقبه عقوية يشنع بها عليه في العامة ، فجعله في اصطبل الدواب ليسوس الدواب ، وضموا إليه فرسا عضوضا سيء الخلق ، ليعقره الفرس، فلين الله تعالى له الفرس ، قال ثم صيروه إلى بيت وأغلق عليه ، وأخذ المهدى المفتاح عنده ، فإذا هو قد خرج بمدثلاث إلى البستان يأكل البقل فأوذن به المهدى ، فقال له من أخرجك ؟ فقال الذي حبسني ، فضج المهدى وصاح ، وقال ماتخاف أن أقتلك ، فرفع عبد الله إليه رأسه يضحك وهو يقول : لوكنت تملك حياة أومو تا ، فازال محبوسا حتى مات المهدى، ثم خلواعنه فرجع إلى مكة ، قال وكان قد جعل على نفسه نذرا، إن خلصه الله من أيدمهم أن ينحر مائة بدنة ، فكان يعمل في ذلك حتى تحرها وروى عن حيان بن عبد الله قال: تـنزه هرون الرشيد بالدوين ، ومعه رجل من بني هاشم ، وهو سلمان بن أبي جعفر ، فقال له هرون : قــدكانت لك جارية تغني فتحسن فِئنا بها ، قال فجاءت فغنت ، فلم يحمد غناءها ، فقال لها ماشأنك ؟ فقالت ليس هذاعودي فقال للخادم جئنا بمودها ، قال فجاء بالمود فوافق شيخا يلقط النوى ، فقال الطريق ياشيخ فرفع الشيخ رأسه ، فرأى العود فأخذه من الخادم فضرب به الأرض، فأخذه الخادموذهب به إلى صاحب الربع ، فقال احتفظ بهذا فإنه طلبة أسير المؤمنين ، فقال له صاحب الربع ليس بينداد أعبد من هذا ، فكيف يكون طلبة أمير المؤمنين ، فقال له اسمع ماأفول لك شم دخل على هرون فقال إنى مررت على شيخ يلقط النوى فقلت له الطريق ، فرفع رأسه فرأى المود فأخذه فضرب به الأرض فكسره ، فاستشاط هرون وغضب واحرت عيناه

<sup>(</sup>١) الحيح : ٢٥

فقال له سلمان بن أبي جعفر : ماهـذا الغضب ياأمير المؤمنين ؟ إبعث إلى صاحب الربع يضرب عنقه ، ويرم به في الدجلة ، فقال : لا ، ولكن نبعث إليه و نناظره أولا ، فجاء الرسول فقال أجب أمير المؤمنين ، فقال : نعم ، قال اركب قال : لا ، فجاء يمشى حتى و قف على باب القصر، فقيل لهرون قد جاء الشيخ فقال للندماء : أي شيء ترون نرفع ماقدامنا من المنكر حتى يدخل هذا الشيخ ، أو نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر ، فقالوا له نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر أصلح ، فقاموا إلى مجلس ليس فيه منكر ، ثم أمر بالشيخ فأدخل وفي كمه الكيس الذي فيه النوى ، فقال له الخادم أخرج هذا من كمك ، وادخل على أمير المؤمنين ، فقال من هذا عشائى الليلة ، قال نحن نعشيك، قال لاحاجة لى في عشائكم فقال هرون للخادم أي شيء تريد منه ، قال في كه نوى ، قلت له اطرحه وادخل على أمير المؤمنين ، فقال دعه لايطرحه قال فدخل وسلم وجلس ، فقال له هرون باشيخ ماحملك على ماصنعت ، قال وأى شيء صنعت ؟ وجعل هرون يستحي أن يقول كسرت عودي ، فلما أَكُمُر عليه ، قال إني سمت أباك ، وأجدادك ، يقرءون هذه الآمة على المنسبر ( إِنَّ اللَّهُ ـ مَامُرُ بِالْمَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْلَهْ كَر وَالْبَغْي (١) وأنا رأيت منكرا فنيرته ، فقال فنسيره فو الله ماقال إلا هذا ، فلما خرج أعطى الخليفة وجلا بدرة ، وقال اتبع الشيخ فإن رأيتــه يقول ، قلت لأمير المؤمنين وقال لى فلا تعطه شيئا، وإن رأيته لا يكلم أحدا فاعطه البدرة، فلما خرج من القصر إذا هو بنواة في الأرض قد غاصت فجعل بمالجها ولم يكلم أحدا ، فقال له يقول لك أمير المؤمنين خذهـذه البدرة فقال قل لأمير المؤمنين يردها من حيث أخدها ، ويروى أنه أقبل بعد فراغه من كلامه على النواة التي يعالج قلعها من الأرض ، وهو يقول

أرى الدنيا لمن هى فى بديه هموما كلا كثرت لديه ثمين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من ها نت عليه إذا استغنيت عن شى فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه

<sup>(</sup>۱) النحل: ۹۰

وعن سفيان الثوري رحمه الله ، قال مرج المهدى في سنة سنت وستين ومائة ، فرأيته يرى جبرة العقبة ، والناس يخبطون عينا وشمالا بالسياط، فوقفت فقلت باحسن الوجه، حيدتنا أين عن وائل، عن قدامة بن عبدالله الكلابي ، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الجرة يوم النص ، على جل ، لاضرب ، ولا طرد ، ولا جلد ، ولا إليك إليك ، وهاأنت الناس بين يديك عينا وشمالا ، فقال لرجل من هذا ؟ قال سفيان الثورى ، فقال ياسفيان لوكان المنصورما احتملك على هذا ، فقال لو أخبرك المنصور عالق، لقصرت عما أنت فيه قال فقيل له إنه قال لك يا حسن الوجه ، ولم يقل لك يا أمير المؤمنين ، فقال اطلبوه فطلب سفيان فاختنى وقد روي عن المأمون أنه بلغه أن رجلا محتسبا عشى في الناس يأمره بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ولم يكن مأمورا من عنده بذلك ، فأمر بأن يدخل عليه ، فاسا صار بين يديه قال له إنه بلغني أنك رأيت نفسك أهلا للامر بالمعروف، والهي عن المنكر من غيرأن نأمرك ، وكان المأمون جالسا على كرسي ينظر في كتاب ، أو قصة فأغفله ، فؤقع منه، فصار يحت قدمه من حيث لم يشعر به ، فقال له المحتسب ارفع قدمك عن أسماء الله تعالى ، ثم قل ماشئت ، فلم يفهم المأمون مراده ، فقال ماذا تقول حتى أعاده ثلاثًا فلم يفهم ، فقال أما رفعت أو أذنت لى حتى أرفع : فنظر المأمون تحت قدمه ، فرأى الكتاب فأخذه وقبله وخجل ثم عاد ، وقال لم تأمر بالمعروف ؟ وقد جعل الله ذلك إلينا أهل البيت ، ونحن الذين قَالَ الله تَعَالَى فَيْهِم ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ ۚ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأُمَّرُوا بِالْمُعْرُوفِ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ (1) فقالُ صدقت بِالْمِيرِ المؤمنين ، أنت كما وصفت نفسك من السلطان ، والتمكن عَبِر أَناأَ عُوانَك ، وأُولِيا وَلَهُ فيه ، ولا بِنكر ذلك إلا من جهل كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياء بَهْض يَا مُرُونَ بِالْمَوْرُوفِ (٢) الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) « المُؤْمِنُ الْمُؤْمِن كَأَلْبِنْيَانِ يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضاً » وقد مكنت في الأرض، وهذا كتاب الله وسنة رسوله

<sup>(</sup>۱) حديث قدامة بن عبد الله رأيترسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجرة يوم النحر على جمل الاضرب ولا طرد ولا جلد ولا اليك ولا اليك: الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ما جه وأما قوله في أوله ان الثوري قال حج المهدى سنة ستوستين فليس بصحيح فان الثوري توفى سنة احدى وستين قوله في أوله ان الثومن كالبنيان يشد بعضه بعضا : متفق عليه من حديث أبي موسى وقد تقدم في

الباب الثالث من آداب الصحبة

<sup>(</sup>١) المج: ١٤ ع (١) التوبة: ٢١

فإن انقدت لهما شكرت لمن أعانك لحرمتهما ، وإن استكبرت عنهما ولم تنقد لما لزمك منهما فإن انقدت لهما شكرت لمن أحسن عملا ، فقل فإن الذي إليه أمرك ، وبيده عنك وذلك ، قد شرط أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا ، فقل الآن ما شدّت ، فأعجب المأمون بكلامه ، وسر به ، وقال مثلك يجوز له أن يأمر بالمعروف فامض على ماكنت عليه بأمرنا ، وعن رأينا ، فاستمر الرجل على ذلك

فني سياق هذه الحكايات بيان الدليل على الاستفناء عن الإِذن

فإن قيل: أفتثبت ولاية الحسبة للولد على الوالد، والعبد على المولى، والزوجة على الزوج والتلميذ على الأستاذ، والرعية على الوالى مطلقا، كما يثبت للوالد على الولد، والسيد على العبد والزوج على الزوجة، والأستاذ على التلميذ، والسلطان على الرعية، أو بينهما فرق

فاعلم أن الذى براه أنه يثبت أصل الولاية ، ولكن بينهما فرق في التفصيل ، ولنفرض ذلك في الولد مع الوالد ، فنقول قد رتبنا للحسبة خمس مراتب ، وللولد الحسبة بالرتبت بالأوليين ، وها التعريف ، ثم الوعظ والنصح باللطف ، وليس له الحسبة بالسب والتعنيف والمهديد ، ولا عباشرة الضرب ، وها الرتبتان الأخريان ، وهل له الحسبة بالرتبة الثالثة حيث تؤدى إلى أذى الوالد وسخطه ، هذا فيه نظر ، وهو بأن يكسر مثلا عوده ، وبريق خمره و يحل الخيوط عن ثيابه المنسوجة من الحرير ، ويرد إلى الملاك ما يحده في بيته من المال الحرام ، الذي غصبه أو سرقه .أو أخذه إدرار رزق من ضريبة المسلمين ،إذا كان صاحبه معينا و يبطل الصور المنقوشة على حيطانه ، والمنقورة في خشب بيته ، ويكسر أواني الذهب والفضة ، فإن فعله في هذه الأمور ليس يتعلق بذات الأب بخلاف الضرب والسب ،ولكن والمحرام ، والأظهر في القياس أنه يثبت للولد ذلك بل يلزمه أن يفعل ذلك ، ولا يبعد أن ينظر فيه إلى قبيح المنكر ، وإلى مقدار الأذى والسخط فإن كان المنكر فريبا ، والسخط عليه قريبا كإراقة خر من لا يشتد غضبه ، فذلك ظاهر وإن كان المنكر قريبا ، والسخط شديدا كما لو كثير ، فهذا مما النظر يشتد فيه الغضب ، وليس تجرى هذه المعصية عبرى الخروغيره ، فهذا كله عبال النظر يشتد فيه الغضب ، وليس تجرى هذه المعصية عبرى الخروغيره ، فهذا مما النظر يشتد فيه الغضب ، وليس تجرى هذه المعصية عبرى الخروغيره ، فهذا كله عبال النظر يشتد فيه الغضب ، وليس تجرى هذه المعصية عبرى الخروغيره ، فهذا كله عبال النظر يشتد فيه الغضب ، وليس تجرى هذه المعصية عبرى الخروغيره ، فهذا كله عبال النظر

فإن قيل: ومن أين قلتم ليس له الحسبة بالتعنيف والضرب والإرهاق إلى ترك الباطل، والأمرُ بالمعروف في السكتاب والسنة ورّد عاما من غير تخصيص، وأما النهي عن التأفيف والإيذاء فقد ورد وهو خاص فيما لا يتعلق بارتسكاب المنكرات

فنقول: قدورد في حق الأبعى الخصوص ما يوجب الاستثناء من العموم ، إذلا خلاف (١) في أن الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنا حدا ، ولا له أن يساشر إقامة الحدعليه بل لا يباشر قتل أييه الكافر، بل لوقطع يده لم يلزمه قصاص ، ولم يكن له أن يؤذبه في مقابلته وقد ورد في ذلك أخبار وثبت بعضها بالإجماع ، فإذا لم يجزله إيدلؤه بمقوبة هي حق على جناية مستقبلة متوقعة ، بل أولى على جناية سابقة ، فلا يجوزله إيداؤه بمقوبة هي منع عن جناية مستقبلة متوقعة ، بل أولى وهذا الترتيب أيضا ينبغي أن يجرى في العبد والزوجة ، مع السيد والزوج ، فها قريبان من الولد في لزوم الحق وإن كان ملك الين آكد من ملك النكاح ، ولكن في الحبر (٢) أنه لوجاز السجود لمخلوق لأمر تالم أة أن تسجد لزوجها ، وهذا يدل على تأكيد الحق أيضا وأنه لوجاز السجود لمخلوق لأمر تبال أة أن تسجد لزوجها ، وهذا يدل على تأكيد الحق أيضا وعلى تحليل الحية مع السلطان فالأمر فيها أشد من الولد فليس لها معه إلا التعريف والنصح والمالر تبة الثالثة: ففيها نظر من حيث إن الهجوم على أخذالا موال من خزاته وردها إلى الملاك وعلى تحليل الحيوط من ثيامه الحرير ، وكسر آنية الخور في بيته يكاد يفضي المن خزاته وردها إلى المهاد من عنه أيضا عدوران، والأمر فيه موكول إلى اجهاد منشؤ ه النظر في تفاحش المنكر، ومقدار ما يسقط من حسمته تسمب المحوم عليه، وذلك ممالا يكر عن طرائم المنه، فاه أن بعامله عوجب علمه الذي تعلمه ما لذي تعلمه الذي تعلمه ما لذي تعلمه ما الذي تعلمه مالذي تعلمه من عداله المنه عوجب علمه الذي تعلمه ما المعه منه المعه منه المن حيث الدين ، ولاحر مة لعالم لا يعمل بعامه الذي تعلمه ما الذي تعلمه الذي تعلمه ما الذي تعليه المعه من عداله الناس عن المناس عين المناس عين المله عوجب علمه الذي تعلمه الذي تعلمه ما الذي تعلمه الذي المعلم المعه عليه المعلم الذي المعلم المعه علي المعلم المعه عليه المعلم المعه عليه المعلم المعه عليه المعلم المعلم المعمود عليه عليه المعلم المعمود عليه المعلم المعمود عليه المعلم المعمود عليه عليه المعمود عليه المعمود المعمود عليه المعمود عليه المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود ا

<sup>(</sup>١) الأخبار الواردة في أن الجلاد ليس له أن يجلداً باه في الزنا ولاأن يباشر المامة الحد عليه ولا يباشر قتل أبيه الكافر وإنه لوقطع بده لم يلزمه القصاص ثم قال وثبت بعضها بالاجماع . قلت لم أجد فيه الاحديث لا يقاد الوالدبالولدرواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمر قال الترمذي فيه اضطراب

<sup>( )</sup> حديث نوجاز السجود لمخلوق لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها: تقدم في النكاح ( ) حديث النهى عن الانسكار على السلطان جهرة بحيث يؤدى الى خرق هيبته الحاكم في المستدرك من حديث عياض بن غم الأشعرى من كانت عنده نصيحة لذى سلطان قلا يكلمه بها علانية وليأخده بيده فليخل به فان قبلها قبلها والاكان قد أدى الذى عليه والذى له: قال محيح الاسنادوللترمذي وحسينه من حديث أبى بكرة من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله في الأرض

ورُوي أنه سئل الحسن عن الولدكيف يحتسب على والده ؟ فقال يعظه ما لم يغضب فإن غضب سكت عنمه

الشرط الخامس: كونه قادرا: ولا يخنى أن العاجز ليس عليه حسبة إلابقلبه، إذ كل من أحب الله يكره معاصيه وينكرها، وقال ابن مسعود رضي الله عنه. جاهدوا الكفار بأيديكم، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فافعلوا

وأعلم أنه لأيقف سقوط الوجوب على المجز الحسى ، بل يلتحق به ما يخاف عليه مكروها يناله ، فذلك في معنى المجز، وكذلك إذا لم يخف مكروها ولكن علم أن إنكاره لا ينفع فليلتفت إلى معنيين، أحدها: عدم إفادة الإنكار امتناعا ، والآخر: خوف مكروه ، ويحصل من اعتبار المعنيين أربعة أحوال

أحدها : أن يجتمع المعنيان ، بأن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضرب إن تكلم فلا تجب عليه الحسبة ، بل ربما محرم في بعض المواضع ، نعم يلزمه أن لا يحضر مواضع المنكر ويعتزل في بيته حتى لا يشاهد ولا يخرج إلا لحاجة مهمة ، أو واجب ، ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة والهجرة إلا إذا كان يرهق إلى الفسلاء ، أو يحمل على مساعدة السلاطين في الظلم والمنكرات فتلزمه الهجرة إن قدر عليها . فإن الإكراه لا يكون عذرا في حق من يقدر على الهرب من الإكراه الحالة الثانية : أن ينتني المعنيان جيما ، بأن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يقدرله على مكروه ، فيجب عليه الإنكار وهذه هي القدرة المطلقة

الحالة الثالثة: أن يعلم أنه لا يفيد إن كاره لكنه لا يخاف مكروها ، فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتها ، ولكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام ، وتذكير الناس بأمر الدين

الحالة الرابعة: عكس هذه ، وهو أن يعلم أنه يصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله كما يقدر على أن يرمى زجاجة الفاسق بحجر فيكسرها ، ويريق الحفر، أو يضرب العودالذى في يده ضربة مختطفة فيكسره في الحال ، ويتعطل عليه هذا المنكر ، ولكن يعلم أنه يرجع إليه فيضرب رأسه، فهذا ليسبواجب وليس بحرام ، بل هو مستحب ، ويدل عليه الخبر الذى أوردناه في فضل كلة حق عند إمام جائر ، ولا شك في أن ذلك مظنة الحوف ويدل عليه أبي سليان الداراني رحمه الله تعالى أنه قال: سمعت من بعض الخلفاء ويدل عليه أبي سليان الداراني رحمه الله تعالى أنه قال: سمعت من بعض الخلفاء

كلاما فأردت أن أنكر عليه ، وعامت أنى أقتل ولم يمنعنى القتل ، ولكن كان فى ملاً من الناس فخشيت أن يعترينى التزين للخلق ، فأقتل من غير إخلاص فى الفعل . فإن قيل فا معنى قوله تعالى ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ ۚ إِلَى التَّهْ لُكَةِ (١))

قلنا: لاخلاف فيأن المسلم الواحد، له أن يهجم على صف الحكفار ويقاتل، وإن علم أنه يقتل ، وهذا رعا يظن أنه مخالف لموجب الآية ، وليس كذلك ، فقد قال ان عباس رضي الله عنهما ، : ليس الملكة ذلك ، بل ترك النفقة في طاعة الله تعالى ، أي من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه ، وقال البراء بن عازب: التهلكة هو أن يذنب الذنب ، ثم يقول لايتاب على ، وقال أبو عبيدة : هو أن يذنب ثم لايعمل بعده خيرا حتى يهلك ، وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل، جاز أيضا له ذلك في الحسبة، ولكن لو علم أنه لانكاية لهجومه على الكفار ، كالأعمى يطرح نفسه على الصف ، أو العاجز ، فذلك حرام ، وداخل تحت مموم آية التهلكة ، و إِنما جاز له الإِقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل ، أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته ، واعتقادهم في سائر المسلمين قلةالمبالاة، وحبهم للشهادة في سبيل الله ، فتنكسر بذلك شوكتهم ، فكذلك بجوز المحتسب ، بل يستحب له أن يعرّض نفسه للضرب والقتل، إذا كان لحسبت تأثير في رفع المنكس، أو في كسر جاه الفاسق أُوفى تقوية قلوب أهل الدين ، وأما إنرأى فاسقاً متغلباً ، وعنده سيف ، وبيده قدح ، وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح، وضرب رقبته، فهذا مما لاأرى للحسبة فيه وجها، وهو عين الملاك، فإن المطاوب أن يؤثر في الدين أثرا، ويفديه بنفسه، فأما تعريض النفس الملاك من غير أثر فلا وجه له ، بل ينبغي أن يكون حراما ، وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر، أو ظهر لفعله فائدة، وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه، فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أورفقائه، فسلا تجوز له الحسبة بل تحرم، لأنه عجز عن دفع المنكر، إلا بأن يفضى ذلك إلى منكر آخر ، وليس ذلك من القدرة في شيء، بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المنكر ، ولكن كان ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه ، فلا يحل له الإنكار على الأظهر ، لأن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا

<sup>( &</sup>lt;sup>(١)</sup> النقرة : ١٩٥

لامن زيد أو عمرو ، وذلك بأن يكون مثلا مع الإنسان شراب حلال ، نجس بسبب وقوع نجاسة فيه ، وعلم أنه لو أراقه لشرب صاحبه الخر ، أو تشرب أولاده الحر ، لإعوازهم الشراب الحلال ، فلا معنى لإرافة ذلك ، ويحتمل أن يقال إنه يريق ذلك فيكون هو مبطلا لمنكر ، وأما شرب الحرفه و الماوم فيه ، والمحتسب غير قادر على منعه من ذلك المنكر

وقد ذهب إلى هذا ذاهبون ، وليس ببيد ، فإن هذه مسائل فقهية لا يمكن فيها الحكم إلا بظن ، ولا يبعد أن يفرق بين درجات المنكر المغير ، والمنكر الذي تفضى إليه الحسبة والتغيير ، فإنه إذا كان يذبح شاة لنديره ليأكلها ، وعلم أنه لو منعه من ذلك لذبح إنسانا وأكله فلا معنى لهذه الحسبة . نعم لوكان منعه عن ذبح إنسان ، أو قطع طرفه يحمله على ، أخذ ماله فذلك له وجه .

فهذه دقائق واقعة في محل الاجتهاد ، وعلى المحتسب اتباع اجتهاده في ذلك كله ،ولهذه الدقائق نقول : العامى ينبغى له أن لايحتسب إلا في الجليات المعلومة ، كشرب الخر، والزنا وترك الصلاة ، فأما مايعلم كو نه معصية بالإضافة إلى مايطيف به من الأفعال ، ويفتقر فيه إلى اجتهاد ، فالعامى إن خاض فيه كان مايفسده أكثر مما يصلحه ، وعن هذا يتأكد ظن من لا يثمت ولاية الحسبة إلا بتعيين الوالى ، إذ ربما ينتدب لها من ليس أهلا لها ، لقصور معرفته ، أو قصور ديانته ، فيؤدى ذلك إلى وجوه من الخلل ، وسيأتى كشف الغطاء عن ذلك إن شاء الله .

فإن قيل : وحيث أطلقتم العلم بأن يصيبه مكروه ، أو أنه لاتفيد حسبته ، فلوكان بدل العلم ظن ، فما حكمه ؟ .

قلنا : الظن الغالب في هذه الأبواب في معنى العلم ، وإنما يظهر الفرق عندتمارض الظن والعلم ، إذ يرجح العلم اليقيني على الظن . ويفرق بين العلم والظن في مواضع أخر ، وهو أنه يسقط وجوب الحسبة عنه حيث علم قطعا أنه لايفيد ، فإن كان غالب ظنه أنه لا يفيد ولحرب أن يفيد ، وهو مع ذلك لا يتوقع مكروها ، فقد اختلفوا في وجوبه والأظهر وجوبه ، إذ لاضرر فيه ، وجدواه متوقعة ، وعمومات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، تقتضى الوجوب بكل حال ، ونحن إنما نستثنى عنه بطريق التخصيص ما إذا علم المنكر ، تقتضى الوجوب بكل حال ، ونحن إنما نستثنى عنه بطريق التخصيص ما إذا علم

أنه لافائدة فيه ، أما بالإجماع ، أو بقياس ظاهر ، وهو أن الأمر ليس يراد لمينه بل المأمور فإذا علم اليأس عنه فلافائدة فيه ، فأما إذا لم يكن يأس فينبغي أن لا يسقط الوجوب

فإن قيل: فالمكروه الذي تتوقع إصابته إن لم يكن متيقناً ولا معلوماً بغالب الظن وللمكن كان مشكوكا فيه ، أو كان غالب ظنه أنه لايصاب بمكروه ، ولكن احتمل أن يصاب بمكروه فهذا الاحتمال هل يسقط الوجوب حتى لا يجب إلا عند اليقين بأنه لا يصيبه مكروه ، أم يجب في كل حال إلا إذا غلب على ظنه أنه يصاب ممكروه

قلنا: إن غلب على الظن أنه يصاب لم يجب ، وإن غلب أنه لا يصاب وجب ، وجرد التجويز لا يسقط الوجوب ، فإن ذلك ممكن في كل حسبة ، وإن شك فيه من غير رجحان فهذا محل النظر فيحتمل أن يقال : الأصل الوجوب بحكم العمومات ، وإنما يسقط بمكروه والمكروه هو الذي يظن أو يعلم حتى بكون متوقعا ، وهذا هو الأظهر ، ويحتمل أن يقال إنه إنما يجب عليه إذا علم أنه لاضرر فيه عليه ، أو ظن أنه لاضرر عليه ، والأول أصح نظراً إلى قضية العمومات الموجبة للاً مر بالمعروف

فإن قيل: فالتوقع للمكروه يختلف بالجبن والجراءة ، فالجبان الضعيف القلب يرى البعيد قريبا ، حتى كأنه يشاهده ويرتاع منه ، والمتهور الشجاع يبعد وقوع المكروه به بحكم ماجبل عليه من حسن الأمل ، حتى إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه ، فعلى ماذا التعويل؟

قلنا: التعويل على اعتدال الطبع ، وسلامة العقل والمزاج ، فإن الجبن مرض ، وهو ضعف في القلب ، سببه قصور في القوة وتفريط ، والتهور إفراط في القوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة ، وكلاهما نقصان ، وإنما الكال في الاعتدال الذي يعبر عنه بالشجاعة وكل واحد من الجبن والتهور يصدر تارة عن نقصان العقل ، وتارة عن خلل في المزاج بتفريط أو إفراط ، فإن من اعتدل مزاجه في صفة الجبن والجراءة فقد لا يتفطن لمدارك الشر فيكون سبب جبنه جهله فيكون سبب جبنه بهله فيكون سبب جبنه بهله وقد يكون عالما بحكم النجر بة والممارسة عداخل الشر ودوافعه ، ولكن يعمل الشر البعيد في تخذيله و تحليل قوته في الإقدام بسبب ضعف قلبه ما يفعله الشر القريب في حق الشجاع في تخذيله و تحليل قوته في الإقدام بسبب ضعف قلبه ما يفعله الشر القريب في حق الشجاع

المعتدل الطبع ، فلا التفات إلى الطرفين ، وعلى الجبان أن يتكلف إزالة الجبن إزالة علته وعلته جهل أو ضعف ، ويزول الجهل بالتجربة ، ويزول الضعف بمارسة الفعل المخوف منه تكلفا حتى يصير معتادا ، إذالمبتدى ، في المناظرة والوعظ مثلا قد يجبن عنه طبعه لضعفه ، فإذامارس واعتاد فارقه الضعف ، فإن صار ذلك ضروريا غير قابل للزوال ، بحكم استيلاء الضعف على القلب ، فيكم ذلك الضعيف يتبع حاله فيعذر كما يمذر المريض في التقاعد عن بعض الواجبات ولذلك قد نقول على رأى لا يجب ركوب البحر لأجل حجة الإسلام على من يغلب عليه الجبن في ركوب البحر ، ويجب على من لا يعظم خوفه منه ، فكذلك الأمر في وجوب الحسبة فإن قيل : فالمكروه المتوقع ماحده ؟ فإن الإنسان قد يكره كلة ، وقد يكره ضربة وقد يكره طول لسان المحتسب عليه في حقه بالنيبة ، وما من شخص يؤمر بالمعروف إلا ويتوقع منه نوع من الأذى ، وقد يكون منه أن يسمى به إلى سلطان ، أو يقدح فيه في على يتضرر بقدحه فيه ، فاحد المكروه الذي يسقط الوجوب به

قلنا: هذا أيضا فيه نظر غامض، وصورته منتشرة، ومجاريه كثيرة، ولكنا نجتهد في ضم نشره وحصر أقسامه، فنقول المكروه نقيض المطلوب، ومطالب الخلق في الدنيا ترجع إلى أربعة أمور

أما في النفس: فالعلم

وأما في البدن: فالصحة والسلامة

وأما في المال : فالثروة

وأما فى قلوب الناس: فقيام الجاه

فإذاً المطاوب العلم، والصحة، والثروة، والجاه، ومعنى الجاه ملك قلوب الناس، كا أن معنى الثروة ملك الدراه، لأن قلوب الناس وسيلة إلى الأغراض، كما أن ملك الدراه وسيلة إلى بلوغ الأغراض، وسيأتى تحقيق معنى الجاه، وسبب ميل الطبع إليه فى ربع المهلكات وكل واحدة من هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه، ولأقاربه والمختصين به، ويكره فى هذه الأربعة أمران أحدها. زوال ماهو حاصل موجود، والآخر: امتناع ماهو منتظر مفقود، أعنى إندفاع ما يتوقع وجوده، فلا ضرر إلا فى فوات حاصل وزواله، أو تعويق منتظر، فإن المنتظر عبارة عن المكن حصوله، والممكن حصوله كأنه حاصل

وفوات إمكانه كأنه فوات حصوله ، فرجع المكروه إلى قسمين، أحدها : خوف امتناع المنتظر وهذا لا ينبغى أن يكون مرخصا في ترك الأمر بالمعروف أصلاولنذكر مثاله في المطالب الأربعة أما العلم : فثاله تركه الحسبة على من يختص بأستاذه، خوفاً من أن يقبح حاله عنده فيمتنع من تعليمه وأما الصحة : فتركه الإنكار على الطبيب الذي يدخل عليه مثلا ، وهو لا بسحرير المخوفا من أن يتأخر عنه فنمتنع بسببه صحته المنتظرة

وأما المال . فتركه الحسبة على السلطان وأصحابه ، وعلى من يواسيه من ماله ، خيفة من أن يقطع إدراره في المستقبل ؛ ويترك مواساته

وأما الجاه: فتركه الحسبة على من يتوقع منه نصرة وجاها في المستقبل ، خيفة من أن لا يحصل له الجاه ، أو خيفة من أن يقبح حاله عند السلطان الذي يتوقع منه ولاية

وهذا كله لايسقط وجوب الحسبة ، لأن هذه زيادات امتنعت، وتسمية امتناع حصول الزيادات ضررا مجاز ، وإما الضرر الحقيق فوات حاصل ، ولايستنى من هذاشى ، إلاما تدعو إليه الحاجة ، ويكون في فوانه محذور يزيد على محذور السكوت على المنكر ، كما إذا كان محتاجا إلى الطبيب لمرض ناجز ، والصحة منتظرة من معالجة الطبيب ، ويعلم أن في تأخره شدة الضنا به وطول المرض ، وقد يفضى إلى الموت ، وأعنى بالعلم الظن الذي يجوز عثلة ترك استعال الماء ، والعدول إلى التيم ، فإذا انتهى إلى هذا الحدلم يبعد أن يرخص في ترك الحسبة وأما في العلم : فمثل أن يكون جاهلا عهمات دينه ولم يجد إلا معلما واحدا ، ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره ، وعلم أن المحنسب عليه قادر على أن يسد عليه طريق الوصول إليه لكون العالم مطيعا له ، أو مستمعا لقوله ، فإذاً الصبر على الجهل بمهمات الدين محذور والسكوت على المنكر محذور ، ولا يبعد أن يرجح أحدها ، ويختلف ذلك بتفاحش المنكر وبشدة الحاجة إلى العلم لتعلقه عهمات الدين

وأما في المال: فكمن يعجز عن الكسب والسؤال ، وليسهو قوى النفس في التوكل ولامنفق عليه سوى شخص واحد ، ولو احتسب عليه قطع رزقه ، وافتقر في تحصيله إلى طلب إدرار حرام ، أو مات جوعا ، فهذا أيضا إذا اشتدالأم رفيه لم يبعد أن يرخص له في السكوت

وأما الجاه: فهوأن يؤذيه شرير، ولا يجد سبيلا إلى دفع شره إلا بجاه يكتسبه من سلطان ولا يقدر على التوصل إليه إلا بواسطة شخص يلبس الحرير، أويشرب الحمر ولواحتسب عليه لم يكن واسطة، ووسيلة له ، فيمتنع عليه حصول الجاه، ويدوم بسببه أذى الشرير فهذه الأمور كلها إذا ظهرت وقويت لم يبعد استثناؤها، ولكن الأمر فيها منوط باجتهاد المحتسب، حتى يستفتى فيها قلبه، ويزن أحد المحذورين بالآخر، ويرجح بنظر الدين لا يموجب الموى والطبع، فإن رجح بموجب الدين سمي سكوته مداراة وإن رجح بموجب الموى سمى سكوته مداهنة، وهذا أمر باطن لا يطلع عليه إلا بنظر دقيق، ولكن الناقد بصير، فتى على كل متدين فيه أن يراقب قلبه، ويملم أن الله مطلع على باعثه وصارفه إنه الدين أو الموى، وستجد كل نفس ماعملت من سوء أو خير محضرا عند الله ولو فى فلتة خاطر، أو فى فلتة ناظر من غير ظلم وجور، فما الله بظلام للهبيد

وأما القسم الثانى: وهو فوات الحاصل فهو مكروه ومعتبر فى جواز السكوت فى الأمور الأربعة إلا العلم، فإن فواته غير مخوف إلا بتقصير منه، وإلا فلا يقدر أحد على سلب العلم من غيره وإن قدر على سلب الصحة والسلامة والثروة والمال، وهذا أحد أسباب شرف العلم، فإنه يدوم فى الدنيا، ويدوم ثوابه فى الآخرة، فلا انقطاع له أبدالآباد وأما الصحة والسلامة: فقواتهما بالضرب، فكل من علم أنه يضرب ضربا مؤلما يتأذى به فى الحسبة لم تلزمه الحسبة، وإن كان يستحب له ذلك كما سبق، وإذا فهم هذا فى الإيلام بالضرب، فهو فى الجرح والقطع والقتل أظهر

وأما الثروة: فهو بأن يعلم أنه تنهب داره ، ويخرب بيته ، وتسلب ثيابه ، فهذا أيضا يسقط عنه الوجوب، ويبقى الاستحباب إذ لابأس بأن يفدي دينه بدنياه ، ولكل واحسد من الضرب والنهب حد في القلة لايكترث به كالحبة في المال ، واللطمة الخفيف ألمها في الضرب ، وحد في الكسرة يتعين اعتباره ، ووسط يقع في محل الاشتباه والاجتهاد ، وعلى المتدين أن يجتهد في ذلك ، ويرجح جانب الدين ما أمكن

وأما الجاه: فقواته بأن يضرب ضربًا غير مؤلم، أو يسب على ملا من الناس، أو يطرح

منديله فى رقبته ويدارُ به فى البلد ، أو بسود وجهه ويطاف به ، وكل ذلك من غيرضرب مؤلم للبدن ، وهو قادح فى الجاه ، ومؤلم للقلب ، وهذا له درجات فالصواب أن يقسم إلى ما يعبر عنه بسقوط المروءة ، كالطواف به فى البلد حاسرا حافيا فهذا يرخص له فى السكوت لأن المروءة مأمور بحفظها فى الشرع ، وهذا مؤلم للقلب ألما يزيد على ألم ضربات متعددة وعلى فوات دريهمات قليلة ، فهذه درجة

الثانية ما يعبر عنه بالجاه المحض وعاو الرتبة .فان الخروج في ثياب فاخرة تجمل ، وكذلك الركوب للخيول ، فلو علم أنه لو احتسب لسكلف المشي في السوق في ثياب لا يعتاد هو مثلها في كلف المشي راجلا وعادته الركوب ، فهذا من جلة المزايا و ليست المواظبة على حفظها محمود ، فلا ينبغي أن يسقطوجوب الحسبة عثل هذا القدر ، وفي معني هذا مالو خاف أن يتعرض له باللسان ، أما في حضرته بالتجهيل والتحميق ، والنسبة إلى الرياء والبهتان وأما في غيبته بأنواع الغيبة فهذا لا يسقط الوجوب ، إذ ايس فيه إلا زوال فضلات الجاه التي ليس إليها كبير حاجة ولو تركت الحسبة بلوم لائم ، أو باغتياب فاسق ،أو شتمه وتعنيفه أو سقوط المنزلة عن قلبه وقلب أمثاله ، لم يكن الحسبة وجوب أصلا ، إذ لا تنفك الحسبة وأو ستمه في الإ إذا كان المنكر هو الغيبة ، وعلم أنه لو أنكر لم يسكت عن المغتاب ، ولكن أضافه إليه ويقتصر على غيبته فلا تجب عليه الحسبة ، لأن غيبته أيضا معصية في حق المغتاب ، ولكن أسافيه يعلى تأكد وجوب الحسبة وعظم الخطر في السكوت عنها ، فلا يقابه إلا ماعظم في الدين غطره ، والمال و النفس والمروءة قد ظهر في الشرع خطرها ، فأما من إيا الجاه والحشمة ودرجات التجمل ، وطلب ثناء الجلق ، فكل ذلك لاخطر له

وأما امتناءه لخوف شيء من هذه المكاره في حق أولاده وأقاربه ، فهو في حقه دونه ، لأن تأذيه بأمر نفسه أشد من تأذيه بأمر غيره ، ومن وجه الدين هو فوقه ، لأن له أن يسامح في حقوق نفسه ، وليس له المسامحة في حق غيره ، فإذاً ينبغي أن يمتنع ، فإنه إن

كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريق المعصية ، كالضرب والنهب ، فليس له هذه الحسبة ، لأنه دفع منكر يفضى إلى منكر ، وإن كان يفوت لابطريق المعصية فهو إيذاء المسلم أيضا ، وليس له ذلك إلا برضاه ، فإذا كان يؤدى ذلك إلى أذى قومه فليتركه ، وذلك كالزاهد الذى له أقارب أغنياء ، فإنه لايخاف على ماله إن احتسب على السلطان ، ولكنه يقصد أقاربه انتقاما منه بواسطتهم ، فإذا كان يتعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها ، فإن إيذاء المسلمين محذور ، كما أن السكوت على المنكر محذور ، نعم إن كان لا ينالهم أذى في مال أو نقس ، ولكن ينالهم الأذى بالشتم والسب فهذا فيه نظر ، ويختلف الأمل فيه بدرجات المنكرات في تفاحشها، و درجات الكلام المحذور في نكايته في القلب، وقد حه في العرض فإن قبل : فلو قصد الإنسان قطع طرف من نفسه ، وكان لا يمتنع عنه إلا بقتال ، ربما يؤدى إلى قتله ، فهل يقاتل عليه ؟ فإن قلتم يقاتل فهو محال ، لأنه إهلاك نفس خوفا من إهلاك طرف ، وفي إهلاك النفس إهلاك الطرف أيضا

قلنا: يمنعه عنه ، ويقاتله إذ ليس غرصنا حفظ نفسه وطرفه ، بل الغرض حسم سبيل المنكر والمعصية ، وقتله في الحسبة ليس بمعصية ، وقطع طرف نفسه معصية ، وذلك كدفع الصائل على مال مسلم بما يأتى على قتله ، فإنه جائز لاعلى معنى أنا نفدى درهما من مال مسلم بروح مسلم ، فإن ذلك محال ، ولكن قصده لأخذ مال المسلمين معصية ، وقتله في الدفع عن المعصية ليس بمعصية ، وإنما المقصود دفع المعاصي

فإن قيل: فلو علمنا أنه لو خـالا بنفسه لقطع طرف نفسه ، فينبني أن نقتله في الحـال حسما لباب المصية

قلنا: ذلك لا يعلم يقينا ، ولا يجوز سفك دمه بتوهم معصية ، ولكنا إذا رأيناه في حال مباشرة القطع دفعناه، فإن قاتلناقاتلناه، ولم نبال بما يأتى على روحه، فإذاً لمصية لها ثلاثة أحوال إحداها . أن تكون متصرمة ، فالمقوبة على ماتصرم منها حد أو تعزير ، وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد

الثانية : أن تكون المصية راهنة وصاحبها مباشر لها ، كلبسه الحرير ، وإمسا كهالمود

والحمر ، فإبطال هذه المصية واجب بكل مايكن ، مالم تؤد إلى معصية أغش منها أن مثلها ، وذلك يثبت للآحاد والرعية

الثالثة أن يكون المنكر متوقعا كالذي يستعد بكنس المجلس وتربينة وجع الرياحية لشرب الخر ، وبعد لم يحضر الخر ، فهذا مشكوك فيه ، إذ رعا يموق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح ، فأما بالتعنيف والضرب فلا يحوز اللاحاد ، ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالغادة المستعرة ، وقد أقدم على السبب المؤدى إليها ولم يبق لحصول المعصية إلاماليس له فيه إلا الانتظار ، وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والحروج ، فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته ، فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف وإن لم يضيقوا الطريق لسعته ، فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف وإن كان مقصد الماصي وراءه كا أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية في نفسه معصية ، وإن كان مقصد الماصي وراءه كا أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية به لوقوع المعصية ، وإن كان مقصد لمظنة المصية معصية ، ونعنى بالمظنة ما يتعرض الإنسان على معصية راهنة لا على معصية منظرة

# الركن الثأني للحسبة

ما فيه الحسية

وهو كل منكر موجود فى الحال ، ظاهر المحتسب بغيرتجسس ، معلوم كو له منكرا بغير اجتهاد ، فهذه أربعة شروط فلنبحث عنها

الأول: كونه منكرا:

و نعنى به أن يكون محذور الوقوع فى الشرع ، وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا ، لأن المنكر أعم من المعصية ، إذ من رأى صبيا أو مجنو نا يشرب الخر فعليه أن يريق خمره و يمنعه وكذا إن رأى مجنونا يزنى بمجنونة أو بهيمة ، فعليه أن يمنعه منه ، وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل ، وظهوره بين الناس ، بل لو صادف هذا المنكر فى خلوة لوجب المنع منه

وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون، إذ معصية لا عاصي بها عال ، فلفظ المنكر أدل عليه وأعم من لفظ المعصية ، وقد أدرجنا في عموم هذا الصغيرة والكبيرة ، فلا تختص الحسبة بالكبائر، بل كشف العورة في الحام، والخاوة بالأجنبية، واتساع النظر للنسوة الأجنبيات ، كل ذلك من الصغائر ، ويجب النهى عنها ، وفي الفرق بين الصغيرة والكبيرة نظر سيأتي في كتباب التوية

الشرط الثاني: أن يكون موجودا في الحال

وهو احتراز أيضا عن الحسبة على من فرغ من شرب الحرر ، فإن ذلك ليس إلى الآحاد وقد انقرض المنكر ، واحتراز عما سيوجد في ثاني الحال ، كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازم على الشرب في ليلته ، فلا حسبة عليه إلا بالوعظ ، وإن أنكر عنمه عليه لم بجز وعظـه أيضا فإن فيه إساءة ظن بالمسلم، وربما صدق في قوله، وربما لا يقدم على ماعن م عليه لما تن وليتنبه للدقيقة التي ذكرناها ، وهو أن الخلوة بالأجنبية معصية ناجزة وكذا الوقوف على باب حمام النساء ، وما بجري مجراه

الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهرا للمحتسب بغير تجسس

فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتحسس عليه وقدنهي الله تعالى عنه وقصة عمر وعبد الرحمن ن عوف فيه مشهورة وقد أوردناها في كتباب آداب الصحية وكذلك ماروى أن عمر رضي الله عنه ، تسلق داررجل فرآه على حالة مكر وهة فأنكر عليه فقال ياأمير المؤمنين : إن كنتُ أناقد عصيتُ اللهمن وجه واحد ، فأنت قد عصيتَه من ثلاثة أُوجه ، فقال وما هي ؟ فقال قد قال الله تعالى ( وَلَا تَجَسَّسُوا (١٠) وقد تحسست، وقال تعالى ﴿ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوا بِهَا ( ٢٠ ) وقد تسورت من السطح ، وقال ﴿ لَا تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرً يُيُوتَكُمْ حَتَّى تَسْنَأُ نِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِها (") وما سلمت فتركه عمر ، وشرط عليه النوبة ولذلك شاورعمر الصحابة رضى الله عنهم، وهو على المنبر، وسألهم عن الأمام إذا شاهد بنفسه منكرا فهل له إِقامة الحد فيه ، فأشار على رضى الله عنه بأن ذلك منوط بعدلين ، فلا يكني فيه وأحد

<sup>(</sup>۱) الحجرات: ۱۲ (۲) : (۲) النور: ۲۷

وقد أوردنا هذه الأخبار في بيان حق المسلمين من كتاب آداب الصحبة فلا نسيدها . فإن قلت : فما حد الظهور والاستتار

فاعلم أن من أغلق باب داره ، وتستر بحيطانه ، فلا مجوز الدخول عليه بغير إذنه لتمرف المعصية ، إلا أن يظهر في الدار ظهورا يعرفهمن هو خارج الدار؛ كأصوات المزاميروالأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك صيطان الدار، فمن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر الملاهى وكذا إذا ارتفعت أصوات السكاري بالكلمات المألوفة بينهم ، بحيث يسمعها أهل الشوارع؛ فهذا إظهار موجب للحسبة، فإذاً إنما يدرك مع تخلل الحيطان صوت أو رائحـة فإذا فاحت روائح الحمر ، فإن احتمل أن يكون ذلك من الحمور المحترمة فلا يجوز قصدهــا بالإِراقة و إِن علم بقرينة الحال أنها فاحت لتماطيهم الشرب، فهذا محتمل، والظاهر جو از الحسبة وقد تستر قارورة الحمر في الكيموتحت الذيل، وكذلك الملاهي، فإذا رؤى فاسق، وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه مالم يظهر بعلامة خاصة ، فإن فسقه لا بدل على أن الذي معه خمر ، إذ الفاسق محتاج أيضا إلى الخل وغيره ، فلا يجوز أن يستدل بإخفائه وأنه لو كان حلالا لما أخفاه ، لأن الأغراض في الإخفاء بما تكثر ، وإنكانت الرأمحة فاعحة فهذا محل النظرَ ، والظاهر أن له الاحتساب ، لأن هذه علامة تفيد الظن ، والظن كالعلم فى أمثال هذه الأمور ، وكذلك العود رعا يعرف بشكله ، إذا كان الثوب الساتر له رقيقا فدلالةالشكل كدلالة الرائحة والصوت، وماظهرت دلالتهفهو غيرمستور،بل هومكشوف وقد أمرنا يأن نستر ماستر الله ، وننكر على من أبدى لنا صفحته ،والإبداءله درجات،فتارة يبدو لنا بحاسة السمع ، وتارة بحاسة الشم ، وتارة بحاسة البصر ، وتارة بحاسة اللمس، ولا يمكن أن تخصص ذلك بحاســة البصر ، بل المراد العلم ، وهذه الحواس أيضا تفيــدالعــلم فا ذِاً إنما يجوزاً ن يكسر ما تحت الثوب إذ علم أنه خمر ، وليس له أن يقول أرنى لأعلم مافيه. فإنْ هذا تجسس ومعنى التحسس، طلب الأمارات المعرفة، فالأمارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة جاز العمل بمقتضاها ، فأما طلب الأمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلا

الشرط الرابع: أن يكون كونه منكراً معلوما بغير اجتهاد فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه ، فليس للحنني أن ينكر على الشافعي أكله الضب ، والضبع ، ومتروك التسمية ، ولا للشافعي أن ينكر على الحنني شربه النبيذ الذى ليس بمسكر ، وتناوله ميراث ذوى الأرحام ، وجلوسه فى دار أخذها بشفعة الجوار ، إلى غير ذلك من مجارى الاجتهاد .

نعم: لو رأى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ، وينكح بلاولى ويطأ زوجته، فهذا في محل النظر ، والأظهر أن له الحسبة والإنكاز ، إذ لم يذهب أحد من المحصلين ، إلى أن المجتهد يجوز له أن يعمل عوجب اجتهاد غيره ، ولا أن الذي أدى اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء ، أن له أن يأخذ عذهب غيره ، فينتقد من المذاهب أطيبها عنده بل على كل مقلد اتباع مقلده في كل تفصيل ، فإذاً مخالفته للمقلد متفق على كو نه منكراً بين المحصلين، وهو عاص بالمخالفة، إلاأنه يلزم من هذا أمر أنمض منه، وهو أنه يجوزللحنفي أن يمترض على الشافعي إذا نكح بغير ولى ، بأن يقول له الفعل في نفسه حق ، ولكن لا في حقك ، فأنت مبطل بالإقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذهب الشافعي، ومخالفة ما هو صواب عندك معصية في حقك ، و إن كانت صواباعندالله ، وكذلك الشافعي بحتسب على الحنفي إذا شاركه في أكل الضب ، ومتروك النسمية وغيره ، ويقول له إما أن تعتقدأن الشافعي أولى بالاتباع ، ثم تقدم عليه ، أولا تعتقد ذلك ، فلا تقدم عليه ، لأنه على خلاف معتقدك، ثم ينجر هذا إلى أمر آخر من المحسوسات، وهو أن يجامع الأصم مثلا امرأة على قصد الزنا، وعلم المحتسب أن هذه امرأته زوجه أبوه إياها في صغره، ولكنه ليس ىدرى، وعجز عن تعريفه ذلك لصممه ، أو لكو نه غير عارف بلغته ، فهو في الإقدام مع اعتقاده أنها أجنبية عاص ، ومعاقب عليه في الدار الآخرة ، فينبغي أن يمنعها عنه مع أنها زوجته، وهو بعيد من حيث إنه حلال في علم الله، قريب من حيث إنه حرام عليه بحكم غلطه وجهله ، ولا شك في أنه لو علق طلاق زوجته على صفة في قلب المحتسب مثلا • من مشيئة أو غضب أو غيره، وقد وجدت الصفة في قلبه، وعجز عن تعريف الزوجين ذلك ولكن علم وقوع الطلاق في الباطن، فإذا رآه يجامعها فعليه المنع، أعنى باللسان لأن ذلك زنا، إلا أن الزاني غير عالم به ، والمحتسب عالم بأنها طلقت منه ثلاثا ، وكونهما غير عاصيين لجهلهما بوجود الصفة لا يخرج الفعل عن كونه منكرا، ولا يتقاعد ذلك عن زنا المجنون وقد بينا أنه يمنع منه ، فإذا كان يمنع مما هو منكر عند الله وإن لم يكن منكراً عند الفاعل ولا هو عاص به لعذر الجهل ، فيلزم من عكس هذا أن يقال : ما ليس بمنكر عند الله وإنما هو منكر عند الله عند الله

فتحصل من هذا أن الحنفي لا يعترض على الشافعي في النكاح بلاولى ، وأن الشافعي يعترض على الشافعي فيه ، لكون المعترض عليه منكرا ، باتفاق المحتسب والمحتسب عليه وهذه مسائل فقهية دقيقة ، والاحتمالات فيها متمارضة ، وإنجا أفتينافيها بحسب مأرجح

عندنا في الحال ، ولسنا نقطع بخطأ ترجيح المخالف فيها ، إن رأى أنه لا يجرى الاحتساب إلا في معلوم على القطع ، وقد ذهب إليه ذاهبون ، وقالوالاحسبة إلا في مثل الخر والحاذير وما يقطع بكونه حراما ، ولكن الأشبه عندنا أن الاجتهاد يؤثر في حق المجتهد ، إذ يبعد غاية البعد ، أن يجتهد في القبلة و يعترف بظهور القبلة عنده في جهة بالدلالات الظنية ، ثم يستديرها ، ولا يمنع منه لأجل ظن غيره ، لأن الاستدبار هو الصواب

ورأى من يرى أنه يجوز لكل مقلد أن يختار من المذاهب ما أراد غيرمعتد به ، ولعله لا يصح ذهاب ذاهب إليه أصلا ، فهذا مذهب لا يثبت ، وإن ثبت فلا يعتد به

فإن قلت: إذا كان لا يعترض على الحنق في النكاح بلاولى ، لأنه يرى أنه حق فينبغى أن لا يعترض على المعترلي في قوله: إن الله لا يُرى ، وقوله: وإن الحيو من الله ، والشرليس من الله ، وقوله: كلام الله يخلوق ، ولا على الحسوى في قوله: إن الله تعالى جسم وله صورة وأنه مستقر على العرش ، بل لا ينبغي أن يعترض على العلسفي في قوله: الأجساد لا تبعث وإنما تبعث النفوس ، لأن هؤلاء أيضا أدى اجتهاده إلى ماقالوه وهم يظنون أن ذلك هوالحق فإن قلت: بطلان مذهب هؤلاء ظاهر ، فبطلان مذهب من يخالف نص الحديث فإن قلت: بطلان مذهب ، وكما ثبت بظواهر النصوص أن الله تعالى يُرى ، والمعتزل ينكرها بالتأويل ، فكذلك ثبت بظواهر النصوص مسائل خالف فيها الحنق ، كسألة النكاح بلاولى ومسألة شفعة الحوار و نظائرها

فاعلم أن المسائل تنقسم إلى ما يتصور أن يقال فيه كل مجتهد مصيب ، وهي أحكام الأفعال في الحل والحرمة ، وذلك هو الذي لا يعترض على المجتهدين فيه ، إذ لم يعلم خطؤهم قطعا بل ظنا ، وإلى مالا يتصور أن يكون المصيب فيه الاواحدا ، كسألة الرؤية ، والقدر، وقدم السكلام ، ونني الصورة ، والجسمية ، والاستقرار عن الله تعالى ، فهذا نما يعلم خطأ المخطى ، فيه قطعا ، ولا يبقي لخطئه الذي هو جهل محض وجه ، فإذا البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها ، وتنكر على المبتدعين بدعهم ، وإن اعتقدوا أنها الحق ، كايرد على اليهود والنصارى كفره ، وإن كانوا يمتقدون أن ذلك حق ، لأن خطأهم معلوم على القطع ، بخلاف الحطأ في مظان الاجتهاد

فإن قلت: فهما اعترضت على القدرى ، فى قوله: الشر ليس من الله: إعترض عليك القدرى أيضا ، فى قولك: الشر من الله ، وكذلك قولك. إن الله يرى ، وفى سائر المسائل إذ المبتدع محق عند نفسه ، والمحق مبتدع عند المبتدع ، وكل يدعى أنه محق ، وينكر كونه مبتدعا فكيف يتم الاحتساب

فاعلم أما لأجل هذا التعارض نقول ، ينظر إلى البلدة التى فيها أظهرت تلك البدعة، فإن كانت البدعة غرببة ، والناس كلهم على السنة ، فلهم الحسبة عليه بغير إذن السلطان ، وإن انقسم أهل البلد إلى أهل البدعة ، وأهل السنة ، وكان في الاعتراض تحريك فتنة بالمقاتلة فليس للآحاد الحسبة في المسلطان الرأى الحق فليس للآحاد الحسبة في المسلطان الرأى الحق ونصره ، وأذن لواحد أن يزجر المتبدعة عن إظهار البدعة ، كان له ذلك وليس لغيره ، فإن ما يكون من جهة الآحاد فيتقابل الأمر فيه ما يكون من جهة الآحاد فيتقابل الأمر فيه

وعلى الجملة فالحسبة فى البدعة أهم من الحسبة فى كل المنكرات ، ولكن ينبغى أن يراعى فيها هذا التفصيل الذى ذكر ناه ،كيلا يتقابل الأمر فيها ، ولا ينجر إلى تحريك الفتنة ، بل لو أذن السلطان مطلقا فى منع كل من يصرح بأن القرءان مخلوق ، أوأن الله لا يُرى، أوأ نه مستقر على العرش مماس له ،أو غير ذلك من البدع لتسلط الآحاد على المنع منه ،ولم يتقابل مستقر على العرش مماس له ،أو غير ذلك من البدع لتسلط الآحاد على المنع منه ،ولم يتقابل الأمر فيه ، وإنما يتقابل عند عدم إذن السلطان فقط .

## الركن الثالسث

المحتسب علبه

وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل المنوع منه في حقه منكرا، وأقل ما يكوف ذلك أن يكون إنسانا، ولا يشترط كونه مكافا، إذ بيناأن الصبي لوشرب الخرمنع منه واحتسب عليه، وإنكان قبل البلوغ ولا يشترط كونه مميزا والإبيناأن المجنون لوكان يزنى بمجنونة أوياً في بهيمة لوجب منعه منه نم من الأفعال مالا يكون منكرا في حق المجنون ، كترك الصلاة والصوم وغيره ولكنالسنا نلتفت إلى اختلاف التفاصيل ، فإن ذلك أيضا مما يختلف فيه المقيم والمسافى والمريض والصحيح ، وغرضنا الإشارة إلى الصفة التي بها ينهياً توجه أصل الإنكار عليه لما بها يتهيأ لتفاصيل .

فإن قلت فاكتف بكونه حيوانا ، ولا تشترط كونه إنساناً ، فإن البهيمة لوكانت تفسد زرعالإنسان، لكنا عنعها منه كا عنع المجنون من الزنا وإتيان البهيمة

فاعلم: أن تسمية ذلك حسبة لاوجه لها ، إذ الحسبة عبارة عن المنع عن منكر لحق الله صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر ، ومنع المجنون عن الزنا وإتيان البهيمة لحق الله ، وكذا منع الصبي عن شرب الحر ، والإنسان إذا أتلف زرع غيره منع منه لحقين ، أحدها : حق الله تعالى ، فإن فعله معصية ، والثانى : حق المتلف عليه ، فها علتان تنفصل إحداها عن الأخرى فلو قطع طرف غيره بإذنه فقد وجدت المعصية وسقط حق المجنى عليه بإذنه، فتثبت الحسبة والمنع بإحدى الملتين، والبهيمة إذا أتلفت فقد عدمت المعصية ، ولكن يثبت المنع بإحدى العلتين ، ولكن فيه دقيقة وهو أنا لسنا نقصد باخراج البهيمة منع البهيمة ، بل حفظ مال العلتين ، ولكن فيه دقيقة وهو أنا لسنا نقصد باخراج البهيمة منع البهيمة ، بل حفظ مال منه ، بل يجوز إطعام كلاب الصيد الجيف والميتات ، ولكن مال السلم إذا تعرض للضياع وقدرنا على حفظه بغير تعب ، وجب ذلك علينا حفظ المال ، بل لو وقعت جرة لإنسان من علو ، وتحتها قارورة لغيره ، فتدفع الجرة لحفظ القارورة ، لالمنع الجرة من السقوط من علو ، وتحتها قارورة لغيره ، فتدفع الجرة لحفظ القارورة ، لالمنع الجرة من السقوط

فإنا لانقصد منع الجرة وحراستها من أن تصير كاسرة للقارورة ، ونمنع المجنون من الزنا وإتيان البهيمة ، أو الخر المشروب ، بل صيانة للبهيمة المأتية ، أو الخر المشروب ، بل صيانة للمجنون عن شرب الحمر ، وتنزيها له من حيث إنه إنسان محترم

فهذه لطائف دقيقة لايتفطن لها إلا المحققون فلا ينبنى أن يغفل عنها ، ثم فها يجب تنزيه الصبي والمجنون عنه نظر، إذقد يترددفى منعهامن لبس الحرير وغيرذلك ،وسنتمرض لما نشير إليه فى الباب الثالث

فإن قلت: فكل من رأى بهائم قد استرسلت في زرع إنسان فهل يجب عليه إخراجها وكل من رأى مالا لمسلم أشرف على الضياع ، هل يجب عليه حفظه ، فإن قاتم إن ذلك واجب، فهذا تكليف شطط ، يؤدى إلى أن يصير الإنسان مسخرا لغيره طول عمره ،وإن قلتم لايجب فلم يجب الاحتساب على من يفصب مال غيره وليس له سبب سوى مراعاة مال الفير فنقول: هذا بحث دقيق غامض، والقول الوجيز فيه أن نقول: مهما قدر على حفظه من الضياع ، من غير أن يناله تعب في بدنه، أو خسران في ماله ،أو نقصاد في جاهه، وجب عليه ذلك ، فذلك القدر واجب في حقوق المسلم ، بل هو أقل درجات الحقوق ، والأدلة الموجبة لحقوق المسلمين كثيرة ، وهذا أقل درجاتها ، وهو أولى بالإيجاب من رد السلام فإن الأذى في هذا أكثر من الأذي في تركرد السلام، بل لاخلاف في أن مال الإنسان إذا كان يضيع بظلم ظالم، وكان عنده شهادة لو تكلم بها لرجع الحق إليه، وجب عليه ذلك وعصى بكتمان الشهادة ، فني معنى ترك الشهادة ترك كل دفع لاضرر على الدافع فيه ، فأما إن كان عليه تعب أو ضرر في مال أو جاه لم يلزمه ذلك ، لأن حقه مرعى في منفعة بدنه ، وفي ماله وجاهه ، كحق غيره ، فلا يلزمه أن يفدى غيره بنفسه ، نعم الإيثار مستحب ، وتجشم المصاعب لأجل المسلمين قرية ، فأما إيجابها فلا ، فإذاً إن كان يتعب بإخراج البهائم عن الزرع لم يلزمه السمى في ذلك ، ولكن إذا كان لا يتعب بتنبيه صاحب الزرع من نومه أو بإعلامه يلزمه ذلك، فإهمال تعريفه وتنبيهه كاهماله تعريف القاضي بالشهادة ، وذلك لارخصة فيه ، ولا يمكن أن يراعي فيه الأقل والأكثر ،حتى يقال إنكان لا يضيع من منفسته فى مدة اشتفاله بإخراج البهائم، إلاقدر درهم شلا. وصاحب الزرع يفو ته مال كثير، فيترجيح جانبه لأن الدره الذى له هو يستحق حفظه ، كما يستحق صاحب الألف حفظ الألف، ولاسبيل المصير إلى ذلك ، فأما إذا كان فوات المال بطريق هو معصية كالغصب، أوقتل عبد مملوك للغير ، فهذا يجب المنع منه ، وإن كان فيه تعب ما، لأن المقصود حق الشرع، والغرض دفع المعصية ، وعلى الإنسان أن يتعب نفسه فى دفع المعاصى كما عليه أن يتعب نفسه فى ترك المعاصى المعصية ، وعلى الإنسان أن يتعب نفسه فى دفع المعاصى كما فى تركها تعب، وإنما الطاعة كلها ترجع إلى مخالفة النفس، وهي غاية التعب، ثم لا يلزمه احتمال كل ضرر، بل التفصيل فيه كاذكر ناه من درجات المحذورات التى يخافه المحتسب وقد اختلف الفقهاء فى مسئلتين ، تقربان من غرضنا

إحداهما : أن الالتقاط هل هو واجب ، واللقطة صائمة ، والملتقط مانع من الضياع وساع في الحفظ ، والحق فيه عندنا أن يفصل ويقال ، إنكانت اللقطة في مواضع لو تركها. فيه لم تضع ، بل يلتقطها من يعرفها ، أو تنرك كما لوكان في مسجد ، أو رباط ، يتعين من يدخله وكلهم أمناء، فلا يلزمه الالتقاط، وإن كانت في مضيعة نظر، فإن كان عليه تعب في حفظها ، كما لوكانت بهيمة وتحتاج إلى علف واصطبل ، فلا يلزمه ذلك ، لأنه إنما بجب الالتقاط لحق المالك ، وحقه بسبب كونه إنسانا محترما ، والملتقط أيضا إنسان ، وله حقّ في أن لا يتمب لأجل غيره، كما لا يتمب غيره لأجله، فإن كانت ذهبا أو ثوبا أو شيئا لاضرر عليه فيه إلا مجرد تعب التعريف ، فهذا ينبغي أن يكون في محل الوجهين ، فقائل يقول : التعريف والقيام بشرطه فيه تعب ، فلا سبيل إلى إلزامــه ذلك ، إلا أن يتبرع فيلتزم طلبا للثواب، وقائل يقول: إن هـ ذا القدر من النعب مستصغر بالإضافة إلى مراعاة حقوق المسلمين ، فينزل هذا منزلة تعب الشاهد في حضور مجلس الحكم ، فإنه لا يلزمه السفر إلى بلدة أخرى ، إلا أن يتبرع به ، فإذا كان مجلس القاضي في جواره لزمه الحضور ، وكان التعب بهذه الخطوات لا يعد تعبا في غرض إقامة الشهادة ، وأداء الأمانة ، وإذ كات في الطرف الآخر من البلد، وأحوج إلى الحضور في الهاجرة وشدة الحر، فهذا قديقم في عمل الاجتهاد والنظر ، فإن الضرر الذي ينـال الساعي في حفظ حق الغيرله طرف في القـلة لايشك في أنه لا يبالى به وطرف في الكثرة ، لا يشك في أنه لا يلزم احتماله ، ووسط يتجاذ به الطرفان ويكون أبدا فى محل الشبهة والنظر، وهيمن الشبهات المزمنة التى ليس فى مقدور البشر إزالتها، إذلاعلة تفرق بين أجزائها المتقاربة، ولكن المتقى ينظر فيها لنفسه ويدع ما يريبه إلى مالا يريبه، فهذا نهاية الكشف عن هذا الاصل م

# الركن الرابع

نفس الاحتساب

وله درجات وآداب، أماالدرجات، فأولها التعرف، ثم التعريف، ثم النهى، ثم الوعظ والنصح، ثم السب والتعنيف، ثم التغيير باليد، ثم التهديد بالضرب، ثم ايقاع الضرب وتحقيقه، ثم شهر السلاح، ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود

## أما الدرجة الأولى

وهى التعرف، ونعنى به طلب المعرفة بجريان المنكر، وذلك منهى عنه وهو التجسس الذى ذكرناه، فلا ينبغى أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأو تار، ولا أن يستنشق ليدرك رائحة الحر، ولا أن يمس مافى ثوبه ليعرف شكل المزمار، ولاأن يستخبر من جيرانه ليخبروه عما يجرى في داره

نعم: لو أخبره عدلان ابتداء من غير استخبار بأن فلانا يشرب الخر فى داره ، وبأت فى داره خرا أعده للشرب ، فله إذ ذاك . أن يدخل داره ، ولا يلزمه الاستئذان ، ويكون تخطى ملكه بالدخول للتوصل إلى دفع المنكر ، ككسر رأسه بالضرب للمنع مهما احتاج إليه ، وإن أخبره عدلان أو عدل واحد

وبالجملة كل من تقبل روايته لاشهادته ، فني جواز الهجوم على داره بقولهم فيه نظر واحمال ، والأولى أن يمتنع ، لأن له حقا فى أن لا يتخطى داره بغير إذنه ، ولا يسقط حق المسلم عما ثبت عليه حقه إلا بشاهدين ، فهذا أولى ما يجمل مرادا فيه ، وقد قبل إنه كان نقش خاتم لقان ، الستر لمها عاينت أحسن من إذاعة ماظننت

# الدرجة الث نية

فإن المنكر قد يقدم عليه المقدم بجهله ، و إذا عرف أنه منكر تركه ، كالسوادى ("
يصلى ولا يحسن الركوع والسجود ، فيعلم أن ذلك لجهله ، بأن هذا ليست بصلاة ، ولورض بأن لا يكون مصليا لترك أصل الصلاة ، فيجب تعريفه باللطف من غير عنف ، وذلك لأن فى ضمن التعريف نسبة إلى الجهل والجمق ، والتجهيل إيذاء ، وقلما يرضى الانسان بأن ينسب إلى الجهل بالأمور ، لاسما بالشرع ، ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب ، كيف يغضب إذا نبه على الخطأ والجهل ، وكيف يجتهد فى مجاحدة الحق بعد معرفته ، خيفة من أن تنكشف عورة جهله ، والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على سترالمورة الحقيقية لأن الجهل قبح فى صورة النفس ، وسواد فى وجهه ، وصاحبه ماوم عليه ، وقبح السوأتين يرجع إلى صورة البدن ، والنفس أشرف من البدن ، وقبحها أشد من قبح البدن ، م هو غيرماوم عليه ، لأنه خلقة لم يدخل تحت اختياره حصوله ، ولا فى إختياره إزالته وتحسينه والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم ، فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله ويعظم والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم ، فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله ويعظم مؤذيا للقلب ، فلا بد وأن يمالج دفع أذاه بلطف الرفق

فنقول له: إن الإنسان لايولد عالما ، ولقد كناأيضا جاهلي بأمورالصلاة ، فعلمنا العلماء ولعل قريتك خالية عن أهل العلم ، أو عالمها مقصر في شرح الصلاة ، وإبضاحها إنما شرط الصلاة الطمأ نينة في الركوع والسجود ، وهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إبداء فإن إيذاء المسلم حرام محذور ، كاأن تقريره على المنكر محذور ، وليس من العقلاء من يفسل الدم بالدم أو بالبول ، ومن اجتنب محذور السكوت على المندكر ، واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه ، فقد غسل الدم بالبول على التحقيق ، وأما إذا وقفت على خطأ في غير أمر الدين ، فلا ينبغي أن ترده عليه فانه يستفيد منك علما ، ويصير لك عدوا ، إلا إذا عائمت أنه يغتنم العلم ، وذلك عزيز جدا

<sup>(</sup>١) السوادي : الجاهل من أهل الريف ﴿

#### الدرجة الثالثة

النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى

وذلك قيمن يقدم على الأمروهو عالم بكونه منكرا، أوفيمن أصر عليه بعد أن عرف كونه منكرا ، كالذي يواظب على الشرب أو على الظلم أو على اغتياب المسامين ،أو ما يجرى عجراه فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك ، وتحكي له سيرة السلف ، وعبادة المتقير وكل ذلك بشفقة ولطف من غيرعنف وغضب ، بل ينظر إليه نظر المترحم عليه ، ويرى إندامه على المصية مصيبة على نفسه ، إذ المسلمون كنفس واحدة ،وهاهنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها ، فإنها مهلكة ، وهي أن العالم يرى عند التعريف عزنفسه بالعلم وذل غيره بالجهل ، فربما يقصد بالتعريف الإذلال وإظهار التمييز بشرف العلم، وإذلال صاحب بالنسبة إلى خسة الجهل، فإن كان الباعث حنذا فهذاالمنكر أقبح في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه ، ومثال هذا المحتسب مثال من يخلص غيرهمن النار بإحراق نفسه، وهو غانة الجهل، وهذه مذلة عظيمة، وغاثلة هاثلة، وغرور للشيطان يتدلى محبله كل إنسان، إلامن عرّفه الله عيوب نفسه، وفتح بصيرته بنو رهدايته فإن في الاحتكام على الغير لذة للنفس عظيمة من وجهين، أحداهما: منجهة دالة العلم، والآخر منجهة دالة الاحتكام والسلطنة ،وذلك يرجع إلى الرياء، وطلب الجاه، وهو الشهوة الخفية الداعية إلى الشرأة الخني، وله محك ومعيار ينبغي أن يتحن المحتسب به نفسه، وهو أن يكون امتناع ذلك الانسان عن المنكر بنفسه ، أو باحتساب غيره ، أحب إليه من امتناعه باحتسابه، فإن كانت الحسبة شاقة عليه، ثقيلة على نفسه، وهو يودأن يكفي بغيره، فليحتسب فإن باعثه هو الدين ، وإن كان اتعاظ ذلك العاصى بوعظه ، وانزجا ره بزجره ، أحب إليه من اتعاظه بوعظ غيره ، فماهو إلامتبع هوى نفسمه ، ومتوسل إلى إظهارجاه نفسمه بواسطة حسبته، فليتق الله تعالى، وليحتسب أوّلاعلى نفسه، وعند هذا يقال ماقيــل لعيسى عليه السلام ، ياان مريم : عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس ، وإلا فاستحى منى وقيل لداود الطائي رحمه الله ، أرأيت رجــلا دخل على هؤ لاء الأمراء ، فأمرج بالمعروف ونهاهم عن المنكر ، فقال: أخاف عليه السوط ، قال إنه يقوى عليه ، قال أخاف عليه السيف قال: إنه يقوى عليه ، قال: أخاف عليه الداء الدفين وهو العجب

#### الدرجب الرابعة

السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن

أحدها: أن لا يقدم عليها إلاعند الضرورة ، والعجز عن اللطف ، والثانى: أن لا ينطق الإ بالصدق ولا يسترسل فيه ! فيطلق لسانه الطو بل عما لا يحتاج إليه ، بل يقتصر على قدر الحاجة ، فإن علم أن خطا به بهذه الكلمات الزاجرة ليست تزجره ، فلا ينبغي أن يطلقه بل يقتصر على إظهار الغضب والاستحقار له ، و إلا زدراء بمحله ، لأجل معصيته وإن علم أنه لو تكلم ضرب ، ولو اكفهر وأظهر الكراهة بوجهه لم يضرب، لزمه ولم يكفه الإنكار بالقلب ، بل يلزمه أن يقطب وجهه ، و يظهر الإنكار له

## الدرجتر الخامسة

التغيىر باليد

وذلك ككسر الملاهي ، وإراقة الخر ؛ وخلع الحرير من رأسه وعن بدنهومنمه من الجلوس عليه ودفعه عن الجلوس على مال الغير ، وإخراجه من الدار المفسوبة

<sup>(</sup>١) حدیث الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ـ الحدیث : الترمذی وقال حسن وابن ما جه (۱) الأنبیاء : ٦٧

بالجر ترجله ، وإخراجه من المسجد إذا كان جالسا ، وهو جنب ، وما يجرى مجراه ، ويتصور ذلك في بعض المعاصى دون بعض ، فأما معاصى اللسان والقلب فلا يقدر على مباشرة تفييرها وكذلك كل معصية تقتصر على نفس العاصى وجوارحه الباطنة وفي هذه الدرجة أدبان أن مدارة أن لا المدرجة المناك ، فإذا أن كن مدارة المناك ، في مدارة المناك ،

أحدها: أن لا يباشر بيده التغيير، مالم يعجز عن تكليف المحتسب عليه ذلك ، فاذا أمكنه أن يكلفه المشي في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجد، فلا ينبغي أن يدفعه أو يجره وإذا قدر على أن يكلفه إراقة الحروكسر الملاهي ، وحل دروز (١) ثوب الحرير، فلا بنبغي أن يباشر ذلك بنفسه ، فان في الوقوف على حد الكسر نوع عسر ؛ فاذا لم يتعاط بنفسه ذلك كني الاجتهاد فيه ، وتولاه من لاحجر عليه في فعله

الثانى: أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه ، وهو أن لا يأخذ بلحيته فى الاخراج ولا برجله إذا قدر على جره يده ، فان زيادة الأذى فيه مستغنى عنه ، وأن لا يمز قوب الحرير بل يحل دروزه فقط ، ولا يحرق الملاهى والصليب الذى أظهره النصار و بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر ، وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج فى استئناف إصلاحه إلى تعب يساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء ، وفى إرافة الحور يتوقى كسر الأوانى إن وجد إليه سبيلا ، فان لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف ، وتقومه بسبب الحر ، إذ صار حائلا بينه وبين الوصول الى إراقة الحر ، ولوستر الحر بيدنه لكنا نقصد بدنه بالجرح والضرب، لنتوصل إلى إراقة الحر ، فاذا لا تزيد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ، ولوكات الحر فى قواد ير ضيقة الرؤس ولو اشتغل باراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه ، فله كسرها فهذا عذر ، و إن كان ولي ينصيع فى زمانه و تتعطل عليه أشغاله ، فله أن يصيح منفعة بدنه وغرضه من أشغاله ، لأجل ظروف الحر يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله ، لأجل ظروف الحر يسكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله ، لأجل ظروف الحر يسكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله ، لأجل ظروف الحر وحيث كانت الاراقة متيسرة بلاكسر فكسره لزمه الضمان

فإنقلت : فهلا جاز الكسر لأجل الزجر،وهلا جاز الجربالرجل في الإخراج عن الارض المنصوبة ، ليكون ذلك أبلغ في الزجر

فاعلم: أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقو بة تكون على الماضى، والدفع على الحاضر الراهن (١) دروز جمع درز وهو الارتفاع الذي يحصل في الثوب إذا جمع طرفاه في الخياطه وهوفارس معرب

وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع ، وهو إعدام المنكر ، فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة ، أو زجر عن لاحق ، وذلك إلى الولاة لا إلى إلرعية، نعم : الوالى له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه

وأقول: له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجرا ، (١) وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا للزجر ، ولم يثبت نسخه ، ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة ، فإذا رأى الوالى باجتهاده مثل تلك الحاجة جاز له مثل ذلك ، وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق ، لم يكن ذلك لآحاد الرعية

فإن قلت : فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى ، بإتلاف أموالهم ،وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون ، وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصى

فاعلم، أن ذلك لو ورد الشرع به، لم يكن خارجا عن سنن المصالح، ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها، وكسر ظروف الخرقد ثبت عند شدة الحاجة، وتركه بعدذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا، بل الحكم يزول بزوال العلة، ويعود بعودها، وإنحاجوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع، ومنعنا آحاد الرعية منه، لخفاء وجه الاجتهاد فيه، بل نقول لو أريقت الحمور أولا، فلا يجوز كسر الأوانى بعدها، وإنحا جاز كسرها تبعا للخمر، فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال، إلا أن تكون ضارية بالحمر لاتصلح إلالها، فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين

أحدهما: شدة الحاجة إلى الزجر، والآخر: تبعية الظروف للخمر التي هي مشغولة بهاوها معنيان مؤثران لاسبيل إلى حذفهما، ومعنى ثالث. وهو صدوره عن رأى صاحب الأمر لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر، وهو أيضامؤثر، فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقة فقهية، كتاج المحتسب لاعمالة إلى معرفتها

<sup>(</sup>۱) حديث تكسير الظروف التي فيها الحمور في زمنه صلى الله عليه وسلم :الترمذي من حديث أبي طلحة انه قال عليه وسلم :الترمذي من حديث أبي طلحة انه قال ياني الله أبي الله أبي المتريت خمرا لايتام في حجري قال اهرق الحمرواكسير الدنان وفيه ليث ابن أبي الله الترمذي أبي سليم والاصطرواية السدى عن يحي بن عباد عن أنس ان أباطلحة كان عندي قاله الترمذي

#### الدرجة السادسة

التهديد والتخويف كقوله دع عنك هذا ، أولاً كسرن رأسك ، أولاً ضربن رقبتك أولاً مرن بك وما أشبه ، وهذا ينبنى أن يقدم على تحقيق الضرب إذ أسكن تقديمه ، والأدب في هذه الرتبة أن لا يهدده بوعيد لا يجوز له تحقيقه ، كقوله لأنهبن دارك أولأضر بن ولدك أولا أسبين زوجتك ، وما يجرى مجراه ، بل ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام وإن قاله من غير عزم فهو كذب ، نعم : إذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله المعزم عليه إلى حد معلوم يقتضيه الحال ، وله أن يزيد في الوعيد على ما هو في عزمه الباطن إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه ، وليس ذلك من الكذب المحذور ، بل المبالغة في مثل ذلك معتادة ، وهو معنى مبالغة الرجل في إصلاحه بين شخصين ، وتأليفه بين الضرتين ، وذلك مما قد رخص فيه للحاجة ، وهذا في معناه ، فإن القصدبه إصلاح ذلك الشخص ، وإلى هذا المعنى أشار بعض الناس ، أنه لا يقبح من الله أن يتوعد بمالا يفعل ، لأن الخلف في الوعيد كرم , وإنما يقبح أن يعد عمالا يفعل ، وهد خاغير مرضى عندنا ، فإن الكلام القديم لا يقطر ق إليه الخلف ، وعدا كان أووعيدا ، وإنما يتصور هذا في حق العباد ، وهو كذلك لا يظف في الوعيد ليس مجرام

#### الدرحتر السابعتر

مباشرة الضرب باليد والرجل، وغيرذلك بما ليس فيه شهر سلاح، وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والافتصار على قدر الحاجة في الدفع، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف، والقاضي قد يرهق من ثبت عليه الحق إلى الأداء بالحبس، فإن أصر المحبوس، وعلم القاضي قدرته على أداء الحق، وكونه معاندا فله أن يلزمه الأداء بالضرب على التدريج كما يحتاج إليه وكذلك المحتسب يراعي التدريج، فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح فله أن يتعاطى ذلك مالم تثرفتنة، كما لوقبض فاسق مثلا على امرأة أوكان يضرب عزمار معه، وبينه وبين المحتسب نهر حائل، أو جدار مانع، فيأخذ قوسه

ويقول له خل عنها أو لأرمينك ، فإن لم يخل عنها فله أن يرى ، وينبغى أن لايقصد المقتل بل الساق والفخذ وما أشبهه ، ويراعى فيه التدريج ، وكذلك يسل سيفه ، ويقول اترائهذا المنكر أو لأضربنك ، فسكل ذلك دفع للمنكر ، ودفعه واجب بكل ممكن ، ولا فرق فى ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله وما يتعلق بالآدميين ، وقالت المعترلة : مالا يتعلق بالآدميين فلا حسبة فيه الا بالسكلام أو بالضرب ، ولكن للإمام لاللا حاد

#### الدرجة التامنة

أن لا يقدر عليه بنفسه و يحتاج فيه إلى أعوان بشهرون السلاح ، وربحا يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ، ويؤدى ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا ، فهذا قد ظهر الاختلاف فى احتياجه إلى إذن الإمام

وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإذن وهو الأقيس، لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان، والثواني إلى ثوالث، وقد ينتهى لا محالة إلى التضارب والتضارب يدعو إلى التعاون، فلا ينبغى أن ببالى بلوازم الأمر بالمعروف، ومنتهاه تجنيد الجنود فى رضا الله ودفع معاصيه، ونحن بحور للآحاد من العزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار، قعا لأهل الكفر، فكذلك قع أهل الفساد جائز، لأن الكافر لا بأس بقتله، والمسلم إن قتل فهو شهيد، فكذلك الفاسق المناصل عن فسقه لا بأس بقتله والمحتسب الحق إن قتل مظلوما فهو شهيد

وعلى الجلة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر فى الحسبة ، فلا يغير به قانون القياس ، بل يقال كل من قدر على دفع منكر ، فله أن يدفع ذلك بيده و بسلاحه و بنفسة و بأعوانه ، فالمسألة إذاً محتملة كما ذكر ناه ، فهذه درجات الحسبة فلنذكر آدابها والله الموفق

## بيان آداب المحتسب

تعدذكر نا تفاصيل الآداب في آحاد الدرجات ، ونذكر الآن جلها ومصادرها ، فنقول : جيع آداب المحتسب مصدرها ثلاث صفات في المحتسب ، العلم ، والورع ، وحسن الخلق أما العلم ، فليعلم مواقع الحسبة وحدودها، ومجاريها وموانعها ، ليقتصر على حدالشرع فيه والورع : ليردعه عن مخالفة معلومه ، فاكل من علم عمل بعامه ، بل ربحا يعلم أنه مسرف في الحسبة وزائد على الحد الماذون فيه شرعا ، ولكن يحمله عليه غرض من الأغراض وليكن كلامه ووعظه مقبولا ، فإن الفاسق يهزأ به إذا احتسب ، ويورث ذلك جراءة عليه

وأما حسن الخلق: فليتمكن به من اللطف والرفق، وهو أصل الباب، وأسبابه والعلم والورع لا يكفيان فيه ، فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في قعه ، مالم يكن في الطبع قبوله بحسن الخلق ، وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلامع حسن الخلق ، والقدرة على ضبط الشهوة ، والغضب ، وبه يصبر المحتسب على ماأصا مه في دين الله ، و إلا فإذا أصيب عرضه أو ماله أو نفسه بشتم ، أو ضرب ، نسى الحسبة ، وغفل عن دين الله ، واشتغل بنفسه ، بل ربحا يقدم عليه ابتداء لطلب الجاه والاسم

فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات ، وبها تندفع المنكرات ، وإن فقدت لم يندفع المنكر ، بل رعاكانت الحسبة أيضا منكرة ، لمجاورة حدالشرع فيها ، ودل على هذه الآداب قوله صلى الله عليه وسلم (۱٬ «لا يَا مُرُ با لَمْرُوفِ وَلا يَنْهى عَن الْمُنْكَرِ إلا رَفِيق فيها يَا مُرُ بهِ حَلِيم فيها يَنْهى عَن الْمُنكر إلا رَفِيق فيها يَا مُر به فيها يَا مُر به وقيه فيها يَنْهى عَنْه فقيه فيها يَا مُر به فيها يَنْهى عَنْه فقيه فيها يأم بالفيها يأم به وينهى عنه ، وكذا الحلم على أنه لا يشترط أن يكون فقيها مطلقا ، بل فيها يأم به وينهى عنه ، وكذا الحلم

قال الحسن البصرى رحمه الله تمالى: إذا كنت ممن يأمر بالمعروف، فكن من آخذ الناس به، وإلا هلكت، وقد قيل

<sup>(</sup>۱) حديث لايأمربالمعروف ولاينهى عن للنكرالارفيق فيا يأمر به رفيق فيا يتهي عنه الحديث: لم أجده هكذاوالبهيق في الشعب من رواية عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده من أمر بمعرف فليكن أمره بمعروف

لا تلم المرء على فعله وأنت منسوب إلى مثله من ذم شيئًا وأتى مثله فإنحا يزرى على عقله

ولسنا نعنى بهذا أن الأمر بالمعروف يصير ممنوعا بالفسق ، ولكن يسقط أثره عن القاوب بظهور فسقه للناس ، فقد روى عن أنس رضى الله عنه ، قال قلنا بارسول الله ، (۱) لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله ، ولا نهى عن المنكر حتى نجتنبه كله ، فقال صلى الله عليه وسلم « بَلْ مُرُوا بِا لَمَوْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلَّهِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلَّهِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلَّهِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلَّهِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلَّهِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلَّهِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلَّهِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلَّهِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَإِنْ لَمْ

ومن الآداب تقليل العلائق، حتى لايكثر خوف ، وقطع الطمع عن الخلائق حتى تزول عنه المداهنة ، فقد روى عن بعض المشايخ ، أنه كانله سنور ، وكان يأخذمن قصاب في جواره كل يوم شيئا من الغدد لسنوره ، فرأى على القصاب منكرا ، فدخل الدار أولا وأخرج السنور ، ثم جاء واحتسب على القصاب ، فقال له القصاب لاأعطينك بعد هذا شيئا لسنورك ، فقال مااحتسبت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك ، وهو كما قال ، فمن لم يقطع الطمع من الخلق لم يقدر على الحسبة ، رمن طمع في أن تكون قلوب الناس عليه طيبة ، وألسنتهم بالثناء عليه مطلقة ، لم تتيسر له الحسبة

قال كمب الأحبار لأبى مسلم الخولانى ، كيف منزلتك بين قومك؟ قال حسنة ، قال إن التوراة تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ولهى عن المنكر ساءت منزلته عند قومه فقال أبو مسلم : صدقت التوراة وكذب أبو مسلم

<sup>(</sup>١) حديث أنس قلنا يارسول الله لانأم بالمعروف حتى نعمل به كله ولانهى عن المنكر حتى نجتنبه كله فقال صلى الله عليه وسلم بل مروا بالمعروف وان لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكروان لم تجتنبوه كله: الطبراني في المعجم الصغير والأوسط وفيه عبد القدوس بن حبيب أجمعوا على تركه

<sup>(</sup>۱) لقان: ۱۷

ويدل على وجوب الرفق مااست دل به المأمون إذ وعظه واعظ ، وعنف له في القول فقال يارجل ارفق فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شرمنى ، وأمره بالرفق فقال تعالى ( فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لَيّناً لَمّلَهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى ( ) فليكن اقتداء المحتسب في الرفق فقال تعالى ( فَقُولاً لَهُ عليه م ، فقد روى أبو أمامة أن غلاما شابا أتى الني صلى الله عليه وسلم قربوه الأنبي الله أتأذن لى في الزنا؟ فصاح الناس به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوه أدن فدنا حتى جلس بين يديه ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام « أَكُبُهُ لا مُنتك ؟ » قال : لا ، بعملني الله فداك قال « كَذلك النّاسُ لا يُحبُون نَهُ لا مُنتان بهم أَكُبُهُ لا خُتك » وزاد ابن عوف جماني الله فداك قال « كَذلك النّاس لا يحبو نه ، وقالا جميعا في حديثهما أعنى ابن عوف والراوى الآخر يقول فوضع رسول الله عليه وسلم يده على صدره وقال « اللّهُمَّ طَهِرٌ قَلْبَهُ وَاغْفِر ذَ نَبَهُ فوضع رسول الله عليه وسلم يده على صدره وقال « اللّهُمَّ طَهِرٌ قَلْبَهُ وَاغْفِر ذَ نَبَهُ فوضع رسول الله عليه وسلم يده على صدره وقال « اللّهُمَّ طَهَرٌ قَلْبَهُ وَاغْفِر ذَ نَبَهُ فوضع رسول الله عليه وسلم يده على صدره وقال « اللّهُمَّ طَهَرٌ قَلْبَهُ وَاغْفِر ذَ نَبَهُ فوضع رسول الله عليه وسلم يده على صدره وقال « اللّهُمَّ طَهَرٌ قَلْبَهُ وَاغْفِر ذَ نَبَهُ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٍ أَ بْغَضُ إِلَيْهِ مِنْهُ » يمنى من الزنا

وقيل الفضيل ابن عياض رحمه الله إنسفيان بن عينة قبل جوائز السلطان، فقال الفضيل ماأخذ منهم إلا دون حقه ، ثم خلا به وعذله ووبخه ، فقال سفيان : ياأبا علي إن لم نكن من الصالحين فإما لنحب الصالحين ، وقال حماد بن سلمة : إن صلة بن أشيم ، مر عليه رجل قد أسبل إزاره ، فهم أصابه أن يأخذوه بشدة ، فقال دعو في أنا أكفيكم ، فقال ياابن أخي إن ليك حاجة قال وما حاجتك ياعم ؟ قال أحب أن ترفع من إزارك ، فقال : نم وكرامة فرقع إزاره فقال لأصحابه : لو أخذعوه بشدة لقال لاولاكر اسة رشته مكم، وقال محمد بن زكريا الفلابي : شهدت عبد الله بن محمد بن عائشة ليلة ، وقد خرج من المسجد بعد المغرب يريد منزله ، وإذا في طريقه غلام من قريش سكران، وقدقبض على امرأة فجذ بها فاستغاثت يريد منزله ، وإذا في طريقه غلام من قريش سكران، وقدقبض على امرأة فجذ بها فاستغاثت فاجتمع الناس يضربونه ، فنظر إليه ابن عائشة فعرفه ، فقال للناس : تنحوا عن ابن أخي

<sup>(</sup>١) حديث أبى أمامـــة انشابا قال يارسول الله انذن لى فى الزنافصاح الناس بــــ الحديث: رواه أحمد بإسناد جيد وجالة رجال الصحيح

<sup>£ : 4 (1)</sup> 

ثم قال .. إلى ياان أخى : فاستحى الفلام فجاء إليه فضمه إلى نفسه : ثم قال له : امض معى فضى معه حتى صار إلى منزله فأدخله الدار ، وقال لبعض غلمانه : بيته عندك ، فإذا أفاق من سكره فأعلمه بماكان منه ، ولا تدعه ينصرف حتى تأتيني به ، فلما أفاق ذكرله ماجري فاستحيامنه وبكي، وهم بالانصراف: فقال الغلام قدأم أن تأتيه فأدخله عليه، فقال له أما استحييت لنفسك ؟أمااستحييت لشرفك؟أماترى من ولدك؟فاتق إلله وانزع عماأنت فيه ، فبكي الغلام منكسا رأسه ثم رفع رأسه وقال :عاهدت الله تعالى عهداً يسألني عنه يوم القيامة، أنى لاأعود لشرب النبيذ ، ولا لشيء عما كنت فيه وأنا تائب ، فقال إدن مني فقبل رأسه ، وقال: أحسنت يابني ، فكان الغلام بعد ذلك يلزمه ويكتب عنه الحديث ،وكان ذلك ببركة رفقه ثم قال: إن الناس يأمرون بالمعروف ويهمون عن المنكر ، ويكون معروفهم منكرا ، فعليكم بالرفق في جميع أموركم ، تنالون به ماتطلبون ، وعن الفتح بن شخرف قال :تعلق رجل ا بامرأة وتعرض لها ، وبيده سكين لايدنو منه أحــد إلا عقره ، وكان الرجل شديه البدن فبينا الناس كذلك ، والمرأة تصيح في مده ، إذ مر بشر بن الحارث فدنا منه ، وحك كتفه بكتف الرجل ، فوقع الرجل على الأرض ، ومشى بشر ، فدنوا من الرجل وهو يترشح عرقا كثيرا ، ومضت المرأة لحالها ، فسألوه ماحالك ؟فقال ماأدرى، ولكني حاكني شيخ وقال لى إَن الله عن وجل ناظر إِليك و إلى ماتعمل ، فضعفت لقوله قــدماى ، وهبته هيبة شديدة ، ولا أدرى من ذلك الرجل ، فقالوا له هو بشر بن الجارث ، فقال واسوأتاه كيف ينظر إلى بعد اليوم ، وحم الرجل من يومه ، ومات يوم السابع

فهكذاكانت عادة أهل الدين في الحسبة ، وقد نقلنا فيها آثارا وأخبارا في باب البغض في الله والحب في الله ، من كتاب آداب الصحبة ، فلا نطول بالإعادة ، فهذا تمام النظر في درجات الحسبة وآدابها ، والله الموفق بكرمه ، والحمد لله على جميع نعمه

#### الباب الثالث

فى المنكرات المألوفة فى العادات فنشير إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها إذ لا مطمع فى حصرها واستقصائها فمن ذلك

### منكرات المساجد

اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة و إلى محظورة ، فإذا قلنا هذا منكر مكروه ، فاعلم أن المنع منه مستحب ، والسكوت عليه مكروه ، وليس بحرام إلا إذالم يعلم الفاعل أنه مكروه ، فيجب تبليغه إلى من لا يعرفه ، مكروه ، فيجب تبليغه إلى من لا يعرفه ، وإذا قلنا : منكر محظور ، أو قلنا : منكر مطلقا فنريد به المحظور ، ويكون السكوت عليه هم القدرة محظور

فما يشاهد كثيرا في المساجد ، إساءة الصلاة بترك الطمأ بينة في الركوع والسجود ، وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث ، فيجب النهى عنه ، إلا عند الحنفي الذي يعتقد أن ذلك لا يمنع صحة الصلاة ، إذ لا ينفع النهى معه ، ومن رأى مسيئا في صلاته فسكت عليه فهو شريكه ، هكذا ورد به الأثر ، وفي الخبر مايدل عليه ، إذ ورد في الغيبة (١) أن المستمع شريك القائل ، وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثو به لا يراها ، أو انحراف عن القبلة بسبب ظلام أو عمى ، فكل ذلك تجب الحسبة فيه

ومنها قراءة القرء البالحن ، يجب النهى عنه ، و يجب تلقين الصحيح ، فإن كان المعتكف في المسجد يضيع أكثر أوقاته في أمثال ذلك ، ويشتغل به عن التطوع والذكر ، فليشتغل به ، فإن هذا أفضل له من ذكره و تطوعه ، لأن هذا فرض ، وهي قربة تتمدى فائدتها ، فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها ، وإن كان ذلك عنمه عن الوراقة مثلا ، أو عن الكسب الذي هو طعمته ، فإن كان ممه مقدار كفايته لزمه الاشتغال بذلك ، ولم يجزله ترك الحسبة لطلب زيادة الدنيا ، وإن احتاج إلى الكسب لقوت يومه فهو عذر له ، فيسقط الوجوب عنه لعجزه والذي بكثر اللحن في القرءان ، إن كان قادرا على التعلم فليمتنع من القراءة الوجوب عنه لعجزه والذي بكثر اللحن في القرءان ، إن كان قادرا على التعلم فليمتنع من القراءة

<sup>﴿</sup> الباب الثالث في المنكرات المؤلَّفة ﴾ (١) حديث المغتاب والمستمع شربكان في الاثم: تقدم في الصوم

قبل التعلم، فإنه عاص به، وإن كان لا يطاوعه اللسات، فإن كان أكثر ما يقرؤه لحنا ، فليتركه وليجتهد في تعلم الفاتحة وتصحيحها وإن كان الأكثر صحيحاوليس يقدرعلى التسوية ، فلا بأس له أن يقرأ ، ولكن ينبغى أن يخفض به الصوت ، حتى لا يسمع غيره ولمنعه سرا منه أيضا وجه ولكن إذا كان ذلك منتهى قدرته ، وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها ، فلست أرى به بأسا ، والله اعلم

ومنها: تراسل المؤذنين في الأذاني، وتطويلهم بمد كلماته، وانحرافهم عن صوب القبلة بجميع الصدر في الحيملتين، أو انفراد كل واحد منهم بأذان، ولكن من غير توقف إلى انقطاع أذان الآخر، بحيث يضطرب على الحاضرين جواب الأذان، لتداخل الأصوات، فكل ذلك منكرات مكروهة يجب تعريفها، فإن صدرت عن معرفة فيستحب المنع منها والحسبة فيها، وكذلك إذا كان للمسجد مؤذن واحد، وهو يؤذن قبل الصبح، فينبغي أن يمنع من الأذان بعد الصبح، فذلك مشوش للصوم والصلاة على الناس، إلا إذا عرف أنه يؤذن قبل الصبح، حتى لا يعول على أذانه في صلاة، وترك سحور، أو كان معه مؤذن آخر معروف الصوت يؤذن مع الصبح، معروف الصوت يؤذن مع الصبح

ومن المكروهات أيضا تكثير الأذان مرة بعد أخرى بعد طاوع الفجر في مسجد واحد في أوقات متعاقبة متقاربة، إما من واحد أو جماعة فإنه لافائدة فيه ، إذ لم يبق في المسجد نائم ، ولم يكن الصوت مما يخرج عن المسجد حتى ينبه غيره ، فكل ذلك من المكروهات المخالفة لسنة الصحابة والسلف

ومنها: أن يكون الخطيب لابسالثوب أسود، يفلب عليه الا بريسم، أوممسكالسيف مذهب، فهو فاسق والإنكار عليه واجب، وأما مجرد السواد فليس بمكروه، لكنه ليس بمحبوب، إذا حب الثياب إلى الله تعالى البيض، ومن قال إنه مكروه وبدعة ، أرادبه أنه لم يكن معهودا في العصر الأول، ولكن إذا لم يرد فيه نهى، فلا ينبني أن يسمى بدعة ومكروها ولكنه ترك للأحب

ومنها: كلام القصاص والوعاظ الذين عزجون بكلام البدعة ، فالقاص إن كان يكذب في أخياره فهو فاسق ، والإنكار عليه واجب. وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه ، ولا يجوز حضور مجلسه . إلاعلى قصد إظهار الرد عليه . إما للسكافة إن قدر عليه ، أو لبعض الحاضرين حواليه فإن لم يقدر فلا يجوز سماع البدعة ، قال الله تعالى لنبيه (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوصُوا في حَدِيثَ غَيْرِهِ (١) ومهما كان كلامه ماثلا إلى الأرجاء وتجرئة الناس على المماصى ، وكان الناس يزدادون بكلامه جراءة ، وبعفو الله وبرحمته وثوقا يزيد بسببه رجاؤهم على خوفهم فهو منكر ، ويجب منعه عنه ، لأن فساد ذلك عظيم ، بل لو رجيح خوفهم على رجائهم ، فذلك أليق وأقرب بطباع الحاق ، فإنهم إلى الحوف أحوج ، وإغاالمدل تعديل الحوف والرجاء كما قال عمر رضى الله عنه ، لو نادى مناديوم القيامة ، ليدخل الناركل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل ، ولم نادى مناد ليدخل الجنة كل الناس إلارجلا واحدا لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل ، ومهما كان الواعظ شابا متزينا للنساء في نيابه ، وهيئة كثير الأشعار والإشارات والحركات : وقد حضر مجلسه النساء : فهذا المنكر يجب المنعمة فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح ، ويتبين ذلك منه بقرائن أحواله ، بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهر م الورع ، وهيئنه السكينة والوقار ، وزيه زى الصالحين ، وإلا فلا يزداد الناس به إلا تماديا في الضلال

ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر ، فإن ذلك آيضا مظنة الفساد ، و العادات تشهد لهذه المنكرات ؛ و يجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن " ، فقد منعتهن "عائشة رضى الله عنها . فقيل لها إن رسول الله عليه وسلم مامنعهن " من الجاعات ، فقالت . لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأحدثن بعده لمنعهن

وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه ، إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازا أصلا ، وقراءة القرّاء بين يدى الوعاظ مع التمديد والألحان على وجه يغير نظم القرءان

<sup>(</sup>۱) حــديث عائشة لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأحــدش أى النساء من بعده لمنعهن المساجد

<sup>(1) (</sup>Visla) 1 Nr

و بجاوز حد التنزيل ؟ منكر مكروه ، شدد الكراهة ، أنكره جاعة من السلف ومنها: الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة ، والتعويذات ، وكقيام السؤال ، وقراءتهم القرءان وإنشادهم الأشعار وما يجرى مجراه ، فهذه الأشياء منها ما هو محرم ، لكونه تلبيسا وكذبا ، كالكذابين من طرقية الأطباء وكأ هل الشعبذة والتلبيسات ، وكذاأرباب التعويذات في الأُغلب، يتوصلون إلى بيمها بتلبيسات على الصبيان والسوادية، فهذا حرام في المسجد وخارج المسجد ويجب المنعمنه، بل كل يع فيه كذب و تليس و إخفاء عيب على المشترى فهو حرام ومنها :ما هو مباح خارج المسجد ، كالخياطة وبيع الأدوية والكتب والأطعمة ، فهذا في المسجد أيضا لا يحرم إلا بعارض ، وهو أن يضيق المحل على المصلين ، ويشوش عليهم صلاتهم : فإن لم يكن شيء من ذلك فليس بحرام ، والأولى تركه ، ولكن شرط إباحته أن يجرى في أوقات نادرة وأيام معدودة ، فإن اتخذ المسجد دكانا على الدوام حرمذلك ومنع منه ، فن المباحات ما يباح بشرط القلة ، فإن كثر صار صفيرة ، كاأن من الذنوب ما يكون صفيرة بشرط عدم الإصرار ، فإن كان القليل من هذالو فتح بابه لخيف منه أن ينجر إلى الكثير فليمنع منه ، وليسكن هذا المنع إلى الوالى أو إلى القيم بمصالح المسجد من قبل الوالى ، لأنه لايدرك ذلك بالاجتهاد ، وليس للآحاد المنع مماهو مباح في نفسه لخوفه أنذلك يكش ومنها: دخول المجانين والصبيان السكارى في المسجد، ولا بأس بدخول الصي المسجد إذا لم يلم ولا يحرم عليه اللعب في المسجد، ولا السكوت على لعبه، إلا إذا اتخذ المسجد ملمباً ، وصار ذلك معتاداً ، فيحب المنع منه ، فهذا مما يحل قليله دون كشيره

ودليل حل قليله ، ما روى في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لأجل عائشة رضى الله عنها ، حتى نظرت إلى الحبشة يزفنون ويلعبون بالدرق والحراب يوم العيد في المسجد ، ولا شك في أن الحبشة لو اتخذوا المسجد ملعبا لمنعوا منه ، ولم يرذلك على الندرة والقلة منكرا ، حتى نظر إليه بل أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبصرهم عائشة تطييبالقلمها ، إذ قال « دُونَكُم يا بني أرفيدة » كما نقلناه في كتاب السماع

وأماالمجانين : فلابأس بدخولهم المسجد ، إلاأن يخشى تلويثهم له ، أوشتمهم أو تطقهم عاهو في ، أو تعاطيهم لماهو منكر في صورته : ككشف العورة وغيره ، وأماالمجنون

الهادى، الساكن الذى قد علم بالعادة سكو نه وسكوته ، فلا يجب إخراجه من المسجد والسكران في معنى المجنون ، فإن خيف منه القذف . أعنى التىء أو الإيذاء باللسان ، وجب إخراجه ، وكذا لوكان مضطرب العقل ، فإنه يخاف ذلك منه ، وإن كان قد شرب ولم يسكر والرائحة منه تفوح ، فهو منكر مكروه شديد الكراهة ، وكيف لا ، ومن أكل الثوم والبصل فقد نهاه رسول الله صلى الله علية وسلم عن حضور المساجد (١) ولكن يحمل ذلك على الكراهة ، والأمر في الخرأشد

فإن قال قائل. ينبغي أن يضرب السكران ويخرج من المسجد زجرا

قلنا: لا يل ينبنى أن يلزم القعود فى المسجد ويدعى إليه ، ويؤمر بترك السرب مهما كان فى الحال عافلا فأما ضربه للزجر فليس ذلك إلى الآحاد ، بل هو إلى الولاة وذلك عند إقراره أوسهادة شاهدين ، فأمالجرد الرائحة فلا ، نعم : إذا كان عشى بين الناس متايلا محيث يعرف سكره فيجوز ضربه فى المسجد وغير المسجد ، منعاله عن إظهارا ثر السكر ، فإن إظهار أثر الفاحشة فاحشة ، والمعاصى يجب تركها ، و بعد الفعل بجب سترها وستر آثارها ، فإن كان مسترا مخفياً لأثر ه فلا يجوز أن يتجسس عليه ، والرائحة قد تفوح من غير شرب ، الجلوس فى موضع الحزو بوصوله إلى الفم دون الابتلاع ، فلا ينبغى أن يعول عليه

منكرات الأسياق

من المنكرات المعتادة فى الأسواق السكذب فى المراجحة ، وإخفاء العيب ، فمن عرف المتربت هذه السلمة مثلا بعشرة وأربح فيها كذا ، وكان كاذبا ، فهو فاسق ، وعلى من عرف ذلك أن يخبر المشترى بكذبه ، فإن سكت مراعاة لقلب البائع كان شريكاله فى الحيانة وعصى بسكوته ، وكذا إذا علم به عيبا فيلزمه أن ينبه المشترى عليه ، وإلا كان راضيا بضياع مال أخيه المسلم وهو حرام ، وكذا التفاوت فى الدراع والمكيال والميزان ، يجب على كل من عرفه تغيره بنفسه أو رفعه إلى الوالى حتى يغيره

ومنها: ترك الإيجاب والقبول، والاكتفاء بالمعاطاة، ولكن ذلك في محل الاجتهاد فلا ينكر إلا على من اعتقد وجوبه، وكذا في الشروط الفاسدة المعتادة بين الناس، مجب (١٠) هذا الحديث: لم يخرجه العراق وقد خرجه الشارح عن البخارى ومسلم وغيرها

الإنكارفيها، فإنها مفسدة للمقود، وكذا في الربويات كلها وهي غالبة وكذا سائر التصرفات الفاسدة ومنها: يبع الملاهي، ويبع أشكال الحيوانات المصورة في أيام العيد، لأجل الصبيان فتلك يجب كسرها، والمنع من يبعها كالملاهي، وكذلك ببع الأواني المتخذة من الذهب والفضة وكذلك ببع ثياب الحرير وفلانس الذهب والحرير، أعنى التي لا تصلح إلا للرجال أو يعلم بعادة البلد أنه لا يلبسه إلا الرجال، فكل ذلك منكر محظور، وكذلك من يعتاد بيع الثياب المبتذلة المقصورة، التي يلبس على الناس بقصارتها وابتذالها ويزعم أنها جديدة فهذا الفعل حرام والمنع منه واجب، وكذلك تلبيس انخراق الثياب بالرفو، وما يؤدى إلى الالتباس، وكذلك جميع أنواع العقود المؤدية إلى التلبيسات، وذلك يطول إحضاؤه فليقس بماذكر ناه مالم نذكره

### منكرات الشوارع

فن المنكرات المعتادة فيها وضع الاسطوانات ، وبناء الدكات متصلة بالأبنية الماوكة ، وغرس الأشجار ، وإخراج الرواشن والأجنحة ، ووضع الخشب ، وأحم ال الحبوب والأطعمة على الطرق ، فكل ذلك منكر إن كان يؤدى إلى تضييق الطرق واستضرارالمارة، وإن لم يؤد إلى ضرر أصلا ، لسعة الطريق فلا يمنع منه

نعم: يجوز وضع الحطب وأحمال الأطعمة في الطريق ، في القدر الذي ينقل إلى البيوت فإن ذلك يشترك في الحاجة إليه الكافة ، ولا يمكن المنع منه ، وكذلك ربط الدواب على الطريق ، نحيث يضيق الطريق وينجس المجتازين منكر يجب المنع منه ، إلا بقدر حاجة النزول والركوب ، وهذالأن الشوارع مشتركة المنفعة ، وليس لأحد أن يختص به الإبقدر الحاجة ، والمرعى هو الحاجة التي تراد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر الحاجات ومنها: سوق الدواب وعلمها الشوك ، نحيث عزق ثياب الناس ، فذلك منكر إن أمكن شدها وضمها نحيث لاعزق أو أمكن العدول به إلى موضع واسع ، و إلا فلا منع إذ حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك ، نعم . لا تترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدة النقل ، و كذلك تحميل الدواب من الأحمال مالا تطبقة منكر يجب منع الملاك منه ، وكذلك ذبح القصاب إذاكان

ونيع في الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق بالدم ، فإنه منكر عنع منه بل حقه أن يتخذ في دكانه مذبحا ، فإن في ذلك تضييقا بالطريق ، وإضرارا بالناس ، بسبب ترشيش النجاسة ، وبسبب الستقذار الطباع للقاذورات ، وكذلك طرح القمامة على جواد الطرق وتبديد قشور البطيخ ، أورش الماء محيث يخشى منه التزلق والتمثر ، كل ذلك من المنكرات وكذلك إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط في الطريق الضيقة ، فإن ذلك ينجس الثياب ، أو يضيق الطريق، فلاعنع منه في الطرق الواسعة إذا العدول عنه ممكن ، فأما ترك مياه المطر والأوحال والثاوج في الطرق من غير كسح فذلك منكر ، ولكن ليس يختص به معين إلا الثلج الذي يختص بطرحه على الطريق واحد ، والماء الذي يجتمع على به شخص معين إلا الثلج الذي يختص بطرحه على الطريق واحد ، والماء الذي يجتمع على فذلك حسبة عامة ، فعلى الولاة تكليف الناس القيام بها ، وليس للآ حادفيها إلا الو عظ فقط فذلك عسبة عامة ، فعلى الولاة تكليف الناس القيام بها ، وليس للآ حادفيها إلا الو عظ فقط وكذلك إذا كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس فيجب منه منه ، وإن كان يعنيق الطريق ، وكان عكن الاحتراز عن نجاسته إ يمنع منه ، وإن كان يضيق الطريق ، وكان يعنع صاحبه من أن ينام على الطريق أو يقعد قعودا يضيق بلسطه دراعيه فيمنع منه ، بل عنع صاحبه من أن ينام على الطريق أو يقعد قعودا يضيق الملوزيق ، فيكليه أولى بالمنع

# منكرات الحامات

منها:الصور التي تكون على باب الحمام أوداخل الحمام يجب إزالتها على كل من يدخلها إن قدر ، فإن كان الموضع مرتفعاً لاتصل إليه يده ، فلا يجوزله الدخول إلالضرورة فليعدل إلى جمام آخر ، فإن مشاهدة المنكر غير جائزة ، ويكفيه أن يشوه وجهها ، ويبطل به صورتها ، ولا يمنع من صور الأشجار وسائر النقوش سوى صورة الحيوان

ومنها : كشف المورات والنظر إليها ، ومن جملتها كشف الدلاك عن الفخذ ، وماتحت السرة ، لتنحية الوسخ ، بل من جملتها إدخال البدتحت الإزار ، فإن مس عورة الغير حرام كالنظر إليها

ومنها: الانبطاح على الوجه بين يدى الدلاك، لتغميز الأفخاذ والأعجاز، فهذا مكروه

إن كان مع حائل ، ولكن لا يكون محظورا إذالم يخس من حركة الشهوة، وكذلك كشف العورة للحجام الذى من الفواحش، فإن المرأة لا يجوز لها أن تكشف بدنها للذمية في الحمام فكيف يجوز لها كشف العورات للرجال

ومنها غمس اليد والأوابى النحسة فى المياه القليلة ، وغسل الإزار والطاس النجس فى الحوض ومنوه قليل ، فإنه منجس الماء إلا على مذهب مالك ، فلا بجوز الإنكار فيه على المالك على مذهب مالك ، فلا بجوز الم فليس للشافعى المالك على الحنفية والشافعية ، وإن اجتمع مالكي وشافعي الحمام فليس للشافعي منع المالكي من ذلك إلا بطريق الالتماس واللطف ، وهو أن يقول له إنا نحتاج أن نغسل اليد أولا ، ثم نغمسها في الماء ، وأما أنت فستغن عن إيدائي ، وتفويت الطهارة على ، وما بجرى مجرى هذا ، فإن مظان الاجتهاد لا يمكن الحسبة فيها بالقهر

ومنها،أن يكون في مداخل بيوت الحمام ومجاري مياهها حجارة ملساء مزلقة يزاتي عليها الغافاون، فهذا منكر و بجب قلعه و إزالته ،و ينكر على الحماي إهماله ، فانه يفضي إلى السقطة وقد تؤدي السقطة إلى انكسار عضو أو انخلاعه ، وكذلك ترك السدر والصابون الزلق على أرض الحمام منكر ، ومن فعل ذلك وخرج و تركه فزلق به إنسان وانكسر عضو من أعضائه ، وكان ذلك في موضع لا يظهر فيه بحيث يتعذر الاحتراز عنه ، فالضمان متردد بين الحماي ، إذ حقه تنظيف الحمام ، والوجه إبجاب الضمان على تاركه في اليوم الأول ، وعلى الحمايي في اليوم الثاني ، إذ عادة تنظيف الحمام كل يوم معتادة والرجوع في مواقيت إعادة التنظيف إلى العادات فليعتبر بها وفي الحمام أمور أخر مكروهة ذكر ناها في مواقيت إعادة التنظيف الحمارة فاتنظر هناك

# منكرات الضيافة

فنها: فرش الحرير للرجال فهو حرام، وكذلك تبخير البخور في مجمرة فضة أوذهب، أو الشراب أو استعمال ماء الورد في أواني الفضة، أو مارءوسهامن فضة

> ومنها: إسدال الستوروعليها الصور ومنها: سماع الأوتار أو سماع القينات

ومنها اجماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال مهماكان في الرجال شباب تخاف الفتنةمنهم ، فكل ذلك محظور منكر يجب تغييره ، ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج ولم يجزله الجلوس : فلارخصة له في الجلوس في مشاهدة المنكرات ، وأما الصور التي على النمارة ، والزرابي المفروشة ، فليس منكرا ، وكذا على الأطباق والقصاع لاالأواني المنخذة على شكل الصور، فقد تكون رؤس بعض المجامر على شكل طير فذلك حرام، يجب كسر مقدار الصورة منه ، وفي المكحلة الصغيرة من الفضة خلاف، وقد خرج أحمد بن حنبل عن الضيافة بسبها ، ومهما كان الطعام حراما أوكان الموضع مغصوبا،أوكانت الثياب المفروشة حراماً فهو من أشد المنكرات ، فإن كان فيها من يتعاطى شرب الخر وحده فلا يحوز الحضور إذ لايحل حضور مجالس الشرب، وإن كان مع ترك الشرب، ولا يجوز مجالسة الفاسق في حالة مباشرته للفسق ، وإنما النظر في مجالسته بعدذلك ، وأنه هل يجب بغضه في الله ومقاطعته كاذكرناه في باب الحب والبغض في الله ، وكذلك إن كان فيهم من يلبس الحرير أو خاتم الذهب، فهو فاسق لا يجوز الجلوس معه من غير ضرورة ، فان كان الثوب على صبي غير بالغ فهذا في محل النظر ، والصحيح أن ذلك منكر ويجب نزعه عنه إن كان مميزا لعموم قوله عليه السلام (١) « هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتي ، وكما يجبمنع الصبي من شرب الخمر ، لال كونه مكلفا واكن لأنه يأنس به فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه فكذلك شهوة التزين بالحرير تغلب عليه إذااعتاده ، فيكون ذلك بدرا للفساد يبذر في صدره ، فتنبت منه شجرة من الشهوة راسخة يعسر قلمها بعد البلوغ ، أماالصي الذي لا يميز فيضعف معنى التحريم في حقه ، ولا يخلو عن احتمال ، والعلم عنـــد الله فيه ، والمجنون في معنى الصبي الذي لا يميز نعم : يحل التزين بالذهب والحرير للنساء من غير إسراف ، ولاأرى رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلق الذهب فيها ، فإن هذا جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص ، فلا يجوز إلالحاجة مهمة ، كالفصدوالحجامة والختان ،والنزينُ بالحلق غيرمهم ، بل في التقريط بتعليقه على الأذن ، وفي المخانق والاسورة كفاية عنه ، فهذا و إن كان معتادا فهو حرام ، والمنع منه واجب، والاستنجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخسوذة عليه حرام، ألا أن يثبت

<sup>(</sup>۱) حدیث هذان حرامان علی ذکور أمتی: أبوداود والنسائی وابی ماجه من حدیث علی وقــد تقدم فی الباب الرابع من آداب الأکل

من جهة النقل فيه رخصة ولم يبلغنا إلى الآن فيه رخصة

ومنها: أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته فيحوز الحضور لمن يقدر على الرد عليه على عزم الرد ، فإن كان لا يقدر عليه لم يجز ، فإن كان المبتدع لا يتكلم ببدعته فيجو زالحضور مع إظهار الكراهة عليه والإعراض عنه ، كا ذكر ناه في باب البغض في الله ، وإن كان فيها مضحك بالحكايات وأنواع النوادر ، فإن كان يضحك بالفحش والكذب لم يجيز الحضور وعند الحضور يجب الإنكار عليه ، وإن كان ذلك عزح لا كذب فيه ولا فحش فهو مباح أعنى ما يقل منه ، فأما اتخاذه صنعة وعادة فليس عباح ، وكل كذب لا يخفى أنه كذب ولا يقصد به التلبيس فليس من جملة المنكرات ، كقول الإنسان مثلاطلبتك اليوم مائة مرة ، وأعدت عليك الكلام ألف مرة ، وما يجرى مجراه مما يعلم أنه ليس يقصد به التحقيق ، فذلك عليك الكلام ألف مرة ، وما يجرى مجراه مما يعلم أنه ليس يقصد به التحقيق ، فذلك لا يقدح في العدالة ، ولا ترد الشهادة به وسيأتي حد المزاح المباح ، والكذب المباح في كتاب اللسان من ربع المهلكات

ومنها: الإسراف في الطعام والبناء، فهو منكر بل في المال منكران، أحدهما: الإضاعة والآخر: الإسراف، فالإضاعة تفويت مال بلا فائدة يعتد بها، كاحراق الثوب وتمزيقه وهدم البناء من غير غرض، وإلقاء المال في البحر، وفي معناه صرف المال إلى النائحة والمطرب، وفي أنواع الفساد، لأنهافو ائد محرمة شرعا، فصارت كالمدومة، وأما الإسراف فقد يطلق لا رادة صرف المال إلى النائحة والمطرب والمنكرات، وقد يطلق على الصرف إلى المباحات في جنسها ولكن مع المبالغة، والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال، فنقول: من لم يملك إلا مائة دينار مثلا، ومعه عياله وأولاده، ولا معيشة لهم سواه، فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه منه، قال تعالى: (وَلاَ تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقَعُدَ مَاوُماً عَشُوراً (١٠) نزل هذا في رجل بالمدينة، قشم جميع ماله ولم يبق شيئالمياله، فطولب بالنفقة فلم يقدر على شيء، وقال تعالى: (وَلاَ تُبُذِيراً إِنْ النَّبَذِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّياطِينِ (١٠) فن يسرف هذا في رجل: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْقَوُا كُمْ يُسُرفُوا وَلَمْ يَقْدُوا (٢٠) فن يسرف هذا وكذلك قال عن وجل: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْقَوُا كُمْ يُسْرفُوا وَلَمْ يَقْدُوا (٢٠) فن يسرف هذا

<sup>(</sup>١) الأسراء: ٢٩ ، ٢٩ ، ٢١ القرقان: ٢٧

الإسراف ينكر عليه ، ويجب على القاضى أن يحجر عليه ، إلا إذا كان الرجل وحده وكان له قوة فى التوكل صادقة . فله أن ينفق جميع ماله فى أبواب البر ، ومن له عيال أوكان عاجزا عن التوكل ، فليس له أن يتصدق بجميع ماله ، وكذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه ، وتزيين بنيأنه يم فهو أيضا إسراف محرم ، وفعل ذلك ممن له مال كثير ليس بحرام لأن النزيين من الأغراض الصحيحة ، ولم تزل المساجد تزين ، وتنقش أبوابه اوسقوفها ، مع أن نقش الباب والسقف لافائدة فيه إلا مجرد الزينة ، فكذا الدور ، وكذلك القول في التجمل بالثياب ، والأطعمة ، فذلك مباح فى جنسه ، ويصير إسرافابا عتبار حال الرجل و ثروته وأمثال هذه المذكرات كثيرة لا يمكن حصرها ، فقس بهذه المذكرات المجامع ، ومجالس القضاة ، ودواوين السلاطين ، ومدارس الفقهاء، ورباطات الصوفية ، وخانات الأسواق فلا تخلو بقعة عن منكر مكروه أو محذور ، واستقصاء جميع المنكرات يستدعى استيماب فلا تخلو بقعة عن منكر مكروه أو محذور ، واستقصاء جميع المنكرات يستدعى استيماب جميع تفاصيل الشرع ، أصولها وفروعها ، فلنقتصر على هذا القدر منها

# المنكرات العامة

اعلم أن كل قاعد في يبته أيها كان ، فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم مه وحملهم على المعروف ، فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد ، فكيف في القرى والبوادى ، ومنهم الأعراب والأكراد ، والتركمانية وسائم أصناف الخلق ، وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه ، يعلم الناس دينهم ، وكذا في كل قرية ، وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه ، وتفرغ لفرض الكفاية ، أن يخرج إلى من يحاور بلده من أهل السواد ، ومن العرب والأكراد ، وغيرهم ويعامهم دينهم ، وفرائض شرعهم ، ويستصحب مع نفسه زادا يأ كلهولايا كل من أطعمتهم فإن أكثرها مغصوب ، فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الآخرين ، وإلا عم الحرج الكافة أجمين ، أما العالم ، فلتقصيره في الخروج ، وأما الجاهل ، فلتقصيره في ترك التعلم ، وكل على عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره ، وإلا فهو شريك في الإشم التعلم ، وكل على عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره ، وإلا فهو شريك في الإشم

ومعاوم أن الانسان لايولد عالما بالشرع ، وإنما يجب التبليغ على أهل العلم ، فكل من تعلم مسألة واحدة فهو مرف أهل العلم بها

ولممرى الأثم على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر، وهو بصناعهم ألبق، لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش، فهم قد تقلدوا أمرا لابد منه في صلاح الخلق، وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء وليس للإنسان أن يقمد في بيته ولا يخرج إلى المسجد، لأنه برى الناس لايحسنون الصلاة بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهى ، وكذا كل من تيقن أن في السوق منكرا يجرى على الدوام ، أو في وقت بعينه ، وهو قادر على تفييره ، فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقمود في البيت ، بل يلزمه الخروج ، فإن كان لايقدر على تغيير الجميع وهو محترز عن مشاهدته ، و يقدر على البعض لزمه الخروج، لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه ، وإغا عنع الحضور لشاهدة المنكر من عيه غير غيرض صحيح

في على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهل بيته، ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه، ثم إلى أهل علته، ثم إلىأهل بلده، ثم إلى أهل البوادى من الأكراد والعرب وغيرم بلده، ثم إلى أهل البوادى من الأكراد والعرب وغيرم وهكذا إلى أقصى العالم، فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به على كل قادر سليه قزيباكان أو بعيدا، ولا يسقط الحرج مادام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه، وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه، أو بغيره، فيعلمه فرضه، وهذا شفل شاغل لمن يهمه أمر دينه، يشغله عن تجزئة الأوقات في التفر بعات النادرة، والتعمق في دقائق العلام على من فروض الكفايات، ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين، أو فرض كفايه هو أه منه

#### الباب الرابع

#### فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر

قد ذكر نا درجات الأمربالمعروف ، وأن أو اله التمريف ، وثانيه الوعظ ، وثالثه التخشين في القول ، ورابعه المنع بالقهر في الجل على الحق بالضرب والمقوبة ، والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان ، وهما التمريف ، والوعظ ، وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلاطين الرتبتان الأوليان ، وهما التمريف ، والوعظ ، وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان ، فإن ذلك يحرك الفتنة ، ويهيج الشر ، ويكون ما يحرى مجراه ، فذلك أكثر ، وأما التخشين في القول كقوله بإظالم بامن لايخاف الله وما يجرى مجراه ، فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يحز ، وإن كان لايخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه ، فلقد كان من عادة السلف التمرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة ، والتعرض لأنواع العذاب، لعامهم بأن ذلك شهادة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠ « فَيْنُ اللهُ هَادِ كَلْمَةُ حَقّ عِلْدُ اللهُ عَلَى فَلْكَ ، وقال صلى الله عليه وسلم (١٠ » ه فَضَلُ الْجُهَادِ كَلْمَةُ حَقّ عِنْدَ شُلُطَانِ جَائِرٍ » ووصف النبي صلى الله عليه وسلم (١٠ عمر بن الخطاب رضى الله عنده فالله عن صديق « قَوْنُ مِنْ حَدِيدٍ لَا تَأْخُذُهُ في الله لَوْمَةُ لاَتُم » وتركه قوله الحق ماله من صديق ولما علم المتصلبون في الدين ، أن أفصل الكلام كلة حق عندسلطان جائر ، وأنصاجب ولما علم المتصلبون في الدين ، أن أفصل الكلام كلة حق عندسلطان جائر ، وأنصاجب

<sup>(</sup> الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر )

<sup>(</sup>١) حديث خير الشهدا، حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى رجل فأمره ونهاه فى ذات الله فقتله على ذلك: الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الاسناد وتقدم فى الباب قبله

<sup>(</sup>٢) حديث أفضل الجهاد كلة حق عند سلطان جائر تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث وصفه صلى الله عليه وسلم عمر بن الحطاب بانه قرن من حديد لاتأخذه فى الله لومة لائم تركه الحق ماله من صديق:الترمذى بسند ضعيف مقتصرا على آخر \_ الحديث: من حديث على رحم الله عمر يقول الحق وان كان مرا تركه الحق وماله من صديق وأما أول الحديث: فرواه الطبراني أن عمر قال لكعب الاحبار كيف تجد نعتى قال أجد نعتك قرنا من حديد قال وما قرن من حديد قال أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لائم

<sup>\*</sup> القرن بفتح القاف الحصن

ذلك إذا قتل فهو شهيد كما وردت به الأخبار ، قدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك ومحتملين أنواع العذاب، وصابر ين عليه في ذات الله تعالى ، ومحتسبين لل يبذلو به من مهجهم عندالله وطريق وعظ السلاطين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مانقل عن علماء السلف وقد أوردنا جملة من ذلك في باب الدخول على السلاطين في كتاب الحيلال والحرام و نقتصر الآن على حكايات تعرف وجه الوعظ ، وكيفية الإنكار عليهم

فنها: ما روي من إنكار أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أكابر قريش ، حين قصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء ، وذلك ماروى عن غروة رضي الله عنه ، قال: قلت لعبد الله بن عمرو: ماأكثر مارأيت قريشا نالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠) فيما كانت تظهر من عداوته 6 فقال: حضرتهم وقداجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقالوا مارأينا مثلماصبرنا عليهمن هذا الرجل ،سفهأحلامنا وشتم آباءنا ؛ وعاب ديننا ؛ وفرق جاعتنا ؛ وسب آلهتنا ؛ ولقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كماقالوا ، فبينها هم في ذلك إذ طلع عليهم رمسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل يمشى حتى استلم الركن ، ثم مر بهم طائفا بالبيت ، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول ، قال فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم مضى ، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها ، فعرفت ذلك في وجهه عليه السلام ، ثم مضي ، فر بهم الثالثة فنمزوه بمثلها حتى وقف ، ثم قال : « أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّد بِيدِهِ لَقَدْجِئْتُكُمْ بِالدَّمْحِ » قال فأطر ق القوم حتى ما منهم رجل إلا كا ما على رأسه طائر واقع ، حتى إن أشده فيه وطأة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول ، حتى إنه ليقول انصرف ياأبا القاسم راشدا ، فو الله ماكنت جهولاً ، قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان من الغد اجتمعو افي الحجر وأنا معهم ، فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم ، وما بلفكم عنه ، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه، فبينما هم في ذلك، إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه

<sup>(</sup>١) حديث عروة قلت لعبد الله بن عمرو ما أكثر ما رأيت قريشانالت من رسول الله عليه وسلم فيا كانت تظهر من عداوته ـ الحديث: بطوله البحارى مقتصرا وابن حيان بتمامه

وثبة رجل واحد ، فأحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا ، أنت الذي تقول كذا ، كان قد بلغهم من عيب آلهمهم ودينهم ، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « نَعَمْ أَنَا الذِي أَفُولُ ذَلِكَ ، قال فلقدرأيت منهم رجلا أخذ عجامع ردائه ، قال وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكى « وَيُلكَمُ " أَتَقْتَلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبّي الله م قال منه م انصرفوا عنه ، وإن ذلك لأشد مارأيت قريشا بلغت منه

وفى رواية آخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) بفناء الكعبة ، إذ أقبل عقبة بن أبى معيط ، فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلف ثوبه فى عنقه ، فخنقه خنقا شديدا ، فجاء أبو بكر فأخذ بمنكبه ، ودفعه عن وسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال « أَنَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءِكُمْ ، والْبَينَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ،

وروي أن معاوية رضي الله عنه حبس العطاء ، فقام إليه أبو مسلم الخولاني ، فقال له يامعاوية إنه ليس من كدله ، ولا من كد أبيك ، ولا من كد أمك ، قال فغضب معاوية ونزل عن المنبر ، وقال لهم : مكانكم ، وغاب عن أعينهم ساعة ، ثم خرج عليهم وقد اغتسل فقال إن أبا مسلم كلني بكلام أغضبني ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (" يقول و ألغضَ مِن الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ خُلِنَ مِن النَّارِ وَإِنَّا تُطفأُ النَّارُ بِالمَاء فَإِذَا غَضِب الله عليه من كدى ، ولا أحد كُم فليفتسل » وإنى دخلت فاغتسلت ، وصدق أبو مسلم ، إنه ليس من كدى ، ولا من كدأى ، فهموا إلى عطائكم

وروي عن صبة بن محصن العنزى قال : ('') كان علينا أبوموسى الأشعرى أمير ابالبصرة فكان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنشأ يدعو لعمر

<sup>(</sup>١) حديث عبد الله بن عمرو بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفنا، الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ الحديث : رواه البخارى

<sup>(</sup> ٢ ) حديث معاوية الغضب من الشيطان ــ الحديث : وفي أوله قصة أبو نعيم في الحلية وفيه من لا أعرفه

<sup>(</sup>٣) حديث ضبة بن محسن كان علينا أبو موسى الأشعرى أميرا بالبصرة وفيه عن عمر أنه قال والله الميلة من أبى بكر وبوم خبر من عمر وآل عمر فهل لك أن أحدثك بيومه وليلته فذكر ليلة الهجرة وراها ويوم الردة بطوله رواه البهتي في دلائل النبوة باسناد ضعيف هكذا وقصة الهجرة وواها

رضى الله عنه ، قال فغاظنى ذلك منه ، فقمت إليه فقلت له : أين أنت من صاحبه ، تفضيله عليه : فصنع ذلك 'جما ' ثم كتب إلى عمر يشكونى ، يقول إن ضبة بن محصن المنزسك يتعرض لى فى خطبى ، فكتب إليه عمر أن أشخصه إلى "، قال فأشخصنى إليه ، فقدمت فضر بت عليه الباب فخرج إلى " فقال من أنت ؟ فقلت أنا ضبة ، فقال لى لامرحباو لاأهلا قلت أما المرحب فن الله ، وأما الأهل فلاأهل لى ولامال ' فجاذا استحللت ياعمر إشخاصى من مصرى بلا ذنب أذنبته ولا شيء أييته ، فقال ماالذى شجر يبنك و بين عاملى ، قال قلت أما الآن أخبرك به إنه كان إذا خطبنا حمد الله ، وأثنى عليه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشأ يدعو لك ، فغاظنى ذلك منه فقمت إليه ، فقلت له أين أنت من صاحبه تفضله عليه فصنع ذلك 'جما ، ثم كتب إليك يشكونى ، قال فاندفع عمر رضى الله عنه باكراه هو يقول ؛ والله الله تن أبى بكر ويوم خير من عن يأمير المؤمنين ، قال ثم اندفع باكيا وهو يقول ، والله الميلة من أبى بكر ويوم خير من عن وآل عمر ، فهل لك أن أحدثك بلياته ويومه ، قلت : نع ، قال :

أما الليلة: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من مكة هاربامن المشركين خرج ليلا ، فتبعه أبو بكر ، فجعل يمشى مرة أمامه ، ومرة خلفه ، ومرة عن يمينه ، ومرة عن يساره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر ؟ ما أعرف هذا من أفعالك ، فقال يا رسول الله أذكر الرصد ، فأكون أمامك ، وأذكر الطلب ، فأكون خلفك ، ومرة عن يمينك ، ومرة عن يسارك ، لا آمن عليك ، قال فشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلنه على أطراف أصابعه حتى حفيت ، فاما رأى أبو بكر أنها قد حفيت محله على عانقه ، وجعل يستد به حتى أنى فم الغار فأنزله ، ثم قال والذى بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله ، فإن كان فيسه شيء نزل بى قبلك ، قال فدخل فلم ير فيه شيئاً فحسله ، فأدخله حتى أدخله ، فإن كان فيسه شيء نزل بى قبلك ، قال فدخل فلم ير فيه شيئاً فحسله ، فأدخله

البخارى من حديث عائشة بغير هذا السياق واتفق عليها الشيخان من حديث أبى بكر بلفظ، آخر ولهما من حديثه قال قلت بارسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحتقدميه فقال ياأبا بكر ماظنك باثنين الله ثالثهما وأما قاله لأهل الردة فقى الصحيحين من حديث أبى هريرة لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبى مكر كيف تفاتل الناس ما الحديث

وكان فى الغار خرق فيه حيات وأفاع ، فألقمه أبو بكر قدمه مخافة أن يخرج منه شىء إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه ، وجعلن يضربن أبا بكر فى قدمه ، وجعلت دموعه تنحدر على خديه من ألم ما يجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له « يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَحْزَنَ اللهُ مَعْنَا فَأَ ثَرَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ، والطمأ نينة لأبى بكر » فهذه ليلته

وأما يومه: فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب ، فقال بعضهم نصلى ولانزكى ، فأتيته لا آلوه نصحا ، فقلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تألف الناس وأرفق بهم ، فقال لى أجبار فى الجاهلية خوار فى الاسلام ؟ فباذا أتألفهم ؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحى ، فوالله لو منعونى عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ، قال فقاتلنا عليه ، فكان والله رشيدا لأمر ، فهذا يومه

ثم كتب إلى أبى موسى يلومه

وعن الأصمعي ، قال : دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان ، وهو جالس على سريره ، وحواليه الأشراف من كل بطن ، وذلك بمكة في قت حجه في خلافته ، فلما بصر به قام إليه وأجلسه معه على السرير ، وقعد بين يديه ، وقال له يا أبا محمد ما حاجتك ؟ فقال يا أمير المؤمنين : اتق الله في حرم الله ، وحرم رسوله ، فتعاهده بالعارة ، واتق الله في أو لاد المهاجرين والأنصار ، فإنك بهم جلست هذا المجلس ، واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين ، وتفقد أمور المسلمين ، فإنك وحدك المسئول عنهم ، واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ، ولا تغلق بابك دونهم ، فقال له أجل أفعل ، ثم نهض وقام فقبض عليه عبد الملك ، فقال يا أبا محمد إنما سألتنا حاجة لغيرك ، وقد قضيناها ، فما حاجتك أنت ؟ عليه عبد الملك ، فقال يا أبا محمد إنما سألتنا حاجة لغيرك ، وقد قضيناها ، فما حاجتك أنت ؟ فقال . مالى إلى مخلوق حاجة ، ثم خرج فقال عبد الملك هذا وأبيك الشرف

وقد روى أن الوليد بن عبد الملك قال لحاجبه يوما قف على الباب ، فإذا مر بك رجل فأدخله على ليحدثنى ، فوقف الحاجب على الباب مدة ، فمر به عطاء بن أبى رباح وهو لا يعرفه فقال له يا شيخ ادخل إلى أمير المؤمنين ، فإنه أمر بذلك ، فدخل عطاء على الوليد ، وعنده عمر بن عبد العزيز ، فلما دنا عطاء من الوليد ، قال السلام عليك ياوليد ، قال فغضب الوليد

على حاجبه ، وقال له ويلك أمرتك أن تدخل إلى رجلا يحدثنى ويسامرنى ، فأدخيت إلى رجلا لم يرض أن يسمينى بالاسم الذى اختاره الله لى ، فقال له حاجبه ما مربى أحدغيره ، ثم قال لعطاء اجلس ، ثم أقبل عليه يحدثه ، فكان فيا حدثه به عطاء أن قال له : بلغنا أن فى جهتم واديا يقال له هبهب ، أعده الله لكل إمام جائر فى حكمه ، فصعق الوليدمن قولة وكان جالسا بين يدى عتبة باب المجلس ، فوقع على قفاه إلى جوف المجلس مغشيا عليه، فقال عمر لعطاء قتلت أمير المؤمنين ، فقبض عطاء على ذراع عمر بن عبد العزيز فغمزه غمزة شديدة ، وقال له يا عمر إن الأمر جد فحد ، ثم قام عطاء وانصرف، فبلغنا عن عمر بن عبد العزيز و معد العزيز و عمر بن عبد العرب و عبد العرب و عمر بن عبد العرب و عرب العرب و عمر بن عبد العرب و عرب بن عبد ال

وكان ابن شميلة يوصف بالعقل والأدب، فدخل على عبدالملك بن مروان، فقال له عبدالملك تكلم، قال بم أتكلم ؟ وقد علمت أن كل كلام تكلم به المتكلم عليه وبال إلا ماكان لله، فبكى عبد الملك ثم قال يرحمك الله، لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون ، فقال الرجل باأمير المؤمنين إن الناس في القيامة لا ينجون من غصص مرارتها، ومعاينة الردى فيها، إلا من أرضى الله بسخط نفسه، فبكى عبد الملك، ثم قال لا جرم لأجملن هذه الكلمات مثالا تصب عيني ما عشت.

هدى الله من أهل الأيمان ، فأقول: ابن عم النبي عليه السلام ، وختنه على ابنته ، وأحب الناس إليه، وصاحب سوابق مباركات، سبقت له من الله، لن تسطيع أنت ولا أحد من الناس أن محظرها عليه ، ولا محول بينه وبينها ، وأقول إن كانت لعلي هناة فالله حسبه ، والله ما أجد فيه قولاً أعدل من هذا ، فبسر وجه الحجاج وتغير ، وقام عن السرير مغضباً ، فدخل بيتاً علفه وخرجنا ، قال عامر الشعى فأخذت بيد الحسن ، فقلت باأبا سميد . أغضبت الأمير وأوغرت صدره، فقال إليك عني ياعامر ، يقول الناس عامر الشمى عالم أهل الكوفة أتيت شيطانا من شياطين الأنس تكلمه بهواه، وتقاربه في رأمه، ويحك ياعامر، هلا اتقيت إن سئلت فصدقت ، أو سكت فسلمت ، قال عامر ياأبا سميد ، قد قلتها وأنا أعلم مافيها ، قال الحسن فذاك أعظم في الحجة عليك ، وأشد في التبعة ، قال وبعث الحجـاج إلى الحسن فلما دخل عليه قال أنت الذي تقول : قاتلهم الله ، قتلوا عباد الله على الدينـــار والدره ، قال : نعم قال: ما حملك على هذا ؟ قال ماأخذ الله على العاماء من المواثيق ليبيننه للناس ولا يمكتمونه قال باحسن أمسك عليك لسانك ، وإياك أن يبلغني عنك ماأكره فأفرق بين رأسك و جسدك وحكى أن حطيطا الزيات جيء به إلى الحجاج ، فلما دخل عليه ، قال أنت حطيط؟ قال نعم ، سل عما بدالك ، فإنى عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصال ، إن سئلت لأصدقن وإن ابتليت لأصيرن، وإن عوفيت لأشكرن، قال ها تقول في ؟ قال أقول إنكمن أعداء الله في الأرض، تنتهك المحارم، وتقتل بالظنة، قال ها تقول في أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان، قال أنول إنه أعظم جرما منك، وإنما أنت خطيئة من خطاياه، قال فقال الحجاج ضعوا عليه العداب، قال فانتهى به العذاب إلى أن شقق له القصب، ثم جعلوه على لحمه ، وشدوه بالحبال ، ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة ، حتى انتحلوا لحمه فما سمموه يقول شيئًا ، قال فقيل للحجاج إنه في آخر رمق ، فقال أخرجوه فارموا به في السوق .قال جمفر فأتيته أنا وصاحب له فقلنا له حطيط ألك حاجــة ؟ قال شربة ماء فأتوه بشربة ، ثم مات وكان ان عان عشرة سنة رحمة الله عليه

وروي أن عمر بن هبيرة دعا بفقهاء أهل البصرة ، وأهل الكوفة، وأهل المدينة ، وأهل

الشام، وقرائها، فجمل يسألهم وجمل يكلم عامرا الشمي فجُمل لأيسأله عن شيء إلا وجد عنده منه عاماً ، ثم أقبل على الحسن البصرى فسأله ، ثم قال هما هذان ، هـذا رجل أهل الكوفة يمني الشمي ، وهذا رجل أهل البصرة يمني الحسن، فأمر الحاجب فأخرج الناس وخلا بالشمى والحسن ، فأقبل على الشمى ، فقال ياأبا عمر وإنى أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله عليها ، ورجل مأمور على الطاعة ، ابتليت بالرعية، ولزمني حقهم ، فأنا أحب حفظهم ، وتعهد ما يصلحهم مع النصيحة لهم ، وقد يبلغني عن العصابة من أهل الديار الأمر أحد عليهم فيه ، فأفيض طائفة من عطائهم فأضعه في بيت المال ، ومن نيتي أن أرده عليهم فيبلغ أمير المؤمنين أني قد قبضته على ذلك النحو ، فيكتب إلى أن لا ترده فلا أستطيع رد أمره ، ولا إنفاذ كتابه ، وإنما أنا رجل مأمور على الطاعة ، فهل عليٌّ في هـذا تبعة ؟ وفي أشباهه من الأمور ، والنية فيها على ما ذكرت ، قال الشمى فقلت : أصلح الله الأمير إنما السلطان والد يخطىء ويصيب، قال فسر بقولى وأعجب له، ورأيت البشر في وجهه وقال فلله الحمد ، ثم أقبل على الحسن فقال ما تقول يا أبا سعيد؟ قال قد سمعت قول الأمير يقول إنه أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله عليها ، ورجل مأمور على الطاعة ، ابتليت بالرعية ، ولزمني حقهم والنصيحة لهم ، والتعهد لما يصلهم ، وحق الرعيــة لازم لك ، وحق عليك أن تحوطهم بالنصيحة ، وإني سمعت عبد الرحمن بن سمرة القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١<sup>)</sup> « مَن اسْتُرْ عِيَ رَعَيَّةً ۖ فَلَمْ يَحُطُها بِالنَّصِيحَةِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ أَلِمَّةً » ويقول إلى ربما قبضت منعطائهم إرادة صلاحهم واستصلاحهم ، وأن يرجعوا إلى طاعتهم فيبلغ أمير المؤمنين أني قبضها على ذلك النحو فيكتب إلى أن لا ترده ، فلا أستطيع رد أمره ، ولا أستطيع إنفاد كتابه ، وحق الله ألزم من حتى أمير المؤمنين ، والله أحق أن يطاع ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فأعرض كتاب أمير المؤمنين على كتاب الله عز وجل، فإن وجدته موافقا لكتاب الله فخذ به

<sup>(</sup>۱) حديث الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة من استرعى رعية فلم يحطبا بالنصيحة حرم الله عليه الجنة رواية الحس رواه البغوى فى معجم الصحابة باسناد لين وقد اتفق عليه الشيخان بنحوه من رواية الحس عن معقل بن يسار

وإن وجدته غالفا لكتاب الله فانبذه ، يا ان هبيرة انق الله فإنه وشك أن يأتيك رسول من رب العالمين ، يزيلك عن سريرك ، و الخرجك من سمة قصرك إلى صيق تبرك ، فتدع سلطانك ودنياك خلف ظهرك، وتقدم على ربك، وتنزل على عملك، يا إن هبيرة: إن الله لمنمك من يزمد ، وإن يزيد لا يمنمك من الله ، وإن أمر الله فو ق كل أمر ، وإنه لا طاعة فى معصية الله ، وإني أحذرك بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين ، فقال ابن هبيرة أربع على ظلمك أيها الشيخ ،وأعرض عن ذكر أمير المؤمنين ، فإن أمير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحكم ، وصاحب الفضل ، وإنما ولاه الله تمالي ماولاه من أمر هذه الأمة ، لعلماً ا به ، وما يعلمه من فضله و نبته ، فقال الحسن يا ابن هبيرة الحساب من وراثك ، سوط يسوط وغضب بغضب ، والله بالرصاد ، ياان هبيرة : إنك إن تلق من ينصح لك في دينك ، ويحملك على أمر آخرتك، خير من أن تلة , رجلا يغرك وعنيك، فقام إن هبيرة وقد بسر وجهه وتغير لونه ، قال الشعى : فقلت ياأبا سعيد أغضبت الأمير ، وأوغرت صدره ، وحرمتنا معروفه وصلته ، فقال إليك عني ياعامر قال فخرجت إلى الحسن التحف والطرف ، وكانت له المنزلة واستخف بنا وجفينا ، فكان أهلا لما أدى إليه ، وكنا أهلا أن يفعل ذلك بنا فارأيت مثل الحسن فيمن رأيت من العلماء إلا مثل الفرس العربي بين المقارف، وما شهدنا مشهدا إلامرز علينا ، وقال لله عز وجل ، وقلنا مقاربة لهم قال عامرالشمي وأناأعاهد الله أن لا أشهد سلطانا بعد هذا المجلس فأحابيه

ودخل محمد بن واسع على بلال بن أبى بردة ، فقال له ما تقول فىالقدر؟ فقال جيرانك أهل القبور فنفكر فيهم فإن فيهم شغلا عن القدر

وعن الشافي رضى الله عنه ، قال حدثنى عمى محمد بن على ، قال إنى لحاضر عبلس أميو المؤمنين أبى جعفر المنصور ، وفيه ابن أبى ذؤيب ، وكان والى المدينة الحسن بن زيد ، قال فأتى الغفاريون فشكوا إلى أبى حعفر شيئا من أمر الحسن بن زيد ، فقال الحسن بالمغاريون فشكوا إلى أبى حعفر شيئا من أمر الحسن بن زيد ، فقال الحسن بالمعرالمؤمنين سل عهم ابن أبى ذؤيب ، قال فسأله فقال : ما تقول فيهم با ابن أبى ذؤيب ، قال فسأله فقال : ما تقول فيهم با ابن أبى ذؤيب ، قال فسأله فقال أبوجعفر قد معمتم فقال أشهد أنهم أهل تحطم في أعراض الناس كثير والأذي لهم ، فقال أبوجعفر قد معمتم

فقال الغفاريون يا أمير المؤمنين سله عن الحسن بنزيد ، فقال يا إبن أبي ذؤيب ما تقول في الحسن ما قال ابن زيد ، فقال أشهد عليه أنه يحكم بغير الحق ويتبغ هواه ، فقال قد سمعت يا حسن ما قال فيك ابن أبى ذؤيب وهو الشيخ الصالح ، فقال يا أمير المؤمنين اسأله عن نفسك ، فقال ما تقول في ؟ قال تعفيني باأمير المؤمنين قال أسألك بالله إلا أخبرتنى ، قال تسألني بالله كأنك لا تعرف نفسك ، قال والله لتخبرنى ، قال أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه، فعلته في غير أهله ، وأشهد أن الظلم ببابك فاش ، قال فجاء أبو جعفر من موضعه حتى وضع يده في قفا ابن أبى ذؤيب فقبض عليه ، ثم قال له أما والله لولا أبى جالس ههنا لأخذت فارس والروم ، والديلم ، والترك ، بهذا المكان منك قال : فقال ابن أبى ذؤيب ياأمير المؤمنين ، قد ولى أبو بكر وعمر ، فأخذا الحق ، وقسما بالسوية ، وأخذا باففاء فارس والروم ، وأصغرا مأنافيهم ، قال نفى أبو جعفر قفاه وخلى سبيله ، وقال والله لو لا أبى أعلم أنك صادق لقتلتك فقال ابن أبى ذؤيب والديامير المؤمنين إنى لأنصح لك من ابنك المهدى ، قال فبلغناان ابن أبى ذؤيب لما الحبار ، ولكن ساءنى قولك له ابنك المهدى ، فقال له يا أبا الحارث لقد سرنى ما خاطبت به هذا الجبار ، ولكن ساءنى قولك له ابنك المهدى ، فقال ينفر الله الله على مرنى ما خاطبت به هذا الجبار ، ولكن ساءنى قولك له ابنك المهدى ، فقال ينفر الله الله على مدن الله عالمهدى ، فقال ينفر الله الله على المهدى ، فقال ينفر الله المهدى ما طاطبت به هذا الجبار ، ولكن ساءنى قولك له ابنك المهدى ، فقال ينفر الله الله على المهدى ، فقال ينفر الله الله عبد الله ، كلنا مهدى كلناكان فى المهد

وعن الأوزاعى عبد الرحمن بن عمرو (١) قال بعث إلى أبوجه المنصور أمير المؤمنين وأنا بالساحل ، فأتيته ، فلما وصلت إليه وسلمت عليه بالخلافة ود على واستجلسنى ثم قال لى ماالذى أبطأ بك عنا ياأوزاعى ؟ قال قلت وما الذى تربد ياأمير المؤمنين ؟ قال أريد الأخذ عنكم ، والاقتباس منكم ، قال فقلت فانظر ياأمير المومنين أن لا تجهل شيئًا مما أقول لك قال وكيف أجهله وأنا أسألك عنه ، وفيه وجهت إليك وأقدمتك له ، قال قلت أخاف أن

<sup>(</sup>۱) حديث الأوزاعي مع النصور وموعظته له وذكر فيها عشره أحاديث مرفوعة والقصة بجملتهارواها ابن أبي لمدنيا في كبتاب مواعظ الخلفاء ورويناها في مسيخة يوسف ابن كامل الخفاف ومشيخة ابن طبرزد وفي اسنادها أحمد بن عبيد بن ناصح قال ابن عدى يحدث بمنا كير وهو عندي من أهل الصدق وقد رأيت سرد الاحاديث الذكورة في الموعظة لنذكي هل لم بعنها طريق غير هذا الطريق وليعرف صحابي كل حديث أو كونه مرسلا فأولها

تسمعه ثم لا تعمل به ، قال فصاح بى الربيع وأهوى بيده إلى السيف ، فا نتهره المنصور وقال هسدا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة ، فطابت نفسى وانبسطت فى الكلام ، فقلت باأميو المؤمنين حدثنى مكحول عن عطية بن بشر ، قال (''قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أَيُّمَا عَبْدِ جَاءَتُهُ مَوْ عِظَةٌ مِنَ اللهِ فَي دِينِهِ فَإِلَّما نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ سِيقَتْ إِلَيْهِ فَإِنْ قَبِلَهَا بِشُكْرٍ وَ إِلاَّ عَبْدٍ جَاءَتُهُ مَنَ اللهِ عَلَيْهِ لِيَرْدَادَ بِهَا إِنْماً وَيَرْدَادَ اللهُ بِهَاسُحُطاً عَلَيْهِ »

يا أمير المؤمنين مدَّني مكحول عن عطية بن ياسر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أَيُّما وَال ماتَ غَاشًا لرَعيَّته حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ »

ياأمير المؤمنين من كره الحق فقد كره الله ، إن الله هو الحق المبين ، إن الذي لين فلوب أمتكم لكم حين ولا كم أموره ، لقر ابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان بهم رؤفا رحيا ، مواسيا لهم بنفسه في ذات يده ، محمودا عند الله وعند الناس ، فحقيق بك أن تقوم له فيهم بالحق ، وأن تكون بالقسطله فيهم قاعاولعوراتهم ساترا ، لاتغلق عليك دونهم الأبواب ، ولا تقيم دونهم الحجاب ، تبتهج بالنعمة عنده ، و تبتلس عا أصابهم من سوء

ياأمير المؤمنين قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم ، أحمر هم وأسودهم ، مسلمهم وكافرهم ، وكل له عليك نصيب من العدل ، فكيف بك إذا انبعث منهم فئام وراء فئام ، وليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه

يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عروة بن رويم ، قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) جريدة يستاك بها ويروع بها المنافقين ، فأتاه جبرائيل عليه السلام ، فقال له

<sup>(</sup>١) حديث عطية بن بشراً عا عبد جاءته موعظة من الله في دينه فانها نعمة من الله ـ الحديث : ابن أبي الله نيا في مواعظ الحلفاء

<sup>(</sup> ٣ ) حديث عطية بن ياسر أيما وال بات غشالرعيته حرم الله عليه الجنة : ابن أبى الدنيا فيه و ابن عدى في السكامل في ترجمة أحمد بن عبيد

<sup>(</sup>٣) حديث عروة بن رويم كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يستاك بها ويروع بهاالمنافقين الحديث : ابن أبي الدنيا فيه وهو مرسل وعروة ذكره ابن حيان في ثقات التابعين

يا محمد ، ماهذه الجريدة التي كسرت بهاقلوب أمتك ، وملائت قلوبهم رعبا ، فكيف بمن شقق أستاره ، وسفك دماء هم ، وخرب دياره ، وأجلاه عن بلاده ، وغيبهم الحوف منه ياأمير المؤمنين حدثني مكخول عن زياد ، عن حارثة عن حبيب بن مسلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) دعا إلى القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابيا لم يتعمده فأتاه جبريل عليه السلام ، فقال : بالمحمد إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقال « افْتَص مِنِي » فقال الأعرابي قدأ حللنك ، بأبي أنت وأمى وما كنت لأفعل ذلك أمدا ، ولو أتيت على نفسي فدعا له بخير

ياأمير المؤمنين رض نفسك لنفسك ، وخذلهاالأمان من ربك ، وارغب ف جنة عرضها السموات والأرض التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (" «لَقَيْدُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ أَلَمْنَةً خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِهَا ،

باأمير المؤمنين ، إن الملك لو بق لمن قبلك لم يصل إليك ، وكذا لا يبق لك كالم يبق لغيرك ما أمير المؤمنين أتدرى ماجاء في تأويل هذه الآيه عن جدك (ما لهذا الكتاب لا يُفادِرُ صَّغيِرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إلاَّ أَحْصاها (١) قال الصغيرة التبسم، والكبيرة الضحك ، فكيف بما عملته الأيدى وحصدته الألسن

يا أمير المؤمنين بلغني أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قال لو ماتت سخلة على شاطىء الفرات ضيمة ، لخشيت أن أسأل عنها ، فكيف عن حرم عدلك وهو على بساطك ، الفرات ضيمة ، لخشيت أن أسأل عنها ، فكيف عن حرم عدلك وهو على بساطك ،

يا أمير المؤمنين أتدرى ماجاء في تأويل هذه الآية عن جدك (كَا دَاوُدُ إِنَّا جَمَّلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالحُقِّ وَلَا تَنْسِعِ الْهُورَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ (٢٠)

<sup>(</sup>۱) حدیث حبیب بن مسلمة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا إلی القصاص من نفسه فی خدش خدشه أعرابیا لم يتعمده ـ الحدیث : ابن أبی الدنیا فیــه وروی أبو داود والنسائیمن حدیث عمر قال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم أقص من نفســه وللحاكم من روایة عبد الرحمن بن أبی لیــلی عن أبیه طعن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی خاصرة أسیدین حضیر فقال أو جعنی قال اقتص ـ الحدیث : قال محیح الاسناد

<sup>(</sup> ٧ ) حديث لفيد قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها: ابن أبى الدنيا من رواية الأوزاعي معضلاً

لم يذكر اسناده ورواه البخاري من حديث أنس بلفظ لفاب

(١) الكيف: ٤٤ (٢) ص: ٩٣

قال الله تمالى في الزبور: ياداود إذا قعد الخصمان بين يديك، فكان لك في أحدهما هوى، فلا تتمنين في نفسك أن يكون الحق له فيفلح على صاحبه فأمحوك عن نبوتى، ثم لا تسكون خليفتي ولا كرامة ، يا داود إنما جعلت رسلى إلى عبادى رعاء كرعاء الإبل ، لعلمهم بالرعاية ، و رفقهم بالسياسة ، ليجبروا الكسير ويدلوا الهزيل على الكلا والماء

يا أمير المؤمنين إنك قد بليت بأمر . لو عرض على السموات والأرض والجبال لأبين أن محملنه وأشفقن منه .

يا أمير المؤمنين حدثنى يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن محرة الألصارى أن محر بن الخطاب وضى الله عنه (١) استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة ، فرآه بعد أيام مقيا ، فقال له ما منه ك من الحروج إلى عملك ، أما عامت أن لك مثل أجر المجاهد فى سبيل الله ، قال : لا قال : وكيف ذلك ؟ قال إنه بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما مِنْ وَالْ يَلِي شَيْئًا مِنْ أُمُورِ النَّاسِ إِلَّا أُوتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْلُولَة " يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ لَا يَفُكُمُ إِلَّا عَدْلُهُ فَيْقُوقَفُ عَلَى حِسْرِ مِنَ النَّارِ يَنْتَفِضُ بِهِ ذَلِكَ الْجُسْرُ انْتِفَاصَةً تُرِيلُ كلَّ عِضْوِ مِنْهُ عَنْ مَوْضِهِ ثُمَّ يُعادُ فَيُحاسَبُ فَإِنْ كَانَ مُسِينًا انْخَرَقَ بِهِ ذَلِكَ مَوْضِهِ ثُمَّ يُعادُ فَيُحاسَبُ فَإِنْ كَانَ مُسِينًا انْخَرَقَ بِهِ ذَلِكَ مَوْضِهِ ثُمَّ يُعادُ فَيُحاسَبُ فَإِنْ كَانَ مُسِينًا انْخَرَقَ بِهِ ذَلِكَ الْجُسْرُ وَيَانُ كَانَ مُسِينًا انْخَرَقَ بِهِ ذَلِكَ مَوْضِهِ ثُمَّ يُعادُ فَيُحاسَبُ فَإِنْ كَانَ مُسِينًا انْخَرَقَ بِهِ فَلِكَ الْجُسْرُ وَيَعْهُ فَقَالُ له عمر رضى الله عنه ممن سمعتهذا ، قال من أبى ذر وسلمان ، فأرسل إليهما عمر فسألهما فقالا نعم ، سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر واعمراه من يتولاها بما فيها ، فقال أبو ذر رضى الله عنه ، من بحى وانتحب عليه وسلم ، فقال عمر واعمراه من يتولاها بما فيها ، فقال أبو ذر رضى الله عنه ، مم بحى وانتحب حتى أبكانى ، ثم قلت بأمير المؤمنين قد سأل جدك العباس النبى صلى الله عليه وسلم، إمارة مكة حتى أبكانى ، ثم قلت بأمير المؤمنين قد سأل جدك العباس النبى على الله عليه وسلم، إمارة مكة

<sup>(</sup>۱) حديث عبد الرحمن بن عمر أن عمر استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة .. الحديث: وفيه مرفوعا مامن وال بلى شيئامن أمور الناس الاأتي الله يوم القيامة مقاولة يده إلى عنقه .. الحديث: ابن أبى الدنيا فيه مهذا الوجه ورواه الطبراى من رواية سويد بن عبد العزيز عن يسار أبى الحكم عن أبى وائل أن عمر استعمل بشربن عاصم فذكر أخصر منه وان بشرا سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سلمان

آو الطائف ، أو اليمن ، فقال له النبي عليه السلام (١) « يا عَبَّاسُ يا عَمَّ النّبِيِّ فَهُسُ تَحُيْمِهَا عَمْ النّبِيِّ فَهُسُ الله عَهْ ، وشفقة عليه ، وأخبره أنه لابغني عنه من الله شيئاً إذ أو حى الله إليه ( وَأَنْذُرْ عَشِيرَ اَكَ أُلاً قُرْ بِينَ (١) فقال (٣) هيا عَبَّاسُ وَيا صَفِيَّةُ مَن الله شيئاً إذ أو حى الله إليه ( وَأَنْذُرْ عَشِيرَ اَكَ أُلاً قُرْ بِينَ (١) فقال (٣) فقال آله عَبّاسُ وَيا صَفِيّة مَن الله شيئاً إن لَم عَمَّ لِي عَمْلِي النّبِيِّ وَيا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَدَّدٍ إِنّى لَسْتُ أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئاً إِنَّ لِي عَمْلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ عَمْلَكُمْ . .

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقل ، أريب العقد ، لا يطلع منه على عورة ، ولا يخاف منه على حرة ، ولا تأخذه فى الله لومة لا ثم وقال : الأمراء أربعة ، فأمير قوى ، ظلف نفسه وعماله ، فذلك كالمجاهد فى سبيل الله

يد الله باسطة عليه بالرحمة ، وأمير فيه ضعف ، ظلف نفسه وأرتع عماله لضعفه ، فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله ، وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه ، فذلك الحطمة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( " " « شَرُّ الرُّعَاةِ الخَطَمة ُ فَهُو َ الْهَالِكُ وَحْدَهُ » وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكو الجمعا

وقد بلغنى ياأمير المؤمنين أن جبرائيل عليه السلام أنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقال الله هي عبريل أمر الله عنافخ النار فوضعت على النار تسمر ليوم القيامة ، فقال له هي عبريل صيف لى النّار ، فقال إن الله تمالى أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت ، ثم أوقد عليها ألف عام حتى أصفرت ، ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت ، فهي سوداء مظامة

<sup>(</sup>۱) حديث ياعباس ياعم النبي نفس تنجيها خير من امارة لا تحصيها: ابن أبى الدنيا هكـــذا معضلا بغير اسناد ورواه الميهةي من حديث جارمتصلاو من رواية ابن المنكدر مرسلاو قال هذا هو المحفوظ مرسلا

ر م ) حديث ياعباس وياصفية ويافاطمة لاأغنى عنكم من الله شيئالى عملى ولكم عملكم: ابن أبى الدنياهكذا

معضلادون اسناد ورواه البخاري من حديث أبي هريرة متصلادون قوله لي عملي ولكم عملكم حديث شهر الرعاة الحطمة ورواه مسلم من حديث عائد بن عمر والذي متصلا وهو عنداد الى الدنيا

<sup>(</sup>٣) حديث شر الرعاة الحطمة:رواه مسلم من حديث عائذ بن عمروالمزى متصلا وهو عندابن أبى الدنيا عن الأوزاعي معضلا كاذكره المصنف

<sup>(</sup>٤) حديث بلغنى أن جبريل أنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أثبتك حين أمر الله بمنافيخ النار وضعت على النار تسعر ليوم القيامة ــ الحديث: بطوله ابن أبى الدنيا فيه هكذا معضلا بغير اسناه

<sup>(</sup>۱) الشعراء: ۲۱٤

لايضيء جرها، ولا يطفأ لهبها، والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار أظهر لأهل الأرض لماتوا جيعا، ولو أن ذنوبا من شرابها صب في مياه الأرض جيعا لقتل من ذاف ولو أن ذراعا من السلسلة التي ذكرها الله وضع على جبال الأرض جميعا لذابت ومااستقلت ولو أن دراعا من السلسلة التي ذكر جمنها لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه علمه و فان ولو أن بحلاً أدخل النار ثم أخر جمنها لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه علمه وعظمه، فبكي النبي صلى الله عليه وسلم، وبكي جبريل عليه السلام لبكائه، فقال أتبكي بامحمد وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: «أفلاً أكُونُ عَبْداً شكُوراً ولم بكيت يا جبريل وأنت الروح ألاً مين أمين الله على منزلتي عند ربي، فأكون عا ابتلى به هاروت وماروت، فهو الذي منعني من اتكالى على منزلتي عند ربي، فأكون قد أمنت مكره، فلم يزالا يبكيان حتى فوديا من السماء يا جبريل ويا محمد، إن الله قد آمنكا أن تعصياه فيعذبكا، وفضل محمد على سائر الأنبياء، كفضل جبريل على سائر الملائكة وقد بلغني ياأمير المؤمنين أن عمر من الخطاب رضى الله عنه : قال اللهم إن كنت تعلم أني

وقد بلغنى يا مير المؤمنين ان عمر من الحطاب رضى اله عنه : قال اللهم إن كنت لعلم الى إذا قعد الحصان بين يدى على من مال الحق من قريب أو بعيد فلا عهلى طرفة عين يأمير المؤمنين إن أشد الشدة القيام لله بحقه ، وإن أكرم الكرم عند الله التقوى وإنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه ، ومن طلبه عمصية الله أذله الله ووضعه فهذه نصيحتى إليك والسلام عليك ، مم مهضت ففال لى إلى أين فقلت إلى الولد والوطن با ذن أمير المؤمنين إن شاء الله ، فقال قد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها ، والله الموفق المنجر والمعين عليه ، وبه أستعين وعليه أتوكل ، وهـو حسى ونعم الوكيل ، فلا تخلى من مطالعتك إياى عثل هذا ، فإ بك المقبول القول غير المتهم في النصيحة قلت أفعل إن شاء الله قال محمد بن مصعب فأس له عال يستعين على خروجه فم يقبله ، وقال أنا في غنى عنه وما كنت لأبيع نصيحتى بعرض من الدنيا وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في ذلك وعن ابن المهاجر قال قدم أمير المؤمنين المنصور مكة شرفها الله، حاجا فكان يخرج من دار الندوة إلى الطواف في آخر الليل ، يطوف ويصلى ولا يعلم به ، فإذا طلع الفجر رجع دار الندوة وجاء المؤذنون فسلموا عليه ، وأقيمت الصلاة فيصلى بالناس ، فخرج ذات

ليلة حين أسحر ، فبينا هو يطوف إذ سمع رجلا عند الملتزم وهو يقول : اللهم إنى أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض، وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع، فأسرع المنصورف مشيه حتى ملاً مسامعه من قوله ،ثم خرج فجلس ناحية من المسجد وأرسل إليه فدعاه ، فأتاه الرسول وقال له أجب أمير المؤمنين ، فصلى ركعتين . واستلم الركن ، وأقبل مع الرسول فسلم عليه ، فقال له المنصور ماهذا الذي سممتك تقوله من ظهور البغي والفساد فى الأرض، وما يحول بين الحق وأهله من الطمع والظلم، فوالله لقد حشوت مسامعي ماأمرضي وأفلقني ، فقال ياأمير المؤمنين ، إن أمنتني على نفسي أنبأتك بالأمور من أصولها وإلا افتصرت على نفسي ففيها لى شغل شاغل ، فقال له أنت آمن على نفسك ، فقال الذي دخله الطمع حتى حال بينه و بين الحق وإصلاح ما ظهر من البغي والفساد في الأرض أنت فقال و يحك وكيف يدخلني الطمع ، والصفراء والبيضاء في يدى ، والحلو والحامض في قبضتي ، قال وهل دخل أحدا من الطمع مادخلك ياأمير المؤمنين ، إنالله تعالى استرعاك أمورالمسلمين وأموالهم ، فأغفلت أموره ، واهتممت بجمع أموالهم، وجملت بينك وبينهم حجابًا من الجص والآجُر وأبوابًا من الحديد ، وحجبة معهمالسلاح ، ثم سجنت نفسك فيها منهم، وبمثت عمالك في جمع الأموال وجبايتها، واتخذت وزراء وأعوانا ظلمة وإننسيت لم يذكروك ، وإن ذكرت لم يعينوك ، وقويتهم على ظلم الناس بالأموال والكراع والسلاح وأمرت بأن لايدخل عليك من الناس إلافلان وفلان نفر سميتهم، ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع ولا العارى ، ولا الضعيف ولا الفقير ، ولا أحد إلا وله في هـــذا المال حق، فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك ، وآثرتهم على رعيتك وأمرت أن لا يحجبوا عنك ، تجبي الأموال ولا تقسمها ، قالوا هذا قد خان الله ، فمالنا لانخونه وقد سخر لنا فائتمروا على أن لا يصل إليك من علم أخبار الناس شي، إلاماأرادوا ، وأن لا يخرج لك عامل فيخالف لهم أمرا إلا أفصوه حتى تسقط منزلته ، ويصغر قدره ، فلما انتشرذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم ، وكان أوّل من صانعهم عمالك الهدابا والأموال ليتقووا بهم على ظلم رعيتك ، ثم فعل ذلك ذووالقدرة والثروة من رعيتك لينالوا ظلم من دونهم

من الرعية ، فامتلاً ت بلاد الله بالطمع بنيا وفسادا ، وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل ، فإن جاء متظلم حيل بينه وبين الدخول إليك ، وإن أراد رفع صوته أو قصته إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك، ووقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم فإن جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع مظامته ، وإن كانت للمتظلم به حرمة وإجابة لم يمكنه مما يريد خوفا منهم ، فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث ، وهو يدفعه ويعتل عليه ، فإذا جهدوا خرج وظهرت صرخ بين يديك ، فيضرب ضربا مبرحاً ، ليكون نكالا لنيره ، وأنت تنظر ولا تنكر ولا تغير ، فما بقاء الإسلام وأهله على هذا ، ولقد كانت بنو أمية وكانت العرب لاينتهي إليهم المظلوم إلا رفعت ظلامته إليهم فينصف ، ولقد كان الرجل يأتي من أقصى البلاد حتى يبلغ باب سلطانهم ، فيناد\_ ياأهل الإسلام فيبتدرونه مالك مالك فيرفعون مظامته إلى سلطانهم ، فينتصف ، ولقد كنت ياأمير المؤمنين أسافر إلى أرض الصين وبها ملك ، فقدمتها مرة وقد ذهب سمع ملكهم فِعل يبكى: فقال لهوزراؤه مالك تبكي لا بكت عيناك ، فقال: أما إنى لست أبكي على المصيبة التي نزلت بي ، ولكن أبكى لمظاوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته ، ثم قال : أما إن كان قد ذهب سمى فإن بصرى لم يذهب، نادوا في الناس ألا لا يلبس ثوبا أحمر إلا مظاوم فكان يركب الفيل ويطوف طرفي النهار هل يرى مظاوما فينصفه ، هذا باأمير المؤمنين مشرك بالله قد غلبت رأفته بالمشركين، ورقته على شح نفسه في ملكه ، وأنت مؤمن بالله وابن عم نبي الله ، لاتغلبك رأفتك بالمسلين ورقتك على شيح نفسك ، فإنك لا تجمع الأموال إلا لواحد مرس ثلاثة

إن قلت أجمه الولدى فقد أراك الله عبرا في الطفل الصغير ، يسقط من بطن أمه ، وما له على الأرض مال ، وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه ، فما يزال الله تعالى يلطف بدلك الطفل ، حتى تعظم رغبة الناس إليه ، ولست الذي تعطى ، بل الله يعطى مر يشاء وإن قلت . أجمع المال لأشيد سلطاني ، فقد أراك الله عبرا فيمن كان قبلك ، ما أغنى عنهم ما جمعوم من الذهب والفضة ، وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع ، وما ضرك وولد أبيك ما كنتم فيه من قلة الجدة والضعف ، حين أراد الله بكم ماأراد

وإن قلت: أجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت فيهما فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة لاتدرك إلا بالعمل الصالح

يا أمير المؤمنين هل تعاقب من عصاك من رعيتك بأشد من القتل؟ قال: لا، قال: فكيف تصنع بالمُلك الذي خولك الله وما أنت عليه من ملك الدنيا ، وهو تعالى لايماقب من عصاء بالقتل ، ولكن بعاقب من عصاه بالخلود في العــذاب الأليم ، وهو الذي يرى منك ما عقد عليه قلبك ، وأضمرته جوارحك فماذا تقول إذا انتزع الملك الحق المبين ملك الدنيا من مدك ، ودعاك إلى الحساب ، هل يغني عنك عنده شيء مماكنت فيه ، مماشححت عليه من ملك الدنيا ، فبكي المنصور بكاء شديداً حتى نحب وارتفع صوته ، ثم قال : يا لينني لم أخلق ولم أك شيئا، ثم قال كيف احتيالي فيما خولت فيه ، ولم أر من الناس إلا خائنا، قال يا أمير المؤمنين عليك بالأنَّة الأعلام المرشدين ، قال ومن هم ؟ قال : العلماء قال:قدفروا منى ، قال هر بوا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من طريقتك من قبل عمالك ، ولكن افتح الأبواب، وسهل الحجاب، وانتصر المظلوم من الظالم، وامنع المظالم، وخد الشيء مما حل وطاب ، وافسمه بالحق والعدل ، وأنا ضامن على أن من هرب منك أن يأتيك فيعاونك على صلاح أمرك ورعيتك ، فقال المنصور : اللم وفقني أن أعمل عاقال هذا الرجل وجاء المؤذنون فسلموا عليه ، وأفيمت الصلاة ، فحرج فصلى بهم ثم قال للحرسي ، عليك بالرجل إن لم تأتني به لأضربن عنقك ، واغتاظ عليه غيظا شديداً ، فخرج الحرسي بطلب الرجل فبينا هو يطوف ، فإذا هو بالرجل يصلى في بعض الشعاب ، فقعد حتى صلى ، ثم قال: ياذا الرجل أما تتق الله ، قال : بلي ، قال : أما تمرفه ، قال : بلي ، قال : فانطلق معي إلى الأمير ، فقد آلى أن يقتلني إن لم آته بك ، قال ليس لى إلى ذلك من سبيل ، قال : يقتلني قال: لا قال: كيف ، قال: تحسن تقرأ ا؟ قال: لا ، فأخرج من مزود كان معه رقامكتوبا فيهشيء ، فقال : خذه فاجعله في جيبك ، فإن فيه دعاء الفرج ، قال : ومادعاء الفرج ؟ قال: لامرزقه إلا الشهداء ، قلت : رحمك الله قد أحسنت إلى ، فإن رأيت أن تخبر في ماهذاالدعاء وما فضله ، قال من دعا به مساءاً وصباحا هـ دست ذبوبه ، ودام سروره ، ومحبت خطاياه واستجيب دعاؤه موبسط له في رزقه ، وأعطى أمله ، وأعين على عدوه ، وكنب عند الله

صديقا، ولا يوت إلا شهيداً ، تقول: اللم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء ، وعلوت بعظمتك على العظاء ، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك عا فوق عرشك ، وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك ، وعسلانية القول كالسر في علمك ، وانقساد كل شيء لعظمتك، وخضع كل ذي سلطان لسلطانك ، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بدك ، اجمل لم من كل هم أمسيت فيه فرجا وغرجا ، اللم إن عفوك عن ذنوبي ، وتجاوزك عن خطيئتي ، وستوك على قبيح على، أطمعني أن أسألك مالا أستوجبه مماقصرت فيه، أدعوك آمنا ، وأسألك مستأنسا ، وإنك المحسن إلى وأنا المسيء إلى نفسي ، فيا بيني و بينك ، تتودد بعمك ، وأتبغض إليك بالمعاص ، ولكن الثقة بك حملتني على الجراءة عليك ، فعد بفضلك وإحسانك على ، إنك أنت التواب الرحيم ، قال فأخذته فصيرته في جببي ، ثم لم يكن لى هم غير أمير المؤمنين فدخلت فسلمت عليه ، فرفع رأسه فنظر إلى و تبسم ، ثم قال يكن لى هم غير أمير المؤمنين فدخلت فسلمت عليه ، فرفع رأسه فنظر إلى و تبسم ، ثم قال ويلك وتحسن السحر ، فقلت لاوالله باأمير المؤمنين ، ثم قصصت عليه أمرى مع الشيخ وتعلن هات الدي أنقرفه ؟ قلت : لا ، قال ذلك الخضر عليه السلام

وعن أبي عران الجوى ، قال لما ولى هرون الرشيد الخلافة ، زاره العلماء فهنوه عاصار إليه من أمر الخلافة ، ففتح بيوت الأموال ، وأقبل يجيزه بالجوائز السنية ، وكان قبل فلك يجالس العلماء والزهاد ، وكان يظهر النسك والتقشف ، وكان مؤاخيا نسفيان ابن سعيد بن المنذر الثورى قديما ، فهجره سفيان ولم يزره ، فاشتاق هرون إلى زيار ته ليخلو به ويحدثه ، فلم يزره ولم يعبأ عوضمه ، ولا عاصار إليه ، فاستدذلك على هرون ، فكتب إليه كتابا يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله هرون الرشيد أمير المؤمنين إلى أخيسه سفيات بن سعيد بن المنشذر ، أما بعد : ياأخى قد علمت أن الله تبارك وتعالى واخى بين المؤمنين ، وجعل ذلك فيه وله ، واعلم أنى قد واخيتك مواخاة لم أصرم بها حبلك ، ولم أقطع منها ودك ، وإلى منطو لك على أفضل الحبة والإرادة ، ولولا هذه القلادة التى قلدنيها أقطع منها ودك ، وإلى منطو لك على أفضل الحبة والإرادة ، ولولا هذه القلادة التى قلدنيها أقد ما بي

من إخوانى و إخوانك أحد إلاوقد زارنى وهنانى بما صرت إليه ، وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيتهم من الجوائز السنية مافرحت به نفسى ، وقرت به عينى ، وإنى استبطأتك فهم تأتنى ، وقد كتبت إليك كتابا شوقا منى إليك شديدا ، وقد عامت باأبا عبد الله ماجاء فى فضل المؤمن وزيارته ومواصلته ، فإذا ورد عليك كتابى فالعجل العجل .

فلما كتب الكتاب التفت إلى من عنده ، فإذا كلهم يعرفون سفيان الثورى وخشو نته فقال على مرجل من الباب، فأدخل عليه رجل يقال له عباد الطالقاني ، فقال ياعباد خذ كتابي هذا فانطلق به إلى الكوفة ، فإذا دخلها فسل عن قبيلة بني ثور ، ثمسل عن سفيان الثورى ، فإذا رأيته فألق كتابي هذا إليه ، وع بسمعك و قلبك جميع ما يقول ، فاحص عليه دقيق أمره وجليله لتخبرني به ، فأخذ عباد الكتاب والطلق به حتى ورد الكوفة ، فسأل عن القبيلة فأرشد إليها ، ثم سأل عن سفيان ، فقيل له هو في المسجد ، قال عباد فأقبلت إلى المسجد ، فلما رآنى قام قائمًا ، وقال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وأعوذ بك اللم من طارق يطرق إلا بخير ، قال عباد : فوقعت الكلمة في قلي فخرجت ، فلما رآبي نزلت بياب المسجد قام يصلي ، ولم يمكن وقت صلاة ، فربطت فرسي بباب المسجد ودخلت ، فإذا جلساؤه قعود قد نكسوا رؤسهم ، كأنهم لصوص ، قد ورد عليهم السلطان فهم خاتفون من عقو بنه ، فسلمت ، فما رفع أحد إلى رأسه ، وردواالسلام على برءوس الأصابع ، فبقيت واقفا فما منهم أحد يعرض على الجلوس وقد علاني من هيبتهم الرعدة ، ومددت عيني إليهم فقلت: إن المصلى هو سفيان ، فرميت بالكتاب إليه ، فاما رأى الكتاب ارتمد وتباعد منه ، كأنه حية عرضت له في محرابه ، فرجع وسجد وسلم وأدخل يده في كمه ولفها بعباءته وأخذه فقلبه بيده ، ثم رماه إلى من كان خلفه ، وقال يأخذه بمضكم يقرؤه ، فإنى أستنفر الله أن أمس شيئامسه ظالم بيده ، قال عباد فأخذه بعضهم فحله كأ نه خائف من فم حية تنهشه ثم فضه وقرأه، وأقبل سفيان يتبسم تبسم المتعجب، فلما فرغ من قراءته قال اقلبوه وا كتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه ، فقيل له ياأبا عبد الله إنه خليفة ، فلو كتبت إليه في قرطاس نتي ، فقال اكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه ، فإن كان اكتسبه من حلال فسوف يجزي به

وإن كان اكتسبه من حرام فسوف يصلى به ، ولا يبقى شىء مسه ظالم عندنا فيفسد علينا ديننا ، فقيل له مانكتب ؟ فقال اكتبوا

بسم الله الرحمن الرحيم ، من العبد المذنب سفيان بن سعيد بن المنذر الثورى ، إلى العبد المغرور بالآمال؛ هرون الرشيد؛ الذي سلب حلاوة الإعان، أما بعد: فإني قــد كتبت إليك أعرفك أنى قد صرمت حبلك ، وقطنت ودك ، وقليت موضعك ، فإنك قد جعلتني شاهدا عليك بإقرارك على نفسك في كتابك ، بما هجمت به على بيت مال المسلمين فأنفقته في غير حقه ، وأنفذته في غير حكمه ، ثم لم ترض بما فعلته وأنت ناء عني حتى كتبت إلى تشهدني على نفسك، أما إني قد شهدت عليك أناو إخواني الذن شهدوا قراءة كتابك وسنؤدى الشهادة عليك غدا بين بدى الله تعالى ، ياهرون هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاه ، هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم ،والعاملون عليها في أرض الله تعالى ، والجاهدون في سبيل الله وابن السبيل، أم رضي بذلك حملة القرءان، وأهل العلم، والأرامل والأيتام أم هل رضي بذلك خلق من رعيتك ، فشد ياهرون مُثررك ، وأعد للمسألة جوابا ، وللبلاء جلبابا ، واعلم أنك ستقف بين مدى الحكم العدل ، فقد رزئت في نفسك، إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذيذ القرءان ومجالسة الأخيار، ورضيت لنفسكأن تكون ظالمها، وللظالمين إماما ، باهرون قعدت على السرير ، ولبست الحرير ، وأسبلت سترا دون بابك، وتشبهت بالحجبة برب العالمين ، ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابكوسترك ، يظلمون الناس ولاينصفون ، يشربون الخور ، ويضربون من يشربها ، ويزنون ويحدون الزاني ، ويسرقون ويقطمون السارق، أفلاكانت هذه الأحكام عليك وعليهم، قبل أن تحكيم بهاعلى الناس، فكيف بك ياهرون غدا ، إذا نادي المنادي من قبل الله تعالى ، احشروا المذن ظاموا وأزواجهم ، أين الظلمة وأعوان الظلمة، فقدمك بين بدى الله تعالى، ويداك مغلولتان إلى عنقك، لا يفكها إلا عدلك وإنصافك، والظالمون حولك وأنك لهمسابق وإمام إلى الناركأني بك ياهرون وقدأ خذت بضيق الخناق ، ووردت المساق ، وأنك ترى حسناتك في ميزان غيرك ، وسيئات غيرك في منزانك ، زيادة عن سيئا تك ، بلاء على بلاء، وظلمة فو قطامة ، فاحتفظ بوصيتي، والمظ بمؤعظتي التي وعظتك مها واعلم أنى قد نصحتك ، وما أبقيت لك فى النصيح غاية ، فاتق الله ياهرون فى رعيتك واحفظ محمداً صلى الله عليه وسلم فى أمته ، وأحسن الخلافة عليهم

واعلم أن هذا الأمرلو بق لغيرك لم يصل إليك، وهو صائر إلى غيرك، وكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحدا بعد واحد، فمنهم من تزود زاداً نفعه، ومنهم من خسر دنياه وآخرته وإنى أحسبك ياهرون ممن خسر دنياه وآخرته، فإياك إياك أن تكتب لى كتابا بعد هذا فلا أجيبك عنه، والسسلم

قال عباد: فألق إلى الكتاب منشورا غير مطوى ولا مختوم ، فأخذته وأقبلت إلىسوق الكوفة ، وقد وقعت الموعظة من قلى ، فناديت ياأهل الكوفة فأجابوني ، فقلت لهم : ياقوم من يشتري رجلًا هرب من الله إلى الله ، فأقبلوا إلى بالدنانير والدراه ، فقلت لا حاجمة لي في المال ، ولكن جبة صوف خشنة ، وعباءة قطوانية ، قال فأتيت بدلك ، ونزعت ماكان على من اللباس الذي كنت ألبسه مع أمير المؤمنين ، وأقبلت أقود البرذون(١) ، وعليه السلاح الذي كنت أحمله ، حتى أتيت باب أمير المؤمنين هرون حافيا راجلا ، فهزأ بي من كان على باب الخليفه ، ثم استؤذن لي ، فلما دخلت عليه وبصر بي على تلك الحالة قام وقعد ، ثم قام قائمًا ، وجعل يلطم رأسه ووجهه ، ويدعو بالويل والحزن ، ويقول : انتفع الرسول وخاب المرسل ، مالي وللدنيا ، مالي والملك يزول عني سريعا ، ثم ألقيت الكتاب إليــه منشورا كادفع إلى فأقبل هرون يقرؤه ، ودموعه تتحدر من عينيه ، ويقرأ ويشهق ، فقال بعض جلسائه باأمير المؤمنين لقد اجترأ عليك سفيان ، فلو وجهت إليه فأثقلته بالحديد ، وضيقت غررتموه ، والشق من أهلكنموه ، وإن سفيان أمة وحده ، فاتركوا سفيان وشأنه ، ثم لم يزل كتاب سفيان إلى جنب هرون يقرؤه عندكل صلاة ، حتى توفى رحمه الله ، فرحم الله عبداً نظر لنفسه ، واتق الله فيما يقدم عليه غدا من عمله فإنه عليمه يحاسب ، وبه يجمازي 

وعن عبد الله بن مهران ، قال حبج الرشيد فوافى الكوفة فأقام بهاأياما ، تم ضرب بالرحيل (1) البردون : : الدابة الني كان يركبها

غرج الناس وخرج بهاول المجنون فيمن خرج بالكناسة ، والصبيان يؤذو نه ويولمون يه إذ أقبلت هوادج هرون، فكف الصبيان عن الولوع به، فلما جاء هرون نادى بأعلى صوته يالم يوالمؤمنين فكشف هرون السجاف ييده عن وجهه، فقال لبيك يابهاول. فقال بيا أمير المؤمنين حدثنا أين بن نائل ، عن قدامة بن عبد الله العامرى ، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منصر فامن عرفة على ناقة له صهباء ، لا ضرب ولا طرد ، ولا إليك إليك ، و تواصعك في سفر لله هذا يا أمير المؤمنين خير لك من تكبرك و تجبرك ، قال فبكي هرون حتى سقطت دموعه على الأرض ، ثم قال يابهاول زدنار حمك الله ، قال: نعم ياأمير المؤمنين رجل آثاه الله مالا وجمالا فأنفق من ماله وعف في جماله ، كتب في خالص ديوان الله تعالى مع الأبرار ، قال أحسنت يابهاول و دفع له جائزة ، فقال ارددالجائزة إلى من أخذها منه فلا حاجة لى فيها ، قال يابهاول فإن كان عليك دين قضيناه ، قال يأمير المؤمنين : هؤلاء أهل العلم بالكوفة متوافرون يابهاول فنجرى عليك ما يقوتك أويقيماك ، قال فرض بهاول رأسه إلى السماء ، ثم قال يأمير المؤمنين أنا وأنت من عال الله فحال أن يذكرك و يتسانى ، قال فأسبل هرون السجاف ومضى

وعن أبى العباس الهاشمى عن صالح بن المأمون ، قال دخلت على الحارث المحاسبى رحمه الله فقلت له ياأبا عبد الله ، هل حاسبت نفسك ؟ فقال كان هذا مرة قلت له فاليوم قال أكاتم حالى ، إنى لأفرأ آبة من كتاب الله تعالى فأضن بها أن تسمعها نفسى ، ولولا أن يغلبنى فيها فرح ما أعلنت بها ، ولقد كنت ليلة قاعدا في عرابى ، فإذا أنا بفتى حسن الوجه طيب الرائحة فسلم على ثم قعد بين يدى ، فقلت له من أنت ؟ فقال أنا واحد من السياحين أقصد المتعبدين في محاربهم ، ولا أرى لك اجتهادا فأي شيء عملك ، قال قلت له : كمان المصائب واستجلاب الفوائد ، قال فصاح وقال : ما علمت أن أحدا بين جنبى المشرق والمغرب هذه صفته ، قال الحارث فأردت أن أزيد عليه فقلت له : أما علمت أن أهل القاوب يخفون أحو الهم، و يكتمون قال الحارث فأردت أن أزيد عليه فقلت له : أما علمت أن أهل القاوب يخفون أحو الهم، و يكتمون

<sup>(</sup>١) حديث قدامة بن عبد الله العامرى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا من عرفة على نافةله صباء لاضرب ولا طرد ولا اليك اليك :الترمذى وصححه والنسائى وابن ماجه دون قوله منصرفا من عرفة واغا قالوايرى الجرة وهو الصواب وقد تقدم فى الباب الثاني.

أسرادهم ، ويسألون الله كتمان ذلك عليهم ، فن أين تعرفهم ؟ قال فصاح صيحة عشى عليه منها ، فسكث عندى يومين لا يعقل ، ثم أفاق وقد أحدث في ثيابه ، فعلمت إزالة عقله فأخرجت له ثوبا جديدا ، وقلت له هذا كفى قد آثر تك به ، فاعتسل وأعدصلاتك ، فقال هات الماء ، فاغتسل وصلى ، ثم التحف بالثوب وخرج ، فقلت له أين تريد؟ فقال لى باظالم ، فلم يزل يمشى ، حتى دخل على المأمون فسلم عليه ) وقال باظالم ، أنا ظالم إن لم أقل لك باظالم ، استغفر الله من تقصيرى فيك ، أما تتق الله تعالى فيها قد ملكك ، وتكلم بكلام كثير ثم أقبل يريد الحروج وأنا جالس بالباب فأقبل عليه المأمون ، وقال : من أنت ؟ قال : أنارجل من السياحين فكرت فيها عمل الصديقون قبلى ، فلم أجدلنفسى فيه حظا ، فتعلقت بمو عظتك من السياحين فكرت فيها عمل الصديقون قبلى ، فلم أجدلنفسى فيه حظا ، فتعلقت بمو عظتك ومنادينادى من ولى هذا ؟ فليا خذه ، قال الحارث : فاختبأت عنه ، فأخذه أقوام غرباء فدفنو ه وكنت معهم لا أعلمهم بحاله ، فأقمت في مسجد بالمقابر محزونا على الفتى ، فغلبتني عيناى وكنت معهم لا أعلمهم بحاله ، فأقمت في مسجد بالمقابر محزونا على الفتى ، فغلبتني عيناى فأذا هو بين وصائف لم أرأحسن منهن ، وهو يقول ياحارث أنت والله من الكاعين الذين وكنون أحوالهم ، ويطيعون ربهم ، قلت وما فعلوا قال الساعة يلقونك ، فنظرت إلى جاعة يخفون أحوالهم ، ويطيعون ربهم ، قلت وما فعلوا قال الساعة يلقونك ، فنظرت إلى جامة يخفون أحوالهم ، ويان الله تعالى أنزله معنا وغضب لعبده ما وصفت شيء فخرج للائم والنهى ، وإن الله تعالى أنزله معنا وغضب لعبده

وعن أحمد بن ابراهيم المقرى قال كان أبو الحسين النورى رجلاقليل الفضول، لايسأل عما لايمنيه ، ولا يفتش عما لايحتاج إليه ، وكان إذا رأى منكرا غيره ولو كان فيه تلفه فنزل ذات يوم إلى مشرعة تعرف عشرعة الفحامين ، يتطهر للصلاة ، إذ رأى زورقا فيه ثلاثون دنا (۱) مكتوب عليها بالقار لطف ، فقرأه وأنكره ، لأنه لم يعرف في التجارات ولا في البيوع شيئا يعبر عنه بلطف ، فقال للملاح أيش في هذه الدنان ، قالوأيش عليك المض في شغلك ، فلما سمع النورى من الملاح هذا القول ازداد تعطشا إلى معرفته ، فقال أحب أن تخبر بي أيش في هذه الدنان ، قال وأيش عليك ، أنت والله صوفي فضولي ، هذا أحب أن تخبر بي أيش في هذه الدنان ، قال النورى وهذا خمر ، قال : نعم ، فقال : أحب خمر للمعتضد يريد أن يتمم به مجلسه ، فقال النورى وهذا خمر ، قال : نعم ، فقال : أحب

أن تعطيني ذلك المدرى ، فاغتاظ الملاح عليه وقال لغلامه أعطه حتى أنظر مايصنع ، فلما صارت المدرى في يده صعد إلى الزورق ولم يزل يكسرها دِنا دِنا حتى أتى على آخرها إلا دناً واحدا، والملاح يستغيث إلى أن ركب صاحب الجسر، وهو يومنذ ابن بشر أفلح فقبض على النوري وأشخصه إلى حضرة المعتضد، وكان المعتضد سيفه قبل كلامــه، ولم يشك الناس في أنه سيقتله ، قال أبو الحسين فأدخلت عليه ، وهو جالس على كرسي حديد وبيده عمود يقلبه ، فلما رآني قال من أنت ؟ قلت محتسب ، قال ومن ولاك الحسبة ، قلت الذي ولاك الإمامة ولاني الحسبة ياأمير المؤمنين ، قال فأطرق إلى الأرض ساعـة ثم رفع رأسه إلى وقال : ما الذي حملك على ماصنعت ؟ فقلت شفقة منى عليك ، إذ بسطت يدى إلى صرف مكروه عنك فقصرت عنه ، قال فأطرق مفكرا في كلابي ثم رفع رأسه إلى" وقال : كيف تخلص هذا الدن الواحد من جملة الدنان ؟ فقلت في تخلصه عله أخبر بها أمير المؤمنين إذ أذن ، فقال هات خبرني ، فقلت: باأمير المؤمنين إني أقدمت على الدنان عطالبة الحق سبحانه لى بذلك ، وغمر قلى شاهد الإجلال للحق وخوف المطالبة ، فغابت هيبة الخلق عنى ، فأقدمت عليها مهذه الحال إلى أن صرت إلى هذا الدن ، فاستشعرت نفسى كبرا على أني أقدمت على مثلك فمنعت ، ولو أقدمت عليه بالحال الأول وكانت مل، الدنيا دنان لكسرتها ولم أبال ، فقال المعتضد : إذهب فقد أطلقنا يدك غيّر ما أحببت أن تغيره من المنكر ، قال أبو الحسين فقلت : ياأمير المؤمنين بغض إلى التغيير لأني كنت أغير عن الله تعالى وأنا الآن أغير عن شرطى ، فقال المعتضد ماحاجتك ؟ فقلت ياأمير المؤمنين تأمر بإخراجي سألما ، فأمن له بذلك وخرج إلى البصرة ، فكان أكثر أيامه بها خوفا من أن يسأله أحد حاجة يسألها المعتضد ، فأقام بالبصرة إلى أن توفى المعتضد ، ثم رجع إلى بغداد فهذه كانتسيرة العاماء وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين، لكنهم اتكلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهم، ورضوا بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشهادة ، فلما أخلصوا لله النية أثر كلامهم في القلوب القاسية فلينها ، وأزال قساوتها ، وأما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا ، وإن تكلموا لم تساعد

أقوالهم أحوالهم فلم ينجحوا ، ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا، ففسادالرعايا بفساد الملوك ، وفساد الملوك بفساد العلماء ، وفساد العلماء باستيلاء حسالمال والجاه، ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل فكيف على الماوك والأكابر ، والله المستمان على كل حال

تم كتاب الأمر بالمروف والنهى عن المنكر محمد الله وعوله وحسن توفيقه مك



كناب دا بلعيشه وأخلاق النبوة

### ممًا آوا بلعيشة وأخلاق النبوة وهو الكتاب العاشر من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين

#### بسم المدارحن الرحيم

الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه ، وأدّب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه ، وزكى أوصافه وأخلافه ثم اتخذه صفيه وحبيبه ، ووفق للاقتداء به من فأحسن تأديبه ، وحرم عن التخلق بأخلافه من أراد تخييبه ، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا ، أما بعد

فإنآداب الظواهم عنوان آداب البواطن ، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر ، والأعمال تتيجة الأخلاق ، والآداب رشح المعارف ، وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها وأنوارالسرائرهي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتجليها ، وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه ، ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الألهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية ، ولقد كنت عن مت على أن أختم ربع العادات من هذا الكتاب بكتاب جامع لآداب المعيشة ،لئلابشق على طالبها استخراجها من جميع هذه الكتب ،ثمراً يت كل كتاب من ربع العادات قد أتى على جملة من الآداب ، فاستثقلت تكريرها وإعادتها فإِن طلب الإِعادة ثقيل ، والنفوس مجبولة على معاداة المعادات ، فرأيت أن أقتصر في هذا الكتاب على ذكر آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخلاقه المـأثورة عنه بالإسناد فأسردها مجموعة فصلا فصلا ، محذوفة الأسانيد ، ليجتمع فيه معجميع الآداب تجديد الإيمان وتاً كيده بمشاهدة أخلافه الكريمة التي شهد آحادها على القطع بأنه أكرم خلق الله تعالى وأعلاه رتبة ، وأجلهم قدرا ، فكيف مجموعها ، ثم أضيف إلى ذكر أخلاقه ذكر خلقته ، ثم ذكر معجزاته التي صحت بها الأخبار ليكون ذلك معرباعن مكارم الأخلاق والشيم، ومنتزعا عن آذان الجاحدين لنبوته صمام الصمم ، والله تعالى ولى التوفيق ، للاقتداء بسيد المرسلين في الأخلاق، والأحوال وسائر معالم الدين، فإنه دليل المتحبرين، وعبيب دعوة المضطربن

ولنذكر فيه أولا بيان تأديب إلله تعالى إياه بالقرءان، ثم بيان جوامع من محاسن أخلافه، ثم بيان جملة من آدابه وأخلاقه ، ثم بيان كلامه وضحكه ، ثم بيان أخلاقه وآدابه في الطعام، ثم بيان أخلاقه وآدابه في اللباس ، ثم بيان عفوه مع القدرة ، ثم بيان إغضائه عماكان يكره، ثم بيان أخلاقه وجوده ، ثم بيان شجاعته وبأسه ، ثم بيان تواضعه ، ثم بيان صورته وخلقته، ثم بيان جوامع معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم

## بيان تأديب سرتعالى حبيبه وصفيته

#### محمداً صلى الله عليه وسلم بالقرآن

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال ، دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب، ومكارم الأخلاق ، فكان يقول في دعائه (اد اللهُمَّ حَسَّنُ خَلْقِ وَخُلُقِ » فاستجاب الله تعالى دعاء وفاء بقوله عن وجل (أدْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ (اللهُمْ أَلَى فَاللهُمْ عَلَى وَاللهُمْ وَاللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ وَاللهُمْ وَاللهُمُ وَاللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلّمُ اللهُمُ اللهُمُونِ وَاللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونِ وَلَيْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونِ وَلَا عُلِيهُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُونُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُونُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُونُ اللهُمُونُ اللهُمُونُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ ال

قال سعد بن هشام (٣) دخلت على عائشة رضى الله عنها وعن أيبها، فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : أما تقرأ القرءان ؟ قلت . بلى ، قالت : كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرءان ، وإنماأ دبه القرءان ، عثل قوله تعالى (خُذ الْمَفْوَ وَأَمُنْ بِالْمَدْلِ وَالاَّحْسَانِ وَإِيمَاءُ بِالْمُدُنِ وَالاَّحْسَانِ وَإِيمَاءُ بِالْمَدْلِ وَالاَّحْسَانِ وَإِيمَاءُ بِالْمَدُنِ وَالاَّحْسَانِ وَإِيمَاءُ بِالْمُدُنِ وَالاَّحْسَانِ وَإِيمَاءُ بِالْمَدْلِ وَالاَّحْسَانِ وَإِيمَاءُ بِالْمَدُنِ وَالاَّحْسَانِ وَإِيمَاءُ بِالْمُدُنِ وَالاَّحْسَانِ وَإِيمَاءُ فَاللهُ وَالْمُدُنِ وَالْمُدُنِ وَالْمُدُنِ وَالْمُدُنِ وَالْمُدُنِ وَالْمُدُنِ وَالْمُدُنِ وَالْمُدُنِ وَإِيمَاءُ وَالْمُدُنْ وَالْمُدُنْ وَالْمُدَانِ وَإِيمَاءُ وَلَمْ وَلَهُ وَالْمُرْمُنُ وَالْمُدُنِ وَالْمُدُنِيمُ وَالْمُدُنِ وَالْمُدُنِ وَالْمُدُنْ وَالْمُدُنِ وَالْمُدُنْ وَاللَّهُ وَالْمُدُنْ وَلَيْمُ وَالْمُدُنْ وَلَهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُهُمُنْ وَلَوْلِهُ وَلَا اللهُ وَلَيْمُ وَالْمُ وَلَمْ وَالْمُؤْلِقُولَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُونُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عِلْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

(كتاب آداب العيشة وأخلاق النبوة)

<sup>(</sup>١) حديث كان يقول فى دعائه اللهم حسن خلق وخلق :أحمد من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ولفظهما اللهم أحسنت خلق فأحسن خلق واسنادها جيد وحديث ابن مسعود رواه حب (٢) حديث اللهم جنبنى منكرات الأخلاق : ت وحسنه وك وصحه واللفظ له من حديث قطبة بن مالكوقال ت اللهم أنى أعوذ بك

<sup>(</sup>٣) حديث سعد بن هشام دخلت على عائشة فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرءان رواه مسلم ووهم الحاكم فى قوله انهما لم مخرجاه

<sup>(</sup>١) غافر: ٩٠ (٢) الاعراف: ١٩٩

ذِى ٱلْقُرْقَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْيِ (') وقوله (وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ('') وقوله: (وَكَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ('') وقوله: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُونَ (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُوا أَلاَ تُحبُونَ أَنْ الله يَحبُ الله يُحبُ الله صَينِ الله يَعْفِر الله يَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحبُونَ أَنْ الله كُمْ ('') وقوله : (ادْ فَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا اللّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَ الله وَلله يَعْفِر الله كُمْ ('') وقوله : (ادْ فَعْ بِالّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا اللّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِي مَعْمَ النَّاسِ وَالله يُحبِ المُحْسِنِينِ ('') وقوله : ( اجْتَنبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنْ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمُ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبُ وَقُولُه : ( اجْتَنبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِن تَعْضَ الظَّنِ إِثْمُ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبُ وَقُولُه : ( اجْتَنبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنْ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمُ وَلاَ تَجَمِيمُ الْمُعْمَالِي اللهُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالله يُحَلِي اللهُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالله يُعْمَلُونَ إِنْ الله وَلا يَغْتَبُ وَلَيْ يَعْمَى الظَّنِ إِثْمُ وَلا يَعْتَبُ وَلَا يَعْتَلُونَ إِنْ الله وَالْمَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَالله يُعْتَفِى النَّاسِ وَالْمَافِينَ عَلَى الْمَافِينَ عَلَى اللهُ الْمُعْلَالُونَ إِنْ اللهَالَةُ اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلا يَعْتَبُ وَلَا اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللّذَي اللهُ ال

("ولما كسرت رباعيته وشج يوم أحد ، فجعل الدم يسيل على وجهه ، وهو يسح الدم ويقول «كَيْفَ يَفْلَحُ قَوْمٌ خَصَّبُوا وَجُهَ نَبِيهٌمْ بِالدَّمِ وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِهِمْ » فأنزل الله نعالى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْو شَيْ (") تأديباً له على ذلك ، وأمثال هذه التأديبات في القرءان لا تحصر ، وهو عليه السلام المقصود الأول بالتأديب والتهذيب ، ثم منه يشرق النور على كافة الخلق ، فإنه أدب بالقرءان وأدب الخلق به ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «") بُعِيْتُ لا مُحمِّمُ مَكَارِمَ الأخلاق ، مما أوردناه في كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق فلا نميده ، ثم لما أكل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال تعالى: (وَ إِنَّكَ لَهُ خُلُق عَظِيمٍ (") فسبحانه ما أعظم شأنه وأتم امتنانه ، ثم انظر إلى عميم لطفه، وعظيم فضله لعلى خُلُق عَظِيمٍ (") فسبحانه ما أعظم شأنه وأتم امتنانه ، ثم انظر إلى عميم لطفه، وعظيم فضله كيف أعطى ثم أثنى ، فهو الذي زينه بالخلق الكريم ، ثم أضاف إليه ذلك فقال (وَ إِنَّكَ كَفَى خُلُق عَظِيمٍ (")) ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، "أنالله يحب مكارم الأخلاق لعكي خُلُق عَظِيمٍ سفسافها"

<sup>(</sup>١) حديث كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يوم أحد ـ الحديث : فى نزول ليس لك من الأمرشى، م من حديث أنس وذكره خ تعليقا

<sup>(</sup> ٢ ) حديث بعث لأتم مكارم الأخلاق: أحمد و ك هق من حديث أبى هريرة قال الحاكم صحيح على شرط م وقد تقدم في آداب الصحبة

<sup>(</sup>٣) حديث ان الله يحب معالى الاخلاق و ببغض سفسافها: هق من حديث سهل بن سعدمتصلاومن زواية طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا ورجا لهما ثفات

<sup>(</sup>۱) النحل: ٩٠ (٢) لفيان: ١٧ (٣) الشوره: ٣٤ (١) المائدة: ١٣ (١٥) النور: ٢٢ (١٠) فصلت لذ ٢٥) المائدة: ١١٠ (١٠) القلم: ٤ (٢٠) المائدة: ١٨٤ (١٠) القلم: ٤

قال على رضى الله عنه (١) ياعجبا لرجل مسلم ! يجيئه أخوه المسلم في حاجة ، فلا يري نفسه للخير أهلا ، فلوكان لا يرجو ثوابا ولا بخشى عقابا ، لقدكان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الأخلاق ، فإنها مما تدل على سبيل النجاة ، فقال له رجل أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، وما هو خير منه لما أتى بسبايا طيء وقفت جارية في السبي، فقالت يامجمد إن رأيت أن تخلي عني ولا نشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي و وإن أبي كان يحمى الذمار ، ويفك العانى ، ويشبع الجائم ، ويطعم الطعام ، ويفشى السلام ، ولم يردطالب حاجة قط، أناابه حاتم الطائي. فقال صلى الله عليه وسلم « يَاجَارَيَةُ هَذِهِ صِفَّةُ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا ، لَوْ كَانّ أُ بُولَٰذِ مُسْلِماً لَيْرَ مَّمْنَا عَلَيْهِ ، خَلَوُّا عَنْهَا فَإِنَّ أَبَاهَا كَانَ نُحِتْ مَكَارِمَ الْأَ خَلَاقِ ، وَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ مَكا رِمَ الأُخلاق ٥، فقام أبو بردة من نيار فقال: يارسول الله، الله عدمارم الأخلاق فقال « وَ لَّذِي نَفْسَى سَدِهِ لاَ تَدْ خُلُ الجُّنَّةَ إِلاَّ حَسَنُ ٱلأَخْلاَق ) وعن معاذ بن حبل عن النبي صلى الله عليه وسلم ('' قال «إنَّ اللهَ حَفَّ الْإِسْلاَمَ بَيْكَارَ مِاْلاَّخْلاَقِ وَتَحَاسِنِ ٱلأَعْمَالِ» ومن ذلك حسن المعاشرة ، وكرم الصنيعة ، ولين الجانب ، وبذل المعروف ، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وعيادة المريض المسلم، براكان أو فاجرا، وتشييع جنازة المسلم وحسن الجوار لمن جاورت ، مسلما كان أوكافرا ، وتوقير ذي الشيبة المسلم ، وإجابة الطعام والدعاء عليه، والعفو، والإصلاح بين الناس؛ والجود، والكرم، والسماحة، والابتداء بالسلام ، وكظم الغيظ ، والعفو عن الناس ، واجتناب ماحرمه الاسلام، من اللهو والباطل وَالغناء والمعازف كلها ، وكل ذي وتر ، وكل ذي دخل ، والغيبة ، والكذب ، والبخل والشح، والجفاء، والمكر، والحديعة، والهيمة، وسوء ذات البين، وقطيعة الأرحام وسوء الخلق ، والتكبر ، والفخر ،والاختيال، والاستطالة، والبذخ، والفحش، والتفحش

<sup>(</sup>۱) حديث على قوله واعجبا لرجل مسلم يجيئه أخوه السلم فى حاجة فلا يرى نفسه للخيرأهلا ــ الحديث: وفيه مرفوعا لما أى بساياطى، وقفت جارية فى السبى فقالت يا محمدان رأيت أن تحلى عنى الحديث: ت الحكم فى نوادر الاصول باسناد فيه ضعف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث معاذ حف الاسلام بمكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ــ الحديث : بطوله لم أقف له على أصل , ويغنى عنه حديث معاذ الآتي بعده بحديث

والحقد، والحسد، والطيرة، والبني، والعدوان، والظلم

قال أنس رضى الله عنه (١) فلم يدع نصيحة جميلة إلا وقــد دعانا إليها وأمرنا بها ، ولم مدع غشا، أو قال عيها ، أو قال شينا ، إلا حذر ناه ونها ناعنه، ويكني من ذلك كله هذه الآمة ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْقَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (١) الآبة

وتالَ معاذ أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (٢) فقال « يَامُعَاذُ أُوصِيكَ باتقًاء الله وَصِدْقِ الخَدِيثِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهُدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَتَرْكُ الْخِيَانَة وَحِفْظِ الْجَارور عَمَةِ الْيَتْبِم وَلِينِ السَّكَلَامُ وَبَذْ لَ السَّلَامِ وَحُسْنَ الْعَمَلِ وَقَصْرِ الْأَمَلِ وَلَزُومِ الْإِيمَانُ وَالتَّفَقُهُ في الْقُرْءَانَ وَحُبِّ ٱلْآخِرَةِ وَالْجُرْءِ مِنَ الْحُسَابِ وَخَفْضِ الْجُنَاحِ وَأَنْهَاكَ أَنْ تَسُبَّ حَكيماً أَوْ تُكَذِّبَ صَادِقاً أَوْ تُطِيمَ آ عَا أَوْ تَعْمِي إِماماً عَادِلاً أَوْ ثُفْسِدَ أَرْضاً وَأُوصِيكَ باتقًاء اللهِ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَر وَمَدَرٍ وَأَنْ 'نحْدِثَ لِـكُلِّ ذَنْبٍ تَوْبَةً السِّرِّ بالسِّرِّ وَالْعُلاَنيَة بالعَلاَنيَة »

فَهُكُذَا أُدب عباد الله ، ودعاه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب

# بيان جملة من محاسراً خلاقه

التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار

(١) حديث أنس لم يدع صلى الله عليه وسلم نصيحة جميلة الاوقد دعانا اليها وأمرنا مها: لم أقف له على اسناد وهو صحيح من حيث الواقع

(٢) حديث يامعاذ أُوصيك باتقاء اللهوصدق الحديث: أبو نعيم في الحلية وهن في الزهدوقد تقدم في آداب الصحبة

(٣) حديث كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس أبو الشيخ في كتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الرحمن من أبزى كان رسول الله صلى الله عليه وسلممن أحسلم الناس الحديث وهو مرسل وروى أبو حاتم من حداث من حديث عبد الله بن سلام في قصة اسلام زيدبن شعثة من أحيار اليهود وقول زيد لعمر بن الخطاب ياعمر كل علامات النبوة قدعرفتها في وحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين لم أخبرهما منه يسيق حلمه جهسله ولاتزيده شدة الحبل عليه الاحاما فقد اختبرتهما \_ الحدث ي

(٤) الحديث: انه كان أشجع الناس متفق عليه من حديث أنس (٤) المنحل: ٩٠

الناس ، (')وأعف الناس ، (') لم تمس يده قط يدامرأة لايملك رقها ، أو عصمة نكاحها ، أو تكون ذات محرممنه

وكان أسخى الناس ، (٢) لا يبيت عنده دينار ولا درهم ، (١) و إن فضل شيء و لم يجدمن يعطيه ، و فجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه ، (٥) لا يخذ مم آتاه الله إلا قوت عامه فقط ، من أيسر ما يجدمن التمر والشعير ، ويضع سائر ذلك في سبيل الله ،

- (۱) حديث كان أعدل الناس: ت في الشهائل من حديث على بن أبي طالب في الحسديث الطويل في صفته صلى الله عليه وسلم لا يقصر عن الحق ولا يحاوزه وفيه قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أباو صاروا عنده في الحق سواء ـ الحديث: وفيه من لم يسم
- ( ٢ ) حديث كان أعف الناسلم تمس يده قط يدامرأة لايملك رقها أو عصمة نسكاحها أو تكون ذات عرم له الشيخان من حديث عائشة ما مست يدرسول الله صلى الله عليه وسلم يدامرأة الا أمرأة يملكها
- (٣) حديث كان صلى الله عليه وسلم أسخى الناس: الطبرانى قى الأوسط من حديث أنس فضلت على الناس بأربع :بالسخاء والشجاعة الحديث : ورجاله تفات وقال صاحب الميزان انه منكروفي الصحيحين من حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدود الناس واتفقا عليه من حديث ابن عباس وتقدم في الزكاة
- ( ٤ ) حديث كان لابيت عنده دينار ولا درهم قط وان فضل ولم يجد من يعطيه و فجأه الليل لم يأوالى منزله حقيراً منه إلى من يحتاج اليه: د من حديث بلال في حديث طويل فيه أهدى صاحب فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركائب عليهن كسوة وطعام وبيع بلال لذلك ووفاه دينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحده وفيه قال فضل شيء فقلت نعم ديناران قال انظر أن تر يحني منهما فلمست بداخل على أحد من أهلى حتى تريحني منهما فلم يأتنا أحد فبات في المسجد حتى أصبح وظل في المسجد اليوم الثاني حتى إذا كان في آخر النهار جاء فبات في المسجد حتى أصبح وظل في المسجد اليوم الثاني حتى إذا كان في آخر النهار جاء واكب فانطلقت بهما فكموتهما وأطعمهما حتى اذا صلى العتمة دعاني فقال مافعل الذي قبلك قلت قد أراحك الله منه فكر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك ثم اثبعته حتى أن يحمى وبيت عندنا فأمرت بقسمته ولأبي عبيد في غريبه من حديث الحسن من محمد مرسلا كان لايقيل مالا عنده ولا يبيته
- ( ٥ ) حديث كان لا يأخذ بما آناه الله إلا قوت عامه فقط من أيسر ما يجد من النمر والشعيرويضع سائرذلك في سبيل الله : متفق عليه بنحوه من حديث عمر بن الخطاب وقد تقدم في الزكاة

لايساًل شيئا إلا أعطاه ، (۱۱ ثم يعود على فوت عامه فيؤثر منه ، حتى إنه ربح احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء ، (۲)

وكان يخصف النعل ، ويرقع الثوب ، ويخدم في مهنة أهله ، (٦) ويقطع اللحم معهن ، (١) وكان أشد الناس حياء ، لا يثبت بصره في وجه أحد ، (٥) و يجيب دعوة المبدو الحر، (١)

- (١) حديث كان لايسأل شيئا إلا أعطاه الطيالي والدارمي من حديث سهل بن سعد وللبخاري من حديثه في الرجل الذي سأله الشملة فقيل له سألته إياها وقد علمت أنه لا يردسائلا الحديث : ولمسلم من حديث أنس ما سئل على الاسلام شيئاالا أعطاه وفي الصحيحين من حديث جابر ما سئلي شيئا قط فقال لا
- ( ٧ ) حدیث انه کان یؤثر نما ادخر لعیاله حتی ربما احتاج قبل انقضاء العام :هذامعاوم ویدل علیه مارواه س ن ه من حدیث ابن عباس أنه صلی الله علیه وسلم توفی و درعه مرهو نه بعشر بن صاعا من طعام أخذه لأهله وقال ه بثلاثین صاعا من شعیر و إسناده جید و ع من حدیث عائشة توفی و درعه مرهو نه عند یهودی بثلاثین و فی روایة هق بثلاثین صاعا من شعیر
- (ع) حديث وكان صلى الله عليه وسلم يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله: أحمد من حديث عائشة كان يخصف لعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كا يعمل أحدكم في بيته ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو الشيخ بلفظ ويرقع الثوب وللبخارى من حديث عائشة كان يكون في مهنة أهله
- ( ٤ ) حديث إنه كان يقطع اللحم: أحمد من حديث عائشة أرسل إلينا آل أبى بكر بقائمة شاة ليلا فأمسكت وقطعت وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقالت فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر في أثناء حديث وأيم الله مامن الثلاثين ومائة إلا حزله رسول الله صلى الله عليه وسلم من سواد بطنها
- ( o ) حديث كان من أشد الناس حيا. لايثبت بصره فى وجه أحد: الشيخان من حديث أبي سعيد الخدرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حيا من العدراء فى خدرها
- (٣) حديث كان يجيب دعوة العبد والحر: ت ه ك من حديث أنس كان يجيب دعوة المهوك قال ك صحيح الاسناد قلت بل ضعيف وللدار قطنى فى غرائب مالك وضعفه والخطيب فى أسماء من روي عن مالك من حديث أبي هربرة كان يجيب دعوة العبد إلى أى طعام دعى ويقول لو دعيت إلى كراع لأجبت وهذا بعمومه دال على إجابة دعوة الحر وهذه القطعة الأخيرة عند خ من حديث أبي هربرة وقد تقدم وروى ابن سعد من رواية حمزة بن عبد الله بن عتبة كان لا يدعوه أحمر ولا أسود من الناس إلا أجابه الحديث وهو مرسل

ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن ، أو نفذ ارنب ، ويكافى عليها (1) ويأكل ا ولا يأكل الصدقة ، (٢) ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين ، (٣) يغضب لربه ولا بغضب لنفسه (١٤) و ينفذ الحق و إن عاد ذلك عليمه بالضرر ، أو على أصحابه

عرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين ، وهو فى قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده فى عدد من معه فأبى ، وقال د أَنَالاً أَنْتُصِرُ بُمُشْرِكٍ » (٥) ووجد من فضلاء أصابه وخيارهم ، قتيلابين اليهود ، فلم يحف عليهم ، ولا زاد على من الحق بل وداه بمائة ناقة

(١) حديث كان يقبل الهدية ولو أنها جرعة لهن أو خذ أرنب ويكانى، عليها: خ من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وأما ذكر جرعة اللهن وفخذ الأرنب فني الصحيحين من حديث أم الفضل أنها أرسلت بقد حلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فشر به ولأ حمد من حديث عائشة أهدت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا ــ الحديث: وفي الصحيحين من حديث أنس أن أبا طلحة بعث بورك أرنب أو فخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله

- (٣) حديث كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدنة : متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم
- (٣) حديث كان لايستكبر أن يمشى مع المسكين: ن ك من حديث عبد الله بن أبى أوفى بسند صحيح وقد تقدم فى الباب الثانى من آداب الصحبة ورواه ك أيضا من حديث أبى سعيد الخدرى وقال صحيح على شرط الشيخين
- ( ٤ ) حديث كان يغضب لربه ولا يغضب لنفسه: ت في الشائل من حديث هندين أبي هالة وفيه وكان لاتغضبه الدنيا وما كان منها فاذا تعدى الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولايغضب لنفسه ولا ينتصر لها وفيه من لم يسم
- ( ٥ ) حديث وينفذ الحق وإن عاد ذلك بالضرر عليه وعلى أصحابه عرض عليه الانتصار بالمشركين على الشركين و هو في قلة وحاجة إلى انسان واحد يزيد في عدد من معه فأى وقال أنا لا أستنصر بمشرك م من حديث عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان محرة الوبرة أدركه وجل قد كان يذكر منه جرآة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له أتؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجيع فلن أستعبن مشرك الحديث

وإن بأصابه لحَاجة إلى بعير واحد يتقوون به (١)

وكانيمسب الحجر على بطنه مرة من الجوع ومرة "ك يأكل ما حضر ولايردماوجد ولا يتورع عن مطعم حلال ، وإن وجد تمرا دون خبز أكله ، وإن وجد شواء أكله وإن وجد خبز برأوشعيراً كله ، وإن وجد حلوا أو عسلااً كله ، وإن وجد خبز اكتفى به وإن وجد خبز برأوشعيراً كله ، وإن وجد حلوا أو عسلااً كله ، وإن وجد بطيخا أورطبااً كله ، وإن متكتا ، " ولا على خوان ، " منديله باطن وإن وجد بطيخا أورطبااً كله ، " لا يأكل متكتا ، " ولا على خوان ، " منديله باطن

(٣) حديث كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع :متفق عليه من حديث جار في قصة حفر الحندق وفيه فاذا وسول الله صلى الله عليه وسلم شد على بطنه حجرا وأغرب حب فقال في صحيحه انما هو الحجز بضم الحاء وآخره زاى جمع حجزة وليس بمتابع على ذلك ويرد على ذلك ما رواه ت من حديث أبي طلحة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع وسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين ورجاله كلهم ثقات

(٣) حديث كان يأكل ماحضر ولا برد ماوجد ولا يتورع من مطعم حلال ان وجد تمرا دون خبر أكله وإن وجد خبر برأ وشعير أكله وإن وجد حلوا أو عسلا أكله وإن وجد لبنادون خبر أكتن به وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله : انتهى هذا كلهمعروف من أخلاقه في تمن حديث أمهانى وخل فقال هذت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء قلت لا إلا خسبر يابس وخل فقال هات حالحديث : وقال حسن غريب وفي كتاب الشهائل لأبي الحسن بن الضحاك بن القرى من رواية الأوزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأبالي مارددت به الجوع وهذا معضل ولمسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ماعندنا إلا خل ف دعا به أنها قربت إليه جنبا مشويا فأكل منه حالحديث : وللشيخين من حديث أم سلمة أنها قربت إليه جنبا مشويا فأكل منه حالحديث : وللشيخين من حديث عائشة ماشيع رسول الله شعير يومين متنابيين و ت وصححه و ه من حديث ابن عباس كان أكثر خبرهم الشعير وللشيخين من حديث عائشة كان يجب الحلواء والعسل ولهما من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة كان يجب الحلواء والعسل ولهما من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنافدها عاه فضمض و ن من حديث عائشة كان يأكل الرطب بالبطيخ واسناده بحيح من شرب بابنافدها عاء فضمض و ن من حديث عائشة كان يأكل الرطب بالبطيخ واسناده بحيح من حديث عائشة كان يأكل الرطب بالبطيخ واسناده بحيح

(٤) حديث اله كان لاياً كل مشكئا: تقدم في آداب الأكل في الباب الأول

<sup>(</sup>۱) حديث وجد من فضلاء أسحابه وخيارهم قتيلابين اليهود فلم يحف عليهم فوداه بمائة ناقة : الحديث متفقّ عليه من حديث سهل بن أبى حثمة ورافع بن خديج والرجل الذي وجد مقتولا هو عبد الله ابن سهل الانصار \_\_\_

<sup>(</sup> ٥ ) حديث أنه كان لا يأ كل على خوان : تقدم في الباب المذكور

قدميه ، (() لم يشبع من خبز برثلاثة أيام متوالية ، حتى لتي الله تعالى إيثاراً على نقسه ، لا فقرا ولا بخلا ، (() بجيب الوليمة ، (() ويمود المرضى ، ويشهد الجنائر (() ، ويشى وحد، بين أعدائه بلاحارس، (() أشد الناس واضعا، وأسكنهم في غير كبر، (() وأبلغهم في غير تطويل (())

- (۱) حديث كان منديله باطن قدمه : لاأعرفه من فعله وإنما المعروف فيه مارواه ه من حمديث جابر كنا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا ما مجد الظمام فاذا وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا : وقد تقدم فى الطهارة
- ( ٢ ) حديث لم يشبع من خبر بر ثلاثة أيام متوالية حتى لتى الله : تقدم فى جملة الأحاديث التي قبله بثلاثة أحاديث
- (٣) حديث كان يجيب الوليمة: هذا معروف وتقدم قوله لودعيت إلى كراع لأجبت وفى الأوسط للطبراى من حديث ابن عباس أنه كان الرجل من أهل العوالى ليدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الليل على خبر الشعير فيجيب وإسناده ضعيف
- ( ٤ ) حديث كان يعود المريض ويشهد الجنازة: ت وضعفه و ه ك وصححه من حديث أنس ورواه ك من حديث سهل بن حنيف وقال صحيح الاسنادوفي الصحيحين عدة أحاديث من عيادته للمرضى وشهوده للجنائز
- ( ٥ ) حديث كان يمشى وحده بين أعدائه بلا حارس : ت ك من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس فأخرج رأسه من القبة فقال المصرفو فقد عصمنى الله قال ت غريب وقال ك صحيح الاسناد
- (٦) حديث كان أشد الناس تواضعا وأسكنهم من غير كبر: أبو الحسن بن الضحاك في الشهائل من حديث أبي سعيد الحدري في صفته صلى الله عليه وسلم هين المؤنة لين الحلق كريم الطبيعة جميل المعاشرة طليق الوجه إلي أن قال متواضع في غير ذاة وفيه دائب إلاطراق وإسناده ضعيف وفي الأحاديث الصحيحة الدالة على شدة تواضعه غنية عنه منها عند ن من حسديث ابن أبي أوفي كان الايأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين ـ الحديث: وقد تقدم وعند أبي داود من حسديث أسامة البراء فجلس وجلسنا كأن على روسنا الطير ـ الحديث: ولأصحاب السنن من حسديث أسامة ابن شريك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على روسهم الطير
- (٧) حديث كان أبلغ الناس من غير تطويل: خم من حديث عائشة كان يحدث حديثا لوعده العاد لأحصاه ولم من حديث كان يتكلم ولهما من حديثها لم يكن يسرد الحديث كسردكم: علقه خ ووصله م زادت ولسكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل محفظه من جلس إليه وله فى الشمائل من حديث ابى أبى هالة يتكلم بجوامع الكلم فصل لافضول ولا تقصير

(') وأحسم بشرا ، '' لا يهوله شيء من أمور الدنيا ، ويلبس ماوجــــد فرة ('') هرة بنه موف ، ماوجد من المباح لبس ، '' فرة ('') معلة ، ومرة برد حـــبرة عانيا ، ومرة جبة صوف ، ماوجد من المباح لبس ، '' وخاتمه فضة (۱۰) يلبسه في خنصره الأعن (۲۰) والأبسر ، (۷) يردف خلفه عبده أو غيره

- (۱) حديث كان أحنهم بشرا: ت في الشمائل من حديث على بن أبى طالب كانرسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق الحديث: وله في الجامع من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء مارأيث أحداكان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عريب قلت وفيه ابن لهيعة
- ( ٧ ) حديث كان لايهوله شيءمن أمور الدنيا: أحمدمن حديث عائشة ماأعجبرسولالقصلي الله عليه وسلم شيء من الدنيا وما أعجبه أحد قط إلا ذو تتى وفي لفظ له ماأعجب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا إلا أن يكون فيها ذو تتى وفيه ابن لهيعة
- (٣) حديث كان يلبس ماوجد فمرة شملة ومرة حيرة ومرة جبة صوف ماوجد من الباجلس: خمن حديث سهل بن سعد جاءت امرأة بيردة قال سهل هل تدرون ما لبردة هى الشملة منسوج في حاشيتها وفيه فخرج إلينا وإنها لازاره \_ الحديث: ولابن ماجه من حديث عادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قد عقد عليها فيه الأحوص بن حكيم مختلف فيه والشيخين من حديث أنس كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة ولها من حديث المغيرة بن شعبة وعليه جبة من صوف
  - ( ٤ ) حديث خاتمه فضة : متفق عليه من حديث أنس اتخذ خاتما من فضة
- ( o ) حديث لبسه الحاتم في خنصره الأيمن : م من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه وللبخاري من حديثه فاني لأرى بريقه في خنصره
- (٦) حديث تختمه فى الأيسر: م من حديث أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فى هذه وأشار إلى الحنصر من يده اليسرى
- (٧) حديث إردافه خلفه عبده أو غيره أردف صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من عرفة كا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث أسامة وأردفه مرة أخرى على حمار وهو في الصحيحين أيضا من حديث أسامة وهو مولاه وابن مولاه وأردف الفضل بن عباس من المزدلفة وهو في الصحيحين أيضا من حديث أسامة ومن حديث ابن عباس والفضل بن عباس وأردف معاذ بن جبل وابن عمر وغيرهم من الصحابة

يركب ماامكنه مرة فرسا ، "ومرة بعيرا ، ومرة بغلة شهباء ، ومرة حمارا ، ومرة يمشى راجلاحافيا بلارداء ولاعمامة ولافلنسوة ، يعود المرضى في أقصى المدينة (٢) يحب الطيب، ويكر هالرائحة الرديئة ، (٣) و يجالس الفقيد المراء ، (١) و يسول المساكين

- (۱) حدیث کان یرکب ما أمکنه مرة فرسا و مرة بعیرا و مرة بغلة شهاه و مرة حمارا و مرة راجلا و مرة حافیا بلا ردا، و لا عمامة و لا قلنسوة یعود المرضی فی أقصی المدینة فنی الصحیحین من حدیث أنس رکو به صلی الله علیه و سلم فرسا لأبی طلحة و لمسلم من حدیث جابر بن سمرة رکو به الفرس عریا حین انصرف من جنازة بن الدحداح و لمسلم من حدیث سهل بن سعد کان النبی صلی الله علیه و سلم فرس یقال له اللحیف و لهما من حدیث ابن عباس طاف النبی صلی الله علیه و سلم علیه و سلم فی حجة الوداع علی بعیر و لهما من حدیث البراه رأیت النبی ضلی الله علیه و سلم علی بغلته المیضاء یوم حنین و لهما من حدیث أسامة أنه صلی الله علیه و سلم رکب علی حمار علی بغلته المیضاء یوم حنین و لهما من حدیث أسامة أنه صلی الله علیه و سلم من حدیث و لی آکاف \_ الحدیث : و لهما من حدیث ابن عمر کان یأتی قبا راکبا و ماشیا و لمسلم من حدیث فی عیادته صلی الله علیه و سلم لسعد بن عبادة فقام و قمنا معه و نحن بضعة عشر ما علینا نعال و لا خفاف و لا قلانیس و لاقم شعنی فی السباخ : الحدیث و لا خفاف و لا قلانیس و لاقم شعنی فی السباخ : الحدیث
- (٢) حديث كان يحب الطيب والرائحة الطيبة ويكره الروائح الرديئة: ن من حديث أنس حبب إلي النساء والطيب ودك من حديث عائشة أنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من صدوف فلبسها فلما عرق وجد ربح السوف فخلعها وكائد يعجبه الربح الطيبة لفظ ك وقال صحيح على شرط الشيخين ولابن عدى من حديث عائشة كان يكره أن يوجد منه إلا ربح طيبة
- (\*) حديث كان يجالس الفقراء: د من حديث أبي سعيد جلست في عصابة من ضعفاء الهاجرين وأت بعضهم ليستر بعضا من العرى \_ الحديث: وفيه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا \_ الحديث: و هم من حديث خباب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا \_ الحديث: في نزول قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم السنادهما حسن
- (٤) حديث مؤاكلته للساكين: خ من حديث ألى هر برة قال وأهل الصفة أضياف الاسلام لايأوون إلى أهل عديث مؤاكلته للساكين المرابع المر

''ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبر لهم ، '' يصل ذوى رحمه من غيرأن يؤثره على من هو أفضل منهم ، '' لا يجفو على أحد ، ' يقبل معذرة المعتذر إليه ، ' عن عرولا يقول إلاحقاء يضحك ' من غير قهقهة ، ' كا يرى اللعب المباح فلا ينكره

- (۱) حديث كان يكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبر لهم : ت في الشائل من حديث على الطويل في صفته صلى الله عليه وسلم وكان من سيرته إيثار أهل الفصل باذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين وفيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم الحديث: وللطبراني من حديث جرير في قصة إسلامه فألقي إلي كساءه ثم أقبل على أصحابه ثم قال إذا جاءكم كريم قوم فأ كرموه وإسناده جيد ورواه ك من حديث معبد بن خالد الانصار عن أبيه منحوه وقال صحيح الاسناد
- (٢) حديث كان يصل ذوى رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم :ك من حديث ابن عباس كان يجل العباس اجلال الوالد والوالدة وله من حديث سعد بن أبى وقاص أنه أخرج عمه العباس وغيره من المسجد فقال له العباس تخر جنا ونحن عصبتك وعمومتك وتسكن عليا فقال ماأنا أخرجكم وأسكنه قال فى الأول صحيح الأسناد وسكت عن الثانى وفيه المسلم الملائى ضعيف فآثر عليا لفضله بتقدم إسلامه وشهوده بدرا والله أعلم وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد لايقين فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر
- (٣) حديث كان لايجفو على أحد: دت فى الشمائل و ن فى اليوم والليلة من حديث أنسكان قلما يواجه رجلا بشىء يكرهه وفيه ضعف وللشيخين من حــديث أبى هريرة أن رجلا استأذن عليه صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له الفول ــ الحديث
- (٤) حديث يقبل معذرة المعتذر إليه : متفق عليه من حديث كعب بن مالك فى قصة الثلاثة الذين خلفوا وفيه طفق المخلفون يعتذرون إليه فقبل منهم علانيتهم ــ الحديث
- (ه) حديث يمزح ولا يقول إلا حقا : أحمد من حديث أبى هريرة وهو عند ت بلفظ قاوا إنك تداعبنا قال إى ولا أقول إلا حقا وقال حسن
- (٣) حديث ضحكه من غير قهقه : الشيخان من حديث عائشة مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته إنماكان يتسم و ت من حديث عبد الله بن الحارث ابن جزء ماكان صحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما قال صحيح غريب وله فى الشمائل فى حديث هند بن أبى هالة جل ضحكه التبسم
- (٧) حديث يرى اللعب المباح ولا يكرهه : الشيخان من حديث عائشة فى لعب الحبشة بين بديه فى المسجد وقال للم دونسكم يابنى أرفدة وقد تقدم فى كتاب السماع

(۱) يسابق أهله ،(۱) و ترفع الأصوات عليه فيصبر ، (۳) وكان له لقاح وغم يتقوت هو وأهله من ألبانها، وكان له <sup>(۱)</sup> عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس (۱) ولا يمضي له وقت

- (۱) حديث مسابقته صلى الله عليه وسلم أ هله : د ن فى الكبر ى و ه من حديث عائشة فى مسابقته لها و تقدم فى الباب الثالث من النكاح
- (۲) حديث ترفع الأصوات عنده فيصبر : خ من حديث عبد الله بن الزيبر قدم ركب من بنى تميم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمرالقعقاع بن معبدوقال عمر بلأمرالأقرع بن حابس فقال أبو بكر ماأردت إلا خلاقى وقال عمر ماأردت خلافك فتاريا حتى ارتفت أصواتهمافنزلت يأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله
- (٣) حديث وكان له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها : محمد بن سعد في الطبقات من حديث أم سلمة كان عيشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن أو قالت أكثر عيشناكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح بالغابة \_ الحديث : وفي رواية له كانت لنا أعنز سبع فكان الراعى يبلغ بهن مرة الحيى ومرة أحدا ويروح بهن علينا وكانت لقاح بذى الحبل فيؤب إلينا ألبانها بالليل \_ الحديث : وفي إسنادها محمد بن عمر الواقدى ضعيف في الحديث وفي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذى قرد الحديث : ولأبى داود من حديث لقيط بن صبره لنا غنم مائة لانريد أن تزيد فاذا ولدالراعى بهمة ذبحنا مكانها شاة \_ الحديث
- (٤) حدیث کان له عبید و إما فلا یر تفع علیهم فی مأ کل ولاملیس : محمد بن سعد فی الطبقات من حدیث سعد سلمی قالت کان خدم النبی صلی انه علیه وسلم أنا و خضرة ورضوی ومیمونة بنت سعد أعتقهن کلهن و إسناده ضعیف وروی أیضا أن أبا بکر بن حزم کتب إلی عمر بن عبدالعزیز بأسمًا، خدم رسول الله صلی الله علیه وسلم فذکر برگة أم أیمن وزید بن حارثة و أبا کمشة و أنسة و شقر ان وسفینة و ثوبان و رباحا و بسارا و أبا رافع و أبا مویهبة و رافعا أعتقهم کلهم و فضالة و مدعما و کرکرة و روی أبو بکر بن الضحاك فی الشمائل من حدیث أبی سعیدالحدری باسناد ضعیف کان صلی الله علیه و سلم یأ کل مع خادمه و م من حدیث أبی الیسر أطعموهم مما تأ کلون و ألبسوهم محا تلسون \_ الحدیث
- ( o ) حديث لايمضى له وقت فى غير عمل لله تعالى أو فيا لابد منه من صلاح نفسه: ت فى النهائل من حديث على بن أبى طالب كان إدا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزا، جزأ الله وجزأ لأهله وجزأ لنفسه ثم جزأ جزأه بينه وبين الباس فرد ذلك بالحاصة على العامة \_الحديث

قى غيو عمل لله تعالى ، أو فيما لابد له منه من صلاح نفسه ، (١) يخرج إلى بساتين أصحابه (٢٠ يخرج إلى بساتين أصحابه (٢٠ لا يحتقر مسكيناً لفقر هو زمانته ، ولا يهاب ملكالملكه ، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا (٣٠ قد جمع الله تدالى له السيرة الفاصلة ، والسياسة التامة ، وهو أى لا يقرأ ولا يكتب ،

(١) حديث يخرج إلى بساتين أصحابه :تقدم فى الباب الثالث من آداب الأكل خروجه صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الى بستان أبى الهيثم بن النبهان وأبى أيوب الأنصارى وغيرهما

(۲) حديث لا يحتقر مسكينا لفقره و زمانته ولايهاب ملكا لملكه يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء واحدا: خ منحديث سهل بن سعد مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا قالواحرى أن خطب أن ينكح سالحديث: وفيه فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا قالوا حرى ان خطب أن لاينكح سالحديث: وفيه هذا خير من مل الارض مثل هذا و م من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي والى كل جبار يدعوهم الى الله عز وجل

( ٣ ) حديث قد جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة النامة وهو أمى لايقرأ ولايكت نشآ في بلاد الجهل والصحاري وفي فقر وفي رعاية الغنم لا أب له ولا أم فعلمه الله جمع محاسن الأخلاق والطرق الحيدة وأخبار الأولين والآخرين ومافيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والحسلاس في الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول :هذا كله معروف معاوم فروى ت في الشمائل من حديث على بن أبي طالب في حديثه الطويل في صفته وكان من سيرته في جزء الأمة أيثار أهل الفضل باذنه وقسمه الحديث وفيه فسألته عن سيرته في جلسانه فقال كان دائم البشر سهل الحلق لين الجانب \_ الحديث :وفيه كان يخزن لسانه الافها يعنيه وفيه قد ترك نفسه من ثلاث من الراء والأكثار ومالايعنيه \_الحديث :وقد تقدم بعضه وروى ابن مردويهمن حديث ابن عباس في قوله وماكنت تتاومن قله من كتاب ولا تخطه بيمينك قال كان الني صلى الله عليه وسلم أمياً لايقرأ ولاَبكتب وقد تقدم في العلم والبخاري من حديث ابن عباس قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الئلاتين ومائة في سورة الأنمام قد خسر النبين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحم وحب من حديث أم سلمة فى قصة هجرة الحبشة أن جعفرا قال للنجاشي أيها اللك كنا قوما أهل جاهلية نعد الأصنام ونأكل الميتة ـ الحديث : ولأجمد من حديث أبي ان كعب إني لل محراء إن عشر سنين واشهر فأذا كلام فوق راسي ــ الحديث : و ح من حديث إبي هريرة كنت ارعاها اي الغنم على قراريط لأهل مكة ولأبي يعلى و حب من حديث حليمة إنما نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود وكان يتيا ـ الحديث : وتقدم حديث يعشق بمكارم الأخلاق

نشأفى بلادالجهل والصحارى، في فقر، و في رعاية النم، يتيا لاأب له ولا أم، فعامه الله تعالى جميع عاسن الأخلاق، والطرق الحميدة، وأخبار الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفسوز في الآخرة، والخلاص في الدنيا، ولزوم الواجب و ترك الفضول، وفقنا الله لطاعته في أمره، والتأسى به في فعله، آمين يارب العالمين

### بيان جلة أخرى من آدابه وأخلاقه

مما رواه أبو البحترى ، قالوا (١) ما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدامن المؤمنين بشتيمة إلا جمل لها كفارة ورحمة ، (٢) وما لمن امرأة قط ولا خادما بلعنة ، وقيل له وهو في القتال لولعنتهم يارسول الله ، فقال (٣) « إغّا بُشِتُ رَحْمة وَكمْ أَبْعَث لَمّانا ، وكان (١) إذا مثل أذيد عو على أحدمسلم أو كافر ، عام أو خاص ، عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له (٥) وماضرب بهده أحدا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله تعالى ، وما انتقم من شيء صنع اليه قط ، بعده أحدا قط إلا أن يكون فيه إثم إلا أن تنتهك حرمة الله ، وما خير بين أمرين قط الااختار أيسرها ، إلا أن يكون فيه إثم

<sup>(</sup>۱) حديث ما شتم أحدا من المؤمنين الاجعلها الله كفارة ورحمة بمتفق عليه من حديث أبي هربرة فى أثناء حديث فيه فأى المؤمنين لعنته شتمته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة وفى رواية فاجعلها ذكاة ورحمة وفى رواية فاجعلها له كفارة وقربة وفى رواية فاجعل ذلك كفارة له يوم الفيامة

<sup>(</sup> ٣ ) حديث ما لمن امرأة ولا خادما قط المروف ما ضرب مكان لعن كما هو مثقق عليه من حديث عائشة والبخارى من حديث أنس لم يكن فحاشا ولا لعانا وسيأتى الحديث الذي بعده فيه هذا العني

<sup>(</sup>٣) حديث انما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا : م من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٤ ) حديث كان اذا سئل أن يدعو على أحد هسلم أو كافر عام أو حاص عدل عن الدعاء عليه ودعاله الشيخان من حديث أبى هريرة قالوا يارسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادع عليهم فقيل هلكت دوس فقال اللهم اهد دوسا وائت بهم

<sup>(</sup> و ) حديث ما ضرب بيده أحدا قط الا أن يضرب في سبيل الله وما انتقم في شيء صنع اليه الا أن تنتهك حرمة الله ـ الحديث و متفق عليه ون حديث عائشة مع اختلاف وقد تقدم في الهاب الثلث من آداب الصحبة

أو قطيعة رحم ، فيكون أبعد الناس من ذلك ، وماكان (۱) يأتيه أحد حرأوعبد أو أمة إلاقام معه في حاجته ، وقال أنس رضى الله عنه (۲) والذى بعثه بالحق ما قال لى فى شىء قط كرهه لم فعلته ، ولالامنى نساؤه إلاوقال دعوه إيماكان هذا بكتاب وقدر ، قالوا وما عاب رسول الله عليه وسلم (۱) مضجعا، إن فر شواله اضطجع ، و إن لم يفر ش له اضطجع على الأرض وقد وصفه الله تمالى فى التوراة قبل أن يبعثه فى السطر الأول ، فقال محدرسول الله ، عبدى المختار ، لافظ ولا غليظ ، ولاصخاب فى الأسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، مولده بحكة ، وهجرته بطابة ، وملكه بالشام ، يأتزر على وسطه هو ومن معه ، دعاه للقرءان والعلم ، يتوضأعلى أطرافه ، وكذلك لنته فى الأنجيل،

<sup>(</sup>۱) حديث ماكان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه فى حاجته : خ تعليقا من حديث أنس ان كانت الأمة من اماء أهل المدينة لنأخذ بيد رسول الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ووصله ه وقال فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة فى حاجتها وقد تقدم وتقدم أيضا من حديث ابن أبى أو فى ولا يأنف ولا يستكبرأن يمشى مع الأرملة والمسكين حتى يقضى لهما حاجتهما

<sup>(</sup>۲) حدیث أنس والذی بعثه بالحق ماقال فی شیء قط کرهه لم فعلته ولا لأمنی أحد من أهله إلا قال دعوه إنماكان هذا بكتاب وقدر :الشیخان من حدیث أنس ماقال لئی، صنعته لم صنعته ولا لئی، تركته لم تركته وروی أبو الشیخ فی كتاب أخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم من حدیث له قال فیه ولا أمر بی بأمر فتوانیت فیه فعاتبنی علیه فان عاتبنی أحد من أهله قال دعوه فلو قدر شی، كان و فی روایة له كذا قضی

<sup>(</sup>٣) حديث ماعاب مضجعا أن فرشوا له اضطجع وان لم يفرشوا له اضطجع على الارض : لم أجده بهذا اللفظ و المعروف ماعاب طعاما و يؤخذ من عموم حديث على بن أبى طالب ليس بفظ إلى أن قال و لاعياب رواه ت في الشائل و الطبراني و ابو نعيم في دلائل النبوة و روى ابن ابى عاصم في كتاب السنة من حديث انس مااعلمه عاب شيئا قط و في الصحيحين من حديث عمر اضطحاعه على حصير و ت و صححه من حديث ابن مسعود نام على حصير فقام وقد الرف في جنبه خاطديث

(۱) وكان منخلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام . (۲) ومنقاومه لحاجة صابره حتى بكون هو المنصرف (۳) وما أخذأحد بيده فيرسل يده حتى برسلها الآخذ،

(١) وكان إذا لق أحدا من أصحابه بدأ هبالصافحة ، ثم أخذيده فشابكه، ثم شدقبضته عليها ،

(هُ وَكَانَ لَا يَقُومُ وَلَا يَجَلَسُ إِلَّا عَلَى ذَكُرُ اللَّهُ

(<sup>(1)</sup> وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلى إلا خففُ صلاته وأقبل عليه ، فقال ألك ماجة فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته

(٧) وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميما ، وعسك بيديه عليهما ، شبه الحبوة

(١) حديث كان من خلقه ان يبدأ من لقيه بالسلام : ت في الشائل من حديث هند بن ابي هالة

( ۲ ) حدیث ومن قاومه لحاجة صابره حتی یکون هو النصرف: الطبرای ومن طریقه ابونعیم فی دلائل النبونة من حدیث علی من ابی طالب و ه من حدیث انس کان اذا لتی الرجل یکلمه لم یصرف وجه حتی یکون هو النصرف ورواه ت نحوه وقل غریب

(٣) حديث وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر :ته من حديث انس الذي قبله كان اذاً استقبل الرجل فصالحه لاينزع يده من مده حتى يكون الرجل ينزع لفظ ت وقال غريب

- (ع) حديث كان إذا لتي أحدا من اسحابه بدأه بالمصافحة ثم أخذ بيده فشابكه ثم شد قبضته: د من حديث ابى ذر وسأله رجل من عبرة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصافح إذا لقيتموه قال مالقيته قط الا صافحى ـ الحديث: وفيه الرجل الذي من عبرة ولم يسم وسماه البهتي في الأدب عبد الله وروينا في علوم الحديث للحاكم من حديث أبى هريرة قال شبك بيدسك أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وهو عند م بلفظ اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند م بلفظ اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى
- ( ه ) حديث كان لايقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله عن وجل : ت فى الشائل من حديث على فى حديثه الطويل في صفته وقال على ذكر بالننوين
- ( ٣ )حديثكان لا يجلس اليه احدوهو يصلى الاخفف صلاته واقبل عليه ففال ألك حاجة فاذا فرغ من حاجته عاد الى صلاته لم اجد له أصلا
- (٧) حديث كان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جيما ويمسك بيديه عليها شبه الحبوة: د ت في الشمائل من حديث أبي سعيد الحدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المجلس احتيى بيديه واسناده ضعيف وللبخارى من حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناه الكعبة عتبيا بيديه

(۱) ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه لأنه (۲) كان حيث انتهى به المجلس جلس، (۳) وما رؤى قط مادًا رجليه بين أصحابه ، حتى لا يضيق بهما على أحد ، إلا أن يكون المكان واسما لا ضبق فيه ، وكان أكثر ما بجلس مستقبل القبلة

(أوكان يكرم من يدخل عليه ، حتى ربحاً بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع يجلسه عليه

(°) وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته ، فإن أبي أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل المناس عليه حتى يعلى كل من جلس إليه لصيبه من وحمه ، حتى كان مجلسه وسمعه ، وحديثه ، ولطيف محاسنه ، وتوجهه للجالس إليه ، ومجلسه مع ذلك مجلس حياء ، وتواضع ، وأمانة ، قال الله تعالى (فيا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لِاَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ()

<sup>(</sup>۱) حدیث آنه لم یکن یعرف مجلسه من مجالس اصحابه: د ن من حدیث آبی هریرة و آبی ذر قالا کان رسول آله صلی الله علیه وسلم بجلس بین ظهرانی اصحابه فیجیء الغریب فلا پدری ایهم هو حتی یسأل ـ الحدیث

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أنه حيثًا أنتهى له المجلس جلس : ت في الشائل في حديث على الطويل

<sup>(</sup>۳) حدیث ما رؤی قط مادا رجلیه بین اصحابه حق بضیق بها علی احد الا ان یکون المکان واسما لاضیق فیه: الدار قطنی فی غرائب مالك من حدیث انس وقال باطل وت و ه لم پر مقدمار كبتیه بین یدی جلیس له زاد ابن ماجه قط و سنده ضعیف

<sup>(</sup>٤) حدیث کان یکرم من یدخل علیه حتی ربما بسط ثوبه ان لیست بینه وبینه قرابة ولارضاع یجلسه علیه: ك وصحح اسناده من حدیث انس دخل جریر بن عبد الله علی النبی صلی الله علیه وسلم و فیه فأخذ بردته فألقاها علیه فقال اجلس علیها یاجریر ـ الحدیث: وفیه فأذا اتا كم كریم قوم فأ كرموه وقد تقدم فی الباب المثالث من آداب الصحة وللطبرانی فی الكبیرمن حدیث حریر فألق الی كساء ولایی نعیم فی الحلیة فبسط الی رداءه

<sup>(</sup> ٥ ) حديث كان يؤثر الداخل بالوسادة التي تكون سحته ـ الحديث : تقد م فى الباب الثالث من آداب الصحبة

<sup>(</sup>٣) حديث ما استصفاه احد الاظن انه اكرم الناس عليه حتى يعطى كل من جلس اليه نصيه من و جهه حتى كان مجلسه و حديثه وتوجهه للجالس اليه ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وامانة :ت في الشمائل من حديث على الطويل وفيه ويعطى كل جلسائه نصيبه لا يحسب جليسه ان أحدا اكرم عليه منه وفيه مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وامانة

<sup>(</sup>۱) : آلعمران ۱۰۹

(۱) ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقاوبهم ، (۲) ويكني من لم تكن له كنية ، فكان يدعى بما كناه به (۲) ويكني أيضا النساء اللاني لهن الأولاد ،، واللاتي لم يلدن يبتدى و لهن السكني ، (٤) ويكني الصبيان فيستلين به قلوبهم ، (٥) وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا .

- (۱) حدیث کان یدعو أصحابه بکناهم إکراما لهم واستمالة لفلوبهم : فی الصحیحیین فی قصة الغار من حدیث أی بکر یا أبا بکر ماظنك باتنین الله تالثها وللحاکم من حدیث ابن عباس أنه قال لعمر یا أباحفص أبصرت وجه عم رسول الله صلی الله علیه وسلم قال عمر أنه لأول یوم کنانی فیه بأ بی حفص وقال صحیح علی شرط م و فی الصحیحین أنه قال لعلی قم یا أبا تراب وللحاکم من حدیث رفاعة بن مالك ان ابا حسن وجد معصا فی بطنه فتخلفت علیه یرید علیا ولأبی یعلی الموصلی من حدیث سعد ابن ابی وقاص فقال من هذا ابو إسحق فقلت نم وللحاکم من حدیث ابن مسعود أن النبی صلی الله علیه وسلم کناه ابا عبد الرحمن و لم یولد له
- ( ٢ ) حديث كان يكنى من لم يسكن له كنية وكان يدعى بماكناه به: تمن حديث انس قال كنانى النبي صلى الله عليه وسلم بقلة كنت اختليها يعنى ابا حمزة قال حديث غريب و هان عمر قال لصهيب ابن مالك تكتننى وليس لك ولد قال كنانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابى يجبى وللطبرانى من حديث ابى بكرة تدليت ببكرة من الطائف فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم فأنت ابوبكرة
- (٣) حديث كان يكنى النساء اللاتى لهن الأولاد واللاتى لم يلدن يبتدى، لهن الكنى: ك من حديث اما يمن في قصة شربها بول النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا آم ابين قومى الى تلك الفخارة \_ الحديث وهمن حديث عائشة انها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم كل از واجك كسنيته عبرى قال فأنت ام عبد الله وخ من حديث ام خالد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لها ياام خالد هذا سناه وكانت صغيرة وفيه مولى للزبير لم يسم ولأبى داو دباسناد صحيح انها قالت يارسول الله كل صواحبي لهن كنى قال فا كستنى بابنك عبد الله بن الزبير
- (٤) حديث كان يكنى الصبيان: فني الصحيحين من حسديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخ له صغير ياأبا عمير مافعل النغير
- ( o ) حديث كان أبعد الناس غضبا واسرعهم رضا هذا من المعلوم ويدل عليه اخباره صلى عليه وسلم أن بق آدم خيرهم بطى، الغضب سريع الني، : رواه ت من حديث أبي سعيد الخدرى وقال حديث حسن وهو صلى الله عليه وسلم حير بني آدم وسيدهم وكان صلى الله عليه وسلم لإينيضي لنفسه، ولا ينتصر لها رواه ت في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة

(۱) و كان أرأف الناس بالناس ، وخير الناس للناس ، وأنفع الناس للناس ولم تكن ترفع في مجلسه الأصوات .

## بيان كلامه وضحكه صلى الدعليه وسلم

(عُ) كَانْ صلى الله عليه وسلم أفصح الناس منطقاً وأحلاهم كلاما، ويقول (ه) « أَنَا أَفْصَحُ الْمُورَبِ ، (٦) وإن أهل الجنة يتكلمون فيها بلغة محمد صلى الله عليه وسلم .

- (١) حمديث كان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وآنفع الناس للناس همذا من المعلوم وروينا فى الجزء الأول من فوائد أبى الدحداح من حديث على فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس ــ الحديث بطوله
  - (٧) حديث لم تكن ترفع في عبلسه الأصوات : ت في الشائل من حديث على الطويل
- (٣) حديث كان إذا قام من عبلسه قال سبحانك اللهم و محمدك \_ الحديث : أخرَجه النسائى فى اليوم والليلة و كان إذا قام من حديث رافع بن خديج وتقدم فى الأذكار والدعوات
- ( ٤ ) حديث كان أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما: أبو الحسن بن الضحاك في كتاب النهائل وابن الجوزى في الوفاء باسناد ضعيف من حمديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفصبح العرب وكان يتكلم بالمكلام لا يدرون ماهو حتى يخبرهم
- ( ٥ ) حديث أنا أفسح العرب ي الطبراني في الكثير من حديث أبي سعيد الحدرى أنا أعرب العرب وأسناده ضعيف و ك من حديث عمر قال قلت بارسول الله مابالك أفسحنا ولم تخرج من بين أظهر الأ سالحديث : وفي كتاب الرعد والمطر لابن أبي الدنيا في حديث مرسل أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم مارأيت أفسح منك
- (٦) حديث أن أهل الجنة يتكلمون بلنة محد صلى الله عليه وسلم ذك من حديث ابن عباس ومحمد كلام أهل الجنة عربي

(۱) وكان نزر المكلام، سمح المقالة، إذا نطق ليس بمهذار، وكان كلامه كحوزات نظمن قالت عائشة رضى الله عنها (۲) كان لا يسرد الكلام كسردكم هذا: كان كلامه نزرا، وأنتم تنثرون المكلام نثرا، قالوا (۱) وكان أوجز الناس كلاما، وبداك جاءه جبريل، وكان مع الإيجاز يجمع كل ماأراد، (١) وكان يتكلم بجوامع الكلم، لا فضول ولا تقصير، كا نه يتبع بعضه بعضا بين كلامه توقف، يحفظه سامعه و يعيه.

- (۱) حديث كان نزر الكلام سمح المقالة إذا نطق ليس بمهذار وكان كلامه خرزات النظم: الطبراني من حديث أم معبد وكان منطقه خرزات نظم ينحدرن حاو النطق لانزر ولاهذر وقدتقدم وسيأتى في حديث عائشة بعده كان إذا تكلم تكلم نزرا وفي الصحيحين من حديث عائشة كان يحدثنا حديثا لوعده العاد لأحصاه
- ( ۲ ) حديث عائشة كان لايسردكسردكم هذا كان كلامه نزرا وأنتم تنثرونه نثرا: اتفق الشيخان على أول الحديث وأما الجلتان الأخيرتان فرواه الحلعى فى فوائده باسناد منقطع
- (٣) حديث كان أوجز الناس كلاما وبذلك جاءه جبريل وكان مع الايجاز يجمع كل ماأراد: عبد بن حميد من حديث عمر بسندمنقطع ولدار قطنى من حديث ابن عباس باسناد جيد أعطيت جوامع السكلم واختصر لى الحديث اختصارا وشطره الأول منفق عليه كاسيأتى قال خ بلغنى فى جوامع الكلم أن الله جمع له الأمور الكثيرة فى الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك وللحاكم من حديث عمر المتقدم كانت لغة إسماعيل قد درست فياء مها جبريل ففظنيها
- (٤) حديثكان يتكلم بجوامع السكلم لا فضول ولا تفصير كلام يتبع بعضه بعضا بين كلامه توقف يحفظه سامعه ويعيه: ق الشائل من حديث هند بن أبى هالة وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة بعثت بجوامع السكلم ولأبى داود من حديث جابركان فى كلام النبي صلى الله عليه وسلم توسيل وفيه شيخ لم يسم وله والمترمذى من حديث عائشة كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه وقال ت محفظه من جلس إليه وقال ت في اليوم والليلة محفظه من حديث عائشة من اليوم والليلة محفظه من حديث عائشة كان كلام النبي من اليوم والليلة محفظه من حديث اليوم والليلة محفظه من حديث عائمة وإسناده حسن

- (١) وكان جهير الصوت أحسن الناس نفعة
- ("وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة "" ولا يقول المنكر، ولا يقول في الرضا والغضب إلا الحق ("ويعرض عن تكلم بغير جيل ("ويكني عما اصطره الكلام إليه ممايكره ("وكان إذا سكت تكلم جلساؤه ولايتنازع عنده في الحديث ، ("ويعظ بالجد والنصيحه
- (۱) حدیث کان جبیر الصوت أحسن الناس نعمة :ت ن فی الکبری من حدیث صفوان بن عسال قال کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم فی سفر بینا نحن عنده إذ ناداه اعرابی بصوت له جهوری یا محمد فأجابه رسول الله صلی الله علیه و سلم علی نحو من صوته هاؤم ـ الحدیث: وقال احمد فی مسنده و أجابه نحوا نما تکلم به ـ الحدیث: وقد یؤخذ من هذا أنه صلی الله علیه و سلم کان جهوری الصوت و إنمار فعصوته رفقا بالاعرابی الصوت و إنمار فعصوته رفقا بالاعرابی حتی لا یکون صوته أرفع من صوته و هو الظاهر وللشیخین من حدیث البراه ماسمعت أحدا أحسن صوتاً منه
  - (٢) حديث كان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة :ت في الشهائل من حديث هند بن أبي هالة
- (٣) حديث لايقول النكر ولا يقول في الرضى والغضب إلا الحق: د من حمديث عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدحفظه فنهتني قريش وقالوا تحتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضافا مسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأوماً بأصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق: رواه ك وصحه
- ( ٤ ) حديث يعرض عمن تكلم بغير حميل: ت فالشائل من حديث على الطويل يتفافل عمالايشتهي الحديث
- (٥) حديث يكنى عما اضطره الكلام مما يكره فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك رواه خ من حديث عائشة ومن ذلك مااتفقا عليه من حديثها في الرأة التي سألته عن الاغتسال من الحيض خدى فرصة محسكة فتطهرى بها \_ الحديث :
- (٦) حديث كان إذا سكت تكلم جلساؤه ولايتنازع عنده في الحمديث: ت في النهائل في حمديث على الطويل
- (س) حديث يعظ بالجدو النصيحة يم من حديث جابر كان وسول الله صلى الله عليه وسلم إذاخطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ــ الحديث :

ويقول ((«لا تضربوا القرءان بعضة ببعض فإنه أنزل على وجُوه (الهرمان الكرما الناس تبسما وضحكا في وجوه أصابه ، وتعجبا بما تحدثوا به ، وخلطالنفسه بهم (الهرمان ولرعا ضحك حتى تبدو نولجذه ، () وكان ضحك أصابه عنده التبسم اقتداء به ، وتوقيرا له عندك حتى تبدو نولجذه ، () وكان ضحك أصابه عنده التبسم اقتداء به ، وتوقيرا له قالوا (م) ولقد جاءه أعرابي يوما ، وهو عليه السلام متنير اللون ينكره أصابه ، فأراد أن يسأله فقالوا لا تفعل ياأعرابي ، فإناننكرلونه ، فقال دءوني فوالذي بعثه بالحق نبيا لاأدعه حتى ينبسم ، فقال يارسول الله بلغنا أن المسيح بعني الدجال يأتي الناس بالثريد وقد هلكوا

<sup>(</sup>۱) حديث لا تضربوا القرءان بعضه يعض وانه أنزل على وجوه :الطبراني من حديث عبدالله بن عمرو. باسناد حسن أن القرءان يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه يعض وفي رواية للهروى في ذم السكلام أن القرءان لم ينزل لتضربوا بعضه يعض وفي رواية له أبهذا أمرتم أن تضربوا كتابب الله بعض وفي الصحيحين من حديث عمر بن الحطاب ان هذا القرءان أنزل على سبعة أحرف

<sup>(</sup>۲) حدیث کان آگر الناس تبسها وضعکا فی وجوه آمحابه و تعجبا محا تحدثوا به و خلطا لنصه بهم: ت مَن حدیث عبد الله بن الحارث بن جزء مار آیت آحدا آگر تبسهامن رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی الصحیحین من حدیث جربر ولا رآئی الا تبسم و ت فی الشمائل من حدیث علی یضحك محا تضحكون منه و یتعجب محا تعجبون منه و م من حدیث جابر بن سمرة کانوا یتحدثون فی آمر الجاهلیة فیضحكون و یتبسم

<sup>(</sup>٣) حديث ولربما ضحك حتى تبدو نواجذه : متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود فى قصة آخر من يخرج من النار وفى قصة الحبر الذى قال إن الله يضع السموات على أصبع ومن حسديث أبى هريرة فى قصة الحجامع فى ومضان وعير ذلك

<sup>(</sup> ٤ ) حديث كان ضحك أصحابه عنده النبسم اقتداه به وتوقيراله.ت في النهائل من حديث هند بن أبي هالة في أثناء حديثه الطويل جل ضحكه التبسم

<sup>(</sup> ٥ ) حديث جاءه اعرابي يوما وهو متغير ينكره أسحابه فأراد أن يسأله فقالوا لا تفعل باأعرابي فاناتتكرنونه فقال دعوني والذي بعثه بالحق نبيا لا أدعه حتى يتبسم فقال يارسول الله بلغناان المسيح الدجال بأتى الناس بالثريد وقد هلكوا جوعا ـ الحديث: وهو حديث منكر لم أقف له على أصل ويرده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الغيرة بن شعبة المتفق عليه حين سأله انهم يقولون ان معه جبل خبر ونهرماه قال هو أهون على الله من ذلك وفي رواية لمسلم انهم يقولون ان هغه جبالا من خبر ولهم مد الحديث: تعم في حديث حديثة وأبي مسمعود المتفق عليها أن معه ماه ونارا \_ الحديث: تعم في حديث حديثة وأبي مسمعود المتفق عليها

جوعا، أفترى لى بابى أنت وأى أن أكف عن ثريده ، تعففا و تنزها ، حتى أهلك هزالاً أم أضرب فى ثريده حتى إذا تضلعت شبعا آمنت بالله وكفرت به ، قالوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، ثم قال لا بل يغنيك الله عا يغنى به المؤمنين قالوا (۱٬ وكان من أكثر الناس تبسما ، وأطيبهم نفسا ، مالم ينزل عليه قرءان ، أو يذكر الساعة ، أو يخطب مخطبة عظة ،

(۲) وكان إذا سر ورضى فهو أحسن الناس رضا ، فإن وعظوعظ بجد، و إن غضب وليس. يغضب إلا لله لم يقم لغضبه شيء ، وكذلك كان في أموره كلها

وَكَانَ إِذَا نَوْلَ بِهُ الأَمْرِ فُوضِ الأَمْرِ إِلَى الله ، وتبرأ من الحول والقوة ، واستنزل الهدى فيقول «اللهُمُ "" أَرِنِي الحُقَّ حَقًا فَأَ تَبِعَهُ وَأَرِنِي النَّكَرَ مُنْكَرَا وَأُرْزُو فَنِي أَجْتِنَا بَهُ وَأَعِذْنِي

( ١ ) حديث كان من أكثر الناس تبسها وأطيبهم نفسا ما لم يترل عليه القرءان أو يذكر الساعةأو يخطب بخطبة عظة تقدم حديث عبد الله بن ألحارث ما رأيت أحدا أكثر تبسما منه وللطبر أنى في مسكارم الأخلاق من حديث جابر كان إذا نزل عليه الوحي قلت نزير قوم فاذا سرى عنسه فأكثر الناس ضحكا ــ الجديث : ولأحمد من حديث على أبوالزبيركان يخطب فيذكر بأيام الله حتى يعرف ذلك فى وجهه وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمن غدوة وكان ذاكان حديث عهد بجبريل لم يتسم ضاحكا حتى ترتقع عنه ورواه أبو يعلى من حديث الزبير من غيرشك وللحاكم من حديث جابر كان إذاذكر السّاعة أحمرت وجنتاه واشتدغضبه وهو عندمسلم بلفظ كان إذاخطب ( ٣ ) حديث كان إذا سرورضي فهو أحسن الناس رضا وإن وعظ وعظ بجد وان غضب ولايغضب إلاالله لم يقم لغضبه شيء وكذلك كان في أموره كلها أبو الشيخ ابن حيان في كـــتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف غضه ورضاء بوجهه كان إذا رضى فكأنما ملاحك الجدر وجهه واسناده ضعيف والمرادبه المرآة توضع في الشمس فرى ضوءها على الحدار وللشيخين من حديث كعب بن مالك قال وهو يبرق وجهه من السرور وفيه وكان إذا سراستنار وجهه حتى كأنه قطعة قمروك نا نعرف ذلكمنه الحديث: ومكان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضه ــ الحديث: وقد تقدم وت في الشَّمائل في حديث هند بن أبي هالة لاتغضه الدنيا وماكان منها فاذي تعدى الحق لم يقم لغضه شيء حتى ينتصرله ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وقد تقدم

(٣) حديث كان يقول اللهم أرنى الحق حقا فاتبعه وأدى المنكر منكرا وارزقنى اجتنابه وأعذنى من أن يشتبه على فاتبع هواى بغير هدى منسك واجعل هواى تبعا لطاعتك وخد رضا نفسك من نفسى فى عافية واهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم لم أقف لأوله على أصل وروى المنتغفرى فى الدعوات من حديث أبى. هريرة كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إنك سألئامن أنفسنا مالا نملكه إلابك فأعطناما يرضيك عناوم من حديث عائشة فياكان يفتح به صلاته من الليل اهدنى لما اختلف فيه إلى آخر الحديث

مِنْ أَنْ يَشْتَبِهَ عَلَى ۗ فَإِ تَبِعَ هَوَاىَ بِغَيْرِ هُدَّى مِنْكَ وَأَجْعَلْ هَوَاىَ تَبَعا لِطَاعَتِكَ وَخُذْ رِضَا نَفْسِكَمِنْ نَفْسِى فِيعَافِيةٍ وَاهْدِبِي لَـا أَخْتَلِفُ فِيهِ مِنَ الْحَلِّ بِإِذْ نِكَ إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »

بيان أخلاقه وآدابه في الطعام

(۱) وكان صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد

#### ﴿ بِيانَ أَخَلَاقَهُ وَآدَابُهُ فِي الطَّعَامُ ﴾

( ١ ) حديث كان يأكل ماوجد: تقدم

- (٢) حديث كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف أى كثرت عليه الأيدى: أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط وابن عدى فى الكامل من حديث جابر بسند حسن أحب الطعام الى الله ما كثرت عليه الأيدى ولأبى يعسلى من حسديث أنس لم يجتمع له غداه وعشماء خبر ولحم الاعلى ضفف واسناده ضعف
- (٣) حديث كان اذاوضعت المائدة قال بسم الله اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بهانعمة الجنة من أما التسمية فرواها ن من رواية من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرب اليه طعا ما يقول بسم الله ما الحديث: واست اده صحيح وأما بقية الحديث فلم أجده اذا قرب اليه طعا ما يقول بسم الله من ركبتيه وقدميه كما يفعل المصلى الا أن الركبة تكون فوق الكرية تكون فوق الكرية التربية المناز المن

الركبة والقدم فوق القدم ويقول انما أنا عبد آكل كا يأكل العبد وأجلس كا يجلس العبد عبد الرزاق في المصنف من رواية أيوب معضلا أن الني صلى الله عليه وسلم كان اذا أكل أخز وقال آكل كا يأكل العبد ــ الحديث: وروى ابن الضحاك في الشمائل من حديث أنس بسند ضعيف كان اذا قعد على الطعام استفوز على ركبته اليسرى وأقام اليمني ثم قال انما أنا عبد آكل كا يأكل العبد وأفعل كا يفعل العبد وروى أبو الشبيخ في أخلاق الني صلى الله عليه وسلم بسند حسن من حديث أبي بن كعب أن الني صلى الله عليه وسلم كان يحثوا على ركبتيه وكان لا يتكي وأورده في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وللبرار من حديث ابن عمر انما أنا عبد وسندها في من العبد ولأبي يعلى من حديث ابن عمر انما أنا عبد وسندها ضعيف

إِلا أَن الرَّكِبة تَكُونَ فُوقَ الرَّكِبة ، والقدم فوق القدم ويقول « إِنَّا عَبْدُ آ كُلُ كَمَا فَلُ كَمَا الْمَبْدُ وَأَجْلِسُ كُمَا يَجْلِسُ الْمَبْدُ » (') وكان لا يأكل الحارويقول « إِنَّهُ غَيْرُذِي مَرَكَيةٍ وَإِنَّ اللهَ لَمْ يُطْمِمْنَا نَارًا فَأَ بُرِدُوهُ » ('') وكان يأكل مما يليه ''' ويأكل بأصابعه الثلاث ('' وربما استعان بالرابعة ، '' ولم يأكل بأصبعين ويقول « إِنَّ ذَلِكَ أَكُلَةُ الشَّيْطَانِ ،

- (۱) حديث كان لاياً كل الحار ويقول إنه غير ذى بركة وإن الله لم يطعمنا نارا: اليهق من حديث أبي هريرة باسناد صحيح ألى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بطعام سخن فقال مادخل بطنى طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم ولأحمد باسناد جيد والطبراني واليهتي في الشعب من حديث خولة بنت قيس وقدمت له حريرة فوضع يده فيها فوجد حرها فقيضها لفظ الطبراني واليهتي وقال أحمد فأحرقت أصابعه فقال حسن والمطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة ابردوا الطعام فان الطعام الحار غير ذى بركة وله فيه وفي الصغير من حديثه أتى بسحفة تفور فرفع يده منها وقال إن الله لم يطعمنا نارا وكلاهما ضعيف
- ( > ) حديث كان يأكل مما يليه : أبو الشيخ ابن حبان من حديث عائشة وفى اسناده رجل لم يسم وسماه فى رواية له وكذلك البيهنى فى روايته فى الشعب عبيد بن القاسم نسيب سفيان الثورى وقال البيهنى تفرد به عبيد هذا وقد رماه ابن معين بالكذب ولأبى الشيخ من حديث عبد الله ابن جعفر نحوه
  - ( ٣ ) حديث أكله بأصابعه الثلاث : م من حديث كعب بن مالك
- ( ٤ ) حديث استعانته بالرابعة: رويناه فى الغيلانيات من حــديث عامر بن ربيعة وفيه القاسم بن عبد الله العمرى هالك وفى مصنف ابن أبى شيبة من رواية الزهرى مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالحس

(') وجاءه عُمَان بن عفان رضي الله عنه فالوذج، فأكل منه، وقال ماهذا ياأباعبدالله؟ قال: بأبى أنت وأمى ، نجمل السمن والعسل في البرمة ، ونضعها عن النار ، ثم نغليه ، ثم نأخذ منح الحنطة إذا طحنت: فنقليه على السمن، والعسل في البرمة، ثم نسوطه حتى ينضيج فيأتى كما ترى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إِنَّ هَذَا الطَّمَامَ طَيِّبْ»

(٢) وكان يأكل خبز الشعير غير منخول

(٣) وكان يأكل القثاء بالرطب (١) وبالملح

(a) وكان أحب الفواكه الرطبة إليه البطيخ والعنب

( ١ ) حديث جاء، عُمَان بن عفان بفالو ذج ـ الحديث : قلت المعروف أن الذي صنعه عثمان الحبيص رواه البيهق في الشعب من حديث ليث بن أبي سليم قال إن أول من خبص الخبيص عثمان بن عفان قدمت عليه عير تحمل النقي والعسل ــ الحديث : وقال هذا منقطع وروى الطبراني والبهقي في الشعب من حديث عبد الله ن سلام أقبل عنمان ومعه راحلة عليها غرارتان وفيه فاذا دقيق وسمن وعسل وفيه ثم قاللأصحابه كلواهذا الذي تسميه فارس الخبيص وأما خبرالفالوذج فرواه ه باسناد ضعيف من حديث ابن عباس قال أول ماسمعنا بالفالودج أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمتك تفتح عليهم الأرض ويفاض عليهم من لدنيا حتى أنهم ليأكلون الفالوذج قال النبي صلى الله عليه وسلم وما الفالوذج قال يخلطون السمن والعسل جميعا قال ابن الجوزي في الموضوعات هذا حدث باطل لاأصل له

- ( ٢ ) حديث كان يأكل خبر الشعير غير منحول : البخاري من حديث سهل بن سعد
  - ( ٣ ) حديث كان يأكل القثاء بالرطب: متفق عليه من حديث عبد الله بن جعفر
- ( ٤ ) حديث كان بأكل الفثاء بالملح : أبو الشيخ من حديث عائشة وفيه يحي بن هاشم كذبه ابن معين وغيره ورواه ابن عدى وفيه عباد بن كثير متروك
- ( ٥ ) حديث كان أحب الفاكه الرطبة إليه البطيخ والعنب أبو نعيم في الطب النبوي من رواية أمية بنزيد العبسى أن الني صلى الله عليه وسلم كَان يحب من الفاكمة العنبوالبطيخ وروى أبو الشيخ وابن عدى فى الكامل والطيراني في الأوسط والبيهتي في الشعب من حديث أنس كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيح بيساره ويأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليهفيه يوسف ابن عطية الصفار مجمع على ضعفه وروى ابن عدى من حمديث عائشة كان أحب الفاكمة لرسول الله صلى الله عليه وسلمالرطب والبطيخوله من حديث آخر لها فانخيرالفا كهةالمنب وكلاهما ضعيف

(۱) وكان يأكل البطيخ بالخبز وبالسكر ، (۲) وربما أكله بالرطب (۳) ويستمين باليدين جميعا، وأكل يوما الرطب في عينه وكان يحفظ النوى في يساره ، فرت شاة فأشار إليها بالنوى، فبعلت تأكل من كف اليسرى ، وهو يأكل بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة (۱) وكان ربما أكل العنب خرطا ، يرى زؤانه على لحيته كحرز اللؤلؤ ، (٥) وكان أكثر طعامه الماء والتمر ، (١) وكان يجمع اللبن بالتمر ويسميهما الأطيبين

(۱) حديث كان يأكل البطيخ بالخبر والسكر: أما أكل البطيخ بالخبر فلم أره و إما وجدت أكل العنب بالخبر فيما وواه ابن عدى من حديث عائشة مرفوعا عليكم بالمرازمة قيل يارسول ألله وما المرازمة قال أكل الجبر مع العنب فان خير الفاكمة المنب وخير الطعام الخبر و إستاده ضعيف واما أكل البطيخ بالسكر فان أريد بالسكر نوع من التمر والرطب مشهور فهو الحديث الآنى بعده و إن أريد به السكر الذى هو الطبرز ذ فلم أر له أصلا إلا في حديث منكر معضل رواه أبو عمر النوقاني في كتاب البطيخ من رواية محد بن على بن الحديث أن الذي صلى الله عليه وسلم أكل بطيخا بسكر وفيه موسى ابن ابراهيم المروزي كذبه يحبي بن معين

(٧) حديث أكل البطيخ بالرطب: تن من حديث عائشة وحسنه تو همن حديث سهل بن سعد كان أي أكل الرطب بالبطيخ وهو عند الدارمي بلفظ البطيخ بالرطب

- (٣) حديث استعانته باليدين جميعاً فأكل يوما الرطب في يمبنه وكان يحفظ النوى في يساره فمرت شاة فأشار اليها بالنوى فجملت تأكل من كفه اليسرى وهو يأكل بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة أما استعانته بيديه جميعا فرواه أحمد من حديث عبد الله بن جعفر قال آخر ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى يديه رطبات وفي الأخرى قثاء يأكل منهذه ويعض من هذه وتقدم حديث أنس في أكله بيديه قبل هذا بثلاثة أحاديث وأما قصته مع الشاة: فرويناها في فوائد أبي بكر الشافعي من حديث أنس باسناد ضعيف
- (٤) حديث ربما أكل العنب خرطا الحديث: ابن عدى فى السكامل من حديث العباس والعقيلى فى الضعفاء من حديث ابن عباس هكذا مختصرا وكلاها ضعيف
- ( ٥) حديث كان أكثر طعامه الماء والتمر: خ من حديث عائشة توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء.
- (٣) حديث كان يجمع اللبن بالتمر ويسميهما الأطبين :أحمد من رواية اسماعيل بن أبى خالد عن أبيسه قال دخلت على رجل وهو يجمع لبنا بتمر وقال اذن فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها (الأطبيين ورجاله تفات وإيهامه لايضي

(۱) وكان أحب الطعام إليه اللحم و يقول « هُو يَرْيدُ في السَّمْعِ وَهُو سَيِّدُ الطَّعَامِ في الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَلَوْ سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ مُنطِعِمَنِيهِ مُكلَّ يَوْ مِ لَفَعَلَ » (۲) وكان يأكل الثريد باللحم و القرع (۲) وكان يحب القرع و يقول « إنَّهَا شَجَرَةُ أَخِي يُو نُسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ » قالت عائشة رضى الله عنها (۱) وكان يقول « ياعائيسَةُ إِذَا طَبَحْتُمْ قِدْراً فا كُثرُ وافِيهَا مِنَ الدُّبَاءِ فَإِنَّهُ يَشَدُّ قَلْب اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ يصاد (۱) وكان لا يتبعه ولا يصيده ، و يحب أن يصاد اللهُ ويؤتى به فيأ كله ويؤتى به فيأ كله

- (۱) حديث كان أحب الطعام إليه اللحم ويقول هو يزيد في السمع وهو سيد الطعام في اندنيا والآخرة ولو سألت ربى أن يطعمنيه كل يوم لفعل: أبو الشيخ من رواية ابن سمعان قال سمعتمن علمائنا يقولون كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم: الحديث و ت في الشمائل من حديث جابر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا لهشاة فقال كانهم علموا أنا نحب اللحم وإسناده صحيح و ه من حديث أبى الدرداء باسناد ضعف سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم
  - (٢) حديث كان يأكل الثريد باللحم والقرع: م من حديث أنس
- (٣) حديث كان يحب القرع ويقول أنها شجرة أخى يونس: ن ه من حديث أنسكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع وقال ن الدبا وهو عند م بلفظ تعجه وروى ابن مردويه فى تفسيره من حديث أبى هريرة فى قصة يونس فلفظته فى أصل شجرة وهى الدباء
- ( ٤ ) حــديث ياعائشة إذا طبختم قدرا فأ كثروا فيها من لدباء فانها تشد قلب الحزين. رويناه في فوائد أبي بكر الشافعي
- ( o ) حدیث کان یا کل لحم الطیر الذی یصاد: ت من حدیث أنس قال کان عندالنبی صلی الله علیه وسلم طیر فقال اللهم ائتنی بأحب الحلق إلیك یا کل معی هذا الطیر فجاءعلی فا کل معتقال حدیث غریب قلت وله طرق کلها ضعیفة وروی د ت واستغر به من حدیث سفینة قال اکلت مع النبی صلی الله علیه وسلم لحم حباری
- (٦) حديث كان لايتبعه ولا يصيده ويحب أن يصادله فيؤتى به فيأكله :قلت هذا هو الظاهر من أحواله فقد قال من تبع الصيد غفل رواه د ن ت من حديث ابن عباس وقال حسن غريب وأما حمديث صفوان بن أمية عند الطبراني قد كانت فبلي لله رسل كلهم يصطاد ويطلب الصيد فهو ضعيف جدا

" وكائ إذا أكل اللحم لم يطأطى، رآسه إليه ويرفعه إلى فيه رفعا ثم ينتهشه النهاشا " وكان يأكل الخبز والسمن " وكان يحب من الشاة الذراع والكتف، ومن المقدر الدباء، ومن الصباغ الحل، ومن التمر العجوة (3) ودعا في العجوة بالبركة، وقال هي من الجنة ، وشفاء من السم والسحر

(۱) حديث كان إذا أكل اللحم لم يطاطى، رأسه إله ورفعه إلى فيه رفعا ثم نهشه: د من حديث صفوان ابن أمية قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحم من العظم فقال ادن اللحم من فيكفانه أهنى وامرأ و ت من حديثه أنهش اللحم نهشا فانه أهنى وأمرأ وهومتقطع والذي قبله منقطع أيضا وللشيخين من حديث أبي هريرة فتناول الذراع فنهش منها نهشة - الحديث والدي عن كان يأكل الخبر والسمن: متفق عليه من حديث أنس في قصة طويلة فيها فاتت بذلك الخبر فأمر به رسول الله صلى الله عليه توسلم ففت وعصرت أم سليم عكم فآدمته حالحديث : وفيه

ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم وفى رواية ه فصنعت فيها شيئا من سمن ولا يصح و د هم من حديث ابن عمر وددت أن عندى خبرة بيضاء من بر سمراء ملبقة بسمن ـ الحديث:

قال د منصڪر

(٣) حديث كان مجب من الشاة الدراع والكتف ومن القسدر الدباء ومن الصباغ الحل ومن التمر الدباء ومن الصباغ الحل ومن التمر المعجوة : وروى المسيخان من حديث أبي هريرة قال وضعت بين يدى الني صلى الله جليه وسلم قضعة من ثويد ولحم فتناول الدراع وكانت أحب الشاة إليه ما الحديث : وروى أبو الشيخ من حديث أبن عباس كان أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتف وإسناده ضعيف ومن حديث أبي هريرة ولم يكن يعجبه من الشاة إلا السكتف وتقدم حديث أنس كان عب الدباء وله من حديث أنس كان أحب الطعام إليه الدباء وله من حديث ابن عباس باسناد ضعيف كان أحب الصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحجوة عليه وسلم الحلول وله بالأسناد المذكور كان أحب التمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحجوة من حديث دعا في المحجوة بالبركة وقال هي من الجنة وشفاء من السمو السحر: البرار والطبراتي في الكبير فاهدينا له تمراً وفيه حتى ذكرنا تحر أهلنا هذا الجذامي فقال بارك الله في الجذامي وفي حديقه فاهدينا له تمراً وفيه حتى ذكرنا تحر أهلنا هذا الجذامي فقال بارك الله في الجذامي وفي حديقه خرج هذا مها ما الحديث : قال أبو موسى المديني قيل هو تمر أحمر وت ن ه من حديث من تصح سمع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.

- (١) وكان يحب من البقول الهندياء ، والبذار وجوالبقلة الجمقاء التي يقال لها الرجلة (٢) وكان يكره السكليتين لمكانها من البول
- (٣) وكان لا يأ كلمن الشاة سبعا ، الذكر ، والاثنيين ، والمثانة والمرارة ، والندد والحيا والدم ، ويكره ذلك
- (') وكان لا يأكل الثوم ، ولا البصل ، ولا السكراث (م) وما ذم طعاما قط لكن إف أعجبه أكله ، وإن كرهه تركه ، وإن عافه لم يبغضه إلى غيره
- (۱) حديث يحب من البقول الهندباء والباذروج والبقلة الجفاء التي يقال لها الرجلة : أبو نعيم في الطب. النبوى من حديث ابن عبابن عليكم بالهندباء فانه ما يوم الا ويقطر عليه قطرة من قطرالجنة وله من حديث الحسن بن على وأنس بن مالك بحوه وكلها ضعفة وأما الباذروج فلم أجد فيه حديثا وأما الرجلة فروى أبو نعيم من رواية ثوير قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلة وفي رجله قرحة فداواها نها فبرئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك أنبتي حيث شئت فأنت شفاء من سبعين داء أدنام الصداع وهذا مرسل ضعيف
- ( ۲ ) حديث كان يكره السكليتين لمكانها من البول: رويناه فى جزه من حديث أبى بكر بن محمد من عبد الحنين بن على العدوى عبيدالله بن الشخير من حديث ابن عباس بأسناد ضعيف فيه أبو سعيد الحنين بن على العدوى أحد السكذابين
- (٣) حديث كان لا يأكل من الشاة الذكر والانشين والمثانه والمرارة والغدة والحيا والدم: ابن عدى ومن طريقه البهتي من حديث ابن عباس باسناد ضعيف ورواه البيهتي من رواية بجاهدمر سلا
- ( ٤ ) حديث كان لا يأكل الثوم ولا البصل ولا السكرات : مالك في الموطأ عن الزهري عن سلبان بن يسار مرسلا ووصله الدار قطني في غرائب مالك عن الزهري عن أنس وفي الصحيحين من حديث جابر أتى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا ــ الحديث: وفيه قال فالى أناجى من لا تناجى ولمسلم من حديث أبي أيوب في قصة بعثه إليه بطعام فيه توم فلم يأكل منه وقال إلى أكرهه من أجل ريحه
- ( o ) حديث ماذم طعاما قط لكن ان أعجبه أكله وان كرهه تركه وان عافه لم ببغضه إلى غيره : تقدم أول الحديث : وفي الصحيحين من حديث ابن عمر في قصمة الضب فقال كلوا فانه ليس بحرام ولا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي

- (١) وكان يعاف الضب ، والطحال ولا بحر مها
- (٢٦) وكان يلمن بأصابعه الصحفة ويقول « آخِرُ الطُّمَامِ أَكْثَرُ بَرَكَةً »
  - (٣) وكان يلعق أصابعه من الطعام حتى تحمر
- (1) وكان لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه واحدة واحدة ، ويقول إنه لايدرى في أى الطعام البركة (1) وإذافرغ قال «الحمدُ للهِ اللهُمَّ لَكَ اللهُمُّ اللهُ الْحُدُ أَطْعَمْتَ فَأَشْبَعْتَ وَسَقَيْتَ فَا الطعام البركة في أَى الطعام البركة في وإذا في عقال «الحمدُ للهِ اللهُمَّ اللهُ اللهُمْ اللهُ وكان إذا أكل الخبن فأرق ينت لكَ المحمدُ في مَلْ المعرفية عسل يديه غسلاً جيداً ، ثم يمسح بفضل الماء على وجهه
- (۱) حديث كان يعاف الضب والطحال ولا يحرمها :أما الضب فني الصحيحين عن ابن عماس لم يكن بأرض قومي فاجد في أعافه ولهم من حديث ابن عمر أحلت لناميتنان ودمان وفيه أما اندمان فا لمكبد والطحال وللبهقي موقوفا على زيد بن ثابت الى لا كل الطحال وما بى إليه حاجة الا ليعلم أتعلى أنه لا باس به
- (۲) حديث كان يلعق الصحفة ويقول آخر الطعام أكثر بركة : البيهقى فى شعب الايمان من حديث جابر فى حديث كان يلعق السركة و م منحديث حديث قال فيه ولا ترفع القصعة حتى تلعقها أو تلعقها فان آحر الطعام فيه البركة و م منحديث أنس أمرنا أن نسلت الصحفة وقال ان أحدكم لايدرى أى طعامه يبارك له فيه
- (٣) حديث كان يلعق أصابعه من الطعام حتى تحمر م من حديث كعب بن مالك دون قوله حتى تحمر فلم الله على أصل
- (٤) حديث كان لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول انه لايدرى في أسيت أصابعه البركة: م من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لايمسح يده حتى يلعقها وله من حديث جابر فاذا فرغ فليلعق أصابعه فانه لايدري في أي طعامه تمكون البركة وللبيه في الشعب من حديثه لا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق يده فان الرجل لا يدرى في أي طعامه يبارك له فيه
- ( o )حديث وإذا فرع قال اللهم لك الحمد أطعمت وأشبعت وسقيت وأرويت لك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه :الطبرانى من حديث الحرث بن الحارث بسند ضعيف وللبخارى من حديث أبى أمامة كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذى كفانا وآوانا غير مكنى ولا مكفور وقال مرة الحمد لله ربنا غير مكنى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا
- (٩) حسديث كان إذا أكل الخبر واللحم خاصة غسل يديه غسلا جيدا ثم يمسح بفضل الماء على وجهه أبو يعلى من حديث ابن عمر باسناد ضعيف من أكل من هذه اللحوم شيئًا فليغسل يده.

  قبن ديج وضره لايؤذي من حداءه

(۱) وكان يشرب فى ثلاث دفعات ، وله فيها ثلاث تسميات، وفى أواخر ها ثلاث تحميدات (۲) وكان يمس الماء مصا ، ولا يعب عبا

(٣) وكان يدفع فضل سؤره إلى من على عينه (٤) فإن كان من على يساره أجل رتبة قال للذى على يساره أجل رتبة قال للذى على عينه ، السنة أن تعطى فإن أحببت آثرتهم (٥) وربما كان يشرب بنفسواحد حتى يفرغ (١) وكان لا يتنفس في الإناء بل ينحرف عنه (٧) وأتى بإناء فيه عسل ولبن فأبي أن يشربه ، وقال شربتان في شربة ، وإدامان في إناء واحد ، ثم قال صلى الله عليه وسلم «لا أُحَرِّمُهُ وَلَكِنِي أَكْرَهُ الْفَحْرَ وَالْحُسَابَ بِفُضُولِ الدُّنْيَا عَدًا وَأُحِبُ التَّواضُع فإنَّمَن تُواضَع لله رَفَعَهُ الله »

- (١) حديث كان يشرب فى ثلاث دفعات له فيها ثلاث تسميات وفى آخرها ثلاث تحميدات: الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة ورجاله ثقاتوم من حديث أنسكان إذا شربتنفس ثلاثا
- ( ٢ ) حديث كان يمس الماء مصا ولا يعبه عبا: البغوى والطبرانى وابن عدى وابن قانع وابن منده وأبو نعيم في الصحابة من حديث بهزكان يستاك عرضا ويشرب مصا وللطبرانى من حديث أم سلمة كان لا يعب ولأبى الشيخ من حديث ميمونة لا يعب ولا يلهث وكلها ضيفة
  - (٣) حديث كان يدفع فضل سؤرة إلى من عن يمينه : متفق عليه من حديث أنس
- ( ٤ ) حديث استئذانه من على يمنه إذا كان على يساره أجل رتبة : متفق عليه من حديث سهل بن سعد
- ( o ) حديث شربه بنفس واحد:أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم باسناد ضعيف وللحاكم. من حــديث ألى قتادة وصححه إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد ولعل تأويل هذين الحديثين على ترك التنفس فى الاناء والله أعلم
- ( ٦ ) حديثكان لا يتنفس فى الاناء حتى ينحرف عنه :ك من حديث أبى هريره ولا يتنفس أحدكم فى الاناه إلى الله المناد إذا شرب منه ولسكن اذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم ليتنفس وقال حديث صحيح الاسناد
- ( ٧ ) حديث أتى باناء فيه عسل وما، فأبى أن يشربه وقال شربتان فى شربة وادامان فى اناه واحدالحديث: البرار من حديث طلحة بن عبيد الله دون قوله شربتان فى شربة إلى آخره وسنده ضعيف.

(''وكَان في بيته أشد حياء من العانق ، لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه عليهم ، إن أطعموه أكل ، وما أعطوه قبل ، وما سقوه شرب ، ('' وكان ربما قام فأخذ ما يأكل بنفسه أو يشرب

### باين آدابه وأخلاقه في اللباس

(٣) كَانْصِلْيَالله عليه وسلم يلبس من الثياب ماوجد من إزار ، او رداء ، أو قميص أوجبة

(1) حديث كان في بيته أشد حياء من العاتق لا يسائهم طعاما ولا يتشهاء عليم إن أطعموه أكب وما سقوه شرب: الشيخان من حديث أبي سعيد كان أشد حياء من العذراء فخدرها الحديث: وقد تقدم وأما كونه كان لا يسألهم طعاما فانه أراد أي طعام بعينه من حديث عائشة انه قال ذات بوم ياعائشة هل عند كم شيء قالت نقلت ماعندنا شيء الحديث: وفيه فلمارجم قلت أهديت اناهدية قال ماهو قلت حيى قال هانيه وفي رواية قرية وفي رواية النسائي أصبح عندكم شيء تطعمينيه ولابي داود هل عندكم طعام و ت أعندك غداء وفي الصحيحين من حديث عائشة فدعا بطعام فأني غير وأدم من أدم البيت فقال أم أر برمة على النار فيها لحم الحديث وفي رواية لمسلم لو صعتم لنا من هذا اللحم الحديث: فليس في قصة بريرة الا الاستفهام والرضا والحكمة فيه بيان الحكم لا التشهي والله اعلم وللشيخين من حديث ام الفضل انها ارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه ولأبي داود من حديث ام هاتي ه فجانت الوليدة باناء فيه شراب فناوله فشرب منه واسناده حسن

(٣) حديث كان يلبس من الثياب ماوجد من إزار أو رداء أو قميص أو جبة أو غير ذلك: الشيخان من حديث عائشة انها اخرجت ازارا بما يصنع بالبمن وكساء من هذه البلدة فقالت في هدذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روانه إزارا غليظا ولهما من حديث انس كنت امشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء بجراني غليظ الحاشية \_ الحسديث: لفظ مسلم وقال خ برد بجراني و ه بسند ضعيف من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول و د توحسنه و ن من حديث اسملة كان احب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص ولأبي داود من حديث اسماء بنث يزيد كانت يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسنع وفيه شهر بن حوشب مختلف فية وتقدم قبل هذا حديث الجبة والشملة والحيرة

أو غير ذلك ، وكان يعجبه الثياب الخضر (' وكان أكثر لباسه البياض، ويقول و ألبسوها أخياء كُم وكَّفْنُوا فيها مَو تَاكُم ('') » وكان يلبس القباء المحشو للحرب وغير الحرب أخياء كم وكان يلبس القباء المحشو للحرب وغير الحرب والمرب وكان عليا وكان له قباء سندس فبلسه ، فتحسن خضرته على يباض لونه ('') وكانت ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ، ويكون الإزار فوق ذلك إلى نصف الساق

- (۱) حديث كان اكثر لباسه البياض ويقول البسوها احياءكموكفنوا فيهاموتاكم: هاله من حديث ابن عمام، خير ثيابكم البياض فالبسوها احياءكم وكفنوا فيها موتاكم قال لا صحيح الاسناد وله ولأصحاب السنن من حديث سمرة عليكم بهذه الثياب البياض فليلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم لفظ الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وقال ت حسن صحيح
- (٢) حديث كان يلبس الفاء المحشو للحرب وغير المحشو: الشيخان من حديث المسور بن غرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه افيية من ديباج مزرر بالذهب \_ الحديث : وليس فى طرق الحمديث لبسما إلا في طريق علقها خ قال فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب \_ الحديث : وم من حديث جار لبس النبي صلى الله عليه وسلم وما قباء من ديباج اهدي له ثم نزعه \_ الحديث
- (٣) حديث كان له قباء سندس فيلسه ... الحديث: احمد من حديث انس ان أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس او ديباج قبل ان ينهى عن الحرير فلسها والحديث في الصحيحين وليس فيه انه لبسها وقال فيه وكان ينهى عن الحرير وعند توصححه فإنه ليسها ولكنه قال بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب
- ( ٤ ) حديث كان ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ويكون الأزار فوق ذلك إلى نصف الساق : ابو الفضل عجمد بن طاهر في كتاب صفوة النصوف من حديث عبد الله بني بسير كانت ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارة فوق الكعبين وقميصه فوق ذلك ورداؤه فوق ذلك واسناده ضعيف و ك وصححه من حديث ابن عباس كان يلبس قميصا فوق الكعبين ـ الحديث : وهوعنده بلفظ قميصا قصير اليدين والطول وعندها و ت في النهائل من رواية الأشعث قال سمعت عمى تحدث عن عمها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فاذا ازاره الى نصف ساقه ورواه ن وسمى الصحابئ عميد بن خاله واسم عمه الأشعث وهم بيت الاسود ولا يعرف

- (۱) وكان قيصه مشدود الأزرار، وربما حل الأزرار في الصلاة وغيزها (٢) وكان قيصه مشدود الأزرار، وربما حلى الناس فيها وحدها (٣) وربما لبس الكساء وحده ما عليه غيره
  - (۱) وكان له كساء ملبد يلبسه ويقول « إِنَّنَا أَنَا عَبْدُ أَلْبَسْ كَهَا يَلْبَسُ الْعَبْدُ» (۱) وكان له ثوبان لجمعته خاصة ، سوى ثيابه في غير الجمعة
- (۱) حديث كان قميصه مشدود الازرار ورعاحل الازرار في الصلاة وغيرها: دهت في الشمائل من رواية معاوية بن قرة بن اياس عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة وبايعناه وان قميصه لمطلق الأزرار والبيهةي من رواية زيد بن اسلم قال رايت ابن عمريصلي علولة ازراره فسالته عن ذلك فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وفي العلل للترمذي انهسال نع عن هذا الحديث فقال انا التي هذا الشيخ كان حديثه موضوع يعني زهير بن محمد واويه عن زيدرواه ابن خزية في صحيحه وللطبر اني من حديث ابن عباس باسناد ضعيف دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى عتبيا على الازرار
- (۲) حدیث کان له ملحفة مصبوغة بالزعفران وربما صلی بالناس فیها : د ت من حدیث قیلة بنت مخرمة قالت رأیت النبی صلی الله علیه وسلم وعلیه اسمال ملا تین کانظا بزعفران قال ت لانعرفه إلا من عبد الله بن حسان قلت ورواته موثقون و د من حدیث قیس بن سعد فاغتسل ثم ناوله و آبی سخ ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل مها الحدیث ورجاله ثقات
- (٣) حديث ربما لبس الكساء وحده ليس عليه غيره : ه وابن خزيمة من حديث ثابت بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فى بنى عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به الحديث وفى رواية البرار فى كساء
- (٤) حديث كان له كساء ملبد يلبسه ويقول أنا عبد ألبس كا يلبس العبد:الشيخان من رواية أبى بردة قال أخرجت الينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا ففالت في هذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وللبخارى من حديث عمر الما أنا عبد ولعبد الرزاق في المصنف من رواية أيوب السختيابي مرفوعا معضلا الما أنا عبد آكل كا يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبدو تقدم من حديث أنس وان عمر وعائشة متصلا
- ( ٥ ) حديث كانله ثوبان لجمعته خاصة \_ الحديث : الطبراني في الصغير و الأوسط من حمديث عائشة بسند ضعيف زادفاذ النصر ف طوينا هم إلى مثله ويرده حديث عائشة عبدا بن ماجه مار أيته يسب أحد او لا يطوى له توب

(۱) وربما لبس الإزار الواحد لبس عليه غيره ، ويعقد طرفيه بين كتفيه » (۱) وربما أمّ به الناس على الجنائز (۱) ، وربماصلى في نيته في الإزار الواحد ملتحفا به ، مخالفاً بين طرفيه ويكون ذلك الإزار الذي جامع فيه يومئذ ، (۱) وكان ربما صلى بالليل في الازار ، ويرتدى ببعض الثوب بما يلى هدبه ، ويلق البقية على بعض نسائه ، فيصلى كذلك

(م) ولقد كان له كساء أسود فوهبه ، فقالت له أم سلمة بأبي أنت وأى ، مافعل ذلك الكساء الأسود ؟ فقال كسوته ؟ مارأيت شيئا قط كان أحسن من ياضك على سواده

<sup>(</sup>۱) حدیث ربما لبس الازار الواحد لیس علیه غیره فعقد طرفیه بین کتفیه: الشیخان من حدیث عمر فی حدیث عمر فی حدیث اعتزاله أهله فاذا علیه ازاره ولیس علیه غیره والبخاری من روایة محمد بن المنكدر صلی بنا جابر فی ازار قد عقده من قبل قفاه و ثیابه موضوعة علی المشجب و فی روایة له و هو یصلی فی نوب ملنحفا به ورداؤه موضوع و فیه رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یصلی هکذا (۲) حدیث ربما أم به الناس علی الجنائز: لم أفف علیه

<sup>(</sup>٣) حديث ربما صلى فى بيته فى الازار الواحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه ويكون ذلك الازار الذى جامع فيه يومئذ: أبو يعلى باسناد حسن من حديث معاوية قال دخلت على أم حبية روج النبى صلى الله عليه وسلم فى ثوب واحد فقلت يائم حبية أيصلى النبى صلى الله عليه وسلم فى ألوب الواحد قالت نعم وهو الذي كان فيه ما كان تعنى الجماع ورواه الطبرانى فى الأوسط

<sup>(</sup>ع) حديث ربماكان يصلى بالليل ويرتدى يعمل النوب مما يلى هدبه ويلق البقية على بعض نسائه: ٥ من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فى ثوب بعضه على ولمسلم كان يصلى من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلى مرط بعضه على رسول الدصلى الله عليه وسلم وللطبراني فى الأوسط من حديث أبى عبد الرخمن حاضن عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يصليان فى ثوب واحد نصفه على النبي ضلى الله عليه وسلم ونصفه على عائشة وسنده ضعيف

<sup>(</sup> o ) حديث كان له كماء أسود فوهبه فقالت له أم سلمة بأبى أنت وأمى مافعل ذلك المكساء حالحديث:
لم أقف عليه من حديث أم سلمة ولمسلم من حديث عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم
وعليه مرط مرجل أسود ولأبى داود و ن صنعت النبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء
من صوف فلبسها حالحديث: وزاد فيه إن سعد في الطبقات فذكرت بياض النبي صلى الله
عليه وسلم وسوادها ورواه ك بلفظ جبة وقال صحيح على شرط الشيخين

وقال أنس '' ورعا رأيته يصلى بنا الظهر في شملة عاقدا بين طرفيه ، '' وكان يتختم ('') ورعا رأيته يصلى بنا الظهر في شملة عاقدا بين طرفيه ، '' وكان يختم به على الكتب ويقول « آخًا تم على الكتب ويقول « آخًا تم على الكتب خَيْر مِنَ النَّهِمَة » (م) وكان يلبس القلانس تحت العائم وبغير عمامة ، ورعا نزع قلنسو ته من رأسه فجملها سترة بين يديه ، ثم يصلى إليها، '' ورعا لم تكن العامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبهته

(۱) حدیث أنس ربما رأیته یصلی بنا الظهر فی شملة عاقده این طرفیها: البزار وأبو یعلی بلفظ صلی بثوب واحد وقد خالف بین ظرفیه والبزار خرج فی مرضه الذی مات فیه مرتدیا بثوب قطن فصلی بالناس و إسناده صحیح و ه من حدیث عبادة بن الصامت صلی فی شملة قد عقد علیها و فی کامل بن عدی قد عقد علیها هکذا و أشار سفیان إلی قفاه و فی جزء الغطریف فعقدها فی عنقه ماعلیه غیرها و إسناده ضعیف

(٢) حديث كان يتختم : الشيخان من حديث ابن عمر وأنس

(٣) حدیث رما خرج و فی خاتمه خیط مربوط یتذکر به الشیء :عد من حدیث وائلة بسند ضعیف کان إذا أراد الحاجة أوثق فی خاتمه خیط وزاد الحارث بن أبی أساسة فی مسنده من حسدیث این عمر لیذکره به وسنده ضعیف

(ع) حديث كان يختم مه على الكتب ويقول الخاتم على الكتاب خير من التهمة: الشيخان من حديث أنس لما أراد الذي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لايقر ون إلا كتابا عنتوما فاتخذ خاتما من فضة حالمديث: و ن ت في الشمائل من حديث ابن عمر انخمذ خاتما من فضة كان يختم به ولا يلسه وسنده صحيح وأما قوله الخاتم على المكتاب خير من التهمة فلم أقف له على أصل

(ه) حدیث کان یلبس القلانس تحت العائم و بغیر عمامة وربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلهاسترة بیت یدیه ثم یصلی إلیها: الطبرای وأبو الشیخ والبیهتی فی شعب الایمان من حدیث عمر کات رسول الله صلی الله علیه و سلم یلبس قلنسوة بیضا، ولا بی الشیخ من حدیث ابن عباس کان لرسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاث قلانس قلنسوة بیضاء مضربة وقلنسوة برد حبرة وقلنسوة ذات آذان یلبسها فی السفر فربا و ضعا بین یدیه إذا صلی و إسنادها ضعیف ولا بی داود و ت من حدیث رکانة فرق مابیننا و بین الشرکین العائم علی الفلانس قال ت غریب ولیس اسناده بالقائم

(٦) حديث ربعالم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبهته: خ من حديث ابن عباس صعد راب عباس الله عليه وسلم النبر وقد عصب رأسه بعصابة دسا ما لحديث

(۱) وكانت له عماسة تسمي السحاب فوهبها من على ، فربما طلع على فيها ، فيقول صلى الله عليه وسلم «أَتَاكُمْ عَلِيْفِ السَّحَابِ »

رُن وكان إذا لبس ثوبا لبسة من قبل ميامنه ، ويقول "« الحُدُدُ للهِ اللَّذِي كُساني ماأُوارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَ تَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ » " وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره (" وكان إذا لبس جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا ، ثم يقول « مامين مُسلم يكسن مُسلم يدكن مُسلم مسكينا ، ثم يقول « مامين مُسلم يدكن مُسلم مسكينا من من أن في ضَمَانِ اللهِ وحر زهِ وَخَيْرِهِ مَسْلُما مِنْ سَمَلِ ثِيابِهِ لاَيَكُسُوهُ إلا للهِ إلا كان في ضَمَانِ اللهِ وحر زهِ وَخَيْرِهِ ماوَارَاهُ حَيّا وَمَيّا وَمَيّا ) (" وكان له فراش من أدم ، حشوه لبف ، ظوله ذراعان أو تحوه ماواراه حَيّا وَمَيّا ) (" وكان له فراش من أدم ، حشوه لبف ، ظوله ذراعان أو تحوه

- (۱) حديث كانت له عمامة تسمى السحاب فوهما من على فربما طلع على فيها فيقول صلى الله على وسلم أثا كم على في السحاب ابن عدى وأبو الشيخ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وهو مرسل ضعيف جدا ولابن نعيم في دلائل النبوة من حديث عمر في أتناه حديث عمامته السحاب من الحديث
- ( ٢ ) حديث كان اذا لبس ثوبا يلبسه من قبل مياينه: ت من حديث أبي هربرة ورجاله رجال الصحيح وقد اختلف في رفعه
- (٣) حديث الحد لله الذي كسابى ماأوارى به عورتى وأنجمل به في الناس :ت وقال غريب و ه كوصححه من حديث عمر بن الخطاب
- ( ٤ ) حديث كان اذانزع ثوبه خرج من مياسره :أبو الشيخ من حديث ابن عمر كان اذالبس شيئا من الشياب بدأ بالأيمن واذا نزع بدأ بالأيسر وله من حديث أنس كان اذاار تدى أو ترجل أو انتعل بدأ بيمينه واذا خلع بدأ بيماره وسندها ضعيف وهو في الانتعال في الصحيحين من حديث أبي هريرة قوله لا من فعله حديث كان له ثوب لجمعته خاصة ـ الحديث تقدم قريبا بلفظ ثومين
- ( ٥) حديث كان اذا لبس جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا ثم يقول ما من مسلم يكسو مسلما ـ الحديث:

  ك في الستدرك والبهقي في الشعب من حديث عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
  دعا بشيابه فلبسها فلما بلغ تراقيه قال الحمد أنه الذي كساني ما أنجمل به في حياتي وأوارى به
  عورتي ثم قال ما من مسلم يلبس ثوبا جديدا الحديث دون ذكر تصدقه صلى الله عليه وسلم
  يثيابه وهو عندت هدون ذكر النبي لبس صلى الله عليه وسلم لثيابه وهو أصح وقد تقدم
  قال المنهقي وهو غير قوي
- ( ٦ ) حديث كان له فراش من أدم حشوه ليف من الحديث منفق عليه من حديث عائشة مقتصر اعلى هذا دون ذكر عرضه وطوله ولابى الشيخ من حديث أم سامة كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم عديد من حديث أم سامة كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم عديد من أم يسم

وعرضه فراع و شبر ه أو نحوه (۱) و كانت له عباءة تفرش له ،حيثاً تنقل تثنى طاقين تحته المن الله عباءة تفرش له ،حيثاً تنقل تثنى طاقين تحته الله عباءة تفرش له ،حيثاً تنقل تثنى طاقين تحته وكان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعة ، وكان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعة ، وكان من خلقه الذي يشهد به الحروب ذوالفقار ،

(۱) حميث كانت ْ له عباءةً تفرش له حيثا تنقل تفرش طاقين سحته : ان سعد في الطبقات وأبو الشيخ من حديث طائشة دخسلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة باننين عباءة مثنية .. الحديث : ولأبي سعيد عنها انها كانت تفرش للنبي صلى الله عليه وسلم عباءة باننين فحديث : وكلاهم الا يصح و ت في الشمائل من حديث حفصة وسئلت ما كان فراشه قالت مسح تثنيه ثنتين فينام عليه .. الحديث : وهو منقطع

( \* ) حميث كان ينام على الحصير اليس محته شيء غيره : منفق عليه من حديث عمر في قصة اعتزال النبي

صلى الله عليه وسلم نساءه

( ٣ ) حديث كان من خلقه تسمية دوأمه وسلاحه ومتاعه وكان اسم رايته العقاب واسم سيفه الذي يشهد به الحروب ذو الفقار وكان له سيف يقال له الهذم وآخر يقال له القضيب وكان قبضة سيفه علات بالفضة : الطيراني من حديث ابن عباس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلمسيف قائمته من فضة وقيعته من فضه وكان يسمى ذا الفقار وكانت له قوس تسمى السداد وكانت له كنانة تسمى الجمع وكانت له درع موشحة بنحاس تسمى دات الفضول وكانت له حربة تسمى النعة وكانت له عبسن تسمى الدفن وكان له ترس أبيض يسمى موجزا وكان له فرس أدهم يسمي السكب وكان له سرج يسمى الداج المؤخروكان له بغلة شسهاء يقال لها الدلدل وكانت له ناقة تسمى القصواء وكان له حمسار يسمى يعفور وكان له بساط يسمى الكر وكانت له عبرة تسمى الغر وكانت له ركوة تسمى الصادر وكانت له مرآة تسمى الرآة وكان لهمقراض يسمى الجامع وكان له قصب شوحط يسمى المشوق وفيه على بن غررة الدمشقي نسب إلى وضع الحمديث ورواه ال عدى من حديث أبي هريرة بسند ضعيف كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء تسمى العقاب ورواه أبو الشيخ من حديث الحسن مرسلا ولهمن حديث على بن أبي طالب كان اسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار ت همن حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وك من حديث على في أثناء حديث وسفيه ذو الفقار وهو ضعيف ولابن سعد في الطبقات من رواية مروان بن . أبى سعيد بن العلى مرسلا قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قينقاع ثلاثه أسياف سيف قلعي وسيف يدعى بتار اوسيف بدعى الحنف وكان عنده بعد ذلك المخذم ورسوب أصابهما من القلس وفي سنده الواقدى وذكر ابن أبي خيئمة في تاريخه انه يقال انه صلى الله عليه وسلم قدم المدنية ومعه سيفان يقال لأحدهما العضب شهدبه بدرا ولأبي داود وت وقال حسن ونوقال منكر من حديث أنس كانت قبيعة سيف رسول الله علي الله عليه وسلم فضة

وكان له سيف يقال له المخدم، وآخر يقال له الرسوب، وآخر يقال له القضيب، وكانت قبضة سفيه محلاة بالفضة، (1) وكان يلبس المنطقة من الأدم، فيها ثلاث حلق من فضة، (7) وكان اسم قوسه الكتوم، وجعبته الكافور، (٣) وكان اسم ناقته القصواء، وهي التي يقرب يقال لها العضباء، واسم بنلته الدلدل، وكان اسم حماره يعفور، واسم شاته التي يشرب بنها عينة، (3) وكان له مطهرة من فخار يتوضأ فيها، ويشرب منها، فيرسل الناس أولادم الصفار الذين قد عقلوا، فيدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلايدفعون عنه، فإذا وجسدوا في المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا على وجوههم، وأجساده، ويبتغون بذلك البركة.

<sup>(</sup>۱) حديثكان يلبس المنطقة من الأدم فيها ثلاث حلق من فضة : لمأقف له على أصل ولا بن سعد في الطبقات وأبي الشيخ من رواية محمد بن على بن الحسين مرسلاكان فى درع النبي صلى الله عليه وسلم حلقتان من فضة

<sup>(</sup>٧) حديث كان اسم قوسه الكتوم وجعبته الكافور: لم أجدله أصلا وقد تقدم في حديث ابن عباس أنه كانت له قوس تسمى السداد وكانت له كنانة تسمى الجمع وقال ابن أبى خيثمة فى تاريخه أخذ رسول الله على الله عليه وسلم يوم أخذ من سلاح بنى قينقاع ثلاثة قدى قوس اسمها الروحاء وقوس شوحط ثدعى البيضاء وقوس صفراء تدعى الصفراء من سبع

<sup>(</sup>۳) حدیث کان اسم ناقنه القصواء وهی التی یقال لهاالعضاء واسم بغلته الداد لواسم حماره یعفور واسم شاته التی بشرب انها عینة: تقدم بعضه می حدیث ابن عباس عند الطبرانی والبخاری من حدیث أنس کان للنبی صلی الله علیه وسلم ناقة یقال لها العضاء ولسلم من حدیث جابر فی حجة الوداع ثم رکب القصواء و ك من حدیث علی ناقنه القصواء و بغلته دادل و حماره عفیر سالمدیث : ورویناه فی فوائد ابن الدحداح فقال حماره یعفور وفیه شاته برکة و خ من حدیث معاذ کنت ردف النبی صلی الله علیه وسلم علی حماریقال له عفیرولان سعد فی الطبقات من روایة ابراهیم بن عبد الله من واند عتبة بن غزوان کانت منافح رسول الله صلی الله علیه وسلم من الغنم سبعا عجوة وزمزم وسقیا و برکة و رشة و هسلال وأطراف وفی سنده الواقدی وله من روایة مکحول عرسلا کانت له شاة تسمی قمر

<sup>(</sup> ٤ ) حديث كانت له مطهرة من فخار يتوضاً منها ويشرب فيها - الحديث : لم أفف له على أصل

### بيان عفوه صلى المدعليه وللم مع المقدرة

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم () في حرب ، فرأوا من المسلمين غرة ، فجاء رجل حتى قام على رأس رسول الله على والله عليه وسلم بالسيف ، فقال من يمنعك منى ؟فقال: «الله » قال فسقط السيف من يده ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال «مَن يَعْنَعُك مِنّى» فقال: كن خير آخذ ، قال «قُل أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلّا اللهُ وَأَ بَى رَسُولُ اللهِ » فقال: لا غير أنى لا أفاتلك ، ولا أكون معك ، ولا أكون مع قوم يقاتلونك ، فخلى سبيله ، فجاء أصحابه فقال : جئتكم من عند خير الناس

#### ﴿ بيان عفوه مع القدرة ﴾

<sup>(</sup>١) حديث كان أحلم الناس: تقدم

<sup>(</sup>٢) حديث أتى بقلائد من ذهب وفضة فقسمه بين أصحابه \_ الحديث : أبو الشيخ من حديث ابن عمر باسناد جيد

<sup>(</sup>٣) حسديث جابر أنه كان يقبض للناس يوم حنين من فضة فى ثوب بلال فقال له رجل يانبي الله أعدل الله عند الحديث : رواه م

<sup>(</sup> ٤ ) حديث كان فى حرب فرؤى فى السامين غرة فجاء رجل حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ــ الحديث : متفق عليه من حديث جابر بنحوه وهو في مسند أحمد أقرب إلى لفظ المسنف وسمى الرجل غورث بن الحارث

وروى أش (١) أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ، ليا كل منها فجىء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهاعن ذلك ، فقالت أردت قتلك ، فقال » مَا كَانَ الله ليُسَلِّطُك عَلَى ذَلكَ » قالوا أفلا نقتلها فقال « لاً »

را المسترجه وحل المقد ، فوجد لذلك خفة ، وما ذكر ذلك اليهودى ولا أ ظهره عليه قط وقال علي رضى الله عنه ( ) بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناوالزبير والمقداد فقال وقال علي رضى الله عنه ( ) بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناوالزبير والمقداد فقال وانطلقوا حتى تأثوار و فه خاخ فإن بهاظمينة متها كتاب فحد والمالمات والمقداحي أتينا روضة خاخ فقلنا أخر جي الكتاب فقالت مامعي من كتاب فقلنا التخرجي الكتاب أو لتنزعن الثياب فأخرجته من عقاصها ، فأ يينا به النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذ فيهم من المشركين بمكة يخبرهم أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال باحاطب أناس من المشركين بمكة يخبرهم أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال باحاطب من المهاجر بن لهم قرابات مكة يحمون أهلهم ، فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب منهم ، أن من المهاجر بن لهم قرابات مكة يحمون أهلهم ، فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب منهم ، أن ولاار تداداً عن دينى ، فقال رسول الله عليه وسلم «إنّه صد قكم " هقال محروضى الله عنه : وكان تدنى أضرب هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم «إنّه شهد بَدْراً وَما يُدْرِيكَ لَمَلَ الله عنه قد اطلم بنه عليه وسلم «إنّه شهد بَدْراً وَما يُدْرِيكَ لَمَلَ الله عنه قد اطلم به وسلم والله عليه وسلم قدة من المن الله عليه وسلم قدة من النسر من الأنصار هذة قسمة ما أريد وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة ، فقال رجل من الأنصار هذة قسمة ما أريد

<sup>(</sup> ۱ ) حسدیث أنس أن یهودیة أتت النی صلی الله علیه وسلم بشاة مسمومة ـ الحدیث : رواه م وهو عند خ من حدیث أبی هریرة

<sup>(</sup>٢) حديث سحره رجل من اليهود فأحبره جبريل بذلك حتى استحرجه ـ الحديث: ن باسناد صحيح من حديث زيد بن أرقم وقصة سحره في الصحيحين من حديث عائشة ملفظ آخر

<sup>(</sup>٣) حديث على بعثى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ - الحديث متفق عليه

<sup>(</sup>ع) حديث قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة نقال رجل من الانصار هذه قسمة ما أريد بها وجه الله : الحديث ـ متفق عليه من حديث ابن مسعود

بها وجه الله ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه ، وقال « رَحِمَ اللهُ أَخِي مُوسَى قَدْ أُوذِي يَأْكُثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ »

وكان صلى الله عليه وسلم يقول (") « لا أيبلّنني أحد من أحد من أحد من أصحابي من أحد من أصحابي من أحد من أصحابي من أحد أن الخريم السلم السلم

بيان إغضائه صلى سعليه ولم عاكان كرهم

ق وجهه غضبه ورضاه ، ( ) و كان إذا اشتد وجده أكثر من مس لحيته الكريمة ( ) ، و كان لا يشافه أحدا بما يكرهه ، دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهها ، فلم يقل له شيئاحتى خرج فقال لبعض القدوم الوقلتم لهذا أن يدع هذه ، يعنى الصفرة ، ( ) وبال أعرابي في المسجد محضرته ، فهم به الصحابة ، فقال صلى الله عليه وسلم «لا تُزر مُوهُ» أى لا تقطعوا عليه البول ، مقال له و أن مقال من القدر ، والبول ، والب

<sup>(</sup>۱) حديث لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فاني أحب أن أخرج اليكم وأنا سليم الصدر: دت من حديث ابن مسعود وقال غريب من هذا الوجه

<sup>﴿</sup> بِيانَ اغْضَائه صلى الله عليه وسلم عما يكرهه ﴾

<sup>(</sup>٢) حديث كان رقبق الشرة لطيف الظاهر والباطن يعرف فى وجهه غضبه: أبو الشيخ من حديث ابن عمر كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف رضاه وغضبه بوجهه: الحديث وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث كان إذا اشتد وجده أكثر من مس لحيته الكريمة : الحديث ـ وقد تقدم أبو الشيخ من حديث عائشة باسناد حسن

<sup>(</sup> ٤ ) حديث كان لايشانه أحدا عاليكرهه دخل عليه وجل وعليه صغرة فسكرهه فلم يقل شيئا حق خرج فقال لعض القوم أو قلتم لهذا أن يدع هذه يعنى الصفرة : دت في الشائل و نفي اليوم والليلة من حديث أنس واسناده ضعيف

<sup>( 5 )</sup> حديث بال اعرابي في السجد محضوته فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرمو . الحديث : متفن عليه عليه عن حديث أنس

## بياب خاوته وجوده طي المعليه وسلم

(٢) كان صلى الله عليه وسلم أُجو دالناس وأسخام ، وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة

<sup>(</sup>١) حديث جاء اعرابي يوما يطلب منه شيئا فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أحسنت اليك فقال الاعرابي لا ولاأجملت ؛ الحديث بطوله البزار وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة دسند ضعف

<sup>﴿</sup> بِيَانَ سِخَاوِتِهِ وَجُودُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴾

<sup>(</sup>۲) حديث كان أجود الناس وأسخاهم وكان فى شهر ومضان كالربح الرسلة :الشيخان من حديث أنس كان رسول الله على الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس ولهما من حديث ابن عباس كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون فى شهر رمضان وفيه فاذا لقيه جبريل كان أجود والحيم من الرسلة

لا عسك شيئا (ا و كان على رضى الله عنه إذا وصف الني صلى الله عليه وسلم قال: كان أجود الناس كفا، وأوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة ، وأوفاه ذمة ، وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة ، من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه ، يقول ناعته أر قبله ولا بعده مثله (ا وما سئل عن شيء قط على الإسلام إلا أعطاه ، وإن رجلا أناه فسأله فأعطاه غما سدت ما بين جبلين ، فرجع إلى قومه وقال أسلموا فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة (الله وما سئل شيئا قط فقال لا (ا وحمل إليه تسعون ألف دره فوضعها على حصير مم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها ، (وجاء رجل فسأله فقال ما عندى شيء ولكن ابتع علي ، فإذا جاءنا شيء قضيناه ، فقال عمر بارسول الله ما كلفك الله مالا تقدر عليه ، فكره النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ألسرور في وجه ،

والمن حنين جاءت الأعراب يسألو نه حتى اضطروه إلى شجرة ، فخطفت رداءه

<sup>(</sup>١) حديث كان على إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا الحديث رواه ت وقال ليس اسناده بمتصل

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ما سئل شيئا قط على الاسلام إلا أعطاه : الحديث .. متفق عليه من حديث أنس

<sup>(</sup>٣) حديث ماسئل شيئا قط فقال لا:متفق عليه من حديث جابر

<sup>(</sup> ٤ ) حديث حمل اليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصير ثم قام اليها يقسمها قما رد سائلاحتى فرغ منها أبو الحسن بن الضحاك في الشهائل من حديث الحسن مرسلا أن رسول الله على وسلم قدم عليه مال من البحرين ثمانون ألفا لم يقدم عليه مال أكثر منه لم يسأله يومئذ أحد إلا أعطاه ولم يمنع سائلا ولم يعط ساكتا فقال له العباس \_ الحديث : وللبحارى تعليقا من حديث أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين وكان أكثر مال أنى بهرسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين وكان أكثر مال أنى بهرسول الله صلى الله عليه وسلم \_ الحديث : ووصاء عمر بن محمد البحري في صحيحه

<sup>(</sup> o ) حديث جاءه رجل فسأله فقال ماعندى شي «ولكن ابتع على فاذا جاءنا شي ،قضيناه فقال عمر يارسول الله ما كلفك الله ــ الحديث : ت في الشهائل من حديث عمر وفيه موسى بن علقمة القروسيبي لم يروه غير ابنه هرون

<sup>(</sup> ٣ ) حديث لما قفل من حنين جاءت الأعراب يتألونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه الحديث: خ من حديث جبير بن مطعم

فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال «أعظُوني ردّائي لَوْكَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاةِ نَعَمَا لَقَصَمْ مَهُمَ اللهُ عَلِيهُ عَلِيهً وَلاَ كَذَّابًا وَلاَ جَبَانًا ،

### بيان شبحاعته صلى ليدليهو لم

(۱) كان صلى الله عليه وسلم أنجد الناس وأشجعهم ، قال على رضى الله عنه (أي تنى بوم بدر و تحن ناوذ بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو أفر بنا إلى العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا ، وقال أيضا (١) كنا إذا احمر البأس، ولق القوم القوم القوم القينا برسول الله عليه وسلم فا يكون أحد أقرب إلى العدو منه

رئ قيل: وكان صلى الله عليه وسلم قليل المكلام ، قليل الحديث ، فإذا أمر الناس بالقتال تشمر ، وكان من أشدالناس بأسا (٥٠ وكان الشجاع هو الذي يقرب منه في الحرب لقر به من العدو وقال عمر نا بن حصين (٢٠ مالتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلاكان أول من بضرب

#### ﴿ بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم ﴾

(۱) حدیث کان أنجد الناس و أشجعهم: الدارمی من حدیث ابن عمر بسند سحیح مار أیت أنجدولا أجود ولا أشجع ولا أرمی من رسول الله صلی الله علیه وسلم وللشیخین من حدیث أنس کان أشجع الناس و أحسن الناس ما الحدیث

( ٢ ) حديث على لقد رأيتني يوم بدر و عن ناوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ـ الحــديث : أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم باسناد جيد

(٣) حديث على أيضا كنا إذا حمى البأس ولتي القوم القوم القوم القينا برسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث ن باسناد صحيح ولمسلم نحوه من حديث البراء

( ٤ ) حديث كان قليل السكادم قليل الحديث فاذا أمر بالفتال تشعر - الحديث : أبو الشيخ من حديث معد بن عياض التمالي مرسلا

( o ) حديث كان الشجاع هو الذي يقرب منه في الحرب \_ الحديث : م من حديث البراء والله إذا حمى الوطيس نتقى به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به

(٦) حديث عمران بن حصين مالتي كتبية إلا كان أول من يضرب: أبو الشيخ أيضا وفيه من أعرفه

وقالوا "كان قوي البطش " ولما غشيه المشركون نزل عن بغلته ، فجعل يقول «أنا النّبيُّ لا كذب أنا ان عَبْدِ المُطلّبِ » فما رؤى يومئذ أحدكان أشد منه

بيان تواضعها الدعليه وسلم

(") كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا في علو منصبه ، قال ابن عاصر (") رأيته يرمى الجرة على ناقة شهباء ، لا ضرب ولا طرد ، ولا إليك إليك إليك أوكان يركب الحمار وكفا عليه قطيفة ، وكان معذلك يستردف (") وكان يعودالمريض ، ويتبع الجنازة و يجبب دعوة المملوك (") و يخصف النعل ، ويرقع الثوب ، وكان يصنع في بيته مع أهله في حاجتهم وكان أصحابه لا يقومون له ، لما عرفوا من كراهته لذلك

- (١) حمديث كان قوى البطش:أبو الشيخ أيضا من رواية أبى جعفر معضلا وللطيراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر وأعطيت قوة أربعين في البطش والجماع وسنده ضعيف
- ( ٢ ) حديث لما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لاكذب ــ الحديث : متفق عليه من حديث البراء دون قوله فما رؤى أحد يومئذ أشد منه وهذه الزيادة لأبى الشيخ وله من حديث على فى قصة بدر وكان من أشد الناس يومئذ بأسا

﴿ بِيانَ تُواضِعِهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ﴾

- (٣) حديث كان أشد الناس تواضعا في علو منصبه: أبو الحسن بن الضحاك في الشمائل من حمديث أبي سعيد الحدري في حديث طويل في صفنه وال فيه متواضع في غير مذلة واسناده ضعيف
- (٤) حمديث قال ابن عامر رأيته يرمى الجمرة على نافة صهاء لاضرب ولا طرد ولا إليك إليك إليك : ت ن ه من حديث قدامة بن عبد الله بن عمار قال ت حسن صحيح وفي كتاب أبى الشيخ قدامة ابن عبد الله بن عامر كما ذكره المصنف
- ( ه ) حدیث کان برکب الحمار موکفا علیه قطیعة وکان مع دلك بستردف : متفق علیه من حسدیت أسامة بن زید .
- (٦) حمديث كان يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة الماوك: ت وضعفه و ك وصحح إسناده من حديث أنس وتقدم منقطعا
- ( v ) حديث كان يخصف النعل ويرقع الثوب ويصنع فى بيتهمع أهله فى حاجته :هوفى المسندمن حديث عائشة وقد تقدم فى أوائل آداب العيشة ،
- ( A ) حديثكان أصحابه لايقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك:هو عندت من حديث أنس وصححه وتقدم في آداب الصحبة

(۱) وكان يمر على الصبيان فيسلم عليهم (۱) وأقى صلى الله عليه وسلم برجل فأرعد من هيئته فقال له « هَوْنُ عَلَيْكَ فَلَسْتُ عِلَكِ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشِ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ » فقال له « هَوْنُ عَلَيْكَ فَلَسْتُ عِلَكِ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشِ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ » فقال له « هَوْنُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلْكُ

وقالت له عائشة رضى الله عنها(١) كل جملنى الله فداك من كنا ، فإنه أهو ن عليك ، قال فأصغى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض ، ثم قال «بَلْ آكُلُ كَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَصغى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض ، ثم قال «بَلْ آكُلُ كَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ مَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ ، (وكان لا يأكل على \*خوان ، ولافى \* شكر بُحة ، حتى لحق بالله تعالى (١) وكان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال لبيك (١) وكان إذا جلس بالله تعالى (١)

(١) حديث كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم : متفق عليه من حــديث أنس وتقدم في آ داب الصحبة

( ٢ ) حديث أنى برجل فأرعد من هيئته فقال هون الله عليك فلست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد : ك من حديث جرير وقال صحيح على شرط الشيخين

(۳) حدیث کان یجلس مع أصحابه مختلطا بهم كأنه أحدهم فیأنی الغریب فلا یدری أیهم هو - الحدیث در وقد تقدم

( ٤ ) حديث قالت عائشة كل جعلى الله فداك متكنا فانه أهون عليك \_ الحديث : أبو الشيخ من رواية عد الله ن عيد بن عمير عنها بسند ضعيف

( o ) حديث كان صلى الله عليه وسلم لاياً كل على خوان ولا فى سكرجة حتى لتى الله : خ من حديث أنس و تقدم فى آداب الأكل

(٦) حديث وكان صلى الله عليه وسلم لايدعوه أحد من أصحابه ولا من غيرهم إلا قال لبيك: أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث عائشة وفيه حسين بن علوان منهم بانكذب وللطبراني في الكبير باسناد جيد من حديث محمد بن حاطب في أثناء حديث أن أمه قالت يارسول الله فقال لبيك وسعديك ــ الحديث:

(٧) حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع الناس إن تكلموا في معنى أمر الآخرة أخذ معهم وإن عدثوا في طعام أو شراب بحدث معهم - الحديث: ت في الشائل من حديث زيد بن ثابت دون ذكر الشراب وفيه سليان بن خارجة تفرد عنه الوليد بن أبي الوليدوذكره بن جان في الثقات

<sup>(\*)</sup> الحوان هو مايوضع عليه الطعام عند الأكل

<sup>(</sup> م) سكرجه بغم السين والكاف والراء والتشديد إناء صغير توكل فيه النيء الفليل من الأدام

مع الناس إن تكلموا فى ممنى الآخرة أخذ معهم ، وإن تحدثوا فى طعام أو شراب تحدث معهم ، وإن تكلموا فى الدنيا تحدث معهم ، رفقا بهم وتواضعا لهم ، (') وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا ، ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ، ويضحكون فيتبسم هو إذا محكوا ، ولا يزجره إلا عن حرام

### بيان صورته وخلقته صلى الدعليه وسلم

(۲) كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بالطويل البائن ، و لا بالقصير المتزدد ، بل كان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده ، ومع ذلك فلم يكن عاشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولر بما اكتنفه الرجلان الطويلان ، فيطولهما ، فإذا فارقاه نسبا إلى الطول ، ونسب هو عليه السلام إلى الربعة ويقول صلى الله عليه وسلم « جُمِلَ الحُيْرُ كُنُلهُ في الرِّبعة .»

#### ﴿ بيسان صورته صلى الله عليه وسلم ﴾

(۲) حديث كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد و الحديث: بطوله أبو نعيم في دلائل النبوة سن حديث عائشه بزيادة ونقصان دون شعر أبى طالب الآنى ودون قوله وربما جعل شعره على أذنيسه فتبدو سوللفه تتلالاً ودون قوله وربما كان واسع الجبهة إلى قوله وكان سهل الحدين وفيه صبيح بن عبد الله الفرغائى منكر الحديث قاله الخطيب وفي الصحيحين من حديث البراء لهشعر يبلغ شحمة أذنيه و د توحسنه و ه من حديث أم هانى، قدم إلى مكة وله أربع غدائر و تمن حديث على صفته صلى الله عليه وسلم أدعج العينين أهدب الأشفار حالحديث: وقال ليس اسناده بمتصل وله في الشمائل من حديث ابن أبى هالة أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينها عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كن اللحية سهل الحدين ضليع الفم مفلج الاسنان حالحديث ي

<sup>(</sup>١) حديث كانوا يتناشدون الشعربين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ــ الحديث : م من حديث جابر بن سمرة دون قوله ولا يزجرهم الا عن حرام

وأما لونه: فقدكان أزهر اللون، ولم يكن بالآدم، ولا بالشديد البياض، والأزهم هو الابيض الناصع الذي لا تشو به صفرة ولا حمرة، ولاشيء من الألوان ونعتمه عممه أبو طالب فقال

وأبيض يستسقى النمام بوجهه عمال اليتامى عصمة للأرامل ونعته بعضهم ، بأنه مشرب محمرة ، فقالوا إنماكان المشرب منه بالحرة ماظهر للشمس والرباح ، كالوجه والرقبة ، والأزهر الصافى عن الحرة ما يحت الثياب منه

وكان عرقه صلى الله عليه وسلم فى وجهه كاللؤلؤ، أطيب من المسك الأذفر وأما شعره: فقد كان رجل الشعر حسنه، ليس بالسبط، ولا الجعد القطط، وكان إذا مشطه بالمشط يأتى كأنه حبك الرمل، وقبل كان شعره يضرب منكبيه، وأكثر الرواية أنه كان إلى شحمة أذنبه، ورعما جعله غدائر أربعا تخرج كل أذن من بين غدير تين، ورعما جعل شعره على أذنيه فتبدو سسوالفه تتلألأ، وكان شيبه فى الرأس واللحية سبع عشرة شعرة، مازاد على ذلك

وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها ، وأنوره ، لم يصفه واصف إلاشبه بالقس ليلة البدر ، وكان يرى رضاه وغضبه فى وجهه لصفاء بشرته ، وكانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه حيث يقول:

أمين مصطنى للخبريدعو كضوء البدر زايله الظلام وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبهة ، أزج الحاجبين سابغهما ، وكان أبلج مأ بين الحاجبين ، كأن مابينهما الفضة المخلصة ، وكانت عيناه نجلاوين أدعجهما ، وكان في عينيه

(١) حديث نعته عمه أبو طالب فقال

وأبيض يستسقى الغام بوجه ثمال البتامي عصمة للارامل ذكره ابن اسحاق في السبرة وفي المسند عن عائشة أنها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي فقال أبو بكر ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه على بن زيد بن جدعان مختلف فيسه و خ تعليقا من حديث بن عمر ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستسقى فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب فانشده وقد وصله بإسناد صحيح

تخرج من حرة ، وكان أهدب الأشفار ، حتى تكادتلتب من كثرتها ، وكان أفنى العرنين المين مستوى الأنف ، وكا مفلج الأسنان أى متفرتها ، وكان إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل من البرق إذا تلالاً ، وكان من أحسن عبادالله شفتين ، وألطفهم ختم فم ، وكان سهل التلدين صلبها ، ليس بالطويل الوجه ، ولا المكاثم ، كث اللحية ، وكان يدفي لحيته ويأخذ من الحربه ، وكان أحسن عباد الله عنقا ، لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر ، ماظهر من عنقه الشمس والرياح . فكأنه ابريق فضة مشرب ذهبا عيتلاً لأفي ياض الفضة وف حرة الذهب ، وكان صلى الله عليه وسلم عريض الصدر ، لا يعدو لحم بعض بدنه بعضا ، كالمرآة في استوائها ، وكالقس في بياضه ، موصول ما بين لبته وسرته بشعر منقاد كالقضيب ، لم يكن في استوائها ، وكان عظيم المنكبين أشعرها ، ضخم الكراديس ، أى رؤس العظام من المنكبين والمرفقين والوركين ، وكان واسع الظهر ، ما بين كتفيه خاتم النبوة ، وهو مما يل منكبه والمرفقين والوركين ، وكان واسع الظهر ، ما بين كتفيه خاتم النبوة ، وهو مما يل منكبه الاعن ، فيه شامة مسوداء تضرب إلى الصفرة ، حولها شعرات متسواليات كأنها من عرف فرس ،

وكان عبل العضدين والدراعين، طويل الزندين، رحب الراحتين، سائل الاطراف كأن أصابعه قضبان الفصة، كفه ألين من الخز، كأن كفه كف عطار طيبا، مسها بطيب أولم يسها، يصافحه المصاحف فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبى فيعرف من بين الصبيان برمحها على وأسه،

وكان عبل ماتحت الإزار من الفخذين والساق ، وكان معتد الخلق في السمن ، بدن في آخر زمانه ، وكان لحمه متما سكا ، يكاد يكون على الخلق الاول لم يضره السمن

وأمامشيه صلى الله عليه وسلم ، فكان يمشى كأنما ينقلع من صفر ، وينحدر من صبب يخطو تكفيا ، ويمثي الهويني ، بنير تبختر ، والهويني تقارب الخطا ، وكان عليه الصلاة والسلام يقول «أَناأَ شُبَهُ النَّاسِ بِآدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّاسِ فِي خَلْقًا وَخُلْقًا مِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّاسِ فِي خَلْقًا وَخُلْقًا مِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّاسِ فِي خَلْقًا وَخُلْقًا مِي

# بيأن معجزاته وآياته الدالة على صدقه

اعلم أن من شاهدا حواله صلى الله عليه وسلم ، وأصنى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله ، وعاداته وسحاياه ، وسياسته لأصناف الخلق ، وهدايته إلى صبطهم ، وتألفه أصناف الخلق ، وقوده إياه إلى طاعته ، مع ما بحكى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة ، وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق ، وعاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع ، الذي يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها ، في طويل أعمارهم ، ثم يبق له ريب ولاشك في أن ذلك لم يكن مكتسبا بحيلة تقوم بها القوة البشرية ، بل لا يتصوو ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة الهية ، وأن ذلك كله لا يتصور لكذاب ، ولا ملبس بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه ، حتى إن العربي القح كان يراه فيقول: والله ما هذا وجه كذاب ، فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله ، فكيف من شاهد أخلاقه ، ما هذا وجه كذاب ، فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله ، فكيف من شاهد أخلاقه ، ومارس أحواله في جميع مصادره وموارده ، وإنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف محاسن الأخلاق ، وليتنبه لصدقه عليه الصلاة والسلام ، وعلو منصبه ومكانته العظيمة عند الله ،

<sup>(</sup>۱) حديث إن لى عند ربى عشرة أسماء ــ الحديث: ابن عدى من حديث على وجابر وأسامة بن زيد وابن عباس وعائشة باسناد ضعيف وله ولأبى نعيم في الدلائل من حديث أبى الطفيل لى عند ربى عشرة أسماء قال أبوالطفيل حفظت منها ثمانية فــذكرها بزيادة و نقص وذكر سيف ابن وهب أن أبا جعفر قال إن الاسمين طه ويس واستاده ضعيف وفي الصحيحين من حديث جبر بن مطعم لى أسماء أنا أحمــد وأنا محد وأنا الحاشر وأنا اللاحي حديث أبى موسى والقنى ونبي التوبة ونبي الرحمة ولأحمد من حديث حديث حديث وسنده عجم

إِنْكَانَاهُ الله جِيع ذلك عوهو رجل أمي لم عارس العلم ، ولم يطالع الكتب ، ولم يسافر قطف طلب علم عولم يرق بين أظهر الجبال من الأعراب ينياضيفا مستضعفا ، فن أين حصل له محاسن الأخلاق والآداب ، ومعرفة مصالح الفقه مثلا فقط ، دون غيره من العام ، فضلا عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ، وغير ذلك من خواص النبوة ، لولاصر يح الوحى ، ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك ، فاولم يكن له إلا هذه الأمور الظاهرة لكان فيه كفاية ، وقد ظهر من آياته ومعجز اته مالا يستريب فيه محصل ، فلنذكر من جلتها ما استفاضت به الأخبار ، وائت ملت عليه الكتب الصحيحة ، إشارة إلى مجامعها من غير تطويل بحكاية التفصيل ، فقد خرق الله العادة على يده غير مرة ، (۱) إذ شق له القمر بحكة لما سألته قريش التفصيل ، فقد خرق الله العادة على يده غير مرة ، (۱) إذ شق له القمر بحكة لما سألته قريش التف ما نفي الكثير في منزل جابر ، (۱) وفي منزل أبي طلحة ، ويوم الحندق، ومرة (۱) أطعم غانين من أربعة أمداد شعير وعناق ، وهو من أولاد المعز ، فوق المتود ، ومرة (۱) أطلم غانين من غانين رجلا من أقراص شعير حملها أنس في يده ، ومرة (۱) أهل الجيش من تمر يسير سافته بنت بشير في يدها ، فأ كلوا كلهم حتى شبعوا من ذلك وفضل لهم

#### ﴿ يان،معجزاته ﴾

<sup>( 1 )</sup> حديث انتقاق القمر ؟ متفق عليه من حديث أبن مسعود وابن عباس وأنس

<sup>(</sup> ٢ ) حديث إطعام النفر الكثير في منزل جار : منفق عليه من حديثه

<sup>(</sup>٣) حديث إطعامه النفر الكثير في منزل أبن طلحة :متفق عليه من حديث أنس

<sup>(</sup> ٤ ) حديث إطعلمه ثمانين من أربعة أحداد شعير وعناق :الاسماعيل فى صحيحه ومن طربقه البيهقي فى دلائل النبوة من حديث جابر وفيه انهم كانوا ثمانمائة أوثلاثمائة وهو عند خ دون ذكر العدم وفى رواية أبى نعيم فى دلائل النبوة وهم ألف.

<sup>(</sup> ٥ ) حديث اطعامه أكثر من ثمانين رجلا من أقراص شعير حملها أنس فى يده بم من حديث أنس وفيه حتى اطعامه أكثر من ثمانين رجلا من أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت و تركونا سؤرا وقي رواية لأبي نعيم في الدلائل حتى أكل منه بضع وثمانون رجلا وهو متقق عليه بلفظ والقوم سعون أوثمانون رجلا

<sup>(7)</sup> حديث اظماعه أهل الخيش من تمريس جانته بنت بشرق بدها ما لحديث :البرق ق دلائل النبوة من طريق ابن السحق حدثنا ضعه بن ميناه عن البنة بشير بن معه وإساده جيد

(۱) و نبع الماء من بين أصابعه عليه السلام يده فيه ، (۲) و أهراق عليه السلام وضوءه في عين قدح صغير صاق عن أن ببسط عليه السلام يده فيه ، (۲) و أهراق عليه السلام وضوءه في عين تبوك أهل تبوك و ولا ماء فيها و مرة أخرى في بئر الحديبية فجاشتا بالماء ، فشرب من عين تبوك أهل الحييش وهم ألوف حتى رووا ، وشرب من بئر الحديبية ألف و خسمائة ولم يكن فيها قبل ذلك ماء و أمر عليه السلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، (۳) أن يزود أربعائة رااك من عن كان في اجتماعه ، كر بضة البعير وهو موضع بروكه فزودهم كلهم منه ، وبني منه فجيسه (٤) ورمى الجيش بقبضة من تراب فعيت عيونهم ، ونزل بذلك القرءان في قوله تعالى (وما رميت إذ رميت و لكن الله عليه وسلم (وما رميت و لكن الله و لكن الله عليه و لله و له و الله الله تعالى الكهانة بمعنه صلى الله عليه و لله و الله الله تعالى الكهانة بمعنه صلى الله عليه و الله و الله الله تعالى الكهانة بمعنه صلى الله عليه و الله و الله و الله الله تعالى الكهانة بمعنه صلى الله عليه و الله و الله و الله عليه و الله و ال

(۱) حديث نبع الماء من بين أصابعه فشرب أهل العسكر وهم عطاش وتوضؤا \_ الحديث: متفق عليه من حديث أنس فى ذكر الوضو، فقط ولأبى نعيم من حديثه خرج إلى قبا فأتى من بعض بيوتهم بقدح صغير وفيه ثم قال هلم إلى الشرب قال أنس بصر عينى نبع الماء من ببن أصابعه ولم يرد القسدح حتى رووا منه واسناده جيد وللبزار واللفظ له والطبراني فى النكبير من حديث ابن عباس كان فى سفر فشكا أصحابه العطش فقال اثبونى بماء فأتوه باناه فيه ماه فوضع يده فى الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه \_ الحديث

(١) حديث اهراقه وضوءه في عين تبوك ولا ماء فيها ومرة أخرى في بتراطديبية فجاشتا بالماء - الجديث من حديث معاذ بقصة عين تبوك ومن حديث سامة بن الاكوع بقصة عين الخديبية وفيه فاما دعا وأما بصق فيها فحاشا - الحديث: وللبخارى من حديث البراء انه توضأ وصه فيها وفي الحديثين معا انهم كانوا أربعة عشر مائة وكذا عندخ من حديث البراء وكذلك عندها من حديث جابر وقال البيهتي انه الاصحولها من حديث أيضا ألف و خسائة ولمسلم من حديث ابن أبي أو في ألف و ثلثائة

( ۲ ) حدیث أمر عمر أن یزود أربعائة را كب من عمر كان كربضة البعید الحدیث : أحمد من حدیث النعان بن مقرن وحدیث دكین بن سعید باسنادی صیحین وأصل حدیث دكین عندأبی داود عنصر أمن غیر بیان لعددهم

(س) حديث رميه الجيش بقيضة من تراب فعميت عيونهم \_ الحديث : م من حديث سلمة بن الاكوع دون ذكر نزول الآية فرواه ابن مردويه في تفسيره من حديث جابر والبن عباس

(ع) حديث إبطال السكهانة بمعثه : الحرائطي من حديث مرداس بن قيس الدوسي قال حضورت النبي على الله عليه وسلم وذكرت عنده السكهانة وماكان من تغييرها عند خرجه الحسديث ولأبي نعيم في الدلائل من حديث ان عباس في استراق الجن السمع فيلقونه على أوليائهم فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم دحروا بالنجوم وأصله عندخ بغير هذا السياق

(١) الأنفال: ١٧

فعدمت ، وكانت ظاهرة موجودة ، (1) وحن الجذع الذي كان يخطب إليه لماعمل له المنبر حتى سمع منه جميع أصحابه مثل صوت الإبل فضمه إليه فسكن، (٢) ودعا اليهود إلى تني الموت وأخبرهم بأنهم لا يتمنونه فحيل بينهم وبين النطق بذلك ، وعجزوا عنه ، وهذا مذكور في سورة يقرأ بها في جميع جوامع الاسلام ، من شرق الأرض إلى غربها يوم الجعمة جهرا تعظما للآية التي فيها

وأخبر عليه السلام بالنيوب، (٣) وأندر عثمان بأن تصيبه بلوى بعدها الجنة، وبأن عمارا تقتله الفئة الباغية، (٥) وأن الحسن يصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين وأخبر عليه السلام عن رجل قاتل في سبيل الله أنه من أهل النار، فظهر ذلك بأن ذلك الرجل قتل نفسه وهذه كلماأشياء إلهية لا تعرف البتة بشيء من وجوه تقدمت المعرفة بها ، لا بنجوم ولا بكشف ، ولا بخط ولا بزجر ، لكن بإعلام الله تعالى له ووحيه إليه واتبعه سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه في الأرض ، واتبعه دخان حتى استغاثه فدعا له فانطلق الفرس ، وأنذره بأن سبوضع في ذراعيه سوارا كسرى فكان كذلك

<sup>(</sup> ٢ ) حديث عنين الجذع: خ من حديث جابر وسهل بن سعد

<sup>(</sup> ٧ ) حديث دعا اليهود الى تمنى ألموت واخبرهم بأنهم لا يتمنونه ـ الحديث : خ من حديث أبن عباس لوأن اليهود تمنوا الموت لما توا ــ الحديث : والبيهق في الدلائل من حديث ابن عباس لا يقولهما وجل منكم الا غيص بريقه ثمات مكانه فأبوا أن يفعلوا ــ الحديث واسناده ضعيف

<sup>(</sup> م) اخباره بأن عمان تصيبه باوى بمدها الجنة : متفق عليه من حديث ألى موسى الاشعرى

<sup>﴿</sup> ٤ ) حديث أخباره بأن عمارا تقتله الفئة الباغية :م من حديث أبي قتادة وأم سامة وخ من حديث أبي تسعيد

<sup>(</sup>٥) حديث اخباره أن الحسن يصلح الله به بين فئتين من الساسين عظيمتين: حمن حديث أبي بكرة

<sup>﴿ ﴾ ﴾</sup> حديثِ اخباره عن رجل قاتل في صبيل الله أنه من أهل النار : متفق عليه من حديث أبي هر برخ وصال بن سعد

<sup>(</sup> ٧ ) حديث اتباع سراقة بن الك له في قصة المجرة قاخت قدما فرسه في الأرض ما الحديث : متفق عليه

(۱) وأخبر بمقتل الأسود النفسى الكذاب ليلة قتله ، وهو بصنعاء اليمن وأخبر بمن قتله (۲) وخرج على مائة من قريش ينتظرونه فوضع التراب على رءوسهم ولم يروه ، (۳) وشكا إليه البعير بحضرة أصحابه و تذلل له (٤) وقال لنفر من أصحابه مجتمعين ، أحدكم في النار ضرسه مثل أحد ، فناتوا كلهم على استقامة ، وارتدمنهم واحد فقتل مرتدا (٥) وقال لآخرين منهم آخركم مو تا في النار فاحترق فيها فات (٢) ودعا شجر تين فأتتاه واجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا ودعا شجر تين فأتتاه واجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا وكان عليه السلام نحو الربعة فإذا مشى مع الطوال طالهم

- (۱) حدیث اخباره بمقتل الاسود العنسی لیلة قتل و هو بصنعاء الیمن و من قتله و هو مذکور فی السیروالذی قتله فیروز الدیلمی و فی الصحیحین من حدیث أبی هریرة بینا أنا نائم رأیت فی یدی سوارین من ذهب فأهمنی شأنهما فأو حی إلی فی المنام أن انفخها فنفختها فطارا فناً و لنها كذابین غرجان بعدی فكان أحدها البنسی صاحب صنعاء ساحدیث
- ( ۲ ) حدیث خرج علی مائة من قریش ینتظرونه فوضع التراب علی رءوسهم ولم بروه ابن مردوبه بسنسه ضعیف من حدیث ابن عباس ولیس فیه آنهم کانوا مائة وکذلك رواه ابن اسحاق منحدیث محمد من کعب القرظی مرسلا
- (٣) حديث شكا اليه البعير وتذلل له: د من حديث عبد الله بن جعفر في أثناء حديث وفيه فانه شكا إلى انك تجيمه وتدئيه وأول الحديث عند م دون ذكر قصة البعير
- ( ٤ ) حديث قال لنفر من أسحابه أحدكم ضرسه في النار مثل أحد ـ الحديث: ذكر الدار قطني في المؤتلف و المختلف من حديث أبي هريرة بغير اسناد في ترجمة الرجال بن عنفرة وهو الذي ارتدوهو بالجيم وذكره عبد الغي بالمهملة وسبقه إلى ذلك الواقدي والمدائني والأول اصح وأكثر كا ذكره الدار قطني وابن ما كولاوو صله الطبراني من حديث رافع بن خديج بافيظ أحد هؤلاه النفر في النار وفيه الواقدي عن عبد الله بن نوح متروك
- ( o ) حديث قال لآخرين منهم آخركم موتا في النار فسقط آخرهم موتا في نار فاحترق فيها فسات الطبرائي والبهق في الدلائل من حديث ابن محذورة وفي رواية البهق أن آخرهم موتاسم ة بن جندب لم يذكر انه احترق ورواه البهق من حديث أبي هريرة بحوه ورواته تقسات وقال البهق عبد اللبر انه سقط في قدر مملوءة ما حارا فمات وروسي ذلك باسناد متصل الا أن فيه داود بن الحبر وقد ضعفه الجهور
  - (٩) جديث دعا شجرتين فأتناه فاجتمعنا ثم أمرهما فافترقنا :أحد من حديث على بن من المنافقين

(۱) ودعاعليه السلام النصارى إلى المباهلة فامتنعوا فعرفهم صلى الله عليه وسلم أنهم إن فعلوا ذلك هلكوا عفاموا صحة قوله فامتنعوا

وأتاه على العرب ، وفاتكاهم عازمين والعلم العرب ، وهافارسا العرب ، وفاتكاهم عازمين على قتله عليه السلام ، فيل ينهما وبين ذلك ، ودعا عليهما ، فهلك عامر بغدة ، وهلك أربد بصاعقة أحرقته (٣) وأخبر عليه السلام أنه يقتل أبى بن خلف الجمعى ، غدشه يوم أحد خدشا لطيفا فكانت منيته فيه ، (١) وأطم عليه الصلاة والسلام السم فمات الذى أكله معيه ، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده أربع سنين ، وكله الذراع المسموم والمحتب عليه السلام يوم بدر عصارع صناديد قريش ، ووقفهم على مصارعهم رجلارجلا في يتعدوا حدمهم ذلك الموضع ، (١) وأنذر عليه السلام بأن طوائف من أمته يغزون في البحر فكان كذلك ، (١) وزويت له الأرض فأرى مشارقها ومغاربها ، وأخبر بأن ملك أمته حييلغ ما أدوى له منها فكان كذلك ، فقد بلغ ملكم من أول المشرق . من بلاد

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> حَدَيث دعا النصاري إلى الباهلة وأخبر ان فعلوا ذلك هلكوا فامتنعوا :خ من حديث ابن عباس فى أثناء حديث ولو خرج الذين بباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا

<sup>(</sup>٢) حديث أتاه عامر بن الطفيل بن مالك وأربد بن قيس وها فارسا العرب وفاتكاهم عازمين على قتله غيل بينهما وبين ذلك ـ الحديث : طب فى الأوسط والأكبر من حديث ابن عباس بطوله بسند ليث

<sup>(</sup>٣) حديث اخباره انه يقتل أبى بن خلف الجمحى فخدشه يوم أحد خدشا لطيفا فكانث منيته: البيهق في دلائل النبوة من رواية عروة بن الزبير مرسلا

<sup>(</sup>ع) حديث انه أطعم السم فات الذي أكله معه وعاش هو بعده أربع سنين وكله الدراع المسموم: د منحديث جارفي رواية له مرسلة ان الذي مات بشربن البراء وفي الصحيحين منحديث أنس أن يهودية أنت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها ـ الحديث: وفيه فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup> و ) حدیث اخباره صلی الله علیه وسلم یوم بدر عصارع صنادید قریش ـ الجدیث م من حدیث عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>٦) حديث أخباره بأن طوائف من أمته يغزون في البحر فكان كدلك :متفق عليه من حديث أم حرام

<sup>(</sup> y ) حديث زويت له الأرض مشارقها ومغاربها وأخبر بأن ملك أمته سيبلغ مازوى له منها ـ الحديث : م من حديث عائشة وفاط ة أيضه

الـ ترك إلى اخر المغرب، من بحر الأندلس وبلاد الـ بر بر ، ولم يتسعوا في الجنوب ولا في الشمال ، كما أخبر صلى الله عليه وسلم سواء بسواء

(۱) وأخبر فاطمة ابنته رضى الله عنها بأنها أول أهله لحاقابه ، فكان كذلك ، (۱) وأخبر نساءه بأن أطولهن يدا أسرعهن لحاقابه ، فكانت زينب بنت جحش الأسدية أطولهن يدا بالصدقة أولهن لحوقابه رضى الله عنها ، (۱) ومسح ضرع شاة حائل لالبن لهافدرت ، وكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود رضى الله عنه ، وفعل ذلك مرة أخرى في خيمة أم معبد الخزاعية وندرت عين بعض أصحابه فسقطت ، فردها عليه السلام بيده ، فكانت أصحعينيه وأحسنها ، (۵) و تفل في عين على رضى الله عنه وهو أرمد يوم خيبر ، فصح من وقته وبعثه بالراية ، (۱) وكانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم ، (۷) وأصيب رجل بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم ، (۱) وقل زادجيش كان معه عليه السلام فدعا بجميع ما بق ، فاجتمع شيء يسير جدا فدعا فيه بالبركة ، ثم أمرهم فأخذوا غلم بيق وعاء في العسكر إلا مليء من ذلك ،

<sup>(</sup> ١ ) حديث اخباره فاطمة أنها أول أهله لحاقا به: متفق عليه من حديث عائشة وفاطمة أيضا

<sup>(</sup>٢) حديث أخبر نساءه ان أطولهن يدا أسرعهن لحاقا به فكانت زينب ـ الحديث: م من حديث عائشة رقى الصحيحين أن سودة كانت أولهن لحوقا به فال ابن الجيوزي وهذا غلط من بعض الرواة ملاشك

<sup>(</sup> ٣ ) حديث مسح ضرع شاة حائل لالبن لها فدرت فسكان ذلك سبب اسلام ابن مسعود: أحمد من حديث ابن مسعود باسناد جيد

<sup>(</sup> ٤ ) حدیث ندرت عین بعض أصحابه فسقطت فردها فسكانت أصح عینیه وأحسه ا أبونعیم والبیهق كلاها فی دلائل النبوة من حدیث قتادة بن النعان وهو الذی سقطت عینه فنی روایة البیهق انه كان بیدر وفی روایة أبی نعیم انه كان باحد وفی اسناده اضطراب وكذا رواه البیهق فیه من حدیث أبی سعید الحدری

<sup>(</sup> o ) حديث تفل في عين على وهو أرمد يوم خيبر فصح من وقته وبعثه بالراية :متفق عليه منحمديث على ومن حديث سهل بن سعد أيضا

<sup>(</sup> ٦ ) حديث كانوا يسمعون تسبيح الطعام بين بديه: خ من حديث ابن مسعود

<sup>(</sup>٧) حديث أصيت رجل بعض أعابه فمسحا بيده فبرأت من حينها: ح في قصة قتل أبدرافع

<sup>(</sup> A ) حديث قل زاد جيش كان معه فدعا بما بقى فاجتمع شيءيدير فدعافيه بالبركة ـ الحديث ; متفق عليه من حديث سلمة بن الأكوع

(۱) وحكى الحكم بن العاص بن وائل مشيته عليه السلام مستهزئا فقال صلى الله عليه وسلم كذلك فكن ، فلم يزل يرتمش حتى. مات ،

وخطب عليه السلام امرأة فقال له أبوها إن بها برصا امتناعامن خطبته واعتذارا، ولم يكن بها برص، فقال عليه السلام فلتكن كذلك فبرصت، وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر، وإلى غير ذلك من آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم

وإغالفتصرنا على المستفيض ومن يستريب في انخراق العادة على يده ، ويزعم أن آحاد هذه الوقائع لم تنقل واترا ، بل المتواتر هو القرءان فقط ، كمن يستريب في شجاعة على رضى الله عنه ، وسخاوة حاتم الطائى ، ومعلوم أن آحاد وقائعهم غيرمتواترة ، ولكن بموع الوقائع يورث علما ضروريا ، ثم لا يمارى في تواتر القرءان ، وهي المعجزة الكبرى الباقية بين الحقاق ، وليس لني معجزة باقية سواه صلى الله عليه وسلم ، إذ تحدى بهارسول الله عليه وسلم بالماء الحلق ، وفصحاء العرب ، وجزيرة العرب حينئذ مملوءة بآلاف منهم ، والفصاحة منتهم ، وبها منافسهم ومباهاتهم ، وكان ينادى بين أظهرهم أن يأنواعثله ،أوبعشرسور مثله ، أوبسورة من مثله ، إن شكوا فيه ، وقال لهم (قُلْ كَنْ اَجْتَمَعَت الْإِنْسُ وَالْمِنْ عَلَى الله عنه من عرضوا أنفسهم للقتل ، ونساء ه وذراريهم أن يأنوا عن ذلك ، وصرفوا عنه حتى عرضوا أنفسهم للقتل ، ونساء ه وذراريهم السبي عوما الستطاء وا أن يعارضوا ، ولا أن يقدحوا في جزالته وحسنه ، ثم انتشر ذلك

<sup>(1)</sup> حديث حكي الحكم بن العاص مثيته مستهزئا به فقال فكذلك كن الحديث البيهي في الدلائل من حديث هندبن خديم صححة باسناد جيدوللحا كم في السندرك من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر نحوه ولم يسم الحكم وقال صحيح الاسناد

<sup>(؟)</sup> حديث خطب امراة فقال ابوها ان بها برصا امتناعا من خطبته واعتذاراولم يكن بهابرص فقال فلتكن كندك فبرصت الرأة: ذكرها ابن الجوزب في النافيح وسهاها جمرة بنت الحرث بن عوف النزى وتبعه على ذلك الدمياطي في جزء له في نساء الني صلى الله عليه وسلم ولم يصح ذلك

<sup>(43</sup> Kmglo: 10

بعده فى أقطار العالم شرقا وغربا ، قرنا بعد قرن ، وعصرا بعد عصر ، وقد انقرض اليوم قريب من خمسائة سنة ، فلم يقدر أحد على معارضته ، فأعظم بغباوة من ينظر فى أحواله ثم فى أقواله ، ثم فى أفعاله ، ثم فى أخلافه ، ثم فى معجزاته ، ثم فى استمرار شرعه إلى الآن ثم فى انتشاره فى أقطار العالم ، ثم فى إذعان ملوك الأرض له فى عصره وبعد عصره ، مع ضعفه ويتمه ، يتمارى بعد ذلك فى صدقه ، وما أعظم توفيق من آمن به ، وصدقه ، واتبعه فى كل ما ورد وصدر.

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للافتداء به في الأخلاق ، والأفعال ، والأحوال ، والأفوال عنه وسعة جوده :

تم كتاب آداب للعيشة ، وأخلاق النبوة ، بحمد الله وعونه ، ومنه وكرمه ، وبتاوه كتاب شرح عجائب القلب ، من ربع الملكات ، ان شاء الله تعالى م



#### فهرست الجزء السابع

| صفحة  | <b>J1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصفحة                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كتاب الأمر بالمعروف والنهي                     |
| 14.0  | عام للمؤمنين جميعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| 17.71 | بحوث فقهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| 17.4  | المسلم مع والده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
|       | السلم مع السلطان ـ المسلم مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لينا <b>ب الأول:</b> في وجوب الأمر بالعروف الم |
| 17.4  | استاذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | والنهى عن المنكر وفضيلته في اهماله واضاعته     |
| 17.7  | القدرة وحدودها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1771                                         |
| 14.9  | ولا تلقوا بأبديكم الى التهلكة<br>بحوث فقهيــة ــ العــــامي وحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 11 519                                       |
| 171.  | حسبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وق الطريق                                      |
| 1711  | تحليلات فلسفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| 1717  | استطراد _ ظروف لا تسقط الحسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                              |
| 1717  | مبررات ترك الحسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محاربة من يأمر بما لا يفعل ١١٩٢ [ .            |
| 3171  | استفتاء القلب وترجيح وجهة الدبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هلال الصالحين المتقاعسين عن محاربة             |
| 3171  | مراقبة الله في تحديد الموقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المنكر ١١٩٣ [.                                 |
| 1710  | عدم الانكار خوفا من نقص الجاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|       | عدم الانكار خوفا من الاضرار بالولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١١٦١   :                                       |
| 1710  | والاقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جزاء الآمرين بالعروف النساهين عن               |
| 1717  | أحوال مواجهة المعاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
|       | الركن الثاني للحسبة - ما فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اكرم الشهداء على الله مجاهر بالحق              |
| 1717  | الحسية الحسية المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عند الرؤساء الظلمة ١١٩٤                        |
| 1717  | ا تعریف المنکر<br>الله استا الک مادة الک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| 1717  | التلبس بفعل النكر ــ علنية المنكر الاجماع على أن العمل منكرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|       | الركن الثالث _ المحتسب عليه _ معن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| ۱۲۲۳  | الرق الحسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I                                              |
| 3771  | العسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أركان الأمر بالمعروف الممارا                   |
| 1770  | بحوث فقهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الرين الأول مد المحتسب                         |
| 7771, | الركن الرابع - نفس الاحتساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المحسسب وسروطه ب استنيب                        |
| 7771  | ا درجات الاحتساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| 1777  | الدرجة الأولى: تعرف المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| 1777  | الدرجة الثانية: تعريف النكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أرتكاب الكبيرة واستنكار الصفيرة 1199           |
| 1777  | التلطف في تعريف المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ترك الأهم والاشفال بالهم ١١٩٩                  |
| 1777  | الدرجة الشالثة: النهى بالوعظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عدم قبول وعظ من لم يبدأ بنفسه ١١٩٩             |
| 177A  | والنصح التعالف المالة ا | احتسباب الكافر على المسلم                      |
| A77£  | والتخويف بالله تعالى التلطف في الوعظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأذن ـ تزييف رأى الروافض ١٢٠١                 |
|       | الدرجة الرابعة: السب والتعنيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مراتب الحسبة                                   |
| 1779  | بالقول الفليظ الخشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شيجاعة السلف في الانكار على الأئمة ١٢٠٢        |
| 1771  | مراتب التعنيف في الخشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الاسلام دين المساواة ١٢٠٣                      |
| 1771  | الدرحة الخامسة: التغير باليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مسلم يقاوم منكرا الأمير المؤمنين ١٢٠٣          |
| 177.  | وسائل تفيير المنكر في مختلف الظروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | زهد الرجل استحياء الخليفة من                   |
| 1 4.  | بحوث فقهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ذک النک                                        |
| ltzh  | للامام كسر أواني الخس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انتصار الرجّل ـ عفة الرجل ال١٢٠٤ ا             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |

| الصفحة                                                | الصفحة إ                                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| حضور المبتدعين ـ الاسراف في الطعام                    | الدرجة السادسة: التهديد والتخويف ١٢٣٢                       |
| والبناء ١٢٤٧                                          | الدرجة السابعة : مباشرة الضرب                               |
| المنكرات العامة ١٢٤٨                                  | بالجوارح ١٢٣٢                                               |
| التباطؤ عن ارشاد الناس ١٢٤٨                           | الدرجة الثاآمنة: المعاونة لدفع المنكر ١٢٣٣                  |
| اثم الفقهاء المتخلفين عن الارشاد ١٢٤٩                 | بيان آداب المحسب                                            |
| على المسلم ان يبدأ باصلاح نفسه ثم                     | العلم _ الورع _ حسن الخلق ١٢٣١                              |
| غیره ما استطاع ۱۲۶۹                                   | توطين النفس على الصبر ١٢٣٥                                  |
| الباب الرابع: فيأمر الأمراء والسلاطين ١٢٥٠            | تقليل العلائق ١٢٣٥                                          |
| بالمعروف ونهيهم عن المنكر ١٢٥٠                        | حلمه صلى الله عليه وسلم في الأمسر                           |
| طريقة ارشاد السلاطين ١٢٥٠                             | بالمعروف ١٢٣٦                                               |
| المَا تُور عن السلف في وعظَّ السلاطين ١٢٥١            | <b>الباب الثالث:</b> في المنكرات المالوفة في                |
| انكار الصديق رضى الله عنه على أكابر                   | القادات ١٢٣٨                                                |
| قریش ۱۲۰۱                                             | منكرات المساجد                                              |
| انكار أبو مسلم الخولاني على معاوية ١٢٥٢               | اساءة الصلاة ١٢٣٨                                           |
| التكار ضبة على أبي موسى امير البصرة ١٢٥٢              | التحريف في قراءة القرآن ١٢٣٨                                |
| انتصار عمر رضي الله عنه لضبة ١٢٥٣                     | الخروج في الأذان عن حده الشرعي ١٢٣٩                         |
| عظة عطاء بن أبى رباح لعبد ألملك بن                    | لبس الخطيب أسود ١٢٣٩                                        |
| مروان ۲۵۶:                                            | وجوب الحيلولة بين الرجال والنساء ١٢٤٠                       |
| عظة ابن شميلة لعبد الملك بن مروان ١٢٥٥                | في مجالس التعليم ١٢٤٠                                       |
| عظة الحسن البصرى للحجاج ١٢٥٥                          | الاجتماع للبيع والشراء<br>دخول المجانين والصبيان السكاري في |
| عظة حطيط للحجاج                                       | المسجد والعنبيان السنطاري في                                |
| أمر الحجاج بتعديب حطيط حتى قتل ١٢٥٦                   |                                                             |
| استفتاء ابن هبيرة للشعبى والحسن                       | منكرات الأسواق ١٢٤٢<br>الكذب في المرابحة ١٢٤٢               |
| البصرير ١٢٥٧                                          | الاكتفاء بالمعاطاة في البيع                                 |
| جواب الشعبي عن سؤال ابن هبيرة ١٢٥٧                    | بيع الملاهي ١٢٤٣                                            |
| جواب الحسن البصرى عن سؤال أبن                         | منكرات الشوارع ١٢٤٣                                         |
| هبيرة ٢٥٧                                             | وضع ما يضيق الطريق على المارة ١٢٤٣                          |
| شهدة الشعبى للحسن البصرى                              | حمل الدواب ما يؤذى الناس ١٢٤٣                               |
| بالشجاعة والعلم ١٢٥٨                                  | الذبح في الطريق بـ أرسال الماء من                           |
| شهادة ابن أبي ذؤيب في الففارين ١٢٥٨                   | الميازيب ١٢٤٤                                               |
| شهادة ابن أبى ذؤيب فى الحسن                           | الكلب العقور أمام المنزل ١٣٤٤                               |
| ابن زید ۱۲۵۹                                          | منكرات الحمامات ١٢٤٤                                        |
| شهادة ابن أبى ذؤيب في أبى جعفر                        | الصور على باب الحمام أو داخله ـ                             |
| المنصور ١٢٥٩                                          | كشيف العورة                                                 |
| استدعاء أبي جعفر المنصور للأوزاعي ١٢٥٩                | الانبطاح على الوجه للدلاك                                   |
| الموعظة نعمة لن يتعظ ١٢٦٠                             | غمس اليد والأواني النجسة في قليل                            |
| فش الرعية المعية                                      | من الماء                                                    |
| كراهة الحق                                            | وجود حجارة ملساءيخشيمن الانزالاق                            |
| الترغيب في العمل الصالح ١٢٦١                          | علیها                                                       |
| مراقبة النفس ومرعاة العدل ١٣٦١                        | منكرات الضيافة                                              |
| التخويف من الظلم ١٢٦٢<br>عفة الأمير ١٢٦٣              | استعمال ما يحرم                                             |
|                                                       | نظر النسباء للرجال حرام                                     |
| تفاوت الأمراء                                         | لا رخصة في مشاهدة المنكرات                                  |
| قبول المنصور لموعظة الأوزاعي ١٢٦٤                     | تحريم مجالسة الفاســق ــ تحريم<br>الذهب والحرير             |
| اهتمام المنصور بأمور رعيته ١٢٦٥<br>قبوله موعظة الناصح | الذهب والحرير<br>تحريم خرق اذن الطفل لوضع الحلق ١٢٤٦        |
| ا قبوله موعظة الناصح                                  | معريم مون النس وسلم السبي ١١٠١                              |

| الصفحة                                                     | الصفحة إ                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| لينه صلى الله عليه وسلم ـ قبوله                            | عدل ملك مشرك _ أسباب جمع المال ١٢٦٦          |
| للمذر المدر                                                | دعاء الفرج للخضر عليه السلام ١٢٦٨            |
| مزاحه صلى الله عليه وسلم ١٢٩٠                              | خطاب الرشيد لسفيان الثورى ١٢٦٨               |
| ضحكه صلى الله عليه وسلم ١٢٩٠                               | صفة جلساء الثورى ورع الثورى ١٢٦٩             |
| أقراره اللعب المباح                                        | خطاب الثورى للرشيد عطاب الثوري الرشيد        |
| مسابقته أهله ـ صـبره على رفع                               | اتباع رسول الرشيد للثورى ٢٧١ ا               |
| الأصوات الأصوات                                            | الرشيد عند قراءة خطاب الثورى ١٢٧١            |
| تقوته من غنمه _ أكله مع خدمه                               | بكاء الرشيد من عظة بهلول ٧٢                  |
| حرصه على وقته ١٢٩١                                         | المأمون يقتل الصائح الواعظ له ١٢٧٣           |
| خروجه الى بساتين أصحابه ١٢٩٢                               | حب استطلاع الثوري لما يجهله ١٢٧٣             |
|                                                            | الثوري يكسر أواني خمر المعتضد ١٢٧٤           |
| احترامه للمساكين ــ اجتماع الكارم<br>فيــه                 | مجاوبة الثورى للمعتضد ١٢٧٤                   |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    | نحاة الثورى من المعتضد ١٢٧٤                  |
|                                                            | مقارنة بين علماء السلف وعلمائنا ١٢٧١         |
| J                                                          | 3012 6 2 4 11 . 1.8 . (                      |
| ا تساهله فی امر نفسه ۱۲۹۶<br>وصفه فی التوراه والانجیل ۱۲۹۶ | كتاب أداب المعيشية وأخلاق                    |
| 0                                                          | النبوة ١٢٧٧                                  |
| ا بدؤه السلام مصافحة غيره ـ كيفية حلوسه                    | - <b></b> -                                  |
|                                                            | بيان تاديب الله تعالى حبيبه وصفيه            |
| جلوسه بين اصحابه ــ اكرام الداخل<br>عليــه                 | آدابه صلى الله عليه وسلم بالقرآن ١٢٧٩        |
|                                                            | بعثه بمكارم الأخلاق                          |
| , ,                                                        | عفوه عن ابنة حاتم الطائي ١٢٨١                |
|                                                            | اجمال عن مكارم الاخلاق ١٢٨١                  |
| بيان كلامه وضحكه صلى الله عليسه<br>وسلم                    | وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ ١٢٨٢          |
| h                                                          | بيان جملة من محاسن اخلاقه التي               |
| لفة أهل الجنة                                              | جمعها بعض العلماء والتقتها                   |
| كلامه صلى الله عليه وسلم ١٢٩٩                              | من الاحبار ١٢٨٢                              |
| سكوته صلى الله عليه وسلم                                   | سخاؤه صلى الله عليه وسلم ١٢٨٣                |
| تبسمه في وجوه اصحابه الاتا                                 | خدمته صلى الله عليه وسلم لأهله ١٢٨٤          |
| سروره وغضبه لله تعالى ١٣٠٢                                 | اباؤه عن الاستعانة بالشركين ١٢٨٥             |
| بيان أخلاقه وآدابه في الطعام ١٣٠٢                          | أكله ما وجد ١٢٨٦                             |
| أحب طعامه صلى الله عليه وسلم                               | أيثاره صلَّى الله عليه وسلم ــ اجبابته       |
| ما كثرت عليه الأيادي                                       | للولميمة المرابعة المرابع                    |
| أدبه عليه الصلاة والسلام في الأكل ٣٠٥                      | عيادته للمرضى وشهوده للجنازة ١٢٨٧            |
| بعض انواع طعامه صلى الله عليه                              | مشیه من غیر حارس ـ تواضعه صلی                |
| وسلم ۳۰۰                                                   | الله علية وسلم ١٢٨٧                          |
| شفقته صلى الله عليه وسلم بالحيوان ٣٠٦                      | بلاغته صلى الله عليه وسلم ١٢٨٧               |
| كان اللحم أحب الطعام اليه صلى الله                         | بشاشته صلى الله عليه وسلم ١٢٨٨               |
| عليه وسلم ٢٠٧                                              | عدم اكتراثه بالدنيا                          |
| ً ا بعض ما كان يحبه وما كان يكرهه من                       | لياسه صلى الله عليه وسلم ١٢٨٨                |
| الطعام ٣٠٩                                                 | تختمه صلى الله عليه وسلم ــ اردافه           |
| لعق أصابعه ٢١٠                                             | غيره خلفه ١٢٨٨                               |
| ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم بعد                        |                                              |
| الطعام "١٠                                                 | ما كان يركبه صلى الله عليه وسلم حبه<br>للطيب |
| كيفية شربه صلى الله عليه وسلم ٢١١                          | للطيب المقراء مواكلته للمساكين ١٢٨٩          |
| حياؤه في بيته صلى الله عليه وسلم ١٢١٢                      | اكرامه لأهل الفضل ـ صلته للرحم ١٢٩٠          |
|                                                            |                                              |

| الصفحة                                      | الصفحة                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| بيان صورته وخلقه صلى الله عليــه            | بيان آدابه وأخلاقه في اللباس                       |
| وسسلم ١٣٢٨                                  | مَّا يحبه من اللباس صلى الله عليه                  |
| ربعته صلى الله عليه وسلم وتجاوزه            | وسلم                                               |
| أطوال غيره ١٣٢٨                             | ثوبه في يوم الجمعة ١٣١٤                            |
| لونه عليه الصلاة والسلام ٢٣٢٩               | صَّلَاتِهُ فَي أَزَارُ وَاحِدِ                     |
| شعره عليه الصلاة والسلام ١٣٢٩               | فائدة الخاتم ١٣١٦                                  |
| حسنه ونور وجهه عليه الصلاة                  | هبة عمامته لعلى رضى الله عنه ١٣١٧                  |
| والسلام وحاجباه وعيناه صلى الله             | كيفية لبس ونزع ثوبه                                |
| عليه وسلم ١٣٢٩                              | تسميته دوابه وسلاحه                                |
| حمال خلقه صلى الله عليه وسلم ١٣٣٠           | تبوك الأطفال بفضل مائه صلى الله                    |
| طيب رائحته صلى الله عليه وسلم ١٣٣٠          | هلیه وسلم                                          |
| مشيه صلى الله عليه وسلم ١٣٣٠                | بيان عفوه صلى الله عليه وسلم مع                    |
| بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه ١٣٣١    | القدرة ١٣٢٠                                        |
| أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم           | عفوه عن الذي رماه بالظلم ١٣٢٠                      |
| شاهدة بصدقه ۱۳۳۱                            | عفوه عن الذي أراد قتله                             |
| علو منصبه ومكانته عند الله تعالى ١٣٣١       | عفوه عن التي ارادت قتله سما ١٣٢١<br>عفه ه عمد سيحه |
| امداد الله تعالى له صلى الله عليه وسلم ١٣٣٢ | <i>y</i> = 0 <i>y</i> =                            |
| بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم ١٣٣٢         | ····· 0. 0 · · · · · · · · · · · · · · ·           |
| اخباره صلى الله عليه وسلم بمقتل             | بیان اغضائه صلی الله علیه وسلم عما<br>کان بکرهه    |
| العنسى الاشاء المستحال                      |                                                    |
| اخباره صلى الله عليه وسلم بمقتل أبي         | بيان سخاوته وجوده صلى الله عليه                    |
| ابن خلف ۱۳۳٦                                | وسلم ۱۳۲۳                                          |
| اخباره صلى الله عليه وسلم بمصارع            | وصف على رضى الله عنه له صلى الله                   |
| صنادید قریش ۱۳۳٦                            | عليه وسلم                                          |
| اخباره صلى الله عليه وسلم بأول أهله         | بیان شجاعته صلی الله علیه وسلم ۱۳۲۰                |
| لحاقا به ۱۳۳۷                               | بیان تواضعه صلی الله علیه وسلم ۱۳۲۱                |
| القرآن معجزته الكبرى صلى الله عليه          | تواضعه عليه الصلاة والسلام ١٣٢٧                    |
| وسلم ١٣٣٨                                   | تجاوزه صلى الله عليه وسلم مع                       |
| ا تحديه بلغاء قريش بالقرآن ١٣٣٨             | اصحابه الا عن ما حرم ١٢٣٨                          |

# إحباء عاوم النبن

الجزءالشامن

دار الشيعب ۱۶ نيخ نعاليس الكاهذات (۲۱۸۱)



كناب شرح عجائب الفلب

### *كثاب شرح عجائب القلب* وهو الأول من ربع المهلكات

بسسم الدالرهن الرحيم

الحمد لله الذي تتحير دون إدراك جلاله القلوب والخواطر ، وتدهش في مبادى أشراق أواره الأحداق والنواظر . المطلع على خفيات السرائر ، العالم بمكنونات الضمائر ، المستغنى قديير مملكته عن المشاور والموازر . مقلب القلوب ، وغفار الذنوب ، وستار العيوب ومفرج المكروب . والصلاة على سيد المرسلين ، وجامع شمل الدين ، وقاطع دابر الملحدين وعلى اله الطيبين الطاهرين ، وسلم كثيرا

أما يعد، فشرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جلة من أصناف الخلق ، باستعداده لمعرفة الله سبحانه ، التي هي في الدنيا جاله وكاله وغره ، وفي الآخرة عدته وذخره . وإغا استعد للمعرفة بقلبه ، لامجارحة من جوارحه . فالقلب هو العالم بالله ، وهو المتقرب إلى الله ، وهو العامل لله ، وهو الساعى إلى الله ، وهو المكاشف بما عند الله . ولدية . وإنما الجوارح أتباع وخدم ، وآلات يستخدمها القلب ، ويستعملها استعمال المالك للعبد ، واستخدام الراعى للرعية ، والصانع للآلة . فالقلب هو المقبول عند الله ، إذا سلم من غير الله . وهو المعجوب عن الله ، إذا صار مستغرقا بغير الله . وهو المطالب ، وهو المخاطب ، وهو الماتب ، وهو المناتب ، وهو المناتب ، وهو المناتب ، وهو المناتب ، وهو الماتب ، وهو المناتب ، وهو الماتب المناتب ، وهو الماتب ، وهو المناتب ، ومن بهل قلبه فهو بغيره أجهل ، إذ أكثر الخلق فقد عمل بنه ومن بنا وهو بغيره أجهل ، إذ أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم ، وقد حيل بينهم و بين أنفسهم ، فإن الله يحول بين المرء وقلبه جاهلون بقلوبهم وأنفسهم ، وقد حيل بينهم و بين أنفسهم ، وكيفية تقلبه بين المرء وقلبه وحيلولته بأن يمنعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته ، وكيفية تقلبه بين أصعمين

من أصابع الرحمن، وأنه كيف يهوى مرة إلى أسفل السافلين، وينخفض إلى أفق الشياطين وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليين، ويرتق إلى عالم الملائكة المقربين

ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه، ويترصد لما يلوح من خزائن الملكوت عليه وفيه فهو ممن قال الله تعالى فيه ( أَنسُوا الله كَا أَنسَاهُم أَ انفُسَهُم أُولَٰتِكَ هُمُ الْفَاسِقُونُ (١) ) فعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدن ، وأساس طريق السالكين

وإذ فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب من النظر فيما يجرى على الجوارح من العبادات والعادات، وهو العلم الظاهر، ووعدنا أن نشرح في الشطر الثاني مايجرى على القلب من الصفات المهلكات والمنجيات، وهو العلم الباطن، فلا بد أن نقدم عليه كتابين كتابا في شرح عجائب صفات القلب وأخلاقه، وكتابا في كيفية رياضة القلب وتهذيب أخلافه. ثم نندفع بعد ذلك في تفصيل المهلكات والمنجيات. فلنذكر الآن من شرح عجائب القلب بطريق ضرب الأمثال مايقرب من الأفهام، فإن التصريح بعجائبه وأسراره الداخلة في جلة عالم الملكوت مما يكل عن دركه أكثر الأفهام.

### بسيان

معنى النقس والروح والقلب والعقل وما هو المراد بهذه الأسامى

اعلم أن هذه الأسماء الأربعة تستعمل في هذه الأبواب ، ويقل في فحول العلماء من يحيط بهذه الأسامي ، واختلاف معانيها وحدودها ومسمياتها . وأكثر الأغاليط منشؤها الجهل بمعنى هذه الأسامى ، واشتراكها بين مسميات مختلفة . و نحن نشرح في معنى هذه الأسامى ما يتعلق بغرضنا

اللفظ الأول: لفظ القلب، وهو يطاق لمعنيين. أحدهما اللحم الصنوبرى الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص، وفي باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف دم أسود، هو منبع الروح ومعدنه. ولسنا نقصد الآن شرح شكله وكيفيته ،إذ يتعلق به غرض الأطباء، ولا يتعلق به الأغراض الدينية. وهذا القلب موجود البهائم

<sup>(</sup>۱) الحثير : ۱۹

بل هو موجود الميت. ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب لم نعن به ذلك ، فإنه قطعة لحم لاقدر له، وهومن عالم الملك والشهادة، إذ تدركه البهائم بحاسة البصر فضلاعن الآدميين والمعنى الثانى: هو لطيفة ربانية روحانية ، لها بهذا القلب الجسمانى تعلق . وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان ، وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب ، ولها علاقة مع القلب الجسمانى ، وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته ، فإن تعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالأحسام ، والأوصاف بالموصوفات أو تعلق المتمكن بالمكان وشرح ذلك مما نتوقاه لمعنيين أحدها: أنه متعلق بعلوم المكاشفة ، وليس غرضنا من هذا الكتاب إلا علوم المعاملة والثانى: أن تحقيقه يستدعى إفشاء سر الروح ، وذلك مما (الكتاب إلا علوم المعاملة والثانى: أن تحقيقه يستدعى إفشاء سر الروح ، وذلك مما (الكتاب المعاملة عليه وسلم ، فليس لغيره أن يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليس لغيره أن يتكلم فيه

والمقصود أنا إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب، أردنا به هذه اللطيفة .وغرصنا ذكر أوصافها وأحوالها ، لاذكر حقيقتها في ذاتها . وعلم المعاملة يفتقر إلى معرفة صفاتها وأحوالها ، ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها

اللفظ الثانى: الروح ، وهو أيضا يطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعنين . أحدهما: جسم لطيف ، منبعه بجويف القلب الجسمانى ، فينشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن . وجريانه فى البدن ، وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم منها على أعضائها ، يضاهى فيضان النور من السراج الذى يدار فى زوايا البيت ، فإنه لاينتهى إلى جزء من البيت إلا ويستنير به ، والحياة مثالها النور الحاصل فى الحيطان ، والروح مثالها السراج ، وسريان الروح وحركته فى الباطن مثال حركة السراج في جوانب البيت بتحريك عركه . والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعنى ، وهو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب ، وليس شرحه من غرضنا ، إذ المتعلق به غرض الأطباء الذن يعالجون الأبدان . فأما غرض أطباء الدن ، المعالجين للقلب حتى ينساق إلى جوار رب العالمين

<sup>(</sup>۱) حديث انه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فى الروح: متفق عليه من حديث ابن مسعود فى سؤ ال اليه ودعن الروح وفيه فأمسك النبي صلى الله عليه فلم يرد عليهم فعامت أنه يوحى اليه ما الحديث : وقد تقدم

فليس يتعلق بشرح هذه الروح أصلا .

المعنى الثاني :هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان، وهو الذي شرحناه في أحدممائي القلب، وهو الذي أراده الله تعالى بقوله ( قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (١٠) وهو أمر عجيب رباني، تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته.

اللفظ الثالث: النفس، وهو أيضا مشترك بين معمان، ويتملق بغرصنا منه معنيان أحدها: أنه يراد به المعني الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان، على ماسياتي شرحه وهذا الاستمال هو الغالب على أهل التصوف ، لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان، فيقولون لابد من مجاهدة النفس وكسرها، وإليه الإشارة يقوله عليه السلام (١) « أعْدَى عَدُولُكُ مَنْ شَلْكُ النِّي بَيْنَ جَنْبَيْكَ »

المعنى الثانى: هى اللطيفة التي ذكر ناها ، التي هى الإنسان بالحقيقة ، وهى تفس الإئسان وذاته ، ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها . فإذا سكنت تحت الأمر ، وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات ، سميت النفس المطمئنة . قال الله تعالى في مثلها (يَاأَيّهُ النَّفْسُ اللطمئنة أرجعي إلى رَبِّك رَاضِية مرْضِية (٢) والنفس بالمعنى الأول لا يتصور رجوعها إلى الله تعالى ، فإنها مبعدة عن الله ، وهى من حزب الشيطات وإذا لم يتم سكونها ، ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ، ومعترضة عليها ، سميت النفس اللوامة ، لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه . قال الله تعالى (وَلاَ أُسِمُ بالنفس اللوامة ، لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه . قال الله تعالى (وَلاَ أُقسِمُ بالنفس اللوامة ، لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه . قال الله تعالى (وَلاَ أُقسِمُ النفس اللهوات ودواعي الشيطان ، سميت النفس الأمارة بالسوء . قال الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام أو امرأة العزيز (وَمَا أُبرِ يَيْ أَنْ النفس بالمني الأول . فإذا النفس بالمني الأول مذمومة غاية الذم المراد بالأمارة بالسوء هي النفس بالمني الأول . فإذا النفس بالمني الأول مذمومة غاية الذم والمائي الثانى محمودة ، لأنها نفس الإنسان، أي ذا توحقيقته العالمة بالله تعالى وسائر المعلومات وبالمني الثانى محمودة ، لأنها نفس الإنسان، أي ذا توحقيقته العالمة بالله تائه تعالى وسائر المعلومات

<sup>(</sup>۱) حديث أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك :البيهتي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس وفية عجد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين

<sup>(</sup>۱) الاسراء: ٨٥ (٢) الفجر: ٢٧ (٢) القيامة: ٢ (١) يوسف: ٥٠

اللفظ الرابع: العقل، وهو أيضا مشترك لمعان مختلفة ذكر ناهافى كتاب العلم. والمتعلق بغرضتا من جملها معنيان: أحدها أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور، فيكون عبارة عن صفة العلم الذى محله القلب، والثانى أنه قد يطلق ويراد به المدرك العلوم، فيكون هو القلب، أعنى تلك اللطيفة. ونحن نعلم أن كل عالم فله فى نفسه وجود هو أصل قائم بنفسه، والعلم صفة حالة فيه، والصفة غير الموصوف. والعقل قد يطلق ويراد به صفة العالم، وقد يطلق ويراد به محل الإدراك أعنى المدرك. وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في ما قائم ما تنافى الله الما عرض لا يتصور أن يكون أول خلوق، بل لابد وان يكون المحل خلوقا قبله أو معه ولأنه لا يكن الحطاب معه. وفي الخبر أنه قال له تعالى أقبل، فأقبل. ثم قال له أدير، فأدير الحديث

فإذاً قد انكشف لك أن معانى هذه الأسماء موجودة ، وهي القلب الجسماني ، والروح الجسماني ، والنفس الشهوانية ، والعلوم . فهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة ومعنى خامس وهي اللطيفة العالمة المـدركة من الإنسان ، والألفاظ الأربعة بجملتها تتوارد عليها. فالمعاني خمسة ، والألفاظ أربعة . وكل لفظ أطلق لمعنيين . وأكثر العاماء قدالتبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها ، فتراهم يتكلمون في الخواطر ، ويقولون هذا خاطر العقل، وهذا خاطر الروح، وهذا خاطر القلب، وهذا خاطر النفس. وليس يدرى الناظر اختلاف معانى هذه الاسهاء ولأجل كشف الغطاء عن ذلك ، قدمنا شرح هذه الأسامي وحيث وردفي القرءان والسنة لفظ القلب ، فالمراديه المعنى الذي يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء وقديكني عنه بالقلب الذي في الصدر ، لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصه ، فإنها و إن كانت متعلقة بسائر البدن ، ومستعملةله ، ولكنها تتعلق به بواسطة القلب. فتعلقها الأول بالقلب، وكأنه محلها ومملكتها، وعالمها ومطيتها، ولذلك شبه سهل التستري القلب بالعرش ، والصدر بالكرسي ،فقال القلب هو العرش ،والصدر هو الكرسي. ولايظن به أنه يرى أنه عرش الله وكرسيه ، فإن ذلك محال، بل أرادبه أنه مملكته بوالمجرى الأول لتدبيره وتصرفه ، فهما بالنسبة إليه كالعرش والكرسي بالنسبة إلى الله تعالى. ولا يستقيم هذا التشبيه أيضا إلامن بعض الوجوه وشرح ذلك أيضا لا يليق بغرضنا فلنجاوزه (٢) حديث أول ماخلق الله العقل: وفي الخبر أنه قال له أقبل ذَّقبل وقال أدبر فأدبر الحديث تقدم في العلم

## بيان جنود القلب

قال الله تمالى (وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُو '') فلله سبحانه في القاوب والأرواح وغيرها من العوالم جنود مجندة ، لايعرف حقيقتها وتفصيل عددها إلاهو . ونحن الآن نشير إلى بعض جنود القلب ، فهو الذي يتعلق بغرضنا . وله جندان : جند يرى بالأبصار، وجند لايرى إلابالبصائر . وهو في حكم الملك ، والجنود في حكم الحدم والأعوان : فهذا معني الجند فأما جنده المشاهد بالعين ، فهو اليد والرجل ، والعين والأذن واللسان ، وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة ، فإن جميعها خادمة للقلب ، ومسخرة له ، فهو المتصرف فيها ، والمردد له الظاهرة والباطنة ، فإن جميعها خادمة للقلب ، ومسخرة له ، فهو المتصرف فيها ، والمردد له الفاهرة والباطنة ، فإن جميعها خادمة للقلب ، ومسخرة له ، فهو المتصرف فيها ، والمردد لها انفتحت ، وإذا أمر الرجل بالحركة تحركت ، وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به المن المرم ، وكذا سائر الأعضاء . وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الما من ما أمره ، ويفعلون ما يؤمرون . وإنما يفترقان في شيء ، وهو أن الملائكة عليهم السلام علمة بطاعتها وامتثالها ، والأجفان تطبع القلب في الانفتاح والانطباق على سبيل التسخير ولاخبر لها من نفسها ومن طاعتها للقلب

وإنما افتقر القلب إلى هذه الجنود ، من حيث أفتقاره إلى المركب والزاد لسفر الذي لأجله خلق، وهو السفر إلى الله سبحانه ، وقطع المنازل إلى لقائه . فلأجله خلقت القلوب قال الله تعالى ( وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيعْبُدُونَ (٢٠) وإنما مركبه البدن ، وزاده العلم وإنما الأسباب التي توصله إلى الزاد ، وتمكنه من التزود منه ، هو العمل الصالح . وليس يمكن العبد أن يصل إلى الله سبحانه ، مالم يسكن البدن ، ولم يجاوز الدنيا ، فإن المنزل الأدى يمكن العبد من قطعه للوصول إلى المنزل الأقصى . فالدنيا مزرعة الآخرة ، وهي منزل من منازل المحدى ، وإنما سميت دنيا لأنها أدى المنزلين . فاضطر إلى أن يتزود من هذا العالم ، فالبدن مركبه الذي يصل به إلى هذا العالم . فافتقر إلى تعهد البدن وحفظه . وإنما يحفظ البدن مركبه الذي يصل به إلى هذا العالم . فافتقر إلى تعهد البدن وحفظه . وإنما يحفظ البدن

<sup>(1)</sup> المدثر: ١٣ (٢) الداريات:٥٦

بأن يجلب إليه ما يوافقه من الغذاء وغيره ، وأن يدفع عنه ما ينافيه من أسباب الهلاك فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين : باطن وهو الشهوة ، وظاهر وهو اليد والأعضاء الجالبة للغذاء . فأق في القلب من الشهوات مااحتاج إليه ، وخلقت الأعضاء التي هي آلات الشهوات فافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جندين : باطن وهو الغضب الذي به يدفع المهلكات، وينتقم من الأعداء ، وظاهر وهو اليد والرجل الذي بهايعمل مقتضي الغضب . وكل ذلك بأه ور خارجة . فالجوارح من البدن كالأسلحة وغيرها . ثم المحتاج إلى الغذاء ، مالم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاء والفه . فافتقر للمعرفة إلى جندين : باطن وهو إدراك السمع والبصر والشم واللمس والذوق ، وظاهر وهو المين والأذن والأنف وغيرها . وتفصيل وجه الحاجة إليها ووجه الحكمة فيها يطول ، ولا تحويه مجلدات كثيرة ، وقد أشرنا إلى طرف يسير منها في كتاب الشكر ، فليقتنع به .

فيملة جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف: صنف باعث ومستحث ، إما إلى جلب النافع الموافق كالشيوة ، وإما إلى دفع الضار المنافى كالغضب . وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة والثانى هو المحرك للاعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد ، ويعبر عن هذا الثانى بالقدرة ، وهى جنود مبثوثة في سائر الأعضاء ، لاسيما العضلات منها و الأوتار . و الثالث هو المدرك المتعرف للاشياء كالجواسيس ، وهى قوة البصر والسمع ، والسمم والذوق و اللمس . وهى مبثوثة في أعضاء معينة ، ويعبر عن هذا بالعلم والإدراك . ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة ، وهى الأعضاء المركبة من الشحم واللحم والعصب ، والدم والعظم ، التى أعدت آلات لهذه الجنود . فإن قوة البطش إنما هى بالأصابع ، وقوة البصر إنما هى بالمين وكذا سائر القوى . ولسنانت كلم في الجنود الظاهرة ، أعنى الأعضاء ، فإنها من عالم الملك والشهادة . وإنما نتكلم الآن فيما أيدت به من جنود لم تروها

وهذا الصنف الثالث ، وهو المذرك من هذه الجلة ، ينقسم إلى ما قد أسكن المنازل الظاهرة ، وهى الحواس الحس، أعنى السمع والبصر ، والشم والذوق واللمس ، وإلى ما أسكن منازل باطنة ، وهى تجاويف الدماغ ، وهى أيضا خمسة . فإن الإنسان بعدرؤية الشيء يغمض عينية ، فيدرك صورته فى نفسه وهو الخيال ، ثم تبق تلك الصورة معه بسبب شيء يحفظه

وهو الجند الحافظ ، ثم يتفكر فيما حفظه فيركب بعض ذلك إلى البعض ، ثم يتذكر مافد نسيه ويعود إليه ثم يجمع جملة معانى المحسوسات فى خياله بالحس المشترك بين المحسوسات فى خياله بالحس المشترك بين المحسوسات فى الباطن حس مشترك ، وتخيل وتفكر ، وتذكر وحفظ . ولولا خلق الله قوة الحفظ والفكر ، والذكر والتخيل ، لكان الدماغ يخلو عنه ، كما تخلواليدوالرجل عنه ، فتلك القوى أيضا جنود باطنة ، وأماكنها أيضا باطنة

فهذه هى أقسام جنود القلب. وشرح ذلك بحيث يدركه فهم الضعفاء بضرب الأمثلة يُطول. ومقصود مثل هذا الكتاب أن ينتفع به الأفوياء ، والفحول من العاماء ، ولكنا بجتهد فى تفهيم الضعفاء بضرب الأمثلة ، ليقرب ذلك من أفهامهم

# بسيان

### أمثلة القلب مع جنوده الباطنة

اعلم أن جندى الغضب والشهوة قد ينقادان للقلب انقيادا ناما ، فيعينه ذلك على طريقه الذى بسلكه ، وتحسن مرافقتها في السفر الذى هو بصدده : وقد يستمصان عليه استعصاء بغي و عرد ، حتى يملكاه و يستعبداه ، وفيه هلاكه ، وانقطاعه عن سفره الذى به وصوله إلى سعادة الأبد . وللقلب جند آخر ، وهو العلم والحكمة والتفكر كما سيأتى شرحه، وحقه أن يستمين بهذا الجند، فإنه حزب الله تمالى على الجندين الآخرين ، فإنهما قد يلتحقان بحزب الله يستمين بهذا الجند، فإنه على نفسه جندالفضب والشهوة ، هلك يقينا ، وخسر الله ينا . وذلك حالة أكثر الحلق ، فإن عقولهم صارت مسخرة لشهوا تهم في استنباط الحيل لقضاء الشهوة ، وكان ينبغي أن تكون الشهوة مسخرة لمقولهم ، فما يفتقر العقل اليه . ونحن نقرب ذلك إلى فهمك بثلاثه أمثلة

المثال الأول: أن نقول ، مثل نفس الأنسان في بدنه ، أعنى بالنفس اللطيفة المذكورة كثيل ملك في مدينته و مملكته. فإن البدن بملكة النفس وعالمها ومستفر ها ومدينتها، وجوارحها وقو اها بمنزلة الصناع والعملة ، والقوة العقلية المفكرة له كالمشير الناصح ، والوزير العاقل . والشهوة له كالعبد السوء يجلب الطعام والميرة إلى المدينة ، والغضب والحمية له كصاحب

الشرطة ، والعبد الجالب للميرة كذاب مكار ، خداع خبيث ، يتمثل بصورة الناصح ، وتحت نصحه الشرالهائل، والسم القاتل، وديدته وعادته منازعة الوزير الناصح في آرائه و تدبيراته ، حتى أنه لا يخلو من منازعته ومعارضته ساعة . كما أن الوالي في مملكته إذا كان مستغنيا في تدبيراته بوزيره ، ومستشيراله ، ومعرضا عن إشارة هذا العبدالخبيث ، مستدلا بإشارته في أن الصواب في نقيض رأيه ، أدَّبَّهُ صاحب شرطته ، وساسمه لوزيره ، وجعله مؤغراله مسلطا من جهته على هذا العبد الخبيث وأتباعه وأنصاره ، حتى يكون العبد مسوسالاسائسا، ومأمورا مديرًا لا أميرا مدبرا، استقام أمر بلده، وانتظم العدل بسبيه فكذاالنفس ، منى احتمانت بالعقل ، وأدبت بحمية الغضب ، وسلَّطتها على الشهوة واستمانت باحداها على الأخرى، تارة بأن تقلل مرتبة الغضب وغلوائه عخالفة الشهوة واستدارجها وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب والحية عليهاو تقبيح مقتضياتها ، اعتدلت قواها وحسنت أخلاقها، ومن عدل عن هذه الطريقة كان كمن قال الله تعالى فيه (أَفَرَأُيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَ مُواهُ وَأُصَّلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ (١) وقال تعالى (وَاتَّبَعَ هَوَ اهُ فَشَلُهُ كَثَل الْكَلْب إنْ تَحْمَلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَتْ (٢) )وقال عزوجل فيمن بهي النفس عن الهوى (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْمُوَى فَإِنَّ الْجُنَّةَ هِي الْمَأْوَى ) وسيأتى كيفية عاهدة هذه الجنود، وتسليط بعضها على بعض ، في كتاب رياضة النفس إن شاء الله تمالي المثال الثاني: اعلم أن البدن كالمدينة، والعقل أعنى المدرك من الإنسان كملك مدير لها وقواه المدركة من الحواس الظاهرة والباطنة كجنوده وأعوانه ، وأعضاؤه كرعيته ، والنفس الأمّارة بالسوء التي هي الشهوة والغضب كمدو ينازعه في مملكته، ويسمى في إهلاك رعيته فصار بدنه كرباط وثنر ونفسه كـقيم فيه مرابط. فإن هو جاهد عدوه وهزمه ، وقهره على ما يحب، حداً ثره إذاعاد إلى الحضرة ، كما قال تعالى ( وَاللَّهِ الْعِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُو اللَّهِ وَأُنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْلَجَاهِدِينَ بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً (١٠) وإن ضيع تغره ، وأهمل رعيته، ذم أثره ، فانتقم منه عند الله تعالى (١) فيقال له يوم القيامة ، ياراعي السوء

<sup>(</sup>١) حديث يقال يوم القيامة باراعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ولم ترد الضالة : الخبرلم أجدله أصلا (١) اللحائية : ٢٠ (١) الاعراف : ١٧٦ (٢) النازعات : ٤٠ ، ٢٤ (١) النساء : ٥٥

أكلت اللحم وشربت اللبن ، ولم تأو الضالة ، ولم تجبر الكسير ، اليوم أنتقم منك ، كما ورد في الخبر . وإلى هذه المجاهدة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم (() « رَجَعْنَا مِن الْجَهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ »

المثال الثالث: مثل العقل مثال فارس منصيد، وشهوته كفرسه ، وغضبه ككابه . فتى كان الفارس حاذقا، وفرسه مروضا، وكلبه مؤدبا معلما ، كان جديرا بالنجاح . ومتى كان هو في نفسه أخرق ، وكان الفرس جموحا ، والكلب عقورا ، فلا فرسه ينبعث تحته منقادا ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيعا ، فهو خليق بأن يعطب ، فضلا عن أن ينال ما طلب وإعا خرق الفارس مثل جهل الإنسان ، وقلة حكمته ، وكلال بصيرته وجماح الفرس مثل علمة الشهوة ، خصوصا شهوة البطن والفرج . وعقر الكاب مثل علبة الغضب واستبلائه نسأل الله حسن التوفيق بلطفه

### بسيان

### خاصية قلب الإنسان

اعلم أن جلة ما ذكرناه قد أنهم الله به على سائر الحيوانات سوى الآدى . إذ للحيوان الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة أيضا ، حتى أن الشاة ترى الذئب بعيها ، فتعملم عداوته بقلبها ، فتهرب منه . فذلك هو الإدراك الباطن فلنذكر ما مختص به قلب الإنسان ؛ ولأجله عظم شرفه ، واستأهل القرب من الله تعالى . وهو راجع إلى علم وإرادة أما العلم ، فهو العلم بالأمور الدنيوية والأخروية ، والحقائق العقلية . فإن هذه أمور وراء الحسوسات ، ولا يشاركه فيها الحيوانات . بل العلوم الكلية الضرورية من خواص العقل إذ يحكم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يتصور أن يكون في مكانين في حالة واحدة . وهذا حكم منه على كل شخص . ومعلوم أنه لم يدرك بالحس إلا بعض الأشخاص ، في كمه على جميع الأشخاص زائد على ما أدركه الحس . وإذا فهمت هذا في العلم الظاهر الضروري فهو في سائر النظريات أظهر

<sup>(</sup>١) حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاكبر :البيه في الزهد من حديث جابر وقال هذا

وأماالإرادة ، فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر ، وطريق الصلاح فيه ، انبعث من ذاته شوق إلى جهة المصلحة ، وإلى تعاطى أسبابها ، والإرادة لها. وذلك غير إرادة الشهوة ، وإرادة الحيوانات ، بل يكون على ضد الشهوة ، فإن الشهوة تنفر عن الفصد والحجامة ، والبقل مريدها ويطلبها ويبذل المال فيها والشهوة عيل إلى لذائذ الأطعمة في حين المرض ، والعاقل مجد في نفسه زاجرا عنها . وليس ذلك زاجر الشهوة . ولو خلق الله العقل المعرف بعواقب الأمور ، ولم يخلق هذا الباعث المصرك للأعضاء على مقتضى حكم العقل ، لكان حكم العقل صائعا على التحقيق .

قإذاً قلب الإنسان اختص بعلم وإرادة ، ينفك عبها سائر الحيوان ، بل ينفك عبها الصبى في أول الفطرة . وإنما يحدث ذلك فيه بعد البلوغ . وأما الشهوة والغضب ، والحواس الظاهرة والباطنة ، فإنها موجودة في حق الصبى . ثم الصبى فى حصول هذه العام فيه له درجتان وحداها أن يشتمل قلبه على سائر العلوم الضرورية الأولية ، كالعلم باستحالة المستحيلات ، وجواز الجائزات الظاهرة ، فتكون العلوم النظرية فيها غير حاصلة إلا أنها صارت ممكنة قريبة الإمكان والحصول، ويكون حاله بالإضافة إلى العلوم ، كال الكانب الذي لا يعرف من الكتابة إلا الدواة والقلم والحروف المفردة دون المركبة ، فإنه قد قارب النكتابة ولم يبلغه ابعد

الثانية أن يتحصل له العلوم المكتسبة بالتجارب والفكر ، فتكون كالمخزونة عنده ، فإذا شاه رجع إليها. وحاله حال الحاذق بالكتابة ، إذ يقال له كاتب ، وإن لم يكن مباشرا للكتابة ، بقدرته عليها . وهذه هي غاية درجة الإنسانية . ولكن في هذه الدرجة مراتب لا تخصى ، يتفاوت الحلق فيها بكثرة المعلومات وقلتها ، وبشرف المعلومات وخستها ، وبطريق تحصيلها ، إذ تحصل لبعض القلوب بإلجام إلهى على سبيل المبادأة والمكاشفة ، ولبعضهم بتعلم واكتساب وقد يكون سريع الحصول ، وقد يكون بطيء الحصول وفي هذا بتعلم واكتساب وقد يكون سريع الحصول ، وقد يكون بطيء الحصول وفي هذا بالمقام تتباين منازل العلماء والحكماء ، والأنبياء والأولياء ، فدرجات النرق فيه غير محصورة إذ معلومات الله سبحانه لانهاية لها وأقصى الرتب رانبة الني ، الذي تنكشف له كل الحقائق

أوأ كثرها ، من غير اكتساب وتكلف ، بل بكشف إلهى في أسرع وقت . وبهذه السمادة يقرب العبد من الله تعالى تربا بالمعنى والحقيقة والصفة ، لابالمكان والمسافة . ومراقى هذه الدرجات هى منازل السائرين إلى الله تعالى ، ولا حصر لتلك المنازل ، وإغايعرف كل سالك منزله الذى بلغه في سلوكه ، فيعرفه ويعرف ما خلفه من المنازل . فأما مابين يديه فلا يحيط بحقيقته علما ، لكن قد يصدق به إيمانا بالنيب ، كا أنانؤمن بالنبوة والنبي ، ونصدق بوجوده ، ولكن لا يعرف حقيقة النبوة إلا النبي ، وكا لا يعرف الجنين حال الطفل ، ولا الطفل حال المميز وما يفتح له من العاوم الضرورية ، ولا الميز حال العاقل وماا كتسبه من العلوم النظرية ، فكذلك لا يعرف العاقل ماافتتح الله على أوليائه وأبيائه من مزايا لطفه ورحته . ما يفتح الله الناس من رحمة فلا بمسك لها . وهذه الرحمة مبذولة بحكم الجودوالكرم من الله سبحانه وتعالى ، غير مضنون بها على أحد ، ولكن إنما تظهر فى القاوب المتعرضة لنفحات رحمة الله تعالى ، كما قال صلى الله عليه وسلم (۱) « إن لر بنكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها ، والتعرض لها بتطهير القلب و تركيته من الخبث والكدورة الحاصلة لنفحات ألا فتعرض المذمومة كما سيمة الله عيانه

و إلى هذا الجود الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « يَنْتُرِ لُ اللهُ كُلَّ لَيْنَاةٍ إِلَى سَمَاء الدُّنِيا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ دَاع فَأَسْتَجِيبُ لَهُ ؟» و بقوله عليه الصلاة و السلام، حكاية عن ربه " عز وجل « لقَدْ طَالَ شَوْقُ الْأَثْرَارِ إِلَى لِقَالْبِي وَأَنَا إِلَى لِقَائِمٍ مُ أَشَدُ شُوقًا » و بقوله تعالى " "هُمَن " تَقَرَّبَ إِلَى شَبْرًا تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا » كل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلوم لم تحتجب عن القلوب لبخل ومنع من جهة المنعم تعالى عن البخل والمنع علوا كبيرا ، ولكن حجبت لخبث وكدورة وشغل من جهة المنعم تعالى عن البخل والمنع علوا كبيرا ، ولكن حجبت للمواء فالقلوب وشغل من جهة القلوب فإن القلوب كالأواني ، فادامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء فالقلوب المشغولة بغير الله لا ندخلها المواء فالقلوب

<sup>(</sup>١) حديث انار بكم في ايام دهر كم نفحات الحديث: متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وقدتقدم

<sup>(</sup> ٢ ) حديث يقول الله عز وجل لقد طال شوق الأبرار الى لقائى الحديث : مأجدله أصلا إلاأن صاحب الفردوس خرجه من حديث أبى الدرداء ولم يذكر له ولده في مسند الفردوس اسنادا

<sup>(</sup>٣) حديث يقول الله من تقرب الى شبرا تقربت اليه دراعا :متفق عليه من حديث أبي هريرة

· ﴿ لَوْلاَ أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحُومُونَ عَلَى قُلُوبِ بَى آدَمَ لَنَظَرُ وا إِلَى مَلَكُوتِ السَّمَاءِ » ومن هذه الجلة يتبين أن خاصية الإِنسان العلم والحكمة وأشرف أنواع العلم هو العلم مِالله وصفاته وأفعاله • فبه كمال الإنسان ، وفي كماله سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكال · فالبدن مركب للنفس ، والنفس محل للعلم ، والعلم هو مقصو دالإنسان وخاصيته التي لأجله خلق، وكما أن الفرس يشارك الحمار في قوة الحمل، ويختص عنه بخاصية السكر والفروحسن المئة ، فيكون الفرس مخاوقاً لأجل تلك الخاصية . فإن تعطلت منه نزل إلى معضيض رتبة الحار. وكذلك الإنسان. يشارك الحار والفرس في أمور، ويفارقها في أمور مى خاصيته . وتلك الخاصية من صفات الملائكة المقربين من رب العالمين ، والإنسان على رتبه بين البهائم والملائكة ، فإن الإنسان من حيث يتغذى وينسل فنبات ، ومن حيث يحس ويتحرك بالاختيار فحيوان ، ومن حيث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط. وإنما خاصيته ممرفة حقائق الأشياء. فن استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستعانة مها على العلم والعمل ، فقد تشبه بالملائكة ، فقيق بأن يلحق بهم ، وجدير بأن يسمى ملكا وربانيا ، كما أخبر الله تمالى عن صواحبات يوسف عليه السلام (مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كُريم (١٠) ومن صرف همته إلى اتباع اللذات البدنية ؛ يأكل كما تأكل الأنعام ، فقد أنحط إلى حضيض أفق البهائم ، فيصير إما غمراك ثور ، وإما شرها كخنز بر ، وإماضريا ككك أوسنور، أو حقودا كجمل، أو متكبراكنس، أوذاروغان كثمل ،أو يجمع ذلك كله كشيطان مربد . وما من عضو من الأعضاء ولا حاسة من الحواس ، إلا و عكن الاستعانة به على طريق الوصول إلى الله تعالى ، كاسياً في بيان طرف منه في كتاب الشكر فمن استعمله فيه فقد فاز ، ومن عدل عنه فقد خسر وخاب

وجملة السمادة فى ذلك أن يجمل لقاء الله تمالى مقصده ، والدار الآخرة مستقره، والدنيا منزله ، والبدن مركبه، والأعضاء خدمه ، فيستقرهو، أعنى المدرك من الإنسان ، فى القلب الذى هو وسط مملكته كالملك، ويجرى القوة الخيالية المودعة فى مقدم الدماغ مجرى صاحب بريده ، إذ يجتمع أخبار المحسوسات عنده، ويجرى القوة الحافظة التى مسكنها مؤخر الدماغ

<sup>(</sup>١) حديث لولاأن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم ـ الحديث : أحمد من حديث أبي هريرة بنحو ، وقد تقدم في الصيام

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۳۱

عجرى خازنه ، و بجرى اللسان عجرى ترجمانه ، و يجرى الأعضاء المتحركة مجرى كتابه ، و يجرى الحواس الخس مجرى جواسيسه ، فيوكل كلواحد منها بأخبار صقعمن الأصقاع ،فيوكل المين بعالم الألوان، والسمع بعالم الأصوات، والشم بعالم الروائح، وكذلك سائرها، فإنها أصحاب أخبار يلتقطونهامن هذه الموالم، ويؤدونها إلى القوة الخيالية التي هي كصاحب البرىد ويسلمها صاحب البريد إلى الخازن وهي الحافظة ، ويعرضها الخازن على الملك. فيقتبس الملك منها ما يحتاج إليه في تدبير مملكته ،و إتمام سفره الذي هو بصدده ، وقم عدوه الذي هو مبتلى به ، ودفع قواطع الطريق عليه . فإذا فعل ذلك كان موفقاسميدا ، شاكرانمية الله . وإذا عطل هذه الجلة. أواستعملها لكن في مراعاة أعدائه، وهي الشهوة والغضب وسائر الحظوظ العاجلة ، أو في عمارة طريقه دون منزله ،إذ الدنيا طريقه الني عليها عبوره ، ووطنه ومستقره الآخرة، كان خدولا شقيا ، كافرا بنعمة الله تعالى ، مضيعا لجنود الله تعالى، ناصر ا لأعداء الله، مخذلا لحزب الله . فيستحق المقت ، والإبعاد في المنقل والمعاد ، نعوذ بالله من ذلك وإلى المثال الذي ضربناه أشار كعب الأحبارحيث قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت (١) الإنسان عيناه هاد ، وأذناه قم ، ولسانه ترجمان ، بداه جناحان ، ورجلاه بريد والقلب منه ملك ، فإذاطاب الملك طابت جنوده . فقالت هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . وقال على رضى الله عنــه في تمثيل القلوب : إن لله تعالى في أرضه آنيــة وهي القلوب ، فأحمها إليه تعالى أرقها وأصفاها وأصلبها . ثم فسَّرَهُ فقال : أصلبها في الدىن، وأصفاها في اليقين، وأرقها على الإخوان وهو إشارة إلى فوله تمالى (أشدَّاء عَلَى الْكُفَّار رُخَمَاء يَنْهُمْ (٢) وقوله تعالى (مَثَلُ نُورْهُ كَمْشَكَاةٍ فيهَا مصبّاحُ (٢٠) قال أبي بن كعب رضي الله عنه : معناه مثل نور المؤمن وقلبه . وقوله تعالى (أَوْ كَظُامَات في مَحْرِ لِجَي ِّ (٣) مثل قلب المنافق . وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى (في كُوْجٍ عَمْفُوظٍ (' ) وَهُو قلبُ المؤمن. وقال سهل: مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي. فهذه أمثلة القلب

<sup>(</sup>١) حديث عائشة الانسان عيناه هاد واذناه تمع ولسانه ترجمان الحديث: أبونعيم فى الطب النبوى والطبرانى فى مسند الشاميين والبهتى فى الشعب من حديث أبى هريرة نحوه وله ولأحمد من حديث أبى ذراما الأذن فقمع وأما العين فمقرة لما يوعى القلب ولا يصح منها شيء

<sup>(</sup>۱) الفتح : ٢٩ (٢) النور: ٣٥ (٣) النور : ٤٠ البروج : ٢١

### بسيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته

أعلم أن الإنسان قد اصطحب في خلقته وتركيبه أربع شوائب، فلذلك اجتمع عليه أربعة أنواع من الأوصاف، وهي الصفات السبعية، والبهيمية، والشيطانية، والربانية فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع ،من العداوة والبغضاء ، والتهجم على الناس بالضرب والشتم. ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم، من الشره والحرص والشبق وغيره. ومن حيث إنه في نفسه أمر رباني، كما قال الله تعالى (قل الروح من أمر ربي "١١) فإنه يدعى لنفسه الربوبية ، و محب الاستيلاء والاستعلاء ؛ والتخصص والاستبداد بالأمور كلها، والتفرد بالرياسة، والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع، ويشتهي الاطلاع على العاوم كلها ، بل يدعى لنفسه العلم والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور ، ويفرح إذا نسب إلى العلم، ويحزن إذا نسب إلى الجهل. والإحاطة بجميع الحقائق، والاستيلاء بالقهر على جيع الخلائق من أوصاف الربوبية . وفي الإنسان حرص على ذلك . ومن حيث يختص من البهائم بالتمييز، مع مشاركته لها في الغضب والشهوة، حصلت فيه شيطانية، فصار شريرا، يستعمل التمييز في استنباط وجوه الشر، ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والحيالة والخداع، ويظهر الشر في معرض الخير، وهذه أخلاق الشياطين. وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة ، أعنى الربانية والشيطانية والسبعية والبهيمية . وكل ذلك مجموع في القلب، فكأن المجموع في إهاب الإنسان خنزير وكلبوشيطان وحكيم. فالخنزير هو الشهوة ، فإنه لم يكن الخنزير مذموما للونه وشكله وصورته ، بل لجشعه وكلبه وحرصه . والكلب هو الغضب، فإن السبع الضارى والكلب العقور ليس كلبا وسبعا باعتبار الصورة واللون والشكل، بل روح معنى السبعية الضراوة والعدوان والعقر ، وفي باطن الإنسان ضراوة السبع وغضبه، وحرص الخنزير وشبقه فالخنزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والمنكر والسبع يدعو بالغضب إلى الظلم والإيداء، والشيطان لايزال يهيج شهوة الخنزير وغيظ السبع (١) الاسراء: ٨٥

ويغرى أحدها بالآخر ،ويحسن لهما ماهما مجبولان عليه . والحكيم الذي هومثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان ومكره ، بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة . ونوره المشرق الواضح، وأن يكسر شره هذا الخنزير بتسليط الكلب عليه، إذ بالغضب يكسر سورة الشهوة، ويدفع ضراوة الكلب بتسليط الحنزير عليه؛ ويجعل الكلب مقهورا تحت سياسته . فإن فعل ذلك وقدر عليه . اعتدل الأمر ، وظهر المدل في مملكة البدن. وجرى الكل على الصراط المستقيم. وإن عجز عن قهرها ، قهروه واستخدموه ، فلايزال في استنباط الحيل وتدقيق الفكر ليشبع الخنزير، ويرضى الكلب، فيكون دائما في عبادة كلب وخنزير ،وهذا حال أكثر الناسمهاكان أكثر همهم البطن والفرج ومنافسة الأعداء والعجب منه أنه ينكر على عبدة الأصنام عبادتهم للحجارة ، ولوكشف الغطاء عنه ، وكوشف بحقيقة حاله، ومثل له حقيقة حاله، كما عثل للمكاشفين إما في النوم أوفي اليقظة، لرأى نفسه ماثلا بين مدى خنزير ، ساجداله مرة ، وراكما أخرى ، ومنتظراً لإشارته وأمره ، فهما هاج الخنزير لطلب شيء من شهواته ، انبعث على الفور في خدمته ، وإحضار شهو ته. أو رأى نفسه ماثلا بين يدى كلب عقور ، عابداله ، مطيعاسامعالما يقتضيه ويلتمسه، مدققاً بالفكر في حيل الوصول إلى طاعته. وهو بذلك ساع في مسرة شيطانه ، فإنه الذي مهيج الخنزير ويثير الكلب ، ويبعثها على استخدامه ، فهو من هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما

فليراقب كل عبد حركاته وسكناته ؛ وسكوته ونطقه ، وقيامه وقعوده ، ولينظر بمين البصيرة فلا يرى إن أنصف نفسه إلا ساعياطول النهار في عبادة هؤلاء ، وهذا غاية الظلم ، إذ جعل المالك بماوكا ، والرب مربوبا ، والسيد عبدا ، والقاهر مقهورا . إذ العقل هو المستحق للسيادة والقهر والاستيلاء ، وقد سخره لخدمة هؤلاء الثلاثة ، فلاجرم ينتشر إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاثة ضفات تتراكم عليه ، حتى يصير طابعا ، ورينا مهلكا للقلب و بميتا له

أماطاعة خنزير الشهوة ، فيصدر منها صفة الوقاحة والخبث ، والتبذير والتقتير ، والرياء والمحتكة ، والمجانة والعبث ، والحرص والجشع ، والملق والحسد ، والحقد والشهانة وغيرها

وأما طاعة كلب الغضب ، فتنتشر منها إلى القلب صفة النهور ، والبذالة والبذخ ، والصلف والاستشاطة ، والتكبر والعجب ، والاستهزاء والاستخفاف وتحقير الحلق وإرادة الشير، وشهوة الظلم وغيرها

وأما طاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب، فيحصل منهاصفة المكرو الخداع، والحيلة والدهاء، والجراءة، والتلبيس و النضريب والنش، والخب والخنا وأمثالها

ولو عكس الأمر، وقهرا لجيع تحت سياسة الصفة الربانية ، لاستقر في القلب من الصفات الربانية العلم والحكمة واليقين ، والإحاطة بحقائق الأشياء ، ومعرفة الأمور على ماهى عليه والاستيلاء على الكل بقوة العلم والبصيرة ، واستحقاق التقدم على الحلق لكمال العلم وجلاله ولا ستغنى عن عبادة الشهوة والغضب ، ولا نتشر إليه من ضبط خنزير الشهوة ورده إلى حد الاعتدال صفات شريفة ، مثل العفة ، والقناعة والهدو ، والزهد والورع والتقوى ، والانبساط وحسن الهيئة ، والحياء والظرف ، والمساعدة وأمثالها . ويحصل فيه من ضبط قوة الغضب وقهرها ، وردها إلى حد الواجب ، صفة الشجاعة و الكرم والنجدة ، وضبط النفس والصبر ، والحلم والاحتمال والعفو ، والثبات والنبل ، والشهامة والوقار وغيرها

فالقلب في حكم مرآة قدا كتنفته هذه الأمورالمؤثرة فيه ، وهذه الآثار على التواصل واصلة إلى القلب . أما الآثار المحمودة التي ذكر ناها ، فإنها تزيد مرآة القلب جلاء وإشراقا ونورا وضياء ،حتى يتلا لا فيه جلية الحق ،وينكشف فيه حقيقة الأمرالمطلوب في الدين وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم "" « إِذَا أَرَادَ الله من يعبد خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَاعِظاً مِن قُلْبِهِ » وبقوله صلى الله عليه وسلم "" « مَنْ كَانَ لَهُ مِن قَلْبِهِ وَاعِظْ كَانَ عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ وَاعِظْ كَانَ عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ وَاعِظْ كَانَ عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ وَاعْلَى الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ وَاعْلَى الله عَلَيْهُ وَاعْلَى الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ وَاعْلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاعْلَاهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه

<sup>(</sup>١) حديث اذا أراد الله بعده خيرا جعلله واعظا من قلبه: أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أم سلمة واسناده جيد

<sup>(</sup>٢) حديث من كان له من قلب و اعظ كان عليه من الله حافظ : لم أجدله أصلا

<sup>(</sup>۱) الزعد :۸۸

وأما الآثار المذمومة ، فإنها مثل دخان مظم يتصاعد إلى مرآة القلب ، ولايزال يتراكم عليه مرة بعد أخرى ، إلى أن يسود و يظلم ، ويصير بالكلية محجوبا عن الله تعالى ، وهو الطبع وهو الرين . قال الله تعالى (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى تُقُومِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ () وقال عزوجل (أَنْ لَوْ نَشَاءً أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُومِهِمْ وَنَظْبَعُ عَلَى تُلومِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ () فربط عدم السماع بالطبع بالذنوب ، كما ربط السماع بالتقسوى . فقال تعالى ( وَا تَقُوا الله وَاسْمَعُوا (") (وَا تَقُوا الله وَاسْمَعُوا ("))

ومهما تراكمت الذنوب طبع على القلوب، وعند ذلك يسمى القلب عن إدراك الحق وصلاح الدين، ويستهين بأمر الآخرة، ويستعظم أمر الدنياويسير مقصور الهم عليها. فإذا قرع سمعه أمر الآخرة ومافيها من الأخطار، دخل من أذن وخرج من أذن، ولم يستقر في القلب ولم يحركه إلى التوبة والتدارك، أو لئك الذين يئسوا من الآخرة كايئس الكفار من أصحاب القبور

وهذا هومعنى اسوداد القلب بالذبوب ، كانطق به القرءان والسنة. قال ميمون بن مهران إذا أذنب العبد ذنبانكت فى قلبه نكتة سوداء ، فإذا هو نزع و تاب ، صقل ، وإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه ، فهو الران . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (۱ « قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَجْرَدُ فِيهِ سِرَ الْجَ يُوْهِرُ ، وَقَلْبُ الْكَافِرِ أَسُودُ مَنْكُوسٌ » فطاعة الله سبحانه بمخالفة الشهوات مصقلة للقلب ، ومعاصيه مسودات له . فن أقبل على المعاصى اسود قلبه ، ومن أتبع السيئة الحسنة ومحا أثرها لم يظلم قلبه ، ولكن ينقص نوره ، كالمرآة التي يتنفس فيها ثم تمسح ، ويتنفس ثم تمسح ، فإنها لا تخلوعن كدورة .

وقدقال صلى الله عليه وسلم (" ﴿ الْقُلُوبُ أَرْ بَعَة " قَلْبُ أَجْرَدُ فِيه سِرَاج " يُزْهِرُ فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَقَلْبُ أَخْلَفُ مَرْ بُوطٌ عَلَى غِلاَفِهِ الْمُؤْمِنِ وَقَلْبُ أَخْلَفُ مَرْ بُوطٌ عَلَى غِلاَفِهِ الْمُؤْمِنِ وَقَلْبُ أَنْكُونَ وَقَلْبُ أَنْكُونَ فَعَلَى أَنْكُونَ وَقَلْبُ أَنْكُونَ وَقَلْبُ أَنْكُونَ فَعَلَى الْمَقْلَةِ فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُقَاقِ وَقَلْبُ مُصْفَح " فِيهِ إِعَانَ وَيْفَاق مَنْلُ الْإِعَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ فَذَلِكَ قَلْبُ الْإِعَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى الْمَقْلَةُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) حديث قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر سالحديث:أحمد والطبرانى فى الصغير من حديث أبي سعيد وهو بعض الحديث الذي يليه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث القاوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر - الحديث: أحمد والطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد الحدري وقد تقدم

<sup>(</sup>١) المطففين : ١٤ (٢) الاعراف : ١٠٠ (١) المائدة : ١٠٨ (١) البقرة : ٢٨٢

يُحدُّهَا الْمَا الطِّيْبُ وَمُثَلُ النَّفَاقِ فِيهِ كَمَثَلِ الْقَرْحَةِ يَمُدُّهَا الْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ فَأَىُّ اللَّهَ تَعْلَى عَلَيْهِ حُكَمِ لَهُ بِهَا ، وفي رواية « ذَهَبَتْ بِهِ ، قال الله تُعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا فَلَهُ اللهُ تُعَلَيْهِ حُكَمِ لَهُ بِهَا ، وفي رواية « ذَهَبَتْ بِهِ ، قال الله تُعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَاهُم مُنْصِرُونَ ('') فأخبر أن جلاء القلب وإبصاره عصل بالذكر ، وأنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقوا ، فالتقوى باب الذكر ، والذكر باب الكشف، والكشف باب الفوز الأكبر ، وهو الفوز بلقاء الله تعالى

## بسيان

مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة

اعلم أن محل العلم هو القلب ، أعنى اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح ، وهي المطاعة المخدومة من جميع الأعضاء ، وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمر آة بالإضافة إلى صورالمتلونات. فكمنا أن للمتلون صورة ، ومثال تلك الصورة ينطبع في المرآة ويحصل بها ، كذلك لكل معلوم حقيقة ، ولتلك الحقيقة صورة تنطبع في مرآة القلب وتتضيح فيها . وكما أن المرآة فير ، وصور الأشخاص غير ، وحصول مثالها في المرآة غير ، فهي ثلاثة أمور ، فكذلك همنا ثلاثة أمور ، القلب ، وحقائق الأشياء ، وحصول نفس الحقائق في القلب وحضورها فيه . فالعالم عبارة عن القلب الذي فيه يحل مثال حقائق الأشياء ، والمعلوم عبارة عن حصول المثال في المرآة

وكاأن القبض مثلا بستدى قابضا كاليد، ومقبوضا كالسيف، ووصولا بين السيف واليد يحصول السيف في اليد ويسمى قبضا ، فكذلك وصول مثال المعلوم إلى القلب يسمى علما . وقد كانت الحقيقة موجودة ، والقلب موجودا ، ولم يكن العلم حاصلا ، لأن العلم عبارة عن وصول الحقيقة إلى القلب. كاأن السيف موجود ، واليدموجودة ، ولم يكن اسم القبض والأخذ حاصلا ، لعدم وقوع السيف في اليد

نعم القبض عبارة عن وصول السيف بعينه فى السد، والمعلوم بعينه لا يحصل فى القلب، فن علم النار لم تحصل عين النارفى قلبه، ولكن الحاصل حدها وحقيقتها المطابقة لصورتها، فتمثيله بالمرآة أولى ، لأن عين الإنسان لا تحصل فى المرآة، وإنما يحصل مثال مطابق له.

<sup>(</sup>١) الاعراف : ٢٠١

وكذا حصول مثل مطابق لحقيقة العلوم فى القلب يسمى علمها . وكما أن المرآة لاتنكشف فيها الصورة لخسة أمور .

أحدها : نقصان صورتها ، كجوهر الحديد قبل أن يدورو يشكل و يصقل والثانى : لخبثه وصدئه وكدورته ، وإن كان تامالشكل

والثالث. لكو نهمعدولا به عنجهة الصورة إلى غيرها، كما إذا كانت الصورة وراء المرآة والرابع. لحجاب مرسل بين المرآة والصورة

والخامس: للجهل بالجهة التي فيهاالصورةالمطلوبة ، حتى يتعذر بسببهأن يحاذيبها شطر الصورة وجهتها

ف كذلك القلب مرآة مستعدة لأن ينجلي فيها حقيقة الحق في الأمور كلها . وإنما خلت القلوب عن العلوم التي خلت عنها لهذه الأسباب الحسة

أولها : نقصان في ذاته ، كقلب الصي، فإنه لا ينجلي له المعلومات لنقصانه .

والثانى : لكدورة المعاصى والحبث الذى يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات ، فإن ذلك يمنع صفاء القلب وجلاء فيمتنع ظهور الحق فيه لظامته وتراكمه . وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم (۱) « مَنْ قَارَفَ ذَ نُباً فَارَقَهُ عَقْلُ لاَ يَعُودُ إِلَيْهِ أَبداً ، أى حصل في قلبه كدورة لايزول أثرها . إذ غايته أن يتبعه بحسنة يمحوه بها ، فلوجاء بالحسنة ولم تتقدم السيئة ، لازداد لا محالة إشراق القلب . فلما تقدمت السيئة ، سقطت فائدة الحسنة ، لكن عاد القلب بها إلى ما كان قبل السيئة ، ولم يزدد بهانورا . فهذا خسران مبين، ونقصان لا حيلة له . فليست المرآة التي تتدنس ثم تمسح بالمصقلة ، كالتي تمسح بالمصقلة لزيادة جلائها من غير دنس سابق . فالإقبال على طاعة الله ، والإعراض عن مقتضى الشهوات ، هو الذى من غير دنس سابق . فالإقبال على طاعة الله ، والإعراض عن مقتضى الشهوات ، هو الذى يجلو القلب ويصفيه . ولذلك قال الله تعالى ( وَالّذِين جَاهَدُوا فِينَا لَهُ دِينَهُمْ شُبُلنَا (۱) وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « مَنْ عَمِلَ عَا عَلمَ وَرَّ تَهُ الله عَلمَ مَا كُمْ يَلمُ مَا كُمْ يَدَاهُمْ »

<sup>(</sup>١) حديث من قارف ذنبا فارقه عقل لايعود اليه أبدا : لم أر له أصلا

<sup>(</sup>٢) حديث من عمل بمبا علم ورثه الله علم مالم يعلم : أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وقد تقدم في العلم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> العنكبوت : ٦٩

الثالث. أن يكون معدولا به عن جهة الحقيقة المطلوبة. فإن قلب للطيع الصالح، وإن كان صافيا، فإنه ليس يتضح فيه جلية الحق، لا به ليس يطلب الحق، وليس محاذيا عرآته شطر المطلوب، بل رعا يكون مستوعب الهم بتفصيل الطاعات البدنية، أو بنهيئة أسباب المعيشة، ولا يصرف فكره إلى التأمل في حضرة الربوبية، والحقائق الخفية الإلهية فلا ينكشف له إلاماهومتفكر فيه من دقائق آفات الأعمال، وخفايا عيوب النفس، إن كان متفكرا فيها، أو مصالح المعيشة إن كان متفكرا فيها. وإذا كان تقييدا لهم بالأعمال وتفصيل الطاعات مانعا عن انكشاف جلية الحق، فا ظنك فيمن صرف الهم إلى الشهوات الدنيوية ولذا بها وعلائقها؟ فكيف لا يمنع عن الكشف الحقيق!

الرابع: الحجاب. فإن المطبع القاهر لشهوانه ، المتجرد الفكر فى حقيقة من الحقائق قد لاينكشف له ذلك ، لكو به محجوبا عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصبا ، على سبيل التقليد والقبول بحسن الظن ، فإن ذلك يحول بينه وبين حقيقة الحق ، ويمنع من أن ينكشف فى قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقليد . وهذا أيضا حجاب عظيم ، به حجب أكثر المتكلمين والمتعصبين المذاهب ، بل أكثر الصالحين المتفكرين فى ملكوت السموات والأرض ، لأنهم محجوبون باعتقادات تقليدية ، جمدت فى نفوسهم ، ورسخت فى قلوبهم وبين درك الحقائق

الخامس الجهل بالجهة التي يقع منها العنور على المطاوب. فإن طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل العلم بالمجهول ، إلا بالتذكر للعاوم التي تناسب مطاوبه ، حتى إذا تذكرها ، ورتبها في نفسه ترتيبا مخصوصا يعرفه العلماء بطرق الاعتبار ، فعند ذلك يكون قد عثر على جهة المطاوب ، فتنجلى حقيقة المطاوب لقلبه . فإن العاوم المطاوبة التي ليست فطرية ، لا تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة . بل كل علم لا يحصل إلا عن علمين سابقين ، يأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص ، فيحصل من ازدواجها علم ثالث ، على مثال ما يحصل النتاج من ازدواجها علم ثالث ، على مثال ما يحصل النتاج من ازدواجها علم ثالث من حمار وبعير وإنسان الفحل والأنثى . ثم كما أن من أراد أن يستنتج رمكة لم يمكنه ذلك من حمار وبعير وإنسان بل من أصل خصوص من الحيل الذكر والأنثى، وذلك إذا وقع بينها ازدواج مخصوص فكذلك كل علم فله أصلان مخصوصان، و يينها طريق في الازدواج ، يحصل من ازدواجهما العلم المستفاد المطاوب

قالجهل بتك الأصول، و بكيفية الازدواج، هو المانع من العلم. ومثاله ماذكر ناه من الجهل بالجهة التي الصورة فيها. بل مثاله أن يريد الانسان أن يرى تفاه مثلا بالمرآة فإنه إذا رفع المرآة بازاء وجهه لم يكن قد حاذى بها شطر القفاء فلا يظهر فيها القفا . و إن رفعها و راء القفا و حاذاه ، كان قد عدل بالمرآة عن عينه ، فلا يرى المرآة ولا صورة القفافي ها ، في عنا عن عينه ، فلا يرى المرآة ولا صورة القفافي المرآة المحاذية مقابلة الجها بحيث يبصرها ، ويرعى مناسبة بين وضع المرآتين، حتى تنطبع صورة القفافي المرآة المحاذية لقفاء من يبصرها مل قائل المرات و تحريفات أعب مماذكر ناه في المرآة ، في الزور ارات و تحريفات أعب مماذكر ناه في المرآة ، في الناف المرآة ، في الناف المرآة ، في الناف المراق على بسيط الارض من يهتدى إلى كيفية الحيلة في تلك الازور ارات

<sup>(</sup>١) حديث كل مولود يولد على الفطرة \_ الحديث : متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث لولاأن الشياطين بحومون على قلوب بني آدم \_ الحديث: تقدم

<sup>(</sup>س) حديث أبن عمر أين الله قال في قاوب عباده المؤمنين : لم أجده بهذا اللفظ وللطبراني من حسديث أبي عديث أبي عبد الحولاني رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لله آنية من أهل الارض وآنية ربكم قالوب عباده الصالحين الحديث فيه يقية بن الوليد وهو مدلس لكنه صرح فيه بالتحديث

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ٢٢

" « كم عَيْ يَسَعْنَ أَرْضِي وَلاَ سَما يِي وَ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْلَوِّ مِن اللَّيِّ الْوَادِع ، وف الخبرأنه د الله عن الله عن الله عن الناس؟ فقال « كُلُّ مُؤْمِن كَخُوْمِ الْقَلْبِ » فقيل وما مخوم القلب؟ فَهَالَ • هُوَ النَّقُ النَّقُ الَّذِي لَاغِشَّ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلاَ غَدْرَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ »ولذلك قال عروضي الله عنه: رأى قلى وبي. إذ كان قد رفع الحجاب بالتقوى ، ومن ارتفع الحجاب يينه وبين الله تجلى صورة الملك والملككوت في قلبه ، فيرى جنة عرض بعضها السموات والارض ، أماجتها فأكثر سعة من السيوات والأرض ، لأن السموات والأرض عبارة عن عالم الملك والشهادة ، وهو وإن كان واسع الأطراف ، متباعد الأكناف ، فهو متناه على الجلة ، وأما عالم الملكوت ، وهي الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأبصار ، المخصوصة بإدراك البصائر، فلأنهايةله .نعم الذي يلوح للقلب منه مقدار متناه، والكنه في نفسه و بالإضافة إلى علم الله ، لأمهاية له . وجملة عالم الملك والملكوت إذا أخذت دفعة واحدة، تسمى الحضرة الربوبية ، لأن الحضرة الربوبية محيطة بكل الموجودات ، إذ ليس في الوجود شيء سوى الله تمالى وأفعاله ، ومملكته وعبيده من أفعاله . فما يتجلى من ذلك للقلب هي الجنة بعينها عنه قوم : وهو سبب استحقاق الجنة عندأهل الحق، ويكون سعة ملكه في الجنة بحسب سعة معرفته، وعقدارما تجلى له من الله وصفاته وأفعاله. وإعامر ادالطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلْب و تزكيته وجلاؤه، قدأ فلح من زكاها، ومراد تزكيته حصول أنوار الإعانفيه ، أعنى اشراق نورالمعرفة ، وهوالمرادبقوله تعالى ( فَمَنْ أَيْرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ كَيْشَرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ (١٠) و بقوله (أَفَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ فَهُو َ عَلَى نُو رَمِنْ رَبِّهِ (٢)

> نعم هذا التجلى وهذا الإيمان له ثلات مراتب: المرتبة الأولى: إيمان العوام، وهو إيمان التقليد المحض

والثانية: إيمان المسكلمين، وهو ممزوج بنوع استدلال، ودرجته قريبة من درجة إيمان الموام

<sup>(</sup>۱) حديث قال الله ماوسعني أرشي ولاسمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع: لمأرله أصلا وفي حديث أبي عتبة قبله عند الطبراني بعد قونه وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبهااليه ألينها وأرقها

<sup>(</sup>ع) حديث قيل من خيرالناس قال كل مؤمن مخوم القلب الحديث: همن حديث عبدالله بن عمر باسناد صيب (ع) الأنعام: ١٠٥٠ الزم : ٢٠

والثالثة: إيمان العارفين، وهو المشاهد بنور اليقين و نبير لك هذه المراتب بمثال، وهو أن تصديقك بكون زيد مثلا في الدار له ثلاث درجات:

الأولى: أن يخبرك من جربته بالصدق ، ولم تعرفه بالكذب ، ولا اتهمته في القول ، فإن قلبك يسكن إليه ، ويطمئن بخبره بمجرد السماع ، وهذا هو الإيمان بمجرد التقليد وهو مثل إيمان العوام . فإنهم لما بلغوا سن التمييز ، سمعوا من آبائهم وأمهاتهم وجود الله تعالى، وعلمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته ، وبعثة الرسل وصدتهم وما جاءوا به ، وكما سمعوا به قبلوه ، وثبتوا عليه ، واطمأنوا إليه ، ولم يخطر ببالهم خلاف ما قالوه لهم ، لحسن ظنهم بآبائهم وأمهاتهم ومعلميهم . وهذا الإيمان سبب النجاة في الآخرة ، وأهله من أوائل رتب أصحاب اليمين ، وليسوا من المقربين . لأنه ليس فيه كشف وبصيرة وانشراح صدر بنور اليقين ، إذ الخطأ ممكن فيا سمع من الآحاد ، بل من الاعداد ، فيا يتعلق بالاعتقادات بنور اليقين ، إذ الخطأ ممكن فيا سمع من الآحاد ، بل من الاعداد ، فيا يتعلق بالاعتقادات ما التهود والنصارى أيضا مطمئنة بما يسمعونه من آبائهم وأمهاتهم ، إلا أنهم اعتقدوا ما اعتقدوه خطأ ، لأنهم ألق إليهم الخطأ . والمسلمون اعتقدوا الحق ، لالإطلاعهم عليه ، المحرن ألق إليهم كلة الحق .

الرتبة الثانية: أن تسمع كلام زيد وصوته من داخل الدار، ولكن من وراء جدار، فتستدل به على كو نه في الدار. فيكون إيمانك وتصديقك ويقينك بكو نه في الدار أقوى من تصديقك بمجرد السماع. فإنك إذا قيل لك إنه في الدار، ثم سمعت صوبه، ازددت به يقينا، لأن الأصوات تدل على الشكل والصورة عند من يسمع الصوت في حال مشاهدة الصورة، فيحكم قلبه بأن هذا صوت ذلك الشخص. وهذا إيمان مجزوج بدليل. والخطأ أيضا ممكن أن يتطرق إليه، إذ الصوت قد بشبه الصوت، وقد يمكن التكلف بطريق الحاكاة، إلا أن ذلك قد لا يخطر بيال السامع، لأنه ليس يجعل للتهمة موضعا، ولا يقدر في هذا التليس والمحاكاة غرضا

الرتبة الثالثة: أن تدخل الدار فتنظر إليه بعينك وتشاهده. وهذه هي المعرفة الحقيقية، والمشاهدة اليقينية، وهي تشبه معرفة المقربين والصديقين، لانهم يؤمنون عن مشاهدة،

فينطوى في إيمانهم إيمان الموام والمتكلمين، ويتميزون عزية بينة يستحيل معها إكان الخطأ . نعم وهم أيضا يتفاوتون عقادير العلوم، وبدرجات الكشف . أما درجات العلوم فثاله أن يصرزيدا في الدار عن قرب ، وفي صحن الدار ، في وقت إشراق الشمس ، فيكمل له إدراكه . والآخر يدركه في بيت ، أو من بعد ، أو في وقت عشية ، فيتمثل له في صورته ما يستيقن معه أنه هو ، ولكن لا يتمثل في نفسه الدقائق والخفايا من صورته . ومثل هذا متصور في تفاوت المشاهدة للأمور الإلهية . وأما مقادير العلوم ، فهو بأن يرى في الدار زايداو عمرا و بكر اوغير ذلك ، وآخر لا يرى إلازيدا ، فعر فة ذلك تزيد بكثرة المعلومات لا محالة فهذا حال القلب بالإضافة إلى العلوم والله تمالى أعلم بالصواب

# بسيان

حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدنبوية والآخروية

اعلم أن القلب بنريزته مستعد لقبول حقائق المعلومات كا سبق ، ولكن العلوم الى شحل فيه تنقسم إلى عقلية ، وإلى شرعية ، والعقلية تنقسم إلى ضرورية ، ومكتسبة ، والمكتسبة إلى دنيوية ، وأخروية ، أما العقلية ، فنعنى بها ما تقضى بها غريزة العقل ، ولا توجد بالتقليد والسماع . وهى تنقسم إلى ضرورية ، لايدرى من اين حصلت ، وكيف حصلت ، كعلم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين ، والشيء الواحد لا يكون حادثا قديما ، موجودا معدوما معا ، فإن هذه علوم يجد الإنسان نفسه منذالصبا مفطوراً عليها ، ولايدرى متى حصل له هذا العلم ، ولأمن اين حصل له . أعنى أنه لايدرى له سببا قريبا . و إلا فليس يخي عليه أن الشهوالذى خلقه وهداه . و إلى علوم مكتسبة ، وهى المستفادة بالتعلم والاستدلال .

رأيت العقل عقلين فطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع كا لاتنفع الشمس وضوء العين ممنوع

والأول:هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعلى (١٠ مَا خَلَقَ اللهُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ ، وَالْثَانِي: هُو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله عنه (٧) « إِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ إِلَى اللهِ تَمَالَى بأَ نُواعِ الْبِرِّ فَتَقَرَّبُ أَنْتَ بِمَقْلِكَ » إذ لا عكن التقرب النريزة الفطرية، ولا بالملوم الضرورية ، بل بالمكتسبة . ولكرت مثل على رضي الله عنه ، هو الذي يقدر على التقرب باستعمال العقل في اقتناص العلوم التي مها ينال القرب من رب العالمين. فالقلب جار مجرى المين ، وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر في العين . وقوة الابصار لطيفة تفقد في العمي ، وتوجد في البصر وإن كان قد غمض عينيه أو جن عليه الليل. والعلم الحاصل منه في القلب جار مجرى قو"ة إدراك البصر في المين ، ورؤيته لأعيان الأشياء. وتأخر الملوم عن عين العقل في مدة الصبا إلى أوان التمييز أو البلوغ ، يضاهي تأخر الرؤية عن البصر إلى أوان إشراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات. والقلم الذي سطر الله به العلوم على صفحات القاوب ، بجرى مجرى قرص الشمس. وإعالم يحصل العلم في قلب الصبي قبل التمييز ، لأن لوح قلبه لم يتهبأ بمد لقبول نفس العلم . والقلم عبارة عن خلق من خلق الله تعالى،جمله سببا لحصول نقش العلوم في قلوب البشر . قال الله تعالى ( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمَ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا كُمْ يَعْلَمْ (١٠) وقلم الله تعالى لايشبه قلم خلقه ، كما لايشبه وصفه وصف خلقه فليس قلمه من قصب ولا خشب ، كما أنه تمالي ليس من جوهم ولا عرض .فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة منهذه الوجوه ،إلاأنه لامناسبة بينهما في الشرف فإن البصيرة الباطنة هي عين النفس التي هي اللطيفة المدركة ، وهي كالفارس، والبدن كالفرس، وعمى الفارس أضرعلى الفارس من عمى الفرس، بللانسبة لأحد الضررين الى الآخر وْلمُوازِنَةُ البِصِيرَةُ الباطنةُ للبِصِرِ الظَّاهِرِ ، سماهُ الله تمالي ياسمه فقال ( مَا كَذَبَ الْفُؤَ اذُ مَارَأَي (٢) ) سمى إدراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله تعالى ( وَكَذَلكَ نُرى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضُ (٢٠) وما أراد به الرؤية الظاهرة ، فإنذلك غير مخصوص بابر اهم عليه السلام

<sup>(</sup>١) حديث ما خلق الله خلفا أكرم عليه من العقل: ت الحكيم في نوادر الاصول باسناد ضعيف وقد تقدم في العلم (٢) حديث إذا تقرب الناس إلى الله بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك: أبو نعيم من حديث على باسناد ضعيف

<sup>(</sup>۱) العلق : ٤ <sup>(٢)</sup> النجم : ١١ <sup>(٢)</sup> الانعام : ٧٥

حتى يعرض فى معرض الامتأن . ولذلك سمى ضد إدراكه عمى ، فقال تعالى ( فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْمُتَانِ وَاللهُ عَلَى الْفَلُوبُ الَّتَي فِي الصَّدُورِ (١) وقال تعالى ( وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ لَا تَعْمَى الْفَلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ (١) وقال تعالى ( وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَهُو في الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلاً (٢) ) فهذا بيان العلم العقلى

أما العلوم الدينية ، فهى المأخوذة بطريق التقليد من الأبياء صلوات الله عليهم وسلامه وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفهم معانيه ابعد السماع . وبه كال صفة القلب ، وسلامته عن الادواء والأعراض ، فالعلوم العقلية غير كافية في سلامة القلب ، وإن كان محتاجا اليها . كما أن العقل غير كاف في استدامة صحة أسباب البدن ، بل محتاج إلى معرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق التعلم من الأطباء . إذ مجرد العقل لا يمتدى إليه ، ولكن لا عكن فهمه بعد سماعه إلا بالعقل ، فلا غنى بالعقل عن السماع ، ولا غنى بالعقل عن السماع ، ولا غنى بالسماع عن العقل . فالداعى إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكية باهل والمكتنى بحجرد العقل عن أنوار القرءان والسنة مغرور . فإياك أن تكون من أحد الفريقين ، وكن بحمد العقل عن أنوار القرءان والسنة مغرور . فإياك أمراض القلوب لا عكن علاجها إلابالأدوية بالمحقدة من الشريعة ، وهى وظائف العبادات والأعمال التي ركبها الأنبياء صاوات الله عليهم لإصلاح القلوب . فن لا يداوى قلبة المريض بالنه ذاء الشرعية ، واكتنى بالعقلية ، استضر بها كما يستضر المريض بالنه ذاء

وظن من يظن أن العلوم المقلية مناقضة للعلوم الشرعية ، وأن الجمع بينهاغير بمكن، هو ظن صادر عن عمى في عين البصيرة ، نعوذ بالله منه . بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض ، فيعجز عن الجمع بينهما ، فيظن أنه تناقض في الدين ، فيتحير به عينسل من الدين انسلال الشعرة من العجين وانما ذلك لأن عجزه في نفسه خيل إليه نقضا في الذين ، وهيهات ، وإنما مثال الأعمى الذي دخل دار قوم ، فتعثر فيها بأوانى الدار، فقال لهم ما بال هذه الأواني تركت على الطريق ؟ لم لا ترد إلى موضعها ؟ فقالواله تلك الأواني فقال له ما بال هذه الأواني تركت على الطريق ؟ لم لا ترد إلى موضعها ؟ فقالواله تلك الأواني

<sup>60</sup> علي : ٢٤ ١١ الاسراء : ٧٧

فى مواضعها ، وإعما أنت لست تهتدى للطريق لعماك ، فالعجب منك أنك لاتحيل عثرتك على عماك ، وأعاتحيلها على تقصير غيرك.

فهذه نسبة العلوم الدينية إلى العلوم العقلية

والعلوم العقلية تنقسم الى دنيويةوأخروية . فالدنيوية كعلمالطب ، والحسابوالهندسة والنجوم ، وسائر الحرف والصناعات . والأخروية كـمارأحوال القلب ، وآفات الأعمال والعلم بالله تمالى وبصفاته وأفعاله ، كما فصلناه في كتاب ألعلم . وهما علمان متنافيان · أعنى أن من صرف عنايته إلى أحدها حتى تعمق فيه ،تصرت بصيرته عن الآخر على الأكثر. ولذلك ضرب على رضي الله عنه للدنيا والآخرة ثلاثة أمثلة فقال: هم ككفي الميزان، وكالمشرق والمغرب، وكالضرتين، إذا أرضيت إحداها أسخطت الأخرى. ولذلك تري الأكياس في أمور الدنيا وفي علم الطب والحساب والهندسة والفلسفة، جهالا في أمور الآخرة . والأكياس في دقائق علوم الآخرة، جهالا في أكثر علوم الدنيا . لأن قوة المقل لاتني بالأمرين جيما في الغالب ، فيكون أحدها مانما من الكال في الثاني . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْجُنَّةِ الْبُلَّهُ » أَى البله في أمور الدنيا. وقال الحسن في بعض مواعظه : لقد أدركنا أقواما لورأ يتموهم لقلتم مجانين ، ولو أدركوكم لقالوا شياطين . فهما سمعت أمرا غريبا من أمور الدين حجده أهل الكياسة في سائر العلوم، فلا يغرنك حجودهم عن قبوله ، إذ من المحال أن يظفر سالك طريق المشرق بما يوجد في المغرب. فيذلك بجرى أمرالدنياوالآخرة. ولذلك قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَاءِنَا وَرَضُوابًا لَحْيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنُوا مِمَا (١٠) الآية وقال تعالى ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنَ الْآخِرَة هُمْ غَافِلُونَ ") وقال عزوجل ( فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تُولِّي عَنْ ذِكْرِ نَا وَكُمْ يُرِدْ إِلاَّ اللَّهِ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْمِلْمِ (٣) ) فالجمع بين كالاستبصار في مصالح الدنيا والدين، لا يكاد يتيسر إلا لمن رسخه الله لتدبير عباده في معاشهم ومعاده، وهم الأنبياء

<sup>(</sup>١) حديث أكثر أهل الجنة البله: البزار من حديث أنس وضعفه وصححه القرطى فى التذكرة وليس كذلك فقد قال ابن عدى أنه منكر

<sup>(</sup>۱) يونس : ۷ <sup>(۲)</sup> الروم : ۷ <sup>(۱)</sup> النجم : ۱۹ و ۳۰

المؤيدون بروح القدس ، المستمدون من القوة الالهية ، التي تنسع لجميع الأمور ولا تضيق عنها . فأما قلوب سائر الخاق فإنها إذا استقلت بأمرالدنيا انصرفت عن الآخرة ، وقصرت عن الإستكال فيها

### بسيان

الفرق بين الإسهام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف الحق وطريق النظار

اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية ، وإنما تحصل في القلب في بعض الأحوال ، تختلف الحال في حصولها: فتارتهجم على القلب كأنه ألتى فيه من حيث لايدرى ،وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم · فالذي يحصل لابطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى. إلهاما والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا. ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ، ينقسم إلى مالايدرى العبد أنه كيف حصل له ، ومن أين حصل ، وإلى مايطلع ممه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم ، وهو مشاهدة الملك الملقي في القلب والأول يسمى إلهاما ونفثا في الروع ، والثاني يسمى وحيا وتختص به الأنبياء"، والأول يختص به الأولياء والأصفياء، والذي قبله وهو المكتسب بطريق الاستدلال، يختص به العلماء وحقيقة القول فيه أن القلب مستمد لان تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها .وإنما حيل بينه وبينها بالأسباب الخسة التي سبق ذكرها. فهي كالحجاب المسدل الحائل بيري مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ ، الذي هو منقوش بجميع ماقضي الله به إلى يوم القيامة وتجلى حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب ، يضاهي انطباع صورة من مرآة فى مرآة تقابلها، والحجاب بين المرآتين تارة يزال باليد، وأخرى نزول بهبوب الرياح تحركه . وكذلك قد تهب رياح الألطاف ، وتنكشف الحجب عن أعين القلوب ، فينجلي فيها بمض ماهو مسطور في اللوح المحفوظ. ويكون ذلك تارة عند المنام فيملم به مايكون في المستقبل، وعام ارتفاع الحجاب بالموت، فيه ينكشف الغطاء. وينكشف أيضافي اليقظة

حتى يرتفع الحجاب بلطف خني من الله تعالى ، فيلمع فى القلوب من وراء ستر النيب شىء من غرائب العلم ، تارة كالبرق الخاطف ، وأخرى على التوالى إلى حد ما ، ودوامه فى غاية الندور . فلم يفارق الإلهام الاكتساب فى نفس العلم ، ولافى عله ، ولا فى سببه ، ولكن يفارقه من جهة زوال الحجاب . فإن ذلك ليس باختيار العبد . ولم يفارق الوحى الإلهام فى شىء من ذلك ، بل فى مشاهدة الملك المفيد للعلم ، فإن العلم إنما يحصل فى قلوبنا بواسطة الملائكة ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ( وَمَاكانَ لِبَشَر أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُورِحى بإذْ نِهِ ما يَشاء ( )

فإذا عرفت هذا ، فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العاوم الإلهامية دون التعليمية ، فاذلك لم يحرصوا على دراسة العلم ، وتحصيل ما صنفه المصنفون ، والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة ، بل قالوا الطريق تقديم المجاهدة ، وموالصفات المذمومة ، وقطع العلائق كلها ، والإنبال بكنه الهمة على الله تعالى . ومهما حصل ذلك ، كان الله هو المتولى لقلب عبده ، والتكفل له بتنويره بأنوار العلم . وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة ، وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر ، وإنكشف له سرالملكوت ، وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة ، وتلا لأت فيه حقائق الأمور الإلهية . فليس على العبد إلاالاست مداد بالتصفية المجردة ، وإحضار الهمة ، مع الإرادة الصادقة ، والتعطش التام ، والترصد بدوام الانتظار المنتحه الله تعالى من الرحمة . فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر ، وفاض على صدورهم النور ، لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب ، بل بالزهد في الدنيا والتبرى من علائقها ، وتفريغ القلب من شواغلها ، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى . فن كان الله له .

وزعموا أن الطريق في ذلك أو لا بانقطاع علائق الدنيابالكلية، و تفريغ القلب مها، و بقطع المحمة عن الأهل والمال والولدو الوطن، وعن العلم والولاية والجاه ، بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فيها وجود كل شيء وعدمه ، ثم يخلو بنفسه في زاوية ، مع الاقتصار على الفرائض والروانب و يجلس فارغ القلب ، مجموع الهم ، ولا يفرق فكره بقراءة قرءان ، ولا بالتأمل في تفسير،

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۱٥

ولا بكنب حديث ولا غيره ، بل يجتهد أن لا يخطر بباله شئ سوى الله تمالى . فلا يزال بعد جلوسه في الخارة قائلا بلسانه الله الله على الدوام ، مع حضور القلب ، حتى ينتهى إلى حالة يترك تجريك اللسان ، ويرى كأن الكامة جارية على لسانه . ثم يصبر عليه إلى أن يحتى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة المكامة ، ويبق معنى الكامة نجردا في قلبه ، حاضرا فيه ، كأنه لازم له لايفارقه . وله اختيار إلى أن ينتهى إلى هذا الحد ، واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس ، وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تمالى ، بل هو عا فعله صارمتمر صالحة منه الوسواس ، وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تمالى ، بل هو عا فعله صارمتمر صالحة منه الوسواس ، وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تمالى ، بل هو عا فعله صارمتمر صالحة منه الوسواس ، وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تمالى ، بل هو عا فعله صارمتمر صالحة منه الوسواس ، وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تمالى ، بل هو عا فعله صارمتمر صالحة بهذه الطبية و وسفت همته ، وحسنت مواظبته ، فلم بجاز به بهذه الطريق . وعندذلك إذا صدفت إرادته ، وصفت همته ، وحسنت مواظبته ، فلم بجاز به كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود ، وقد يتأخر ، وإن عاد فقد يثبت ، وقد يكون في ابتدائه على التلاحق ، وقد يقتصر كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود ، وقد يتأخر ، وإن عاد فقد يثبت ، وقد يقتصر على دفن واحد ، ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تحصر ، كا لا يحصى تفاوت خلقهم وأخلافهم ، وقد رجع هدذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك ، وتصفية وجلاء ، ثم استعداد وانظار فقط

وأما النظار وذووالاعتبار ، فلم ينكروا وجود هذا الطريق وإمكانه ، وإفضاء وإلى هذا المقصد على الندور ، فإنه أكثر أحوال الأنبياء . والأولياء . ولكن استوعروا هذا الطريق واستبطؤا نمرته ، واستبطؤا نمرته ، واستبعدوا استجماع شروطه ، وزعموا أن محو العلائق إلى ذلك الحد كالمتعذر ، وإن حصل في حال فثباته أبعد منه ، إذ أدنى وسواس وخاطر يشوش القلب . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) « قَلْبُ اللَّوْمِنِ أَشَدُ تُقَلَّبًا مِنَ الْقِدْرِ فِي عَلَيَانِهَا » وقال عليه أفضل الصلاة والسلام (۱) « قَلْبُ اللَّوْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَا بِعِ السَّمْنِ » وقال عليه أفضل الصلاة والسلام (۱) « قَلْبُ اللَّوْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَا بِعِ السَّمْنِ »

<sup>(</sup>١) حديث قل المؤمن أشد تقلبا من الفدر في غليانها: أحمد و ك وصححه من حديث المقداد بن الأسود

<sup>(</sup>٢) حديث قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يم من جديث عبدالله بن عمر

وفى أثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج، ويختلطالعقل، ويمرض البدن، وإذالم تقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم، نشبت بالقلب خيالات فاسدة، تطمئن النفس إليها مدة طويلة، إلى أن يزول وينقضى العمر قبل النجاح فيها

فكم من صوفى سلك هذا الطريق ، ثم بستى فى خيال واحد عشرين سنة ، ولو كان قد أتقن العلم من قبل ، لانفتح له وجه التباس ذلك الخيال فى الحال . فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض

وزعموا أن ذلك يضاهى مالو ترك الإنسان تعلم الفقه ، وزعم أن النبى صلى الله على المهملية وسلم لم يتعلم ذلك ، وصار فقيها بالوحى والإلهام ، من غير تكرير وتعليق ، فأناأ يضار عا انتهت بى الرياضة والمواظبة إليه ، ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه ، وصبع عمره ، بل هو كمن يعرك طريق الكسب والحراثة ، رجاء المثور على كنر من الكنوز ، فإن ذلك ممكن ، ولكنه بعيد جدا · فكذلك هذا موقالوا لا بد أو لا من تحصيل ما حصله العلماء ، وفهم ما قالوه ، مم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لما لم ينكشف لسائر العلماء ، فعساه ينكشف بعد ذلك بالماء المهاء ، فعساه ينكشف بعد ذلك بالماء المهاء ، فعساه ينكشف بعد ذلك بالمهاء المهاء ، فعساه ينه

# بر المقامين بمثال محسوس

اعلم أن عبائب القلب خارجة عن مدركات الحواس ، لأن القلب أيضا خارج عن إدراك الحس. وما ليس مدركا بالحواس تضعف الأفهام عن دركه إلا عثال محسوس . و يحن نقرب ذلك إلى الأفهام الضعيفة عثالين :

أحدها: أنه لو فرضنا حوضا محفورا في الأرض ، أحتمل أن يساق إليه الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه ، ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ، ويرفع منه النراب ، إلى أن يقرب من مستقر الماء الصافى ، فينفجر الماء من أسفل الحوض ، ويكون ذلك الماء أصنى وأدوم ، وقد يكون أغزر وأكثر . فذلك القلب مثل الحوض ، والعلم مثل الماء ، وتكون الحواس الحس

مثال الانهار. وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الخواس، والاعتبار بالشاهدات، حتى يمتلىء علما، ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة والعزلة وغض البصر ويعمد إلى عنى القلب بتطهيره، ورفع طبقات الحجب عنه، حتى تتفجر ينابيع العلم من دات القلب، وهو خال عنه ؟

فاعلم أن هذا من عجائب أسرار القلب ، ولا يسمح بذكره في علم المعاملة ، بل القدر الذي يمكن ذكره أن حقائق الأشياء مسطورة في اللوح المحفوظ، بل في قلوب الملائكة المقربين، فكما أن المهندس يصور أبنية الدار في بياض ، ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة ، فكذلك فاطر السموات والأرض ، كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ، ثم أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة. والعالم الذي خرج إلى الوجود بصورته؛ تتأدى منه صورة أخرى إلى الحس والخيال، فإن من ينظر إلى السماء والأرض ثم يغض بصره ، يرى صورة السماء والأرض في خياله ، حتى كأ نه ينظر إليها ،ولو المدمت السماء والأرض، وبتي هو في نفسه الوجد صورة السماء والأرض في نفسه ، كأنه يشاهدهما وينظر إليهما ، ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب ، فيحصل فيه حقائق الأشياء التي دخلت في الحس والخيال، والحاصل في القلب مو افق العالم الحاصل في الحيال والحاصل في الحيال مو افق للعالمالموجودف نفسه خارجامن خيال الإنسان وقلبه ، والعالم الموجودمو افق للنسخة الموجودة في اللوح المحقوظ. فكأن للعالم أربع درجات في الوجود. وجود في اللوح المحفوظ، وهو سابق على وجوده الجسماني، ويتبعه وجوده الحقيق، ويتبع وجوده الحقيق وجوده الخيالي، أعنى وجود صورته في الخيال ، ويتبع وجوده الخيــالى وجوده العقلي ، أعنى وجود صورته في القلب. وبعض هذه الموجودات روحانية وبعضها جسمانية ،والروحانية بعضها أشدروحانية من البعض . وهذا اللطف من الحكمة الإلهية ، إذ جعل حدقتك على صغر حجمها. محيث تنطبع صورة العالم والسموات والأرض على اتساع أكنافها فيها ، ثم يسرى من وجودها فى الحس وجود إلى الحيال ، ثم منه وجود فى القلب ، فإنك أبدا لاتدرك إلا ماهو واصل إليَّكَ ، فلو لم يجمل للمالم كله مثالا في ذاتك ، لما كان لك خبر مما يبان ذاتك . فسبحان من دبر هـذه العجائب فى القلوب والأبصار، ثم أعمى عن دركها القلوب والأبصار، ثم أعمى عن دركها القلوب والأبصار، حتى صارت قلوب أكثر الخلق جاهلة بأنفسها وبعجائبها ولنرجع إلى الغرض المقصود فنقول

القلب قد يتصور أن يحصل فيه حقيقة العالم وصورته: تارة من الجواس، وتارة من اللوح المحفوظ كما أن العين يتصور أن يحصل فيها صورة الشمس، تارة من النظر إليها وتارة من النظر إلى الماء الذي يقابل الشمس ويحكي صورتها. فهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ، رأى الأشياء فيه، وتفجر إليه العلم منه، فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس، فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الأرض. ومهما أقبل على الخيالات الحاصلة من المحسوسات، كان ذلك حجابا له عن مطالعة اللوح المحفوظ، كما أن الماء إذا الحتمع في الأنهار منع ذلك من التفجر في الأرض، وكما أن من نظر إلى الماء الذي يحكى صورة الشمس لا يكون ناظرا إلى نفس الشمس

فإذاً للقلب بابان ، باب مفتوح إلى عالم الملكوت ، وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة ، وباب مفتوح إلى الحواس الخس ، المتمسكة بعالم الملك والشهادة . وعالم الشهادة والملك أيضا بحاكى عالم المكوت وعام من المحاكاة . فأما انفتاح باب القلب إلى الاقتباس من الحواس فلا يخفى عليك . وأما انفتاح بابه الداخل إلى عالم الملكوت ، ومطالعة اللوح المحفوظ، فتعلمه علما يقينيا بالتأمل في عجائب الرؤيا ، واطلاع القلب في النوم على ما سيكون في المستقبل، أو كان في الماضي ، من غير اقتباس من جهة الحواس . وإعا ينفتح ذلك الباب لمن انفرد بدكر الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم (١) و سَبَق المُفَرِدُونَ » قيل ومن م المفردون بارسول الله ؟ قال «المتنز مُهُونَ بذكر الله تعالى وضع الله كرم عنهم أوزارهم فورد والمرسول الله ؟ قال «المتنز مُهُونَ بذكر الله تعالى وضع الله كرم عنهم أوزارهم فورد والم

<sup>(</sup>۱) حديث سبق المفردون قيل ومن هم قال المستهترون بذكرالله ـ الحديث: م من حديث أبي هربرة مقتصرا على أول الحمديث: وقال فيه و ماللفردون قال النها كرون الله كثيرا والذاكرات ورواهك بلفظ قال الذين يستهترون بذكر الله وقال صحيح على شرط الشيخين وزاد فيه البهق في الشعب يضمع الذكر عنهم أتقالهم وبأتون يوم القيامة خفافا ورواه هكذا الطبراني في المعجم المسكير من حديث أبي الدردا، دون الزيادة التي ذكرها المصنف في آخره وكلاهما ضعيف

الْقِيَامَةَ خِفَافًا »ثم قال في وصفهم إخبارا عنالله تعالى « ثُمَّ أُفْيِلُ بِوَجْهِى عَلَيْهِمْ أَرَى مَنْ وَاجْهُتُهُ بِو جَهِى عَلَيْهِمْ أَرَى مَنْ وَاجَهُتُهُ بِو جَهِى يَعْلَمُ أَحَدُ أَىَّ شَيْءِ أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَهُ » ثم قال تعالى « أَوَّلُ مَا أُعْطِيهِمْ وَاجَهُتُهُ بِو جَهِى يَعْلَمُ أَحَدُ أَىَّ شَيْءٍ أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيهِمْ أَنْ أَعْدِف النَّورَ في تُعُورِهِمْ فَيُخْبِرُونَ عَنَى كَمَا أَخْبِرُ عَنْهُمْ » ومدخل هذه الأخبار هو الباب الباطن

فإذا الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء ، و بين علوم العلماء والحكاء هذا ، و هو أن علومهم تأتى من داخل القلب ، من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت ، وعلم الحكمة بأتى من أبواب الحواس ، المفتوحة إلى عالم الملك . وعجائب عالم القلب ، وتردده بين عالمي الشهادة والغيب، لا يمكن أن يستقصى في علم المعاملة ، فهذا مثال يعلمك الفرق بين مدخل العالمين

المثال الثانى يعرفك الفرق بين العملين ، أعنى عمل العلماء ، وعمل الأولياء : فإن العلماء مماون في اكتساب نفس العماوم ، واجتلابها إلى القلب ، وأولياء الصوفية يعملون في جلاء القلوب ، وتطهيرها وتصفيتها وتصقيلها فقط

قد حكى أن أهل الصين وأهل الروم ، تباهوا بين يدى بعض الملوك محسن صناعة النقش والصور ، فاستقر رأى الملك على أن يسلم إليهم صفة ، لينقش أهل الصين منها جانبا ، ويرخى بينهما حجاب يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ، ففعل ذلك ، فيما الروم جانبا ، ويرخى بينهما حجاب يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ، ففعل ذلك ، فيما الروم من الأصباغ الغريبة مالا ينحصر ، ودخل أهل الصين من غيرصبغ ، وأقبلوا يجلون جانبهم ويصقلونه . فلما فرغ أهل الروم ، ادعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيضا ، فسجب الملك من قولم ، وأنهم كيف فرغتم من غير صبغ ؟ فقالوا ماعليكم ، ارفعوا الحجاب ، فرفعوا ، وإذا بجانبهم يتلالاً منه عجائب الصنائع الرومية ، مع زيادة إشراق وبريق ، إذ كان قد صار كالمرآة المجلوة لكثرة التصقيل فاذداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل . فكذلك عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه ، وتركيته وصفائه ، حتى يتلالاً فيه جلية الحق بنهاية الإشراق ، كفعل أهل الصين . وعناية الحكاء والعلماء بالاكتساب ، ونقش العلوم ، وتحصيل نقشها في القلب ، كفعل أهل الروم فنكيفها كان الأمر فقلب المؤمن لايموت ، وعلمه عند المدوت لا يمحى ، وصفاؤه في كينكر . وإليه أشارا لحسن وحمة الله عليه بقوله : التراب لا يأكل محل الإيمان . بل يكون لا يتكدر . وإليه أشارا لحسن وحمة الله عليه بقوله : التراب لا يأكل محل الإيمان . بل يكون

وسيلة وقربة إلى الله تعالى . وأما ماحصله من نفس العلم ، وما حصه من الصفاء والاستعداد لقبول نفس العلم ، فلا غنى به عنه ، ولاسعادة لأحد إلا بالعلم والمعرفة ، وبعض السعادات أشرف من بعض ، كما أنه لاغنى إلا بالمال ، فصاحب الدرهم غنى ، وصاحب الخزائن المترعة غنى ، وتفاوت درجات السعداء بحسب تفاوت المعرفة والإيمان ، كما تتفاوت درجات الاغنياء بحسب قلة المال وكثرته . فالمعارف أنوار ، ولا يسعى المؤمنون إلى لقاء الله تعالى إلا بأنوارهم قال الله تعالى ( يسعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيديهمْ وَ بأَعْمَ بِمْ ")

وقد روى في الحَبر (١) « إِنَّ بَعْضَهُمْ يَعْطَى أُوراً مِثْلَ الْجَبْلِ وَبَعْضَهُمْ أَصْغَرَ حَتَى يَكُونَ آخِرُهُ وَجُلاً يُعْطَى أُوراً عَلَى إِبْهَا مِ قَدَمَيْهِ فَيُضِيءُ مَرَّةً وَيَنْطَفِي أُ أُخْرَى فَإِذَا أَصْاءً قَدَّمَ قَدَمَيْهِ فَيَضِيءُ مَرَّةً وَيَنْطَفِي أُ أُخْرَى فَإِذَا أَصَاءً قَدَّمَ قَدَمَيْهِ فَقَدْمِ نُورِهِم ، فَيْهُمْ مَنْ يَكُو أَصَاءً قَدَّمَ قَدَمَيْهِ مَنْ يَكُو كَالْبَرُقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُو كَالْبَرُقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُو كَالْبَرُقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُو كَالْبَكْوَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُو كَالْبَرُقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُو كَالْبَكُوا كِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُو كَالْبَرُقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُو كَالْبَكُولِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُو كَالْبَكُولِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُو كَالْبَكُولِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُو كَالْبَكُولِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ كَالْفَرَسِ إِذَا اشْتَدَّ فِي مَيْدَا نِهِ وَالَّذِي أَعْطَى كَالْفَرَسِ إِذَا اشْتَدَّ فِي مَيْدَا نِهِ وَالَّذِي أَعْطَى مُنْ يَكُولُ كَالْفَرَسِ إِذَا اشْتَدَّ فِي مَيْدَا نِهِ وَالَّذِي أَعْطَى وَجْهِمِ وَيَدَ يُهِ وَرِجْلَيْهِ يَجُنُ يَدًا وَيُعَلِّقَ أَخْرَى وَيُعْمُمُ مَنْ عَدْمُ عَنْ يَكُولُ مَنْ عَرَا عَلَى إِبْهَامٍ قَدُمِهِ يَحْبُو حَبُوا عَلَى وَجْهِمِ وَيَدَ يَهُ وَرْجَلَيْهِ يَجُنُ يَدًا وَيُعَلِّقَ أَخْرَى وَيْمَالِهُ عَلَى إَبْهُ النَّارُ فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَى يَخْلُصَ ، الحديث .

فبهذا يظهر تفاوت الناس في الإيمان ولووزن إيمان أبى بكر بإيمان العالمين سوى النبين والمرسلين لرجح فهذا يضايضا هي قول القائل: لووزن نور الشمس بنور السرج كلم الرجح فإيمان آحاد الموام نوره مثل نور السراج، وبعضهم نوره كنور الشمع، وإيمان الصديقين نوره كنور القمر والنجوم، وإيمان الأنبياء كالشمس وكا ينكشف في نور الشمس صورة الآفاق مع اتساع أقطارها ، ولا ينكشف في نور السراج إلازاوية ضيقة من البيت

فكذلك تفاوت انشراح الصدر بالمعارف ، وانكشاف سعة الملكوت لقلوب العارفين. ولذلك جاء في الحبر (٢) « أَنَّهُ يُقَالُ يَوْمَ الْقَيِنَامَةِ أُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ

من حديث أبى سعيد وليس فيه قوله ربع مثقال

<sup>(</sup>۱) حدیث إن بعضهم يعطى نورا مثل الجبل حتى يكون أصغرهم رجل يعطى نوره على إمهام قدمه الحدیث: الطبرانی وك من حدیث ابن مسعود قال ك صحیح علی شرط الشیخین (۲) حدیث یقال بوم القیامة أخرجوا من النار من فی قلمه ربع مثقال من إیمان ـ الحدیث: متفق علیه

<sup>(</sup>۱) الحديد: ۱۲

ذَرَّة مِن إِمَان وَ نِصْفُ مِثْقَالَ وَرُبْعُ مِثْقَالً وَشَعِيرَةٌ وَذَرَّةٌ مَكُلُ ذَلَكُ تَنبيه على تفاوت درجات الإِمَان ، وإن هذه المقادير من الإِمَان لا تمنع دخول النار . وفي مفهومه أنمن إمانه يزيد على مثقال فإنه لا يدخل النار ، إذ لو دخل لأمر بإخراجه أولا وأن من في قلبه ذرة لا يستحق الخلود في النار وإن دخلها . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم (" « كَيْسَ شَيْءَ وَلَا مِنْ أَنْفِي مِثْلِهِ إِلا الْإِنْسَانُ الْمؤمِنُ » إشارة إلى تفضيل قلب العارف بالله تعالى الموقن . فإنه خير من ألف قلب من العوام

وقد قال تعالى (وَأَنْهُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْهُ مُوْمِنِينَ (١) تفضيلا المؤمنين على المسلمين والمراد به المؤمن العارف دون المقلد . وقال عز وجل ( يَ فَعُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِن كُمْ وَمَيْرَ مَ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْمِيلَمَ دَرَجاتَ (٢) فأراد همنا بالذين آمنوا الذين صدقوا من غير علم ، وميزه عن الذين أوتوا العلم . ويدل ذلك على أن اسم المؤمن يقع على المقلد ، وإن لم يكن تصديقه عن بضيرة وكشف . وفسر ابن عباس رضى الله عنهما قوله تعالى ( وَالَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ دَرَجاتُ (٣) ) فقال يرفع الله المعالم فوق المؤمن بسبعائة درجة ، بين كل درجتين كا درجتين كا بين السماء والأرض

وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « أَ كُثَرُ أَهْلِ الجُنَّةِ الْبُلَهُ وَعِلَيْونَ لِنَوِى الْأَلْبَابِ » وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « فَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَا بِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَذْ نَى رَهُ حِلْ مِنْ أَصْحَا بِى » وفارواية «كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْر عَلَى سَائِر الْـكَواكِبِ »

فهذه الشواهد يتضح لك تفاوت درجات أهل الجنة بحسب تفاوت قلو بهم ومعارفهم. ولهذا كان يوم القيامة يوم التغابن ، إذالمحروم من رحمة الله عظيم الغبن والخسران ، والمحروم يرى فوق درجته درجات عظيمة ، فيكون نظره إليها كنظر الغنى الذي يملك عشرة دراه،

<sup>(</sup>١) حديث ليس شيء خيرامن ألف مثله إلا الانسان المؤمن : الطبراني من حديث سلمان بلفظ الانسان والمحديث ابن عمر لا علم شيئا خيرا من مائة مثله إلاالرجل المؤمن وإسنادها حسن

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أكثر أهل الجنة البله وعليونالنوى الالباب : تقدم دون هذه الزيادة ولم أجد لهذه الزيادة أصلا

<sup>(</sup> ٣ ) حديث فضل العالم على العابد كفضلى على أدنى رجل من أصحابى :تمن حديث أبى أمامة وصححه وقد تقدم فى العلم وكذلك الرواية الثانية

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۳۹ <sup>(۲)</sup> و <sup>(۱)</sup> الحجادلة: ۱۱

إلى الغنى الذى يملك الأرض من المشرق إلى المغرب، وكلواحد منهاغنى ، ولكن ما أعظم الفرق بينهما! وما أعظم الغبن على من يخسر حظه من ذلك! وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

## بسييان

شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف فى اكتساب المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد

اعلم أن من انكشف له شيء : ولو الشيء البسير ، بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لايدرى ، فقد صار عارفا بصحة الطريق . ومن لم يدرك نفسه فط ، فينبني أن يؤمن به ، فإن درجة المعرفة فيه عزيزة جدا . ويشهد لذلك شو اهدالشرع والتجارب والحكايات أما الشو اهد فقوله تعالى (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا (۱) فكل حكمة تظهر من القلب ، بالمواظبة على العبادة من غير تعلم ، فهو بطريق الكشف والإلهام . وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « مَنْ عَمِلَ عِمَا عَلَمْ وَرَّ ثَهُ اللهُ عِلْمَ مَاكَمْ يَعْمَلُ وَوَقَقَهُ فِيماً يَعْمَلُ حَتَى يَسْتَوْ جِبَ الجُنَّة وَمَنْ كَمْ يَعْمَلُ عَمَل عَمَا يَعْمَلُ عَمَى يَعْمَلُ عَمَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ وَمَ فَيْ فِيماً يَعْمَلُ حَتَى يَسْتَوْ جِبَ النَّارَ »

وقال الله تعالى (وَمَنْ تَبْقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (") من الإشكالات والشبه (وَيَوْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَيَحْنَسِبُ (") يعلمه علما من غير تعلم ، ويفطنه من غير تجربة . وقال الله تعالى مِنْ حَيْثُ لاَيَحْنَسِبُ (") يعلمه علما من غير تعلم ، ويفطنه من غير تجربة . وقال الله تعالى (ياً أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرُ قَانًا (") قبل نورا يفرق به بين الحق والباطل ، ويخرج به من الشبهات . ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من سؤال النور . فقال عليه الصلاة والسلام (") « اللهم أَعْطِني نُوراً وَزِدْني نُوراً وَاجْعَلْ لي في قلمي نُوراً وَرْدِي نُوراً وَاجْعَلْ لي في قلمي نُوراً

<sup>(</sup>١) حديث من عمــل بماعلم ــ الحديث : تقدم في العلم دون قوله ووفقه فيما يعمل فلم أرها

<sup>(</sup> ٧ ) حديث اللهم أعطى نورا وزدى نورا ـ الحديث : متفق عليه من حديث ابن عباس

<sup>(</sup>۱) العنكبوت: ٦٩ (٢) و (٢) الطلاق: ٢ (١) الانفال: ٢٩

وَفِي قَبْرِى نُوراً وَفِي سَمْعِى نُوراً وَفِي بَصِرِى نُوراً » حتى قال « فِي شَعْرِى وَفِي بَشَرِي وَفِي تَشْرِي وَفِي مَلْمَ عَلَى وَدَمِى وَعِظَامِى » وسئل صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ('' (أَ فَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ('') ماهذا الشرح ؟ فقال « هُو َ التَّوْسِعَةُ إِنَّ النُّورَ إِذَا قُذِفَ بِهِ فِي الْقَلْبِ اتَّسَعَ لَهُ الصَّدْرُ وَا نَشَرَحَ »

وقال صلى الله عليه وسلم ('' لابن عباس « اللهُمَّ فَقَهْ في الدِّين وَعَلَّمهُ التَّأْ وِيلَ ، وقال على رضي الله عنه (') ماعندنا شيء أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلينا إلا أن يؤتى الله تعالى عبدا فهما في كتابه . وليس هذا بالتعلم . وقيل في تفسير قوله تعالى ('يؤ تي الحكمة مَنْ يَشَاءُ ('')) انه الفهم في كتاب الله تعالى . وقال تعالى ( فَفَهَّمْنَاهَا سُلَمْ اَنَ ('')) خص ما انكشف باسم الفهم . وكان أبو الدرداء يقول : المؤمن من ينظر بنور الله من وراءستر رقيق . والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم و يجريه على ألسنتهم . وقال بعض السلف : ظن المؤمن كيانة . وقال صلى الله عليه وسلم في ألله من وراءستر ويقيق الله تعالى في ألله ويكريه على ألسنتهم . وقال بعض السلف : ظن المؤمن وإلله يشير قوله تعالى ( فَدْ يَيَّنَا الآيات واليه يشير قوله تعالى ( فَدْ يَيَّنَا الآيات واليه يشير قوله تعالى ( فَدْ يَيَّنَا الآيات واليه يشير قوله تعالى ( أَنْ في ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِلْمُتُوسِّمِينَ ('') وقوله تعالى ( فَدْ يَيَّنَا الآيات وقوله عليه وسلم أنه قال ('' و الفيمُ علمان فقال : هو سرمن أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قاوب أحبابه ، لم يطلع عليه ملكا و لابشرا فقال : هو سرمن أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قاوب أحبابه ، لم يطلع عليه ملكا ولابشرا

<sup>(</sup>١) حديث سئل عن قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للاسلام ــ الحديث : وفي الستدرك من حديث ابن مسعود وقد تقدم في العلم

<sup>(</sup> ٢ ) حديث اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل: قاله لا بن عباس متفق عليه من حديث ابن عباس دون قوله وعلمه التأويل فاخرجه بهذه الزيادة أحمد وحب وك وصححه وقد تقدم فى العلم

<sup>(</sup>٣) حديث على ماءندنا شيء أسره الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأأن يؤتىالله عبدا فهما في كتابه تقدم في آداب تلاوة القرءان

<sup>(</sup>٤) حديث اتقوا فراسة المؤمن ـ الحديث: ت من حديث أبي سعيد وقد تقدم

<sup>(</sup> ٥ ) حديث العلم عاسان سالحديث : تقدم في العلم

<sup>(</sup>١) الزمر: ٢٧ (٢) البقرة: ٢٧٩ (١) الانباء: ٧٩ (١) الحجر: ٧٥ (١) البقرة: ١١٨

وقد قال صلى الله عليه وسلم () « إِنَّ مِنْ أُمَّتِي تُحَدَّ ثِينَ وَمُعَلَّيِنَ وَمُكَلِّينَ وَإِنَّ عُرَّ مِن مِنْهُمْ » وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ولا عدث يعنى الصديقين ، والمحدث هو الملهم ، والملهم هو الذى انكشف له فى باطن قلبه من جهة الداخل ، لامن جهة المحسوسات الحارجة . والقرءان مصرح بأن التقوى مفتاح المداية والكشف . وذلك علم من غير تعلم

وقال الله تعالى ( وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَاتَ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ ( " ) وكان خصصها بهم . وقال تعالى ( هَذَا يَيانَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعَظَةُ لِأَمْتَقِينَ ( " ) وكان أبو يزيد وغيره يقول : ليس العالم الذي يحفظ من كتاب ، فإذا نسى ماحفظه صار جاهلا إنما الذي يأحذ علمه من ربه أي وقت شاء ، بلا حفظ ولادرس. وهذا هو العلم الربائي واليه الإشارة بقوله تعالى ( وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلماً ( " ) مع أن كل علم من لذنه ، ولكن واليه الإشارة بقوله تعالى ( وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلماً لدنيا ، بل الله في الذي ينفتح في سر القلب بعضها بوسائط تعليم الحلق ، فلا يسمى ذلك علما لدنيا ، بل الله في الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب مألوف من خارج . فهذه شو اهد النقل ، ولو جع كل ماورد فيه من الآيات والأخبار والآثار لخرج عن الحصر

وأمامشاهدة ذلك بالتجارب ، فذلك أيضاخارج عن الحصر . وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال أبو بكن الصديق رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنها عند موته ، إنماهما أخواك وأختاك ، وكانت زوجته حاملا ، فولدت بنتا . فكان قد عرف قبل الولادة أنها بنت . وقال عمر رضى الله عنه في أثناء خطبته ، باسارية الجبل الجبل. إذ انكشف لهأن العدو قدأ شرف عليه ، فحذره لمرفته ذلك ، ثم بلوغ صوته إليه من جملة الكرامات العظيمة لهأن العدو قدأ نس بن مالك رضى الله عنه قال : دخلت على عثمان رضى الله عنه ، وكنت قدلقيت المرأة في طريق ، فنظ بن المياش ، في قال على مقال عنه الدخلة ،

وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال :دخلت على عثمان رضى الله عنه، وكنت قدلقيت امرأة في طريقي ،فنظرت إليها شزرا ،و تأملت محاسبها، فقال عثمان رضى الله عنه ، لمادخلت يدخل على أحدكم وأثر الزناظاهر على عينيه ! أما علمت أن زناالمينين النظر ؟لتتو بن أو لأعزر فك

<sup>(</sup>۱) حديث إنمن أمتى محدثين ومكلمين وانعمر منهم: خ من حديث أبي هربرة لقدكان فيا قبلكمن الأمم مديث عائشة. محدثون فان يك في أمتى أحدفانه عمر ورواه م من حديث عائشة.

<sup>(</sup>۱) يونس: ٦ (۲) آل عمران: ١٣٨ (١) الكهف: ٥٥

فقلت أوحى بعد النبي؟ فقال لا ولكن بصيرة وبرهان وفراسة صادقة.

وعن أبي سعيد الخراز قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه خرقتان ، فقلت في نفسي هذا وأشباهه كُلُّ على الناس . فناداني وقال ، والله يعلم مافي أنفسكم فاحذروه . فاستغفرت الله في سرى ، فناداني وقال ، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده . ثم غاب عنى وهم ولم أره . وقال زكريابن داود ، دخل أبو العباس بن مسروق على أبي الفضل الهاشمي وهو عليل ، وكان ذا عيال ، ولم يعرف لهسبب يعيش به ، قال فلما قت قلت في نفسي ، من أين يأكهذا الرجل ؟ قال قصاح في ، يأباالعباس ، ودهذه الهمة الدنية ، فإنه لله تعالى ألطافاخفية وقال أحمد النقيب ، دخلت على الشبلي ، فقال مفتو نايا أحمد . فقلت ما الخبر ؟ قال كنت جالسا فجرى بخاطرى وقال بل أنت بخيل . فعاد منى خاطرى وقال بل أنت بخيل فقلت ما فتح اليوم علي بشيء إلا دفعته إلى أول فقير يلقاني . قال فيما استتم الخاطر حتى دخل علي صاحب المؤنس الخادم ، ومعه خسون دينارا ، فقال اجعلها في مصالحك . قال وقمت فأخذتها وخرجت . وإذا بفقير مكفوف بين يدى مزين يحلق رأسه ، فتقدمت إليه ، و ناولته فأخذتها وخرجت . وإذا بفقير مكفوف بين يدى مزين يحلق رأسه ، فتقدمت إليه ، و ناولته الدنانير ، فقال أعطها المزين ، فقلت إن جملها كذا وكذا ، قال أوايس قد قلنالك إنك بخيل؟ قال فرميت مها في دجلة ، وقلت ما أعزك أحد إلا أذله الله عز وجل

وقال حزة بن عبد الله العلوى ، دخلت على أبى الخير التينانى ، واعتقدت فى نفسى أن أسلم عليه ولا آكل فى داره طعاما ، فاسا خرجت من عنده ، إذا به قد لحقنى وقد حمل طبقا فيه طعام وقال ، بافتى كل فقد خرجت الساعة من اعتقادك . وكان أبو الخير التينانى هذا مشهورا بالسكرامات ، وقال ابراهيم الرقى ، قصدته مسلما عليه ، فحضرت صلاة المغرب ، فلم يكد يقرأ الفاتحة مستويا ، فقلت فى نفسى صاعت سفرتى ، فلماسلم خرجت إلى الطهارة فقصدنى سبع ، فعدت إلى أبى الخير ، وقلت قصدنى سبع ، فخرج وصاح به وقال ، ألم أقل لك لا تتعرض لضيفانى ! فتنحى الأسد ، فتطهرت ، فلما رجعت ، قال لى أشتغاتم بتقويم الظاهر فقضم الأسد ، واشتغلنا بتقويم البواطن في فننا الأسد

وماحكى من تفرس المشايخ ، وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضائرهم يخرج عن الحصر . بل ماحكي عنهم من مشاهدة الخضر عليه السلام والسؤال منه سماع صوت الهاتف ومن فنون الكرامات خارج عن الحصر . والحكاية لاتنفع الجاحد مالم يشاهد ذلك من نفسه ، ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل

والدليل القاطع الذي لايقدر أحد على جحده أمران:

أحدهما: عجائب الرؤيا الصادقة، فإنه ينكشف بهاالفيب. وإذا جاز ذلك في النوم فلا يستحيل أيضافي اليقظة. فلم يفارق النوم اليقظة إلافي ركود الحواس، وعدم اشتغالها بالمحسوسات، فكرمن مستيقظ غائص لا يسمع ولا يبصر لاشتغاله بنفسه.

الثاني : إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النيب وأمور في المستقبل ، كما اشتمل عليه القرءان . وإذا جاز ذلك للني صلى الله عليه وسلم جاز لغيره إذ الني عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور ، وشغل بإصلاح الخلق ، فلايستحيل أن يكون في الوجودشخص مكاشف بالحقائق ، ولايشتغل بإصلاح الخلق. وهذا لايسمى نبيا ، بل يسمى وليا ، فن آمن بالأنبياء، وصدق بالرؤيا الصحيحة،لزمه لامحالة أن يقر بأن القلب لهبابان،باب إلى خارجوهو الحواس، وباب إلى الملكوت من داخل القلب، وهو باب الإلمام والنفث في الروع والوحي فإذا أقربهما جميعًا لم يمكنه أن محصر العلوم في التعلم ومباشرة الأسباب المألوفة ، بل يجوزأن تكون المجاهدة سبيلا إليه . فهذا ماينبه على حقيقة ماذكرناه ، من مجيب تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت. وأماالسبب في انكشاف الأمن في المنام بالمثال المحوج إلى التعبير، وكذلك تمشل الملائكة للأنبياء والأولياء بصور مختلفة، فلذلك أيضا من أسرار عبائب القلب، ولا يليق ذلك إلا بعلم المكاشفة . فلنقتصر على ماذكر ناه فإنه كاف للاستحثاث على المجاهدة وطلب الكشف منها ، فقد قال بعض المكاشفين ، ظهر لى الملك، فسألنى أن أملى عليه شيئا من ذكري الخني عن مشاهدتي من التوحيد ، وقال مانكت لك عملا ، ونحن نحب أن نصمدلك بعمل تتقرب، إلى الله عز وجل، فقلت ألسما تكتبان الفرائض؟ قالايلى قلت فيكفيكا ذلك . وهذه إشارة إلى أذالكرام الكاتبين لا يطلعون على أسرار القلب، وإغا يطلعون على الأعمال الظاهرة. وقال بعض العارفين ، سألت بعض الأبدال عن مسألة

من مشاهدة اليقين ، فالنفت إلى شماله فقال ، ما تقول رحمك الله ؟ ثم النفت إلى عينه فقال. ما تقول رحمك الله ؟ ثم أجاب بأغرب جواب سمعته ، فسألته عن النفاته فقال ، لم يكن عندى في المسألة جواب عتيد ، فسألت صاحب الشمال فقال لا أدرى ، فسألت صاحب اليمين وهو أعلم منه فقال لاأدرى ، فنظرت إلى قلبي وسألته فحد ثنى بما أجبتك ، فإذا هو أعلم منها . وكأن هذاهو معني قوله عليه السلام إلى قلبي وسألته فحد ثنى بما أجبتك ، فإذا هو أعلم منها . وكأن هذاهو معني قوله عليه السلام على قلبه فرأيت الفالب عليه التمسك بدكرى ، توليت سياسته وكنت جليسه ، ومحادثه وأنيسه . وقال أبو سليان الداراني رحمة الله عليه ، القلب عنزلة القبة المضروبة ، حولها أبواب مغلقة ، فأى باب فتح له عمل فيه . فقد ظهر انفتاح باب من أبواب القلب إلى جهة الملكوت والملا ألأعلى ، وينفت خلك الباب المجاهدة والورع ، والإعراض عن شهوات الدنيا . ولذلك كتب عمر رضى الله عنه إلى أمراء الأجناد ، احفظوا ما تسمعون من المطيعين ، فإنهم ينجلي كمرامور صادقة . وقال أحر ، لو شئت لقلت إن الله تعالى يطلع الخاشعين على بعض سره . لهم من الحق . وقال آخر ، لو شئت لقلت إن الله تعالى يطلع الخاشعين على بعض سره .

#### بسيان

تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعىي الوسوسة وسبب غلبتها

أعلم أن القلب كاذكرناه مثال قبة مضروبة ، لها أبواب ، تنصب إليه الأحوال من كل باب . ومثاله أيضا مثال هدف ، تنصب إليه السهام من الجوانب . أوهو مثال من آة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة ، فتتراءى فيها صورة بعد صورة ولا تخلو عنها . أومثال حوض ، تنصب فيه مياه مختلفة ، من أنهار مفتوحة إليه . واعا مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حال ، أما من الظاهر فالحواس الحس ، وأما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب ، والأخلاق المركبة من مزاج الإنسان ، فإنه إذا أدرك بالحواس شيئا حصل والغضب ، والأخلاق المركبة من مزاج الإنسان ، فإنه إذا أدرك بالحواس شيئا حصل

منه أثر فى القلب ، وكذلك إذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة الأكل ، وبسبب توة فى المزاج ، حصل منها فى القلب أثر ، وإن كف عن الإحساس . فالخيالات الحاصلة فى المزاج ، حصل منها فى القلب أثر ، وإن كف عن الإحساس انتقال الخيال ينتقل القلب من النفس تبقى ، وينتقل الخيال من شيء إلى شيء ، وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر . والمقصود أن القلب فى التغير والتأثر دائما من هذه الأسباب

وأخص الآثار الحاصلة في القلب هو الخواطر ، وأعنى بالخواطر ما يحصل فيه من الأفكار والخذكار ، وأعنى به إدرا كانه علوما إما على سبيل التحدد ، وإما على سبيل التذكر ، فإنها تسمى خواطر ، من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنها . والخواطر هي الحركات للإرادات . فإن النية والعزم والإرادة ، إنما تسكون بعد خطبور المنوى بالبال لامحالة ، فب دأ الأفعال الخواطر ، ثم الخاطر يحرك الرغبة ، والرغبة تحرك العزم ، والعزم يحرك النية ، والنية تحرك الأعضاء

والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر ، أعنى إلى مايضر فى العاقبة ، وإلى ما يدعو إلى الخير ، أعنى إلى ما ينفع فى الدار الآخرة . فهما خاطران مختلفان ، فافتقرا إلى اسمين مختلفين . فالخطر المحمود يسمى الهاما ، والخطر المذموم ، أعنى الداعى إلى الشر ، يسمى وسواسا . ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة ، ثم أن كل حادث فلا مدله من محدث ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب

هـذا ماعرف من سنة الله تعالى فى ترتيب المسبات على الأسباب. فهما استنارت حيطان البيت بنور النار ، وأظلم سقفه واسود بالدخان ، علمت أن سبب السواد غير سبب الاستنارة . وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان محتلفان ، فسبب الخاطر الداعى إلى الخير يسمى ملكا ، وسبب الخاطر الداعى إلى الشر يسمى شيطانا. واللطف الذى يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقا ، والذى به يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى أغواء وخذلانا . فإن المعانى المختلفة تفتقر إلى أسامى مختلفة . والملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى شأنه إفاضة الخير ، وإفادة العلم ، وكشف الحق ، والوعد بالخير ، والأمر بالمعروف ، وقد خلقه وسخره لذلك . والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك ، وهو الوعد بالشر ، والأمر بالمعروف ، والأمر بالفقر . فالوسوسة فى مقابلة الإلهام ، والشيطان بالفقر . فالوسوسة فى مقابلة الإلهام ، والشيطان

في مقابلة الملك ، والتوفيق في مقابلة الحذلان . وإليه الاشارة بقوله تعالى (وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا وَرْجَيْن (١) فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة ، إلا الله تعالى فإنه فرد لامقابل له ، بل هو الواحد الحق ، الحال للا زواج كلها . فالقلب متجاذب بين الشيطان والملك . وقد قال صلى الله عليه وسلم (١) « في القلب لَمَّتَانِ لَيَةٌ مِنَ الْمَلَكُ إِيعَادٌ بِالخَيْرِ وَتَصَدِيقٌ بِالحَّقِ فَلْ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن المُدُو وَتَصَدِيقٌ بِاللهُ وَتَكَذِيبٌ إِلمُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وقال الحسن وَتَكذِيبٌ بِالحَق اللهُ عَلَى (الشَّيْطَانُ يَعدُ كُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم فِي الْفَحْشَاء (٢) ) الآية وقال الحسن إلى همان يحولان في القلب ، هم من الله تعالى ، وهم من العدو ، فرحم الله عبداً وقف عندهمه ، فاكان من الله تعالى أمضاه ، وماكان من عدوه جاهده . ولتجاذب القلب بين هذين المنطين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) « قلبُ المُؤْمِن بَيْنَ أَصْبَعْنِ مِن أَصَابِ بين هذين الأعلى والمنابق المنابق المنابق المنابق الله عليه وسلم (١) « قلب المؤمن على التحريك والتغيير ، فإنك الإنامل ولكن روح الأصبع سرعة التقلب ، والقدرة على التحريك والتغيير ، فإنك بلا أمل ولكن المنابق القال المنابق المنابق

والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ، ولقبول آثار الشيطان، صلاحا متساويا ليس يترجح أحدها على الآخر ، وإغا يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى ، والإكباب على الشهوات ، أو الإعراض عنها ومخالفتها . فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط الشيطان واسطة الهوى ، وصار القلب عش الشيطان ومعدنه ، لأن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه . وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه ، وتشبه بأخلاق

<sup>(</sup>١) حديث في القلب لمتان لمة من الملك إيعاد بالحير ــ الحديث : ت وحسنه و ن في الكيرى من حديث ان مسعود

<sup>(</sup> ٢ ) محديث قلب المؤمن بين أصبعين \_ الحديث : تقدم

<sup>(</sup>١) الداريات: ٩٤ (٢) اليقرة: ٢٦٨

الملائكة عليهم السلام، صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم . ولماكان لايخلو قلب عن شهوة وغضب، وحرص وطمع وطول أمل، إلى غير ذلك من صفات البشرية المنشعبة عن الهوى ، لاجرم لم مخل قلب عن أن يكون الشيطانفيه جولان بالوسوسة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (١) « مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَلَهُ شَيْطَانَ » قالوا وأنت يارسول الله ! قال « وَأَنَا إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعَا نَني عَلَيْ مِ فَأَسْلَمَ فَلا يَأْمُرُ إِلاَّ بَخِيْدٍ » وإعاكان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلا بو اسطة الشهوة ، فن أعانه الله على شهوته ، حتى صارت لاتنبسط إلاحيث ينبغي و إلى الحدالذي بنبغي، فشهو ته لاندعو إلى الشر، فالشيطان المتدرع بهالا يأمر إلا بالخير ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا عقتضيات الموى، وجدالشيط ن مجالا فوسوس، ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ، ارتحل الشيطان وصاق مجاله ، وأقبل الملك وألهم . والتطارد بينجندي الملائكة والشياطين في معركة الفلب دائم، إلى أن ينفتح القلب لأحدها فيستوطن ويستمكن ويكون اجتياز الثاني اختلاسا

وأ كثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتها ، فامتلائت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة ، وإطراح الآخرة . ومبدأ استيلامًا انباع الشهوات والهوى ، ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان ، وهو الهوى والشهوات ، وعمارته بذكر الله تمالى ، الذي هو مطرح أثر الملائكة . وقال جار بن عبيدة العدوى : شكوت إلى الملاء بن زياد ما أجد في صدري من الوسوسة ، فقال إعا مثل ذلك مثل البيت الذي عربه اللصوص ، فإن كان فيه شيء عالجوه ، و إلامضوا وتركوه . يمني أن القلم الخالي عن العوى لا يدخله الشيطان. ولذلك قال الله تعالى ( إِنَّ عبَادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانُ (') فكل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لاعبد الله . ولذلك سلط الله عليه الشيطان وقال تعالى (أَفَرَأُ يُتَ مَنَ اتَّحَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ('`) وهو إشارة إلى أن من الهوى إلهه ومعبوده ، فهو عبد الهوى لا عبد الله . و لذلك قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم بارسول الله، (٢) حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي ، فقال « ذَاكَ شَيْطَانُ أَيقَالُ لَهُ خَنْزَبُ ۖ فَإِذَا

<sup>(</sup> ۱ ) حدیث مامنکم من أحد الاوله شیطان ـ الحدیث : م من حدیث ابن مسعود ( ۲ ) حدیث ابن أبی العاص ان الشیطان حال بینی و بین صلاتی ـ الحدیث : م من حدیث ابن أبی العاص

<sup>(</sup>١) الاسم ١: ٥٥ (١) الجائية : ٣٣

أَحْسَنْتُهُ فَتَمُو وَ الله منهُ وَأَنْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا » قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني . وفي الخير ( ) \* إِنَّ الْوَصُوء شَيْطَانًا كَيْقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْهُ ، ولا عحووسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوس به لأنه إذا خطر في القلب ذكر شيء، انعدم منه ما كان فيه من قبل ، ولكن كل شيء سوى الله تعالى ، وسوى ما يتعلق به، فيجوز أيضا أن يكون مجالا للشيطان. وذكر الله هو الذي يؤمن جانبه ، ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال. ولا يمالج الشيء إلا بضده : وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة ، والتبرى عن الحول والقوة، وهوممني قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم . وذلك لا يقدر عليه إلا المتقون ، الغالب عليهم ذكر الله تعالى ، وأنحاالشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة . وقال الله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ أَتَّقُو ا إِذَا مُسَّهُمْ طَأَ نَفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ('') وقال مجاهد في معنى عول الله نعالى (مِنْ شَرِّ الْوَسُو اس أَخْنَاس (٢) ) قال هو منبسط على القلب ، فإذا ذكر الله تمالى خنس وانقبض ، و إذا غفل انبسط على قلبه . فالتطارد بين ذكر الله تعالى و وسوسة الشيطان ، كالتطارد بين النور والظلام ، وبين الليل والنهار . ولتضادهما قال الله تعالى ﴿ أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُم ۚ ذِكْرَ اللهِ (٢)) وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِع مُنْ مُلُومَهُ عَلَى قَلْبِ ابْ آدَمَ فَإِنْ هُوَ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَاكَ خَنَسَ وَ إِنْ نَسِيَ اللهَ نَمَالَى الْتَقَمَ قَلْبَهُ ، وقال ابن وضاح (٢) في حديث ذكره ، إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتب ، مسح الشيطان وجهه بيده : وقال بأبي وجه من لايفلح . وكما أن الشهوات ممتزجة بلحم ابن آدم ودمه ، فسلطنة الشيطان أيضا سارية في لمه ودمه ، ومحيطة بالقلب

<sup>(</sup>١) حديث اللوضوء شيطانا يقالله الوله الوله العلمان ـ الحديث : ه ت من حديث أبى بن كعب وقال غريب وليس اسناده بالقوى عند أهل الحمديث

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أنس ان الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم ــ الحديث : ابن أبى الدنيا في كتاب مكايد. الشيطان وأبو يعلى الموسلي وابن عدى في الكامل برضعفه

<sup>(</sup> w ) حديث ابن وضاح إذا بلغ الرجمل أربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان بيده وجهه وقال بأبى وجه لابفلح لمأجدله أصلا

<sup>(</sup>۱) الاعراف: ٢٠١ (١) الناس: ٤ (١) الحادله: ١٩

من جوانبه ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ١٠ « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ عَبْرَى الشهوات. الله مَ فَضَيَّقُوا عَارِيهُ بِالجُوعِ » وذلك لأن الجوع يكسر الشهوة ، وعجرى الشيطان الشهوات. ولأجل اكتناف الشهوات للقلب من جوانبه قال الله تعالى ، إخباراً عن إبليس (للا فَمُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ ثُمَّ لاَ يَهَمَّمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيَانَهُمْ وَعَنْ اللهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ ثُمَّ لاَ يَهَمَّمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيَانَهُمْ وَعَنْ اللهُمْ صَرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ ثُمَّ لاَ يَهَمَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيَانَهُمْ وَعَنْ اللهُمْ مُمَّ اللهُ عَلَيه وسلم (١٠) وإنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاَنْ آدَمَ بِطُرُقَ فَقَدَ لَهُ بِطَرِيقِ بِطَرِيقِ الْهِجْرَة فَقَالَ أَنْهُ عَلَى أَنْهُمُ وَتَمْرُكُ وينَكَ وَدِينَ آبَا بُكَ ! فَعَصَاهُ وَهَاجَرَهُمْ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ بِطَرِيقِ الْهِجْرَة فَقَالَ أَنْهُ عَرْأَتُكُمُ أَرْضَكَ وَسَاءَكَ ! فَعَصَاهُ وَهَاجَرَهُمْ قَعَدَ لَهُ بطريقِ اللهِجْرَة فَقَالَ أَنْهُ اللهُ عَلَى الله عَليه وسلم « فَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَاتَ كَانَ اللهُ قَلْ اللهِ قَلْهُ أَنْهُ عَلَى اللهِ أَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالَ وَلَا رسول الله صلى الله عليه وسلم « فَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالَ ذَلِكَ فَالَ اللهُ عَلَى اللهِ أَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالَ ذَلِكَ فَاللَّقَ عَلَى اللهِ أَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَاللَّهُ أَنْهُ عَلَى اللهِ أَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَاللَّ أَنْهُ عَلَى اللهِ أَنْ فَعْلَ ذَلِكَ فَالْمَ اللهُ عَلَيه وسلم « فَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَاللهُ فَاللَّهُ اللهُ عَلَي اللهُ أَنْ فَعَلَ اللهُ أَنْ أَنْهُ عَلَى اللهُ أَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَاللَّهُ اللهُ عَلَى الله عَلَيه وسلم « فَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَاللَّهُ عَلَى اللهُ أَنْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ أَلْهُ اللّهُ اللهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَالُهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ

فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الوسوسة ، وهى هذه الخواطر التي تخطر المجاهد أنه يقتل و تنكح نساؤه ، وغير ذلك مما يصرفه عن الجهاد . وهذه الخواطر معلومة ، فإذا الوسواس معلوم بالمشاهدة ، وكل خاطر فله سبب ، ويفتقر إلى اسم يعرفه ، فاسم سببه الشيطان ، ولا يتصور أن ينفك عنه آدى ، وإنحا يختلفون بعصيانه ومتابعته . ولذلك قال عليه السلام (٣) « ما من أحد إلاوكه شيطان » فقد اتضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلهام ، والملك والشيطان ، والتوفيق والخذلان .

فبعد هذا نظر من ينظر فى ذات الشيطان ، أنه جسم لطيف ، أولدس مجسم وإنكان جسم فكيف يدخل بدن الإنسان ما هو جسم . فهذا الآن غير محتاج إليه فى علم المعاملة ، بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت فى ثيابه حية ، وهو محتاج إلى إزالتها ودفع ضررها فاشتغل بالبحث عن لونها و شكلها ، وطولها وعرضها ، وذلك عين الجهل فصادمة الخواطر

<sup>(</sup>١) حديث انالشيطان بجرى من ابن آ دم مجرى الدم : تقدم

<sup>(</sup> ٢ ) حديث انالشيطان قعد لابن آدم بطرقه ما الحديث : ن من حديث سبرة بن آبي فاكه باسناد نحيح

<sup>(</sup>س) حديث مامن أحد الاله شيطان \_ الحديث: تقدم

<sup>(</sup>١) الاعراف: ١٦ و١٧

الباعثة على الشر قد علمت ، و دل ذلك على أنه عن سنب لا محالة ، و علم أن الداعى إلى الشر المحذور في المستقبل عدو ، فقد عرف العدولا محالة ، فينبنى أن يشتغل بمجاهدته . وقد عن الله سبحانه عداوته في مواضع كثيرة من كتابه ، ليؤمن به و يحترز عنه ، فقال تعالى (إنَّ الشَّيْطَانَ لَكُم عَدُو فَ فَا يَخذُوهُ عَدُو الإِنَّا يَدْعُو حِزْ بَهُ لِيكُو نُوامِن أَصْحَابِ السَّعِير (١) وقال تعالى (أكم أَعْهَدُ إلَيْكُم يَانِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَـكُم عَدُو مُبِينَ (٢) فينبنى العبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه ، لا بالسؤال عن أصله و نسبه و مسكنه فينبنى للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه ، لا بالسؤال عن أصله و نسبه و مسكنه

نعم ينبغى أن يسأل عن سلاحه ليدفعه عن نفسه، وسلاح الشيطان الهوى والشهوات، وذلك كاف للعالمين. فأما معرفة ذاته وصفاته وحقيقته ، نعوذ بالله منه ، وحقيقة الملائكة ، فذلك ميدان العارفين المتغلغلين في علوم المكاشفات ، فلا يحتاج في علم المعاملة إلى معرفته

نهم ينبني أن يعلم أن الخواطر تنقسم إلى ما يعلم قطعا أنه داع إلى الشر ، فلا يخفي كو نه وسوسة ، وإلى ما يعلم أنه داع إلى الخير ، فلا يشك في كو نه إلها ما . وإلى ما يتردد فيه ، فلا يدرى أنه من لمّة الملك ، أو من لمة الشيطان ، فإن من مكايد الشيطان أن يعرض الشر في معرض الخير ، والتمييز في ذلك غامض ، وأ كثر العباد به بهلكون ، فإن الشيطان لا يقدر على دعائهم إلى الشرالصر بح ، فيصور الشر بصورة الخير ، كما يقول للعالم بطر بن الوعظ ، أما تنظر إلى الخلق وهم موتى من الجهل ، هلكي من الفقلة ، قد أشر فوا على النار ، أمالك رحمة على عباد الله ، تنقذه من المعاطب بنصحك ووعظك ، وقد أنهم الله عليك بقلب بصير ، ولسان ذلق ، ولهجة مقبولة ، فكيف تكفر نعمة الله تعالى ، وتتعرض لسخطه ، وتسكت عن إشاعة العلم ، ودعوة الخلق إلى الصراط المستقيم . ولا يزال يقرر ذلك في نفسه ، ويستجره بلطيف الحيل ، إلى أن يشتغل بوعظ الناس . ثم يدعوه بعد ذلك إلى أن يتزين لهم ويتصنع بلطيف الحيل ، إلى أن يشتغل بوعظ الناس . ثم يدعوه بعد ذلك إلى أن يتزين لهم ويتصنع بلطيف الحيل ، ولا يزال يقرد ذلك عنده ، وهو في أثنائه يؤكد فيه شوائب الرياء ، وتبول الحلق ، ولا يزال يقرد ذلك عنده ، وهو في أثنائه يؤكد فيه شوائب الرياء وقبول الحلق ، ولذة الجاه ، والتعزز بكثرة الأتباع والعلم ، والنظر إلى الحلق بعن الاحتقار فيستدرج المسكين بالنصح إلى الهلاك ، فيتكلم وهو يظن أن قصده الخير ، وإعا قصده فيستدرج المسكين بالنصح إلى الهلاك ، فيتكلم وهو يظن أن قصده الخير ، وإعا قصده

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۱۳ (۲) بس: ۹۰

فق على العبد أن يقف عند كل مَم يخطر له ، ليعلم أنه من لمة الملك أو لمة الشيطان. وأن يعن النظر فيه بعين البصيرة ، لا بهوى من الطبع ، ولا يطلع عليه إلا بنورالتقوى والبصيرة وغزارة العلم . كما قال تعالى (إنَّ الَّذِينَ اتَقُو اإِذَا مَسَّهُمْ طَا نُفْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُ وا(١) وغزارة العلم . كما قال تعالى (إنَّ الَّذِينَ اتَقُو اإِذَا مَسَّهُمْ طَا نُفْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُ وا(١) أى رجعوا إلى نور العلم (فإذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (١) أى ينكشف لهم الإشكال . فأما من لم يرض نفسه بالتقوى ، فيميل طبعه إلى الإِذعان بتلبيسه عتابعة الهوى ، فيكثر فيه غلطه ، ويتعجل فيه هلاكه وهو لا يشعر . وفي مثلهم قال سبحانه وتعالى (وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ وَيَعْدِلُ فِيهُ عَلَيْهُ مَنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (٢) ويَدَالَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ وَيُعَانِ وَيَعْدُلُ فِيهُ عَلِيْهُ مَن اللهِ مَا لَمْ وَيَعْدُلُ فَيْ اللهِ عَلَيْهُ مَن اللهِ مَا لَمْ وَيَعْدُلُ فِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُؤْهُ حَسَالًا ، فإذا هي سيئات .

وأغمض أنواع علوم المعاملة الوقوف على خدع النفس، ومكايد الشيطان، وذلك فرض عين على كل عبد، وقد أهمله الخلق، واشتغلوا بعلوم تستجر إليهم الوسواس، وتسلط عليهم الشيطان، وتنسيهم عداوته، وطريق الاحتراز عنه. ولا ينجى من كثرة الوسواس إلا سدّ أبواب الخواطر،

<sup>(</sup>١) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم : ن من حديث أنس باسناد جيد

<sup>(</sup> ٧ ) حديث أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر : متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم في العلم

<sup>(</sup>۱) و (۲) الاعراف: ۲۰۹ (۱) الزم: ۲۷

وآبوابها الحواس الحس، وأبوابها من داخل الشهوات وعلائق الدنيا. والخاوة في بيت مظلم تسد باب الحواس، والتجرد عن الأهل والمال يقلل مداخل الوسواس من الباطن، ويبق مع ذلك مداخل باطنه في التخيلات الجارية في القلب، وذلك لا يدفع إلا بشغل القلب بذكر الله تعالى. ثم إنه لا يزال يجاذب القلب وينازعه، ويلهيه عن ذكر الله تعالى، فلا بدمن مجاهدته وهذه مجاهدة لا آخر لها إلا الموت، إذ لا يتخلص أحد من الشيطان ما دام حياً

أم قد يقوى بحيث لا ينقاد له ، ويدفع عن نفسه شره بالجهاد ، ولكن لا يستغنى قط عن الجهاد والمدافعة مادام الدم يجرى في بدنه ، فإنه مادام حيا فأبواب الشيطان مفتوحة إلى قلبه لا تنغلق ، وهي الشهوة والغضب ، والحسد والطمع ، والشره وغيرها ، كاسيأتي شرحها ومهما كان الباب مفتوحا ، والعدو غير غافل ، لم يدافع إلا بالحراسة والمجاهدة . قال رجل للحسن : يا أبا سعيد . أينام الشيطات ؟ فتبسم وقال ، لو نام لاسترحنا . فإذاً لا خلاص للمؤمن منه . نعم له سبيل إلى دفعه وتضعيف قو ته . قال صلى الله عليه وسلم (۱ وإن المؤمن منه منه في أحد كم بعيرة في سَفره وقال المسمود ، شيطان المؤمن مهزول، وقال قيس بن الحجاج ، قال لي شيطاني ، دخلت فيك وأنا مثل الجزور ، وأنا الآن مثل العصفور . قلت ولم ذاك ؟ قال تذيبني بذكر الله تعالى

فأهل التقوى لا يتعذر عليهم سد أبواب الشيطان، وحفظها بالحراسة، أعنى الأبواب الظاهرة، والطرق الجلية التي تفضى إلى المعاصى الظاهرة، وإنما يتعثرون في طرقه الغامضة فإنهم لا يهتدون إليها فيحرسونها، كما أشرنا إليه في غرور العاماء والوعاظ، والمشكل أن الأبواب المفتوحة إلى القلب للشيطان كثيرة، وباب الملائكة باب واحد، وقد التبسيذلك الباب الواحد بهذه الأبواب الكثيرة، فالعبدفيها كالمسافر الذي يبقى في بادية كثيرة الطرق غامضة المسالك، في ليلة مظامة، فلا يكاد يعلم الطريق إلا بعين بصيرة، وطلوع شمس مشرقة والعين البصيرة ههناهي القلب المصنى بالتقوى، والشمس المشرقة هو العلم الغزير ،المستفاد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يهدى إلى غوامض طرقه، و إلا فطرقه كثيرة وغامضة

<sup>(</sup>١) حديث إن المؤمن ينضي شيطانه ـ الحديث : أحمد من حديث أبي هريرة وفيه أبن لهيعة

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه (١) خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وقال « هَذَهِ خطا وقال « هَذَا سَبِيلُ اللهِ » ثم خط خطوطا عن يمين الخط وعن شماله ، ثم قال « هَذِهِ سُبُلُ عَلَى كُلِّ سَبِيلِ مِنْهَا شَيْطَانُ يَدْعُو إِلَيْهِ » ثم تلا ( وَأَنَّ هَذَا صِرَ اطِي مُسْتَقِيماً فَا تَبِعُونُ وَلاَ تَنَّبِعُوا السَّبُلُ (١) لنلك الخطوط فبين صلى الله عليه وسلم كثرة طرقه

فَانظُر الآن إِلَى حيله وأصطراوه الراهب إلى هذه الكبائر . وكل ذلك لطاعته له في قبول الجاربة للمعالجة ، وهو أمرهين ، وربما يظن صاحبه أنه خير وحسنة ، فيحسن ذلك في قلبه بخنى الهوى ، فيقدم عليه كالراغب في الخير ، فيخرج الأمر بعد ذلك عن اختياره ،

<sup>(</sup>١) حديث ابن مسعود خط لنارسول الله على الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله \_ الحديث : ن فى الكبرى وك وقال صحيح الاسناد

<sup>(</sup> ٧ ) حديث كان راهب في بني اسرائيل فأخذ الشيطان جارية نختها وألتي في قاوب آهلهاال دوا.ها عند الراهب \_ الحديث : بطوله في تأويل قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر . ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وابن مردويه في تفسيره في حديث عبيد بن أبي رفاعة مرسلا وللحاكم بحودمو قو فاعلى على بن أبي طالب وقال صحيح الأسناد ووصله بطين في مسنده من حديث علي

<sup>(</sup>۱) الانعام: ۱۳ (۲) الحشر: ۱۳

ويجره البعض إلى البعض ، بحيث لا يجسد محيصا . فنعوذ بالله من تضييع أوائل الأمور . وإليه الإِشَارة بقوله صلى الله عليه وسلم (١ \* « مَن ْ حَامَ حَوْلَ الْحِلْمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ »

### وال

#### تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب

اعلم أن مثال القلب مثال حصن ، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ، فيملكه ويستولى عليه . ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع المه . ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يدرى أبوابه . فما ية القلب من وسواس الشيطان واجبة ، وهو فرض عين على كل عبد مكلف . وما لا يتوصل إلى الواجب إلابه فهو أيضا واجب . ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا عمر فة مداخله . فصارت معر فة مداخله واجبة . ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد ، وهي كثيرة ، ولكنا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب ، التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان

فن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة . فإن الغضب هو غول العقل ، وإذا ضعف جند العقل هجم جندالشيطان . ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به ، كا يلعب الصبى بالمكرة . فقد روى أن موسى عليه السلام ، لقيه ابليس ، فقال له ياموسى أنت الذى اصطفاك الله برسالته وكلك تكليما ، وأنا خلق من خلق الله أذ نبت ، وأريد أن أتوب ، فاشفع لى إلى ربى أن يتوب على "، فقال موسى نعم · فاما صعد موسى الجبل ، وكلم ربه عز وجل، وأراد النزول ، قال له ربه أد الأمانة · فقال موسى يارب ، عبدل أبليس يريد أن تشوب عليه ، فأوحى الله تعالى إلى موسى ، ياموسى قد قضيت حاجتك ، مره أن يسجد لقبر آدم حتى يتاب عليه . فلق موسى أبليس ، فقال له قدقضيت حاجتك ، أمرت أن تسجد لقبر آدم حتى يتاب عليك . فغضب واستكبر ، وقال لم أسجد له حيا أأسجد له ميتا ! ثم قال ياموسى حتى يتاب عليك . فغضب واستكبر ، وقال لم أسجد له حيا أأسجد له ميتا ! ثم قال ياموسى ان لك على حقا عا شفعت لى إلى ربك · فاذكر نى عند ثلاث لا أهلكك فيهن ، أذكر نى حين تغضب فإن روحى فى قلبك ، وعينى فى عينك ، وأجرى منك مجرى الدم أذكر نى

<sup>(</sup>۱) حدیث من حام حول الحمی یوشك أن يقع فيه : متفق عليه من حدیث النمان بن بشير من يرتع حول الحمی یوشك أن يواقعه لفظ خ

إذا غضبت ، فإنه إذا غضب الإنسان نفخت في أنفه ، فما يدرى مايصنع . واذكر في حين تاقى الزحف ، فأ يدرى مايصنع . واذكر في حين تاقى الزحف ، فأذكره زوجته وولده وأهله حتى يولى وإياك أن تجلس إلى امرأة ليست بذات محرم ، فإنى رسولهما إليك ورسولك إليها ، فلا أزال حتى أفتنك بها وأفتنها بك

فقد أشار بهذا إلى الشهوة والغضب والحرض، فإن الفرار من الزحف حرص على الدنيا، وامتناعه من السجود لآدم ميتا هو الحسد، وهو أعظم مداخله

وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لإبليس ، أرنى كيف تغلب ابن آدم ، فنال آخذه عند الغضب وعند الهوى . فقد حكى أن ابليس ظهر لراهب ، فقال له الراهب ، أى أخلاق بنى آدم أعون لك ؟ قال الحدة . فإن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة . وقيل إن الشيطان يقول كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضى جئت حتى أكون في قلبه ، وإذا غصب طرت حتى أكون في رأسه !

ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص. فيها كان العبد حريصاعلى كلشيء، أعماه حرصه وأصمه. إذ قال صلى الله عليه وسلم (١) د حُبَّكَ لِلشَّيْء يُعنِي وَيُصِمُ » ونور البصيرة هو الذي يعرف مداخل الشيطان. فإذا غطاه الحسد والحرص لم يبصر. فحيننذ يجد الشيطان فرصة ، فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته ، وإن كان منكرا وفاحشا

فقد روى أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة ، حمل فيها من كل زوجين اثنين كا أمره الله تعالى . فرأى في السفينة شيخا لم يعرفه ، فقال له نوح ، ما أدخلك ؟ فقال دخلت لأصيب قلوب أصحابك ، فتكون قلوبهم معى وأبدانهم معك . فقال له نوح أخرج منها ياعدوالله فإنك لعين . فقال له ابليس ، خمس أهلك بهن الناس ، وسأحدثك منهن بثلاث ولا أحدثك باثنتين . فأوحى الله تعالى إلى نوحاً نه لا حاجة الكبالثلاث ، فليحدثك بالاثنتين فقال له اللتان لا تكذباني ، هما اللتان لا تخلفاني ، بهاأهلك الناس الحرص والحسد . فبالحسد لعنت ، وجعلت شيطانا رجيا . وأما الحرص ، فإنه أبيح لآدم الجنة كله إلا الشحرة فأصبت حاجتي منه بالحرص

<sup>(</sup>١) حديث حبك الشيء بعمى ويصم: أبوداود من حديث أبي الدرداء باسناد ضميف

ومن أبوابه العظيمة الشبع من الطعام ، و إن كان حلالاً صافيا . فإن الشبع يقوى الشهوات ، والشهوات أسلحة الشيطان . فقد روى أن إبليس ظهر ليحبى بن زكريا عليها السلام ، فرأى عليه معاليق من كل شيء ، فقال له يا إبليس ، ماهذه المعاليق ؟ قال هذه الشهوات التي أصنت بها ابن آدم . فقال فهل لى فيهامن شيء ؟ قال ربحا شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر . قال فهل غير ذلك ؟ قال لا . قال لله على أن لاأملا بطني من الطمام أبدا ، فقال له إبليس ، ولله على أن لاأنصح مسلما أبدا

ويقال في كثرة الأكل ست خصال مذمومة

أولها :أن يذهب خوف الله من قلبه الثانى : أن يذهب رحمة الخلق من قلبه الأنه على الثانى أنهم كلهم شباع والثالث : أنه يثقل عن الطاعة والرابع : أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجدله رقة والخامس : أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع فى قلوب الناس والسادس : أن يهيج فيه الأمراض

ومن أبوابه حب التزين من الأثاث والثياب والدار . فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان ، باض فيه وفرخ ، فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار ، وتزيين سقوفها وحيطانها ، وتوسيع أبنيتها ، ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب ، ويستسخره فيها طول عمره ، وإذا أوقعه في ذلك فقد استفنى أن يعود إليه ثانية ، فإن بعض ذلك يجره إلى البعض فلا يزال يؤديه من شيء إلى شيء إلى أن يساق إليه أجله فيموت ، وهو في سبيل الشيطان واتباع الموى ، ويخشى من ذلك سوء العاقبة بالكفر . نعوذ بالله منه

ومن أبوابه العظيمة الطمع في الناس ، لأنه إذا غلب الطمع على القلب ، لم يزل الشيطان يحبب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه ، بأنواع الرياء والتلبيس ، حتى يصير المطموع فيه كأنه معبوده . فلا يزال يتفكر في حيلة التو ددو التحبب إليه ، ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك، وأقل أحو اله الثناء عليه عاليس فيه ، و المداهنة له بترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقد روى صفو ان بن سليم ، أن إبليس عمل لعبد الله بن حنظلة ، فقال له ياا بن حنظلة إحفظ عنى شيئا أعلمك به . فقال لاحاجة لى به ، قال انظر فإن كان خيرا أخذت ، وإن كان

شرا رددت . يا بن حنظلة ، لانسأل أحدا غير الله سؤال رغبة ، وانظر كيف تكون إذا غضبت : فإنى أملكك إذا غضبت

ومن أبوابه العظيمة العجلة وترك التثبت في الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم (١) د المعجَلةُ مِنَ الشَّيْطَانُ وَالتَّأْنِيِّ مِنَ اللهِ تَعَالَى » وقال عزوجل (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ (١)) وقال تمالى ( وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً (١)) وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ( وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُوْءَانِ مِنْ تَعَالَى ( وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً (١)) وهذا لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة عَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ (١)) وهذا لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة والمعرفة والتبصرة تحتاج إلى تأمل و تمهل ، والعجلة تمنع من ذلك و عند الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث لايدرى

فقد روى أنه لما ولد عيسى بن مريم عليه السلام، أنت الشياطين إبليس، فقالوا أصبحت الأصنام قد نكست رءوسها ، فقال هذا حادث قد حدث ، مكانكم ، فطار حتى أتى خافق الأرض ، فلم يجد شيئا ، ثم وجد عيسى عليه السلام قد ولد ، وإذا الملائكة حافين به ، فرجع إلىهم فقال إن نبيا قد ولد البارحة ، ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا فأيسوا من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة ، ولكن ائتوابني آدم من قبل العجلة والخفة ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير ، وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب والمقار ، فإن كل ما يزيد على قدر القوت والحاجة فهو مستقر الشيطان . فإن من معه قوته فهو والمقار ، فإن كل ما يزيد على قدر القوت والحاجة فهو مستقر الشيطان . فإن من معه قوته فهو

والمقار، فإن كل ما يزيد على قدر القوت والحاجة فهو مستقر الشيطان. فإن من معه قو ته فهو فارغ القلب. فلو وجد مائة دينار مثلا على طريق، انبعث من قلبه عشر شهوات، تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى، فلا يكفيه ماوجد، بل يحتاج إلى تسعمائة أخرى، وقد كان قبل وجود المائة مستغنيا. فالآن لما وجد مائة، ظن أنه صاربها غنيا، وقد صار محتاجا إلى تسعمائة، ليشترى دارايعمرها، وليشترى جارية، وليشترى أثاث البيت، ويشترى الثياب الفاخرة، وكل شيء من ذلك يستدعى شيئا آخر يابق به، وذلك لا آخر له، فيتم في هاوية آخرها عمق جهنم، فلا آخر لها سواه

<sup>(</sup>١) حديث العجلة من الشيطان والتأتي من الله :ت من حديث سهل بن سعد بلفظ الاناة وقالحسن

<sup>(</sup>١) الانبياء: ٧٣ (١) الاسراء: ١١ (٦) طه: ١١٤

قال ثابت البناني ، (1) لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابليس لشياطينه ، لقد حدث أمر ، فانظروا ما هو . فانطلقوا حتى أعيوا ، ثم جاؤا وقالوا ما ندرى ، قال أنا آنيكم بالخبر . فذهب ثم جاء وقال ، قد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ، قال فجمل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فينصر فون خائبين ، ويقولون ما صحبنا قوما قط مثل هؤ لاء ، نصيب منهم ، ثم يقو ، ون إلى صلاتهم فيمحى ذلك . فقال ابليس ، رويدا بهم ، عسى الله أن يفتح لهم الدنيا ، فنصيب منهم حاجتنا

وروى أن عيسى عليه السلام توسد يوما حجرا ، فر به ابليس ، فقال ياعيسى رغبت في الدنيا ! فأخذه عيسى صلى الله عليه وسلم ، فرمى به من تحت رأسه ، وقال هذا لك مع الدنيا . وعلى الحقيقة من يملك حجرا يتوسد به عند النوم ، فقد ملك من الدنيا ما يمكن أن يكون عدة للشيطان عليه . فإن القائم بالليل مثلا للصلاة ، مهاكان بالقرب منه حجر يمكن أن يتوسده ، فلا يزال يدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده ، ولولم يكن ذلك لكان لا يخطر له ذلك ببال ، ولا تتحرك رغبته إلى النوم . هذا في حجر . فكيف عن يملك المخاد الميثرة ، والفرش الوطيئة ، والمنتزهات الطيبة ، فتى ينشط لعبادة الله تعالى

ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر ، فإذذلك هو الذي يمنع من الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم ، وهو الموعود المكاثرين كما نطق به القرءان العزيز ، قال خيثمة بن عبد الرحمن ، إن الشيطان يقول ، ما غلبني ابن آدم غلبة فلن يغلبني على ثلاث : أن آميه أن يأخذ المال من غير حقه ، وإنفاقه في غير حقه ، ومنعه من حقه . وقال سفيان ، ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر ، فإذا قبل ذلك منه أخذ في الباطل ومنع من الحق ، وتكلم بالهوى ، وظن بربه ظن السوء

ومن آفات البخل الحرص على مسادرمة الأسواق لجمع المال، والأسواق هي معشش

<sup>(</sup>١) حديث ثابت لمابعث صلى الله عليه وسلم قال ابليس لشياطينه لقد حدث أمر - الحديث: ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلا

الشياطين. وقال أبو أمامة ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال () « إِنَّ أَبْلِيسَ لَمَّا نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ وَجَعَلْتَنِي رَجِياً فَاجْعَلْ لِي بَيْتًا قَالَ الخُمَّامُ قَالَ الْجُمَلُ لِي بَيْتًا قَالَ الْحُمَّامُ قَالَ الْجُمَلُ لِي مَجْلِسًا قَالَ الْمُعَامُكُ مَا لَمُ وَجَعَلْتِي رَجِياً فَاجْعَلْ لِي طَعَامًا قَالَ الْحُمَّامُ فَالَ الْجُمَلُ لِي مُؤَدِّنًا قَالَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ قَالَ اجْعَلْ لِي شَرَابًا قَالَ اكُلُ مُسْكِرٍ قَالَ اجْعَلْ لِي مُؤَدِّنًا قَالَ الْمُعَلِي اللهُ قَالَ السَّعْرُ قَالَ السَّعْرُ قَالَ الْمُعَلِي قَالَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ قَالَ المُعْلُ لِي مُصَايِد قَالَ المُعْمُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ قَالَ الشَّعْرُ قَالَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ قَالَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ قَالَ السَّعْرُ قَالَ السَّعْرُ قَالَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ قَالَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ قَالَ السَّعْرُ قَالَ السِّعْرُ قَالَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ قَالَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ قَالَ السِّعْرُ قَالَ السِّعْرُ قَالَ الْمُعْلِي عَلَيْهِ قَالَ الْمُعْلِي عَلَيْهِ قَالَ الْمُعْرُ فَالَ الْمُعْلِي عَلَيْهِ قَالَ الْمُعْلِي عَلَيْهِ قَالَ السِّعْرُ قَالَ السِّعْرُ قَالَ الْمُعْلِي عَلَيْهِ قَالَ الْمُعْلِي عَلَيْهُ قَالَ الْمُعْلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

ومن أبوابه العظيمة التعصب المذاهب والأهواء والحقد على الحصوم ، والنظر إليهم بمين الازدراء والاستحقار . وذلك مما يهلك العباد والفساق جميعا . فإن الطعن في الناس ، والاشتغال بذكر نقصهم ، صفة مجبولة في الطبع من الصفات السبعية . فإذا خيل إليه الشيطان أن ذلك هو الحق ، وكان موافقا لطبعه ، غلبت حلاوته على قلبه ، فاشتغل به بكل همته ، وهو بذلك فرحان مسرور ، يظن أنه يسعى في الدين ، وهو ساع في اتباع الشياطين فترى الواحد مهم يتعصب لأبي بكر الصديق رضى الله عنه ، وهو آكل الحرام ، ومطلق فترى الواحد مهم يتعصب لأبي بكر الصديق رضى الله عنه ، وهو آكل الحرام ، ومطلق اللسان بالفضول والكذب ، ومتعاط لأنواع الفساد ، ولو رآه أبو بكر لكان أول عدو رضى الله عنه ، أن يكر من أخذ سبيله ، وسار بسيرته ، وحفظ مابين لحييه . وكان من سيرته رضى الله عنه ، أن يضع حصاة في فه ليكف لسانه عن الكلام فيا لا يعنيه ، فأتى المذا

ونرى فضوليا آخر يتعصب لعلي رضي الله عنه ، وكان من زهد علي وسيرته ، أنه لبس في خلافته ثوبا اشتراه بثلاثة درام ، وقطع رأس الكمين إلى الرسغ ، ونرى الفاسق لابسا لثياب الحرير ، ومتجملا بأموال اكتسبها من حرام، وهو يتعاطى حب علي رضى الله عنه ويدعيه ، وهو أول خصائه يوم القيامة

<sup>(</sup>١) حديث أبى أمامة ان إبليس لمانزل إلى الارض قال يارب أنزلنى الىالارض وجعلتنى رجيا فاجعل لى بيتا قال الحمام ـ الحديث : الطبرانى فى السكبير واسناده ضعيف جداورواه بنحوه من حديث ابن عباس باسناد ضعيف أيضا

وليت شعرى من أخذ ولدا عن يزالإنسان هو قرة عينه ، وحياة قلبه ، فأخذ يضربه وبمزقه ، وينتف شعره ويقطعه بالقراض ، وهو مع ذلك يدى حب أبيه وولاء ، فكيف يكرن حاله عنده ؟ ومعلوم أن الدين والشرع كانا أحب إلى أبى بكر وعمر وعمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم ، من الأهل والولد ، بل من أنفسهم . والمقتصون لماصي الشرع هم الذين يمزقون الشرع ، ويقطعونه بمقاريض الشهوات ، ويتوددون به إلى عدو الله إبليس وعدو أوليائه . فترى كيف يكون حالهم يوم القيامة عند الصحابة ، وعند أولياء الله تعالى الابل لوكشف الغطاء ، وعرف هؤلاء مانحبه الصحابة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاستحيوا أن يجروا على اللسان ذكره مع قبح أفعالهم ، ثم إن الشيطان يخيل عليه وسلم ، لا الآخر أنه إذا إليهم أن من مات محبا لأبى بكر وعمر ، فالنار لايحوم حوله ، ويخيل إلى الآخر أنه إذا مات مبا لهلي ، لم يكن عليه خوف ، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (٢) لفاطمة وضي الله عنها ، وهي بضعة منه (٢) « إعملي فإني لاأغني عنك من الله شيئاً » وهدذا مثال أوردناه من جملة الأهواء

وهكذا حكم التعصبين الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد، وغيره من الأعة. فكل من اذعى مذهب إمام، وهو ليس يسير بسيرته، فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة، إذ يقول له: كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان، وكان الحديث باللسان لأجل العمل لالأجل الهذيان، فما بالكخالفتني في العمل والسيرة، التي هي مذهبي ومسلكي الذي سلكته وذهبت فيه إلى الله تعالى، ثم ادعيت مذهبي كاذبا، وهذامدخل عظيم من مداخل الشيطان قد أهلك به أكثر العالم، وقد سلمت المدارس لأقوام قل من الله خوفهم، وضعفت في الدين بصيرتهم، وقويت في الدنيا رغبتهم، واشتد على الاستتباع حرصهم، ولم يتمكنوا من الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعصب، فبسوا ذلك في صدوره، ولم ينبهوهم على مكايد الشيطان فيه، بل نابوا عن الشيطان في تنفيذ مكيدته، فاستمر الناس عليه، ونسوا أمهات دينهم، فقد هلكوا وأهلكوا، فالله تعالى يتوب علينا وعليهم

<sup>(</sup>١) حديث فاطمة بضعة منى: متفق عليه منحديث المسور بن مخرمة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث إلى لاأغنى عنك من الله شيئا قاله لفاطمة متفق عليه من حديث ألى هريرة

وقال الحسن: بلغنا أن إبليس قال : سوّلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المعاصى، فقصموا ظهرى بالاستغفار. فسوّلت لهم ذبوبا لايستغفرون الله تعالى منها، وهي الأهواء. وقد صدق الملمون، فإنهم لايملمون أن ذلك من الأسباب التي تجر إلى المعاصى، فكيف يستغفرون منها

ومن عظيم حيل الشيطان ، أن يشغل الأنسان عن نفسه ،بالاختلافات الواقعة بين الناس فى المذاهب والخصومات . قال عبد الله بن مسعود : جلس قوم يذكرون الله تعالى ، فأتاهم الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم ، ويفرق بينهم ، فلم يستطع . فأتى رفقة أخرى يتحدثون بحديث الدنيا ، فأفسد بينهم ، فقاموا يقتتلون ، وليس إياه يريد ، فقِام الذين يذكرون الله تعالى ، فاشتغلوا بهم ، يفصاون بيمهم ، فتفرقوا عن مجلسهم ، وذلك مرادالشيطان منهم ومن أبوابه حمل العوام الذين لم يمارسوا العلم ولم يتجروا فيه ، على التفكر في ذات الله تمالى وصفاته ، وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم ، حتى يشككمهم في أصل الدين ، أو يخيل إليهم في الله تعالى خيالات يتعالى الله عنها ، يصبر بها كافرا أومبتدعا ، وهو به فرح مسرور مبتهج عما وقع في صدره ، يظن ذلك هو المرفة والبصيرة ، وأنه انكشف لهذلك بذكائه وزيادة عقله . فأشد الناس حماقة أقواهم اعتقادا في عقل نفسه ، وأثبت الناس عقلا أشــدهم اتهاما لنفسه ، وأ كَثر هم سؤالا من العاساء . قالبّ عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَا ۚ نِي أَحَدَكُم ْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَكَ ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى فَيَقُولُ ۚ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ ؟ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ باللهِ وَرَسُولِه فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ » والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالبحث في علاج هذا الوسواس، فإن هذا وسواس يجده عوام الناس دون العلماء .وإنما حق العوامأن يؤمنو اويسلموا ،ويشتغلوا بعبادتهم ومعايشهم ، ويتركوا العلم للعلماء . فالعامي لو يزني ويسرق كان خيراله من أن يتكلم في العلم. فإنه من تكلم في الله وفي دينه من غير إتقان العلم ، وقع في الكفر من حيث لايدري . كمن بركب لجة البحروهو لايعرفالسباحة . ومكايدالشيطان فما يتعلق بالعقائد

<sup>(</sup>١) حديث عائشة أن الشيطان يأتى أحدكم فيتول من خلقك فيقول الله ـ الحديث : أحمد والبرار وأبو يعلى في مسانيدهم ورجاله ثقات وهومتفق عليه من حديث أبي هريرة

والمذاهب لأتحصر ، وإنما أردنا بما أوردناه المثال

ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين ..قال الله تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِّ إِنْ مَعْنَ الطَّنِ الله يَعْمِ الطَّنِ الله يَعْمِ الطَّنَ الله يَعْمِ الطَّنَ الله يَعْمِ الطَّنَ الله يَعْمِ الطَّنَ الله الله الله الله الله الله عليه وسلم (١ " « اَ تَقُوا مَوَاضِعَ النَّهَ عِلَيه وسلم من ذلك . وسلم من ذلك .

روى عن علي بن حسين (١) ، أن صفية بنت حيى بن أخطب ، أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد ، قالت فأتيته فتحد ثت عنده ، فاما أمسيت الصرفت فقام يمشى معى ، فمر به رجلان من الأنصار ، فساما ثم انصرفا . فناداهما وقال « إِنّها صفيّة بنت حُيّ » فقالا يارسول الله مانظن بك إلا خيرا . فقال « إِنّ الشّيْطانَ يَحْرِى مِنَ ابْنِ الدّم عُرَى الدّم مِنَ الجُسد وَ إِنّى خَشيتُ أَنْ يُدْخل عَلَيْكُما » فانظر كيف أشفق صلى الله عليه وسلم على دينهما فرسهما ، وكيف أشفق على أمته فعامهم طريق الاحتراز من التهمة حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله ، فيقول مثلي لا يظن به إلا الحيو المجابا منه بنفسه . فإن أورع الناس وأتقاه وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة بل بعين الرضا بعضهم ، وبعين السخط بعضهم ولذلك قال الشاعى :

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساور

فيجب الاحتراز عن ظن السوء، وعنتهمة الأشرار، فإن الأشر ارلا يظنون بالناس كلهم إلا الشر . فهما رأيت إنسانا يسيء الظن بالناس طالبا للعيوب ، فاعلم أنه خبيث في الباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه ، وإعارأى غيره من حيث هو . فإن المؤمن يطلب المعاذير ، والمنافق يطلب العيوب . والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق

<sup>(</sup>١) حديث اتقوامواضع التهم: لم أجدله أصلا

<sup>(</sup>٢) حديث صفية بنت حي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفاً فأنيته فتحدثت عنده ـ الحديث : وفيه أن الشيطان مجرى من أبن آدم مجرى الدم متفق عليه

<sup>(</sup>١٠) الحجرات: ١٢

فهذه بعض مداخل الشيطان إلى القلب. ولو أردت استقصاء جيمها لم أقدرعليه. وفي هذا القدر ماينبه على غيره، فليس في الآدى صفة مذمومة إلا وهي سلاح الشيطان ومدخل من مداخله

فإن قلت: فما الملاج فى دفع الشيطان؟ وهل يكنى فى ذلك ذكر الله تعالى. وقول الإنسان لاحول ولا قوة إلا بالله؟

فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل ، بتطهير القلب من هده الصفات المذمومة ، وذلك مما يطول ذكره وغرضنا في هذا الربع من الكتاب بيان علاج الصفات الملكات ، وتحتاج كل صفة إلى كتاب منفرد على ماسياً ني شرحه . نم إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات ، كان للشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات، ولم يكن له استقرار ، و عنمه من الاجتياز ذكر الله تمالى ، لأن حقيقة الذكر لاتتكن من القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوى، وتطهيرهمن الصفات المذمومة ،و إلا فيكون الذكر حديث نفس، السلطان له على القلب 'فَلا يدفع سلطان الشيطان . ولذلك قال الله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ ا إِذَا مَسَّهُمْ طَا يْفْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَد كُرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (١) خصص بذلك المتق : فمثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك ، فإن لم يكن بين يديك خبز أو لحم ، فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ ، فجرد الصوت يدفعه . فإن كان بين يديك لحم وهو جائع ، فإنه يهجم على اللحم ولا يندفع عجرد الكلام. فالقلب الخالي عنقوت الشيطان ينزجر عنه عجرد الذكر. فأما الشهوة إذا غلبت على القلب، دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب، فلم يتمكن من سو بدائه فيستقر الشيطان في سويداء القلب. وأما قاوب المتقين الخالية من الهوى والصفات المذمومة، فإنه يطرقها الشيطان لا للشهوات، بل لخلوها بالنفلة عن الذكر، فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان. ودليل ذلك قوله تعالى ( فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِمِ (٢)) وسائر الأخبار والآيات الواردة في الذكر

قال أبو هريرة ، التق شيطان المؤمن وشيطان الكافر . فإذا شيطان الكافر دهين سمين كاس ، وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبرعار . فقال شيطان الكافر اشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبرعار . فقال شيطان الكافر الشيطان المؤمن مهزول أسعث أغبرعار . فقال شيطان الكافر الشيطان المؤمن عبد المؤمن المؤمن المؤمن عبد المؤمن عبد المؤمن المؤمن عبد المؤمن عبد المؤمن عبد المؤمن ال

مالك مهزول؟ قال أنا مع رجل إذا أكل سمى الله ، فأظل جائما . وإذا شرب سمى الله ، فأظل عطشانا . وإذا لبس سمى الله ، فأظل عربانا . وإذا ادهن سمى الله ، فأظل شعشا . فقال لكنى مع رجل لا يفعل شيئا من ذلك ، فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه

وكان محمد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة الصبح ، اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا يعيو بنا ، يرانا هو وقبيله من حيث لانراه . اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك ، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك ، إنك على كلشىء قدير . قال فتمثل له ابليس يوما في طريق المسجد ، فقال له يا ابن واسع ، هل تعرفنى ؟ فال ومن أنت ؟ قال أنا إبليس . فقال وما تريد ؟ قال أريد أن لا تعلم أحدا هذه الاستعاذة ، ولا أتعرض لك ، قال والله لا أمنعها ممن أرادها ، فاصنع ما شئت

وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال (١) : كان شيطان يأتى النبى صلى الله عليه وسلم يده شعلة من نار ، فيقسوم بين يديه وهو يصلى ، فيقرأ و يتعوذ فلا يذهب . فأتاه جبرا ثبل عليه السلام ، فقال له « قُلْ أَعُوذُ بِكَلمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ اللّهِ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ وَبَكُلمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللّهَاءِ وَمَا يَعْرُجُ وَلَا فَاحِدْ ، مِنْ شَرِّ مَا يَلِيجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمَنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا ، وَمَنْ اللّهَارِ ، إِلاَّ طَارِقاً يَطْرُقُ يَحْيُرٍ فِيهَا ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، إِلاَّ طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ فِيها ، وَمِنْ فَقالَ ذلك فطفئت شعلته و خر على وجهه يار على وجهه

وقال الحسن (٢) نبئت أن جبرائيل عليه السلام، أنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذاأو يت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. وقال صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) حديث عبدالرحمن بن أبى ليلى كان الشيطان بأ مى النبى صلى الله عليه وسلم بيده شعلة من نار الحديث:
ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان هكذا مرسلا ولمالك فى الموطأ نحوه عن يحيى بن سعيد مرسلا
ووصله ابن عبد البر فى التمهيد من رواية يحيى بن محمد بن عبد الرخمن بن سعد بن زرارة
عن عياش الشامى عن ابن مسعود ورواه أحمد والبزار من حديث عبد الرحمن بن حبيش
وقيل له كيف صنع رسول الله على الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين فذكر نحوه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث الحسن نبئت أنجبريل أتى إلنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عفريتا من الجن يكيدك ــ الحديث: ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلا

" لَقَدْ أَتَانِي الشَّيْطَانُ فَنَازَعَنِي ثُمَّ نَازَعَنِي فَأَخَذْتُ بِحَلْقَهِ فَوَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَرْسَلْتُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ مَاء لِسَانِهِ عَلَى يَدَى وَلَوْلاَ دَعْوَةً أَخِي شَلَمْانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَرْسَلْتُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ مَاء لِسَانِهِ عَلَى يَدَى وَلَوْلاَ دَعْوَةً أَخِي شَلَمْانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَا سَلَكَ عُمَرُ بَعْلَا إِلاَّ سَلَكَ لَا مَا سَلَكَ عُمَرُ بَعْلًا إِلاَّ سَلَكَ الشَّيْطَانُ مَعْلًا فَي اللَّهِ عَلَى سَلَكُ مُحَرُهُ » وهذا لأن القاوب كانت مطهرة عن مرعى الشهوات الشيطان وقوته ، وهي الشهوات

فهما طمعت في أن يندفع الشيطان عنك بمجرد الذكر ، كما اندفع عن عمر رضى الله عنه كان محالا ، وكنت كمن يطمع أن يشرب دواء قبل الاحتاء والمعدة مسفولة بغليظ الأطعمة ويطمع أن ينفعه ، كما نفع الذى شربه بعد الاحتاء وتخلية المعدة . والذكر الدواء ، والتقوى احتماء ، وهى تخلى القلب عن الشهوات . فإذا نزل الذكر قلبا فارغا عن غير الذكر ، اندفع الشيطان كما تندفع العلة بنزول الدواء في المعدة الخالية عن الأطعمة . قال الله تعالى (إنَّ في ذَلِكَ الشيطان كما تندفع العلة بنزول الدواء في المعدة الخالية عن الأطعمة . قال الله تعالى (إنَّ في ذَلِكَ لَدُ حُرَى كُن كُن لَهُ قَلْب "(۱) ) وقال تعالى (كُتب عَليه أنه من تولاة عالى الله بلسانه وإن كنت تقول الحديث قد ورد مطلقا بأن الذكر يطرد الشيطان ، "ولم تفهم أن وإن كنت تقول الحديث قد ورد مطلقا بأن الذكر يطرد الشيطان ، "ولم تفهم أن أكثر عمومات الشرع مخصوصة بشروط نقلها علماء الدين ، فانظر إلى نفسك ، فليس الخبر كالعيان ، وتأمل أن منتهى ذكرك وعبادتك الصلاة، فراقب قلبك إذا كنت في صلاتك ، كيف يجاذبه الشيطان إلى الأسواق ، وحساب العالمين ، وجواب المعاندين ، وكيف عربك في أودية الدنيا ومهالكها ، حتى أنك لاتذكر ماقدنسيته من فضول الدنيا إلا في صلاتك ، بك في أودية الدنيا ومهالكها ، حتى أنك لاتذكر ماقدنسيته من فضول الدنيا إلا في صلاتك ،

<sup>(</sup>۱) حدیث أتانی شیطان فنازعنی ثم نازعنی فأخذت مجلقه ــ الحدیث ابن أبی الدنیا من روایة الشعبی مرسلا هکذا وللبخاری من حدیث أبی هریرة انعفریتا من الجن تفلت علی البارحة أوكلة شخوها لیقطع علی صلاتی فأمکننی الله منه ــ الحدیث و ن فیالسکبری من حدیث عائشة كان یصلی فأتاه الشیطان فأخذه فصرعه فخنقه قال حتی وجدت برد لسانه علی یدی ــ الحدیث: واسناده حید

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ماسلك عمر فجا إلاسلك الشيطان فجا غيرفجه: متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص بافظ يا ابن الحطاب مالفيك الشيطان سالسكا فجا

<sup>(</sup>٣) الحديث الوارد بأن الذكر ياعمر يطرد الشيطان: تقدم

<sup>(</sup>١)ق: ٣٧ (٢) الحج: ٤)

ولا يزدحم الشيطات على قلبك إلا إذا صليت . فالصدلاة محك القلوب ، فيها يظهر محاسم ومساويها . فالصلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنيا ، فلاجرم لا ينظر د عنك الشيطان ، بل رعا يزيد عليك الوسواس ، كما أن الدواء قبل الاحتماء رعا يزيد عليك الضرر · فإن أردت الخلاص من الشيطان ، فقدم الاحتماء بالتقوى ، ثم أردفه بدواء الذكر ، يفر الشيطان منك ، كما فر من عمر رضى الله عنه . ولذلك قال وهب بن منبه أتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية ، وأنت صديقه في السر . أى أنت مطبع له . وقال بعضهم ياعجبا لمن يعصى المحسن بعد معرفته بإحسانه ، ويطبع اللمين بعد معرفته بطغيانه . وكما أن الله تمالى قال (ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ (۱) وأنت مدعوه ولا يستحيب لك، فكذلك منذ كر الله ولا يهرب الشيطان منك لفقد شروط الذكر والدعاء

قيل لإبراهيم بن أدهم ما الناندعو فلا يستجاب لنا ؟ وقد قال تمالى (ادْعُوني أَسْتَجِبُ لَكُمُ (٢) قال لأن قاوبكم ميتة . قيل وما الذي أماتها ؟ قال ثمان خصال : عرفتم حق الله ولم تقوموا بحقه ، وقرأتم القرءان ولم تعملوا بحدوده ، وقلتم تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته ، وقلتم نخشى الموت ولم تستعدوا له ، وقال تعالى ( إِنَّ الشَّيْطَانَ كَمُ مُ عَدُو فَا تَتَخِذُوهُ عَدُو الله على وقلتم نخاف النار وأرهقتم أبدانكم فيها ، عدو فاتتم نحاف النار وأرهقتم أبدانكم فيها ، وقلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها ، وإذا قتم من فرشكم رميتم عيوم وراء ظهوركم وافترشتم عيوم الناس أمامكم ، فأسخطتم ربكم ، فكيف يستجيب لكم

فإِنْ قلت: فالداعي إلى المعاصي المختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفون ؟

فاعلم أنه لاحاجة الك إلى معرفة ذلك في المعاملة. فاشتفل بدفع العدو، ولا تسأل عن صفته. كل البقل من حيث يؤتى، ولا تسأل عن المبقلة. ولكن الذي يتضح بنور الاستبصار في شواهد الأخباراً بهم جنود مجندة، وأن لكل نوع من المعاصي شيطانا يخصه ويدعو إليه . فأماطريق الاستبصار فذكره يطول، ويكفيك القدر الذي ذكر ناه، وهو أن اختلاف المسببات يدل على اختلاف الأسباب، كما ذكرناه في نور النار وسواد الدخان

<sup>(</sup>۱) و <sup>(۲)</sup> غافر: ۲۰ <sup>(۲۲)</sup> فاطر: ۳

وأما الأخبار فقد قال مجاهد: لأبليس خمسة من الأولاد، قد جعل كل واحد منهم على شيء من أمره، ثبر، والأعور، ومبسوط، وداسم، وزلنبور، فأما شبر، فهو صاحب المصائب، الذي أمر بالثبور، وشق الجيوب، ولطم الحدود، ودعوى الجاهلية. وأما الأعور فإنه صاحب الزنا، أمر به ويزينه، وأما مبسوط، فهو صاحب الكذب وأماداسم، فإنه يدخل مع الرجل إلى أهله، يرميهم بالميب عنده، ويغضبه عليهم، وأمار لنبور، فهو صاحب السوق، فبسببه لايز الون متظلمين، (۱) وشيطان الصلاة يسمى خنزب، (۲) وشيطان الوضوء يسمى الولهان، وقد ورد في ذلك أخبار كثيرة

وَكِمْ أَن الشياطين فيهم كثرة ، فكذلك في الملائكة كثرة . وقد ذكر نافي كتاب الشكر السر في كثرة الملائكة ، واختصاص كل واحد منهم بعمل منفرد به . وقد قال أبو أمامة الباهلي ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ) « و كُلّ با المؤمن ما أنه و وستُونَ مَلكاً يَدُبُونَ عَنْهُ مَا لَم ، يقدرْ عَلَيْهِ ، مِنْ ذَلِكَ الْبَصَرِ سَبْعَةُ أَمْلاَكُ يَدُبُونَ عَنْهُ كَا يُذَبُ الذّبابُ عَنْ قَصْعَةِ الْعَسَلِ فِي الْيَوْمِ الصاً فِي وَمَا لَوْ بَدَالَكُم و لَراً يَتْمُوهُ عَلَى كُلّ سَهْلٍ وَجَبَلٍ كُل بَسِط يَدَهُ فَاغِر فَاهُ وَلَوْ و كُلَ الْتَبْدُ إِلَى نَفْسِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ لَاخْتَطَفَتُهُ الشّبَاطِينَ ، هو وقال أيوبن يونس بن يزيد ، بلغنا أنه يولد مع أبناء الإنس من أبناء الجن ، ثم ينشأون معهم ، وروى جابر بن عبدالله ، أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قال يارب ، هذا الذي جعلت بيني و بينه عبداوة ، إن لم تعني عليه لاأنوى عليه . قال لا يولد لك ولد إلا وكل به ملك . قال يارب زدني . قال أجرى بالسيئة سيئة ، وبالحسنة عشرا إلى ماأريد . قال رب زدني . قال باب التوبة مفتوح ، مادام في الجسد الروح . قال إبليس ، يارب هذا العبد وب زدني . قال باب التوبة مفتوح ، مادام في الجسد الروح . قال إبليس ، يارب هذا العبد بين و بينه عيه ، أن لانه في عليه لاأقوى عليه . قال لا يولد له ولد إلا ولد لك ولد . قال بارب زدني ، قال بحرى منهم عبرى الدم ، و تتخذون صدوره بيوتا . قال رب زدني ، قال باب عليهم مخيلك ورجلك ، إلى قوله غرورا .

<sup>(</sup>١) حديث أن شيطان الصلاة يسمى خنزب :م من حديث عنمان بن أبي العاص وقد تقدم أول الحديث

<sup>(</sup> ٢ ) حديث انشيطان الوضوء يسمى الولهان : تقدم وهو عند ت من حديث أبي

<sup>(</sup> ٣ ) حديث أبى أمامة وكل بالمؤمن مائة وستون ملكايذبون عنه حـ الحديث : ابن أبى الدنيا في مكايد الشيطان وطب في المعجم الكبير باسناد ضعيف

وعن أبي الدردا، رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (' « خَلَقَ الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم المؤرَّة وَعَنَافٍ ، صَنْفُ حَيَّاتُ وَعَقَارِبُ وَخَشَاشُ الأَرْضِ وَصَنْفُ كَالرَّيحِ فِي الْهُوَاءِ وَصَنْفُ عَلَيْهُمُ الثّوَابُ وَالْمِقِابُ . وَخَلَقَ اللهُ لَعَاكَى الْإِنْسَ ثَلاَ ثَمَّ أَصْنَافٍ ، صَنْفُ كَالْهُمَامِمُ وَصَنْفُ عَلَيْهُمُ الثَّوَ اللهُ مُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ الثَّو اللهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللهُ ال

وقال وهيب بن الورد بلغنا أن إبليس عمل ليحي بن زكريا عليهما السلام، وقال إلى أديد أن أنصحك قال لاحاجة لى في نصحك ، ولكن أخبرني عن بني آدم . قال هم عندنا ثلاثة أصناف، أماصنف منهم، وهم أشد الأصناف علينا ، نقبل على أحدهم حتى نفتنه و نتمكن منه ، فيفزغ إلى الاستغفار والتوبة ، فيفسد علينا كلشيء أدركنامنه . ثم نعود عليه، فيعود ، فلا نحن فيأس منه ، ولا نحن ندرك منه حاجتنا . فنحن منه في عناء . وأما الصنف الآخر ، فهم في أيدينا عنزلة الكرة في أيدى صبيانكم ، نقلهم كيف شمننا قد كفونا أنفسهم . وأما الصنف الأخر ، فهم في الثالث ، فهم مثلك معصومون ، لانقدر منهم على شيء

فإن قلت: فكيف يتمثل الشيطان لبعض الناس دون البعض ؟ و إذا رأى صورة فهل هى صورته الحقيقية فكيف يرى بصورة مختلفة وكيف يرى في وقت واحد في مكانين وعلى صورتين ؟ حتى يراه شخصان بصورتين مختلفتين

فاعلم أن الملك والشيطان لهنا صورتان ، هي حقيقة صورتهما . ولا تدرك حقيقة صورتهما بالمشاهدة إلا بأنوار النبوة . (٢) فيما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرا ئيل عليه أفضل الصلاة والسلام في صورته إلا مرتين ، وذلك أنه سأله أن يريه نفسه على صورته ، فواعده بالبقيع

<sup>(</sup>١) حديث أبى الدرداء خلق الله الجن ثلاثة أصناف صنف حيات وعقارب ــ الحديث : ابنأ بى الدنيا في مكايد الشيطان وحب في الضعفاء في ترجمة يزيد بن سنان وضعته و ك نحوه مختصرا في الجن وقط ثلاثة أصناف من حديث أبى ثعلبة الحشني وقال صحيح الاسناد

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث آنه صلی الله علیه وسلم مارأی جبریل فی صورته الامرتین :الشیخان من حدیث عائشةوستلت هل رأی محمد ربه وفیه ولسکنه رأی جبریل فیصورته مرتین

<sup>(</sup>۱) الاعراف ، ۱۷۹

وظهر له بحراء ، فسد الأفق من المشرق إلى المغرب . ورآه مرة أخرى على صورته ليلة المعراج ، عند سدرة المنتهى . وإيما كان يراه في صورة الآدى غالبا . (٢) فكان يراه في صورة دحية الكلى ، (٥) وكان رجلا حسن الوجه . والأكثر أنه يكاشف أهل المكاشفة من أرباب القاوب بمثال صورته يفتح على الشيطان اله في اليقظة ، فيراه بعينه ، ويسمع كلامه بأذنه ، فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته . كما ينكشف في المنام لأكثر الصالحين . وإنما المكاشف في اليقظة ، هو الذي انتهى إلى رتبة لا يمنعه استغال الحواس بالدنيا عن المكاشفة التي تكون في المنام ، فيرى في اليقظة ما يراه غيره في المنام ، كا روى عن عمر بن عبد العزيز وحمه الله أن رجلا سأل ربه أن يربه موضع الشيطان من قلب ابن آدم ، فرأى في النوم جسد رجل شبه البلور ، يرى داخله من خارجه ، ورأى الشيطان في صورة صفدع قاعد على منكبه شبه البلور ، يرى داخله من خارجه ، ورأى الشيطان في صورة صفدع قاعد على منكبه الأيسر ، بين منكبه وأذنه ، له خرطوم دقيق ، قد أدخله من منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه . فإذا ذكر الله تعالى خنس

ومثل هذا قد يشاهد بعينه في اليقظة . فقد رآه بعض المكاشفين في صورة كلب جائم على جيفة يدعو الناس إليها ، وكانت الجيفة مثال الدنيا . وهذا يجرى مجرى مشاهدة صورته الحقيقية ، فإن القلب لابد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذي يقابل عالم الملكوت وعند ذلك يشرق أثره على وجهه الذي يقابل عالم الملكوالشهادة ، لأن أحدهما متصل بالآخر وقد بينا أن القلب له وجهان ، وجه إلى عالم النيب ، وهو مدخل الإلهام والوحى ، ووجه إلى عالم الشهادة ، لا يكون إلاصورة إلى عالم الشهادة ، لا يكون إلاصورة متخيلة ، لأن عالم الشهادة كله متخيلات ، إلا أن الخيال تارة يحصل من النظر إلى ظاهر عالم الشهادة بالحس ، فيجوز أن لا تكون الصورة على وفق المنى ، حتى برى شخصا جيل الصورة وهو خبيث الباطن ، قبيح السر ، لأن عالم الشهادة عالم كثير التلبيس . أما الصورة وهو خبيث الباطن ، قبيح السر ، لأن عالم الشهادة عالم كثير التلبيس . أما الصورة وهو خبيث الباطن ، قبيح السر ، لأن عالم الشهادة عالم كثير التلبيس . أما الصورة وهو خبيث الباطن ، قبيح السر ، لأن عالم الشهادة عالم كثير التلبيس . أما الصورة وهو خبيث الباطن ، قبيح السر ، لأن عالم الشهادة عالم كثير التلبيس . أما الصورة وهو خبيث الباطن ، قبيح السر ، لأن عالم الشهادة عالم كثير التلبيس . أما الصورة وهو خبيث الباطن ، قبيح السر ، لأن عالم الشهادة عالم كثير التلبيس . أما الصورة وهو خبيث الباطن ، قبيح السر ، لأن عالم الشهادة عالم كثير التلبيس . أما الصورة وهو خبيث الباطن ، قبيع السر ، لأن عالم الشهادة عالم كثير التبار الشهادة عالم كثير التبار المنار المالم الشهادة عالم كثير التبار المنار المالم الشهادة عالم كثير التبار المالم الشهادة عالم كثير التبار المالم الشهادة المالم المالم

<sup>(</sup>۱) حدیث انه کان بری جبریل فیصورة الآدمی غالبا: الشیخان من حدیث عائشة وسئلت فأین قولهفدنا فندلی قالت ذاك جبریل کان یأتیه فیصورة الرجل ــ الحدیث

<sup>(</sup> ٣ ) حديث انه كان يرى جبريل فى صورة دحية السكلى : الشيخان من حديث اسامة بن زيدان جبريل أنى النبى صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام قال النبى صلى الله عليه وسلم لأمسلمة من هذا قالت دجية ـ الحديث :

التي تحصل في الخيال من إشراق عالم الملكوت على باطن سر القلوب ، فلا تكون إلا عالم المصفة وموافقة لها ، فلا عرم لا يرى المسفة وموافقة لها ، فلا عرم لا يرى المعنى القبيح إلا بصورة قبيحة . فيرى الشيطان في صورة كلب وضفدع وخنزير وغيرها، ويرى الملك في صورة جيلة ، فتكون تلك الصورة عنوان المعانى، و محاكية لهما بالصدق . ولذلك يدل القرد والخنزير في النوم على إنسان خبيث ، وتدل الشاة على إنسان سليم الصدر وهكذا جميع أبواب الرؤيا والتعبير . وهذه أسرار عجبية ، وهي من أسرار عبائب القلب ولا يليق ذكرها بعلم المعاملة ، وإيما المقصود أن تصدق بأن الشيطان ينكشف لأرباب القلوب ، ، وكذلك الملك ، تارة بطريق التمثيل والمحاكاة كايكون ذلك في النوم ، و تارة بطريق المخين ، هو مثال المخي، لاعين المعنى الموريق الحقيقة والأكثر هو التمثيل بصورة محاكية للمعنى ، هو مثال المغي، لاعين المعنى الا أنه يشاهد بالعين مشاهدة محققة ، وينفرد بمشاهدته المكاشف دون من حوله كالنائم

#### UL.

ما يوّاخذ به العبد من وساوس القلوب وهمها وخواطرها وقصودها وما يعفى عنه ولا يوّاخذ به

اعلم أن هذا أمر غامض. وقد وردت فيه آيات وأخبار متمارضة ، يلتبس طريق الجمع ينها ، إلا على سماسرة العلماء بالشرع . فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ('' « عُنِى عَنْ أُمَّتِي مَاحَدَّ ثَتْ بِهِ نَفُوسَهَا مَا لَمْ " تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ » وقال أبو هم يرة قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ('' « إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ الْحَفَظَة إِذَا هَمَّ عَبْدى بِسَيِّنَة قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ('' « إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ الْحَفَظَة إِذَا هَمَّ عَبْدى بِسَيِّنَة قَالِ تَكْتُبُوهَا فَإِنْ عَمِلُهَا فَا كُتَبُوهَا سَيِّنَة قَوْإِذَا هَمَّ بِحَسَنَة لَمْ " يَعْمَلُهَا فَا كُنْبُوهَا حَسَنَة قَالِنْ عَمِلَهَا فَا كُتَبُوهَا عَشْرًا » وقد خرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين . وهو دليل على العفو عن عمل القلب وهمه بالسيئة وفى لفظ آخر ، «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَة عَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة " عَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة " عَمَل القلب وهمه بالسيئة وفى لفظ آخر ، «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَة عَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة " عَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَتْ لَهُ حَسَنَة " عَلَمْ القلب وهمه بالسيئة وفى لفظ آخر ، «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَة عَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة " عَلَمْ يَعْمَلُهَا فَا كُتَبَتْ لَهُ حَسَنَة " عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَمْ الله عَلَمْ يَعْمَلُهَا فَا كُتَبَتْ لَهُ حَسَنَة " عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَمْ الْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْهُ الله الله الله عَلَى المُعْلَمَة عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله الله الله المُعْلَمَة المُعْلَمَة المُعْلَمَة المُعْلِمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الْمُعْلَمُ الْهُ الْمُعْلِقَالَة الْمُعْلَمَة الْمُعْلَمَة الْمُعْلِمُ السَعْلُمُ الله المُعْلَمَة الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الله المُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمَ الْمُعْلَمَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلَمُ الْ

<sup>(</sup>١) حديث عنى لأمتى عمـا حدثت به نفوسها : منفق عليه من حديث أبى هـريرة ان الله خاوز لأه قي عما حدثت به أنفسيا ــ الحدث

<sup>(</sup>٧) حديث أبى هريرة يقول الله إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه \_ الحديث : قال الصنف أخرجه م ح في الصحيحين قلت هو كا قال والنفط لمسلم طهدا رالله أعلم قدمه في الذكر

وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةً فَعَمِلُهَا كُتِبَتُ لَهُ إِلَى سَبْعِما تَةً ضَعْفٍ . وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَة فَلَمْ يَعْمُلُهَا لَمْ ثَكُنَّتُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا تَحَدَّثُ أَأَنْ يَعْمَلُ سَيِّنَةً عَلَيْهِ ، وَإِذَا تَحَدَّثُ أَأَنْ يَعْمَلُ سَيِّنَةً عَلَى الْفُو عَلَيْهِ مَا لَمْ وَكُلْ ذَلْكَ يَدِلُ عَلَى الْفُو

فأماما يدل على المؤاخذة ، فقوله سبحانه ( وَإِنْ تُبدُوا مَا فِي أَ نَفْسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ فِي فِي اللهُ وَيَمْفُو كُلُولُ كُلُ مَنْ يَشَاءُ (') وقوله تعالى ( وَ لَا تَفْفُ مَا لَيْسَ الكَ بِهِ عِلْمَ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادَ كُلُ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا (') فدل على أن عمل الفؤاد علم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَر وَالْفُؤَادَ كُلُ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا (') فدل على أن عمل الفؤاد كُمْ إِنَّ السَّمِ وَالبصر فلا يعنى عنه . وقوله تعالى ( وَلاَ تَكُنتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنتُمُهَا فَإِنَّهُ مَا لَيْهُ إِنَّالُهُ وِ فِي أَيْكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ الله عِلَى اللهُ إِنَّالُهُ وَ فِي أَيْكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ الله عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا تَكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ الله عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

والحق عندنا في هذه المسألة لا يوقف عليه ، مالم تقع الإِحاطة بتفصيل أعمال القاوب ، من مبدأ ظهو رها ، إلى أن يظهر العمل على الجوارح فنقول

أول ما يرد على القلب الخاطر . كا لو خطر له مثلا صورة امرأة ، وأنها وراء ظهرة في الطريق ، لو النفت إليها لرآها

والثانى : هيجان الرغبة إلى النظر . وهو حركة الشهوة التي في الطبع . وهذا يتولدمن الخاطر الأول . ونسميه ميل الطبع ، ويسمى الأول حديث النفس

والثالث: حكم القلب بأن هذا ينبنى أن يفعل . أى ينبنى أن ينظر إليها فإن الطبع إذا مال ، لم تنبعث الهمة والنية ما لم تندفع الصوارف · فإنه قد يمنعه حياء أو خوف من الالتفات . وعدم هذه الصوارف ربحا يكون بتأمل · وهو على كل حال حكم من جهة العقل . ويسمى هذا اعتقادا ، وهو يتبع الخاطر والميل

الرابع: تصميم العزم على الالتفات، وجزم النية فيه. وهذا نسميه همآ بالفعل، نيه وقصدا. وهذا الهم قد يكون له مبدأ ضعيف ولكن إذا أصغى القلب إلى الخاطر الأول حتى طالت مجاذبته للنفس، تأكد هذا الهم، وصار إرادة مجزومة وإذا المجزمت الإرادة

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٨٤ (١) الاسراء: ٣٩ (١) البقرة : ٢٨٣ (٤) المائدة : ٨٩

فريماً يندم بعد الجزم ، فيترك العمل . وربحـا ينفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفيت إليه . وربحـا يعو ته عائق ، فيتعذر عليه العمل

فهمنا أربع أجوال للقلب قبل العمل بالجازجة . الخاطر ، وهو حديث النفس ، ثم المالي ثم الاعتقاد ، ثم الهم ، فنقول

أما الخاطر فلا يؤاخذه ، لأنه لا يدخل تحت الاختيار ، وكذلك الميل وهيجان الشهوة لأنها لا يدخلان أبضا تحت الاختيار ، وهما المرادان بقوله صلى الله عليه وسلم «عُفّ عَنْ أُمّتِي مَا حَدَّثَتْ به نَفُوسَهَا » قديث النفس عبارة عن الخواطر التي تهجيس في النفس ، ولا يتبعها عزم على الفعل . فأما الهم والعزم ، فلا يسمى حديث النفس ، بل حديث النفس كا روى عن عمان بن مظمون ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (الا يارسول الله ، نفسي تحديثي أن أطلق خولة . قال «مَهْلاً إن مِنْ سُنتِي النّكاَحَ » قال نفسي تحديثي أن أطلق خولة . قال «مَهْلاً إن مِنْ سُنتِي النّكاحَ » قال نفسي تحديثي أن أجب نفسي قال «مَهْلاً خصاء أُمّتِي دُوهِ بُ الصّيام ، قال نفسي تحديثي أن أثر هب . قال «مَهْلاً فَأَيْ أُحِبُهُ وَهُمَا فَيْ الْجُهُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ السّمَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>١) حديث ان عنمان بن مظعون قال يارسول الله نفسي تحدثني أن أطلق خولة قال مهلا أنعن سنتي النكام .. الحديث: ت الحكيم في نوادر الأصول من رواية على بنزيد عن سعيد بن السيب موسلاً نحوه وقيه القاسم بن عبيدالله العمري كذبه أحمد بن حنيل ويحي بن معين والدارمي من حديث سعدين أبي وقاص لماكان من أمر عثمان بن مطعون الذي كان من ترك الشماء يعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باعثان أني لم أومر بالرهبانية ــ الحديث: وفيه من رغب عن سنى فليني منى وهو عند مبلفظ رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمان ابر مظعون التبتل ولوأذن لهلاختصينا وللمعوى والطبراني في معجمي الصحابة باسناذ حسن من حديث عثمان بن مظعون أنه قال يارسول الله اني رجل تشق على هذه العزوية فيالمنازي فتأذن لى يارسول الله في الخصاء فأحتصى قال لا ولكن عليك يا ابن مظمون بالصيام فأنه مجفرة ولأحمد والطبراني باسنادجيد من حديث عبد الله بن عمر وخصار أمتي الصيام والقيام والعمش حديث سعيدين العامن باسناد فيه ضعف إن عثمان مرمظعر نقال بارسول الله ائذن لي في الاختصاء فقال الدرسول الله صلى الله عليه وسلم انالله قداً بدلنا بالرهبائية الحنيفية السمحة والتكبير على كل شوف ما الحديث : وه بسندضيف من حديث عائشة النكاح من سنتى ولأحمد واليهايه من حديث أنس لمكل ني وقال أبويعلي لمكل أمة رهانية ورهانية هذه الأمة الجهاد في سيل الله وفيه زيد العمى وهو ضعيف ولأبي داود من حديث أبي أمامة انسياحة أمتي الجهاد في جعيل الله وإساده جند

وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَ كُلْتُهُ وَلَوْ سَأَلْتُ اللهَ لَأَطْعَمَنِيهِ » فهذه الخواطر التي ليس معها عزم على الفعل ، هي حديث النفس . ولذلك شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ لم يكن معه عزم وهم بالفعل .

وأما الثالث وهو الاعتقاد، وحكم القلب بأنه ينبغى أن يفعل، فهذا تردد بين أن يكون اضطرارا أواختيارا . والأحوال تختلف فيه . فالاختيارى منه يؤاخذ به عوالا ضطرارى لايؤاخذ به

وأما الرابع ، وهو الهم بالفعل ، فإنه مؤاخذ به . إلا أنه إن لم يفعل نظر ، فإن كان قد تركه خو فا من الله تعالى ، وندما على همه ، كتبت له حسنة . لأن همه سيئة ، وامتناعه ومجاهدته نفسه حسنة . والهم على وفق الطبع ، ممايدل على عام الغفاة عن الله تعالى ، والامتناع بالجاهدة على خلاف الطبع ، محتاج إلى قوة عظيمة . فجده في خالفة الطبع موالعمل لله تعالى والعمل لله تعالى أشد من جده في موافقة الشيطان بموافقة الطبع . فكتب له حسنة ، لأنه رجح جده في الامتناع وهمه به ، على همه بالفعل . وإن تعوق الفعل بعائق ، أو تركه بعذر لاخو فا من الله تعالى ، كتبت عليه سيئة . فإن همه فعل من القلب اختيارى . والدليل على لاخو فا من الله تعالى ، كتبت عليه سيئة . فإن همه فعل من القلب اختيارى . والدليل على هذا التفصيل ، ماروى في الصحيح مفصلا في لفظ الحديث . قال رسول الله على أن عمل سيئة ، وهو أ بصر لا و قال مأروى في الصحيح مفصلا في لفظ الحديث . قال رسول الله على أن مُمن سبة أ بصر أن هم على الله . فأما إذا عن على أن يعملها أن أداد به تركها لله . فأما إذا عن على فاحشة ، فتعذرت عليه بسبب أوغفلة ، فكبف تكتب له حسنة ! وقد قال صلى الله عليه وسلم فاحشة ، فتعذرت عليه بسبب أوغفلة ، فكبف تكتب له حسنة ! وقد قال صلى الله عليه وسلم في زنى بامرأة ، فات تلك الليلة ، مات مصرا ، ويحشر على نيته ، وقد هم بسيئة ولم يعملها أو يزنى بامرأة ، فات تلك الليلة ، مات مصرا ، ويحشر على نيته ، وقد هم بسيئة ولم يعملها أو يزنى بامرأة ، فات تلك الليلة ، مات مصرا ، ويحشر على نيته ، وقد هم بسيئة ولم يعملها أو يزنى بامرأة ، فات تلك الليلة ، مات مصرا ، ويحشر على نيته ، وقد هم بسيئة ولم يعملها أو ينه مه ونهن نعلم أن من عن م ليلا على أن يصبح ليقتل مسلمها وينه من ينته ، وقد هم بسيئة ولم يعملها ويصبح ليته وقد هم بسيئة ولم يعملها ويحسر على نيته ، وقد هم بسيئة ولم يعملها ويصبح ليقتل مسلمها ويتعملها ويصبح ليته وقد هم بسيئة ولم يعملها ويصبح ليكا في ينته ، وقد هم بسيئة ولم يعملها ويصبح ليكا في ينته ، وقد هم بسيئة ولم يعملها ويصبح ليكا في يسبح المناؤلة ويصبح المناؤلة ويتمرك ال

<sup>(</sup>١) حديث قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر ــ الحديث قال المعنف أنه في الصحيح وهو كما قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>۲) حديث انجا بحشر الناس على نياتهم :ه من حديث جابر دون قوله إعاوله من حديث أبى هريرة إغايعث الناس على نياتهم واسنادها حسن و مهن حديث عائشة يعثهم الله على نياتهم ولهمن حديث أمسلمة يعثون على نياتهم و

و إلدايل القاطع فيه ، ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (١) « إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ وَسَلَمْ فَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي النَّارِ » فقيل بارسول الله ، هذا القاتل ، فابال المقتول ؟ قال « لأنّه أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ » وهمذا نص في أنه صار بمجرد الإرادة من أهل الناد ، مع أنه قتل مظلوما . فكيف يظن أن الله لا يؤاخذ بالنية والهم! بل كل هم دخل تحت اختيار العبد فهو مؤاخذ به ، إلا أن يكفره بحسنة . و نقض العزم بالندم حسنة . فلذلك كتبت له حسنة . فأما فوت المراد بعائق ، فليس بحسنة

وأما الخواطر وحديث النفس وهيجان الرغبة ، فكل ذلك لا يدخل تحت اختيار قالمؤاخذة به تكليف مالايطاق . ولذلك لما نرل قوله تعالى ( وَ إِنْ ثَبْدُوا ما في أَ نُفُسِكُمْ وَ الله الله الله عليه وسلم أو تُحْفُوهُ تُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ( ) جاء ناس من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ( ) كلفنامالانطيق ، إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحبأن يثبت في قلبه ، ثم يحاسب يذلك . فقال صلى الله عليه وسلم « لَمَلَكُمُ قَتُولُونَ كَما قَالَتِ النّهُودُ سَيعْنا وَعَصَيْنا قُولُوا مَسْمِعْنا وَاطْعنا . فأنزل الله الفرج بعد سنة بقوله ( لا يُككِلفُ الله الله والذي الله الله والذي الله والله به أن كل مالايدخل تحت الوسع من أعمال القلب ، هو الذي لا يؤاخذ به . فهذا الالتباس . وكل من يظن أن كل ما يجرى على القلب بسعى حديث النفس ولم يفرق بين هذه الأقسام الثلاثة ، فلا بد وأن ينلط . وكيف لا يؤ خذ أعمال القلب من الكبروالعجب ، والرياء ، النفاق والحسد ، وجلة الخبائث من أعمال القلب ! بل السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا أى مايدخل من أعمال القلب ! بل السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا أى مايدخل عمن أعمال القلب . فإن هذا بعن المناه عنه وقم المناه . فإن أتبما فظرة ثانية ، كان مؤاخذا به . لأنه مختار . فكذا خواطر القلب تجرى هذا المجرى ؛ بل القلب فظرة ثانية ، كان مؤاخذا به . لأنه مختار . فكذا خواطر القلب تجرى هذا المجرى ؛ بل القلب فظرة ثانية ، كان مؤاخذا به . لأنه مختار . فكذا خواطر القلب تجرى هذا المجرى ؛ بل القلب

<sup>(</sup>۱) حديث إذا التي المسلمان بسيفهمافالقاتل والمقتول في النار - الحديث: متفق عليه من حديث أبي بكر (۲) حديث لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه محاسبكم به الله جاء ناس من الصحابة إلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كلفنا ما لانطيق ــ الحديث : م.س حديث أبي هريرة

الله ق : ١٨٤ (١٠) القرة : ٢٨٦

### بسيان

أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا

اعلم أن العلماء المراقبين للقلوب ، الناظرين في صفاتها وعجائبها ، اختلفوا في هذه المسألة على خمس فرق

فقالت فرقة: الوسوسة تنقطع بذكر الله عن وجل، لأنه عليه السلام قال (٤) « فَإِذَا دُكرَ اللهُ خَنَسَ » والخنس هو السكوت، فكأنه يسكت

وقالت فرقة: لا ينعدم أصله ، ولكن يجرى فى القلب ولا يكون له أثر ، لأن القلب إذا صار مستوعبا بالذكر ، كان محجوبا عن التأثر بالوسوسة ، كالمشغول بهمه ، فإنه قد يكلم ولا يفهم ، وإن كان الصوت يمر على سمعه .

<sup>(</sup>١) حديث التقوى ههنا وأشار الى القلب: م من حديث أبي هريرة وقال الىصدره

<sup>(</sup> ٢ ) حديث الاثم حواز الفاوب: تقدم في العلم

<sup>(</sup> ۲۰ ) حديث البر ما اطمأن اليه القلب وإن أفتوك وأفتوك : الطبراني من حديث أبي ثعلبة ولأحمد نحوه من حديث وابصة وفيه وإن أفتاك الناس وأفتوك وقد تقدما

<sup>(</sup> ٤ ) حديث و إذاذكر الله خنس: ابن أبي الدنيا وابن عدى من حديث أنس في أثناء حديث ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم ـ الحديث : وقد تقدم قريبا

<sup>(</sup>۱) الحج: ۳۷

وقالت فرفة: لانسقط الوسوسة ولا أثرهاأيضا ، ولكن تسقط غلبتها للقلب ، فكأنه يوسوس من بعد وعلى ضعف .

وقالت فرقة: ينعدم عند الذكر في لحظه ، وينعدم الذكر في لحظة ، ويتعاقبان في أزمنة متقاربة ، يظن لتقاربها أنها متساوقة . وهي كالكرة التي عليها نقط متفرقة ، فإنك إذا أدرتها بسرعة ، رأيت النقط دوائر ، بسرعة تواصلها بالحركة . واستدل هؤلاء بأن الحنس قد ورد ، ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر ، ولا وجه له إلا هذا

وقالت فرقة: الوسوسة والذكر يتساوقان فى الدوام على القلب تساوقا لا ينقطع . وكما أن الإنسان قد يرى بعينيه شيئين فى حالة واحدة ، فكذلك القلب قد يكون مجرى لشيئين فقد قال صلى الله عليه وسلم (١) « ما مِنْ عَبْدٍ إِلاَّ وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ عَيْنَان فى وَلْهِ يُبْصِرُ بِهِما أَمْرَ دِينِهِ ، وإلى هذا ذهب المحاسى،

والصحيح عندناً أن كل هدده المداهب صحيحة ، ولكن كلها قاصرة عن الإحاطة بأصناف الوسواس، وإنما نظر كل واحد منهم . إلى صنف واحد من الوسواس فأخبر عنه ، والوسواس أصناف

الاول: أن يكون من جهة التلبيس بالحق. فإن الشيطان قد يلبس بالحق فيقول للإنسان تترك التنعم بالله ذات ، فإن العمر طويل ، والصبر عن الشهوات طول العمر ألمه عظيم وعندهذا إذا ذكر العبد عظيم حق الله تعالى، وعظيم ثوابه وعقابه ، وقال لنفسه الصبر عن الشهوات شديد ، ولكن الصبر على النار أشد منه ، ولا بد من أحدهما . فإذا ذكر العبد وعد الله تعالى ووعيده ، وجدد إيمانه ويقينه ، خنس الشيطان وهرب . إذ لا يستطيع أن يقول له النار أيسر من الصبر على الماصى . ولا عكنه أن يقول المعصية لا تفضى إلى النار فإن إيمانه بكتاب الله عز وجل يدفعه عن ذلك ، فينقطع وسواسه . وكذلك يوسوس فإن إيمانه بكتاب الله عز وجل يدفعه عن ذلك ، فينقطع وسواسه . وكذلك يوسوس مكانك عند الله تعالى ! فيتذكر العبد حينئذ أن معرفته وقلبه وأعضاءه التي بها عمله وعامه ،

<sup>(</sup>۱) حديث مامن عبد إلاوله أربعة أعين عينان في رأسه يبصر بهماأمر دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما أمر دينه أبو منصور الديلمي في مسئد الفردوس من حديث معاذ بلفظ الآخرة مكان دينه وفيه الحسين ابن أحمد بن محمد الهروى الساخي الحافظ كذبه ك والآفة منه

كل ذلك من خاق الله تعالى . فن أين يعجب به ! فيخنس الشيطان . إذ لا يمكنه أن يقول ليس هذا من الله . فإن المعرفة والإيمان يدفعه . فهذا نوع من الوسواس ، ينقطع بالكلية عن العارفين المستبصرين بنور الإيمان والمعرفة

الصنف الثانى: أن يكون وسواسه بتحريك الشهوة وهيجانها . وهذا ينقسم إلى ما يعلم العبد يقينا أنه معصية ، وإلى ما يظنه بغالب الظن . فإن عَامِهُ يقينا ، خنس الشيطان عن سهيب يؤثر في تحريك الشهوة ، ولم يخنس عن التهييج . وإن كان مظنونا ، فربما يبق مؤثرا ، محيث يحتاج إلى مجاهدة في دفعه ، فتكون الوسوسة ، وجودة ، ولكانها مدفوعة غيرغالبة

الصنف الثالث: أن تكون وسوسة عجر دالخواط ، وتذكر الأحوال الغالبة ، والتفكر في غير الصلاة مثلا ، فإذا أقبل على الذكر ، تصور أن يندفع ساعة ويعود ، ويندفع ويعود فيتماقب الذكر والوسوسة ، ويتصور أن يتساوقا جيما ، حتى يكون الفهم مشتملا على فهم معنى القراءة ، وعلى تلك الخواط ، كأنهما في موضعين من القلب . ويعيد جدا أن يندفع هذا المخنس بالكلية بحيث لا يخطر ، ولكنه ليس مالا ، إذ قال عليه السلام (١١ ه مَن صلى رَكَتَيْنِ لَمْ يُحدِّث فيهما نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنيا عُفْر لَهُ مَا تَقَدَّم مِن ذَنْه مِ فلولا من متصور لما ذ ، كره ، إلا أنه لا يتصور ذلك إلافي قلب استولى عليه الحب ، حتى صار كالمستهر ، فإنا قد نرى المستوعب القلب بعدو تأذى به ، قد يتفكر بمقدار ركعتين وركعات في مجادلة عدوه ، محيث لا يخطر بباله غير حديث عدوه ، كذلك المستغرق في الحب ، عبو به ، ولو كله غيره لم يسمع ، ولو اجتاز بين يديه أحد لكان كأنه لا يراه ، وإذا تصور عن خوف النار عبو من عدو ، وعند الحرص على مال وجاه ، فكيف لا يتصور من خوف النار هذا في خوف من عدو ، وعند الحرص على مال وجاه ، فكيف لا يتصور من خوف النار والحرص على الجنة ! ولكن ذلك عزير لضعف الإعان بالله تعالى واليوم الآخر والحرص على الجنة ! ولكن ذلك عزير لضعف الإعان بالله تعالى واليوم الآخر والحرص على الجنة ! ولكن ذلك عزير لضعف الإعان بالله تعالى واليوم الآخر

وإذا تأملت جلة هذه الأقسام وأصناف الوسواس ، علمت أن لكل مذهب من الذاهب وجها ، ولكن في محل مخصوص

<sup>(</sup>١) حديث من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بنيء من الدنيا: تقدم في الصلاة

وبالجلة فالخلاص من الشيطان في لحظة أوساعة غير بعيد . ولكن الخلاص منه عمراً طويلا بعيد جداً ، ومحال في الوجود . ولو تخلص أحد من وساوس الشيطان بالخواطر وتهييج الرغبة ، لتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد روى (۱) أنه نظر إلى علم ثوبه في الصلاة ، فلما سلم رى بذلك الثوب ، وقال د شعَلني عن الصلاة ، وقال د أذهبوا به إلى أبي جَمْم وأثور في بالنبح اينته ، (۲) وكان في بده خاتم من ذهب ، فنظر إليه وهو على المنبر ، ثم رى به وقال « نظرة آيد ونظرة آيد كرات في بده خاتم من ذهب ، فنظر اليه وهو بتحريك لذة النظر إلى خاتم الذهب وعلم الثوب . وكان ذلك قبل تحريم الذهب . فلذلك بتحريك لذة النظر إلى خاتم الذهب وعلم الثوب . وكان ذلك قبل تحريم الذهب . فلذلك بيعد شيئا وراء حاجته ، ولو ديناراً واحداً ، لا يدعه الشيطان في صلاته من الوسوسة في علك شيئا وراء حاجته ، ولو ديناراً واحداً ، لا يدعه الشيطان في صلاته من الوسوسة في الفكر في ديناره ، وأنه كيف يحفظه ، وفياذا ينفقه ، وكيف يخفيه حتى لايملم به أحد ، وطمع في أن يتخلص من الشيطان ، كان كن انغمس في العسل ، وظن أن الذباب واحد ، لايقع عليه ، فهو محال . فالدنيا باب عظيم لوسوسة الشيطان . وليس له باب واحد ، لا أنواب كثيرة . . .

قال حكيم من الحكاء: الشيطان يأتى ابن آدم من قبل المعاصى ، فإن امتنع أتاه من وجه النصيحة ، حتى يلقيه فى بدعة . فإن أبى أمره بالتحرج والشدة ، حتى يحرم ماليس محرام . فإن أبى شككه فى وضو ته وصلاته ، حتى يخرجه عن العلم . فإن أبى خفف عليه أعمال البر ، حتى يراه الناس صابراً عفيفا ، فتميل قلوبهم إليه ، فيعجب بنفسه ، و به يهلكه وعند ذلك تشتد الحاجة ، فإنها آخر درجة ، ويعلم أنه لو جاوزها أفلت منه إلى الجنة .

<sup>(</sup>١) حديث انه صلى الله عليه وسلم نظر إلى علم في ثوبه في الصلاة ما لحديث : تقدم فيه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث كان فيده خاتم من ذهب فنظر إليه على النبر فرماه فقال نظرة إليه و نظرة اليكم: نمن حديث المن عباس وتقدم في الصلاة

### سيان

#### مرعة تقلب القلب وانقسام القلوب في التغير والثبات

اعلم أن القلب كما ذكرناه ، تكتنفه الصفات التي ذكرناها ، وتنصب إليه الآثار والأحوال من الأبواب التي وصفناها ، فكأنه هدف يصاب على الدوام من كل جانب ، فإذا أصابه شيء يتأثر به ، أصابه من جانب آخر ما يضاده ، فتتغير صفته . فإن نزل به الشيطان فدعاه إلى المموى ، نزل به الملك وصرفه عنه . وإن جدنبه شيطان إلى شر ، جذبه شيطان آخر إلى غيره . وإن جذبه ملك إلى خير ، جذبه آخر إلى غيره . فتارة يكون متنازعا بين ملكين وتارة بين شيطانين ، وتارة بين ملك وشيطان . لا يكون قط مهملا . وإليه الإشارة بقوله وتارة بين شيطانين ، وتارة بين ملك وشيطان . لا يكون قط مهملا . وإليه الإشارة بقوله تعالى (وَنُقَلِّبُ أَفْيُدَ مَهُمْ وَأَيْصارَهُمْ (۱)) ولاطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عجيب صنع الله تعالى ، في عجائب القلب وتقلبه ، كان يحلف به فيقول (۱) « لا ومُقلِّب أَلْقُوب ، مَنْ أَرْسَاء أَنْ يُرْيَمُهُ أَرْاعَهُ ، وضرب له صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر «إنْ شَاء أَنْ يُرْيَمُهُ أَرْاعَهُ ، وضرب له صلى الله عليه والسلام وفي لفظ آخر «إنْ شَاء أَنْ يُشِمَهُ أَنَامَهُ وَإِنْ شَاء أَنْ يُرِيَمُهُ أَرَاعَهُ ، وضرب له صلى الله عليه السلام وفي لفظ آخر «إنْ شَاء أَنْ يُرْبِعَهُ أَرْاعَهُ ، وضرب له صلى الله عليه السلام وفي لفظ آخر «إنْ شَاء أَنْ يُقْمِهُ أَنَامَهُ و يَتَقَلَّبُ فِي كُلُّ سَاعَة عنوال عليه السلام وفي لفظ آخر «إنْ شَاء أَنْ وَلَهُ الله المُهُ و يُتَقَلَّبُ فِي كُلُّ سَاعَة عنوال عليه السلام ولائة أَمْلَة أَمْلَة أَمْلَة أَمْلَة أَمْلَة قَالُ ") « مَثَلُ أَلْقَلْب مِثْلُ العُصْفُور يَتَقَلَّبُ فِي كُلُّ سَاعَة عنوال عليه السلام

<sup>(</sup> ١ ) حديث لاومقلب القلوب : خ من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>۲) حدیث یامثبت القاوب ثبت قلبی علی دینك ـ الحدیث: تمن حدیث أنس و حسنه و ك من حدیث جابر وقال ابن أبی الدنیا صحیح علی شرط م ولمسلم من حدیث عبد الله بن عمر واللهم مصرف القاوب صرف قلو بنا علی طاعتك و ن فی ال کبری ه ك و صححه علی شرط م من حدیث النواس ابن سمعان مامن قلب إلابین أصبعین من أصابع الرحمن ان شاء أقامه و ان شاء أزاغه و ن فی ال کبری باسناد حید محود می حدیث عائشة

<sup>(</sup>٣) حديث مثل القلب مثل العصفور بتقلب في كل سأعة:ك في السندرك وقال صحيح على شرط م والبيه في في الشعب من حديث أبي عبيد في الشعب من حديث أبي عبيد غير منسوب وقال لاأدرى له صحبة أم لا

<sup>(</sup>١) الالعام: ١١٠

(" مَثَلُ الْقَلْبِ فِي تَقَلِّبِهِ كَالْقِدْرِ إِذَا اسْتَخْمَعَتْ غَلَيَانًا » وقال (" « مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ مِيسَةٍ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ تَقَلِّبِهَا الرِّيَاحُ ظَهْراً لِبَطْنِ » وهذه التقلبات ، وعجائب صنعالله تعالى في تقليبها من حيث لا تهتدى إليه المعرفة، لا يعرفها إلا المراقبون والمراعون لأحوالهم مع الله تعالى والقلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينها ثلاثة

قلب عمر بالتقوى ، وزكا بالرياضة ، وطهر عن خبائث الأخلاق ، تنقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب ومداخل الملكوت، فينصرف العقل إلى التفكر فما خطر له، ليعرف دقائق الخير فيه ، ويطلع على أسرار فوائده ، فينكشف له بنور البصيرة وجهه، فيحكم بأنه لا بد من فعله ، فيستحثه عليه ، ويدعوه إلى العمل مه ، وينظر الملك إلى القلب قيجده طيبا في جيوهره ، طاهرا بتقواه ، مستنيرا بضياء العقل ، معمورا بأنوار المعرفة ، فيراه صالحًا لأن يحكون له مستقرا ومهبطا ، فعند ذلك يمده بجنود لا ترى ، ويهديه إلى خيرات أخرى ، حتى ينجر الخير إلى الخير ، وكذلك على الدوام . ولا يتناهى إمداده بَالترغيبِ بالخير ، وتيسير الأمر عليه . وإليه الإشارة بقوله تعالى ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّةٍ َ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (١) وفي مثل هذا القلب يشرق نور المصباح من مشكاة الربوبية ، حتى لا يُحنى فيه الشرك الحنى ، الذي هو أخنى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء فلا يخنى على هذا النور خافية ، ولا يروج عليه شيء من مكايد الشيطان . بل يقف الشيطان ويوحي زخرف القول غرورا، فلا يلتفت إليه . وهذا القلب بعد طهارته من المهلكات، يصير على القرب معمورا بالمنحيات التي سنذكرها ، من الشكر ، والصبر : والخوف، والرجاء، والفقر، والزهد، والحبة، والرضا، والشوق، والتوكل، والتفكر، والمحاسبة، وغير ذلك. وهـو القلت الذي أقبل الله عز وجل بوجهه عليه ، وهـو القلب المطمئن ، المراد بقوله تعالى (ألا بد كر الله نظمين القُلوب (٢) وبقوله عن وجل ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٣))

<sup>(</sup>١) حديث مثل القلب في تقلبه كالقدراذا استجمعت غليانا: أحمد وك وقال صحيح على شرط خ من حديث المادد بن الأسور

القداد بن الأسور (۲) حديث مثل القلب كثلريشة بأرض فلاة \_ الحديث : الطبرانى فى الكبيرو البيهقى فى الشعب من حديث أبى موسى الأشعرى باسناد حسن وللبزار نحوه من حديث أنس باسناد ضعيف

<sup>(</sup>١٤ الليل: ٥ (٣) الرعد: ٨٨ (٣) الفجر: ٣٧

القلب الثاني : القلب المخذول المشحون بالموى ، المدنس بالأخلاق المذمومة والخبائث المفتوح فيه أبواب الشياطين ، المسدود عنه أبواب الملائكة . ومبدأ الشرفية ، أن ينقدح فيه خاطر من الهوى و بهجس فيه ،فينظر القلب إلى حاكم العقل ليستفتى منه ، و يستكشف وجه الصواب فيه ، فيكون العقل قد ألف خدمة الهوى وأنس به ، واستمر على استنباط الحيل له ، وعلى مساعدة الهوى ، فتستولى النفس وتساعد عليه ، فينشرح الصدر بالهوى وتنبسط فيه ظلماته ، لأنحباس جند العقل عن مدافعته ، فيقوى سلطان الشيطان ، لإنباع مكانه بسبب انتشار الهوى ، فيقبل عليه بالنزين والغرور والأماني ، ويوحى بذلك زخرفا من القول غرورا. فيضعف سلطان الإيمان بالوعد والوعيد، ومخبو نور اليقير الحوف الآخرة ، إذ يتصاعد عن الهوى دخان مظلم إلى القلب يملاُّ جوانبه ، حتى تنطفي. أنواره فيصير العقل كالعين التي ملا الدخان أجفانها ، فلا يقدر على أن ينظر . وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب ، حتى لا يبقى للقلب إمكان التوقف والاستبصار ، ولو يصرمواعظ وأسمعه ماهو الحق فيه ، عمى عن الفهم ، وصم عن السمع ، وهاجت الشهوة فيه ، وسطاالشيطان وتحركت الجوارح على وفق الهوى ، فظهرت المعصية إلى عالم الشهادة من عالم الغيب ، بقضاء من الله تعالى وقدره ، و إلى مثلهذا القلب الإشارة بقوله تعالى ( أَرَأ ْيْتَ مَن ا تَخُذَ إِلَمْهُ هَرَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونْ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالاَّ نَمَامَ بَلْهُمْ أَصَل سَبِيلاً ('') وبقوله عن وجل (لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْل عَلَي أَكْتَرهمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ('') وبقوله تعالى ( سَوَاءٌ عَلَيْهُمْ أَأَنْدَرْتَهُمْ أَمْ كَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤمنُونَ (٢))

ورب قلب هذا حاله بالإضافة إلى بعض الشهوات. كالذي يتورع عن بعض الأشياء ولحلكنه إذا رأى وجها حسنا لم علك عينه وقلبه ، وطاش عقله : وسقط مساك قلبه. أوكالذي لاعلك نفسه فيما فيه الحجاه والرياسة والكبر ، ولا يبقى معه مسكة للتثبت عند ظهور أسبايه أو كالذي لاعلك نفسه عند الغضب ، مهما استحقر وذكر عيب من عيوبه . أوكالذي لاعلك نفسه عند القدرة على أخذ درهم أو دينار ، بل يتهالك عليه تهالك الواله المستهم

<sup>(</sup>١) الفرةان : ٣٠ و ع ع (٢) يس : ٧ (١) البقره : ٣

فينسي فيه المروءة والتقوى . فكل ذلك لتصاعب دخان الهوى إلى القلب، حتى يظلم وتنطفي، منه أنواره ، فينطفي، نور الحياء والمروء تموالإِ عان ، ويسمى في تحصيل مراد الشيطان القلب الثالث : قلب تبدو فيه خواطر الهوى فندعوه إلى الشر ، فيلحقه خاطر الاعان فيدعوه إلى الخير، فتنبعث النفس بشهوتها إلى نصرة خاطر الشر، فتقوى الشهوة وتحسن التمتع والتنم، فينبث العقل إلى خاطر الخير، ويدفع في وجه الشهوة، ويقبح فعلها، وينسبها إلى الجهل: ويشبهما بالبهيمة والسبع في تهجمهاعلى الشر، وقلة اكتراثها بالعواقب فتميل النفس إلى نصح العقل . فيحمل الشيطان حملة على العقل ، فيقوى داعى الهوى ، ويقول ماهذا التحرج البارد ؟ ولم تمتنع عنهوالة فتؤذى نفسك ؟وهل ترى أحدا من أهل عصرك يخالف هواه ، أو يترك غرضه ؟ أفترك لهم ملاذ الدنيا يتمتعون بها ؟ وتحجر على نفسك حتى تبقى محروما شقيا متموبا ، يضحك عليك أهل الزمان ؟ أفتريد أن يزيد منصبك على فلان وفلان ؟ وقد فعلوا مثل مااشتهیت ، ولم یمتنعوا ؟ أما تری العالم الفلانی ایس یحترز من مثل ذلك ؟ ولو كان ذلك شرا لامتنع منه ؟ فتميل النفس إلى الشيطان ، وتنقلب إليه فيحمل الملك حملة على الشيطان، ويقول: هل هلك إلا من اتبع لذة الحال: ونسى العاقبة؟ أفتقنع بلذة يسيرة ؟ وتترك لذة الجنة و نعيمها أبد الآباد ؟ أم تستثقل ألم الصبر عن شهو تك؟ ولا تستثقل ألم النار؟ أتغتر بغفلة الناسءن أنفسهم ؟ واتباعهم هو اهم ؟ ومساعدتهم الشيطاد؟ مع أن عذاب النار لا يخففه عنك معصية غيرك. أرأيت لوكنت في يوم صائف شديد الحر ووقف الناس كلهم في الشمس، وكان لك بيت بارد، أكنت تساعد الناس؟ أو تطلب لنفسك الخلاص؟ فكيف تخالف الناس خوفا من حر الشمس، ولا تخالفهم خوفا من حر النار؟ فعند ذاك تمتثل النفس إلى قول الملك. فلا يزال يتردد بين الجندن، متجاذبا بين الحزبين . إلى أن يغلب على القلب ماهو أولى به

فإن كانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية التي ذكر ناها، غلب الشيطان، ومال القلب إلى جنسه من أحزاب الشيطان ، معرضاعن حزب الله تعالى وأوليائه ومساعدا لحزب الشيطان وأعدائه، وجرى على جوارحه بسابق القدر ماهو سبب بعده

عن الله تعالى. وإن كان الأغلب على القلب الصفات الملكية ، لم يصغ القلب إلى إغواء الشيطان وتحريضه إياه على العاجلة ، وتهوينه أمر الآخرة، بل مال إلى حزب الله تعالى وظهرت الطاعة بموجب ماسبق من القضاء على جو ارحه ، فقلب المؤمن بين إصبعين من ــ أصابع الرحمن ، أي بين تجاذب هذين الجندين ، وهو الغالب، أعنى التقلب، والانتقال من حزب إلى حزب، أما الثبات على الدوام مع حزب الملائكة ،أو مع حزب الشيطان ، فنادر من الجانبين ، وهذه الطاعات والمعاصى ، تظهر من خزائن النيب ، إلى عالم الشهادة بواسطة خزانة القلب، فإنه من خزائن الملكوت، وهي أيضا إذا ظهرت كانت علامات، تعرف أرباب القلوب ، سابق القضاء ، فن خلق للجنة يسرت له أسباب الطاعات ، ومن خلق للنار يسرت له أسباب المعاصي ، وسلط عليه أفران السوء ،وألتي في قلبه حكم الشيطان ، فإنه بأنواع الحكيم يغر الحمقي ، بقوله إن الله رحيم ، فلا تبال ، وإن الناس كلهم ما يخافون الله فلا تخالفهم ، و إِن العمر طويل فاصبر حتى تتوب غدا، يعده ويمنيهم وما يعده الشيطان إلاغرورا يعدهم التوبة ، ويمنيهم المغفرة ، فيهلكهم بإذن الله تعالى بهذه الحيل ،ومايجرى مجر اها، فيوسع قلبه لقبول الغرور، ويضيقه عن قبولُ الحق، وكل ذلك بقضاء من الله وقدر ( فَمَنْ بُرداللهُ أَنْ يَهْدِينَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَ مِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّاعَا يَصَّمَدُ فِي النَّمَاءِ (١) (إِنْ يَنْصُرْ كُمُ اللهُ فَلاَ عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُ سَمُ مِنْ بَعْدِهِ (١) فهو الهادي والمضل يفعل ما يشاء ، و يحكم ما يريد ، لاراد لحكمه ، ولامعقب لقضائه، خلق الجنة ، وخلق لها أهلا ، فاستعملهم بالطاعة ، وخلق النار ، وخلق لهاأهلا ، فاستعملهم بالماصي عرف الخلق علامة أهل الجنة وأهل النار، فقال (إِنَّ الْأَثْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفي جَيْصِيم (٢٠) ثم قال نعالى، فما روى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، (١) « هَوُ لاَءِ فَي الْجُنَّة وَلاَ أَبَالَى وَمَوُلاَء فِي النَّارِ وَلاَ ابَالِي » فتعالى الله الملك الحق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

<sup>(</sup>١) حديث قال الله عزوجل هؤلا. إلى الجنة ولاأبالى وهؤلا. إلى النار ولاأبالى : أحمد وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن قتادة المسلمي وقال ابن عبد البر في الاستيعاب إنه مضطرب الاسناد

<sup>(</sup>١) الالعام: ١٧٥ (٢) آل عمران: ١٦٠ (١) الانفطار: ١٣

ولنقتصر على هذا القدراليسير، من ذكر مجائب القلب، فإن استقصاء هلا يليق بعلم المعاملة ، وإنما ذكر نامنه ما يحتاج إليه ، لمعرفة أغوار علوم المعاملة ، وأسرارها ، لينتفع بها من لا يقنع بالظواهي ، ولا يجتزى بالقشر عن اللباب ، بل يتشوق إلى معرفة دقائق حقائق الأسباب ، وفها ذكرناه كفاية له ومقنع إن شاء الله تعالى ، والله ولى التوفيق

تم كتاب عبائب القلب ولله الحمد والمنة ، ويتاوه كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق والحمد لله وحده ، وصلى الله على كل عبد مصطنى م

## كناب راجة النفوج البائفلاق ومعسالجة أمسراض القلب

### كناب رافي الفي الفي الأخلاق ومسابحة أمراض القلب

### وهو الكتاب الثانى من ربع المهلكات بــــــمانندالرحمن الرحيم

الحد لله الذي صرّف الأمور بتدبيره ، وعدل تركيب الخلق فاحسن في تصويره ، وزين صورة الإنسان بحسن تقويمه و تقديره ، وحرسه من الزيادة والنقصان في شكله ومقاديره وفوس تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره ، واستحثه على بهذيبها بتخويفه وتحذيره وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره ، وامتن عليهم بتسهيل صعبه وعسيره ، والصلاة والسلام على محمد عبد الله و نبيه وحبيبه وصفيه و بشيره و نديره ، الذي كان يلوح أنوار النبوة من بين أساريره ، ويستشرف حقيقة الحق من يخايله و تباشيره ، وعلى آله وأصابه الذين طهروا وجه الإسلام من ظلمة الكفر و دياجيره ، وحسموا مادة الباطل فلم يتدنسوا بقليله و لا بكثيره ،

أمابعد: فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين، وافضل إعمال الصديقين، وهو على التحقيق شطر الدين، وغرة مجاهدة المتقين، ورياضة المتعبدين، والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة، والمهلكات، الدامغة، والحازى الفاضحة، والرذائل الواضحة، والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين، المنفرطة بصاحبها في سلك الشياطين، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، كما أن الأخلاق الجميلة، هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان، وجوار الرحمن، والأخلاق الخبيئة أمراض القلوب، وأسقام النفوس، إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد، وأين منه المرض الذي لا يفوت إلاحياة الجسد

ومها اشتدت عناية الأطباء، بضبط قوانين العلاج للأبدان. وليس فى مرضها الافوت الحياة الفانية ،فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب، وفى مرضها فوت حياة بانية أولى. وهذا النوع من الطب، واجب تعامه على كل ذى لب، إذلا يخلو قلب

من القلوب عن أسقام ، لو أهملت تراكمت ، وترادفت العلل ، وتظاهرت ، فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة علها وأسبابها ، ثم إلى تشمير في علاجها وإصلاحها ، فعالجتها هوالمراد بقوله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاها ( ) ) وإهمالها هو المراد بقوله ( وَقَدْخَابَ مَنْ دَسّاها ( ) ) وإهمالها هو المراد بقوله ( وَقَدْخَابَ مَنْ دَسّاها القول و عن نشير في هذا الكتاب ، إلى جمل من أمراض القلوب ، وكيفية القول في معالجتها على الجملة . من غير تفصيل لعلاج خصوص الأمراض ، فإن ذلك يأتي في بقية الكتب من هذا الربع ، وغرصنا الآن النظر الكلى في تهذيب الأخلاق ، وتمبيد منهاجها ، وتحمل علاج البدن مثالاله ، ليقرب من الأفهام دركه ، ويتضح وتحن نذك ، وتجمل علاج البدن مثالاله ، ليقرب من الأفهام دركه ، ويتضح بالرياضة ، ثم بيان الطبق التي بها يعرف تفصيل خلك ببيان فضيلة حسن الخلق ، ثم بيان الطرق التي بها يعرف مرض بالرياضة ، ثم بيان الطرق التي بها يعرف مرض الملطرق إلى تهذيب الأخلاق ، ورياضة النفوس ، ثم بيان العلامات التي بها يعرف مرض القلب ، ثم بيان الطرق التي بها يعرف الإنسان عيوب نفسه ، ثم بيان شواهد النقل ، غم بيان الطريق المعالجة للقلوب بترك الشهوات لا غير . ثم بيان علامات حسن الخلق . ثم بيان الطريق المعالجة القلوب بترك الشهوات لا غير . ثم بيان علامات حسن الخلق . ثم بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشو . ثم بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة . الطريق في رياضة الصبيان في أول النشو . ثم بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة . فهي أحد عشر فصلا . يجمع مقاصدها هذا الكتاب . إن شاء الله تعالى

## براب الحلق ومذمة سوء الخلق.

قال الله تعالى لنبيه وحبيبه ،مثنيا عليه ومظهر أنعمته لديه ( وَإِ نَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (") وقالت عائشة رضى الله عنها ،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ('' خلقه القرءان وسألل رجل رسول الله عليه وسلم عن حسن الخلق ، فتلا قوله تعالى ( خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُنْ

﴿ كتاب رياضة النفس ﴾

(١) حديث عائشة كان خلقه القرءان : تقدم وهو عندم

(1) e(Y) (linam: p (7) (laly: 3)

ورالي

و قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم (١) أوصنى ، فقال « اتّن الله حَيْثُ كُنْتَ » قال ردنى ، قال « خَالِقِ النّاس بِحُلُقِ حَسَنِ » وسئل عليه السّبِّنَة الحُسْنَة تَعْجُها » قال ردنى ، قال « خَالِقِ النّاس بِحُلُقِ حَسَنِ » وسئل عليه السلام ، أى الأعمال أفضل ؟ قال « خُلُق حَسَنَ » وقال صلى الله عليه وسلم (٧) « مَاحَسَّنَ الله خُلْقَ عَبْدٍ وَخُلُقَه مُ فَيُطْعِمه النّارَ » وقال الفضيل قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ، وهي سيئة الحلق ، تؤذي جيرانها بلسانها . قال « لا خَيْرَ فِيها هِي مِنْ أَهْلِ النّارِ » وقال أبو الدرداء ، سمعت رسول الله بلسانها . قال « لا خَيْرَ فِيها هِي مِنْ أَهْلِ النّارِ » وقال أبو الدرداء ، سمعت رسول الله

<sup>. (</sup>١) حديث تأويل قوله تعالى خذالعفو الآية هوأن تصلمن قطعك ــ الحديث : ابن مردويه من حديث جابر وقيس بن سعد بن عبادة وأنس بأسانيد حسان

<sup>(</sup>٢) حديث بعثت لأتم مكارم الأخلاق :أحمد وك والبيهق من حديث أبي هريزة وتقدم فآدب الصحبة

<sup>(</sup>٣) حديث أثقل ما يوصع في الميزان خلق حسن: دت وصححه من حديث أبي الدرداء

<sup>(</sup>٤) حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال ماالدين قال حسن الخلق ـ الحديث عمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من رواية أبي العلاء بن الشخير مرسلا

<sup>(</sup>٥) حديث ما الشؤم قال سوء الحلق :أحمد من حديث عائشة الشؤم سوء الحلق ولا بي داود من حديث ورافع بن مكيث سوء الحلق شؤم وكلاها لا يصح

م حديث قال رجل أوصنى قال اتق الله حيثًا كنت \_ الحديث: تمن حديث أبى در وقال حسن صحيح التار: تقدم في آداب الصحية

الأعراف : ١٩٩١

صلى الله عليه وسلم يقول (1) « أُوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي ٱلْمِيزَانِ حُسَنُ ٱلْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ » ولماخلق الله الإيمان ، قال اللهم قونى ، فقواه بحسن الخلق والسخاء . ولما خلق الله الكفر ، قال اللهم قونى ، فقواه بالبخل وسوء الخلق

<sup>(</sup>١) حدث أبى الدرداء أول ما يوضع فى الميزان حسن الخلق ــ الحديث لم أقف له على أصل هكذا ولأبى داود وت من حديث أبى الدرداء ما من شيء فى الميزان أثقل من حسن الحلق وقال غريب وقال في بعض طرقه حسن صحيح

<sup>(</sup> ۲ ) حديث أن الله استخلص هذا الدين لنفسه \_ الحديث : الدارقطتي في كتاب الستجاد والخرائطيم.
في مكادم الأخلاق من حديث أبي سعيد الخدري باسناد فيه لين

<sup>(</sup> w ) حديث حسن الحلق خلق الله الاعظم :الطبراني في الاوسط من حديث عمار بن يأسر بسند ضعيف

<sup>(</sup> ٤ ) حديث قيل بارسول الله أى المؤمنين أفضلهم أيمانا قال أحسنهم خلفا :دت ناليمن حديث أبي هريرة و على المؤمنين وللطبر اني من حديث أبي أمامة أفضلكم إيمانا أحسنكم خلفا

<sup>(</sup>٥) حديث انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الحلق :البزار وأبو يعلى والطبراني في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة بعض طرف البزار وجاله ثقات

<sup>(</sup>٦) حديث سوء الحلق يفسد العمل كا يفسد الحل العسل: ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هريره والربية في الشعب من حديث ابن عباس وأبي هريرة أيضا وضعفها ابن جرير

<sup>(</sup>٧) حديث إنك امرة قد حسن الله خلقك فأحسن خلقك : الخرائطي في مكارم الأخلاق وأبو العباس الدغولي في حديث إنك الآداب وفيه ضعف

<sup>(</sup> ٨ ) حديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس،وجهـا، وأحيتهم خلقا: الحرائطي ( ٨ ) عديث البراء كان رسول الله عسن

البدرى قال ،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى دعائه (''﴿ اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقَ قَحَسِّنْ خُلْقى ،

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها (٢) قال ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء فيقول « اللهم الله السلم السلم السلم السلم السلم الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣) قال «كرم الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣) قال «كرم الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قمر وعن أسامة بن شريك قال ، (١) شهدت الأعاريب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يقولون ، ماخير ماأعطى العبد ؟ قال « خُلُق حَسَن » وقال صلى الله عليه وسلم وأن النبي على الله عليه وسلم إن أحب من الله عليه وسلم عليه وسلم الله عليه وسلم وأن أحب من الله عليه وسلم وأن الله عليه وسلم وعن النه عنها (١) قال، قال رسم ل الله عليه وسلم ومن الله عنها (١) قال، قال رسم ل الله عليه وسلم ومن الله عنها (١) قال، قال رسم ل الله عليه وسلم ومن الله عنها (١) قال، قال رسم ل الله عليه وسلم و الله عليه و الله و الله عليه و الله

وعن ابن عباس رضي الله عنهم (١٠ قال ، قال ، قال ، و لله صلى الله عليه و سلم « الله تكن من كم و الله عليه و عن ابن عباس رضي الله عليه و الله عليه و عن عمله ، الله عليه و سلم في افتتاح به السقيم أو خُلُق كَيْمِيشُ به مِ بين النّاسِ » وكان من دعائه صلى الله عليه و سلم في افتتاح

<sup>(</sup>۱) حديث أبى مسعود البدرى اللهم كما حسنت خلق فحسن خلق : الحرايطى فى مكارم الأخلاق هكذا من رواية عبد الله س أبى الهذيل عن أبى مسعود البدرى وإنما هو ابن مسمود أى عبد الله هكذا رواه ابن حبان فى صحيحه ورواه أحمد من حديث عائشة

<sup>(</sup> ٣ ) حديث عبد الله بن عمرو اللهم إنى أسألك الصحة والعافية وحسن الحلق: الحرايطى في مكارم الأخلاق باسناد فيه لين

و٣) حديث أبى هريرة كرم المرء دينه ومروءته وعقله وحسن خلفه:حب وك وصححه على شرط مواليهقي قلت فيه مسلم بن خلد الزنجى وقد تكلم فيه قال البيهتي وروى من وجهين آخرين ضعيفين تم رواه موقوفا على عمر وقال اسناد صحيح

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أسامة بن شريك شهدت الأعاريب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماخير ماأعطى العبد قال خلق حسن: ه وتقدم في آداب الصحبة

<sup>(</sup> ٥) حديث إن أحبكم إلى الله وأقر بكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا : طص طس من حديث أبي هريرة ان أحسكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا وللطبراني في مكارم الأخلاق من حديث جابر أن أقر بكم منى مجلسا أحاسنكم أخلاقا وقد تقدم الحديثان في آداب الصحبة

<sup>(</sup> ٣ ) حديث أبن عباس ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فلا يعتسد بشىء من عمله سـ الحديث : الحرايطى في مديث أم سلام الأخلاق باسناد ضعيف ورواه الطبراني في السكبير وفي مكارم الأخلاق مين حديث أم سلمة

الصلاة (" « اللَّهُمَّ اهْد نِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاقِ لاَيَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سُيِّمَ لاَ يَضِرِفُ عَنِّي سُيِّمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم يُومَا إِذَقَالَ « إِنَّ عُسْنَ الْخُلُقِ لَيُذِيبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُذيبُ الشَّمْسُ الجَلِيدَ ، عليه وسلم يوما إذقال « إِنَّ عُسْنَ الْخُلُقِ لَيُذِيبُ الْخُطِيئَةَ كَمَا تُذيبُ الشَّمْسُ الجَلِيدَ ، وقال عليه السلام (٢) « مِنْ سَعَادَةِ اللهُ عُسْنُ الْخُلُقِ » وقال صلى الله عليه وسلم (١) « النُهُنْ حُسْنَ الخُلُق »

وقال عليه السلام لأبى ذر (ع) « يَا أَبَا ذَرِّ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَلَاحْسَبَ كَمْسُنِ الْخُلُقِ » وعن أنس (٢) قال ، قالت أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أرأيت المرأة يكون لها روجان في الدنيا ، فتموت وعو تان ، ويدخلون الجنة ، لأيهما هي تكون ؟ قال « لِأَحْسَنِهما خُلُقاً كَانَ عِنْدَهَا فِي الدُّنيا يَا أُمَّ حَبِيبَةَ ذَهَبَ حُسنُ الْخُلُق بِحَيْرِي الدُّنيا وَالْمَ لِمَا عَلِيهِ وَلِمَا عَلَيْهِ وَلِمَا مَا أُمَّ حَبِيبَةً ذَهَبَ حُسنُ اللهُ وَلَمْ وَرَجَةَ الصَّامِ القَائِم بِحُسنِ خُلِقِهِ وَكَرَمِ مَنْ تَبَيّدِ » وفي رواية « دَرَجَةَ الطَّمْآنِ فِي الْهُواجِدِ » وقال عبدالرحمن بن عمرة خُلِقِهِ وَكَرَمِ مَنْ تَبَيّدِ » وفي رواية « دَرَجَةَ الطَّمْآنِ فِي الْهُواجِدِ » وقال عبدالرحمن بن عمرة حَلَقِهِ وَكَرَمِ مَنْ تَبَيّدِ » وفي رواية « دَرَجَةَ الطَّمْآنِ فِي الْهُواجِدِ » وقال عبدالرحمن بن عمرة أَمّي عند الذي صلى الله عليه وسلم فقال (٨) « إِنَّى رَأَيْتُ الْبَارِحَة عَجَبًا رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَمْتِي عَلَيْهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابُ فَجَاءَ حُسنُ خُلُقِهِ وَأَدْخَلَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى هُ هُلَا مُنْ خُلُقَهِ وَأَدْخَلَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى هُ هُ أَنْ مَنْ خُلُقَهِ وَالْهُ خَلَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى هُ هُ أَيْنَا اللهِ حَجَابُ فَجَاءَ حُسنُ خُلُقِهِ وَأَدْخَلَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى الله تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى اللهُ عَلَى الله تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) حديث اللهم اهدني لأحسن الأخلاق .. الحديث: م من حديث على

<sup>(</sup>٢) حديث أنس ان حسن الخلق لبذيب الخطيئة كا يذيب الشمس الجليد : الحرايطي في مكارم الاخلاق بمند ضعيف ورواه طب وطس والبهتي في الشعب من حديث ابن عباس وضعفه وكذا رواه من حديث أبي هريرة وضعفه أيضا

<sup>(</sup> ٣ ) حديث من سعادة المرء حسن الخلق: الخرايطي في مكارم الاخلاق والبيهق في الشعب من حديث جار بسند ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث البمن حسن الحلق: الخرايطي في مكارم الاخلاق من حديث على باسناد ضعيف

 <sup>(</sup>٥) حديث يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا حسب كنب الخلق: ه حب من حديث أبى ذر

<sup>(</sup>٣) حديث أنس قالت أم حبية يارسول الله أرأيت الرأة يكون لهـا زوجان: البزار والطبراى فى التُكبير والخرايطي في مكارم الأخلاق باسناد ضعيف

<sup>(</sup> ٧ ) حديث أن المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم الفائم بحسن خلقه ـ الحديث: أحمد من حديث عبد الله ابن عمر و بالراوية الاولى ومن حديث أبي هريرة بالرواية الثانية وفيها ابن لهيمة

<sup>(</sup>٨) حديث عبد الرحمن بن سمرة ان رأيت البارحة عجبا ما الحديث: الخرايطي في مكارم الاخلاق بسند ضعيف

وقال أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم (١) «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِجُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ وَشَرَفَ الْمُنَازِلِ وَإِنَّهُ لَضَعِيفٌ فِي الْعِبَادَةِ »

وروى أن عمر رضى الله عنه ، (٢) استأذن على الذى صلى الله عليه وسلم ، وعنده نساء من نساء قريش يكلمنه ويستكثرنه ، عالية أصواتهن على صوته . فلما استأذن عمر رضى الله عنه تبادرن الحجاب . فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ، فقال عمر رضى الله عنه م تضحك بأبى أنت وأمى يارسول الله ؟ فقال « عَجِبْتُ لِمَوَّ كَا اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِى كَا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الحُجَابَ » فقال عمر ، أنت كنت أحق أن يهبنك يارسول الله . ثم أقبل عليهن عمر فقال ، ياعدوات أنفسهن ، أتهبننى ولابهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قلن نعم ، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم « إيها يا أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال صلى الله عليه وسلم « إيها يأبُنُ الخُطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بَيدهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطَّ سَا لِكا مَا يُقالِ كَا عَلَا الله عَلَى وَقال صلى الله عليه وسلم (٢) « سُوء أنت لا يُغْفَرُ وَسُومُ الظَّنِّ خَطِيئَة " يَقُومُ ، وقال صلى الله عليه وسلم (١) « أن الْعَبْدُ لَيَبْلُغُ مِنْ سُوء خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرْكَ جَهَمْ ، في الله عليه السلام (١) « إن الْعَبْدُ لَيَبْلُغُ مِنْ سُوء خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرُكَ جَهَمْ ،

الآئار قال ابن لقان الحكيم لأبيه: يا أبت أى الخصال من الإنسان خير؟ قال الدين. قال: فإذا كانت ثلاثا؟ قال: الدين والمال. قال: فإذا كانت ثلاثا؟ قال: الدين والمال والحياء. قال: فإذا كانت أربعا؟ قال: الدين والمال والحياء وحسن الخلق. قال: فإذا كانت ســتا؟

<sup>(</sup>١) حديث ان العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة \_ الحديث : طب والخرايطى في مسكارم الأخلاق وأبو الشيخ في كتاب مسكارم الأخلاق وأبو الشيخ في كتاب مسكارم الأخلاق وأبو الشيخ في كتاب طبقات الاصهانيين من حديث أنس باسناد جيد

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث ان عمر استأذن علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وعنده نساء من قریش یکلمنسه ویستکثرنه الحدیث : متفق علیه

<sup>(</sup>٣) حديث سوء الخلق ذنب لا يغفر ـ الحديث : طص من حديث عائشة ما من شيءالاله تو بة الاصاحب سوء الخلق فانه لا يتوب من ذنب الا عاد في شر منه واسناده ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث ان العبد ليلغ من سوء خلقه أسفل من درك حهم الطبراى : والخرايطى فى مكارم الأخلاق وأبو الشيخ فى طبقات الاصبهانيين من حديث أنس بأسناد جيد وهو بعض ــ الحسديث : الذى قبله مجمديتين

قال · يابنى إذا اجتمعت فيه الحمس خصال فهو نتي تتي ، ولله ولى ، ومن الشيطان برى. وقال الحسن : من ساء خلقه عذب نفسه . وقال أنس بن مالك ، إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة فى الجنه ، وهو غير عابد ، ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك فى جهنم ، وهو عابد . وقال يحيى بن معاذ فى سعة الأخلاق كنوز الأرزاق . وقال وهب بن منبه ، مثل السبىء الخلق كثل الفخارة المكسورة ، لا ترقع ولا تعاد طينا . وقال الفضيل لأن يصحبنى فاجر حسن الخلق ، أحب إلى من أن يصحبنى عابد سمىء الخلق

وصعب ابن المبارك رجلاسيء الخلق في سفر ، فكان يحتمل منه ويداريه فاسا فارقه بكى . فقيل له في ذلك ، فقال بكيته رحمة له فارقته وخلقه معه لم يفارقه · وقال الجنيد ، أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات ، وإن قل عمله ، وعلمه ، الحلم ، والتواضع ، والسخاء ، وحسن الخلق ، وهو كمال الإيمان

وقال الكنابي، التصوف خلق، فن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. وقال عمر رضى الله عنه، خالطوا الناس بالأخلاق، وزايلوهم بالأعمال. وقال يحيى بن معاذ سوء الخلق سيئة لا تنفيع معها كثرة الحسنات. وحسن الخلق حسنة لا تضرمهما كثرة السيئات. وسئل ابن عباس، ما الكرم؟ فقال هو ما بين الله في كتابه العزيز؛ (إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عَنْدَ الله أَتْفَاكُمْ () قيل فا الحسب؟ قال أحسنكم خلقا أفضلكم حسنا وقال لكل بنيان أساس، وأساس الإسلام حسن الخلق. وقال عطاء، ماار ثفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن، ولم ينل أحدكماله إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأقرب الخلق إلى الله عن وجل السالكون آثاره محسن الخلق.

### بسان

#### حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق

اعلم أن الناس قد تكلموا في حقيقة حسن الخانى ، وأنه ماهو . وما تعرضوا لحقيقته ، وإنه ماهو . وما تعرضوا لحقيقته ، وإنما تعرضوا لثرته . ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته ، بل ذكر كل واحد من ثمراته ماخطر له وماكان حاضرا في ذهنه . ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حده ، وحقيقته المحيطة بجميع ثمراته (١) الحجرات : ١٣٠

على التفصيل والاستيماب. وذلك كقول الحسن ، حسن الخاق بسط الوجه ، وبدل الندى وكف الأذى . وقال الواسطى ، هو أن لا يخاصم ولا يخاصم ، من شدة ممر فته بالله تمالى وقال شاه الكرمانى ، هو كف الأذى ، واحمال المؤن . وقال بمضهم ، هو أن يكون من الناس قريبا ، وفيما ينهم غريبا . وقال الواسطى مرة ، هو إرضاء الخاق فى السراء والضراء . وقال أبو عمان ، هو الرضا عن الله تمالى . وسئل سهل النسترى من حسن الخلق فقال أدناه الاحمال ، وترك المكافأة ، والرحمة للظالم ، والاستغفار له ، والشفقة عليه . وقال مرة ، أن لا يتهم الحق فى الرزق ، ويثق به ، ويسكن إلى الوفاء بما ضمن ، فيطيعه ولا يمصيه فى جميع الأمور فيما بينه وبينه ، وفيما بينه وبين الناس . وقال على رضى الله عنه ، حسن الخلق فى ثلاث خصال : اجتناب المحارم ، وطلب الحلال ، والتوسعة على العيال . وقال الحسين فى ثلاث خصال : اجتناب المحارم ، وطلب الحلال ، والتوسعة على العيال . وقال أبوسعيد الخراز ، المن منصور ، هو أن لايؤثر فيك جفاء الخلق ، بعد مطالعتك للحق . وقال أبوسعيد الخراز ، هو أن لا يكون لك ه غير الله تمالى:

فهذا وأمثاله كثير، وهو تعرض لنمرات حسن الخلق لالنفسه. ثم ليس هو محيطا مجميع النمرات أيضا. وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى، من نقل الأقاويل المختلفة

فنقول الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا ، يقال فلان حسن الخلق والخلق ، أي حسن الباطن والظاهير . فيراد بالخلق الصورة الطاهرة ، ويراد بالخلق الصورة الباطنة . وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر، ومن روح و نفس مدرك بالبصيرة . ولكل واحد منهما هيئة وصورة ، إما قبيحة ، وإما جميلة . فالنفس المدركة بالبصيرة ، أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر . ولذلك عظم الله أمره بإضافته إليه ، إذ قال تعالى (إنّي حاكل بشراً من طين قإذا سوّ ينه وكففت فيه من روحي فقموا له ساجدين (ا) فنبه على أن بشراً من طين قإذا سوّ ينه والروح إلى رب العالمين . والمراد بالروح والنفس فهذا المقام واحد فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر ، من غير فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر ، من غير

فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر ، من غير حاجة إلى فكر وروية . فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة ، المحمودة عقلا وشرعاً ، سميت تلك الهيئة خلقا حسنا . وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة ، سميت الهيئة

<sup>.</sup> VY3 VI : 000

التي هي المصدر خلقا سيئا. وإنما قلنا إنها هيئة راسخة ، لأن من يصدر منه بذل المال على الندور لحاجة عارضة ، لايقال خلقه السخاء ، مالم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ . وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غيرروية ، لأزمن تكلف بذل المال ،أوالسكوت عند الغضب. بجهد وروية ، لايقال خلقه السخاء والحلم

فههنا أربعة أمور

أحدها: فعل الجميل والقبيح. والثانى: القدرة عليهما. والثالث: المعرفة بهما والرابع: هيئة للنفس، بها تميل إلى أحد الجانبين، ويتيسر عليها أحد الأمرين، إما الحسن وإما القبيح.

وليس الخلق عبارة عن الفعل ، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل ، أما لفقد المال أو لمانع . وربما يكون خلقه البخل ، وهو يبذل، إما لباعث ، أو لرباء

وليس هو عبارة عن القوة ، لأن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء ، بل إلى الضدين واحد. وكل إنسان خلق بالفطرة قادر على الإعطاء والإمساك. وذلك لايوجب خلق البخل ، ولا خلق السخاء .

وليس هو عبارة عن المرفة ، فإن المرفة تتعلق بالجيل والقبيح جميعا ، على وجه واحد بل هو عبارة عن المعنى الرابع ، وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها الإمساك أو البذل. فالخلق إذاً عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة

وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقا ، لا يتم بحسن العينين دون الأنف ، والفم ، والخد بل لابد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر ، فكذلك في الباطن أربعة أركان ، لا بد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق . فإذا استوت الأركان الأربعة ، واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق . وهو قوة العلم ، وقوة الغضب ، وقوة الشهوة ، وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث

أما قوة العلم ، فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال ، وبين الحق والباطل في الاعتقادات ، وبين الجميل والقبيح في الأفعال

فَإِذَا صَلَحَتَ هَذَهُ القَوْةَ ، حَصَلَ مَنهَا ثَمَرَةُ الحَكُمَةَ . والحَكُمَةُ رأس الأخلاق الحَسنة . وهي التي قال الله فيها (وَمَنْ مُيؤْتَ الحِحْكُمَةَ فَقَدْ أُو تِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ('')

وأماقوة النضب، فحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ماتقتضيه الحكمة وأماقوة النضب، فحسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة . أعنى إشارة العقل والشرع

وأما قوة العدل فهو صبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع. فالعقل مثاله مثال الناصح المشير. وقوة العدل هي القدرة ، ومثالها مثال المنفذ الممضى لإشارة العقل والغضب هو الذي تنفذ فيه الإشارة ، ومثاله مثال كلب الصيد ، فإنه بحتاج إلى أن يؤدب حتى يكون استرساله وتوقفه بحسب الإشارة ، لأبحسب هيجان شهوة النفس . والشهوة مثالها مثال الفرس الذي يركب في طلب الصيد ، فإنه تارة يكون مروضا مؤدبا ، وتارة يكون جموط .

فن استوت فيه هذه الخصال واعتدات ، فهو حسن الخلق مطلقا . ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض ، فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة . كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون بعض . وحسن القوة الغضبية واعتدالها يعبر عنه بالشجاعة . وحسن قوة الشهوة واعتدالها يعبر عنه بالعفة . فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة تسمى تهورا . وإن مالت إلى الضعف والنقصان تسمى جبناو خورا . وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف الزيادة تسمى شرها . وإن مالت إلى النقصان تسمى جودا . والمحمودهو الوسط وهو الفضيلة . والطرفان رذيلتان مذمو متان ، والعدل إذافات فليس له طرفا زيادة و نقصان بل له صد واحد ومقابل ، وهو الجور . وأما الحكمة ، فيسمى إفراطها عند الاستمال في الأغراض الفاسدة خبثا وجربزة ويسمى تفريظها بلها والوسط هو الذي يختص باسم الحكمة في الأغراض الفاسدة خبثا وجربزة ويسمى تفريظها بلها والوسط هو الذي يختص بأسم الحكمة والشجاعة ، والعفة ، والعدل . و نعنى بالحكمة : حالة للنفس بها بدرك الصواب من الخطأ في جنع الأفعال الاختيارية . و نعنى بالحكمة : حالة للنفس وقوة بها تسوين الغضب والشهوة ، و محملهما على مقتضى الحكمة بالصدل : حالة للنفس وقوة بها تسوين الغضب والشهوة ، و محملهما على مقتضى الحكمة بالحكمة : حالة للنفس وقوة بها تسوين الغضب والشهوة ، و محملهما على مقتضى الحكمة بالحكمة : حالة للنفس وقوة بها تسوين الغضب والشهوة ، و محملهما على مقتضى الحكمة بالحكمة : حالة للنفس وقوة بها تسوين الغطة بالمحملة والشهوة ، و محملهما على مقتضى الحكمة بالصورة ، و محملهما على مقتضى الحكمة والشهوة ، و محملهما على مقتضى الحكمة بالمحملة و الشهوة ، و محملهما على مقتضى الحكمة بالمحملة و الشهوة ، و محملهما على مقتضى الحكمة و الشهوة ، و محملهما على مقتضى الحكمة و الشهوة ، و محملهما على مقتضى الحكمة و المحملة و

<sup>(</sup>١) القرة: ٢٣٩

وتضبطهما فى الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها . ونعنى بالشجاعة : كون قوة الغضب منقادة للعقل فى إقدامها وإحجامها · ونعنى بالعفة : تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع.

فن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدرالأخلاق الجميلة كلها · إذ من اعتدال أوة العقل يحصل حسن التدبير ، وجودة الذهن ، وثقابة الرأى ، وإصابة الظن ، والتفطن لدقائق الأعمال ، وخفايا آفات النفوس . ومن إفراطها تصدر الجربزة ، والمكر ، والخداع ، والدهاء ومن تفريطها يصدر البله ، والغارة ، والحق ، والجنون وأعنى الغارة قلة التجربة فى الأمور مع سلامة التخيل . فقد يكون الإنسان غمرا فى شى ، دون شى ، والفرق بين الحق والجنون أن الأحق مقصوده صحيح ، ولكن سلوكه الطريق فاسد ، فلا تكون له روية صحيحة فى سلوك الطريق الموسل إلى الغرض . وأما المجنون فإنه يختار ما لا ينبغى أن يختار ، فيكون أصل اختياره وإبثاره فاسداً

وأما خلق الشجاعة ، فيصدر منه الكرم ، والنجدة ، والشهامة ، وكسر النفس ، والاحتمال ، والحلم ، والثبات ، وكظم النيظ ، والوقار ، والتودد ، وأمثالها . وهي أخلاق محمودة . وأما إفراطها وهو النهور ، فيصدر منه الصلف ، والبذخ ، والاستشاطة ، والتكبر والعجب . وأما تفريطها ، فيصدر منه المهانة ، والذلة ، والجزع ، والحساسة ، وصغر النفس والانقباض عن تناول الحق الواجب

وأما خلق العفة ، فيصدر منه السخاء ، والحياء ، والصبر ، والمساعة ، والقناعة ، والواع واللطاقة ، والمساعدة ، والظرف ، وقلة الطمع . وأما ميلها إلى الإفراط أو التفريط ، فيحصل منه الحرص ، والشره ، والوقاحة ، والخبث ، والتبذير ، والتقصير ، والرياء ، والهجانة والمعبث ، والمبث ، والملق ، والحسد ، والشهاتة ، والتذلل للأغنياء ، واستحقار الفقراء ، وغير ذلك فأمهات محاسن الأخلاق هذه الفضائل الأربعة ، وهي الحكمة ، والشجاعة ، والعفة والعدل . والباقي فروعها . ولم يبلغ كال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله على الله عليه وسلم . والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه . فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى ، بقدر قربه من رسول الله عليه وسلم .

وكل من جمع كال هذه الأخلاق ، استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا، يرجع الخلق كلهم إليه ، ويقتدون به في جميع الأفعال . ومن انفك عن هذه الأخلاق كلها ، وانصف بأضدادها ، استحق أن يخرج من بين البلاد والعباد ، فإنه قد قرب من الشيطان اللهين المبعد ، فينبني أن يبعد ، كا أن الأول قريب من الملك المقرب ، فينبني أن يقتدى به ، ويتقرب إليه : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم (المبعث إلا ليتم مكارم الأخلاق كاقال ويتقرب إليه : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وساف المؤمنين ، فقال تعالى (إنّا الله وتد أشار القرور أن إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين ، فقال تعالى (إنّا الله ولي الله أو لينك الله أو المناد وترسوله من غير ارتياب ، هوقوة اليقين ، وهو عمرة العقل ومنتهى الحكمة . والمجاهدة بالمال ، هو السخاء ، الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة . والمجاهدة بالنفس ، هي الشجاعة ، التي ترجع إلى استمال قوة النضب على شرط العقل ، وحد الاعتدال فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال (أشيدًاء على المكال في الشدة بكل حال ، ولا في الرحمة بكل أن للشدة موضعا ، وللرحمة موضعا . فليس الكال في الشدة بكل حال ، ولا في الرحمة بكل حال . فهذا بيان معني الخلق ، وحسنه وقبعه ، وبيان أركانه وثمراته وفروعه

# 

اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه ، استثقل المجاهدة والرياضة ، والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق . فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك ، لقصوره و نقصه وخبث دخلته ، فزعم أن الأخلاق لا يتصور تنييرها ، فإن الطباع لا تتغير . واستدل فيه بأمرين أحدهما : أن الخلق هو صورة الباطن ، كما أن الخلق هو صورة الظاهر . فالخلقة الظاهرة لا يقدر على تغييرها القصير لا يقدر أن يجعل نفسه طويلا ، ولا الطويل يقدر أن يجعل نفسه قصيرا ، ولا القبيح يقدر على تحسين صورته . فكذلك القبح الباطن يجرى هذا المجرى

<sup>(</sup>١) حديث بعثت لأتم مكارم الأخلاق : تقدم في آداب الصحية

<sup>(</sup>۱) الحجرات : ١٥ (<sup>٢)</sup> الفتح : ٢٩

والثانى: أنهم قالوا حسن الخلق بقمع الشهوة والغضب ، وقد جربنا ذلك بطول المجاهدة وعرفنا أن ذلك من مقتضى المزاج والطبع ، فإنه قط لاينقطع عن الآدى . فاشتغاله به تضييع زمان بغير فائدة . فإن المطلوب هو قطع التفات القلب إلى الحظوظ العاجلة ، وذلك محال وجوده

فنقول لو كانت الأخلاق لاتقبل التغيير ، لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) « حَسِّنُوا أَخْلاَ قَكُمْ ، وكيف ينكر هذا فى حق الآدى ، وتغيير خلق البهيمة ممكن . إذ ينقل البازى من الاستيحاش إلى الأنس ، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية ، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير للا خلاق

والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول

الموجودات منقسمة إلى مالا مدخل للآدى واختياره فى أصله وتفصيله ، كالساء والكواكب ، بل أعضاء البدن داخلا وخارجا ، وسائر أجزاء الحيوانات ، وبالجلة كل ماهو حاصل كامل ، وقع الفراغ من وجوده و كاله . وإلى ماوجد وجودا ناقصا ، وجعل فيه قوة لقبول الكال بعد أن وجد شرطه . وشرطه قد ير تبط باختيار العبد ، بأن النواة ليست بتفاح ولانحل ، إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلة إذا انضاف التربية إليها . ولاتصير تفاحا أصلا ، ولا بالتربية . فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار ، حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض ، فكذلك الغضب والشهوة ، لو أردنا قعها وقهرها بالكلية حتى لا يبقي لها أثر ، لم نقدر عايه أصلا . ولو أردنا سلاستها وقودها بالرياضة والمجاهدة ، قدرنا عليه . وقد أمرنا بذلك . وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالى . نعم الجبلات مختلفة ، بعضها سريعة القبول ، وبعضها بطيئة القبول . ولاختلافها سببان

أحدها: قوة الغريزة في أصل الجبلة ، وامتداده مدة الوجود ، فإن قوة الشهوة، والغضب والتكبر ، موجودة في الإنسان . ولكن أصعبها أمراً ، وأعصاها على التغيير ، قوة الشهوة

<sup>(</sup>١) حديث حسنوا أخلاقكم : أبو بكر ابن لال فى مكارم الأخلاق من حديث معاذ يامعاذ حسن خلقك للناس منقطع ورجال نقات

فإنها أقدم وجوداً. إذا الصبي في مبدأ الفطرة تخلق له الشهوة . ثم بعد سبع سنين ربما يخلق له الغضب . وبعد ذلك يخلق له قوة التمييز

والسبب الثانى: أن الخلق قديباً كد بكثرة العمل بمقتضاه ، والطاعةله ، وباعتقاد كو نه احسناو مرضيا ، والناس فيه على أربع مراتب

الأولى: وهوالأنسان الغفل، الذي لا يميز بين الحق والباطل، والجميل والقبيح، بل بق. كافطر عليه 'خالياعن جميع الاعتقادات، ولم تستتم شهوته أيضابا تباع اللذات. فهذا سريع القبول للملاج جدا، فلا يحتاج إلا إلى معلم ومرشد، وإلى باعث من نفسه، يحمله على المجاهدة، فيحسن خلقه في أقرب زمان

والثانية: أن يكون قد عرف قبح القبيح ؛ ولكنه لم يتعود العمل الصالح ، بل زين له سوء عمله فتعاطاه ، انقيادا لشهواته ، وإعراضا عن صوابرأيه ، لاستيلاءالشهوة عليه ، ولكن علم تقصيره في عمله . فأمره أصعب من الأول ، إذقذ تضاعفت الوظيفة عليه ، إذ عليه قلع ما رسخ في نفسه أولا ، من كثرة الاعتياد للفساد ، والآخر أن يغرس في نفسه صفة الاعتياد للصلاح . ولكنه بالجملة محل قابل للرياضة ، إنا تنهض لها بجد وتشمير وحزم والثالثة : أن يعتقد في الأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسنة ، وأنها حق وجميل ، وتربى عليها . فهذا يكاد تمتنع معالجته ، ولا يرجى صلاحه إلا على الندور ، وذلك لتضاعف أسباب الضلال

والرابعة: أن يكون مع نشئه على الرأى الفاسد، وتربيته على العمل به، يرى الفضيلة في كثرة الشر، واستهلاك النفوس، ويباهى به، ويظن أن ذلك يرفع قدره. وهذا هو أصعب المراتب. وفي مثله قيل: ومن العناء رياضة الهرم، ومن التعذيب تهذيب الذيب

والأول من هؤلاء جاهل فقط: والثاني جاهل وصال ، والثالث جاهل وصال وفاسق والرابع جاهل وضال وفاسق وشرير

وأما الخيال الآخر ، الذي استدلوابه ، وهو قولهم إن الآدمي مادام حيا فلا ينقطع عنه الشهوة والغضب ، وحب الدنيا ، وسائر هذه الأخلاق ، فهذا غلطوقع لطائفة . ظنوا أن المقصود من المجاهدة فع هذه الصفات بالكلية ومحوها. وهيهات . فإن الشهوة خلقت لفائدة ،

وهى ضرورية فى الجبلة . فلو انقطمت شهوة الطعام لهلك الإنسان ، ولو انقطمت شهوة الوقاع لانقطع النسل ؛ ولو انعدم النفس بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلك . ومهما بنى أصل الشهوة ، فيبق لامحالة حب المال الذي يوصله إلى الشهوة ، حتى يحمله ذلك على إمساك المال . وليس المطلوب إماطة ذلك بالكلية . بل المطلوب ردها إلى الاعتدال ،الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط . والمطلوب في صفة النفس حسن الحمية وذلك بأن يخلو عن التهور وعن الجبن جميعا . وبالجلة أن يكون في نفسه قويا ، ومع قوته منقادا للمقل ولذلك قال الله تعالى (أشداء على المكفار رُحَماه يَدْتَهُم (١١) وصفهم بالشدة وإنما تصدر الشدة عن الغضب : ولو بطل الغضب لبطل الجهاد . وكيف يقصد قلع الشهوة والنفس بالكلية ، والأنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلك . إذ قال صلى الله عليه وسلم والنفس بالكلية ، والأنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلك . إذ قال صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّمَا أَنَا بَشَرَ أَعْضَ كُمَا يَنْضَ الْبشَرُ » (٢) وكان إذا تكلم بين يديه بما يكرهه ينضب ، حتى تحمر وجنتاه . ولكن لا يقول إلاحقا . فكان عليه السلام لا يخرجه غضبه عن الحق . وقال تعالى (والكاظمين النينظ والعافين عَنِ النَاس (٢) ولم يقل والفاقدين النيظ .

فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال ، بحيث لا يقهر واحد منها العقل ، ولا يغلبه , بل يكون العقل هو الضابط لهما ، والغالب عليهما ، ممكن . وهو المراد بتغيير الخلق ، فإنه ربحا تستولى الشهوة على الإنسان ، بحيث لا يقوى عقله على دفعها عن الانبساط الى الفواحش وبالرياضة تعود إلى حد الاعتدال . فدل أن ذلك ممكن . والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك دلالة لاشك فها

<sup>(</sup>١) حديث إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر : م من حديث أنس وله من حــديث أبى هريرة إنمــا محمد بشر يغضب كما يغضب البشر

<sup>(</sup>٢) حديث أنه كان يتكلم بين يديه بما يكرهه فيغضب حتى محمر وجنتاه ولكن لايقول إلا جقا فكان الغضب لا يحرجه عن الحق: الشيخان من حديث عبد الله بمالزبير فى قصة شراج الحرة فقال لأن كان ابن عمتك فتاون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهما من حمديث أبى سعيد الحدرى وكان إذا كره شيئا عرفناه فى وجهه ولهما من حمديث عائشة وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة من صاحبه الحديث صلى الله عليه وسلم لنفسه إلاأن تنتهك حرمة الله ولمسلم عاينال منه شيء قط فينتقم من صاحبه الحديث

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٩ (٢) آل عمران : ١٣٤٠

والذي يدل على أن المطلوب هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين ، أن السخاء خلق، مجمود شرعاً ، وهو وسط بين طرفي التبذير والتقتير . وقد أثنى الله تعالى عليه فقال (وَالَّذينَ إِذَا أَ" نَفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَكُمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً (١) ) وقال تعالى ( وَلاَ تَحْمَا ، يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَسْمُطْهَا كُلَّ ٱلْدَسْط (") وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشراه والجمود. قال الله تعالى ( وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلاَ تُسْرِ فُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِ فينَ وقال في الغضب (أَشدَّاء عَلَى أَلْـكُفاَّر رُحَمَاء بَيْنَهُمْ (٤) )وقال صلى الله عليه وسلم (١) «خَيْرُ أَكْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا ، وهذا له سر وتحقيق ، وهو أن السمادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض هذا العالم قال الله تعالى ( إِلاَّ مَن أَنَّى اللهَ يَقَلْبٍ سَلِيمٍ (٥) )والبخل من عوارض الدنيا. والتبذير أيضا من عوارض الدنيا. وشرطالفلب أن يكون سلما منهما ،أى لا يكون ملتفتا إلى المال ، ولا يكون حريصا على إنفاقه ولاعلى إمساكه .فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق ، كما أن الحريص على الإمساك مصروف القلب إلى الإمساك فكان كمال القلب أن يصفو عن الوصفين جميعاً . وإذا لم يكن ذلك في الدنيا طلبنا ماهو الأشيه لمدم الوصفين ، وأبمد عن الطرفين ، وهو الوسط . فإن الفاتر لاحار ولا بارد ، بل هو وسط بينهما ، فكأ به خال عن الوصفين . فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير . والشجاعة بين الجبن والنهور · والعفة بين الشره والجمود . وكذلك سائر الأخلاق. فكلا طرفي الأمور ذميم . هذا هو المطلوب . وهو ممكن . نعم يجب على الشيخ المرشد للمريد أن يقبح عنده الغضب رأسا ، وبذم إمسال المال رأسا ، ولا يرخص له في شيء منه ، لأنه لو رخص له في أدبي شيء اتخذ ذلك عذرا في استيقاء مخله وغضبه، وظن أنه القدر المرخص فيه . فإِذا قصد قطع الأصل ، وبالغ فيه ، ولم يتيسر له إلا كسر سورته ، بحيث يعود إلى الاعتدال ، فالصواب له أن يقصد قلع الأصل ، حتى يتيسر له القدر المقصود ، فلا يكشف هذا السر للمريد، فإنه موضع غرورالحقى ، إذ يظن بنفسه أن غضبه بحق ، وأن إمساكه بحق.

<sup>(</sup>١) حديث خير الأمور أوساطها : البيهق في شعب الايمان من رواية مطرف بن عبد الله معضلا

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٢٧ (٢) الاسراء : ٢٩ (٢) الأعراف : ٣١ (١) الفتح : ٢٩ (٥) الشعراء : ٨٩

### بسيان

#### السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة

قد عرفت أن حسن الخلني يرجع إلى اعتدال قوة العقل، وكال الحكمة، وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة ، وكوبها للمقل مطيعة، وللشرع أيضا. وهذاالإعتدال يحصل على وجهين أحدها بجود إله ي، وكال فطرى ، محيث مخلق الإنسان ويولد كامل العقل ، حسن الخلق ، قد كنى سلطان الشهوة والعضب ، بل خلقتا معتدلتين منقادتين للمقل والشرع فيصير عالما بغير تعليم ، ومؤدبا بغير تأديب ، كعيسى بن مريم ، ويحي بن ذكريا عليها السلام ، وكذا سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمين . ولا يبعد أن يكون في الطبع والفطرة ماقد ينال بالا كنساب . فرب صبى خلق صادق اللحة ، سخيا حريا ، وربما يخلق بخلافه فيحصل ذلك فيه بالاعتياد ومخالطة المتخلقين بهذه الأخلاق . وربما يحصل بالتعلم

والوجه الثانى اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة ، وأعنى به حمل النفس على الأعمال التى يقتضيها الحلق المطلوب . فن أراد مثلا أن يحصل لنفسه خلق الجود ، فطريقه أن يتكلف تعاطى فعل الجواد ، وهو بدل المال . فلا يزال يطالب نفسه ، ويواظب عليه تكلفا ، مجاهدا نفسه فيه ، حتى يصير ذلك طبعا له ، ويتيسر عليه ، فيصير به جوادا . وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع ، وقد غلب عليه البكير ، فطريقة أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة ، وهو فيها مجاهد نفسه ومتكلف ، إلى أن يصير ذلك خلقا له وطبعا ، فيتيسر عليه . وجميع الأخلاق المحمودة شرعا تحصل بهذا الطريق . وغايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذا . فالسخى هو الذي يستلذ بذل المال الذي يبذله ، دون أن يصير الأخلاق الحين يبذله عن كراهة . والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع . ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفس ، مالم تنعود النفس جميع العادات الحسنة ، ومالم تترك جميع الأفعال السيئة . ومالم تترك جميع الأفعال السيئة . ومالم تواظب عليها مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجلية ، ويننم بها ، ويكره الأفعال القبيعة ويتألم بها ، كما قال صلى الله عليه وسلم "" « وَجُعِلَت ثُرَةٌ عَنْنِي في الصَّلاة عليه وسلم "" « وَجُعِلَت ثُرَةٌ عَنْنِي في الصَّلاة » ومهما كانت ويتألم بها ، كما قال صلى الله عليه وسلم "" « وَجُعِلَت ثُرةً عَنْنِي في الصَّلاة » ومهما كانت

<sup>(</sup>١) حديث وجعلتِ قرة عيني في الصلاة : ن من حديث أنِس وقد تقدم

العبادات ، وترك المحظورات ، مع كراهة واستثقال ، فهو النقصان. ولا ينال كال السعادة به . ثم المواظبة عليها بالمجاهدة خير ، ولكن بالإضافة إلى تركها ، لابالإضافة إلى فعلها عن طوع . ولذلك قال الله تعالى ( وَ إِنَّهَا لَلْ كَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِمِينَ (١) ) وقال صلى الله عليه وسلم (١) « أَعْبُدِ اللهَ في الرَّضَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ في الصَّبْرِ عَلَى مَا تَسَكْرَهُ خَيْرُ كَثِيرٌ »

ثم لا يكنى فى نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق ، استلذاذ الطاعة ، واستكراه المعصية ، فى زمان دون زمان ، بل ينبنى أن يكون ذلك على الدوام ، وفى جملة العمر وكلا كان العمر أطول ، كانت الفضيلة أرسخ وأكل. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن السعادة فقال (٢) « طُولُ العُمْرِ فِي طاَعَةِ اللهِ تَعالَى » ولذلك كره الأنبياء والأولياء الموت فإن الدنيا مزرعة الآخرة . وكلاكانت العبادات أكثر بطول العمر ، كان الثواب أجزل والنفس أزكى وأطهر ، والأخلاق أقوى وأرسخ . وإعامقصود العبادات تأثيرها في القلب وإعا يتأكد تأثيرها بكثرة المواظبة على العبادات . وغاية هذه الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنياء ويرسخ فيها حب الله تعالى . فلا يكون شيء أحب إليه من لقاء الله تعالى عزوجل . فلا يستعمل جميع ماله إلا على الوجه الذي يوصله إلى الله تعالى . وذلك بأن يكون موزونا عيزان الشرع والعقل ثم يكون الذي يوصله إلى الله تعالى . وذلك بأن يكون موزونا عيزان الشرع والعقل ثم يكون بعد ذلك فرحابه ، مستلذاله .

ولا ينبغى أن بستبعد مصير الصلاة إلى حد تصيرهي قرة العين ، ومصير العبادات لذيذة فإن العادة تقتضى في النفس عجائب أغرب من ذلك . فإنا قد نرى الماولة والمنعمين في أحزان داعة ، ونرى المقاص المفلس قد يغلب عليه من الفرح واللذة بقاره وما هو فيه ، ما يستثقل معه فرح الناس بغير قمار . مع أن القمار رعا سلبه ماله ، وخرب بيته ، وتركه مفلسا،

<sup>(</sup>١) حديث اعبد الله في الرضا فان لم تستطع فني الصبر على ماتكره خير كثير: طب

<sup>(</sup>٢) حديث سئل عن النعادة فقال طول العمر في عبادة الله: رواه القطاعي في مسند الشهاب وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر باسناد ضعيف وللترمذي من حديث أبي بكرة وصححه أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله

<sup>(</sup>١) القره: ٥٥

ومع ذلك فهو يحبه ، ويلنذبه . وذلك لطول ألفه له وصرف نفسه إليه مدة وكذلك اللاعب بالحمام ، قد يقف طول النهار في حر الشمس ، قائما رجليه . وهو لا يحس بألمها ، لفرحه بالطيور وحركاتها ، وطيرانها وتحليقها في جو السماء

بل نرى الفاجر العيار، يفتخر بما يلقاه من الضرب والقطع ، والصبر على السيط ، وعلى أن يتقدم به للصلب ، وهو مع ذلك متبجح بنفسه ، وبقوته فى الصبر على ذلك، حتى يرى ذلك في النفسه . ويقطع الواحد منهم إربا إربا ، على أن يقر بما تعاطاه أو تعاطاه غيره فيصر على الإنكار ، ولا يبالى بالعقوبات ، فرحا بما يعتقده كالا وشجاعة ورجولية . فقد صارت أحواله مع مافيها من الهنكال ، قرة عينه ، وسبب افتخاره

بل لا حالة أخس وأقبح من حال المخنث في تشبه بالإناث، في نتف الشعر، ووشم لوجه، وغالطة النساء. فترى المخنث في فرح محاله، وافتخار بكاله في تخنثه، يتباهي به مع المخنثين. حتى يجرى بين الحجامين والكناسين التفاخر والمباهاة، كا يجرى بين الملوك والعلماء فكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على يمطوا عدعلى العوام، مدة عديدة ومشاهدة ذلك في المخالطين والمعارف. فإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل، وتميل إليه وإلى القبائح، فكيف لا تستلذ الحق لوردت إليه مدة، والنرمت المواظبة عليه! بل ميل النفس إلى هذه الأمور بالشنيعة خارج عن الطبع، يضاهي الميل إلى أكل الطين. فقد يغلب على بعض شاس ذلك بالعادة. فأما ميله إلى الحكمة، وحب الله تعالى، ومعرفته، وعبادته، فهو كالميل إلى الطعام من ذاته، وعارض على طبعه. وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة، وحب الله عز وجل. ولكن انصرف عن مقتضي طبعه وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة، وحب الله عز وجل. والكن انصرف عن مقتضي طبعه في قلب مال إلى حب شيء سوى الله تعالى، فلاينفك والشراب، وهما سببان لحياتها. فكل قلب مال إلى حب شيء سوى الله تعالى، فلاينفك عن مض بقدر ميله، إلا إذا كان أحب ذلك الشيء الكونه معينا له على حب الله تعالى، وعلى حب الله تعالى، وعلى حب الله تعالى، وعلى درنه، فهند ذلك لا يدلى ذلك على المرض

قَإِذًا قَدْ عَرَغْتَ بَهِذَا قَطْماً ، أَنْ هَذْهُ الأَعْلَاقَ الجَمِيلَةَ عَكَنْ أَكْتَسَابِهَا بِالرَيَاصَةَ ، وهي قَإِذًا قَدْ عَرَغْتُ بِهِمُ البَدَاء ، لتضير طبعا انتهاء . وهذا من عبيب العلاقة بين تحكف الأفعال الصادرة عنها ابتداء ، لتضير طبعا انتهاء . وهذا من عبيب العلاقة بين

القلب والجوارح ، أعنى النفس والبدن . فإن كل صفة تظهر فى القلب ، يفيض أثرها على الجوارح ، حتى لانتحرك إلا على وفقها لا محالة . وكل فعل يجرى على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب . والأمر فيه دور ، ويمرف ذلك عثال ، وهو أن من أراد أن يصيرالحذق فى الكتابة له صفة نفسية ، حتى يصير كاتبا بالطبع ، فلا طريق له إلاأن يتعاطى بجارحة اليد ، ما يتعاطاه الكاتب الحاذق ، ويواظب عليه مدة طويلة ، يحاكى الحط الحسن فإن فعل الكاتب هو الحط الحسن . فيتشبه بالكاتب تكلفا ، ثم لا يرال يواظب عليه ، فإن فعل الكاتب هو الحط الحسن . فيتشبه بالكاتب تكلفا ، ثم لا يرال يواظب عليه ، متى يصير صفة راسخة فى نفسه ، فيصدر منه فى الآخر الحط الحسن طبعا ، كما كان يصدر منه فى الآخر الحط الحسن طبعا ، كما كان يصدر بنه فى الابتداء تكلفا . فكان الحط الحسن ، هو الذى جعل خطه حسنا . ولكن الأول بتكلف ، إلا أنه ارتفع منه أثر إلى القلب ، ثم الخفض من القلب إلى الجارحة ، فصار يكتب الخط الحسن بالطبع .

وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس ، فلا طريق له إلا أن يتماطى أفعال الفقهاء وهو التكرار للفقه ، حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقه ، فيصير فقيه النفس ·

وكذلك من أراد أن يصير سخياعفيف النفس ، حلما متواضعا، فيلزمه أن يتماطى أفعال هؤلاء تكلفا، حتى يصير ذلك طبعا له ، فلا علاج له إلا ذلك . وكما أن طالب فقه النفس، لا يبأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ، ولا ينالها بتكرار ليلة ، فكذلك طالب تزكية النفس وتكيلها ، وتحليها بالأعمال الحسنة ، لا ينالها بعبادة يوم ، ولا يحرم عنها بعصيان يوم . وهو معنى قولنا ، إن الكبيرة الواحدة لا توجب الشقاء المؤبد، ولكن العطلة في يوم واحد تدعو إلى مثلها ، ثم تتداعى قليلا قليلا ، حتى تأنس النفس بالكسل ، وتهجر التحصيل رأسا ، فيفوتها فضيلة الفقه . وكذلك صغائر المعاصى ، يجر بعضها إلى بعض ، حتى يفوت أصل السعادة ، بهدم أصل الإيمان عند الحاتمة . وكما أن تكرار ليلة لايحس تأثيره فى فقه النفس ، بل يظهر فقه النفس شيئاً فشيئاً على التدريج ، مثل نمو البدن ، وار تفاع القامة ، فكذلك الطاعة الواحدة لا يحس تأثيرها فى تزكية النفس و تطهرها فى الحال ولكن لا ينبنى أن يستهان بقليل الطاعة ، فإن الجلة الكثيرة منها مؤثرة ، وإغا اجتمعت الجلة من الآحاد ، فلكل واحد منها تأثير . فا من طاعة إلا ولها أثر وإن خنى ، فله ثواب

لاعالة ، فإن الثواب بأزاء الأثر ، وكذلك المعصية

وكم من فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة ، وهكذا على التوالى، يسوف نفسه يومافيوما إلى أن يخرج طبعه عن قبول الفقه . فكذا من يستهين صغائر المعاصى ، ويسوف نفسه بالتوبة على التوالى ، إلى أن يختطفه الموت بغتة ، أو تتراكم ظامة الذنوب على قلبه و تتعذر عليه التوبة ، إذ القليل يدعو إلى الكثير ، فيصير القلب مقيدا بسلاسل شهوات لا يمكن تخليصه من مخالبها . وهو المعنى بانسداد باب التوبة . وهو المراد بقوله تعالى ( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا (١) ) الآية . ولذلك قال علي رضي الله عنه ، إن الإيمان البد الإيمان ازداد ذلك البياض ، فإذا استكمل البد الإيمان البيض القلب نكتة بيضاء ، كما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض ، فإذا استكمل البد الإيمان البيض القلب كله وإن النفاق ليبدو في القلب نكتة سوداء ، كما ازدادالناف ارداد ذلك البياض ، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله

فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة ، وتارة تكون باعتياد الأفعال الجيلة ، وتارة عشاهدة أرباب الفعال الجيلة ومصاحبتهم ، وهم قر ناءالخير ، وإخوان الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخيرجيعا . فمن تظاهرت فى حقه الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعا واعتيادا وتعلما ، فهو فى غاية الفضيلة . ومن كان رذ لابالطبع ، واتفق له قر ناء السوء ، فتعلم منهم ، وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها ، فهو فى غاية البعد من الله عن وجل . وبين الرتبتين من اختلفت فيه هذه الجهات ، ولكل درجة فى القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صفته و حالته ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة فِ خَيْراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة فِ خَيْراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة فِ ضَيْراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة فِ ضَيْراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة فِ ضَيْراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة فَسَهُمْ يَظْامِونَ (٢٠) (وَمَا ظَامَهُمْ اللهُ ، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْامِونَ (٢٠) (وَمَا ظَامَهُمْ اللهُ ، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْامِونَ (٢٠)

## بسيان

#### تفصيل الطريق إلى تهديب الأخلاق.

قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الآخلاق هو ضمة النفس، والميل عن الاعتدال سمض سقم ومرض فيها ، كما أن الاعتدال في مزاج البدن هو صعة له ، والميل عن الاعتدال مرض فيه . فلنتخذ البدن مثالا فنقول .

<sup>(</sup>۱) يس: ٩ (٢) الزلزال: ٧ و ٨ (٢) النحل: ٣٣

مثال النفس في علاجها، عدو الرذائل والأخلاق الرديثة عنها، وجلب الفضائل والأخلاق الجيلة إليها، مثال البدن في علاجه، بحدو العلل عنه، وكسب الصحة له وجلمها إليه. وكا أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال، وإنما تعترى المعدة المضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال، فكذلك كل مولود يولد معتدلا صحيح الفطرة، وإنما أواه يهودانه أو ينصرانه أو يحسانه، أي بالاعتياد والتعليم تكتسب الرذائل. وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملا، وإنما يكمل ويقوى بالنشو والتربية بالغذاء، فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكال، وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق، والتغذية بالعلم

وكاأن البدن إنكان صيحا ، فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة ، وإن كان مربضا فشأنه جلب الصحة إليه. فكذلك النفس منك إنكانت زكية طاهرة مهذبة ، فينبغى أن تسعى لحفظها ، وجلب مزيد قوة إليها واكتساب زيادة صفائها وإنكانت عديمة الكال والصفاء ، فينبغى أن تسعى لجلب ذلك إليها

وكما أن العلة المغيرة لاعتدال البدن ، الموجبة العرض ، لاتعاليج إلابضدها ، فإن كانت من حرارة فبالبرودة ، وإنكانت من برودة فبالحرارة ، فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدها ، فيعالج مرض الجهل بالتعلم ، ومرض البخل بالتسخى ، ومرض الكبر بالتواضع ، ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا

وكاأنه لابدمن الاحتمال لمرازة الدواء، وشدة الصبر عن المشتهيات، لعلاج الأبدان المريضة فكذلك لابدمن احتمال مرارة المجاهدة والصبر، لمداواة مرض القلب، بلأولى. فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب والعياذ بالله تعالى، مرض يدوم بعد الموت أبدالآباد وكاأن كل مبرد لا يصلح لعلة سببها الحرارة، إلا إذا كان على حد محصوص، ويختلف ذلك بالشدة والضعف، والدوام وعدمه، وبالكثرة والقلة، ولابدله من معيار يعرف به مقدار النافع منه، فإنه إن لم يحفظ معياره زاد الفساد، فكذلك النقائض التي تعالج بها الأخلاق لابد لها مرس معيار

وكما أن معيار الدواء مأخوذ من عيار العلة حتى أن الطبيب لا يعالج مالم يعرف أن العلة من حرارة أو برودة، فإن كانت من حرارة فيعرف درجها، أهى ضعيفة أم قوية، فإذا عرف ذلك

التفت إلى أحوال البدن ، وأحوال الزمان، وصناعة المربض، وسنه وسائر أحواله ، ثم مالج محسبها ، فكذلك الشيخ المتبوع الذي يطبب نفوس المريدين ، ويعالج قلوب المسترشدين بنبغي أن لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص ، وفي طريق مخصوص ما لم يعرف أخلاقهم وأم اضهم

وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد، قتل أكثره، فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم، وأمات قاومهم بل ينبني أن ينظر في مرض المريد، وفي حاله . وسنه ، ومزاجه ، وما تحتمله بنيته من الزياضة ، ويبني على ذلك رياضته . فإن كان المريد مبتدئا ، جاهلا محدود الشرع ، فيعلمه أولا الطهارة ، والصلاة ، وظواهر العبادات. وإن كان مشغولا عال حرام، أو مقارفا لمصية ، فيأمره أولا بتركها فإذا ترين ظاهره بالعبادات ، وطهر عن الماصي الظاهرة جوارحه ، نظر بقر ائن الأحوال إلى باطنه ، لتفطن لأخلاقه ، وأمراض قلبه . فإن رأى معه مالا فاضلا عن قدر ضرورته أخذه منه، وصرفه إلى الخيرات وفرغ قلبه منه، حتى لا يلتفت إليه. وإن رأى الرعونة والكر وعزة النفس غالبة عليه ، فيأمره أن مخرج إلى الأسواق للسَّكة ية والسؤال، فإن عزة النفس والرياسة لا تنكسر إلا بالذل ، ولاذل أعظم من ذل السؤال. في كلفه المواظبة على ذلك مدة ، حتى ينكسر كبره وعز نفسه . فإن الكبر من الأمراض المهلكة ،وكذلك الرعونة. وإن رأى الغالب عليه النظافة في البدن والثياب، ورأى قلبه مائلا إلى ذلك، فرحا به ، ملتفتا إليه استخدمه في تعهدييت الماء وتنظيفه ، وكنس المواضع القذرة ، وملازمة المطبيخ ومواضع الدخان ، حتى تتشوش عليه رعونته في النظافة · فإن الدين ينظفون ثيابهم ويزينونها ، ويطلبون المرقعات النظيفة ، والسجادات الملونة ، لافرق بينهم وبين العروس التي تزين نفسها طول النهار . فلا فرق بين أن يعبد الإنسان نفسه ، أو يعبد صما . فهما عبد غير الله تمالي . فقد حجب عن الله . ومن راعي في ثو به شيئًا سوى كو نه حلالا وطاهرا حراعاة يلتفت إليها قلبه ، فهو مشغول بنفسه

ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لا يسخو بترك الرعو نةرأسا، أو بترك صفة أخرى ولم يسمح بضدها دفعة ، فينبني أن ينقله من الخلق المذموم إلى خلق مذموم آخر أخف منه ،

كَالَّذَى يَعْسَلُ الدَمُ بِالبُولُ ، ثم يَعْسَلُ البُولُ بِالْمَاء ، إذا كانَ الْمَاء لا يَزيلُ الدم . كما يرغب الصي في المكتب، باللعب بالكرة والصولجان وما أشبهه ، ثم ينقل مث اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب، ثم ينقل من ذلك بالترغيب في الرياسة وطلب الجاه، ثم ينقل من الجاه بالترغيب في الآخرة . فكذلك من لم تسمح نفسه بترك الجاه دفعة ، فلمنقل إلى جاه أخف منه. وكذلك سائر الصفات. وكذلك إذا رأى شره الطعام غالبًا عليه. ألزمه الصوم وتقليل الطعام، ثم يكلفه أن يهيء الأطعمة اللذيذة ، ويقدمها إلى غيره ، وهو لا يأكل منها ، حتى يقوى بذلك نفسه ، فيتمود الصبر وينكسر شرهه. وكذلك إذا رآه شــابا متشوقا إلى النكاح؛ وهو عاجز عن الطول، فيأمره بالصوم . وربما لا تسكن شهوته بذلك ، فيأمره أن يفطر ليلة على الماء دون الخبز وليلة على الخبز دون الماء ، و يمنعه اللحم والأدم رأسا ، حتى تذل نفسه ، و تنكسر شهو ته. فلاعلاج في مبدإ الإرادة أنفع من الجوع . وإن رأى الغضب غالبا عليه ، ألزمه الحـــلم والسكوت، وسلط عليه من يصحبه بمن فيه سوء خلق، ويلزمه خدمة من ساء خلقه، حتى عرن نفسه على الاحتمال معه . كما حكى عن بعضهم أنه كان يعود نفسه الحلم ، ويزيل عن نفسه شدة الغضب ، فكان يستأجر من يشتمه على ملاً من الناس ، و يكلف نفسه الصبر ويكظم غيظه ، حتى صار الحلم عادة له بحيث كان يضرب به المثل. وبعضهم كان يستشعر في نفسه الجبن وضعف القلب ، فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة ، فكان يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الأمواج. وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على نصبة واحدة . وبعض الشيوخ في ابتداء إرادته كان يكسل عن القيام ، فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمح بالقيام على الرجل عن طوع · وعالج بعضهم حب المال بآن باع جميع ماله ورمى به في البحر ، إذ خاف من تفرقته على الناس رعو بة الجود، والرياء بالبذل. فهذه الأمثلة تعرفك طريق معالجة القلوب. وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض، فإن ذلك سيأتي في بقية الكتب. وإنما غرضنا الآن التنبيه على أن الطريق الكلي فيه ساوك مسلك المضادة لكل مآمواه النفس، وتميل إليه. وقد جمع الله ذلك كله في كتابه العزيز

في كَلَةُ وَاحِدَة ، فقال تعالى ( وَأَمَّا مَنْ خَافٌ مِقَامَ رَبِّهِ وَنَهْى النَّفْسَ عَنِي الْهُوَى فَإِنَّ الْجُنَّةَ هِي ٱلْمُأْوَى (١) )

والأصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم. فإذا عزم على ترك شهوة فقد تيسرت أسبابها و يكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختبارا ، فينبغى أن يصبر ويستمر. فإنه إن عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ، ففسدت . وإذا اتفق منه نقض عزم ، فينبغى أن يلزم نفسه عقو بة عليه ، كما ذكرناه في معاقبة النفس ، في كتاب المحاسبة والمراقبة ، وإذا لم يخوف النفس بعقو بة غلبته ، وحسنت عنده تناول الشهوة ، فتفسد بها الرياضة بالكلية .

## بسيان

## علامات أمراض القلوب وعلامات عودها إلى الصحة

اعلم أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به . وإنما مرضه أن يتعذر عليه فعله الذى خلق له ، حتى لا يصدر منه أصلا ، أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب. فرض اليد أن يتعذر عليها الإبصار. وكذلك مرض القلب أن يتعذر عليه فعله الحاص به ، الذى خلق لأجله ، وهو العلم والحكمة والمعرفة ، وحب الله تعالى وعبادته ، والتلذذ بذكره ، وإيثاره ذلك على كل شهوة سواه ، والاستعانة بجميع الشهوات والأعضاء عليه . قال الله تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَ لِيعْبُدُونِ (٢٠) فق كل عضو فائدة . وفائدة القلب الحكمة والمعرفة ، وخاصية النفس التي للآ دى ما يتميز بها عن البهائم ، فإنه لم يتميز عنها بالقوة على الأكل والوقاع والإ بصار أو غيرها ، بل عمرفة الأشياء على ماهي عليه

وأصل الأشياء وموجدها ومخترعها هو الله عز وجل ، الذي جعلها أشياء . فاو عرف مكل شيء ، ولم يعرف الله عن وجل ، فكأنه لم يعرف شيئا . وعلامة المعرفة المحبة . فمن عرف الله تعالى أحبه . وعلامة الحبة أن لا يؤثر عليه الدنيا ولا غيرها من الحبوبات ، كما قال الله تعالى ( قُلْ إِنْ كَانَ آ بَاقُ كُمْ قَا بَنَاقُ كُمْ قَا إِخْوَا أَنكُمْ وَأَزْوَا جُكُمْ ( ) إلى قوله (أحَبَّ إِلَيْكُمْ ( وَلُ إِنْ كَانَ آ بَاقُ كُمْ قَا بِنَاقُ كُمْ وَإِخْوَا أَنكُمْ وَأَزْوَا جُكُمْ ( ) إلى قوله (أحَبَّ إِلَيْكُمْ

<sup>(</sup>۱) النازعات : ٤٠ (<sup>۲)</sup> الداريات : ٥٩ (<sup>۳)</sup> التوبة : ٢٤ <sup>٣</sup>

مِنُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ('') فمن عنده شيء آحب إليه من الله فقلبه مريض . كما أن كل معدة صار الطين أحب إليها من الخبز والماء،أوسقطت شهوتها عن الخبز والماء، فهي مريضة فهذه علامات المرض

وبهذا يعرف أن القلوب كلها مريضة ، إلا ماشاء الله . إلا أن من الأمراض مالا يعرفها صاحبها . ومرض القلب بما لا يعرفه صاحبه . فلذلك يففل عنه . وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه . فإن دواءه مخالفة الشهوات . وهو نرع الروح . فإن وجد من نفسه قوة الصبر عليه ، لم يحد طبيبا حاذقا يعالجه . فإن الاطباء هم العلماء ، وقد استولى عليهم المرض فالطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه . فإن الاطباء هم العلماء ، والمرض مزمنا ، والدرس هذا العلم ، وأنكر بانكلية طب القلوب ، وأنكر مرضها ، وأقبل الخلق على حب الدنيا وعلى أعمال ظاهرها عبادات ، وباطبها عادات ومراآت . فهذه علامات أصول الأمراض وأما علامات عودها إلى الصحة بعد المعالجة ، فهو أن ينظر في العلة التي يعالجها فإن كان يعالج داء البخل ، فهو المهلك المبعد عن الله عز وجل ، وإعا علاجه ببذل المال وإنفاقه ولكنه قد يبذل المال إلى حد يصير به مبذرا ، فيكون التبذير أيضاداء . فكان كن يعالج البرودة ، وكذلك المطلوب الاعتدال بين الحرارة ، فهو أيضا داء . بل المطلوب الاعتدال بين الحرارة ، فهو أيضا داء . بل المطلوب الاعتدال بين الحرارة ، فهو أيضا داء . بل المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير ، حتى يكون على الوسط ، وفي فاية البعد عن الطرفين

فإن أردت أن تعرف الوسط، فانظر إلى الفعل الذي يوجبه الخلق المحذور فإن كان أسهل عليك وألذ من الذي يضاده ، فالعالب عليك ذلك الخلق الموجبله ، مثل أن يكون إمساك المال وجمعه ، ألذ عندك وأسر عليك من بدله لمستحقة . فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل ، فزد في المواظبة على البذل . فإن صار البذل على غير المستحق الذعندك وأخف عليك من الإمساك بالحق ، فقد غلب عليك التبذير ، فارجع إلى المواظبة على الإمساك . فلاتزال تراقب نفسك ، وتستدل على خلقك بتسيير الأفعال وتعسيرها ، حتى تنقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى المال ، فلا عيل إلى بذله ، ولا إلى إمساك ، بل يصبر عندك كالماء ،

<sup>(</sup>١) التوبة : ٢٤

فلا تطلب فيه إلا إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج ، ولا يترجح عندك البذل على الإسساك . فكل قلب صاركذلك ، فقد أنى الله سليما عن هذا المقام خاصة و يجب أن يكون سليما عن سائر الأخلاق ، حتى لا يكون له علاقة بشىء مما يتعلق بالدنيا ، حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها ، غير ملتفتة إليها ، ولامتشوقة إلى أسبابها . فعند ذلك ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة ، اضية مرضية ، داخلة فى زمرة عباد الله المقربين ، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا

بيان

الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه

اعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا ، بصره بعيوب نفسه . فن كانت بصيرته افذة

<sup>(</sup>۱) مریم : ۷۱ <sup>(۲)</sup> هود :۱۱۳

لم تخف عليه عيوبه . فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج . ولكن أكثر الحلق جاهلون بعيوب أنفسهم ، يرى أحدهم القذى فى عين أخيه ، ولا يرى الجذع فى عين نفسه . فن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق

الأول: أن يجلس بين يدى شيخ بصير بعيوب النفس ، مطلع على خفايا الآفات ، و يحكمه في نفسه ، و يتبع إشارته في محاهدته . و هذا شأن المريد مع شيخه ، والتلميذ مع أستاذه فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه و يعرفه طريق علاجه . و هذا قدعز في هذا الزمان وجوده فيعرفه أستاذه و شيخه عيوب نفسه و يعرفه طريق علاجه . و هذا قدعز في هذا الزمان وجوده الثانى : أن يطلب صديقا صدوقا ، بصيرا متدينا ، فينصبه رقيبا على نفسه ، ليلاحظ أحواله وأفعاله . فما كره من أخلاقه وأفعاله ، وعيو به الباطنة والظاهرة ، ينبه عليه . فها كان يفعل الأكياس والأكابر من أعة الدين . كان عمر رضى الله عنه يقول ، رحم الله امن عنى ما تكرهه ؟ فاستعنى . فألح عليه ، فاما قدم عليه ، قال له ما الذى بلغك عنى مما تكرهه ؟ فاستعنى . فألح عليه ، فقال بلغنى أنك جمعت بين أدامين على ما تدة ، مما تكرهه ؟ فاستعنى . فأل حديث حلة بالله ل . قال و هل بلغك غير هذا ؟ قال لا . فقال أما هذان فقد كفيتها ، وكان يسأل حذيفة و يقول له ، أنت صاحب سررسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفيتها ، وكان يسأل حذيفة و يقول له ، أنت صاحب سررسول الله صلى الله عليه و منصبه ، في النافقين ، فهل ترى على شيئا من آثار النفاق ؟ فهو على جلالة قدره ، وعلو منصبه ، قل النافقين ، فهل ترى على شيئا من آثار النفاق ؟ فهو على جلالة قدره ، وعلى منصبا ، كان أوفر عقلا ، وأعلى منصبا ، كان أوفر عقلا ، وأعلى منصبا ، كان أوفر عقلا ، وأعلى منصبا ، كان أقل إعجابا ، وأعظم اتهاما لنفسه

إلا أن هذا أيضا قد عز ، فقل في الأصدقاء من يترك المداهنة ، فيخبر بالعيب ، أو يترك الحسد ، فلا يزيد على قدر الواجب . فلا تخلوفي أصدقا الك عن حسود، أو صاحب غرض يرى ماليس بعيب عيبا . أو عن مداهن ، يخني عنك بعض عيو بك . ولهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس ، فقيل له لم لا تخالط الناس ؟ فقال وماذا أصنع بأقوام يخفون عنى عيو بي . فكانت شهوة ذوى الدين أن يتنبهو العيوبهم بتنبيه غيره . وقد آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيو بنا . ويكاد هذا أن يكون مفصحا عن ضعف الإيمان . فإن الأخلاق السيئة حيات وعقارب لداغة ، فلو نهنا منبه على أن تحت ثو بنا عقر با لتقلدنا منه منة ، وفرحنا به ، واشتفلنا بإزالة العقرب ، وإبعادها وقتلها . وإنحا

نكايتها على البدن , ويدوم ألمها ومافا دونه . و نكاية الأخلاق الرديئة على صبيم القلب، أخشى أن تدوم بعد الموت أبدا ، أو آلافا من السنين ، ثم أنا لانفرح بمن ينبهنا عليها، ولا نشتغل بإزالتها ، بل نشتغل بمقابلة الناصح بمثل مقالته ، فنقول له وأنت أيضا تصنع كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه . ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القاب ، التي أثمرتها كثرة الذنوب ، وأصل كل ذلك ضعف الإيمان . فنسأل الله عز وجل ، أن يلهمنا رشدنا ، ويبصرنا بعيو بنا ، ويشغلنا بمداواتها ، ويوفقنا للقيام بشكر من يطلعنا على مساوينا بمنه وفضله

الطريق الثالث: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه. فإن عين السخطة تبدى المساويا. ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن. يذكره عيوبه . أكثر من انتفاعه بصديق مداهن، يثنى عليه و يمدحه، ويخفى عنه عيوبه . إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو، وحمل ما يقوله على الحسد. ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه، فإن مساويه لابد وأن تنتشر على ألسنتهم

الطريق الرابع: أن يخالط الناس. فكل مارآه مدهوما فيا بين الحلق، فليطالب ففسه به ، وينسبها إليه. فإن المؤمن مرآة المؤمن. فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى. فما يتصف به واحد من الأفران، لاينفك القرن الآخر عن أصله ، أو عن أعظم منه ، أو عن شيء منه . فليتفقد نفسه . ويطهرها من كل مايدمه من غيره . و ناهيك بهذا تأديبا . فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيره ، لاستغنوا عن المؤدب . قيل لعيسى عليه السلام ، من أدبك ؟ قال ماأد بني أحد . رأيت جهل الحاهل شينا فاجتنبته .

وهذا كله حيل من فقد شيخا عارفا زكيا ، بصيرا بعيوب النفس، مشفقا ناصافي الدين فارغا من مديب نفسه ، مشتغلا بهذيب عباد الله تعالى ، ناصالهم · فن وجد ذلك فقد وجد الطبيب ، فليلازمه فهو الذي يخلصه من مرضه ، وينجيه من الهلاك الذي هو يصدده ا

## بيان

### شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات وإن مادة أمراضها هي اتباع الشهوات

اعلم أن ماذكر ناه إن تأملته بعين الاعتبار ، إنفتحت بصيرتك ، وانكشفت لك علل القلوب وأمراضها وأدويتها بنور العلم واليقين . فإن مجزت عن ذلك، فلا ينبغى أن يفوتك التصديق والإيمان على سبيل التلق والتقليد لمن يستحق التقليد . فإن للإيمان درجة ، كما أن للعلم درجة . والعلم يحصل بعد الإيمان . وهو وراءه . قال الله تعالى ( يَرْ فَعِ الله الله الله الله الله الله تعالى ( يَرْ فَعِ الله الله الله الله الله على الطريق المنوا من أو تُوا أليلم درجات (١) فن صدق بأن نحالفة الشهوات هي الطريق إلى الله عز وجل ، ولم يطلع على سببه وسره ، فهو من الذن آمنوا . وإذا اطلع على ماذكر ناه من أعوان الشهوات ، فهو من الذين أو توا العلم . وكلاو عدالله الحسنى . والذي يقتضى الإيمان من أعوان الشهوات ، فهو من الذين أو توا العلم . وكلاو عدالله الحسنى . والذي يقتضى الإيمان من أن يحصر

قال الله تعالى (وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى فَإِنَّ الجُنَّةَ هِيَ ٱلْمُؤَى (٢) وقال تعالى (أُولَئِكَ اللَّذِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « المؤمن بين منس سدائد مؤمن يخسده ومنافق مين بين منس منه الله عليه وسلم (۱) « المؤمن بين منس منه الله منه ومنازع ، يجب عليه منه وكافر يقا تله وسيطان يضله وكافر يفله وكافر يقا تله ويروى أن الله تعالى ، أوحى إلى داود عليه السلام ، باداود ، حذرو أنذر أصحابك المنهوات ، فإن القاوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقو لها عنى محجوبة ، وقال عيسى عليه السلام ، طوى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب لم يره .

وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ، لقوم قدمو امن الجهاد (٢٠) «مَر ْحَبًا بِكُم ْ قَدِمْتُم ْ مِنَ أَلِمُهَادِ

<sup>(</sup>١) حديث المؤمن بين خمس شدائد مؤمن يحسده ومنافق ينفضه الحديث : أبو بكربن بلال في مكارم الأخلاق من حديث أنس بسند ضعيف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث مرحبا بكم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر : البيهتي في الزهد وقد تقدم في شرح عجائب القلب

<sup>(</sup>۱) المجادلة : ١١ <sup>(٢)</sup> النازعات ٤٠ و ٤١ <sup>(٣)</sup> الحجرات : ٣

الْأَصْغَرَ إِلَى الْجِهادِ الْأَكْبِرِ » قبل يارسول الله ، وما الجهاد الأكبر ؟ قال «جِهادُ النَّفْسِ » وقال على الله عليه وسلم ('' « الْمُجَاهِدُ مَن جَاهِدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » وقال صلى الله عليه وسلم ('' « كُفَّ أَذَاكَ عَنْ نَفْسِكَ وَلاَ تُتَا بِع فَهُواهِا فِي مَعْصِيّةِ اللهِ تَمالَى عِلْ اللهُ عَليه وسلم ('' « كُفَّ أَذَاكَ عَنْ نَفْسِكَ وَلاَ تُتَا بِع فَهُواها فِي مَعْصِيّةِ اللهِ تَمالَى إِذًا تُخَاصِمُكَ يَوْمُ اللهِ تَمَالَى وَيَسْتُرَ »

وقال سفيان الثورى ، ما عالجت شيئا أشد على من نفسى ، مرة لى ، ومرة على . وكان أبو العباس الموصلي يقول لنفسه ، يانفس ، لافى الدنيا مع أبناء الملوك تتنصيب ، ولافى طلب الآخرة مع العباد تجتهدين . كأنى بك بين الجنة والنار تحبسين . يانفس ، ألا تستحين ! وقال الحسن : ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك.

وقال يحيى بن معاذ الرازى ، جاهد نفسك بأسياف الرياضة ، والرياضة على أدبعة أوجه القوت من الطعام ، والغمض من المنام ، والحاجة من الكلام ، وحمل الأذى من جميع الأنام . فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات ، ومن قلة المنام صفو الإرادات ، ومن قلة الكلام السلامة من الآفات . ومن احمال الأذى البلوغ إلى الغايات . وليس على العبدشي الكلام السلامة من الآفات ، واليس على العبدشي والآثام ، وهاجت منها حلاوة فضول الكلام ، جردت عليها سيوف قلة الطعام ، من عمد النهس إرادة الشهوات النهجد وقلة المنام ، وضربتها بأيدى الحول وقلة الكلام ، حتى تنقطع عن الظلم والانتقام، وتأمن من بوائقها من بين سائر الأنام ، وتصفيها من ظلمة شهواتها ، فتنجو من غوائل أفاتها ، فتصير عند ذلك نظيفة و نورية ، خفيفة روحانية ، فتجول في ميدات الخيرات ، وقال أيضا أعداء الإنسان ثلاثة ، دنياه ، وشيطانه ونفسه . فاحترس من الدنيا بالزهدفيها ، ومن الشيطان مخالفته ، ومن النفس بترك الشهوات . وقال بعض الحكاء ، من استولت عليه ومن النفس صار أسيوا في جب شهواتها ، محصورا في سجن هواها ، مقهورا مغلولا زمامه في بدها .

<sup>(</sup>١) حديث المجاهد من جاهد نفسه : ت في أثناء حديث وصححه و ه من حديث فضالة بن عبيد

<sup>(</sup>٢) حديث كف أداك عن نفسك ولا تتابع هواها في معصية الله \_ الحديث : لم أجده بهذا السباق

تَجُره حيث شاءت ، فتمنع قلبه من الفوائد ؛ وقال جعفر بن حميد ، أجمعت العلماء والحيكاء ، على أن النعيم لايدرك إلا بترك النعيم . وقال أبو يحيى الوراق من أرضى الجوارج بالشهوات ، فقد غرس فى قلبه شجر الندامات . وقال وهيب بن الورد ، مازاد على الخبن فهو شهوة . وقال أيضا ، من أحب شهوات الدنيا فليتهيأ للذل

وقال الجنيد. أرقت ليلة ، فقمت إلى وردى ، فلم أحد الحلاوة التي كنت أحدها . فأردت أن أنام ، فلم أقدر . فجلست ، فلم أطق الجلوس . فحرحت . فإذا رجل ملتف فى عباءة ، مطروح على الطريق . فلما أحس بى قال ، ياأباالقاسم ، إلى الساعة . فقلت ياسيدى من غير موعد! فقال بلى ، سألت الله عن وجل أن يحرك لى قلبك . فقلت قد فعل ، فا حاجتك ؟ قال فتى يصير داء النفس دواءها ؟ فقلت إذا خالفت النفس هواها . فأقبل على نفسه فقال ، اسمعى ، فقد أجبتك بهذا سبع مرات ، فأبيت أن تسمعيه إلا من الجنيد . ها قد سمعتيه ، ثم انصرف وما عرفته

وقال يزيد الرقاشى ، إليكم عنى الماء البارد فى الدنيا، لعلى لا أحرمه فى الآخرة، وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ، متى أتكلم ؟ قال إذا اشتهيت الصمت . قال متى أصمت قال إذا اشتهيت الكلام . وقال على رضى الله عنه، من اشتاق إلى ألجنة سلاعن الشهوات فى الدنيا وكان مالك بن دينار يطوف فى السوق ، فإذا رأى الشىء يشتهيه ، قال لنفسه اصبرى ، فو الله ما أمنعك إلا من كرامتك على "

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۹۰

فإذا فد انفق العلماء والحكماء ، على أن لا طريق إلى سعادة الآخرة ، إلا بهي النفس عن الهوى ، ومخالفة الشهوات . فالإيمان بهذا واجب . وأماعلم تفصيل ما يترك من الشهوات وما لا يترك ، لا يدرك إلا عما قدمناه

وحاصل الرياضة وسرها ، أن لا تنعتع النفس بشيء مما لا يوجد في القبر ، إلا بقدر الضرورة . فيكون مقتصرا من الأكل ، والنكاح ، واللباس ، والمسكن ، وكل ما هو مضطر إليه ، على قدر الحاجة والضرورة . فإنه لو تمتع بشيء منه ، أنس به وألفه . فإذا مات تمنى الرجوع إلى الدنيا إلا من لاحظ له في الآخرة تمنى الرجوع إلى الدنيا إلا من لاحظ له في الآخرة بحال . ولا خلاص منه إلا بأن يكون القلب مشغولا بمعرفة الله وحبه ، والتفكر فيه والا نقطاع إليه ، ولا قوة على ذلك إلا بالله . ويقتصر من الدنيا على ما يدفع عوائق الذكر والفكر فقط . فن لم يقدر على حقيقة ذلك ، فليقرب منه والناس فيه أربعة

رجل مستغرق قلبه بذكر الله ، فلا يتلفت إلى الدنيا إلا في ضرورات المعيشة فهومن الصديقين . ولاينتهي إلى هذه الرتبة إلا بالرياضة الطويلة ، والصبر عن الشهوات مدة مديدة الثاني : رجل استغرقت الدنيا قلبه ، ولم يبق لله تعالى ذكر في قلبه ، إلا من حيث حديث النفس ، حيث مذكره باللسان لا بالقلب ، فهذا من الهالكين

والثالث: رجل اشتغل بالدنيا والدين، ولكن الغالب على قلبه هوالدين، فهذا لا بدله من ورود النار، إلا أنه ينجومها سريعا، بقدر غلبة ذكر الله تعالى على قلبه

والرابع: رجل اشتغل بهما جميما ، لكن الدنيا أغلب على قلبه ، فهذا يطول مقامه فى النار لكن الدنيا أغلب على قلبه ، وتمكنه من صميم فؤاده ، وإن كان ذكر الدنيا أغلب على قلبه . اللهم إنا نعوذ بك من خزيك ، فإنك أنت المعاذ

وربما يقول القائل، إن التنعم بالمباح مباح، فكيف يكون التنعم سبب البعد من الله عز وجل ؟ وهذا خيال ضعيف بل حب الدنيا رأس كل خطيئة ، وسبب إحباط كل حسنة والمباح الخارج عن قدر الحاجة أيضامن الدنيا، وهو سبب البعد وسيأتي ذلك في كتاب ذم الدنيا

وقد قال ابراهيم الخواص، كنت مرة في جبل اللكام، فرأيت رمانا، فاشتهيته، فأخذت منه واحدة، فشققتها، فوجدتها حامضة. فضيت وتركتها، فرأيت رحلامطر وحا وقد اجتمعت عليه الزنابير. فقلت السلام عليك: فقال وعليك السلام بالبراهيم فقلت عليه عرفتني وقال من عرف الله عن وجل لم يخف عليه شيء. فقلت أرى لك خالامع الله عز وجل، فلوسألته أن يحميك من هذه الزنابير؟ فقال وأرى لك حالا مع الله تعالى فلوسألته أن يحميك من شهوة الرمان؟ فإن لدغ الرمان يجد الإنسان ألمه في الآخرة، ولدغ الزنابير يجد ألمه في الدنيا فتركته ومضيت

وقال السرى ، أنا منذأر بعين سنة ، تطالبني نقسى أن أغمس خبزة في دِبْس \* و فا أطعمتها فإذاً لا يمكن إصلاح القلب لسلوك طريق الآخرة ، مالم عنع نفسه عن التنعم بالمباح فإن النفس إذا لم تمنع بعض المباحات ، طمعت في المحظورات. فمن أراد حفظ لسانه عن الغيبة والفضول، فحقه أن يلزمه السكوت إلا عن ذكر الله وإلاعن المهمات في الدين، حتى تموت منه شهوة الكلام . فلا يتكلم إلا محق . فيكون سكو ته عبادة ، وكلامه عبادة ومهما اعتادت المين رمي البصر إلى كل شيء جميل، لم تتحفظ عن النظر إلى مالايحل وكذلك سائر الشهوات. لأن الذي يشتهي به الحلال ، هو بعينه الذي يشتهي الحرام . فالشهوة واحدة . وقد وجب على العبد منعها من الحرام . فإن لم يسودها الاقتصار على قدر الضرورة من الشهوات غلبته . فهذه إحدى آفات المباحات ، ووراءها آفات عظيمة أعظم من هذه ، وهو أن النفس تفرح بالتنعم في الدنيا وتركن إليها ، وتطمئن إليها أشرا وبطرا حتى تصير عملة ، كالسكران الذي لايفيق من سكره ، وذلك الفرح بالدنيا سمقاتل ،يسرى في المروق فيضرج من القلب الخوف والحزن ، وذكر الموت ، وأهو ال ومالقيامة ، وهذا هو موت القلب ، قال الله تعالى : ﴿ وَرَضُوا بِالْحَيْمَةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْ نُوا بِهَا (١٠) ﴾ وقال تعالى : ( وَمَا الحَيْاةُ الدُّنْيَا فِي أَلَّا خِرَةً إِلَّا مُتَاعَ ( " ) وَقال تعالى: ( أَعْلَمُوا أَنَّمَا الحُيَاةُ الدُّنْيَا كَعتْ وَ لَمُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ يَبْنَكُم وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمُو ال وَالْأَوْلَادِ (٣) ) الآية وكل ذلك ذم لها فنسأل الله السلامة ، فأولوا الحزم من أرباب القلوب ، جربوا قلوبهم في حال الفرح عوَّا تاة

<sup>(</sup>۱) يونس: ٧ (۲) الرعد : ٢٩ (١) الحديد : ٧٠

ر الدس : عمل التمر وعمل النحل

الدنيا فوجدوها قاسية نفرة ، بعيدة التأثر عن ذكر الله واليوم الآخر ، وجربوها في حالة الحزن ، فوجدوها لينة رقيقة صافية ، قابلة لأثر الذكر ، فعلموا أن النجاة في الحزن الدائم والتباعد من أسباب الفرح والبطر ، ففطموها عن ملاذها ، وعودوها الصبر عن شهواتها خلالها وحرامها ، وعلموا أن حلالها حساب ، وحرامها عقاب ، ومتشابهها عتاب ، وهو نوع عذاب ، فمن نوقش الحساب في عرصات القيامة فقدعذب ، فخلصوا أنفسهم من عذابها وتوصلوا إلى الحرية والملك الدائم في الدنيا والآخرة ، بالحلاص من أسر الشهوات ورقها والأنس بذكر الله عز وجل ، والاشتغال بطاعته ، وفعاوا بها ما يفعل بالبازي إذا قصد والأنس بذكر الله عز وجل ، والاستيحاش ، إلى الانقياد والتأديب ، فإنه يحبس أولافي بيت تأديبه ، و نقله من التوثب والاستيحاش ، إلى الانقياد والتأديب ، فإنه يحبس أولافي بيت مظلم ، وتخاط عيناه ، حتى يحصل به الفطام عن الطيران في جوالهواء وينسي ما قد كان ألفه من طبع الاسترسال . ثم يرفق به باللحم ، حتى يأنس بصاحبه ويألفه إلفا إذا دعاه أجابه من طبع الاسترسال . ثم يرفق به باللحم ، حتى يأنس بصاحبه ويألفه إلفا إذا دعاه أجابه ومها سمع صوته رجع إليه

فكذلك النفس لا تألف ربها ولا تألس بذكره ، إلا إذا فطمت عن عادتها بالخلوة والعزلة أولا ، ليحفظ السمع والبصر عن المألوفات ، ثم عودت الثناء والذكر والدعاء ثانيا في الخلوة ، حتى يغلب عليها الأنس بذكر الله عز وجل ، عوضا عن الأنس بالدنيا وسائر الشهوات . وذلك يثقل على المريد في البداية ، ثم يتنع به في النهاية ، كالصبي يفطم عن الثدي وهو شديد عليه ، إذ كان لا يصبر عنه ساعة ، فلذلك يشتد بكاؤه وجزعه عندالفطام ويشتد نفوره عن الطعام الذي يقدم إليه بدلا عن اللبن . ولكنه إذا منع اللبن رأسا يوما فيوما ، وعظم تعبه في الصبر عليه ، وغلبه الجوع ، تناول الطعام تكلفا . ثم يصيرله طبعاً . فلورد بعد ذلك إلى الثدي لم يرجع إليه . فيهجر الثدي ، ويعاف اللبن ، ويألف الطعام .

وكذلك الدابة ، فى الابتداء تنفر عن السرج واللجام والركوب ، فتحمل على ذلك قهرا وتمنع عن السرج الذى ألفته بالسلاسل والقيود أولا ، ثم تأنس به ، بحيث تترك فى موضعها فتقف فيه من غير قيد

فكذلك تؤدب النفس كما يؤدب الطيروالدواب وتأديبها بأن تمنع من النظر ، والأنس. والفرح بنعيم الدنيا . بل بكل ما يزايلها بالموت : إذ قيل له أحبب ماأحببت فإنك مفارقه

فإذا علم أنه من أحب شيئا يلزمه فراقه ، ويشق لا محالة لفرافه ، شغل قلبه بحب مالا يفارقه وهو ذكر الله تمالى ، فإن ذلك يصحبه في القبر ولا يفارقه . وكل ذلك يتم بالصبر أولا أياما قلائل ، فإن العمر قليل بالإصافة إلى مدة حياة الآخرة . وما من عائل إلاوهو راض باحتمال المشقة في سفر وتعلم صناعة وغيرها شهرا ، ليتنعم به سنة أو دهما . وكل العمر بالإضافة إلى عمر الدنيا . فلا بد من الصبر والمجاهدة ، فعند الصباح يحمد القوم السرى ، وتذهب عنهم عمايات الكرى ، كما قاله على رضى الله عنه

وطريق المجاهدة والرياضة لكل إنسان تختلف بحسب اختلاف أحواله. والأصل فيه أن يترك كل واحد مابه فرحه من أسباب الدنيا. فالذي يفرح بالمال ، أو بالجاه ، أو بالقبول في الوعظ ، أو بالعز في القضاء والولاية ، أو بكثرة الأتباع في التدريس والإفادة فينبغي أن يترك أولامابه فرحه . فإنه إن منع عن شيء من ذلك ، وقيل له ثوابك في الآخرة لم ينقص بالمنع ، فكره ذلك ، وتألم به ، فهو ممن فرح بالحياة الدنيا واطمأن بها . وذلك مهلك في حقه . ثم إذا ترك أسباب الفرح ، فليعتزل الناس ، ولينفرد بنفسه ، وليراقب قلبه ، حتى لا يشتغل إلابذكر الله تعالى ، والفكر فيه . وليترصد لما يبدو في نفسه من شهوة ووسواس ، حتى يقمع مادته مهما ظهر ، فإن لكل وسوسة سببا ، ولا تزول الا بقطع ذلك السبب والعلاقة ، وليلازم ذلك بقية العمر ، فليس للجهاد آخر إلا الموت

# بسيان عسن الخلق

اعلم أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه . فإذا حاهد نفسه أدبى مجاهدة ، حتى ترك فواحش المعاصى ، ربما يظن بنفسه أنه قد هذب نفسه ، وحسن خلقه ، واستغنى عن المجاهدة فلا بد من إيضاح علامة حسن الخلق . فإن حسن الخلق هو الإيمان ، وسوء الخلق هو النفاق و قد ذكر الله تعالى صفات المؤمنين والمنافقين في كتابه . وهي مجملتها عرة حسن الخلق وسوء الخلق فلنورد جملة من ذلك ، لتعلم آية حسن الخلق

فمن أشكل عليه حاله ، فليعرض نفسه على هذه الآيات . فوجود جميع هـذه الصفات علامة حسن الخلق ، وفقد جميعها علامة سوء الخلق ، ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض . فليشتغل بتحصيل مافقده ، وحفظ ماوجده

وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة، وأشار بجميعها إلى عاسن الأخلاق فقال (١) « الله عن يُحِبُ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ » وقال عليه السلام (١) « مَن كَانَ يُمِوثُم الله عليه وسلم (مَن كَانَ يُوثُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهَ عَلِيه وسلم (مَن كَانَ يُوثُمِنُ عَلَيْهُ مَ عَلَيْهُ » وقال صلى الله عليه وسلم (مَن كَانَ يُوثُمِنُ عَن كَانَ يُوثُمِنُ عَلَيْكُرِمْ جَارَهُ » وقال (١) « مَن كَانَ يُؤْمِنُ واللهِ وَالْيَوْمِ اللهَ عَيْراً أَوْ لَيَصْمُتُ »

وَذَكُرُ أَنْ صَفَاتَ المؤمنين هي حسن الخلق فقال صلى الله عليه وسلم (٥) « أَ كُمَلُ ا ُلُؤْمِنِينَ إِعَانَا أَخْسَنُهُمْ أَخْلَافًا » وقال صلى الله عليه وسلم (٦) « إِذَا رَأَ يُتُمُ ٱ ُلُؤْمِنَ صَمُو تَا وَقُوراً

<sup>(</sup>١) حديث المؤمن يحب لأخيه مايحب لنفسة: الشيخان من حديث أنس لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه : متفق عليه من حديث أبى شريح الخزاعى ومن حديث أبى هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث من كان يؤمن بالله والبوم الآخر فليكرم جاره: منفق عليه من حديثهما وهو بعض الحديث الذي قبله

<sup>(</sup>٤) حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حير اأوليصمت: متفق عليه أيضا من حديثهما وهو بعض الذي قبله

<sup>(</sup> ٥ ) حديث أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا : تقدم غيرمرة

<sup>(</sup>٣٠) حديث إذار أيتم المؤمن صموناوقورافادنوامنه فالهيلف الحكمة ه من حديث أبى خلا بلفظ إذار أيتم الرحل قدأعطي زهدا في الدنيا و قلة منطق فاقربوا منه فانه يلقن الحكمة

٠(١) المؤمنون: ١ و حوه (٢) المؤمنون: ١٠ (٢) و (١) النوبة: ١١٢ (١) الانفال: ٢ (٢) الانفال: ٤ (٢) الفرقان: ٩٣٠

فَادْ نُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ مُيلَقِّنُ الْحَكُمْةَ » وقال (' " مَنِ سَرَّنْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنْ » وقال الله مُؤْمِنْ » وقال الله مُؤْمِنْ » وقال الله مُؤْمِنْ » وقال أن « لَا يَحِلُ مُؤْمِن أَنْ يُشِيرَ إِلَى أَخِيهِ بِنْظَرَةٍ تُؤْذِيهِ » وقال عليه السلام (" « لاَ يَحِلُ لُسُلِم أَنْ يُروعً عَمُسُلِماً » وقال صلى الله عليه وسلم (" « إِنَّمَا يَسَجا كَسُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَلاَ يَحِلُ لِأَحَدِهِما أَنْ يُفْشِي عَلَى أَخِيهِ مَا يَكُرَهُهُ »

وجمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال ، هو أن يكون كثير الحياء ، قليل الأذى ، كثير الصلاح ، صدوق اللسان ، قليل الكلام ، كثير العمل ، قليل الزلل ، قليل الفضول ، برا ، وصولا ، وقورا ، صبورا ، شكورا ، رضيا، حليما ، رفيقا ، عفيفا ، شفيقا ، لالعانا ، ولا سبابا ، ولا عاما ، ولامغتابا ، ولا عجولا ، ولاحقودا ، ولا بخيلا ، ولاحسودا ، بشاشا ، هشاشا ، يحب في الله ، و يبغض في الله ، و يرضى في الله ، و يغضب في الله ، فهذا هو حسن الخلق . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامة المؤمن و المنافق ، فقال « إن المؤمن أن المؤمن والمنافق ، فقال « إن المؤمن والمنافق ، فقال « إن المؤمن والمنافق ، فقال « إن المؤمن والمنافق ، فقال » إن الله عليه وسلم عن علامة المؤمن والمنافق ، فقال » إن الله عليه وسلم عن علامة المؤمن والمنافق ، فقال » إن الله عليه وسلم عن علامة المؤمن والمنافق ، فقال » والشراب كالمهيمة »

وقال حاتم الأصم ، المؤمن مشغول بالفكر والعبر، والمنافق مشغول بالحرص والأمل والمؤمن آيس من كل أحد إلا من الله ، والمنافق راج كل أحد إلا الله . والمؤمن آمن من كل أحد إلا من الله . والمؤمن يقدم ماله دون دينه والمنافق يقدم دينه دون ماله . والمؤمن يحسن ويبكى ، والمنافق يسىء ويضحك . والمؤمن يحب الخلوة والوحدة ، والمنافق يحب الخلطة والملا . والمؤمن يزرع ويخشى الفساد، والمنافق يقدم ويرجو الحصاد والمؤمن يأمر وينهى للسياسة فيصلح ، والمنافق يأمر وينهى للرياسة فيفسد وأولى ما عتدن به حسن الخلق الصبر على الأذى ، واحتمال الجفاء . ومن شكا من سوء

<sup>(</sup>۱) حدیث منسرته حسنته وساءته سینته فهو مؤمن :أحمدوالطبرانی وك و صححه علی شرطهمامن حدیث أبی موسی و رواه طب ك و صححه علی شرط الشیخین من حدیث أبی أمامة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث لا يحل اسلم أن يشير إلى أخيه بنظر يؤذيه: ابن المبارك في الزهدو الرقائق و في البرو الصلة مرسلاو قد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث لا يحل لمسلم أن يروع مسلما : طب طس من حديث النعمان بن بشير والبزار من حديث ابن عمر وإسناده ضعف

<sup>(</sup>٤) حديث إعا يتجالس المتحالسان بأمانة الله .. الحديث : تقدم في آداب الصحبة

<sup>(</sup> ٥ ) حديث سئل عن علامة المؤمن والمنافق فقال إن المؤمن همه في الصلاة و الصيام - الحديث : لم أجدله أصلا

خلق غيره ، دل ذلك على سوء خلقه . فإن حسن الخلق احتمال الأذى . فقدروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) ، كان يوما يمشى ومعه أنس . فأدركه أعرابي ، فجذبه جذبا شديدا وكان عليه برد بجرانى غليظ الخاشية . قال أنس رضى الله عنه ، حتى نظرت إلى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه . فقال ياعمد ، هب لى من مال الله الذى عندك . فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك ، ثم أمر بإعطائه ولما أكثرت قريش إيداءه وضربه ، قال ، (1) « اللهم اغفر القوص فإ مهم لا يعمله ون عندل الله تعالى فيه (ق إ نك كفر القوص فإ مهم أمر الله عليه وسلم وضحك )

ويحكى أن ابراهيم بن أدم ، خرج يوما إلى بعض البرارى ، فاستقبله رجل جندى ، فقال أنت عبد ؟ قال نعم . فقال له أين العمران ؟ فأشار إلى المقبرة . فقال الجندى ، إعما أردت العمران ، فقال هو المقبرة . فغاظه ذلك ، فضرب رأسه بالسوط فشجه ، ورده إلى البله ، فاستقبله أصحابه ، فقالوا ما الخبر ؟ فأخبرهم الجندى ما قال له . فقالوا هذا براهيم بن أدم . فنزل الجندى عن فرسه ، وقبل يدبه ورجليه ، وجعل يعتذر إليه ، فقيل بعد ذلك له ، لم قلت له أنا عبد ؟ فقال إنه لم يسألني عبد من أنت ؟ بل قال أنت عبد ؟ فقال علمت أنى أوجر على فلما ضرب رأسي سألت الله له الجنة . قيل كيف وقد ظلمك ؟ فقال علمت أنى أوجر على ما نالني منه ، فلم أرد أن يكون نصيبي منه الخير ، ونصيبه مني الشر

ودعي أبو عثمان الحيرى إلى دعوة ، وكان الداعى قد أراد تجربته . فلما بلغ منزله ، قال له ليس لى وجه . فرجع أبو عثمان . فلما ذهب غير بعيد ، دعاه ثانيا ، فقال له يا أستاذ ارجع ، فرجع أبو عثمان ، ثم دعاه الثالثة ، وقال ارجع على ما يوجب الوقت ، فرجع . فلما بلغ الباب ، قال له مثل مقالته الأولى ، فرجع أبو عثمان ثم جاءه الرابعة ، فرده . حتى عامله بذلك مرات ، وأبو عثمان لايتغير من ذلك . فأكب على

<sup>(</sup>۱) حدیث کان بیشی فادر که أعرابی فخدبه جذباشدیدا و کان علیه برد نجرانی علیظ الحاشیة \_ الحدیث: متفق علیه من حدیث أنس

<sup>(</sup> ٢ ) حديث اللهم اغفر لقومي فانهم لايعلمون : حب والبيهقي في دلائل النبوة من حديث سهل بن سعدوفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه حكاء صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء ضربه قومه

٤: ن (۱)

رجليه وقال ، ياأستاذ ، إنما أردت أن أخت برك ، فما أحسن خلقك ! فقال إن الذي رأيت مني هو خلق الكلب . إن الكلب إذا دعي أجاب ، وإذا زجر انزجر

وروي عنه أيضاً أنه اجتاز يوما في سكة ، فطرحت عليه إِجَّانة \* رماد · فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكر ، ثم جمل ينفض الرماد عن ثيامه ، ولم يقل شيئا . فقيل ألاز برتهم؟ فقال إن من استحق النار فصولح على الرماد لم يجز له أن يغضب

وروي أن على بن موسى الرضا رحمة الله عليه ، كان لو نه يميل إلى السواد ، إذ كانت أمه سوداء . وكان بنيسابور حمام على باب داره . وكان إذا أراد دخول الحمام ، فر"غه له الحمائ فدخل ذات يوم ، فأغلق الحمامي الباب ، ومضى فى بمضحوائجه . فتقدم رجل رستاق \* إلى باب الحمام ، ففتحه ، ودخل ، فنزع ثيابه ودخل ، فرأى على بن موسى الرضا . فظن أنه بمض خدام الحمام . فقال له قم واحمل إلى الماء . فقام على بن موسى ، وامتثل جميع ماكان يأمره به . فرجع الحمامي ، فرأى ثياب الرستاق ، وسمع كلامه مع على بن موسى الرضا ، خاف وهرب ، وخلاها . فاما خرج على بن موسى ، سأل عن الحماى . فقيل له إنه خاف مما جرى فهرب . قال لا ينبغي له أن يهرب . إنما الذنب لمن وضع ماءه عند أمة سوداء .

وروي أن أبا عبد الله الخياط ، كان يجلس على دكانه . وكان له حريف مجوسى الستعمله في الخياطة . فكان أبو عبد الله يأخذها منه ولا يخبره بذلك ، ولا يردها عليه . فاتفق يو ماأن أبا عبدالله قام لبعض حاجته ، فأتى المجوسى فلم يجده . فدفع إلى تلميذه الأجرة ، واسترجع ماقد خاطه . فكان درها زائفا . فلما نظر إليه التلميذ ، عرف أنه زائف ، فرده عليه . فلما عاد أبو عبد الله ، أخبره بذلك . فقال بنسو ماعملت . هذا المجوسي يعاملني بهذه المعاملة منذ سنة ، وأنا أصبر عليه ، وآخذ الدراهم منه ، وألقيها في البئر ، لئلا يغربها مسلما

وقال يوسف بن أسباط، علامة حسن الخلق عشر خضال: قلة الخلاف، وحسن الإنصاف، وترك طلب العثرات، وتحسين ما يبدومن السيئات، والتماس المعذرة ، واحمال الأذى، والرجوع بالملامة على النفس، والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غبه، وطلاقة الوجه للصغير والكبير، ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه

عبد الاجانة بالتشديد: الوعاء الذي يغسل فيه الثياب عبد الرستاق: الساكن طرف الاقليم

وسئل سهل عن حسن الخلق فقال ، أدناه احتمال الآذى ، وترك المكافأة ، والرحمة للظالم ، والاستغفار له ، والشفقة عليه

وقيل للأحنف بن قيس ، ممن تعلمت الحلم ؟ فقال من قيس بن عاصم . قيل وما بلغ من حلمه ؟ قال بينما هو حالس فى داره ، إذ أتنه جارية له بسفود عليه شواء . فسقط من يدها ، فوقع على ابن له صغير ، فمات . فدهشت الجارية . فقال لهما لاروع عليك ، أنت حرة لوجه الله تعمالى

وقيل إن أويسا القرنى ،كان إذا رآه الصبيان ، يرمونه بالحجارة . فكان يقول لهم ، ياإخوتاه ، إن كان ولا بد فارموني بالصغار ، حتى لاتدموا ساقى ، فتمنعونى عن الصلاة

وشتم رجل الأحنف بن قيس ، وهو لايجيبه . وكان يتبعه · فلماقرب من الحي وقف وقال ، إن كان قد بتى في نفسك شيء فقله ، كي لا يسمعك بعض سفهاء الحي فيؤذرك

وروى أن عليا كرم الله وجهه ، دعا غلاما فلم يجبه · فدعاه ثانيا و ثالثا فلم يجبه . فقـام إليه ، فرآه مضطجعاً. فقال أما تسمع باغلام ؟ قال بلى . قال فما حملك على ترك إجابتى ؟ قال أمنت عقو بتك فتكاسلت . فقال امض فأنت حر لوجه الله تمالى

وقالت امرأة لمالك بن دينار رحمه الله ، يامرائى ، فقال ياهذه ، وجدت اسمى النسيك

وكان ليحيى بن زياد الحارثي غلام سوء . فقيل له لم تمسكه ؟ فقال لأنعلم الحلم عليه فهذه نفوس قد ذللت بالرياضة ، فاعتدلت أخلافها ، ونقيت من الغش والغل والحقد بواطنها ، فأعرت الرضا بكل ماقدره الله تعالى ، وهو منتهى حسن الخلق . فإن من يكره فعل الله تعالى ولا يرضى به ، فهو غاية سوء خلقه . فهؤلاء ظهرت العلامات على ظواهرهم كاذكر ناه . فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات ، فلا ينبغى أن يغتر بنفسه ، فيظن بها حسن الخلق . بل ينبغى أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة ، إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق ، فإنها درجة رفيعة ، لا ينالها إلا المقربون والصديقون .

## بيان

### الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم

اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها . والصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهم جوهمة نفيسة ساذجة ، خالية عن كل نقش وصورة . وهو قابل لكل مانقش ومائل إلى كل مايال به إليه . فإن عود الخير وعلمه ، نشأ عليه ، وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب . وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم ، شق وهلك ، وكان الوزر في رقبة القيم عليه ، والوالي له . وقد قال الله عز وجل : (ياأيّها الّذين امنوا قوا أنفسكم وأهبليكم نارا (١) ومهماكان الأدب يصونه عن نار الدنيا، فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى . وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ، ويعلمه محاسن الأخلاق ، ويحفظه من عن نار الآخرة أولى . وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ، ويعلمه عاسن الأخلاق ، ويحفظه من القرناء السوء ، ولا يعوده التنعم ، ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية ، فيضيع عمره , في طلبها إذا كبر ، فيهلك هلاك الأبد . بل ينبني أن يراقبه من أول أمره ، فلا يستعمل في حضائته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة ، تأكل الحلال ، فإن اللبن الحاصل من الحرام لابركة فيه ، فإذا وقع عليه نشو الصبي انعجنت طينته من الخبث ، فيميل طبعه الحرام لابركة فيه ، فإذا وقع عليه نشو الصبي انعجنت طينته من الخبث ، فيميل طبعه إلى مايناسب الخبائث .

ومهما رأى فيه مخايل التمييز، فينبنى أن يحسن مرافبته. وأول ذلك ظهور أوائل الحياء فإنه إذاكان يحتشم ويستحى، ويترك بعض الأفعال، فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض. فصار يستحى من شيء دونشيء. وهذه هدية من الله تعالى إليه، وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب، وهو مبشر بكال العقل عند البلوغ. فالصبي المستحى لا ينبنى أن يهمل بل يستعان على تأديبه بحيائه أو تمييزه وأول ماينلب عليه من الصفات شره الطعام. فينبنى أن يؤدب فيه، مثل أن لا يأخذ الطعام إلا يبعينه، وأن يقول عليه بسم الله عند أخذه، وأن يأكل مما يليه، وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره، وأن لا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل، وأن لا يسرع في الأكل

<sup>(</sup>۱)التحريم: ٢

وأن يجيد المضغ ، وأن لا يوالى بين اللقم ، ولا يلطخ يده ولا ثوبه ، وأن يمود الحبز القفار في بعض الأوقات ، حتى لا يصار بحيث يرى الأدم حما ، ويقبح عنده كثرة الأكل ، بأن يشبه كل من يكثر الأكل بالبهائم ، وبأن يدم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل ، وعدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكل ، وأن يحبب إليه الإيثار بالطعام، وقلة المبالاة به ، والقناعة ، بالطعام الحشن أي طعام كان

وأن يحبب إليه من الثياب البيض دون الملون والابريسم ، ويقرر عنده أن ذلك شأن النساء والمخنثين ، وأن الرجال يستنكفون منه ، ويكرر ذلك عليه . ومهما رأى على صبى ثوبا من ابربسم أو ملون ، فينبغى أن يستنكره ويذمه . ويحفظ الصبي عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ، ولبس الثياب الفاخرة ، وعن مخالطة كل من يسمعه مايرغبه فيه فإن الصبي مهما أهمل في ابتداء نشوه ، خرج في الأغلب ردىء الأخلاق ، كذابا ، حسودا سروقا، نماما، لحو حا، ذا فضول وضعك، وكياد ومجانة . وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب

ثم يشغل فى المكتب، فيتعلم القرءان، وأحاديث الأخبار، وحكايات الأبراروأ حوالهم لينغرس فى نفسه حب الصالحين ويحفظ من الأشعار التى فيهاذكر العشق وأهله، ويحفظ من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع، فإن ذلك يغرس فى قلوب الصبيان بذر الفساد

ثم مهما ظهر من الصبى خلق جميل ، وفعل محمود ، فينبغى أن يكرم عليه ، ويجازى عليه عيا يفرح به ، ويمدح بين أظهر الناس . فإن خالف ذلك فى بعض الأحوال مرة واحدة ، فينبغى أن يتغافل عنه ، ولا يهتك ستره ، ولا يكاشفه ، ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله ، ولاسيما إذا ستره الصبى ، واجتهد فى إخفائه · فإن إظهار ذلك عليه ربحا يفيده جسارة ، حتى لا يبالى بالمكاشفة . فعند ذلك إن عادثانيا ، فينبغى أن يعانب سرا ، ويعظم الأمر فيه ، ويقال له إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا ، وأن يطلع عليك فى مثل هذا فتفتضح بين الناس . ولا تمكثر القول عليه بالمتاب فى كل حين ، فإنه يهون عليه سماع الملامة ، وركوب القبائح ، ويسقط وقع المكلام من قلبه

وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معية ، فلا يوجمنه إلا أحيانا ، والأم تخوفه

بالأب، وتزجره عن القبائح

وينبغى أن يمنع عن النوم نهارا ، فإنه يورث الكسل . ولا يمنع منه ليلا . ولكن يمنع الفرش الوطيئة ، حتى تتصلب أعضاؤه ، ولا يسمن بدنه ، فلا يصبر عن التنعم . بل يعود الخشونة في الفرش والملبس والمطعم

وينبغى أن يمنع من كل ما يفعله فى خفية ، فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح . فإذا تعود ترك فعل القبيح

ويعود فى بعض النهار المشى والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الـكسل. ويعود أن لا يكشف أطرافه ، ولا يسرع المشى ، ولا يرخى يديه ، بل يضمهما إلى صدره

وعنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والداه ، أو بشيء من مطاعمه وملابسه أولوحه ودواته بل يعود التواضع والإكرام لكل من عاشره ، والتلطف فى الكلام معهم وعنع من أن يأخذ من الصبيان شيئا بداله حشمة إن كان من أولاد المحتشمين بل يعلم أن الرفعة فى الإعطاء لافى الأخذ ، وأن الأخذلؤم وخسة ودناءة ، وإن كان من أولاد الفقراء ، فيعلم أن الطمع والأخذ مهانة وذلة ، وأن ذلك من دأب الكلب و فإنه يبصبص فى انتظار لقمة والطمع فيها

وبالجملة يقبح إلى الصبيان حب الذهب والفضة ، والطمع فيهما : ويحذرمنهما أكثر من على الحيات والعقارب ، فإن آفة حب الذهب والفضة ، والطمع فيهما أضر من الحيات الصبيان . بل على الأكار أيضا

وينبغى أن يعود أن لا يبصق فى مجلسه ، ولا يتمخط ، ولا يتثاءب بحضرة غيره ، ولا يستدبر غيره ، ولا يضع رجلا على رجل ، ولا يضع كفه شحت ذفنه ، ولا يعمدرأسه بساعده ، فإن ذلك دليل الكسل . ويعلم كيفية الجلوس ، ويمنع كثرة الكلام ، ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة ، وأنه فعل أبناء اللئام · ويمنع الهمين رأسا ، صادقا كان أو كاذبا ، حتى لا يعتاد ذلك فى الصغر . ويمنع أن يبتسدىء بالكلام ، ويمود أن لا يتكلم إلاجوابا وبقدر السؤال . وأن يحسن الاسماع مهما تكلم غيره ، ممن هوأ كبر منه سنا ، وأن يقوم لمن فوقه ، ويوسع له المكان ، ويجلس بين يديه :

ويمنع من لغو الكلام وفحشه ، ومن اللعن والسب ، ومن مخالطة من يجرى على لسانه شيء من ذلك . فإن ذلك يسرى لا محالة من القرناء السوء، وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء

وينبغى إذا ضربه المعلم أن لا يكثر الصراخ والشغب ، ولا يستشفع بأحد ، بل يصبر ، ويذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال ، وأن كثرة الصراخ دأب المه اليك والنسوان وينبغى أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب ، أن يلعب لعبا جميلا ، يستريح إليه من تعب المكتب ، محيث لا يتعب في اللعب . فإن منع الصبي من اللعب ، وارهاقه إلى التعلم داعًا ، عيت قلبه ، و يبطل ذكاءه ، وينغص عليه العيش ، حتى يطلب الحياة في الخلاص منه رأسا

وينبنى أن يعلم طاعة والديه ومعامه ومؤدبه ، وكل من هو أكبرمنه سنا ، من قريب وأجنبى ، وأن ينظر إليهم بين الجلالة والتعظيم ، وأن يترك اللعب بين أيديهم

ومهما بلغ سن التميز ، فينبغى أن لا يسامح فى ترك الطهارة والصلاة ، ويؤمر بالصوم فى بعض أيام رمضان ، ويجنب لبس الديباج والحرير والذهب ، ويسلم كا يحتاج إليه من حدود الشرع ، ويخوف من السرقة وأكل الحرام ، ومن الخيانة والكذب والفحش وكل ما يغلب على الصبيان

فإذا وقع نشوه كذلك في الصبا، فهما قارب البلوغ ، أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور . فيذكر له أن الأطعمة أدوية ، وإنما المقصود منها أن يقوى الإنسان بها على طاعة الله عز وجل ، وأن الدنيا كلما لا أصل لها ، إذ لا بقاء لها ، وأن الموت يقطع نعيمها ، وأنها دار معر ، لادار ممر ، لادار معر ، لادار معر ، لادار معر ، لادار معر نوود من الدنيا للآخرة ، حتى تعظم درجته عند الله تعالى ، ويتسع نعيمه في الجنان

فإذا كان النشوصالحا، كان هذاالكلام عندالبلوغ واقعامو ثرا ناجعا، يثبت في قلبه كا يثبت النقش في الحجر و إن و قع النشو بحلاف ذلك، حتى ألف الصبي اللعب، والفحش و الوقاحة، وشره الطعام ، واللباس ، والتزين، والتفاخر، نباقلبه عن قبول الحق، نبوة الحائط عن التراب اليابس

فأوائل الأمور هي التي ينبغي أن تراعى ، فإن الصبي بجوهم، خلق قابلا للخير والشر جميعًا · وإنما أبواه عيلان به إلى أحد الجانبين . قال صلى الله عليه وسلم (١) «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنَّمَا أَبُواهُ يُهُوِّدًا نِهِ أَوْ مُينَصِّرًا نِه أَوْ مُيمَحِّسَا نِهِ »

قال سهل بن عبد الله التستري ، كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل ، فأنظر إلى صلاة خالى محمد بن سوار . فقال لى يوما ، ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ فقلت كيف أذكره قال قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات ، من غير أن تحرك به لسانك، الله معى الله ناظر إلى ، الله شاهد . فقلت ذلك ليالى ، ثم أعامته ، فقال قل في كل ليلة سبع مرات فقلت ذلك ، ثم أعامته . فقال قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة ، فقلته . فوقع في قلبي حلاوته . فلما كان بعد سنة ، قال لى خالى ، احفظ ماعلمتك ، ودم عليه إلى أن تدخل القبر فَإِنَّهُ يَنْفُعُكُ فِي الدُّنيا والآخرة . فَلَم أَزَلُ عَلَى ذَلْكُ سَنَيْنَ ، فُوجِدْتُ لَذَلْكُ حَلَاوَةً في سَرى ثم قال لى خالى يوما، ياسهل ، من كان الله معه ، و ناظر إليه ، وشاهده ، أ يعصيه ؟ إياك والمعصية ، فكنت أخلو بنفسي . فبعثوا بي إلى المكتب ، فقلت إلى لأخشى أن يتفرق على هي ، ولكن شارطوا المعلم أنى أذهب إليه ساعة فأنعلم . ثم أرجع . فضيت إلى الكتاب، فتعامت القرءان وحفظته وأنا ابن ست سنين، أو سبع سنين، وكنت أصوم الدهم، وقوتى من خبز الشعير اثنتي عشرة سنة، فوقعت لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فسألت أهلى أن يبعثوني إلى أهل البصرة لأسأل عنها ، فأتيت البصرة ، فسألت علماءها ، فلم يشف أحد عني شيئا . فخرجت إلى عبادان إلى رجل يعرف بأبي حبيب حمزة ابن أبي عبد الله العباداني فسألته عنها ، فأجابني . فأقت عنده مدة ،أنتفع بكلامه، وأتأدب بآدابه . ثم رجعت إلى تستر ، فجعلت قوتى اقتصاداعلى أن يشترى لى بدر همن الشعير الفرق فيطحن و يخبز لي ، فأفطر عند السحر على أوقية كل ليلة ، بحتا بغير ملح ولا أدم ، فكان يكفيني ذلك الدرهم سنة . ثم عزمت على أن أطوى ثلاث ايال ثم أفطر ليلة ، ثم خمسا، ثم سبما ثم خسا وعشرين ليلة . فكنت على ذلك عشرين سنة . ثم خرجت أسيح في الأرض سنين ، ثم رجعت إلى تستر ، وكنت أقوم الليل كله ماشاء الله تعالى . قال أحمد ، فما رأيته أكل الملخ حتى لقى الله تعالى .

(١) حديث كل مولود بولد على الفطرة ـ الحديث ; متمنى عليه من حديث أبي هريرة

## بسييان

## شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة وتدريج المريد في سلوك سبيل الرياضة

واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين، أصبح بالضرورة مريداحرث الآخرة مشتاقا إليها ، سالكا سبلها ، مستهينا بنعيم ألدنيا ولذاتها . فإن من كانت عنده خرزة، فرأى جوهرة نفيسة ، لم يبق له رغبة في الخرزة ، وقويت إرادته في بيمهابالجوهمة ومن ليس مريدا حرث الآخرة ، ولا طالبا للقاءالله تعالى ، فهو لعدم إِيمانه باللهواليومالآخر.ولست أعنى بالإيمان حديث النفس، وحركة اللسان بكلمتي الشهادة، من غير صدق وإخلاص، فإِن ذلك يضاهي قول من صدق بأن الجوهرة خير من الخرز ، إلاأ نه لا يدري من الجوهرة إلا لفظها ، وأما حقيقتها فلا . ومثل هذا المصدق ، إذا ألف الخرزة قد لا يتركها ، ولا يعظم اشتياقه إلى الجوهرة . فإذاً: المانع من الوصول عدم السلوك، والمانع من السلوك عدم الإرادة ، والمانع من الإرادة عدم الإيمان ، وسبب عدم الإعان عدم الهداة والمذكرين والملماء بالله تعالى ، الهادين إلى طريقه ، والمنهين على حقارة الدنيا وانقراضها ، وعظم أمر الآخرة وداومها · فالخلق غافلون ، قد انهمكوا في شهواتهم ، وغاصوا في رقدتهم . وليس في علماء الدين من ينبههم . فإن تنبه منهم متنبه ، عجز عن سلوك الطريق لجهله. فإِن طلب الطريق من العاماء ، وجـدهم ماثلين إِلى الهوى ، عادلين عن نهج الطريق . فصار ضعف الإرادة ، والجهل بالطريق ، ونطق العلماء بالهوى " سببا لخلو طريق الله تعالى عن السالكين فيه . ومهماكان المطلوب محجوبا. والدليل مفقودا ، والهوى غالبا، والطالب غافلا، امتنع الوصول، وتعطلت الطرق لا محالة. فإن تنبه متنبه من نفسه، أو من تنبيه غيره ، وأنبعث له إرادة في حرث الآخرة وتجارتها ، فينبغي أن يعلم أن له شروطا لابد من تقديمها في بداية الإرادة ، وله معتصم لا بد من التمسك به ، وله حصن لا بد من التحصن به ، ليأمن مر الأعداء القطاع لطريقه ، وعليه وظائف لابد من ملازمتها في وقت ساوك الطريق أما الشروط التي لابد من تقديمها في الإِرادة ، فهي رفع السد والحجاب الذي يينهوبين الحق . فإن حرمان الحلق عن الحق ، سببه تراكم الحجب ، ووقوع السد على الطريق . قال الله تعالى (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ (١) والحامد بين المريد وبين الحق أربعة ، المال ، والجاه ، والتقليد ، والمعصية

و إنما يرفع حجاب المال بخروجه عن ملكه 'حتى لايبق له إلا قدر الضرورة . فما دام يبتى له درهم يلتفت إليه قلبه ، فهو مقيد به ، محجوب عن الله عز وجل

و إنما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه ، بالتواضع و إيثار الخول ، والهرب من أسباب الذكر ، وتعاطى أعمال تنفر قلوب الخلق عنه

وإنما يرتفع حجاب التقليد بأن يترك التعصب المذاهب، وأن يصدق بمعنى قوله لإإله إلا الله ، محمد رسول الله ، تصديق إيمان ، ويحرص في تحقيق صدقه بأن يرفع كل معبود له سوى الله تعالى . وأعظم معبود له الهوى ، حتى إذا فعل ذلك ، انكشف له حقيقة الأمر في معنى اعتقاده الذي تلقفه تقليدا . فينبني أن يطلب كشف ذلك من المجاهدة ، لامن المجادلة . فإن غلب عليه التعصب لمعتقده ، ولم يبق في نفسه متسع لغيره ، صار ذلك قيدا له وحجابا . إذ ليس من شرط المريد الانتهاء إلى مذهب معين أصلا

وأما المعصية فهى حجاب، ولا يرفعها إلا التو بة والخروج من المظالم، وتصميم العزم على ترك العود، وتحقيق النسدم على مامضى، ورد المظالم، وإرضاء الخصوم. فإن من لم يصحح التوبة، ولم يهجر المعاصى الظاهرة، وأراد أن يقف على أسرار الدين بالمكاشفة كان كمن يريد أن يقف على أسرار القرءان وتفسيره، وهو بعد لم يتعلم نعمة العرب. فإن ترجمة عربية القرءان لابد من تقديمها أولا، ثم الترقى منها إلى أسرار معانيه. فكذلك لابد من تصحيح ظاهر الشريعة أولا وآخرا، ثم الترقى إلى أغوارها وأسرارها

فإذا قدم هذه الشروط الأربعة ، وتجرد عن المال والجاه ، كان كمن تطهر و توضأ ورفع الحدث ، وصار صالحا للصلاة . فيحتاج إلى إمام يقتدى به . فكذلك المريد ، يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدى به لامحالة ، ليهديه إلى سواء السبيل . فإن سبيل الدين غامض ،

<sup>(</sup>۱) يس : ۹

وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة. فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لامحالة. فمن سلك سبل البوادى المهلكة بغير خفير، فقد خاطر بنفسه وأهلكها ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها ، فإنها تجف على القرب . وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر ، فعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه ، فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطىء النهر بالقائد ، بحيث يفوض أمره إليه بالكلية ، ولا يخالفه في ورده ولا صدره ولا يبقى في متابعته شيئا ولا يذر . وليملم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ ، أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب

فإذا وجد مثل هذا المعتصم ، وجب على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحصن حصين ، يدفع عنه قواطع الطريق ، وهو أربعة أمور . الخلوة ، والصمت ، والجوع ، والسهر . وهذا تحصن من القواطع . فإن مقصود المريد إصلاح قلبه ، ليشاهد به ربه ، ويصلح لقر به

أما الجوع ، فإنه ينقص دم القلب وببيضه ، وفي بياصه نوره . ويديب شحم الفؤاد ، وفي ذوبانه رقته ، ورقته مفتاح المكاشفة ، كما أن قساوته سبب الحجاب . ومهما نقص دم القلب ، ضاق مسلك العدو فإن مجاريه العروق المتلئة بالشهوات . وقال عيسى عليه السلام يامعشر الحواريين جوعوا بطو كم ، لعل قلو بكم ترى ربكم وقال سهل بن عبد الله التسترى ماصار الأبدال أبدالا إلا بأربع خصال بإخماص البطون ، والسهر ، والصمت ، والاعتزال عن الناس

ففائدة الجوع في تنوير القلب أمر ظاهر ، يشهد له التجربة .وسيأتي بيان وجه التسريج في كتاب كسر الشهو تين

وأما السهر ، فإنه يجلو القلب ، ويصفيه وينوره ، فيضاف ذلك إلى الصفاء الذي حصل من الجوع ، فيصير القلب كالكوك الدرى ، والمرآة المجلوة ، فيلوح فيه جمال الحق ، ويشاهد فيه رفيع الدرجات في الآخرة ، وحقارة الدنيا وآفاتها · فتتم بدلك رغبته عن الدنيا و إقاله على الآخرة .

والسهر أيضا نثيجة الجوع ، فإن السهر مع الشبع غير ممكن. والنوم يقسى القلب و بميته

الاً إذا كان بقدر الضرورة ، فيكون سبب المكاشفة لأسرار الغيب . فقد قيل فى صفة الأبدال ، إن أكلهم فاقة ، ونومهم غلبة ، وكلامهم ضرورة . وقال ابر اهيم الخواص رحمه الله ، أجمع رأى سبعين صديقا على أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء

وأما الصمت ، فإنه تسهله العزلة ، ولكن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة من يقوم له بطمامه وشرابه وتدبير أمره ، فينبنى أن لا يشكلم إلا بقدر الضرورة . فإن الكلام يشغل القلب ، وشره القاوب إلى الكلام عظيم ، فإنه يستروح إليه ، ويستثقل التجرد للذكر والفكر ، فيستريح إليه ، فالصمت يلقح المقل ، ويجلب الورع ، ويعلم التقوى

وأما الخلوة ، ففائدتها دفع الشواعل ، وصبط السمع والبصر ، فإنهما دهليز القلب ، والقلب في حكم حوض تنصب إليه مياه كريهة كدرة قدرة ، من أنهار الحواس . ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك المياه ، ومن الطين الحاصل منها ، ليتفحر أصل الحوض ، فيخرج منه الماء النظيف الطاهر . وكيف يصح له أن ينزح الماء من الحوض ، والأنهار مفتوحة إليه ، فيتجدد في كل حال أكثر مما ينقص . فلابد من ضبط الحواس إلاءن قدر الضرورة ، وليس يتم ذلك إلا بالحلوة في بيت مظلم . وإن لم يسكن له مكان مظلم ، فليلف رأسه في جيبه ، أو يتدثر بكساء أو إزار ، فني مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ، ويشاهد جلال الحضرة الربوبية . أما ترى أن نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه وهو على مثل هذه الصفة ، (١) فقيل له (ياأيمًا المؤرد) (ياأيمًا الألمد ثر الم

فهذه الأربعة جنة وحصن ، بها تدفع عنه القواطع ، وتمنع العوارض القاطعة للطريق فا ذا فعل ذاك ، اشتغل بعده بسلوك الطريق . و إعاسلوكه بقطع العقبات ، ولاعقبة على طريق الله تعالى إلا صفات القلب ، التي سببها الالتفات إلى الدنيا. وبعض تلك العقبات أعظم من بعض . والترتيب في قطعها ، أن يشتغل بالأسهل فالأسهل ، وهي تلك الصفات

<sup>(</sup>۱) حدیث بدی و رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو مدثر فقیل له یا آیه الله ثر : متفق علیه من حدیث جار جاورت بحراء فلما قضیت جواری هبطت فنودیت فنظرت عن یمینی الحدیث : و فیه فأتیت خدیجة فقلت دثروی و صبوا علی الماء باردافد ثروی و صبوا علی ماء باردافد ثروی و صبوا علی الماء باردافد ثروی و می در ماوی فرماوی و می در ماوی فرماوی در ماوی و می در ماوی و می در ماوی فرماوی در ماوی فرماوی در ماوی فرماوی در ماوی فرماوی در ماوی و می در ماوی در ماوی و می در ماوی و می در ماوی در ماوی و می در ماوی در ماوی در ماوی در ماوی در ما

<sup>(</sup>١) المزمل: ١ (٢) المدثر: ١

أعنى أسرار العلائق ، التى قطعها فى أول الإِرادة وآثارها ، أعنى المال ، والجاه ، وحب الدنيا والالتفات إلى الخلق ، والتشوف إلى المعاصى . فلا بدأن يخلى الباطن عن آثارها ، كما أخلى الظاهر عن أسبابها الظاهرة . وفيه تطول المجاهدة . ويختلف ذلك باختلاف الأحوال . فرب شخص قد كنى أكثر الصفات ، فلا تطول عليه المجاهدة . وقدذكر نا أن طر بق المجاهدة مضادة الشهوات ، ومخالفة الهوى ، في كل صفة غالبة على نفس المريد كما سبق ذكره مضادة الشهوات ، ومخالفة الهوى ، في كل صفة غالبة على نفس المريد كما سبق ذكره

فإذا كنى ذلك ، أو ضعف بالمجاهدة ، ولم يبق فى قلبه علاقة ، شغله بعد ذلك بذكر يلزم قلبه على الدوام و يمنعه من تكثيرالأوراد الظاهرة ، بل يقتصر على الفرائض والرواتب و يكون ورده ورداً واحداً ، وهو لباب الأوراد و عربها ،أعنى ملازمة القلب لذكر الله تعالى بعد الخاو من ذكر غيره . ولا يشغله به مادام قلبه ملتفتا إلى علائقه . قال الشبلي للحصرى إن كان يخطر بقلبك من الجمعة التي تأتيني فيها ، إلى الجمعة الأخرى ، شيء غير الله تعالى غرام عليك أن تأتيني

وعند ذلك يلزمه أن يراقب وساوس القلب ، والحواطر التي تتعلق بالدنيا ، ومايتذكر فيه مما قد مضى من أحواله وأحوال غيره . فإنه مهما اشتغل بشيء منه ولو في لحظة ،

خلا قلبه عن الذكر في تلك اللحظة. وكان أيضا نقصاناً. فليجتهد في دفع ذلك

ومهما دفع الوساوس كلها ورد النفس إلى هذه الكلمة ، جاءته الوساوس من هذه الكلمة . وأنها ماهى ، وما معنى قولنا الله ، ولأى معنى كان إلها وكان معبودا . ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفكر . وربما يرد عليه من وساوس الشيطان ماهو كفر وبدعة . ومهما كان كارها لذلك ، ومتشمر الإماطته عن القلب ، لم يضره ذلك . وهي منقسمة إلى مايعلم قطعا أن الله تعالى منزه عنه ، ولحكن الشيطان يلتى ذلك فى قلبه ، ويجريه على خاطره ، فشرطه أن لا يبالى به ، ويفزع إلى ذكر الله تعالى ، ويبتهل إليه ليدفعه عنه ، كما قال تعالى : (وَ إِمّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطان تَرْعُ فَاسْتَعِدْ بِالله إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ('') وقال تعالى ( إِنَّ الله نِي الله على أن يعرض ذلك على شيخه . بل كل ما يجد فى قلبه من الأحوال ، من ما يشك فيه ، فينبنى أن يعرض ذلك على شيخه . بل كل ما يجد فى قلبه من الأحوال ، من فترة أو نشاط ، أو التفات إلى علقة ، أو صدق فى إرادة ، فينبغى أن يطهر ذلك لشيخه ، وأن يستره عن غيره ، فلا يطلع عليه أحدا

ثم إن شيخه ينظر في حاله ، ويتأمل في ذكائه وكياسته ، فلوعلم أنه لو تركه وأمره بالفكر تنبه من نفسه على حقيقة الحق ، فينبغى أن يحيله على الفكر ، ويأمره بملازمته، حتى يقذف في قلبه من النور مايكشف له حقيقته . وإن علم أن ذلك مما لايقوى عليه مثله ، رده إلى الاعتقاد القاطع ، عا يحتمله قلبه من وعظ وذكر ودليل قريب من فهمه وينبنى أن يتأنق الشيخ ويتلطف به ، فإن هذه مهالك الطريق ومواضع أخطارها . فكم من مريد اشتغل بالرياضة ، فغلب عليه خيال فاسد فم يقو على كشفه . فانقطع عليه طريقه ، فاشتغل بالبطالة ، وسلك طريق الإباحة ، وذلك هو الهلاك العظيم . ومن بجرد للذكر ، ودفع العلائق الشاغلة وسلك عن قلبه ، فم يخل عن أمثال هذه الأفكار . فإنه قدركب سفينة الخطر . فإن سلم كان من ملوك الدين ، وإن أخطأ كان من الهالكين . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ملوك الدين ، وإن أخطأ كان من الهالكين . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم

<sup>(&#</sup>x27;) الاعراف : ٢٠٠ (٢) الاعراف : ٢٠١

(۱) «عَلَيْكُمْ بِدِينِ أَلْعَجاً بْنِ ، وهو تلقى أصل الإعان وظاهر الاعتقاد بطريق التقليد، والاستغال بأعمال الخير، فإن الخطر فى العدول عن ذلك كثير ، ولذلك قيل يجب على الشيخ أن يتفرس فى المريد فإن لم يكن ذكيا فطنا، متمكنا من اعتقاد الظاهر ، لم يشغله بالذكر والفكر ، بل يرده إلى الأعمال الظاهرة ، والأوراد المتواترة . أو يشغله مخدمة المتجردين للفكر ، لتشمله بركتهم . فإن العاجز عن الجهاد فى صف القتال ينبغى أن يستى القوم ، و يتعهد دوابهم ، ليحشر يوم القيامة فى دم تهم و تعمه بركتهم ، و إن كان لا يبلغ درجتهم

ثم المريد المتجرد للذكر والفكر ، قد يقطعه قواطع كثيرة ، من العجب والرياء والفرح عاينكشف له من الأحوال ، وما يبدو من أوائل الكرامات . ومهما التفت إلى شيء من ذلك ، وشغلت به نفسه ، كان ذلك فتورا في طريقه ووقوفا . بل ينبني أن يلازم حاله جملة عمره ، ملازمة العطشان الذي لا ترويه البحار ولو أفيضت عليه . ويدوم على ذلك ، ورأس ماله الانقطاع عن الخلق إلى الحق والخلوة . قال بعض السياحين ، قلت لبعض الأبدال المنقطعين عن الخلق ، كيف الطريق إلى التحقيق ؟ فقال أن تكون في الدنيا كأنك عابر طريق . وقال مرة ، قلت له دلني على عمل أجد قلي فيه مع الله تمالي على الدوام . فقال لى لا تنظر إلى الخلق ، فإن النظر إليهم ظلمة . قلت لابد لى من ذلك ، قال فلا تسمع كلامهم فإن معاملهم وحشة ، قلت أنا بين أظهر هم لابدلي من معاملهم . قال فلا تسكن إليهم ، فإن السكون إليهم هلكة . قال بين أظهر هم لابدلي من معاملهم . قال فلا تسكن إليهم ، فإن السكون إليهم هلكة . قال بين أظهر هم لابدلي من معاملهم . قال فلا تسكن إليهم ، فإن السكون إليهم هلكة . قلت هذا لملة . قال ياهذا ، أتنظر إلى الغافلين ، وتسمع كلام الجاهلين ، وتعامل البطالين و تريد أن تجد فلبك مع الله تعالى على الدوام ! هذا مالا يكون أبدا

فإذاً: منتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله تعالى على الدوام. ولا عكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره. ولا يخلو عن غيره إلا بطول المجاهدة · فإذا حصل قلبه مع الله تعالى ، انكشف

<sup>(</sup>۱) حدیث علمینکم بدین العجائز: قال ابن طاهر فی کتاب التذکر دهد االلفظ تداوله العامة ولم أقف له علی أصل یرجع إلیه من روایة صحیحة و لاسقیمة حبی رأیت حدیث محمد بن عبد الرحمن بن السلمانی عن بن عمر عن النبی صلی الله علیه و سلم إذا کان فی آخر الزمان و اختلفت الأهواء فعلیکم بدین أهل البادیة و النساء و ابن السلمانی له عن أبیه عن ابن عمر نسخة کان یهم بوضعها بدین أهل البادیة و النساء و ابن السلمانی له عن أبیه عن ابن عمر نسخة کان یهم بوضعها انهی و هذا الله ظمن هذا الوجه رواه حب فی الضعفاء فی ترحمة بن السلمانی و الله أعلم

له جلال الحضرة الربوبية ، وتجل له الحق ، وظهر له من لطائف الله تعالى ما لا مجوز أن يوصف ، بللا يحيط به الوصف أصلا. وإذا انكشف للمريد شيء من ذلك ؟ فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظا و نصحا ، و يتصدى للتذكير ، فتحد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة فتدءوه تلك اللذة إلى أن يتفكر في كيفية إراد تلك المعانى ، وتحسين الألفاظ المعبرة عنها ، وترتيب ذكرها ، وتريينها بالحكايات وشو اهد القرءان والأخبار ، وتحسين صنعة السكلام، لتميل إليه القلوب والأسماع. فرعما يخيل إليه الشيطان أن هذا إحياء منك لقلوب الموتى الغافلين عن الله تعالى ، و إنما أنت واسطة بين الله تعالى وبين الخلق ، تدعو عباده إليه، ومالك فيه نصيب، ولا لنفسك فيه لذة . ويتضح كيد الشيطان بأن يظهر في أقرانه من يكون أحسن كلامامنه ، وأجزل لفظا ، وأقدر على استجلاب قلوب العوام · فإنه يتحرك في باطنه عقرب الحسد لا محالة ، إن كان محركة كيدالقبول. وإن كان محركة هوالجن حرصاً على دعوة عبادالله تعالى إلى صراطه المستقيم ،فيعظم به فرحه ، ويقول الحمد لله الذي عضدني وأيدني بمن وازرني على إصلاح عباده ·كالذي وجب عليه مثلا أن يحمل ميتاليدفنه إذ وجده ضائمًا ، وتتمين عليه ذلك شرعًا • فجاء من أعانه عليه ، فإنه يفرح به ، ولايحسد من يعينه. والغافلون موتى القلوب، والوعاظ هم المنبهون والمحيون لهم، فني كثرتهم استرواح وتناصر، فينبغي أن يعظم الفرح بذلك، وهــذا عزيز الوجــود جدا . فينبغي أن يكون المريد على حدر منه ، فإنه أعظم حبائل الشيطان في قطع الطريق على من انفتحت له أوائل الطريق. فإن إيثار الحياة الدنيا طبع غالب على الإنسان، ولذلكِ قال الله تمالى ( بَلُ أَتُوْ ثِرُونَ الخَياةَ الله نيا (١٠) ثم بينان الشر قديم في الطباع ، وأن ذلك مذكور ف الكتب السالفة فقال (إِنَّ هَـنَدَا لَني الصَّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (٢)) فهذا منهاج رياضة المرمدوتربيته في التدريج إلى لقاء الله تمالي

فأما تفصيل الرياضة في كل صفة ، فسيأتي . فإن أغلب الصفات على الإنسان بطنه و فرجه ولسانه و أعنى به الشهوات المتعلقة بها ثم الغضب الذي هو كالجند لحماية الشهوات ، شممها أحب الإنسان شهوة البطن والفرج . وأنس بهما ، أحب الدنيا ، ولم يتمكن منها الإبالمال

<sup>(</sup>١) الأعلى: ١٦ (١) الأعلى : ١٨

والجاه. وإذا طلب المال والجاه، حدث فيه الكبر والعجب والرياسة. وإذا ظهر ذلك ، لم تسمح نفسه بترك الدنيا رأسا، وعسك من الدين بما فيه الرياسة، وغلب عليه الغرور فلهذا وجب علينا بعد تقديم هذين الكتابين، أن نست كمل ربع المهلكات بثمانية كتب إن شاء الله تعالى . كتاب في كسر شهوة البطن والفرج، وكتاب في آفات اللسان وكتاب في كسر الغضب والحقد والحسد، وكتاب في ذم الدنياو تفصيل خدعها، وكتاب في كسر حب المال وذم البخل، وكتاب في ذم الرياء وحب الجاه، وكتاب في ذم الكبر والمحب وكتاب في موافع الغرور. وبذكر هذه المهلكات، وتعليم طرق المعالجة فيها، يتم غرضنا من ربع المهلكات إن شاء الله تعالى، فإن ماذكر ناه في الكتاب الأول فيها، يتم غرضنا من ربع المهلكات إن شاء الله تعالى، فإن ماذكر ناه في الكتاب الأول في شرح لصفات القلب، الذي هو معدن المهلكات والمنجيات. وماذكر ناه في الكتاب الأنه هو شرح لصفات القلب، الذي هو معدن المهلكات ومعالجة أمراض القلوب. أما تفصيلها فإنه يأتى في هذه الكتب إن شاء الله تعالى

تم كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ، بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يتاوه إن شاء الله تعالى كتاب كسر الشهوتين ، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه ، وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء ، وما توفيق إلابالله عليه توكلت وإليه أنيب م



كناب كسرالث موتين

٠,

## كناب كسراك موتين

## وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات بــــمانندالرحن الرحيم

الحمد الله المنفرد بالجلال في كبريائه وتعاليه، المستحق التحميد والتقديس والنسبيح والتنزيل القائم بالمعدل فيها ببرمه ويقضيه ، المتطول بالفضل فيها ينعم به ويسديه ، المتكفل بحفظ عبده في جميع موارده ومجاريه ، المنع عليه بما يزيد على مهمات مقاصده بل بما بنى بأساليه فهو الذي يرشده ويهديه ، وهو الذي يعته ويحييه ، وإذا مرض فهو يشفيه ، وإذا ضعف فهو يقويه ، وهو الذي يطعمه ويسقيه ، ويحفظه من الهلاك ويحميه ، ويحرسه بالطعام والشراب عما يهلكه ويرديه ، ويمكنه من القناعة بقليل القوت ويقربه حتى تضيق به مجارى الشيطان الذي يناويه ، ويكسر به شهوة النفس التي تعاديه ، فيدفع شرها ثم يعبد ربه ويتقيه ، هذا بعد أن يوسع عليه ما يلتذ به ويشتهيه ، ويكثر عليه ما يهيج بواعثه ويؤكد دواعيه ، كل ذلك يمتحنه به ويبتليه ، فينظر كيف يؤثره على ما يهواه وينتحيه ، وكيف يحفظ أواص وينتهى عن نواهيه ، ويواظب على طاعته وينزجر عن معاصيه . والصلاة على محمد عبده النبيه ، ورسوله الوجيه ، صلاة تزلفه وتحظيه وترفع منزلته وتعليه ، وعلى الأبرار من عترته وأقربيه ، والأخيار من صحابته وتابعيه وتابعيه

أمابعد: فأعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن ، فبها أخرج آدم عليه السلام وحواء من دارالقرار ، إلى دار الذل والافتقار إذ نهيا عن الشجرة، فغلبتهما شهواتهما حتى أكلامنها فبدت لهماسو آتهما ، والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ، ومنبت الأدواء والآفات إذ يتبعها شهوة الفرج ، وشدة الشبق إلى المنكوحات ، ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاة والمال ، اللذي ها وسيلة إلى التوسع في المنكوحات والمطعومات ، ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات ، وضروب المنافسات والمحاسدات ، ثم يتولد بينهما

آفة الرباء ، وعائلة النفاخر والتكائر والسكبرباء . ثم يتداعى ذلك إلى الحقدوالحسد ، والعداوة والبغضاء . ثم يفضى ذلك بصاحبه إلى افتحام البغي والمنكر والفحشاء . وكل ذلك ثمرة إهمال المعدة ، وما يتولد منها من بطر الشبع والامتلاء . ولو ذلل العبدنفسه بالجوع ، وضيق عبدارى الشيطان ، لأذعنت لطاعة الله عز وجل ، ولم تسلك سبيل البطر والطغيان ، ولم ينجر به ذلك إلى الانهاك في الدنيا ، وإيثار العاجلة على العقي ، ولم يتكالب كل هذا التكالب على الدنيا

وإذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحد، وجب شرح غوائلها وآفاتها ، تحذيراً منها ، ووجب إيضاح طريق المجاهدة لها ، والتنبيه على فضلها ، ترغيبا فيها . وكذلك شرح شهوة الفرج ، فإنها تابعة لها

و كن نوضح ذلك بمون الله تعالى فى قصول يجمعها بيان فضيلة الجوع ، ثم فوائده ، ثم طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن ، بالتقليل من الطعام والتأخير ، ثم بيان اختلاف حكم الجوع و فضيلته ، باختلاف أحوال الناس ، ثم بيان الرياضة فى ترك الشهوة ، ثم القول فى شهوة الفرج ، ثم بيان ما على المريد فى ترك النزويج وفعله ، ثم بيان فضيلة من يخالف شهوة البطن والفرج والمين

## سيان

### فضيلة الجوع وذم الشبع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ('` « جَاهِدُوا أَ نَفُسَكُمْ بِالْجُوعِ وَٱلْعَطَشِ فَإِنَّ اللهِ مِنْ جُوعِ اللهِ مِنْ عَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ جُوعِ اللهِ عَلَيْهُ وَسلم ('` « لاَيَدْ خُلُ مَلَكُوتَ وَعَطَشِ » وقال ابن عباس ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ('` « لاَيَدْ خُلُ مَلَكُوتَ

#### ﴿ كتاب كر الشهوتين ﴾

<sup>(</sup>١) حديث جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش : لم أجد له أصلا

<sup>(</sup> ٧ ) حديث اب عباس لايدخل ملكوت السموات من ملا بطنه : لم أجده أيضا

وقال الحسن ، قال النبي صلى الله علية وسلم () « الفكر نصف العبادة و قلّة الطّعام هي المعبادة أن وقله الله عليه وسلم « أفضلُكُم عند هي العبادة » وقال الحسن أيضا ، ( ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفضلُكُم عند الله الله مَثْرَلَة يَوْمَ القيامَة أَطُولُكُم جُوعاً وَتَفَكّرا في الله سُبْحَانَه وأ بغضكم عند الله عزر وجل مروب »

وفى ألجبر أن الذي صلى الله عليه وسلم (٢) كان يجوع من غير عور ، أى مختارا لذلك وفال صلى الله عليه وسلم (٧) « إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُبَاهِى اللّهَ ثَكَالَى يُبَاهِى اللّهَ ثَكَالَى يُبَاهِى اللّهُ ثَكَالَة عَنْ قَلَّ مَطْعَمُهُ وَمَشْرَ بُهُ في اللّهُ ثَنَا يَقُولُ اللهُ تَعَالَى انْظُرُ واللّهَ عَبْدِى أَ بَتَكَيْنَهُ بِالطّمَامِ وَالشّرَابِ في الدُّنيا فَصَبَرَوَ مَرَ كَهُمَا اللهُ فَيْ اللّهُ نَهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم (٨) « لا تعينُوا أَلْقُلُوبَ بِنُكُثْرَة الطّمَامِ وَالشّرَابِ فَإِنَّ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم (٩) « لا تعينُوا أَلْقُلُوبَ بِنُكَثْرَة الطّمَامِ وَالشّرَابِ فَإِنَّ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم (٩) « مَامَلاً انْ آدَمَ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ حَسْبُ كُثْرُة وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ حَسْبُ

<sup>(</sup>١) حديث أى الناس أفضل قال من قل طعمه وضحكه ورضى بما يستر عورته : يأتى المكلام عليه وعلى ما بعذه من الأحاديث

<sup>(</sup> ٢ ) حديث سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف

<sup>(</sup>٣) حديثُ أبى سعيد الخدرى البسوا واشربوا وكلوا في أنصاف البطون

<sup>(</sup>٤) حديث الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة

<sup>(</sup> ٥ ) حديث الحسن أفضلكم عند الله أطواكم جوعاو تفكرا \_ الحديث : لم أجد لهذه الأحاديث المتقدمة أصلا

<sup>(</sup>٦) حديث كان يجوع من غير عوز أى مختارًا لذلك : البيهقي في شعب الايمان من حديث عائشة قالت لوشئنا أن نشيع لشبعنا ولكن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على نفسه وأسناده معضل

<sup>(</sup>٧) حديث إن الله يباهي الملائكة بمن قل طعمه في الدنيا ـ الحديث : ابن عدى في الـ كامل وقد تقدم في الصيام

<sup>(</sup> ٨ ) حديث لاتميتوآ القلب بكثرة الطعام والشراب ــ الحديث : لم أقف له على أصل

<sup>(</sup> ٩ ) حديث ماملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه ـ الحديث : ت من حديث المقدام وقد تقهم ،

ابْنَ آدَمَ لُقَيْماً تَ كُيقِمْنَ صُلْبَهُ وَإِنْ كَانَ لَابُدًّ فَاعِلاً فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ وَثُلُثُ لِنَفَسِهِ »

وفي حديث أسامة بن زيد، وحديث أبي هريرة (١) الطويل ، ذكر فضيلة الجوع إذ قال فيه « إِنَّ أُفْرِبَ النَّاسِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقَيَّامَةِ مَنْ طَالَ جُوعُهُ وَعَطشهُ وَحُزْ نُهُ في الدُّنْيَا الْأَحْفِياءِ الْأَنْقِياءِ الَّذِينَ إِنْ شَهدُوا لَمْ مُرْفُوا وَ إِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا تَعْرِفُهُمْ بِقَاعُ الْأَرْضِ وَتَحُفُ بِهِمْ مَلاَرِثُكَةُ السَّمَاء نَمَمِ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَ نَمِمُوا بِطاَعَةِ اللهِ عَز وَجَلَّ افْتَرَشَ النَّاسُ الفُرُشَ الْوَرْتِيرَةَ وَافْتَرَشُوا الْجِبَاهَ وَالرُّ كُلَّ ضَيَّعَ النَّاسُ فِعْلَ النَّبيِّينَ وَأَخْلاَ فَهُمْ وَحَفَظُوهَا هُمْ تَبْكِي الْأَرْضُ إِذَا فَقَدَنْهُمْ وَ يَسْخَطُ الْجُبَّارُ عَلَى كُلِّ بُلدَةٍ لَيْسَ فِيهَامِنْهُمْ أَحَدٌ . كَمْ ۚ يَتَكَا لَبُوا عَلَى الدُّ نَيَا تَكَا لُكَ أَلْكَ لاَبِ عَلَى الْجِيفِ أَكُلُوا ٱلْعَلَقَ وَلبسُوا ٱلْحُرَقُ شُعْثًا غُبْرًا يَرَاهُمُ النَّاسُ فَيَظُنُّونَ أَنَّ بهمْ دَاءٌ وَمَابِهمْ دَاءٍ وَيَقَالُ قَدْ خُو لِطُوا فَذَهَبَت عُقُوكُمُمْ وَمَاذَهَبَتْ عُقُو كُهُمْ وَ لَكِنْ نَظَرَ ٱلْقَوْمُ بِقُلُو بِهِمْ إِلَى أَمْرِ الله الَّذِي أَذْهَبَ عَنْهُمُ الدُّ نَيا فَهُمْ عِنْدَأَهْلِ الدُّ نْيَا يَمْشُونَ بِلاَ عُقُولٍ عَقُلُواحِينَ ذَمَبَتْ عُقُولُ النَّاسِ لَهُمُ الشَّرَفُ فِي الْآخِرَةِ يَاأُسَامَةُ ۖ إِذَا رَأْ يَتَهُمْ فِي بَلْدَةٍ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ أَمَانُ لِأَهْلِ تَلْكَ الْبَلَدَةِ وَلاَ يُعَذِّبُ اللهُ قَوْماً هُمْ فِيهِمْ ٱلأَرْضُ بِهِمْ فَرَحَةٌ وَالْجَبَّارُ عَنْهُمْ رَاضِ اِتَّخِذْكُمْ لِنَفْسِكَ إِخْوَانَاعَسَى أَنْ تَنْجُو بَهِمْوَ إِن اسْتَطَمْتَ أَنْ يَا تِيَكَ أَنْمُوْتُ وَ بَطِنكَ حَالِمْ وَكَبدُكَ ظَمْآنٌ فَافْمَلْ فَإِنَّكَ تُدْركُ بذَلِك شَرَفَ ٱُ لْنَازِلِ وَتَحُلُّ مَعَ النَّبِيِّنَ وَتَفْرَحُ بِقُدُومِ رُوحِكَ الْللاَثِكَةُ وَيُصَلِيٍّ عَلَيْكَ الجُبَّارُ» رُوى الحسن عن أبي هر رة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (٢) « الْبَسُوا الصُّوفَ وَشَمِّرُ وَا وَكُلُوا فِي أَنْصَافِ ٱلْبُطُونِ تَدْخُلُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ » وقال عيسى عليه السلام يامعشر الحواريينَ، أجيعوا أكبادكم، وأعرواً أجسادكم، لعل قلوبكم ترى الله عن وجل.

<sup>(</sup>١) حديث أسامة بن زيد وأبي هريرة أقرب الناس من الله يوم القيامة من طال جوعه وعطشه \_ الحديث بطوله الخطيب في الزهد من حديث سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على أسامة بن زيد فذكره مع تقديم وتأخير ومن طريقه: رواه ابن الجوزك في الموضوعات وفيه حباب بن عبد الله بن جبلة أحد الكذابين وفيه من لا يعرف وهومنقطع أيضا ورواه الحارث بن أبي أسامة من هذا الوجه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث الحسن عن أبي هريرة البسوا الصوف وشمروا وكاوا في أصدف البطون للمخاوا في ملكوت الهاء : أبو منصور الديلي في مسند الفردوس بسند ضعيف

وروي ذلك أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، رواه طاوس

و كره الأكل ، وذلك قبيح . خصوصا بالحبر . ولأجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه و كره الأكل ، وذلك قبيح . خصوصا بالحبر . ولأجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تمالى يبغض القارى والسمين . و في خبر مرسل ، (۲) « إن الشيطان كيخرى من الني المنه تمالى يبغض القارى والسمين . و في خبر مرسل ، (۲) « إن الشيطان كيخرى من الني المنه فضية و الحَرَية بالمجوع والعطش » و في الحبر (۲) « إن الأكل عَلَى الشيم يُورثُ البرس » وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « المؤومن يأكل في معى واحد الشيم يُورثُ البرس » وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « المؤومن كل المؤمن ، أو تكون شهوته سبعة أضعاف مايا كل المؤمن ، أو تكون الطعام و تأخذه كما يأخذه المي ، وليس المعني زيادة عدد معى المنافق على معى المؤمن وروى الحسن عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ، (۱) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يقول « أديمُوا قرع بك الجنة عنها أنها قالت ، (۱) سمعت رسول سلى الله عليه وسلم قال « يألجوع والظم أن عن عائشة رضى الله عنها أنها عليه وسلم فقال له « أقصر من جُشا ثلث عَلِي الله عنها أنها والله صلى الله عليه وسلم فقال له « أقصر من جُشا ثلث عَلَى الله عنها أنها وسلم فقال له « أقصر من جُشا ثلث عنها أنها به وسلم فقال له « أقصر من جمة مما أرى به من الجوع ، فأمسح بطنه بيدى ، وأقول نفسي لك الفداء ورعا بكيت رحمة مما أرى به من الجوع ، فأمسح بطنه بيدى ، وأقول نفسي لك الفداء ورعا بكيت رحمة مما أرى به من الجوع ، فأمسح بطنه بيدى ، وأقول نفسي لك الفداء

<sup>(</sup>١) حديث طاوس مرسلا أجيعوا أكبادكم ــ الحديث: لم أجده أيضا

<sup>(</sup>٢) حديث ان الشيطان ليحرى من ابن آدم مجرى الدم ــ الحديث : تقدم فى الصيام دون الزيادة التى فى آخره وذكر المصنف هنا انه مرسل والمرسل رواه ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان مى حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضا

<sup>(</sup> ٣ ) حديث ان الأكل على الشبع يورث البرص : لم أجد له أصلا

<sup>(</sup> ٤ ) حديث المؤمن يأكل فى معى واحد والـكافر يأكل فى سبعة أمعاء : متفق عليه من حديث عمر وحديث أبى هريره

<sup>(</sup> ٥ ) حديث الحسن عن عائشة أديموا قرع باب الجنة ــ الحديث: لم أجده أيضا

<sup>(</sup>٣) حديث ان جحيفة تجشأ في عجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقصر من جشائك فانأطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا:البيهق في الشعب من حديث أبي جحيفة وأصله عند ت وحسنه و ه من حديث ابن عمر تجشأ رجل ــ الحديث : لم يذكر أبا جحيفة

<sup>(</sup>٧) حديث عائشة إنه صلى الله عليه و سلم لم يعتلى ، شبعاقط ور بمابكيت رحمة له لما أرى به من الجوع الحديث: لم أجده أيسا

لُو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقويك و عنعك من الجوع ؟ فيقول « يأعَا نِشَةَ إِخْوَا بِي مِن أُولِي الْمَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ قَدْ صَبَرُوا عَلَى مَاهُو أَسَدُمِن هذَا فَضَوْا عَلَى حَالِمِم فَقَدَمُواعَلَى رَبِّمِ فَأَ حُرْمَ مَنَ الرُّسُلِ قَدْ صَبَرُوا عَلَى مَاهُو أَسَدُمِن هذَا فَضَوْا عَلَى حَالِمِم فَقَدَمُواعَلَى رَبِّمِ فَأَ حُرْمَ مَا بَهُمْ وَأَجْزَلَ ثَوَابَهُمْ فَأَجِدُ بِي أَسْتَحِي إِنْ تَرَفَّهْتُ فِي مَعِيشَتِي أَنْ يَقْصُر رَبِيمِ قَلْ حَرْمَ مَا بَهُمْ وَأَجْزَلَ ثَوَابَهُمْ فَأَجِدُ بِي أَسْتَحِي إِنْ تَرَفَّهُمْ عَدًا فِي الْآخِرَة بِي غَدًا فِي الْآخِرة فِي غَدًا فِي الْآخِرة وَمَامِنْ شَيْءَ أَحَبُ إِلَى مِنَ اللَّحُوقِ بِأَصْحَابِي وَإِخْوَا بِي » قالت عائشة، فوالله ما الله على من اللَّحُوقِ بِأَصْحَابِي وَإِخْوَا بِي » قالت عائشة، فوالله ما الله إليه . ذلك جمعة ، حتى قبضه الله إليه .

وأما الآثار، فقد قال عمر رضي الله عنه ، إياكم والبطنة ، فإنها ثقل في الحياة ، نتن في الممات . وقال شقيق البلخي ، العبادة حرفة ، حانوتها الخاوة ، وآلتهاالمجاعة · وقال لقهان لا بنه ، يابني ، إذا امتلأت المدة ، نامت الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة

وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه ، أى شيء تخافين ؟ أتخافين أن تجوعى ؟ لاتخافي ذلك ؟ أنت أهون على الله مرز ذلك ، إنا يجوع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

<sup>(</sup>١) حديث أنس جاءت فاطمة بكسرة خبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ـ الحديث : الحارث بن أبى أسامة في مسنده بسند ضعيف

<sup>(</sup> ۲ ) حسديث أبى هريرة ماشبع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعاً من خبر الحنطة حتى فارق الدنيا أخرجه م وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث إن أهل الجوع في الدنيا هم أهل الشبع في الآخرة : طب وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس باسناد ضعيف

وكان كهمس يقول، الهى أجمتنى وأعربتنى ، وفى ظلم الليالى بلامصباح أجلستنى ، فبأى وسيلة بلفتنى ما بلغتنى ! وكان فتح الموصلى إذا اشتد مرضه وجوعه يقول ، إلهى ابتليتنى بالمرض وألجوع ، وكذلك تفعل بأوليائك ، فبأى عمل أؤدى شكر ما أنعمت به على ؟ وقال مالك ابن دينار ، قلت لمحمد بن واسع ، ياأبا عبد الله ، طوبى لمن كانت له غليلة تقوته و تغنيه عن الناس . فقال لى ، ياأبا يحيى ، طوبى لمن أمسى وأصبح جائما وهو عن الله راض

وكان الفضيل بن عياض يقول ، إله أجمتني وأجمت عيالي ، وتركتني في ظلم الليالي بلا مصباح ، وإنما تفعل ذلك بأوليائك ، فبأى منزلة نلت هذا منك ؟ وقال يحي بن معاذ بحوع الراغبين منبهة ، وجوع التاثبين تجربة ، وجوع المجتهدين كرامة ، وجوع الصابرين سياسة ، وجوع الزاهدين حكمة

وفى التوراة ، اتن الله ، وإذا شبعت فاذكر الجياع . وقال أبو سليمان ، لأن أترك لقمة من عشائى ، أحب إلى من قيام ليلة إلى الصبح . وقال أيضا ، الجوع عند الله فى خزائنه ، لا يعطيه إلا من أحبه

وكان سهل بن عبد الله التسترى يطوى نيفا وعشرين يوما لا يأكل. وكان يكفيه لطمامه في السنة دره. وكان يعظم الجوع ويبالغ فيه ، حتى قال لا يوافي القيامة عمل بر أفصل من ترك فضول الطمام ، إفتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكله . وقال لم ير الأكياس شيئا أنفع من الجوع للدين والدنيا . وقال لا أعلم شيئا أضر على طلاب الآخرة من الأكل وقال وضعت الحكمة والعلم في الجوع ووضعت المعصية والجهل في الشبع . وقال ما عبد الله بشيء أفضل من مخالفة الهوى في ترك الحدلال . وقد جاء في الحديث المن ناطعام ، فن زاد عليه فإعما يأكل من حسناته ، وسئل عن الزيادة فقال ، لا يجد الزيادة حتى يكون الترك أحب إليه من الأكل ، ويكون إذا جاع لية سأل الله أن يجملها ليلتين . فإذا كان ذلك وجد الزيادة . وقال : ما صار الأبدال أبدالا إلا بإخماص البطون والسهر والصمت والخلوة . وقال : رأس كل برنزل من الساء إلى الأرض الجوع . ورأس كل فجور بينهما الشبع . وقال : من جوع نفسه إنقطعت عنه الوساوس . وقال : إقبال الله عزوجل

<sup>(</sup>١) حديث: ثلث الطعام: تقدم

على العبد بالجوع والسقم والبلاء إلا من شاء الله. وقال: اعامدوا أن هذا زمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا بذبح نفسه وقتلها بالجوع والسهر والجهد. وقال: مامر على وجه الأرض أحد شرب من هذا الماء حتى روي فسلم من المصية وإن شكر الله تعالى فكيف الشبع من الطعام

وسئل حكيم ، بأى قيد أقيد نفسى ؟ قال قيدها بالجوع والعطش ، وذللها بإخمال الذكر وسئل حكيم ، بأى قيد أقيد نفسى ؟ قال قيدها بالجوع والعطش ، وذللها بالخاء عن وترك العز ، وصغرها بوضعها تحت أرجل أبناء الآخرة ، وأكسرها بترك زي القراء عن ظاهرها ، وأبح من آفاتها بدوام سوء الظن بها ، وأصحبها بخلاف هواها. وكان عبد الواحد ابن زيد يقسم بالله تمالى ، أن الله تمالى ماصافى أحدا إلا بالجوع ، ولا مشوا على الماء إلا به ولا طويت لهم الأرض إلا بالجوع ، ولا تولاه الله تمالى إلا بالجوع

وقال أبو طالب المكى ، مثل البطن مثل المزهر ، وهو العود المجوف ذوالأوتار ، إنما حسن صوته لخفته ورقته ، ولأنه أجوف غير ممتلىء . وكذلك الجوف إذا خلاكان أعذب للتلاوة ، وأدوم للقيام ، وأقل للمنام . وقال أبو بكر بن عبد الله المزنى، ثلاثة يحبهم الله تعالى رجل قليل النوم ، قليل الأكل ، قليل الراحة .

وروى أن عيسى عليه السلام، مكث يناجى ربه ستين صباحا لم يأكل، فحطر بباله الخبز، فانقطع عن المناجاة، فإذا رغيف موصوع بين يديه . فجلس يبكى على فقد المناجاة وإذا شيخ قد أظله، فقال له عيسى بارك الله فيك ياولى الله، ادع الله تعالى لى ، فإنى كنت في حالة . فخطر ببالى الخبز، فانقطعت عنى . فقال الشيخ ، اللهم إن كنت تعلم أن الخبز خطر ببالى منذ عرفتك فلا تغفر لى ، بل كان إذا حضر لى شيء أكلته من غير فكر وخاطر ببالى منذ عرفتك فلا تغفر لى ، بل كان إذا حضر لى شيء أكلته من غير فكر وخاطر وروى أن موسى عليه السلام ، لما قربه الله عن وجل نجيا ، كان قد ترك الأكل أربعين يوما ، فزيد يوما ، ثلاثين ثم عشرا ، على ماورد به القرءان ، لأنه أمسك بغير تبييت يوما ، فزيد عشرة لأجل ذلك

# 0

### فوائد الجوع وآفات الشبع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ('' « جَاهِدُ وا أَ نَفُسَكُمْ الْجُوعِ وَٱلْعَطَشَ فَإِنَّ الْأَجْرَ فَى ذَلِكَ ﴾ ولعلك تقول ، هذا الفضل العظيم للجوع من أين هو ؟ وما سببه ؟ وليس فيه إِلَّا إِيلام المعدة ، ومقاساة الأذى . فإن كان كذلك فينبغي أن يعظم الأجر ف كل ما يتأذى به الإنسان، من ضربه لنفسه، وقطعه للحمه، وتناوله الأشياء المكروهة، وما بجرى مجراه و فاعلم أن هذا يضاهي قول من شرب دواء فانتفع به ، وظن أن منفعته لكراهة الدواء ومرارته ، فأخد يتناول كل ما يكرهه من المذاق ، وهو غلط . بل نفعه في خاصية في الدواء، وليس لكونه مرا. وإنما يقف على تَلك الخاصية الأطباء. فكذلك لايقف على علة نفع الجوع إلا سماسرة العلماء . ومن جوع نفسه مصدقاً لما جاء في الشرع من مـدح الجوع ، وانتفع به ، وإن لم يعرف علة المنفعة . كما أن من شرب الدواء انتفع به ، وإن لم يعلم وجه كونه نافعاً. ولكنا نشرح لك ذلك إن أردت أن ترتق من درجة الإيمان إلى درجة العلم قال الله تعالى ( يَرْ فَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُو تُوا ٱلْعِلْم دَرَجات ('') فنقول في الجوع عشر فوائد

الفائدة الأولى: صفاء القلب ، وإيقاد القريحة ، وإنفاذ البصيرة . فإن الشبع يورث البلادة ويعمى القلب، ويكثر البخار في الدماغ، شبه السكر، حتى يحتوى على معادن الفكر، فيثقل القلب بسببه عن الجريان في الأفكار، وعن سرعة الإدراك. بل الصبي إذا أكثر الأكل بطل حفظه. وفسد ذهنه ، وصار بطيء الفهم والإدراك. وقال أبو سلمان الداراني ، عليك بالجوع ، فإنه مذلة للنفس ، ورقة للقلب ، وهو يورث العلم السماوي وقال صلى الله عليه وسلم (٢) «أَحْيُوا تُعلُو بَكُم بِقِلَةِ الضَّحِكِ وَقِلَّةِ الشَّبَعِ وَطَهِّرُ وهَا بالْجُوع

تَصْفُو َ وَتَرِقُ ﴾ ويقال ، مثل الجوع مثل الرعد ، ومثل القناعة مثل السحاب ، والحكمة

<sup>(</sup>١) حديث جاهدوا أنفسكم : لم نخرجه العراق

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وطهروها بالجوع تصفو وترق : لم أجدله أصلا ٍ

<sup>(</sup>١) المحادلة : ١١

كالمطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم (') « من أَجاعَ بَطْنَهُ عَظُمَتْ فِكُرَ أَهُ وَفَطَنَ قَلْبَهُ ، مُ قَال وقال ابن عباس ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ('') « مَن شَبِعَ وَنَامَ قَسَا قَلْبَهُ » ثم قال « لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الْجُوعُ » وقال الشبلي ، ماجمت لله يوما إلا رأيت في قلبي بابا مفتوحا من الحكمة والعبرة مارأيته قط

وليس يحنى أن غاية المقصود من العبادات الفكر الموصل إلى المعرفة ، والاستبصار محقائق الحق ، والشبع يمنع منه ، والجوع يفتح بابه . والمعرفة باب من أبواب الجنة فبالحرى أن تكون ملازمة الجوع قرعا لباب الجنة · ولهذا قال لقمان لابنه ، يابنى، إذا امتلات المعدة نامت الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة . وقال أبو زيد البسطاى الحجوع سحاب ، فإذا جاع العبد أمطر القلب الحكمة · وقال النبي صلى الله عليه وسلم (" د نُورُ الحكمة المؤوعُ وَالتَّباعُدُ من الله عَن وَجلَّ الشِّبعُ وَالقُر ، بَهُ إِلَى الله عَن وَجلَّ حُبُ السَّبعُ وَالقُر ، بَهُ إِلَى الله عَن وَجلَّ حُبُ السَّبعُ وَالقُر ، بَهُ إِلَى الله عَن وَجلَّ حُب السَّبعُ وَالقُر ، بَهُ إِلَى الله عَن وَجلَّ حُب أَلْساك كِين وَالدُّنُو مِنْ مَا لَه فَي خَفَة الْمُورُ حَوْلَهُ حَتَى يُصْبح »

الفائدة الثانية: رقة القلب وصفاؤه الذي به ينهياً لإدراك لذة المثابرة، والتأثر بالذكر فيم من ذكر يجرى على اللسان مع حضور القلب، ولكن القلب لا يلتذبه ولا يتأثر، حتى كأن بينه وبينه حجابا من قسوة القلب. وقد يرق في بعض الأحوال، فيعظم تأثره بالذكر، وتلذذه بالمناجاة. وخلو المعدة هو السبب الأظهر فيه. وقال أبو سليمان الداراني أحلى ما تكون إلي العبادة إذا النصق ظهرى ببطني. وقال الجنيد، يجعل أحده بينه وبين صدره مخلاة من الطعام، ويريد أن يجد حلاوة المناجاة. وقال أبو سليمان، إذا جاع القلب وعطش، صبا ورق. وإذا شبع عمى وغلظ. فإذا تأثر القلب بلذة المناجاة، أمروراء تيسير وعطش، واقتناص المعرفة، فهي فائدة ثانية

<sup>(</sup>١) حديث من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه :كذلك لم أجدله أصلا

ر ٧ ) حديث من شبع و نام قساقلبه تمقال ان المكل شيء ذكاة و آن زكاة الجسدالجوع : ه من حديث أن هزيرة لمكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم و اسناده ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث نور الحسكمة الجوع والتباعد من الله عزوجل الشبع ـ الحديث : ذكره أبومنصور الديامي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة وكتب عليه انهمسند وهي علامة مارواه بإسناده

الفائدة الثالثة: الانكسار والذل ، وزوال البطر والفرح والأشر ، الذى هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى . فلا تنكسر النفس ولاتدل بشيء كما تدل بالجوع . فعنده تسكن لربها ، وتخشع له ، وتقف على عجزها وذلها ، إذ ضعفت منتها ، وضافت حيلتها ، بلقيمة طعام فاتنها ، وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها . وما لم يشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه ، لا يرى عزة مولاه ولا قهره . وإنما سعادته في أن يكون دائما مشاهداً نفسه بعين الذل والعجز ، ومولاه بعين العز والقدرة والقهر . فليكن دائما جائما ، مضطرا إلى مولاه ، مشاهداً للاضطرار بالذوق . ولأجل ذلك لما عرضت الدنيا و خزائنها على الذي صلى الله عليه وسلم (١) قال « لا بَلْ أَجُوع مُ يَوْماً وَأَشْبَعُ بَوْماً فَإِذَا جُعْتُ صَبَرْتُ وتَضَرَّعْتُ وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُ »أو كما قال

فالبطن والفرج باب من أبواب النار ، وأصله الشبع . والذل والانكسار باب من أبواب الجنة ، وأصله الجوع . ومن أغلق بابامن أبواب النار ، فقد فتح باباه ن أبواب الجنة بالضرورة لأنهما متقابلان ، كالمشرق والمغرب ، فالقرب من أحدهما بعد من الآخر

الفائدة الرابعة: أن لاينسى بلاء الله وعذابه ، و لاينسى أهل البلاء . فإن الشبعان ينسى الجائع، وينسى الجوع والعبد الفطن لايشاهد بلاء من غيره الإويتذكر بلاء الآخرة، فيذكر من عطشه عطش الحلق فى عرصات القيامة، ومن جوعه جوع أهل النار ، حتى أنهم ليجوعون فيطعمون الضريع والزقوم ، ويسقون الغساق والمهل . فلا ينبغى أن يغيب عن العبد عذاب الآخرة و آلامها ، فإنه هو الذى يهيج الحوف · فمن لم يكن فى ذلة ، ولاعلة ، ولافلة، ولا بلاء نسى عذاب الآخرة ، ولم بتمثل فى نفسه ، ولم بغلب على قلبه . فينبغى أن يكون العبد فى مقاساة بلاء ، أو مشاهدة بلاء . وأولى ما يقاسيه من البلاء الجوع · فإن فيه فو المدجة ، سوى تذكر عذاب الآخرة ، وهذا أحد الأسباب الذى افتضى اختصاص البلاء بالأنبياء والأولياء عذاب الآمثل فالأمثل . ولذلك قبل ليوسف عليه السلام ، لم تجوع و فى يديك خزائن الأرض ؟ والأمثل أناف أن أشبع فأنسى الجائع . فذكر الجائمين والمحتاجين إحدى فو المد الجوع

<sup>(</sup>١) حديث أجوع يوما وأشبع يوما ـ الحديث : تقدم وهوعند ت

• فإِن ذلك يدعو إلى الرحمة والإطعام ، والشفقة على خلق الله عز وجل . والشبعات في غفلة عن ألم الحائع .

الفائدة الخامسة: وهي من أكبر الفوائد، كسر شهوات المعاصى كلها، والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء. فإن منشأ المعاصى كلها الشهوات والقوى. ومادة القوى والشهوات لامحالة الأطعمة. فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة. وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة في أن تملكه نفسه. وكما أنك لاتملك الدابة الجموح إلا بضعف الحبوع، فإذا شبعت قويت وشردت وجمحت، فكذلك النفس. كما قيل لبعضهم، مابالك مع كبرك لا تتعهد بدنك وقدانهد؟ فقال لأنه سريع المرح، فاحش الأشر، فأخاف أن يجمح بى فيورطنى، فلا أن أحمله على الشدائد أحب إلى من أن يحملنى على الفواحش وقال يجمح بى فيورطنى، فلا أن أحمله على الشدائد أحب إلى من أن يحملنى على الفواحش وقال بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع. إن القوم لما شبعت بطونهم، بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع. إن القوم لما شبعت بطونهم، بعصت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا

يهذه ليست فائدة واحدة ، بل هي خزائن الفوائد. ولذلك قيل ، الجوع خزانة من خزائن الله تعالى . وأقل ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام . فإن الجائع لا يتحرك عليه شهوة فضول الكلام في تخلص به من آفات اللسان ، كالغيبة والفحش، والكذب والنميمة وغيرها ، فيمنعه الجوع من كل ذلك . وإذا شبع ، افتقر إلى فاكهة فيتفكه لامحالة بأعراض الناس ولا يكب الناس في النار على مناخر هم إلا حصائد ألسنتهم

وأما شهوة الفرج، فلا تخنى غائلتها. والجوع يكنى شرها. وإذا شبع الرجل لم يملك فرجه، وإن منعته التقوى فلا يملك عينه، فالعين تزنى، كما أن الفرج يزنى. فإن ملك عينه بغض الطرف، فلا يملك فكره. فيخطرله من الأفكار الرديئة، وحديث النفس بأسباب الشهوة، وما يتشوش به مناجاته. وربما عرض له ذلك في أثناء الصلاة

وإنما ذكر ما آفة اللسان والفرج مثالاً . وإلا فجميع معاصى الأعضاء السبعة سببها القوة الحاصلة بالشبع قال حكيم ، كل مريد صبر على السياسة ، فصبر على الخبر البحت سنة ، لا يخلط به شيئا من الشهوات ، ويأكل في نصف بطنه ، رفع الله عنه مؤنة النساء

الفائدة السادسة : دفع النوم ، ودوام السهر . فإن من شبع شرب كثيرا ، ومن كثر شربه كثر نومه . ولأجل ذلك كان بعض الشيوخ يقول عند حضو رالطعام ، معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا ، فتشربوا كثيرا ، فترقدوا كثيرا ، فتخسر واكثيرا . وأجمع رأى سبمين صديقا ، على أن كثرة النوم من كثرة الشرب . وفي كثرة النوم ضباع العمر ، وفوت التهجد ، وبلادة الطبع ، وقساوة القلب ، والعمر أنفس الجواهر ، وهو رأس مال العبد فيه يتجر . والنوم موت ، فتكثيره ينقص العمر . ثم فضيلة التهجد لا يخني . وفي النوم فواتها فيه يتجر . والنوم ، فإن تهجد لم يجد حلاوة العبادة · ثم المتعزب إذا نام على الشبع احتلم . وعنعه ذلك أيضا من التهجد ، و يحوجه إلى الفسل ، إما بالماء البارد فيتأذى به ، أو يحتاج ويما غلب النوم ، وربا تقع عينه على عورة في دخول الحمام ، فإن فيه أخطارا ذكر ناها في الى مؤ نة الحمام ، وربا تقع عينه على عورة في دخول الحمام ، فإن فيه أخطارا ذكر ناها في كتاب الطهارة . وكل ذلك أثر الشبع . وقد قال أبو سلمان الداراني : الاحتلام عقوبة . وإغا قال ذلك لأنه عنع من عبادات كثيرة ، لتعذر الغسل في كل حال . فالنوم منبع الآفات والشبع عجلة له ، والجوع مقطعة له

الفائدة السابعة: تيسير المواظبة على العبادة. فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات ، لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل. ورعا يحتاج إلى زمان في شراء الطعام وطبخه ، ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال ، ثم يكثر ترداده إلى بيت الماء لكثرة شربه. والأوقات المصروفة إلى هذا لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات ، لكثر ربحه. قال السرى : رأيت مع على الجرجاني سويقا يستف منه ، فقلت ما حملك على هذا ؟ قال إلى حسبت ما بين المضغ إلى الاستفاف سبعين تسبيحة ، فا مضغت الخبز منذ أربعين سنة . فانظر كيف أشفق على وقته ولم يضيعه في المضغ ! وكل نفس من العمر جوهمة نفيسة لا قيمة لها ، فينبغي أن يستو في منه خزانة باقية في الآخرة لا آخر لها ، وذلك بصرفه إلى ذكر الله وطاعته

ومن جملة ما يتعذر بكثرة الأكل الدوام على الطهارة وملازمة المسجد · فإنه يحتاج إلى الخروج لـكثرة شرب الماءوإراقته

وقد أشار أبو سليمان الدارانى إلى ست آفات من الشبع فقال: من شبع دخل عليه ست آفات ، فقد حلاوة المناجاة ، وتعذر حفظ الحكمة ، وحرمات الشفقة على الخلق ، لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم شباع ، وثقل العبادة ، وزيادة الشهوات ، وأن سائر المؤمنين يدورون حول المنابل

الفائدة الثامنة ويستفيد من قلة الأكل صعة البدن ودفع الأمراض فإنسبها كثرة الأكل وحصول فضلة الاخلاط في المعدة والعروق . ثم المرض عنع من العبادات، ويشوش القلب ، ويمنع من الذكر والفكر ، وينغص الميش ، ويحوج إلى الفصدوالحجامة والدواء والطبيب . وكل ذلك يحتاج إلى مؤن ونفقات ، لا يخلو الإنسان منها بعد التغب عن أنواع من المعاصى واقتحام الشهوات . وفي الجوع ، ما يمنع ذلك كله

مستهية . فقانوا صدف و الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم (١) «ثُلُثُ وَدُكُر لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه والمام و ثُلُثُ لِلشَّم الله و تُلُثُ لِلنَّفس ، فتعجب منه وقال ، ما سمعت كلاما في قلة الطمام الله المناسمة المنا

<sup>(</sup>١) حديث ثلث للطعام: تقدم أيضا

<sup>(</sup>١) الرويم: ٧ ١ الاهلياج عرمنه أصفر ومنه اسود وهو البالغ النصيح

أَحَكُم من هذا ، وإنه لكلام حكيم وقال صلى الله عليه وسلم « (١) ٱلْبِطْنَةُ أَصْلُ الدَّاءِ وَالْمُمْيَةُ أَصْلُ الدَّوَاءِ وَعَوِّدُوا كُلَّ جِسْمِ مَااعْتَادَ »وأظن تعجب الطبيب جرى من هذا الخبر لامن ذاك وقال ابن سالم ، من أكل خبز الحنطة بحتاباً دب ، لم يعتل إلا علة الموت قيل وماالأدب قال تأكل بعد الجوع ، وترفع قبل الشبع وقال بعض أفاضل الأطباء ، في ذم الاستكثار ، إن أنفع ماأدخل الرجل بطنه الرمان ، وأضرماأ دخل معدته المالح ولأن يقلل من المالح خير له من أنيستكثر من الرمان. وفي الحديث (٢) « صُومُوا تَصحُوا ، فني الصوم والجوع وتقليل الطعام صحة الأجسام من الأسقام، وصحة القاوب من سقم الطغيان والبطر وغيرهما

الفائدة التاسعة :خفةالمؤنة . فإن من تمودفلة الأكل كفاهمن المال قدر يسير . والذي تعود الشبع صار بطنه غريما ملازماله ، آخذا بمخنقه في كل يوم ، فيقول ماذا تأكل اليوم؟ فيحتاج إلى أن يدخل المداخل ، فيكتسب من الحرام فيعصى ، أو من الحلال فيذل . وربما يحتاج إلى أن يمد أعين الطمع إلى الناس ، وهو غاية الذل والقاءة . والمؤمن خفيف المؤنة وقال بعض الحكاء، إنى لأقضى عامّة حوائجي بالـترك، فيكون ذلك أروح لقلبي. وقال آخر ، إذا أردت أن أستقرض من غيري لشهوة أو زيادة ، استقرضت من نفسي ، فتركت الشهوة ، فهي خير غريم لي .

وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله ، يسأل أصحابه عن سعر المأ كولات ؛ فيقال إنها غالية فيقول أرخصوها بالترك وقال سهل رحمه الله ، الأكول مذموم في ثلائة أحوال ، إن كان من أهل العبادة فيكسل. و إن كان مكتسبا فلا يسلم من الآفات. وإن كان ممن يدخل عليه شيء فلا ينصف الله تعالى من نفسه

وبالجلة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا. وسبب حرصهم على الدنياالبطن والفرج وسبب شهوة الفرج شهوة البطن. وفي تقليل الأكل مايحسم هذه الأحو ال كلها، وهي أبواب النار · وفي حسمها فتح أبواب الجنة ، كما قال صلى الله عليه وسلم « أَدِيمُوا قَرْعَ بَابِ أُلْجَنَّةِ بِالْجُوعِ » فمن قنع برغيف في كل يوم ، قنع في سائر الشهوات أيضا ، وصار حرا ،

<sup>(</sup>١) حديث البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودواكل بدن بمااعتاد : لم أجدله أصلا

<sup>(</sup>٢) حديث صوموا تصحوا الطبراني في الأوسطوأ بونعيم في الطب النبوي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف

واستغنى عن الناس ، واستراح من الثعب ، وتخلى لعبادة الله عز وجل ، وتجارة الآخرة فيكون من الذين لاتلهيهم تجارة ولابيع عنذكر الله ،وإنما لاتلهيهم لاستغنائهم عنهابالقناعة وأما المحتاج فتلهيه لامحالة

الفائدة العاشرة: أن يتمكن من الإيثار، والتصدق عا فضل من الأطعمة على اليتامي والمساكين ، فيكون يوم القيامة في ظل صدقته ، (٢) كما وردبه الخبر . فما يأكله كان خزانته الكنيف، وما يتصدق به كان خزانته فضل الله تعالى . فليس للعبد من ماله إلاماتصدق فأبقى، أوأكل فأفنى، أو لبس فأبلى. فالتصدق بفضلات الطعام أولى من التخمة والشبع وكان الحسن رحمة الله عليه، إذا تلافوله تعالى (إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَو التوالْأَرْض وَالْجِبَالَ فَأْبِينَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَانُومًا جَهُولًا (١٠) قال عرضها على السموات السبع الطباق، والطرائق التي زينها بالنجوم، وحمــلة العرش العظيم ، فقال لهما سبحانه وتعالى ، هل تحملين الأمانة عما فيها ؟ قالت وما فيها ؟ قال إن أحسنت جوزيت . وإن أسأت عوقبت . فقالت لا . ثم عرضها كذلك على الأرض ، فأبت ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصلاب الصعاب، فقال لهما هل تحملين الأمانة بما فيها ؟ قالت وما فيها ؟ فذكر الجزاء والعقوبة ، فقالت لا . ثم عرضها على الإنسان فحملها إنه كان ظلوما لنفسه ، جهو لا بأمر ربه . فقد رأيناهم الله اشتروا الأمانة بأموالهم، فأصابوا آلافًا ، فماذا صنعوا فيها؟ وسعوا بها دوره ، وضيقوابها قبوره ، وأسمـنوا براذينهم ، وأهزلوا دينهم، واتعبوا أنفسهم بالندو والرواح إلى باب السلطان، يتعرضون للبلاء وهم من الله في عافية ، يقول أحده تبيعني أرض كذاو كذاوأزيدك كذا وكذا، يتكيء على شماله، ويأكل من غيرماله ، حديثه سخرة، وماله حرام، حتى إذا أخذته الكظة ، ونزلت به البطنة ، قال ياغلام اثتني بشيء أهضم به طعامي . بالكع ، أطعامك تهضم ؟ إعا دينك تهضم . أين الفقير ؟ أين الأرملة ؟ أين المسكين ؟ أين اليتيم الذي أمرك الله تعالى بهم؟

فهذه إشارة إلى هذه الفائدة ، وهو صرف فاضل الطعام إلى الفقير ليدخر به الأجر .

<sup>(</sup>١) حديث كل امرىء في ظلن صدقته : له من حديث عقبة بن عامر وقدتها م

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ٧٢

فذلك خيوله من أن يأ كله حتى يتضاعف الوزر عليه . (' ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل سمين البطن ، فأومأ إلى بطنه بأصبعه وقال «لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ خَيْرًا لَكَانَ خَيْرًا لَكَانَ خَيْرًا لَكَ ، أى لو قدمته لآخر تك ، وآثرت به غيرك ، وعن الحسن قال : والله لقد أدركت أقواما كان الرجل منهم يمسى وعنده من الطعام ما يكفيه ، ولو شاء لأ كله ، فيقول والله لاأجعل هذا كله لبطني ، حتى أجعل بعضه لله

فهذه عشرة فوائد للجوع ، يتشعب من كلفائدة فوائد لا ينحصر عددها ، ولا تتناهى فوائدها . فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة . ولأجل هذا قال بعض السلف : الجوع مفتاح الآخرة ، وباب الزهد . والشبع مفتاح الدنيا ، وباب الرغبة · بلذلك صريح فى الأخبار التى رويناها . وبالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معانى تلك الأخبار إدراك علم وبصيرة . فإذا لم تعرف هذا وصدقت بفضل الجوع ، كانت لك رتبة المقلدين فى الإيمان ، والله أعلم بالصواب

# بسيان

#### طريق الرياضة في كسر شهوات البطن

اعلم أن على المريد في بطنه ومأ كوله أربع وظائف:

الأولى: أن لا يأكل إلاحلالا ، فإن العبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحار . وقد ذكر نا ما تجب مراعاته من درجات الورع في كتاب الحلال والحرام ، وتبق ثلاث وظائف خاصة بالأكل ، وهو تقدير قدر الطعام في القلة والكثرة ، وتقدير وقته في الإبطاء والسرعة ، وتعيين الجنس المأكول في تناول المشتهيات وتركها

أما الوظيفة الأولى في تقليل الطمام ، فسبيل الرياضة فيه التدريج . فمن اعتاد الأكل الحكثير ، وانتقل دفعة واحدة إلى القليل ، لم يحتمله مزاجه وضعف ، وعظمت مشقته .

<sup>(</sup>١) حديث نظر الى رجل سمين البطن فأوماً الى بطنه بأصبعه وقل لوكان هذا فى غيرهذا لـكان خيراً لك : أحمدو له فىالمستدركوالبهتى فىالشعب من حديث جعدة الجشمى واسناده جيد

فينبغى أن يتدرج إليه قليلا قليلا. وذلك بأن ينقص قليلا قليلا من طعامه المعتاد. فإن كان يأكل رغيفين مثلا، وأراد أن يرد نفسه إلى رغيف واحد، فينقص كل يوم ربع سبع رغيف وهو أن ينقص جزأ من ثمانية وعشرين جزأ، أوجزأ من ثلاثين جزأ. فيرجع إلى رغيف في شهر، ولا يستضربه، ولا يظهر أثره: فإن شاء فعل في ذلك بالوزن، وإن شاء بالمشاهدة. فيترك كل يوم مقدار لقمة، وينقصه عما أكله بالأمس

ثم هذا فيه أربع درجات ، أقصاها أن يرد نفسه إلى قدر الفوام الذي لا يبتى دونه، وهو عادة الصديقين ، وهو اختيار سهل التسترى رحمة الله عليه ، إذ قال : إن الله استعبد الحلق بثلاث ، بالحياة ، والعقل ، والقوة . فإن خاف العبد على اثنين منها ، وهي الحياة والعقل ، أكل ، وأفطر إن كان صائما ، وتكلف الطلب إن كان فقيرا . وإن لم يخف عليهما بل على القوة ، قال فينبغي أن لا يبالى ، ولو ضعف حتى صلى قاعدا ، ورأى أن صلاته قائما مع كثرة الأكل .

وسئل سهل عن بدايته وماكان يقتات به ، فقال كان قوتى فى كل سنة ثلاثة دراهم ، كنت آخذ بدرهم دبسا ، وبدرهم دقيق الأرز ، وبدرهم سمنا ، وأخلط الجميع ، وأسوى منه ثلمائة وستين أكرة ، آخذ فى كل ليلة أكرة أفطر عليها . فقيل له فالساعة كيف تأكل ؟ قال بغير حد ولا توقيت . ويحكى عن الرهابين أنهم قدير دون أنفسهم إلى مقدار درهم من الطعام الدرجة الثانية :أن يردنفسه بالرياضة فى اليوم والليلة إلى نصف مد ، وهو رغيف ، وشى عما يكون الأربعة منه منا . ويشبه أن يكون هذا مقدار ثلث البطن فى حق الأكثرين كا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم . وهو فوق اللقيبات ، لأن هذه الصيغة فى الجمع للقلة فهو لما دون العشرة ، وقد كان ذلك عادة عمر رضي الله عنه ، إذ كان يأ كل سبع لقم ، أو تسعلقم فهو لما دون العشرة ، وقد كان ذلك عادة عمر رضي الله عنه ، إذ كان يأ كل سبع لقم ، أو تسعلقم الدرجة الثالثة : أن يردها إلى مقدار المد ، وهو رغيفان ونصف . وهذا يزيد على ثلث البطن فى حق الأكثرين ، ويكاد ينتهى إلى ثلثى البطن ، ويبق ثلث للشراب ، ولا يبق البطن فى حق الأكثرين ، ويكاد ينتهى إلى ثلثى البطن ، ويبق ثلث للشراب ، ولا يبق على الذكر . وفى بعض الألفاظ ، ثلث للذكر بدل قوله للنفس

ألدرجة الرابعة: أن يزيد على المد إلى المن. ويشبه أن يكون ماوراء المن إسرافا، مخالفا

لِقُولَهُ تِمَالِي ( وَلاَ تُسْرِ فُوا (١٠) أعنى فى حق الأكترين. فإن مقدار الحاجة إلى الطعام يختلف باليسن، والشيخص، والعمل الذي يشتغل به

وههنا طريق خامس لاتقدير فيه ، ولكنه موضع غلط . وهو أن يأكل إذا صدق جوعه ، ويقبض يده وهو على شهوة صادقة بعد . ولكن الأغلب أن من لم يقدر لنفسه وغيفا أو رغيفين ، فلا يتبين له حد الجوع الصادق . ويشتبه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة وقد ذكر للجوع الصادق علامات .

إحداها :أن لاتطلب النفس الأدم ، بل تأكل الخبز وحده بشهوة ، أى خبز كان . فمهما اطلبت نفسه خبزا بمينه ، أو طلبت أدما ، فليس ذلك بالجوع الصادق

وقد قيل من علامته أن يبصق فلا يقع النباب عليه . أى لم يبق فيه دهنية ولا دسومة فيدل ذلك على خاو المعدة . ومعرفة ذلك غامض . فالصواب للمريد أن يقدرمع نفسه القدر الذي لا يضعفه عن العبادة التي هو بصددها . فإذا انتهى إليه وقف وإن بقيت شهوته

وعلى الجلة فتقدير الطعام لا يمكن ، لانه يختلف بالأحوال والا شخاص . نم قد كان أقوت جماعة من الصحابة صاعا من حنطة في كل جمعة ، فإذا أكلوا التمر اقتاتوامنه صاعا و نصفا وصاع الحنطة أربعة أمداد فيكون كل يوم قريبا من نصف مد وهو ماذكر ناه أنه قدر ثلت البطن . واحتيج في التمر إلى زيادة لسقوط النوى منه . وقد كان أبو ذر رضي الله عنه يقول : طعاى في كل جمعة صاع من شعير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لاأزيد عليه شيئا حتى ألقاه ، فإنى سمعته يقول (١) « أقر بُكمُ منى تخيلساً يو مم ألقيامة وأحبتكم إلى من من من من المناه عليه و الله المناه مات على ماهو عكنه أليوم ، وكان يقول في إنكاره على بعض الصحابة ، قد غيرتم ، ينخل مات على ماهو عليكم بألوان للماهيم وغدا مدكم في وجمتم بين إدامين ، واختلف عليكم بألوان الطعام، وغدا أحدكم في ثوب وراح في آخر . ولم تكونواه كذا على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام، وغدا أحدكم في ثوب وراح في آخر . ولم تكونواه كذا على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم الكان قوت أهل الصفة مدا من تمر بين اثنين في كل يوم . والمد رطل وثلث .

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ حديث أبىذر أقربكم منى مجلسا يومالقيامة وأحبكم الىمن مات على ماهو عليه اليوم: أحمدفى كـتاب الزهد ومن طريقه أبونعيم فى الحلية دون قوله وأحبكم الىوهو منقطع

<sup>(</sup> ٢ ) حديث كان قوت أهل الصفة مدامن تمربين اثنين في كل يوم: ك وصحح اسناده من حديث طلحة البصرى

<sup>(1)</sup> الاعراف : ١٣١

و يسقط منه النوى . وكان الحسن رحمة الله عليه يقول ، المؤمن مثل العنيزة ، يكفيه الكف من الحشف ، والقبضة من السويق ، والجرعة من الماء . والمنافق مثل السبع الضارى ، بلما بلما وسرطا سرطا ، لا يطوى بطنه لجاره ، ولا يؤثر أخاه بفضله . وجهوا هذه الفضول أمامكم وقال سهل : لو كانت الدنيا دما عبيطا ، لكان قوت المؤمن منها حلالا · لأن أكل المؤمن عند الضرورة بقدر القوام فقط

ألوظيفة الثانية : في وقت الأكل ومقدار تأخيره . وفيه أيضا أربع درجات

الدرجة العليا: أن يطوى ثلاثة أيام فما فوقها وفي المريدين من رد الرياضة إلى الطي لإ إلى المقدار ، حتى انتهى بعضهم إلى ثلاثين يوما ، وأربعين يوما ، وانتهى إليه جماعة من العلماء يكثر عددهم ، منهم محمد بن عمرو القرني ، وعبد الرحمن بن ابراهيم ، ورحيم ، وابراهيم التميمي ، وحجاج بن فرافصة ، وحفص العابد المصيصى ، والمسلم بن سعيد ، وزهير ، وسلمان الحواص، وسهل بن عبد الله التسترى ، وابراهيم بن أحمد الحواص

وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوى سنة أيام · وكان عبد الله بن الزبير يطوى سبعة أيام ، وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوى سبعا . وروي أن الثورى و إبراهيم بن أده كانايطويان ثلاثا ثلاثا . كلذلك كانوايستعينون بالجوع على طريق الآخرة قال بعض العلماء : من طوى لله أربعين يوما ، ظهرت له قدرة من الملكوت . أى كوشف ببعض الأسرار الإلهية .

وقد حكي أن بعض أهل هذه الطائفة من براهب، فذا كره بحاله، وطمع في إسلامه وترك ماهو عليه من الغرور. فكامه في ذلك كلاما كثيرا، إلى أن قال له الراهب، إن المسيح كان يطوى أربعين يوما، وإن ذلك معجزة لاتكون إلا لنبي أو صديق. فقال له الصوفى، فإن طويت خمسين يوما تترك ماأنت عليه ؟ وتدخل في دين الإسلام؟ وتعلم أنه حتى وأنك على باطل؟ قال نعم. فجلس لا يبرح إلا حيث يراه، حتى طوى خمسين يوما، ثم قال وأزيدك أيضا. فطوى إلى تمام الستين فتعجب الراهب منه، وقال ما كنت أظن أن أحدا مجاوز المسيح. فكان ذلك سبب إسلامه

وهذه درجة عظيمة ، قل من يبلنها إلامكاشف محمول، شغل بمشاهدة ماقطعه عن طبعه وعادته

واستوفى نفسه في لذته ، وأنساه جوعته وحاجته

الدرجةالثانية أن يطوى يومين إلى ثلاثة: وليس ذلك خارجًا عن العادة ، بل هو قريب عكن الوصول إليه بالجد والمجاهدة

الدرجة الثالثة: وهي أدناها، أن يقتصر في اليوم والليلة على أكلة واحدة. وهذا هو الأقلى، وما جاوز ذلك إسراف ومداومة للشبع، حتى لايكون له حالة جوع. وذلك فعل المترفين، وهو بعيد من السنة. (١) فقد روى أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا تغذى لم يتعش، وإذا تعشى لم يتغد. وكان السلف يأ كلون في كل يوم أكلة . (١) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمائشة « إيّاك وَالسّرَف فَإِنّ أَكلَتْنِ في يَوْمٍ مِنَ السّرَف وَأَكلّةً وَاحدةً في كُلّيو مَنْنِ إِقْتَارٌ وَأَكلّةً في كُلّ يَوْمٍ مُوامٌ بَيْنَ ذَلِكَ وَهُو اللّه عَرْقَ وَجَلّ ،

ومن اقتصر في اليوم على أكلة واحدة فيستحب له أن يأكلها سحرا ، قبل طلوع الفجر فيكون أكله بعد التهجد وقبل الصبح ، فيحصل له جوع النهار للصيام ، وجوع الليل القيام وخلو القلب لفراغ المعدة ، ورقة الفكر ، واجتماع الهم ، وسكون النفس إلى المعلوم ، فلا تنازعه قبل وقته . (٦) وفي حديث عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال ، ماقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامكم هذا قط ، وإن كان ليقوم حتى تورم قدماه . وما واصل وصالكم هذاقط ، غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر . وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت (١٠) كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر .

فإنكان يلتفت قلب الصائم بعد المغرب إلى الطعام ، وكان ذلك يشغله عن حضور القلب

<sup>(</sup>١) حديث أبي سعيد الحدري كان اذا تعدي لم يتعش واذا تعشى لم يتغد الم أحدله أصلا

<sup>(</sup> ٣ ) حديث قال لعائشة إياك والاسراف فان أكلتين في يوم من السرف :البيه قي في الشعب من حديث عائشة وقال في اسناده ضعف

<sup>(</sup>٣) حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة ماقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامكم هذا قط والله عن أبيه عن

<sup>(</sup> ٤ ) حديث عائشة كان يواصل الى السحر: لم أجده من فعله و أعاهو من قوله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حق السحر رواه خ من حديث أبي سعيد وأماهو فكان يواصل وهو من خصائصه

فى التهجد، فالأولى أن يقسم طعامه نصفين، فإن كان رغيفين مثلا، أكل رغيفا عند الفطر ورغيفا عند السحر ،لتسكن نفسه، ويخف بدنه عند التهجد .ولا يشتد بالنهار جوعه لأجل التسحر ، فيستمين بالرغيف الأول على التهجد ، وبالثاني على الصوم . ومن كان يصوم يوما ويفطر يوما ، فلا بأس أن يأكل كل يوم فطره وقت الطهر ، ويوم صومه وقت السحر فهذه الطرق في مواقيت الأكل وتباعده وتقاربه

الوظيفة الثالثة: في نوع الطعام، وترك الأدام. وأعلى الطعام منح البر. فإن نخل فهو غاية الترفه. وأوسطه شعير منخول. وأدناه شعير لم ينخل وأعلى الأدم اللحم والحلارة. وأدناه الملح والخل. وأوسطه المزورات بالأدهان من غير لحم

وعادة سال كى طريق الآخرة الامتناع من الأدام على الدوام ، بل الامتناع عن الشهوات فإن كل لذيذ يشتهيه الإنسان فأكله ، اقتضى ذلك بطرا فى نفسه ، وقسوة فى قلبه ، وأنسا له بلذات الدنيا ، حتى يألفها ويكره الموت ولقاء الله تعالى . وتصير الدنيا جنة فى حقه ويكون الموت سجنا له . وإذا منع نفسه عن شهواتها ، وضيق عليها ، وحرمها لذاتها ، صارت الدنيا سجنا عليه ، ومضيقا له ، فاشتهت نفسه الإفلات منها ، فيكون الموت إطلافها وإليه الإشارة بقول يحي بن معاذ حيث قال : معاشر الصديقين ، جو عوا أنفسكم لوليمية الفردوس ، فإن شهوة الطعام على قدر تجويع النفس

فكل ماذكر ناه من آفات الشبع فإنه يجرى في كل الشهوات ، وتناول اللذات . فلا نطول بإعادته . فلذلك يعظم الثواب في ترك الشهوات من المباحات ، ويعظم الخطر في تناولها ، حتى قال صلى الله عليه وسلم (') «شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ مُخَ الْحُنْطَةِ » وهذا ليس بتحريم ، بل هو مباح على معنى أن من أكله مرة أو مرتين لم يعص ، ومن داوم عليه أيضا فلا يعصى بتناوله ، ولكن تتربى نفسه بالنعيم ، فتأنس بالدنيا ، وتألف اللذات ، وتسعى في طلبها ، فيجرها ذلك إلى المعاصى . فهم شرار الأمة ، لأن منح الحنطة يقودهم إلى اقتحام أمور ، تلك الأمور معاص .

<sup>(</sup>١) حديث شرار أمتى الذين يأكلون منحالحنطة : لم أجدله أصلا

وقال صلى الله عليه وسلم (1) « شِرَارُ أُمَّنِي الَّذِينَ غُذُوا بِالنَّعِيمِ وَبَبَتَتْ عَلَيْهِ أَجْسَامُهُمْ وَإِنَّكَا هِمَّتُهُمْ أَلُوانُ الطَّعَامِ وَأَنْوَاعُ اللِّبَاسِ وَيَتَشَدَّ فُونَ فِي الْكَلاَمِ » وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ، اذكر أنك ساكن القبر ، فإن ذلك يمنعك من كثير الشهوات

وقد اشتد خوف السلف من تناول لذيذ الأطعمة ، وتمرين النفس عليها ، ورأوا أذذلك علامة الشقاوة ، ورأوا منع الله تعالى منه غاية السعادة ، حتى روي أن وهب بن منبه قال التق ملكان في السماء الرابعة ، فقال أحدهما للآخر ، من أين ؟ قال أمرت بسوق حوت من البحر إشتهاه فلان اليهودي لعنه الله . وقال الآخر ، أمرت بإهراق زيت إشتهاه فلان العابد . فهذا تنبيه على أن تيسير أسباب الشهوات ليس من علامات الخير . ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه عن شربة ماء بارد بعسل ، وقال ، اعزلوا عنى حسامها . فلا عبادة لله تعالى أعظم من مخالفة النفس في الشهوات وترك اللذات ، كما أوردناه في كتاب رياضة النفس .

(۳) وقدروى نافع ، أن ابن عمررضي الله عنها كان مريضا ، فاشتهى سمكة طرية ، فالتمست له بالمدينة فلم توجد . ثم وجدت بعد كذا وكذا ، فاشتريت له بدرهم و نصف ، فشويت وحملت إليه على رغيف ، فقام سائل على الباب ، فقال للغلام لفها برغيفها وادفعها إليه . فقال له الغلام ، أصلحك الله ، قد اشتهيتها منذ كذا وكذا فلم نجدها ، فلما وجدتها اشتريتها بدرهم و نصف ، فنحن نعطيه ثمنها فقال لفها وادفعها إليه . ثم قال الغلام للسائل ، هل لك أن تأخذ درهما و تتركها ؟ قال نعم . فأعطاه درهما ، وأخذها وأتى بها ، فوضعها بين يديه وقال ، قد عليته درهما وأخذتهامنه . فقال لفها وادفعها إليه ، ولا تأخذ منه الدرهم ، فإني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول «أيث المرى واشتهي شهوة قرد شهو تنه و آثر بها على نفسه غفر الله الله عليه وسلم يقول «أيث المرى واشتهي شهوة قرد شهو تنه و آثر بها على نفسه غفر الله اله »

<sup>(</sup>١) حديث شرار أمقالدين غذوا بالنعيم ــ الحديث: ابن عدى فى السكامل ومن طريقه البهتى فى شعب الايمان من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى من حديث فاطمة بنت الحسين مرسلا قال الدار قطنى فى العلل انه أشبه بالصواب ورواه أبو نعيم فى الحلية من حديث عائشة باسناد لابأس به

<sup>(</sup>۲) حدیث نافع ان ابن عمر کان مریضا فاشتهی سکته ـ الحدیث : وفیه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول آیماامری، اشتهی شهوه فردشهوته و آثر بهاعلی نفسه غفر الله : ابوالشیخ ابن حبان فی کمناب الثواب باسناد ضفیف جدا و رواه ابن الجوزی فی الموضوعات

وقال صلى الله عليه وسلم (1) « إِذَا سَدَدْتُ كَالْبَ الْجُوعِ مِرَغِيفٍ وَكُوزِمِنَ اللَّهَ الْقَرَاحِ فَعَلَى الدَّنْيَا وَأَهْلِهَا اللَّمَارُ » أشار إلى أن المقصود ردَّ ألم الجوع والعطشودفغ ضررهما ،دون التنعم بلذات الدنيا

و بلغ عمر رضي الله عنه أن يزيد بن آبي سفيان يأكل أنواع الطعام فقال عمر لمولى له، إذا عامت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني . فأعلمه فدخل عليه ، فقرب عشاؤه ، فأتوه بثريد لحم ، فأكل معه عمر . ثم قرب الشواء ، وبسط يزيد يده ، وكف عمر يده وقال الله الله يايزيد بن أبي سفيان ، أطعام بعد طعام ! والذي نفس عمر بيده، لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم . وعن يسار بن عمير قال ، ما نخلت لعمر دقيقا قط إلا وأنا له عاص

وروي أن عتبة الغلام كان يعجن دقيقه ، و يجففه فى الشمس : ثم يأكله ويقول ، كسرة وملح ، حتى يتهيأ فى الآخرة الشواء والطعام الطيب . وكان يأخذ الكوز فيغرف بهمن حب كان فى الشمس نهاره ، فتقول مولاة له ياعتبة ، لو أعطيتنى دقيقك فنز ته لك ، وبردت لك الماء ؟ فيقول لها يا أم فلان ، قد شردت عنى كلب الجوع

قال شقيق بن ابراهيم ، لقيت ابراهيم بن أدهم بمكة في سوق الليل ، عندمولد الذي صلى الله عليه وسلم ، يبكى وهو جالس بناحية من الطريق . فعدلت إليه ، وقعدت عنده ، وقلت إيش هذا البكاء يا أبا أسحق ؟ فقال خير . فعاودته مرة واثنتين وثلانا ، فقال ياشقيق أستر علي فقلت يأخى قل ماشئت . فقال لى ، اشتهت نفسي منذ ثلاثين بسنة سكباجا ، فمنعتها جهدى ، حتى إذا كان البارحة ، كنت جالسا وقد غلبني النعاس ، إذ أنا بفتي شاب بيده قدح أخضر يعلو منه مخار ، ورائحة سكباج . قال فاجتمعت بهمتي عنه ، فقر به . وقال يا إبراهيم كل ، فقلت ما آكل ، قد تركته لله عن وجل . فقال لى قد أطعمك الله كل . فاكان لى جواب إلا أنى بكيت . فقال لى كل رحمك الله . فقلت قد أمرنا أن لانظرح في وعائنا إلا من حيث نعلم . فقال كل عافاك الله فإنما أعطيته ، فقيل لى ياخضر

<sup>(</sup>١) حديث اداسددت كلب الجوع برغيف وكوز من الماء الفراح فعلى الدنيا وأهلها الدمار: أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف

إذهب بهذا وأطعمه نفس إبراهيم بن أده ، فقد رحمها الله من طول صبرها على ما يحملها من منعها ، إعلم باإبراهيم أنى سمعت الملائكة يقولون ، من أعطى فلم بأخذ ، طلب فلم بعط ، فقلت . إن كان كذلك فها أنا بين يديك لأجل المقد مع الله تعالى . ثم التفت فإذا أنا بفتي آخر ، ناوله شيئا وقال ، ياخضر لقمه أنت . فلم يزل يلقمني حتى نعست فانتبهت وحلاوته في في قال شقيق فقلت أرنى كفك ، فأخذت بكفه فقبلها . وقلت يامن يطعم الجياع الشهوات إذا صحوا المنع ، يامن يقدح في الضمير اليقين ، يامن يشفي قلوبهم من محبته ، أثرى لشقيق عندك حالا ؟ ثم رفعت يد إ براهيم إلى السماء وقلت ، بقدر هذا الكف عندك ، و بقدر صاحبه ، وبالجود الذي وجد منك ، جد على عبدك الفقير إلى فضلك و إحسانك و رحمتك وإن لم يستحق ذلك . قال فقام إبراهيم ومشى حتى أدركنا البيت

وروي عن مالك بن دينار ، أنه بق أربعين سنة يشتهى لبنا ، فلم يأكله ، وأهدى إليه يوما رطب فقال لأصحابه كلوا ، فما ذقته منذ أربعين سنة . وقال أحمد بن أبى الحواري اشتهى أبو سلمان الدارانى رغيفا حارا علح ، فحثت به إليه ، فعض منه عضة ثم طرحه ، وأقبل يبكى وقال ، عجلت إلى شهوتى بعد إطالة جهدى واشقوتى . قد عزمت على التوبة فأقلنى قال أحمد فا رأيته أكل الملح حتى لتى الله تعالى . وقال مالك بن ضيغم ، مردت بالبصرة في السوق ، فنظرت إلى البقل ، فقالت لى نفسى لو أطعمتنى الليلة من هذا ؟ فأقسمت أن لأطعمها إياه أربعين ليلة .

ومكث مالك بن دينار بالبصرة خمسين سنة، ماأكل رطبة لأهل البصرة ولا بسرة قط وقال يأهل البصرة ، فا زاد فيكم وقال يأهل البصرة ، عشت فيكم خمسين سنة ماأكلت لكم رطبة ولا بسرة ، فا زاد فيكم مانقص منى ، ولا نقص منى مازاد فيكم ، وقال : طلقت الدنيا منذ خمسين سنة ، اشتهت نفسى لبنا منذ أربعين سنة ، فو الله لاأطعمها حتى ألحق بالله تعالى

وقال حماد بن أبى حنيفة ، أتيت داود الطائى ، والباب مغلق عليه ، فسمعته يقول ، نفسى اشتهيت جزرا فأطعمتك جزرا . ثم اشتهيت تمرا فآليت أن لاتأكليه أبدا . فسلمت ودخلت ، فإذا هو وحده · ومر أبو حازم يوما في السوق ، فرأى الفاكهة فاشتهاها . فقال لابنه ، اشتر لنامن هذه الفاكهة المقطوعة الممنوعة ، لعلنا نذهب إلى الفاكهة التي لامقطوعة

ولا ممنوعة · فلما اشتراها وأتى بها إليه ، قال لنفسه قد خدعتيني حتى نظرت واشتهيت ، وغلبتيني حتى اشتربت · والله لاذقتيه . فبعث بها إلى يتامى من الفقراء

وعن موسى الأشج أنه قال ، نفسى تشهى ملحا جربشا منذ عشرين سنة . وعن أحمد ابن خليفة قال ، نفسى تشتهى منذ عشرين سنة ، ما طلبت منى إلا الماء حتى تروى ، فما أرويتها . وروى أن عتبة الغلام اشتهى لحما سبع سنين . فاما كان بعد ذلك قال ، استحييت من نفسى أن أدافعها منذ سبع سنين سنة بعد سنة ، فاشتريت قطعة لحم على خبز ، وشويتها وتركتها على رغيف . فلقيت صبيا ، فقلت ألست أنت ابن فلان وقدمات أبوك ؟ قال بلى فناولته إياها . قالو او أقبل يمكى ، يقر أ (و يُطعمون الطّعام على حبيه مسكيناً و يَتيماً وأسيرًا (١٠) مم لم يذقه بعد ذلك . ومكث يشتهى تمرا سنين ، فلما كان ذات يوم اشترى تمرا بقيراط ورفعه إلى الليل ليفطر عليه . قال فهبت ربح شديدة ، حتى أظلمت الدنيا . ففزع الناس ، فأ قبل عتبة على نفسه يقول ، هذا لجراءتى عليك وشرائي التمر بالقبراط . ثم قال لنفسه ، ما أظن أخذ الناس إلا بذنبك ، عَلَى "أن لا تذوقيه

واشترى داود الطائى بنصف فلس بقلا ، و بفلس خلا . وأقبل ليلته كلها يقول لنفسه ويلك ياداود ، ما أطول حسابك يوم القيامة · ثم لم يأكل بعده إلا قفارا . وقال عتبة الغلام يوما لعبد الواحد بن زيدإن فلانا يصف من نفسه منزلة ما أعرفها من نفسى · فقال لأنك تأكل مع خبزك تمرا ، وهو لا يزيد على الخبز شيئا . قال فإن أنا تركت أكل التمر عرفت تلك المنزلة ؟ قال نم وغيرها . فأخذ يبكى . فقال له بعض أصحابه لا أبكى الله عينك ، أعلى التمر تبكى ؟ فقال عبد الواحد دعه ، فإن نفسه قد عرفت صدق عزمه فى الترك ، وهو إذا ترك شيئا لم يعاوده · وقال جعفر بن نصر ، أمرنى الجنيد أن أشترى له التين الوزيرى ، فلما اشتريته ، أخذ واحدة عند الفطور فوضعها فى فه ، ثم ألقاها وجعل يبكى ثم قال ، احمله فقلت له فى ذلك . فقال هتف بى هاتف أما تستحى ، تركته من أجلى ثم تعود إليه فقلت له فى ذلك . فقال هتف بى هاتف أما تستحى ، تركته من أجلى ثم تعود إليه

وقال صالح المرى ، قلت لعطاء السلمى ، إنى متكلف لك شيئا ، فلا ترد على كرامتى. فقال افعل ما تريد · قال فبعثت إليه مع ابنى شربة من سويق ، قد لتنه بسمن وعسل

<sup>(</sup>۱) الدهر : ۸

فقلت لا نبرح حتى بشربها . فلما كان من إلغد ، جعلت له نحوها ، فردها و لم بشربها . فعاقبته و لمته على ذلك ، وقلت سبحان الله رددت على كرامتى ، فلما رأى وجدى لذلك ، قال لا يسوؤك هذا . إنى قد شربتها أول مرة ، وقد راودت نفسى فى المرة الثانية على شربها فلم أقدر على ذلك ، كلما أردت ذلك ذكرت قوله تعالى ( يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ مُيسِيغُهُ (١) ) الآية . قال صالح ، فبكيت وقلت فى نفسى ، أنا فى واد وأنت فى واد آخر .

وقال السرى السقطى ، نفسى منذ ثلاثين سنة تطالبنى أن أغمس جزرة فى دبس ، فا أطعمتها . وقال أبو بكر الجلاء ، أعرف رجلا تقول له نفسه ، أنا أصبر لك على طى عشرة أيام ، واطعمنى بعد ذلك شهوة أشتهيها ، فيقول لها ، لاأريد أن تطوى عشرة أيام ولكن اتركى هذه الشهوة . وروى أن عامدا دعا بعض إخوانه فقرب إليه رغفانا . فجعل أخوه يقلب الأرغفة ليختار أجودها . فقال له العابد ، مه أى شىء تصنع ؟ أما علمت أن فى الرغيف الذى رغبت عنه كذا وكذا حكمة ؟ وعمل فيه كذا وكذا صانعا حتى استدار ، من السحاب الذى يحمل الماء ، والماء الذى يستى الأرض ، والرباح ، والأرض ، والبهائم ، وبني آدم ، حتى صار إليك ، ثم أنت بعد هذا تقلبه ولا ترضى به !

وفى الحبر (۱) لا يستدير الرغيف و يوضع بين يديك، حتى يعمل فيه ثلثما ئة وستو ن صانعا أو لهم ميكائيل عليه السلام ، الذى يكيل الماء من خز ائن الرحمة ، ثم الملائكة التي تزجى السحاب، والشمس والقمر ، والأفلاك ، وملائكة الهواء و دواب الأرض، و آخر هم الخباز ( وَ إِنْ تَعُدُّوا نَعْمَةَ الله لاَ تَحُصُوها (٢))

وقال بعضهم أنيت قاسما الجرعى ، فسألته عن الزهدأى شيء هو ؟ فقال أى شيء سمعت فيه ؟ فعددت أقوالا ، فسكت . فقلت وأى شيء تقول أنت ؟ فقال اعلم أن البطن دنيا العبد . فبقدر ما يملك من بطنه يملك من الزهد . وبقدر ما يملك بطنه ، تملك الدنيا

وكان بشر بن الحارث قد اعتل مرة ، فأتى عبد الرحمن الطبيب يسأله عن شيء يوافقه من المأكولات . فقال تسألني فإذا وصفت لك لم تقبلِ مني ؟ قال صف لي حتى أسمع .

<sup>(</sup>١) حديث لايستدير الرغيف ويوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلثمائة وستون صانعا أولهم ميسكائيل ــ الحديث: لم أجد له أصلا

<sup>(</sup>١) ابراهيم : ١٧ (٢) ابراهيم : ٢٤ والنحل ١٣

قال تشرب سكنجبينا ، و تمص سفر جلا، و تأكل بعد ذلك اسفيذباجا . فقال له بشر ، هل تعلم شيئا أقل من السكنجبين يقوم مقامه ؟ قال لا · قال أنا أعرف . قال ماهو ؟ قال الهندبا بالخل . ثم قال ، أتعزف شيئا أقل من السفر جل يقوم مقامه ؟ قال لا . قال أنا أعرف . قال ماهو ؟ قال الخرنوب الشامى . قال فتعرف شيئا أقل من الاسفيذباج يقوم مقامه ؟ قال لا . قال أنا أعرف ، ماء الحمص بسمن البقر في معناه . فقال له عبد الرحمن ، أنت أعلم منى بالطب ، فلم تسألنى ؟

فقد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنعوا من الشهوات ، ومن الشبع من الأقوات . وكان المتناعهم للفوائد التي ذكر ناها . وفي بعض الأوقات لأنهم كانوا لا يصفو لهم الحلال ، فلم يرخصوا لأنفسهم إلا في قدر الضرورة . والشهوات ليست من الضرورات ، حتى قال أبوسلمان : الملح شهوة ، لأنه زيادة على الخبز ، وما وراء الخبز شهوة . وهذا هوالنهاية . فن لم يقدر على ذلك فينبغى أن لا ينفل عن نفسه ، ولا ينهمك في الشهوات . فكفي بالمرء إسرافا أن يأكل كل ما يشتهيه ، ويفعل كل ما يهواه . فينبغى أن لا يواظب على أكل اللحم ، قال . على كرم الله وجهه ، من ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ، ومن داوم عليه أربعين يوما قسا قلبه . وقبل إن للمداومة على اللحم ضراوة كضراوة الخر

ومهماكان جائما، وتاقت نفسه إلى الجماع، فلا ينبغى أن يأكل ويحامع، فيعطى نفسه شهو تين، فتقوى عليه. وربما طلبت النفس الأكل لينشط في الجماع

ويستحب أن لاينام على الشبع ، فيجمع بين غفلتين ، فيمتاد الفتور ، ويقسو قلبه لذلك أولكن ليصل ، أوليجلس فيذكر الله تعالى ، فإنه أقرب إلى الشكر . وفي الحديث (١) و أذيبُوا طَعَامَكُم بِالله كر والصَّلاَة وَلا تَنامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُو قُلُو بُكُم » وأقل ذلك أن يصلى أربع ركعات ، أو يسبح مائة تسبيحة ، أو يقرأ جزأ من القرءان عقيب أكله . فقد كان سفيان الثورى إذا شبع ليلة أحياها . وإذا شبع في يوم واصله بالصلاة والذكر . وكان يقول ، أشبع الخار وكده

<sup>(</sup>١) حديث أذيبواطعامكم بالصلاة والذكر ولاتناموا عليه فتفسو قاوبكم :طس وابن السنى فى اليوم والليلة من حديث عائشة يسند خعيف

ومهما اشتهى شيئا من الطعام وطيبات الفواكه ، فينبغى أن يترك الخبزويا كلها بدلا منه ، لتكون قوتا ، ولا تكون تفكها ، لئلا بجمع للنفس بين عادة وشهوة ، نظر سهل إلى ابن سالم وفى يده خبز وتمر ، فقال له ابدأ بالتمر ، فإن قامت كفايتك به ، وإلا أخذت من الخبز بعده بقدر حاجتك

ومهما وجد طعاما لطيفا وغليظا ، فليقدم اللطيف ، فإنه لايشتهى الغليظ بعده . ولو قدم الغليظ لأكل اللطيف أيضا للطافته . وكان بعضهم يقول لأصحابه ، لاتأكلوا الشهوات ، فإن أكلتموها فلا تطبوها . وطلب بعض أنواع الحبز شهوة . فإن أكلتموها فلا تحبوها . وطلب بعض أنواع الحبز شهوة . قال عبد الله بن عمر رحمة الله عليهما ، ماتأتينا من العراق فاكهة أحب إلينا من الخبز . فرأى ذلك الخبز فاكهة

وعلى الجملة ، لاسبيل إلى إهال النفس في الشهوات المباحات ، واتباعها بكل حال . فبقدر مابستوفي العبد من شهوته ، يخشى أن يقال له يوم القيامة أذهبتم طيبات في حيات الدنيا واستمتعتم بها . وبقدر ما يجاهد نفسه ، ويترك شهوته ، يتمتع في الدازالا خرة بشهوا به قال بعض أهل البصرة ، نازعتني نفسي خبز أرز وسمكا فنعتها ، فقويت مطالبتها ، واستدت مجاهد تي لها عشرين سنة . فلما مات قال بعضهم رأيته في المنام ، فقلت ماذا فعل الله بك؟ قال لاأحسن أن أصف ما تلقاني به ربي من النعم والكرامات . وكان أول شيء استقبلني به خبز أرز وسمكا وقال كل البوم شهو تك هنياً بغير حساب. وقد قال تعالى (كُلُوا واشرَ بُوا هَنِياً عَا أَسْكَفْتُم وَالْكُر الله والله الله عنه أبوسلمان ، ترك شهوة في الأيام الخالية (١٠) وكانواقد أسلفوا ترك الشهوات . ولذلك قال أبوسلمان ، ترك شهوة من الشهوات أنفع القلب من صيام سنة وقيامها . وفقنا الله لما يرضيه

## بسيان

اختلاف حكم الجوع وفضيلته وأختلاف أحوال الناس فيه

اعلم أن المطلوب الأقصى فى جميع الأمور والأخلاق الوسط. إذ خير الأمورأوساطها ، وكلا طرفى قصد الأمور ذميم ، وما أوردناه فى فضائل الجوعر بما يومىء إلى أن الإفراط

سد: قابلان)

فيه مطاوب. وهيهات، ولكن من أسرار حكمة الشريعة، أن كل مايطلب الطبع فيه الطرف الأقصى، وكان فيه فساد، جاء الشرع بالمبالغة في المنع منه، على وجه يومىء عند الجاهل إتى أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكان، والعالم يدرك أن المقصود الوسط، لأن الطبع إذا طلب غاية الشبع، فالشرع ينبغي أن يمدح غاية الجوع، حتى يكون الطبع باعثا، والشرع مانعا، فيتقاومان، ويحصل الاعتدال. فإن من يقدر على قمع الطبع بالمكلية بعيد، فيعلم أنه لا بنتهي إلى الغاية، فإنه إن أسرف مسرف في مضادة الطبع، كان بالكلية بعيد، فيعلم أنه لا بنتهي إلى الغاية، فإنه إن أسرف مسرف في مضادة الطبع، كان في الشرع أيضا مايدل على إساءته. كاأن الشرع بالغ في الشاء على قيام الليل، وصيام المهار، شم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله، ويقوم الليل كله نهى عنه (1)

فإذا عرفت هذا، فاعلم أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع المعتدل، أن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة، ولا يحس بألم الجوع. بل ينسى بطنه، فلا يؤثر فيه الجوع أصلا. فإن مقصود الأكل بقاء الحياة، وقوة العبادة وثقلُ المعدة يمنع من العبادة. وألم الجوع أيضا يشغل القلب و يمنع منها. فالمقصود أن بأكل أكلا لا يبق للمأكول فيه أثر، ليكون متشبها بالملائكة، فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام وألم الجوع، وغايهُ الإنسان الافتداء بهم. وإذا لم يكن للإنسان خلاص من الشبع والجوع، فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط، وهو الاعتدال.

ومثال طلب الآدى البعد عن هذه الأطراف المتقابلة ، بالرجوع إلى الوسط ، مثال علة القيت في وسط حلقة محمية على النار ، مطروحة على الأرض . فإن النملة تهرب من حرارة الحلقة ، وهي محيطة بها لاتقدر على الحروج منها ، فلا تزال تهرب حتى تستقر على المركز الذي هو الوسط . فلو ماتت ماتت على الوسط . لأن الوسط هو أبعد المواضع عن الحرارة التي في الحلقة المحيطة . فكذلك الشهوات محيطة بالإنسان إحاطة تلك الحلقة بالمالة ، والملائكة خارجون عن تلك الحلقة ، ولا مطمع للإنسان في الحروج ، وهو يريد أن يتشبه بالملائكة

<sup>(</sup>١) حديث النهى عن صوم الدهركله وقيام الليلكله تقدم

فى الخلاص. فأشبه أحواله بهم البعد ، وأبعد المواضع عن الأطراف الوسط. فصار الوسط مطاوبا فى جميع هذه الأحوال المتقابلة. وعنه عبر بقوله صلى الله عليه وسلم (٣) «خَيْرُا لْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا » وإليه الإِشارة بقوله تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلاَ تُسْرِفُوا (١))

ومهما لم يحس الإنسان بجوع ولا شبع ، تيسرت له العبادة والفكر ، وخف في نفسه وقوى على العمل مع خفته . ولكن هذا بعد اعتدال الطبع . أما في بداية الأمر ، إذا كانت النفس جموحا ، منشوقة إلى الشهوات ، مائلة إلى الإفراط ، فالاعتدال لا ينفمها بل لابد من المبالغة في إيلامها بالجوع ، كما يبالغ في إيلام الدابة التي ليست مروصة بالجوع والضرب وغيره ، إلى أن تعتدل . فإذا ارتاضت واستوت ورجعت إلى الاعتدال ، ترك تعذيبها وإيلامها . ولأجل هذا السر ، يأمر الشيخ مريده بمالا يتعاطاه هو في نفسه . فيأمره بالجوع وهو لا يجوع . ويمنعه الفواكه والشهوات وقد لا يمتنع هو منها . لأنه قدفرغ من تأديب نفسه ، فاستغنى عن التعذيب . ولما كان أغلب أحوال النفس الشره والشهوة والجماح ، والامتناع عن العبادة ، كان الأصلح لها الجوع ، الذي تحس بألمه في أكثر الأحوال لتنكسر وأعمان نفسه . والمقصود أن تنكسر حتى تعتدل ، فترد بعد ذلك في الغذاء أيضا إلى الاعتدال وإعما يمتنع من ملازمة الجوع من سالكي طريق الآخرة ، إماصديق ، وإمامغرور أحمق أما الصديق ، فلا سمتقامة نفسه على الصراط المستقيم ، واستغنائه عن أن يساق بسمياط الجوع إلى الحق

وأما المغرور ، فلظنه بنفسه آنه الصديق المستغنى عن تأديب نفسه ، الظان بها خيرا ، وهذا غرور عظيم ، وهو الأغلب . فإن النفس قلما تتأدب تأدبا كاملا ، وكثيرا ما تغتر فتنظر إلى الصديق ومسامحته نفسه فى ذلك ، فيسامح نفسه · كالمريض ينظر إلى من قد صح من مرضه ، فيتناول ما يتناوله ، ويظن بنفسه الصحة فهلك

والذي يدل على أن تقدير الطعام عقدار يسير ، في وقت مخصوص ، و نوع مخصوص ، ليس مقصودا في نفسه ، و إنما هو مجاهدة نفس متناثمة عن الحق ، غير بالغة رتبة الكال ،

<sup>(</sup>٢١) حديث خير الامور أوساطها : البيهتي في الشعب مرسلا وقد تقدم

<sup>(</sup>۱) الاعراف: ۳۱

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له تقدير و توقيت لطعامه . قالت عائشة رضى الله علم الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم . "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم . "كان يدخل على أهله فيقول « هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ » فإن قالوا نعم أكل ، وإن قالوا لا قال « إنّى إذاً صَائم " » وكان يقدم إليه الشيء فيقول « أَما إنّى قَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ الصَّوْمَ » ثم يأكل . (عن وخرج صلى الله عليه وسلم يوما وقال « إنّى صَائم " » فقالت أردْتُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ قَرّبيه » أردْتُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ قَرّبيه » ولذلك حكى عن سهل أنه قيل له ، كيف كنت في بدايتك ؟ فأخبر بضروب من الرياضات ولذلك حكى عن سهل أنه قيل له ، كيف كنت في بدايتك ؟ فأخبر بضروب من الرياضات منها أنه كان يقتات ورق النبق مدة . ومنها أنه أكل دقاق التين مدة ثلاث سنين . ثم ذكر منها أنه اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين . فقيل له فكيف أنت في وقتك هذا ؟ فقال آكل اله اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين . فقيل له فكيف أنت في وقتك هذا ؟ فقال آكل بلا حد ولا توقيت أنى آكل كثيرا ، بل أنى بلا حد ولا توقيت أنى آكل كثيرا ، بل أنى المراد بقوله بلا حد ولا توقيت أنى آكل كثيرا ، بل أنى المراد بقوله بلا حد ولا توقيت أنى آكل كثيرا ، بل أنى الما واحد ما آكله

وقد كان معروف الكرخى يهدى إليه طيبات الطعام فيا كل. فقيله إن أخالئبشرا لا يأكل مثل هذا . فقال إن آخى بشرا قبضه الورع ، وأنا بسطتنى المعرفة . ثم قال ، إنما أناضيف فى دار مولاى ، فإذا أطعمنى أكلت ، وإذا جوعنى صبرت . مالى والاعتراض والتمييز . ودفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دراهم وقال ، خند لنا بهذه الدراهم زبدا وعسلا وخبزا حواريا . فقيل ياأبا إسحق ، بهذا كله ؟ قال ويحك ،إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال . وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال . وأصلح ذات يوم طعاما كثيرا ، ودعا إليه نفرا

<sup>(</sup>١)حديث عائشة كان يصوم حتى نقوَّل لايفطر ويفطر حتى نفول لايصوم: متمق عليه

ر ٧ ) حدیث کانیدخل علی أهله فیقول هل عندكم من شيء فان قالوانعم أكل وان قالوا لاقال اني صائم :دت وحسنه و ن من حدیث عائشة و هو عند م بنحوه كاسیاني

<sup>(</sup> ٣ ) حيث كان يقدم اليه الشي. فيقول اما ان كنت أريد الصوم :البيهق من حديث عاتشة بلفظ وانكنت قدفرضت الصوم وقال اسناده صحيح وعند م قدكنت أصبحت صائما،

<sup>(</sup>٤) حديث خرج وقال انى صائم فقالت عائشة يارسول الله قداهدى الينا حيس فقال كنت أردت الصوم ولكن قريبه م بلفظ قد كنت أصبحت صائما وفى رواية له أدنيه فلقدأ صبحت صائما فأكل وفى لفظ للبهتي الى كنت أريد الصوم ولكن قريبه

يسيرًا ، فيهم الأوزاعي ، والثوري . فقال له الثوري ، باأبا إسحق ، أما تخاف أن يكون هذا إسرافا ، فقال ليس في الطعام إسرافِ ، إنما الإسراف في اللباس والأثات

فالذي أخذ العلم من السماع والنقل تقليدا ، يرى هــذا من إبراهيم بن أدم ، ويسمع عن مالك بن دينار أنه قال مادخل بيتي الملح منذ عشر بنسنة ، وعنسرى السقطى أنه منذ أربمين سنة يشتهي أن يغمس حزرة في دبس فافعل، فيراه متناقضا، فيتحير، أو يقطع بأن أحدهما مخطىء. والبصير بأسرار القول، يعلم أن كل ذلك حق، ولكن بالإضافة إلى اختلاف الأحوال. ثم هذه الأحوال المختلفة ، يسمعها فطن محتاط ، أو غي مغرور . فيقول المحتاط ، ماأنا من جلة العارفين حتى أسامح نفسي . فليس نفسي أطوع من نفس سرى السقطى ، ومالك ان دينار ، وهؤلاء من المتنعين عن الشهوات ، فيقتدى بهم : والمغرور يقول ، مانفسي بأعصى على من نفس معروف الكرخي ، وإبراهيم بن أدهم ، فأقتدى بهم ، وأرفع التقدير في مأكولي . فأنا أيضا ضيف في دار مولاي ، فالى وللاعتراض . ثم إنه لو قصر أحدفي حقه وتوقيره ، أو في ماله وجاهه بطريقة واحدة ، قامت القيامة عليه ، واشتغل بالاعتراض . وهذا مجال رحب الشيطات مع الحق . بل رفع التقدير في الطعام ، والصيام ، وأكل الشهوات ، لايسلم إلا لمن ينظر من مشكاة الولاية والنبوة · فيكون بينه و بين الله عــــلامة في استرساله وانقبأَضه ولا يكون ذلك إلا بعد خروج النفس عن طاعة الهوى والعادة بالسكلية ، حتى يكون أكله إذا أكل على نية ، كما يكون إمساكه بنية ، فيكون عاملا لله في أكله و إفطاره فينبغىأن يتعلم الجزم من عمر رضى الله عنه ، فإنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) يحسه العسل ويأكله ، ثم لم يقس نفسه عليه ، بل لما عرضت عليه شربة باردة ممزوجة بمسل ، جمل يدير الإناء في يده ويقول،أشربهاوتذهب حلاوتهاوتبق تبعتها،اعزلوا عني حسابهاوتركها وهذه الأسرار لا يجوز لشيخ أن يكاشف بها مريده. بل يقتصر على مدح الجوع فقط، ولا يدعوه إلى الاعتدال، فإنه يقصر لا محالة عما يدعوه إليه. فينبغي أن يدعوه

<sup>( 1 )</sup> حديث كان يحب العسل ويأكله: متفق عليه من حديث عائشة كان يحب الحاوا ، والعسل \_ الحديث : وفيه قصة شريه العسل عند بعض نسائه

إلى غاية الجوع ، حتى يتيسر له الاعتدال . ولا يذكر له أن العارف الكامل يستغنى عن الرياضة . فإن الشيطان يجد متعلقا من قلبه ، فيلق إليه كل ساعة إلك عارف كامل ، وماالذى فاتلث من المعرفة والكال ؟ بلكان من عادة ابراهيم الحواص ، أن يخوض مع المريد في كل رياضة كان يأمره بها ، كيلا يخطر بباله أن الشيخ لم يأمره بما لم يفعل ، فينفره ذلك من رياضته . والقوى إذا اشتغل بالرياضة وإصلاح الغير ، لزمه النزول إلى حدالضعفاء تشبهابهم وتلطفا في سياقتهم إلى السعادة . وهذا ابتلاء عظيم للا بياء والأولياء . وإذا كان حد الاعتدال خفيا في حق كل شخص ، فالحزم والاحتياط ينبغي أن لا يترك في كل حال

ولذلك أدب عمر رضى الله عنه ولده عبد الله ، إذ دخل عليه فوجده يأكل لحما مأدوما بسمن ، فعلاه بالدِّرة وقال ، لاأم لك ، كل يوما خبزا ولجما، ويوما خبزا ولبنا، ويوما خبزا وسمنا، ويوما خبزا وزينا، ويوما خبزا وملحا ، ويوما خبزا قفارا. وهذا هو الاعتدال فأما المواظبة على اللحم والشهوات فإفراط وإسراف. ومهاجرة اللحم بالكلية إفتار. وهذا قوام بين ذلك والله تعالى أعلم

## بسيان

#### آفة الرياء المتطرق إلى من ترك أكل الشهوات وقلل الطعام

اعلم أنه يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان ، هما أعظم من أكل الشهوات إحداهما : أن لاتقدر النفس على ترك بعض الشهوات فتشتهيها ، ولكن لايريد أن يُعرَفَ بأنه يشتهيها ، فيخفي الشهوة ، ويأكل في الخلوة مالايأكل مع الجماعة . وهذا هو الشرك الخفي — سئل بعض العلماء عن بعض الزهاد ، فسكت عنه . فقيل له هل تعلم به بأساء قال يأكل في الخلوة ما لا يأكل مع الجماعة . وهذه آفة عظيمة : بل حتى العبد إذا ابتلى بالشهوات وحبها أن يظهرها . فإن هذا صدق الحال ، وهو يدل عن فوات المجاهدات بالأعمال . فإن إخفاء النقص ، وإظهار ضده من الكال ، هو نقصا نان متضاعفان . والكذب مع الإخفاء كذبان . فيكون مستحقا لمقتين ، ولا يرضى منه إلا بتو بتين صادقتين ولذلك مع الإخفاء كذبان . فيكون مستحقا لمقتين ، ولا يرضى منه إلا بتو بتين صادقتين ولذلك

شدد أمر المنافقين ، فقال تعالى (إِنَّ المُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (') لأن المنتخف الكافر كفروأظهر ، وهذا كفر وستر ، فكان ستره لكفره كفرا آخر . لأنه استخف بنظر الله سبخانه و تعالى إلى قلبه ، وعظم نظر المخلوقين ، فحالكفرعن ظاهره ، والعارفون يبتلون بالشهوات بل بالمعاصى، ولا ببتلون بالرياء والنش والإخفاء . بل كال العارف أن يترك الشهوات لله تعالى ، ويظهر من نفسه الشهوة ، إسقاطا لمنزلته من قلوب الحلق . وكان بعضهم يشترى الشهوات و يعلقها في البيت ، وهو فيها من الزاهدين ، وإعايقصد به تلبيس حاله ، ليصرف عن نفسه قلوب الغافلين ، حتى لا يشوشون عليه حاله

فنها ية الزهد ، الزهد في الزهد بإظهار صده . وهذا عمل الصديقين . فإنه جمع بين صدقين . كاآن الأول جمع بين كذبين وهذا قد حمل على النفس تقلين ، وجرعها كأس الصبر مرتين .مرة بشر به ، ومرة برميه . فلا جرم أولئك يؤتون أجرهم مرتين عا صبروا . وهذا يضاهى طريق من يُعطَى جهرا فيأخذ ، ويَرُدُّ سرا، ليكسر نفسه بالذل جهرا ، وبالفقر سرا . فن فاته هذا فلا ينبغي أن يفوته إظهار شهوته و نفصانه ، والصدق فيه : ولا ينبغي أن يفوته إظهار شهوته و نفصانه ، والصدق فيه : ولا ينبغي أن يغر مقول الشيطان ، إنك إذا أظهرت اقتدى بك غيرك ، فاستره إصلاحا لغيرك . فإنه لو قصد إصلاح غيره لكان إصلاح نفسه أهم عليه من غيره . فهذا إنما يقصد الرياء المجرد ، ويروجه الشيطان عليه في معرض إصلاح غيره . فإذ الك ثقل عليه ظهور ذلك منه ، وإن علم أن من اطلع عليه ليس يقتدى به في الفعل ، أولا ينزجر باعتقاده أنه تارك للشهوات

الآفة النانية: أن يقدر على ترك الشهوات ، لكنه يفرح أن يعرف به ، فيشتهر بالتعفف عن الشهوات . فقد خالف شهوة ضعيفة ، وهي شهوة الأكل · وأطاع شهوة هي شر منها روهي شهوة الجاه . وتلك هي الشهوة الخفية . فيها أحس بذلك من نفسه ، فكسر هذه الشهوة آكد من كسر شهوة الطعام . فليأكل . فهو أولى له

قال أبو سلمان ، إذا قدمت إليك شهوة ، وقد كنت تاركا لها ، فأصب منهاشيئا يسيرا ولا تمط نفسك مناها ، فتكون قد أسقطت عن نفسك الشهوة ، وتكون قد نغصت عليها إذ لم تعطها شهوتها حوقال جعفر بن محمد الصادق ، إذا قدمت إلى شهوة ، نظرت

<sup>(</sup>۱) النساء: ١٤٥

إلى نفسى ، فإنهى أظهرت شهوتها ، أطعمتها منها . وكان ذلك أفضل من منعها . وإنا خفت شهوتها ، وأظهرت العزوب عنها ، عاقبتها بالترك ، ولم أنلها منها شيئا . وهذا . طريق في عقو بة النفس على هذه الشهوة الخفية .

وبالجملة من ترك شهوة الطمام، ووقع فى شهوة الرياء. كان كمن هرب من عقرب، و فزع إلى حية. لأن شهوة الرياء أضركثيرا من شهوة الطعام. والله ولى التوفيق

# القول في ستبهوة الفرج

اعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الإنسان لفائدتين . إحداها : أن يدرك لذنه في فيقيس به لذات الآخرة ، فإن لذة الوقاع لو دامت لكانت أقوى لذات الأجساد ، كاأن النار و آلامها أعظم آلام الجسد: والترغيب والترهيب يسوق الناس إلى سعادتهم . وليس ذلك إلا بألم عسوس ، ولذة محسوسة مدركة . فإن مالايدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق

الفائدة الثانية: بقاء النسل، ودوام الوجود. فهذه فائدتها. ولكن فيها من الآفات مايهلك الدين والدنيا، إن لم تضبط ولم تقهر، ولم ترد إلى حد الاعتدال. وقد قيل في تأويل قوله تعالى (رَبَّنَا وَلاَ نُحَمَّلْنَا مَالاً طَاقَة لَنَا بِهِ (١)) معناه شدة الغامة. وعن ابن عباس في قوله تعالى (وَمِنْ شَرِّ غَاسِق إِذَا وَقَبَ (٢)) قال هو قيام الذكر وقد أسنده بعض الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أنه قال في تفسيره الذكر إذا دخل. وقد قيل إذاقام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله . (٢) وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه « أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ قَلْنِي وَهَنِي وَمَنِي وَمَنِي ، وقال عليه السلام (٢) « النَّسَاء حَبَا ثِلُ الشَّيطان ، ولو لا هذه الشهوة ، لما كان للنساء سلطنة على الرجال

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عباس موقوفا ومسندا فيقوله تعالى ومن شر غاسق اذاوقب قال هوقيام الذكر وقال الذي المراد الذكر اذادخل هذا حديث لاأصل له

<sup>(</sup>٢) حديث اللهم الىأعوذبك منشر سمعي وبصرى وقلبيوديني نقدم فىالدعوات

<sup>(</sup> س) حديث النساء حبائل الشيطان: الاصفهاني في الترغيب والترهيب من حديث خالد بن زيد الجهي بأسناد فيه جهالة

<sup>(</sup>١) القرة: ٢٨٦ (٢) الفلق: ١٩

روى أن موسى عليه السلام ، كان جالسا فى بعض مجالسه ، إذ أقبل إليه إبليس وعليه برنس يتلون فيه ألوانا . فلما دنا منه ، خلع البرنس فوضعه ، ثم أتاه ، فقال السلام عليك باموسى . فقال له موسى مَن أنت ؟ فقال أنا إبليس . فقال لاحياك الله . ماجاء بك ؟ قال جئت لأسلم عليك لمنزلتك من الله ، ومكانتك منه . قال فما الذى رأيت عليك؟ قال برنس أختطف به قلوب بنى آدم . قال فما الذى إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه ؟ قال إذا أعجبته نقسه ، واستكثر عمله ، ونسى ذنونه . وأحذرك ثلاثا ، لا تخل بامرأة لا تحل لك ، فإنه ماخلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابى ، حتى أفتنه بها ، وأفتنها به . ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به . ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتها . فإنه ماأخرج رجل صدقة فلم بمضها الاكنت صاحبه دون أصحابى ، حتى أحول بينه وبين الوفاء بها . ثم ولى وهو يقول ، ياو يلتاه علم موسى ما يحذر به بنى آدم

وعن سعيد بن المسيب قال: ما بعث الله نبيا فيا خلا إلا لم يبأس إبليس أن يهلكه بالنساء . ولا شيء أخوف عندى منهن . ومابلدينة بيت أدخله إلا بيتي وبيت ابنتي . أغتسل فيه يوم الجمعة ، ثم أروح . وقال بعضهم ، إن الشيطان يقول للمرأة أنت نصف جندى ، وأنت سهمى الذي أرمى به فلا أخطىء ، وأنت موضع سرى ، وأنت رسولى في حاجتي . فنصف جنده الشهوات شهوة النساء '

وهذه الشهوة أيضا لهما إفراط وتفريط واعتدال . فالإفراط ما بقهرالعقل حتى يصرف، همة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء والجوارى ، فيحرم عن سلول طريق الآخرة ، أو يقهر الدين حتى يجر إلى اقتحام الفواحش . وقد ينتهى إفراطها بطائفة إلى أمرين شنيعين

أحدها:أن يتناولوا ما يقوى شهواتهم على الاستكثار من الوقاع ، كما قديتناول بعض الناسأدوية تقوى المعدة ، لتعظم شهوة الطعام . وما مثال ذلك إلا كمن ابتلى بسباع ضارية ، وحياة عادية ، فتنام عنه في بعض الأوقات ، فيحتال لإتارتها وتهييجها ، ثم يشتغل بإصلاحها وعلاجها . فإن شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام يريد الإنسان الحلاص منها ، فيدرك لذة بسبب الخلاص منها ،

فإن قلت: فقد روى في غريب الحديث ، أنرسول الله ضلى الله عليه وسلم (''قال شكوت إلى جيرا أيل ضعف الوقاع ، فأمرني بأكل الهريسة

فاعلم:أنه صلى الله عليه وسلم كان تحته تسع نسوة ، ووجب عليه محصينهن بالإمتاع ، وحرم على غيره نكاخهن و إن طلقهن . فكان طلبه القوة لهذا لاللتمتع

والأمر الثانى: أنّه قد تنتهى هذه الشهوة بيعض الضلال إلى العشق، وهو غاية الجهل غما وضع له الوقاع، وهو مجاوزة فى البهيمية لحد البهائم. لأن المتعشق ليس يقنع بإراقة شهوة الوقاع، وهى أقبح الشهوات، وأجدرها أن يستحيا منه، حتى اعتقد أن الشهوة لا تنقضى إلا من محل واحد. والبهيمة تقضى الشهوة أين اتفق، فتكتنى به، وهذالا يكتنى إلا بشخص واحد معين، حتى يزداد به ذلا إلى ذلى، وعبودية إلى عبودية. وحتى بستسخن المعقل لحدمة الشهوة، وقد خلق ليكون مطاعا، لا ليكون خادماللشهوة، ومحتالالأجلها وما العشق إلاسعة إفراط الشهوة. وهو مرض قلب فارغ لاهمله. وإنما يجب الاحتراز من أوائله، بترك معاودة النظر والفكر، وإلا فإذا استحكم عسر دفعه. فكذلك عشق من أوائله، بترك معاودة النظر والفكر، وإلا فإذا استحكم عسر دفعه. فكذلك عشق المال، والجاه، والمقار، والأولاد، حتى حب اللعب بالطيور، والنرد، والشطرنج، فإن هذه الأمور قد تستولى على طائفة بحيث تنغص عليهم الدين والدنيا، ولا يضبرون عنها ألبتة

ومثال من يكسر سورة العشق في أول انبعائه مثال من يصرف عنان الدانة عند توجهها إلى باب لتدخله وما أهون منها بصرف عنابها . ومثال من يعالجها بعداستحكامها مثال من يترك الدابة حتى تدخل و تجاوز الباب ، ثم يأخذ بذبها و بجرها إلى ورائها . وما أعظم التفاوت بين الأمرين في اليسر والعسر . فليكن الاحتياط في بدايات الأمور فأما في أواخرها ، فلا تقبل العلاج إلا بجهد جهيد ، يكاد يؤدى إلى نرع الروح . فإن إفر اطالشهوة أن يغلب العقل إلى هذا الحد ، وهو مذموم جدا

و تفريطها بالمنة ، أو بالضمف عن إمتاع المنكوحة ، وهو أيضا مذموم و إنما المحمود

<sup>(</sup>١) حديث شكوت الىجبريل,ضعف الوقاع فأمِر، في بأكل الهريسة : العقيلي في الضعفاء طس من حديث

أَن تَكُونَ مَعْتَدَلَةً .ومطيعة للعقلوالشرع في انقباضهاوا نبساطها .ومهما أفرطت ، فكسرها بالجوع والنكاح .قال صلى الله عليه وسلم (١٠ « مَعَاشِرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ ۚ بِالْبَاءَةِ فَمَنْ كُمْ ۚ بَسْتَطِعْ ۗ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمُ لَهُ وَجَاءٍ »

## بسيان

### ما على المريد في ترك التزويج وفعله

اعلم أن المريد فى ابتداء أمره ، ينبنى أن لايشغل نفسه النزويج . فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ، ويستجره إلى الأنس بالزوجة . ومن أنس بغير الله تعالى شغل عن الله . ولا يغرنه كثرة نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (۲) فإنه كان لايشغل قلبه جميع مافى الدنيا عن الله تعالى ، فلا تقاس الملائكة بالحدادين . ولذلك قال أبو سلمان الدارانى من نزوج فقد ركن إلى الدنيا ، وقال ، مارأيت مربدا نزوج فثبت على حاله الأول ، وقيل له مرة ، ماأحوجك إلى امرأة تأنس بها ، فقال لا آنسنى الله بها ، أى أن الأنس بها يمنع الأنس بالله تعالى ، وقال أيضا ، كل ماشغلك عن الله من أهل ، ومال ، وولد، فهو عليك مشؤم فكيف يقاس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم به ، وقد كان استغراقه بحب الله تعالى ، بحيث كان يجد احترافه فيه إلى حمد كان يخشى منه فى بعض الأحوال أن يسرى ذلك إلى قالبه فيهدمه ، فلذلك (۲)كان يضرب بيده على خذعائشة أحيانا ويقول «كلّميني ياعاً ئشة » لتشغله بكلامها عن عظيم ماهو فيه ، لقصور طاقة قالبه عنه ، فقد كان طبعه الأنس بالله عز وجل ، بكلامها عن عظيم ماهو فيه ، لقصور طاقة قالبه عنه ، فقد كان طبعه الأنس بالله عز وجل ، وكان أن سائلة عزاح الله عنه ، فقد كان طبعه الأنس بالله عز وجل ، وكان أن سائلة عن عليه الله من الأوقا بدنه ، ثم أنه كان لا يطبق الصبرمع الخلق إذا جالسهم . فإذا ضاق مدره قال (۱) « أرحْنابها يا بلاك ) متى يعود إلى ماهو قرة عينه (۵) فالضميف إذا لاحظاً حواله في مثل هذه الأمور فهو مغرور ، لأن الأفهام تقصر عن الوقوف على أسر ارأفعاله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور فهو مغرور ، لأن الأفهام تقصر عن الوقوف على أسر ارأفعاله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) حديث معاشر الشباب من استطاع منكم النكاح فليتزوج ـ الحديث: تقدم في النكاح

<sup>(</sup>٢) حديث كان لايشغل قلبه عن الله تعالى جميع ما في الدنيا : تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث كان يضرب بده على فخذ عائشة أحيانا ويقول كليني ياعائشة : لم أجديله أصلا

<sup>(</sup>٤) حديث أرحنا بها يابلال: تقدم في الصلاة

<sup>(</sup> ٥ ) حديث أن الصلاة كانت قرة عينه تقدم أيضا

فشرط المريد المزية في الابتداء إلى أن يقوى في المعرفة. هذا إذا لم تفليه الشهوة. فإن غلبته الشهوة فليكسرها بالجوع الطويل ،والصوم الدائم. فإن لم تنقمع الشهوة بذلك ،وكان بحيث لا يقدر على حفظ العين مثلا ، وإن قدر على حفظ الفرج ، فالنكاح له أولى، لتسكن الشهوة . وإلا فهما لم يحفظ عينه ، لم يحفظ عليه فكره ، ويتفرق عليه همه ، وربما وقع في بلية لا يطيقها ، وزنا المين من كبار الصغائر ، وهو يؤدى على القرب إلى الكبيرة الفاحشة وهي زنا الفرج. ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه

قال عيسي عليه السلام ، إياكم والنظرة ، فإنها تزرع في القلب شهوة ، وكني بها فتنة وقال سعيد بن جبير ، إما جاءت الفتنة لداود عليه السلام من قبل النظرة ، ولذلك قال لابنه عليه السلام ، يابني ، امش خلف الأسد والأسود ، ولا تمش خلف المرأة .وقيل ليحيعليه السلام.، مابدء الزنا؟ قال النظر والتمني . وقال الفضيل ، يقول إبليس هو قوسي القــديمة وسهمي الذي لاأخطيء به . يعني النظر

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « النَّظرَةُ سَهُمْ مَسْدُومْ مِنْ سَهَامٍ إِ بِلِيسَ فَنْ تَرَكُهَا خُو ْفًا مِنَ اللهِ تَمَالَى أَعْطَاهُ اللهُ تَمَالَى إِيمَانًا بَجِدُ خَلاَوْنَهُ فِي قُلْبِهِ ، وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « مَا تَرَكْتُ بَعْدى فِتْنَةً أَضَرَ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ، وقال صلى الله عليه وسلم (٣) و أَتَهُوا فِتْنَةَ الدُّنْيَا وَ فِتْنَةَ النِّسَاءَ فَإِنَّ أُوَّلَ فَنْنَة بَنِي إِسْرَا بِيلَ كَا نَتْ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ» وقال تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهُمْ (١) ) الآية . وقال عليه السلام (١) « لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظْثُمِنَ الرُّ نَافَالْمَيْنَانِ تَرْ نِيَانِ وَذِنَاهُمَا النَّظَرُ وَٱلْيَدَانِ تَرْ نِيَانِ وَذِنَاهُمَا ٱلْبَطْشُ وَالرِّجْلَانِ تَزْ نِيَانِ وَزِنَاهُمَا اللَّهُيُ وَأَلْفَمُ يَزْ فِي وَزِنَاهُ الْقُبْلَةُ وَالْقَلْبُ يَهِمُّ أَوْ يَتَمَنِّي وَ يُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ »

<sup>(</sup>١) حديث النظرة سهم مسموم من سهام ابليس \_ الحديث : تقدم ايضا

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ماتركت بعدى فتنة أصرعلي الرجال من النساء : متفق عليه من حديث أسامة برزيد

<sup>(</sup> س. ) حديث التقو افتنة الدنياو فتنة النساء فان أول فتنة بني اسر ائيل كانت في النساء: ممن حديث أبي سعيد الحدري

<sup>﴿</sup> ٤ ) حديث لـكل ابن آدم حظه من الزنا فالعينان تزنيان ـ الحديث : م هو واللفظ له من حديث أبي هريرة واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس نخوه

(۱) وقالت أم سامة ، استأذن ابن أم مكتوم الأعمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وميمونة جالستان. فقال عليه السلام « احتجبًا » فقلنا أوليس بأعمى لا يبصرنا ؟ فقال « وأنتماً لا تُبْصِراً نه » ؟ وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان ، كا جرت به العادة في الماتم والولائم ، فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ، ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير عاجة و إعاجو زللنساء عادنة الرجال والنظر إليهم ، لأجل عموم الحاجة وإن قدر على حفظها عن الصبيان ، فالنكاح أولى به . فإن الشر في الصبيان أكثر . فإنه لو مال قلبه إلى امرأة ، أمكنه الوصول إلى استباحتها النظر اليهم ورة الأمره

به . قال الفتر في الصبي السهوة حرام. بل كلمن يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد بالنكاح. والنظر إلى وجه الصبي بالشهوة حرام. بل كلمن يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد بحيث يدرك التفرقة بينه وبين الملتحى ، لم يحل له النظر إليه فإن قلت : كل ذى حس يدرك التفرقة بين الجميل والقبيح لامحالة، ولم تزل وجوه الصبيان مكشوفة فإن قلت : كل ذى حس يدرك التفرقة بين الجميل والقبيح لامحالة، ولم تزل وجوه الصبيان مكشوفة

فإنقلت : كل ذى حسيد رك التفرقة بين الجميل والقبيح لا محالة ، ولم ترل وجو والصبيان مكشوفة وأقول: لست أعنى تفرقة العين فقط . بل ينبغى أن يكون إدراكه التفرقة كإدراكه النفرقة بين شجرة خضراء وأخرى يابسة ، وبين ماء صاف وماء كدر . وبين شجرة عليها أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أوراقها . فإنه يميل إلى إحداها بعينه وطبعه ، ولكن ميلا خاليا عن الشهوة . ولأجل ذلك لايشتهى مسلامسة الأزهار والأنوار وتقبيلها ، ولا تقبيل الماء الصافى . وكذلك الشيبة الحسنة قد تميل العين إليها ، وتدرك التفرقة بينها وبين الوجه القبيح ، ولكنها تفرقة لاشهوة فيها . وبعرف ذلك عيل النفس إلى القرب والملامسة فهما وجد ذاك الميا في قلبه ، وأدرك تفرقة بين الوجه الجميل ، وبين النبات الحسن ، والأثواب المنقشة ، والسقوف المذهبة ، فنظره نظر شهوة ، فهو حرام ، وهذا مما يتهاون به الناس ومجره ذلك إلى المعاظف وهم لايشهرون

قال بعض التابعين · ماأنا بأخوف من السبع الضارى على الشاب الناسك ، من غلام أمرد يجاس إليه . وقال سفيان ، لو أن رجلا عبث بغلام بين أصبعين من أصابع رجله، يريد الشهوة ، لكان لواطا . وعن بعض السلف قال : سيكون في هذه الأمة ثلاثة أصناف لوطيون

<sup>( 1 )</sup> حديث أم سلة استأذن ابن أم مكتوم الاعمى وانا وميمونة جالستان فقال احتجبا - الحديث: دنت وقال حسن صحيح

صنف ينظرون ، وصنف يصافحون ، وصنف يعملون

فإذاً آفة النظر إلى الأحداث عظيمة فهما عجز المريد عن غض بصره، وضبط فكره فالصواب له أن يكسر شهوته بالنكاح، فرب نفس لا يسكن توقانهابالحوع

وقال بعضهم : غلبت على شهوتى فى بدء إرادتى عالم أطق : فأ كثرت الضجيج إلى الله تمالى . فرأيت شخصا فى المنام ، فقال مالك ؟ فشكوت إليه ، فقال تقدم إلى ، فتقدمت إليه · فوضع يده على صدرى ، فوجدت بردها فى فؤادى وجميع جسدى . فأصبحت وقد زال مابى . فبقيت مُعا فى سنة . ثم عاودنى ذلك ، فأ كثرت الاستفائة ، فأتانى شخص فى المنام فقال لى أنحب أن يدهب ما تجده وأضرب عنقك ؟ قلت نعم . فقال مد رقبتك ، فددتها فجرد سيفا من نور ، فضرب به عنق ، فأصبحت وقد زال مابى ، فبقيت مُعافى سنة . ثم عاودنى ذلك أو أشد منه ، فرأيت كأن شخصا فيابين جنبي وصدرى يخاطبني ويقول، و يحك عاودنى ذلك أو أشد منه ، فرأيت كأن شخصا فيابين جنبي وصدرى يخاطبنى و يقول، و يحك كم تسأل الله تعالى رفع مالا يحب رفعه ! قال فتز وجت ، فانقطع ذلك عنى ، و و ُلدلى

ومهما احتاج المريد إلى النكاح ، فلا ينبغى أن يترك شرط الإرادة فى ابتداء المنكاح ودوامه . أما فى ابتدائه ، فبالنية الحسنة . وفى دوامه بحسن الخلق ، وسداد السيرة ، والقيام بالحقوق الواجبة ، كما فصلنا جميع ذلك فى كتاب آداب النكاح ، فلانطول بإعادته وعلامة صدق إرادته ، أن ينكم فقيرة متدينة ، ولا يطلب الغنية .

قال بعضهم . من تزوج غنية كان له منها خمس خصال ، مغالاة الصداق ، وتسويف الزفاف ، وفوت الخدمة ، وكثرة النفقة ، وإذا أراد طلافها لم يقدر خوفا على ذهاب مالها والفقيرة بخلاف ذلك . وقال بعضهم ، ينبغى أن تكون المرأة دون الرجل بأربع ، والفقيرة بخلاف ذلك ، والطول ، والمال ، والحسب ، وأن تكون فوقه بأربع ، بالجال ، والأدب ، والورع ، والخلق . وعلامة صدق الإرادة في دوام النكاح الخلق

تروج بعض المريدين بامرأة ، فلم يزل يخدمها حتى استحيت المرأة ، وشكت ذلك إلى أبيها ، وقالت قد تحييرت في هذا الرجل . أنا في منزله منذ سنين ، ما ذهبت إلى الخلاء قط ، إلا وحمل الماء قبلي إليه

وتزوج بعضهم امرأة ذات جمال . فلما قرب زفافها ، أصابها الجدرى . فاشتد حزن

أهلها لذلك ، خوفا من أن يستقبحها . فأراهم الرجل أنه قد أصابه رمد ، ثم أراهم أن بصره قد ذهب ، حتى زفت إليه ، فزال عنهم الحزن . فبقيت عنده عشرين سنة ثم توفيت . ففتح عينيه حين ذلك . فقيل له في ذلك ، فقال تعمدته لأجل أهلها حتى لا يحزنوا . فقيل له قد سبقت إخوانك بهذا الخلق

وتزوج بعض الصوفية امرأة سيئة الحلق. فكان يصبر عليها. فقيل له لم َ لانطلقها ؟ فقال أخشى أن يتزوجها من لا يصبر عليها ، فيتأذى بها

فإن تزوج المريد فهكذا ينبغى أن يكون. وإن قدر على الترك فهو أولى له، إذالم يمكنه الجمع بين فضل النكاح وسلوك الطريق وعلم أن ذلك يشغله عن حاله

كاروى أذ محمدا بن سليان الهماشمي ، كان يملك من غلة الدنيا ثما نين ألف دره في كل يوم ، فكتب إلى أهل البصرة وعلمائها في امرأة يتزوجها . فأجمعوا كلهم على رابعة العدوية رحمها الله تعالى . فكتب إليها ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد . فإن الله تعالى قدملكني من غلة الدنيا ثمانين ألف دره في كل يوم ، وليس تمضى الأيام والليالي حتى أتمها مائة ألف وأنا أصير لك مثلها ومثلها . فأجيبيني . فكتبت إليه ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد : فإن الزهد في الدنياراحة القلب والبدن ، والرغبة فيها تورث الهم والحزن . فإذا أتالك كتابي هذا ، فهيء زادك ، وقدم لمادك ، وكن وصى نفسك ، ولا تجعل الرجال أوصياءك ، فيقتسموا تراثك ، فصم الدهر ، وليكن فطرك الموت . وأما أنا ، فلو أن الله تعالى خواني فيقتسموا تراثك ومن الله تعالى فو نقصان أمثال الذي خواك وأضعافه ، ما سرني أن أشتغل عن الله طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن

فلينظر المريد إلى حاله وقلبه . فإن وجده في العزوبة ، فهو الأقرب و إن مجز عن ذلك فالنكاح أولى به . ودواء هذه العلة ثلاثة أسور ، الجوع ، وغض البصر ، والاستفال بشغل يستولى على القلب . فإن لم تنفع هذه الثلاثة ، فالنكاح هو الذي يستأصل ما دتها فقط . ولهذا كان السلف يبادرون إلى النكاح ، وإلى تزويج البنات ، قال سعيد بن المسيب، مأأيس إبليس من أحد إلا وأتاه من قبل النساء ، وقال سعيد أيضا ، وهو ابن أربع وثمانين سنة وقد ذهبت إحدى عينيه ، وهو يعشو بالأخرى ، ماشىء أخوف عندى من النساء

وعن عبد الله بن أبي وداعة ، قال كنت أجالس سعيد بن المسيب ، فتفقد بي أياما ، فلما أتيته ، قال ، أين كنت ؟ قلت توفيت أهلى فاشتغلت بها . فقال هلاأخبرتنا فشهدناها قال ثم أردت أن أقوم ، فقال هل استحدثت امرأة ؟ فقلت يرحمك الله تمالي ، ومَن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال أنا ، فقلت وتفعل ؟ قال نعم . فحمد الله تعالى ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وزوجني على درهمين أوقال ثلاثة قال فقمت وما أدرى ما أصنع من الفرح. فصرت إلى منزلي ، وجعلت أفكر ممن آخذ، وبمن أستدين ، فصليت المغرب ، وانصرفت إلى منزلى ، فأسرجت ، وكنت صائمًا ، فقدمت عشائي لأفطر وكان خبزا وزيتاً ، وإذا بَا بي يقرع . فقلت . مَن هذا؟ قال سميد . قال فأفكرت في كل إنسان اسمه سميد ، إلا سميد بن السبب . وذلك أنه لم يرأربمين سنة إلابين داره والسجد قال فخرجت إليه ، فإذا به سعيد بن المسيب · فظننت أنه قد بداله . فقلت . ياأبا محمد ، لو أرسلت إلى لأتينك . فقال ٧٠ أنت أحق أن تؤتى . قلت في اتأمر ؟ قال إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت ، فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك ، وهذه امرأتك . وإذا هي قائمة خلفه في طوله . ثم أخذ بيدها ، فدفعها في الباب ورده . فسقطت المرأة من الحياء . فاستو ثقت من الباب ، ثم تقدمت إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت ، فوضعتها في ظل السراج لكيلاتراه . ثم صعدت السطح ، فرميت الجيران ، فحاوني . وقالوا ما شأنك ؟ قلت ويحكم ! زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم، وقد جاء بها الليلة على غفلة . فقالوا أو سعيد زوجك ؟ قلت نعم . قالوا وهي في الدار ؟ قلت نعم . فنزلوا إليها . وبلغ ذلكأمي فجاءت وقالت ، وجهى من وجهك حرام إن مسسّما قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام قال فأقمت ثلاثًا؟ ثم دخلت بها ، فإذا هي من أجل النساء . وأحفظ الناس لكتاب الله بمالي وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعرفهم نحق الزوج · قال فحكثت شهرا لا يأتيني سميد ولا آتيه . فلما كان بعد الشهر أتيته وهو في حلقته ، فسلمت عليه ،فردعليّ السلام ، ولم يكلمني حتى تفرق الناس من المجلس · فقال : ما حال ذلك الإنسان . فقلت : بخيير ياأبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو، وقال إن رابك منه أمر فدونك والعصا. فانصرفت إلى منزلي ، فوجه إلى بمشرين ألف درهم

قال عبد الله بن سلمان ، وكانت بنت سعيد بن المسيب هذه قد خطبها منه عبد الملك ابن مروان ، لابنه الوليد ، حين ولاه العهد . فأبي سعيد أن يزوجه . فلم يزل عبدالملك يحتال على سعيد ، حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد ، وصب عليه جرة ماء ، وألبسه جبة صوف فاستعجال سعيد في الزفاف تلك الليلة ، يعرفك غائلة الشهوة ، ووجوب المبادرة في الدين إلى تطفئة نارها بالنكاح ، رضى الله تعالى عنه ورحمه

# بسان

## فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين

اعلم أن هذه الشهوة هي أغلب الشهوات على الإنسان، وأعصاها عند الهيجان على المقل المقل الأن مقتضاها قبيح يستحيا منه ، ويخشى من اقتحامه. وامتناع أكثر الناس عن مقتضاها إما لعجز ، أو لخوف ، أو لحياء ، أو لحافظة على جسمه ، وليس في شيء من ذلك ثواب ، فإنه إيثار حظ من حظوظ النفس على حظ آخر . نعم من العصمة أن لايقدر ، فني هذه العوائق فائدة ، وهي دفع الإيم ، فإن من ترك الزنا اندفع عنه إنمه بأى سبب كان تركه . وإنما الفضل والثواب الجزيل ، في تركه خوفامن الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب ، لاسيا عند صدق الشهوة . وهذه درجة الصديقين . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (۱) « مَنْ عَشِق قَعَف عَكَم مَ فَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ » وقال عليه السلام (۲) « مَنْ عَشِق فَعَف عَكَم مَ فَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ » وقال عليه السلام (۲) « مَنْ عَشِق فَعَف عَدْ شِه يوْم لا ظِل الا ظَلْه ) وعد منهم رجل دعته امرأة ذات جمال وحسف إلى نفسها ، فقال إنى أخاف الله رب العالمين .

وقصة يُوسف عليه السلام، وامتناعه من زليخا، مع القدرة، ومع رغبتها، معروفة وقدأ تنى الله تعالى عليه بذلك فى كتابه العزيز، وهو إمام لكل من وفق لمجاهدة الشيطان في هذه الشهوة العظيمة

<sup>(</sup>۱) حدیث منعشق فعف فکتم فمات فهوشهید؛ لافی التاریخ منحدیث ابن عباس وقال أنسکو علی سوید ابن سعید تمقال یقال اِن یحی لماذکر له هذا الحدیث قال لوکان لی فرس و رمیح غزوت سویدا رواه الحرائطی من غیر طریق سوید بسند فیه نظر

<sup>(</sup>٢) حديث سبعة يظلهم الله في ظله ــ الحديث : متقق عليه من حديث أبي هريرة وقد نقدم

وروى أن سلمان بن يسار، كان من أحسن الناس وجها . فدخلت عليه امرأة، فسألته نفسه ، فامتنع عليها ، وخرج هاربا من منزله و تركها فيه ، قال سلمان ، فرأيت تلك الليلة في المنام يوسف عليه السلام ، وكأني أقول له أنت يوسف ؟ قالَ نعم ، أنا يوسف الذي همِمت ، وأنت سلمان الذي لم تهم . أشار إلى قوله تعالى ( وَ لَقَدْ هَمَّتْ بُه وَهَمَّ بهَا لَوْ لاَ أَنْ رَأًى بُرْهَانَ رَبِّهِ إِنَّ ) وعنه أيضاً ماهو أعجب من هذا ،وذلك أنه خرج من المدينة حاجا، ومعه رفيق له ، حتى نزلا بالإيواء ، فقام رفيقه وأخذ السفرة ، وأنطلق إلى السوق ليتاع شيئًا. وجلس سلمان في الخيمة، وكان من أجل الناس وجها، وأورعهم . فبصرت بهأعرابية من قلة الجبل ، وأنحدرت إليه ، حتى وقفت بين يديه ، وعليها البرقع والقفازان . فأسفرت عن وجه لها كأنه فلقة قمر . وقالت أهنئني . فظن أنها تريد طعاماً . فقالت لست أريدهذا إنما أريد مايكون من الرجل إلى أهله. فقال جهزك إلى إبليس. ثم وضع رأسه بين ركبتيه وأخذ في النحيب فلم يزل يبكي. فلمارأت منهذلك ، سدلت البرقع على وجهها، وانصرفت راجعة حتى بلغت أهلها . وجاء رفيقه فرآه وقد انتفخت عيناه من البكاء ، وانقطع حلقه . فقال ما يبكيك ؟ قال خير ، ذكرت صبيتي قال لاوالله ، إلاأن لك قصة . إغام دا بصبيتك منذ ثلاث أو نحوها . فلم يزل به حتى أخبره خبر الأعرابية فوضع رفيقه السفرة، وجمل يبكى بكاء شديدا. فقال سلمان ، وأنت مايبكيك ؟ قال أنا أحق بالبكاء منك ، لأني أخشى أن لو كنت مكانك لما صبرت عنها، فلم يزالا يبكيان، فلما انتهى سلمان إلى مكة، فسعى وطاف ثم أتى الحجر . فاحتى بثو به ، فأخذته عينه فنام ، وإذا رجل وسيم طوالله إشارة حسنة ، ورائحة طيبة ، فقال له سلمان رحمك الله ، مَن أنت ؟ قال له أنايوسف الصديق ؟قال نعم، قال ان في شأنك وشأن امر أة العزيز لعجبا، فقال له يوسف شأنك وشأن صاحبة الإيواء أعجب وروى عرب عبد الله من عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) يقول « أَنْطَلَقَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُ ۖ الْبَيتُ إِلَى غَارِ فَدَخُلُوا فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ ٱلجُبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ ٱلْغَارَ فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّاأَنْ

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر الطلق ثلاثة نفر عن كان قبلكم حتى آواهم البيت الى غار فذكر الحديث بطوله :رواه

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۲۶

وَقَالَ الثَّالِثُ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنِّى اسْتَأْجَرْتُ أَجَرَاءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أُجُورَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ مَرَكَ الْأَجْرَ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّى اللَّهُمَّ إِنِّى اللَّهُمَّ أَجْرُى فَقُلْتُ كُثْرَتْ مِنْ أَجْرِكُ مِنْ أَجْرِكُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ حِينِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللهِ أَعْظِنِي أَجْرِى فَقُلْتُ كُلَّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ وَالْبَقَلَ لَا أَسْتَهُورَى إِبِي وَالْبَقِر وَالْبَقَرَ وَالْبَقَرَ مِنْ أَجْرِكُ وَالْبَقَلَ لَا أَسْتَهُورَى إِلَى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَقُلْتُ لَا أَسْتَهُورَى إِلَى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَاكِ الْبَقِي وَجَهِكَ . فَقَرِّجِ عَنَّا وَالْبَقِر مَوْا يَعْشُونَ فَعَلْتُ ذَاكِ اللَّهُمَ إِلَى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَاكِ الْبَيْعَ وَجَهِكَ . فَقَرَّجِ عَنَّا وَالْبَعْ وَالْعَرْبَ وَالْمَا اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُمَ إِلَى اللَّهُمَ إِلَا قَوْمَ وَالْمَا اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ إِلَى اللَّهُمَ إِلَا قَالِمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ وَلَمْ وَالْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

فهذا فضل من تمكن من قضاء هذه الشهوات فعف . وقريب منه من تمكن من قضاء شهوة العين . فإن العين مبدأ الزنا . فحفظها مهم : وهو عسر ' من حيث إنه قد يستهان به ولا يعظم الحوف منه . والآفات كلها منه تنشأ . والنظرة الأولى إذا لم تقصد لا يؤاخذ بها، والمعاودة يؤاخذ بها. قال صلى الله عليه وسلم (۱) « لكَ ٱلأُولَى وَعَلَيْكَ الثّانية ُ » أى النظرة .

<sup>(</sup>١) حديث لكالاولى وليستلكالنانية: أىالنظرة د ت منحديث بريدة قاله العلى قال ت حديث غريب

وقال العلاء بن زياد : لا تتبع بصرك رداء المرأة فإِن النظر يزرع في القلب شهوة.

وقاماً يخلو الإنسان في ترداده عن وقوع البصر على النساء والصبيان. فهما تخايل إليه الحسن تقاضي الطبع المعاودة · وعنده ينبغي أن يقرر في نفسه أن هـ ذه المعاودة عين الجهل. فإنه إن حقق النظر فاستحسن ، ثارت الشهوة ، وعجز عن الوصول ، فلا يحصل له إلاالتحسر وإن استقبح ، لم يلتذ و تألم لأنه قصد الالتذاذ ، فقد فعل مآله . فلا يخلو في كلتا حالتيه عن معصية ، وعن تألم ، وعن تحسر . ومهما حفظ العين مهذا الطريق ، اندفع عن قلبه كثيرمن الآفات فإن أخطأت عينه، وحفظ الفرج مع التمكن، فذلك يستدعى غاية القوة، ونهاية التوفيق فقديروي عن أبي بكر بن عبد الله المزني ، أن قصابا أولم بجارية لبعض جيرانه ، فأرسلها أهلها في حاجة لهم إلى قرية أخرى ، فتبعها ، وراودهاعن نفسها ،فقالت له: لاتفعل لأناً أشد حباً لك منك لي ، ولـكني أخاف الله . قال فأنت تخافينه وأنا لا أخافه! فرجع تائبًا · فأصابه العطش حتى كاد يهلك . فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني اسرائيل ، فسأله ، فقال مالك؟ قال العطش. قال تمال حتى ندعو الله بأن تظلنا سحابة حتى ندخل القرية. قال مالى من عمل صالح فأدعو ، فادع أنت . قال أنا أدعو وأمِّن أنت على دعائي . فدعا الرسول، وأمَّنَ هو ، فأظلتهما سحابة حتى انتهيا إلى القرية . فأخذ القصاب إلى مكانه، فمالت السحابة معه . فقال له الرسول ، زعمت أن ليس لك عمل صالح ، وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت ، فأظلننا سحابة ، ثم تبعتك لتخبرني بأمرك. فأخبره فقال الرسول إن التائب عند الله تعالى عكان ليس أحد من الناس عكانه

وعن أحمد بن سعيد العابد، عن أبيه، قال . كان عندنا بالكوفة شاب متعبد، لازم المسجد الجامع ، لا يكاد يفارقه . وكان حسن الوجه ، حسن القامة ، حسن السمت فنظرت إليه امرأة ذات جال وعقل ، فشغفت به ، وطال عليها ذلك . فلما كان ذات يوم ، وقفت له على الطريق ، وهو يريد المسجد فقالت له يافتي ، اسمع منى كلات أكلك بها ، ثم اعمل ماشئت . فمضى ولم يكلمها · ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه ، وهو يريد منزله . فقالت له يافتي ، اسمع منى كلات أكلك بها ، فأطرق مليا وقال لها ، هذا موقف تهمة ، وأنا أكره يافتي ، اسمع منى كلات أكلك بها ، فأطرق مليا وقال لها ، هذا موقف تهمة ، وأنا أكره

أن أكون للنهمة موضعًا. فقالت له: والله ماوقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك ، ولكن معاذ الله أن يتشوّف العباد إلى مثل هذا مني . والذي حملني على أن لقيتك في مثل هذا الأمر بنفسي ، لمعرفتي أن القليل من هذا عند الناسكثير ، وأنتم معاشر العباد على مثال القوارير أدنى شيء بعيها . وجملة ماأقول لك : أن جوارحي كلها مشغولة بك . فالله الله في أمري وأمرك وال فضى الشاب إلى منزله ، وأرادأن يصلى ، فلر يعقل كيف يصلى . فأخذ قرطاسا وكتب كتابا ، ثم خرج من منزله ، وإذا بالمرأة واتفة في موضعها . فألقي الكتاب إليها ورجع إلى منزله ، وكان فيه ، بسم الله الرحمن الرحيم ، إعلمي أيتها المرأة ، أن الله عن وجل إذا عصاه العبد حلم ، فإدا عاد إلى المصية مرة أخرى ستره ، فإذا لبس لها ملابسهاغضب الله تعالى لنفسه ،غضبة تضيق منها السموات والأرض والجبال والشحر والدواب. فمن ذا بطيق غضبه ؟ فإن كان ماذكرت باطلا ، فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل ، وتصير الجبال كالعهن ، وتجثو الأمم لصولة الجبار العظيم . وإنى والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيرى . وإنكان ماذكرت حقا ، فإلى أدلك على طبيب هدى ،يداوى الكاوم المرضة ، والأوجاع المرمضة. ذلك الله رب العالمين. فاقصديه بصدق المسألة ، فإنى مشغول عنك بقوله تمالى ( وَأَنْذِرْهُمْ ۚ يَوْمَ الْآ زَفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَأَظِمِينَ مَالِلظَّا لِمِن مِن مِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ يَمْلَمُ خَائِنَةً الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْنِي الصُّدُورُ(١)) فأن المهرب من هـ ذه الآية ، ثم جاءت بعد ذلك بأيام ، فوقفت له على الطريق ، فلما رآها من بعيد ، أراد الرجوع إلى منزله كيلا يراها . فقالت يافتي لاترجع ، فلا كان الملتق بعد هــذا اليوم أبدا إلا غدا بين يدى الله تعالى . ثم بكت بكاء شديدا ، وقالت أسأل الله الذي بيده مفاتيح قلبك ، أن يسهل ما قد عسر من أمرك . ثم إنها تبعته ، وقالت امنن على عوعظة أحملها عنك ، وأوصني بوصية أعمل عليها . فقال لهما أوصيك تحفظ نفسك ، من نفسك، وأذكر ك قوله تعالى ﴿ وَهُوَ الذِّي يُتَوَقَّاكُم ۚ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَ حَتُم ْ بِالنَّهَارِ ('') قال فأطرقت و بكت يكاء شديد اأشد من بسكائها الأول، ثم أنها أفاقت، ولزمت بينها، و أخذت

<sup>(</sup>١) غافر : ١٨ (٢) الاتعام : ٥٥

فى العبادة ، فلم ترل على ذلك حتى ماتت كمدا · فكان الفتى يذ كرها بعدموتها تم يسكى ، فيقال لهمم بكاؤك وأنت قدأ يأستها من نفسك ؟ فيقول ، إنى قد ذبحت طمعها فى أول أمرها ، وجعلت قطيعتها ذخيرة لى عند الله تعالى ، فأنا أستحيى منه أن أستري ذخيرة ادخرتها عنده تعالى .

تم كتاب كسر الشهوتين محمدالله تعالى وكرّمه

يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب آفات اللسان ، والحمد للهأولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا ، وصلاته على سيدنا محمد خير خلقه ، وعلى كل عبد مصطفى مث أهمل الأرض والسماء ، وسلم تسليما كثيرا ،



كناب آفات اللسان

## ممناب آفات اللسان

وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين

## بسب المدالرحن الرحيم

الجد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله ، وألهمه نور الإيمان فزينه بهوجمله ، وعلمه البيان فقدمه به وفضله ، وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكله ، ثم أرسل عليه سترا من رحمته وأسبله ، ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله ، ويكشف عنه ستره الذي أرسله ، وأطلق بالحق مقوله ، وأفصح بالشكر عما أولاه وخوله ، من علم حصله ، ونطق سهله ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله الذي أكرمه وبحله ، ونبيه الذي أرسله بكتاب أنزله ، وأسمى فضله ، وبين سبله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن قبله ، ما كبر الله عبد وهلله

أما بعد: فإن اللسان من نعم الله العظيمة ، ولطائف صنعه الغريبة . فإنه صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه . إذ لايستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان ، وها غاية الطاعة والعصيان . ثم إنه مامن موجود أو معدوم ، خالق أو مخلوق ، متخيل أو معلوم ، مظنون أو موهوم ، إلاواللسان يتناوله ، ويتعرض له بإثبات أو ننى . فإن كل ما يتناوله العلم ، يعرب عنه اللسان ، إما بحق أو باطل . ولا شيء إلا والعلم متناول له . وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء ، فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصور ، والآذان لا تصل إلى غير الأصوات واليد لا تصل إلى غير الأجسام ، وكذا سائر الأعضاء . واللسان رحب الميدان ، ليس له مرد ، ولا لجاله منهى وحد ، له في الخير مجال رحب ، وله في الشر ذيل سحب . فمن أطلق عذبة اللسان ، وأهمله مرخى العنان ، سلك به الشيطان في كل ميدان ، وساقه إلى شفاجر ف هار ، إلى أن يضطره إلى البوار ، ولا يكب الناس في النار على مناخر هم إلا حصائد السنهم ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع ، فلا يطلقه إلا فعا ينفعه في الدنياو الآخرة

ويكفه عن كل مايخشي غائلته في عاجله وآجله

وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان أو يدم ، غامض عز نر ، والعمل عقتضاه على من عرفه ثقيل عسير. وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان، فإنه لاتمت في إطلاقه، ولا مؤنة في تحريكه وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله ، والحذر من مصائده وحبائله. وأنه أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان. ونحن بتوفيق الله وحسن تدبيره، نفصل مجامع آفات اللسان، ونذكرها واحدة واحدة، بحدودهاوأسبابها وغوائلها، ونعرف طريق الاحتراز عنها ، و نورد ما ورد من الأخبار والآثار في ذمها ، فنذكر أولا فضل الصمت · وتردفه بذكر آفة الكلام فيمالا يمني، ثم آفة فضول الكلام ثم آفة الخوض في الباطل، ثم آفة المراء والجدال ثم آفة الخصومة ثم آفة التقعر في السكلام، بالتشدق و تكلف السجع و الفصاحة، والتصنع فيه، وغير ذلك ماجرت به عادة المتفاصين المدعين المحطابة، ثم آفة الفحش والسب وبداءة اللسان، ثم آفة اللمن ، إما لحيو أن أو جماد أو إنسان ، ثم آفة الغناء بالشعر ، وقد ذكر نا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده، ثم آفة المزاح، ثم آفة السخرية والاستهزاء، ثم آفة إفشاء السر ، ثم آفة الوعد الكاذب ، ثم آفة الكذب في القول والمين ، ثم بيان التعاريض في الكذب، ثم آفة الغيبة، ثم آفة النميمة، ثم آفة ذي اللسانين، الذي يتردد بين المتعاديين فيكلم كل واحد بكلام يو افقه ، ثم آفة المدح ، ثم آفة الغفلة عن دقائق الخطأفي فحوى الكلام لاسيما فيما يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بأصول الدين ، ثم آفة سؤال العوام عن صفات الله عز وجل ، وعن كلامه ، وعن الحروف أهي قديمة أو محدثة ، وهي آخرالآفات ، وما يتعلق بذلك ، وجملتها عشرون آفة ، ونسأل الله حسن التوفيق عنه وكرمه

# بسيب ان معطر اللسان وفضيلة الصمت

اعلم أن خطر اللسان عظيم . ولا نجاة من خطره إلا بالصمت . فلذلك مـــــــ الشرع العست وحث عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم (١٠ « مَنْ صَمَت نَجَا » وقال عليه السلام

<sup>(</sup>١) حديث من صمت بجا: تمن حديث عبد الله بن عمر و بسندفيه ضعف و قال غريب و هو عند الطبر الى بسندجيد

(۱) « الصَّمْتُ حُكُمْ وَقَلِيلْ فَأَعِلَهُ » أى حكمة وحزم . (۲) وروى عبد الله بن سفيان ، عن أبيه قال : قلت يارسول الله ، أخبرنى عن الإسلام بأمر لاأسأل عنه أحدا بعدك قال « قُلْ آمَنْتُ بالله ثُمَّ اسْتَقِمْ » قال قلت فما أتق ؟ فأوما بيده إلى لسانه . (۲) وقال عقبة بن عامر ، قلت يارسول الله ما النجاة ؟ قال « أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَا ابك عَلَى خَطِيئَتكَ » يارسول الله ما النجاة ؟ قال « أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَا ابك عَلَى خَطِيئَتكَ » وقال سجل بن سعد الساعدى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ يَتَكَفَّلُ لَى بِمَا بَيْنَ خَيِيْهِ وَرَجْلَيْهِ أَنَكُولًا لَهُ بالْجُنَة »

وقال صلى الله عليه وسلم (٥) « مَنْ وُقِى شَرَّ قَبْقَبِهِ وَذَ بْدَبِهِ وَ لَقْلَقِهِ فَقَدْ وُقِى الشَّرَّ كُلَّهُ » القبق هو البطن ، والذبذب الفرج ؟ واللقاق اللسان ، فهذه الشهوات الثلاث بها بهلك أكثر الخلق ، ولذلك اشتغلنا بذكر آفات اللسان ، لمافر غنامن ذكر آفة الشهو تين البطن والفرج (١) وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكبر ما يدخل الناس الجنة ، فقال « تَقُوّى الله وَ وَحُسنُ الخُلُقِ » وسئل عن أكبر ما يدخل النار فقال « الأَجْو فَان الفَمُ وَالْفَر ، ثُو الله في عنه أكبر ما يدخل النار فقال « الأَجْو فَان الفَمُ وَالْفَر ، ثُو الله في عنه أكبر ما يدخل النار فقال « الأَجْو فَان المراد به البطن في عنه أكبر ما يدخل النار فقال « الأَجْو فَان المراد به البطن في حتمل أن يكون المراد به البطن في حتمل أن يكون المراد به البطن المنه منفذه ، فقد قال (٧) معاذ بن جبل ، قلت يارسول الله ، أنؤا خذ بما نقول ؟ فقال « أنستنهم " المنات بكل وهل أنن جبل وهل " يكب الناس في النار على مناخرهم إلاَّ حصَائد ألسنتهم " السَّنَة عَلَى النَّن جَبَل وَهَلْ يَكُب أَن النَّس في النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهم المَّلُ الله أنستنهم " الله على الله على الله على الله على الله عنه المناب الله على النَّه عَلَى مَنَاخِرِهم المناب الله المناب المناب المناب المناب الله على النَّه على النَّه عَلَى النَّه عَمَا لَدُ أَلْسَنَتِهم " المناب الله الله الله الله الله المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب الناب المناب ا

<sup>(</sup>۱) حديث الصمت حكمة وقليل فاعله: أبو منصور الدياسي في مسندالفر دوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف والبيه في في في في في في في في الشعب من حديث أنس بلفظ حكم بدل حكمة وقال غلط فيه عثمان بن سعد والصحيح رواية ثابت قال والصحيح عن أنس النفمان قال ورواء كذلك هوو ابن حبان في كتاب روضة العقلاء بسند صحيح الى أنه

<sup>(</sup>۲) حدیث سفیان الثقنی اخبری عن الاسلام بامر لاأسأل عنه أحدابعدك ــ الحدیث:ت و صححه و ن ه و هوعند م دون آخر الحدیث الذی فیهذکر اللسان

<sup>(</sup>٣) حديث عقبة بن عامر قلت يارسول الله ماالنجا قال أملك عليك اسانك \_ الحديث: ت وقال حسن

<sup>(</sup> ٤ ) حديث سهل بنسعد من يتوكل لى عابين لحبيه ورجليه أتوكل لهبالجنهة رواه خ

<sup>(</sup> o ) حديث منوق شرقبه وذبذبه ولقلقه ـ الحديث: أبومنصور الديلى منحديث انس بسند ضعيف. بلفظ فقد وجبت لهالجنة

<sup>(</sup> ٦ ) حديث سئل عن أكثر مايدخل الجنة ــ الحديث : ت وصححه و ه منحديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٧ ) حديث معاذ قلت بارسول الله انؤخذ ممانقول فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم الأحصائد ألسنتهم : وصححه و هك وقال صحيح على شرط الشيخين

(١) وقال عبد الله الثقني ، قلت يارسول الله ، حدثني بأمر أعتصم به ، فقال « هَذَا » الله ثُمُ اسْتَقِم » قلت يارسول الله ، ماأخوف ما خاف على ؟ فأخذ بلسانه وقال « هَذَا » (٢) وروى أن معاذا قال . يارسول الله ، أى الأعمال أفضل ؟فأخر جرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم لسانه ، ثم وضع عليه أصبعه . (٢) وقال أنس بن مالك ، قال صلى الله عليه وسلم « لا يَسْتَقِيمُ إِعَانُ الْقَبْدِحَيّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانَهُ وَلا يَدْخُلُ الله عليه وسلم الله عليه وسلم أن يَسْتَقِيمَ الله عليه وسلم (١) و مَن سَرَّهُ أَن يَسْلَمَ فَلْيُلْ وَجُلْ لا يَا مَن حَارُهُ بَوَا نِقَهُ » وقال صلى الله عليه وسلم (١) و مَن سَرَّهُ أَنْ يَسْلَمَ فَلْيُلْزَ مِ الصَّمْتَ » وعن سعيد بن جبير مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الله عليه وسلم أنه قال (٥) « إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آذَمَ أَصْبَحَتِ الأَعْضَاءَ كُلُهَا ثُذَكُرُ اللسَّانَ أَى تَقُولُ اتَّى الله فينا وَإِن اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا

(۱) وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، رأى أبا بكر الصديق رضى الله عنه وهو يحد لسانه بيده ، فقال له مانصنع باخليفة رسول الله ؟ قال هذا أوردنى الموارد . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لَيْسَ شَيْءٍ مِنَ الْجُسَدِ إِلاَّ يَشْكُو إِلَى اللهِ اللَّسَانَ عَلَى حِدَّ تِهِ »

<sup>(</sup>١) حديث عبد الله الثقق قلت يارسول الله حدثى بامر اعتصم به ــ الحديث : رواه ن قال ابن عساكر وهو خطأو الصواب سفيان بن عدالله الثقفي كارواه توصححه ه وقد تقدم قبل هذا نخمسة أحاديث

<sup>(</sup> ۲ ) حديث أن معاذا قال بارسول أنه أى الاعمال أفضل فاخرج لسانه تم وضع بده عليه: الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت وقال أصبعه مكان يده

<sup>(</sup> ٣ ) حديث أنس لا يستقيم إيمان عبد حتى يسيقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسأنه ـ الحديث : ابن أبي الدنيا في الصمت والحرائطي في مكارم الاخلاق بسند فيه ضعف

<sup>(</sup> ٤ ) حديث من سره أن يسلم فليلزم الصمت: ابن أبى الدنيا فى الصمت وأبو الشيخ فى فضائل الاعمال و إليهق فى الشعب من حديث أنس باسناد ضعيف

<sup>(</sup> ٥ ) حديث إذا أصبح ابن آدم أصبحت الاعضاء كلها تذكر اللسان ـ الحديث: ت من حديث أبي سعيد الحديث إذا أصبح المخدري رفعه ووقع في الاحياء عن سعيد بن جبير مرفوعا واتما هو عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد رفعه ورواه ت موقوفا على عمار بن زيد وقال هذا أصح

<sup>(</sup>٣) حديث ان عمر اطلع على أبي بكر وهو بمد لسانه فقال ما تصنع ياخليفة رسول الله قال ان هذا أوردنى الموارد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد الايشكو إلى الله عزوجل اللسان على حدته ابن أبي الدنيا في الصمت وأبو يعلى في مسنده والدار قطني في العلل والبيه قي في الله على الدار وردى قال في الشعب من رواية أسلم مولى عمر وقال الدارقطني ان الرفوع وهم على الدار وردى قال وروى هسذا الحديث عن قيس بن أبي جازم عن أبي بكر ولا علة له

(۱) وعن ابن مسعود أنه كان على الصفا يلبي ويقول ، يالسان قل خيرا تغنم ، واسكت عن شر تسلم ، من قبل أن تندم . فقيل له ياأبا عبد الرحمن ، أهذا شيء تقوله أو شيء سمعته ؟ فقال لا ، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إِنَّ أَكْثَرَ خَطَاياً ا إَن آدَمَ في لِسانهِ » (" وقال أن عمر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ كَفَ لِسانه مُ سَتَر لِسانه عَوْرَتَه وَمَن مَلَك غَضَبَه وَقَاهُ الله عَذَابه وَمَن اعْتَذَرَ إِلَى الله قبل الله عَذْره »

(٢٦) وروى أن معاذ بن جبل قال بارسول الله أوصنى. قال « اعْبُد الله كَا تُواهُ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمُو تَى وَ إِنْ شِيّْتَ أَنْبَأْتُكَ بِمَا هُو أَمْلَكُ لَكَ مِنْ هَذَا كُلّه ، وأشار بيده إلى لسانه (٤) وعن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِاللهِ بِنَا اللهُ عَلَيه وَسلم « أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِاللهِ بَا أَنْبَرَ الطَّمْتُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ ، (٥) وقال أبو هم يرة ، قال بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيراأ و ليسكت ، وقال المحسن، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « رَحِمَ اللهُ عَبْد ا تَكَلّمَ فَعَنْمَ أَوْ سَكَتَ فَسَلَمْ »

وقيل لعيسى عليه السلام ، دلنا على عمل ندخل به الجنة . قال لا تنطقوا أبدا · قالوا لانستطيع ذلك ، فقال فلا تنطقوا إلا بخير . وقال سلمان بن داود عليهما السلام ، إن كان

الكلام من فضة ، فالسكوت من ذهب

<sup>(</sup>١) حديث ابن مسعود انه كان على الصفايلي ويقول بالسان قل خيرا تغنم وفيه مرفو عا ان أكثر خطاباً ان آدم في لسانه : الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت والبيهتي في الشعب بسند حسن

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عمر من كف لسانه ستر الله عورته \_ الحديث : ابن أبي الدنيافي الصمت يسند حسن

ر ٣) حديث أن معاذا قال أوصنى قال اعبدالله كانك تراه .. الحديث : ابن ابى الدنيا في الصمت وطب ورجاله ثقات وفيه انقطاع

<sup>(</sup>٤) حديث صفوان بن سليم مرفوعاً ألا أخبركم بأيسر العبادة و آهونها على البدن الصمت و حسن الحلق ابن أبي الدنيا هكذا مرسلا ورخاله ثقات ورواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين من حديث أبي ذر وأبي الدرداء أيضا مرقوعا

<sup>(</sup> ه ) حديث أبي هريره من كان يؤمن بالله واليَّوم الآخرة فليقل خيرًا أو ايسكت منقق عليه

<sup>(</sup>٣) حديث الحسن ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا تسكلم فغنم أوسكت فسلم: ابن أبى الدنيا في الصعت والبيهتي في الشعب من حديث أنس بسند فيه ضعف فانه من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين

('') وعن البراء بن عازب قال ، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ، دلني على عمل بدخلني الجنة ، قال « أَطْمِم إَلَّا يْعَ وَاسْقِ الطَّمْآنَ وَأَمُر بالله عليه وسلم ' وَ الله عليه وسلم ' أَخْز نَ الله الله عليه وسلم ' فَإِنَّ الله الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الله الله الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الله عند لِسانَكَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الله عند لِسانَكَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ وَقَالَ عليه السلام ' ' ﴿ إِذَا رَأَيْمُ عَنْمُ مِنْ صَمُو تَا وَفُو رًا فَاذْنُوا مِنهُ فَإِنَّهُ عَلَمَ مَا يَقُولُ ، وقال عليه السلام ' ' ﴿ إِذَا رَأَ يَمُ الله عليه وسلم ﴿ النَّاسُ ثَلاَ ثَهُ عَانِمُ وَسَالَم وَ وَقَالَ عليه السلام ' ' وقال ابن مسعودقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ النَّاسُ ثَلاَ ثَهُ عَانِم وَسَالَم وَسَاعِ وَقَالَ عليه السلام ' وقال الله عليه وسلم ﴿ النَّاسُ ثَلاَ ثَهُ عَانِم وَسَالَم وَسَاعِ وَقَالَ عليه السلام ' وقال الله عليه وسلم ﴿ النَّاسُ ثَلاَ ثَهُ عَانِم وَسَالَم وَسَاعِ وَقَالَ عليه السلام ' وقال الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ لِسَانَ وَقَالَ عَلَم الله وَقَالَ عَلَم الله وَ الله وَقَالَ عَلَم الله وَقَالَ وَقَالَ الله وَقَالَ عَلَم الله وَقَالَ عَلَم الله وَقَالَ الله وَقَالُه وَقَالُه وَقَالُهُ وَقَالُ وَقَالَ الله وَقَالَ وَقَالِ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالُ وَقُولُ الله وَقَالُونَ الله وَقَالَ وَقُولُ الله وَقَالَ وَقَالَ وَقُولُ وَقُولُولُوا الله وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُ

وقال عيسى عليه السلام ، العبادة عشرة أجزاء ، تسعة منها في الصمت ، وجزء في الفرار مر · \_ النابي

وقال نبينا صلى الله عليه وسلم (٦) «مَنْ كَثَرَ كَلَامُهُ كَثَرَ سَقَطُهُ وَمَنْ كَثَرَ سَقَطُهُ كَثَرَتُ ذُنُو بُهُ وَمَنْ كَثَرَتْ ذُنُو بُهُ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى به

الآثار : كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، يضّع حصاة في فيه ، عنع بها نفسه عن الكلام

<sup>(</sup>۱) حدیث البراء جاء اعرابی فقال دلنی علی عمل یدخلنی الجنة قال أطعم الجائع ــ الحدیث : ابن ابی الدنیا باسناد جید

<sup>(</sup> ٢ ) حديث اخزن لسانك الا من خير \_ الحديث : طص من حديث أبي سعيد وله فى المعجم الكبيرولابن حيان في صحيحه نحوه من حديث أبى ذر

<sup>(</sup>٣) حديث إذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فانه يلقى الحكمة: ه من حديث أبى خلاد بلفظ إذا ولا عديث إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا فى الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فانه يلقى الحكمة وقد تقدم

<sup>(</sup> ٤ ) حديث ابن مسعود الناس ثلاثة غانم وسالم وشاحب ـ الحديث : الطبراني وأبو بعلى من حديث أبي " سعيد الحدري بلفظ المجالس وضعفه ابن عدى ولم أجده ثلاثة من حديث ابن مسعود

<sup>(</sup> ٥ ) حديث ان لسان المؤمن وراء قلبه فاذا أراد أن يتكلم بشى، تدبره بقلبه ــ الحديث : لمأجده مرافو عاوانما وو اهالحرائطي في مكارم الاخلاق من رواية الحسن البصرى قال كانو ايقولون

<sup>(</sup>٣) حديث من كثر كلامه كثر سقطه \_ الحديث : أبو نعيم فى الحلية من جديث ابن عمر بسندضعيف وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى روضة العقلاء والبهتى فى الشعب موقوفاً على عمر بن الخطاب

وكان يشير إلى لسانه ويقول ، هذا الذي أوردني الموارد . وقال عبد الله بن مسمود والله الذي لا إله إلا هو ، ماشيء أحوج إلى طول سجن من لسان . وقال طاوس ، لساني سبع ، إن أرسلته أكاني . وقال وهب بن منبه في حكمة آل داود ، حق على العاقل أن يكون عارفا نرمانه ، حافظ اللسانه ، مقبلا على شانه . وقال الحسن : ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه وقال الأوزاعي ، كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ، أما بعد ، فإن من أكثر ذكر الموت ، رضي من الدنيا باليسير ، ومن عد كلامه من عمله ، قل كلامه إلا فيما يعنيه . وقال بعضهم ، الصمت يجمع للرجل فضيلتين ، السلامة في دينه ، والفهم عن صاحبه . وقال عمد بن واسع لمالك بن دينار ، ياأبا يحي ، حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدره . وقال يونس بن عبيد ، ما من الناس أحد يكون منه لسانه على بال ، إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله

وقال الحسن: تكلم قوم عند معاوية رحمه الله ، والأحنف بن قيس ساكت. فقال له مالك يا أبا بحرلا تتكلم؟ فقال له ، أخشى الله إن كذبت وأخشاك إن صدقت

وقال أبو بكر بن عياش ، اجتمع أريمة ملوك ، ملك الهند، وملك الصين ، وكسرى ، وقيصر . فقال أحده ، أنا أندم على ما قلت ، ولا أندم على مالم أقل . وقال الآخر ، إنى إذا تكلمت بكلمة ملكتنى ولم أملكها ، وإذا لم أنكلم بها ملكتها ولم تملكنى . وقال الثالث ، عجبت للمتكلم إن رجعت عليه كلته ضرته ، وإن لم ترجع لم تنفعه . وقال الرابع ، أنا على ردمالم أفل أقدر منى على رد ما قلت

وقيل أقام المنصور بن المعتز لم يتكلم بكامة بعد العشاء الآخرة أربعين سنة . وقيـل ماتـكلم الربيع بن خيثم بكلام الدنيا عشرين سنة . وكان إذا أصبح وضع دواة وقرطاسا وقلمـا . فـكل ما تـكلم به كتبه ، ثم يحاسب نفسه عند المساء

فإن قلت :فهذا الفضل الكبير للصمت ماسببه ؟

فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان ، من الخطأ ، والسكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والرياء والنفاق ، والفحش ، والمراء ، وتزكية النفس ، والخوض فى الباطل، والخصومة ، والفضول والنحريف ، والزيادة ، والنقصان ، وإيذاء الخلق ، وهتك العورات.

فهذه آفات كثيرة ، وهي سياقة إلى اللسان ، لا تقل عليه ، ولها حلاوة في القلب ، وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان ، والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان، فيطلقه عا يحب ويكفه عما لا يحب ، فإن ذلك من غوامض العلم كما سيأى تفصيله في الخوض خطر ، وفي الصمت سلامة . فلذلك عظمت فضيلته . هذا مع ما فيه من جمع الهم ، ودوام الوقار ، والفراغ للفكر والذكر والعبادة ، والسلامة من تبعات القول في الدنيا ، ومن حسابه في الآخرة ، فقد قال (ما يَلفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّلَذَيْهِ رَقَيْبَ عَتِيْد (۱) ويدلك على فضل لزوم الصمت أمر ، وهو أن الكلام أربعة أقسام ، قسم هو ضرر عض ، وقسم هو نفع محض وقسم فيه ضرر ومنفعة ، وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة أما الذي هو ضررحمض ، فلا بدمن السكوت عنه ، و كذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا تني بالضرر وأما مالامنفعة فيه ولاضرر ، فهو فضول ، والاشتغال به تضييع زمان ، وهذا الربع فيه فلا يبقى إلا القسم الرابع . فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام ، و بتى ربع . وهذا الربع فيه خطر ، إذ يمتزج عا فيه إثم من دقائق الرباء ، والتصنع ، والغيبة ، و تزكية النفس ، وفضول الكلام ، امتزاجا يخفى دركه ، فيكون الإنسان به مخاطرا

وعن عرف دقائق آفات اللسان على ما سنذكره ، عما قطعا أنما ذكره صلى الله عليه وسلم هو فصل الخطاب ، حيث قال (۱) «مَنْ صَمَتَ نَجَاً ، (۱) فلقد أوتى والله جواهر الحكم قطعا ، وجوامع الكلم ، ولا يعرفما تحت آحاد كلاته من بحارالمعانى إلا خواص العلماء ، وفيما سنذكره من الآفات ، وعسر الاحتراز عنها ، مأيمرفك حقيقة ذلك إن شاء الله تعالى . ونحس الآن نعد آفات اللسان ، ونبتدىء بأخفها ، و نترقى إلى الأغلظ قليلا و نأخر الكلام في الغيبة والنميمة والكذب . فإن النظر فيها أطول ، وهي عشرون آفة ، فاعلم ذلك ترشد بعون الله تعالى

<sup>(</sup>١) حديث من صمت عجا: تقدم

<sup>(</sup>٢) حديث انه صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع السكلم: م من حديث أبي هريرة وقدتقدم

<sup>(</sup>۱) ق : ۱۸

# الآفت الأولى

#### الكلام فيما لا يعنيك

اعلم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع الآفات التي ذكر ناها ، من الغيبة والنميمة ، والسكذب ، والمراء ، والجدال ، وغيرها ، و تتكلم فياهو مباح لاضرر عليك فيه ولاعلى مسلم أصلا ، إلاأنك تتكلم بما أنت مستنى عنه ، ولا حاجة بك إليه ، فإنك مضيع به زمانك ، ومحاسب على عمل لسانك ، وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير . لأنك لو صرفت زمان الكلام إلى الفكر ، رعاكان ينفتح لك من نفحات رحمة الله عندالفكر ما يعظم جدواه ، ولوهلت الله سبحانه ، وذكرته ، وسبحته ، لكان خيرا لك . فكم من كلة يبنى بها قصر في الجنة ومن قدر على أن يأخذ كنرا من الكنوز ، فأخذ مكانه مدرة لا ينتفع بها ،كان خاسرا خسرانا مبيا . وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى ، واشتغل بمباح لا يعنيه فإنه و إن خاسرا خسرانا مبيا . وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى ، واشتغل بمباح لا يعنيه فإنه و إن لم يأثم ، فقد خسر حيث فاته الربح العظيم بذكر الله تعالى (۱) فإن المؤمن لا يكون صمته الافكرا ، و نظره إلاعبرة ، و نطقه إلاذكر ا . هكذا قال النبي صلى الله عليه و سلم

بلرأس مال العبد أوقاته . ومهما صرفها إلى مالا يعنيه ، ولم يدخر بها أنوابا في الآخرة ، فقد ضيع رأس ماله . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (٢) « مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرَّءِ تَرْكُهُ مَالاً يُعْنِيهِ » بل وردماهو أشد من هذا . قال أنس (٣) استشهد غلام منايوم أحد ، فوجدنا على بطنه حجرا من بوطامن الجوع . فسيحت أمه عن وجهه التراب، وقالت : هنينا لك الجنة يا بني

<sup>﴿</sup> الآفة الأولى الـكلام فيها لا يعنيك ﴾

<sup>(</sup>۱) حديث المؤمن لا يكون صمته إلا فكرا ونظره إلا عبرة ونطقه إلا ذكرا : لم أجد له أصلا وروى محمد بن زكر يا العلائى أحد الضعفاء عن ابن عائشة عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله أمرنى أن يكون نطق ذكرا وصمتى فكرا ونظرى عبرة

<sup>(</sup>٢) حديث من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه : ت وقال غريب وه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث استشهد منا غلام يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مر بوطة من الجوع ـ الحديث : وفيه لعله كان يتسكلم بمى الا يعنيه و يمنع مالا يغيره :ت من حديث أنس مختصرا وقال غريب ورواه ابن أبى الدنيا في الصمت بلفظ المصنف بسند ضعيف

فقال صلى الله عليه وسلم » وَمَائِدْرِبِكِ ؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا لاَيَعْنِيهِ وَ يَغْنَعُ مَالاً يَضُرُّهُ » وفي حديث آخر ، (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كبا ، فسأل عنه ، فقالوا مربض . فخرج يمشى حتى أناه ، فاما دخل عليه قال « أبشر يا كُعْبُ » فقالت أمه ، هنيئا لك الجنة يا كعب . فقال صلى الله عليه وسلم « مَنْ هَذِهِ أَلْتَالِيَّةُ عَلَى الله ؟ » قال هي أي لك الجنة يا كعب . فقال صلى الله عليه وسلم « مَنْ هَذِهِ أَلْتَالِيّةُ عَلَى الله ؟ » قال هي أي يأرسول الله . قال « وَمَائِدْرِيكِ يَاأُمَّ كَعْبِ لَعَلَّ كَعْبًا قَالَ مَالاً يُعْنِيهِ أَوْمَنَعُ مَالاً يُغْنِيهِ » ورمعناه أنه إنما تنهيأ الجنة لمن لا يحاسب ، ومن شكلم فيما لا يعنيه حوسب عليه ، وإن

كان كلامه في مباح ، فلا تنهيا الجنة مع المناقشة في الحساب ، فإنه نوع من العذاب وعن مجمد بن كعب (٢) ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إِنَّ أُوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ أَهْلِ الجُنَّة » فدخل عبد الله بن سلام ، فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبروه بذلك ، وقالوا أخبر نابأوثن عمل في نفسك ترجو به ، فقال إنى لضعيف و إِن أُوثن ما أرجو به الله سلامة الصدر ، وترك مالا يعنيني . وقال أبو ذر ، (٣) قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « أَلاَ أُعلِّمُكُ يعمل خفيف عَلى البَدَن تقيل في البَيزان ، قلت يلى يارسول الله عقال « هُو الصَّمْتُ وَحُسْنُ أَلَّ لَقَ وَتَر اللهُ مالا يعنيك ، وقال في البَيزان ، قلت يلى يارسول الله ، قال « هُو الصَّمْتُ وَحُسْنُ أَلَّ لَقَ وَتَر اللهُ مالا يعنيك ، وقال عاهد ، سمعت ان عباس يقول ، خمس لهن أحب إلى من الدهم \*الموقوفة ، لا تشكلم في الإيمنيك ، فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر . ولا تتكلم فيا يعنيك حتى تجدله موضعا ، فيا لا يعنيك ، فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر . ولا تتكلم فيا يعنيك حتى تجدله موضعا ، فإنه رب متكام في أمر يعنيه ، قد وضعه في غير موضعه ، فعنت ، ولا تمار حليها ولاسفيها فإن الحليم يقليك ، والسفيه يؤذيك . واذكر أخاك إذا غاب عنك عاتحب أن يذكرك به فإن الحليم يقليك ، والسفيه يؤذيك . واذكر أخاك إذا غاب عنك عاتحب أن يذكرك به

<sup>(</sup>١) حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كما فسأل عنه فقالوا مريض ــ الحديث: وفيه لعل كما قال مالا يعنيه أومنع مالا يغنيه: ابن أبي الدنيا من خديث كمب بن عجرة باسناد جيد إلا أن الظاهر انقطاعه بن الصحابي وبين الراوى عنه

<sup>(</sup>٢) حديث محمد بن كعب ان أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخُل عبدالله بنسلام الحديث : ابن ابى الدنيا هكذا المحديث : وفيه ان أوثق ما أرجوه سلامة الصدر وتركمالا يعنيني : ابن ابى الدنيا هكذا مرسلا وفيه أبو بجيح اختلف فيه

 <sup>(</sup>٣) حديث أبى ذر ألاأعلث بعمل خقيف على البدن ما الحديث : وفيه هو الصمت وحسن الحلق وترنث مالا يعنيك : ابن أبى الدنيا بسند منقطع

يه الدهم: العدد الكثيرمن الابل أوالحيل

واعفه مما تحب أن يعفيك منه، وعامل أخاك عاتجب أن يعاملك به، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالاجترام. وقيل للقمان الحكيم ، ماحكمتك ؟ قال لاأسأل عما كفيت، ولاأ تكلف مالا يعنيني. وقال مورق العجلي، أمر "أنافي طلبه منذعشر بن سنة ، لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه. قالوا وما هو ؟ قال السكوت عما لا يعنيني. وقال عمر رضى الله عنه لا تتعرض لما لا يعنيك ، واعتزل عدوك ، واحذر صديقك من القوم إلا الأمين ، ولا أمين إلا من خشى الله تعالى . ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ، ولا تطلعه على سرك ، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى

وحد الكلام فيما لا يعنيك ، أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ، ولم تستضر به في حال ، ولا مال . مثاله أن تجلس مع قوم ، فت ذكر لهم أسفارك . ومارأيت فيها من جبال وأنهار ، وما وقع لك من الوقائع ، وما استحسنته من الأطعمة والثياب ، وما تعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائعهم . فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تستضر . وإذا بالغت في الجنهاد ، حتى لم يمتزج بحكايتك زيادة ولانقصان ، ولا تزكية نفس ، من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة ، ولا اغتياب لشخص ، ولامذمة لشيء مما خلقه الله تعالى ، فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك . وأني تسلم من الآفات التي ذكر ناها !

ومن جلتها أن تسأل غيرك عما لأيعنيك. فأنت بالسؤال مضيع وقتك ، وقد ألجأت صاحبك أيضا بالجواب إلى التضييع. هذا إذا كان الشيء ممالا يتطرق إلى السؤال عنه آفة وأكثر الأسئلة فيها آفات ، فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلا فتقول له ، هل أنت صائم ، فإن قال نعم ، كان مظهر العبادته ، فيدخل عليه الرياء ، وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر ، وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات . وإن قال لا ، كان كاذبا . وإن سكت ، كان مستحقرا الك ، وتأذيت به . وإن اجتال لمدافعة الجواب ، افتقر إلى جهد ، وتعب فيه . فقد عرضته بالسؤال إما للرياء ، أو للكذب ، أو للاستحقار ، أو للتعب في حيلة الدفع وكذلك سؤالك عن سائر عباداته ، وكذلك سؤالك عن المعاصى ، وعن كل ما يخفيه ويستحى منه ، وسؤالك عما حدث به غيرك . فتقول له ماذا تقول ؟ و فيم أنت ؟ وكذلك ترى إنسانا في الطريق ، فتقول من أين؟ فرعا يمنعه مانع منذكره ، فإنذكره تأذى به واستحى ترى إنسانا في الطريق ، فتقول من أين؟ فرعا يمنعه مانع منذكره ، فإنذكره تأذى به واستحى

وإن لم يصدق وقع في الكذب، وكنت السبب فيه . وكذلك تسأل عن مسألة لاحاجة بك إليها، والمسئول ربحا لم تسمح نفسه بأن يقول لاأدرى ، فيجيب عن غير بصيرة ولست أعنى بالتكلم فيا لا يعنى هذه الأجناس ، فإن هذا يتطرق إليه إثم أو ضرر . وإنحا مثال مالا يعنى ماروى أن لقان الحكيم ، دخل على داود عليه السلام ، وهو يسرد درعا ، ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم . فجعل يتعجب مما رأى . فأرادأن بسأله عن ذلك ، فنعته حكمته ، فأمسك نفسه ولم يسأله . فلما فرغ ، قام داود ولبسه ، ثم قال نم الدرع للحرب . فقال لقيان ، الصمت حكم وقليل فاعله . أى حصل العلم بهمن غير سؤال ، فاستغى عن السؤال . وقيل إنه كان يتردد إليه سنة ، وهو يربد أن يعلم ذلك من غير سؤال فهذا وأمثاله من الأسئلة ، إذا لم يكن فيه ضرر ، وهتك ستر ، وتوريط في رياء وكذب وهو مما لا يعنى ، وتركه من حسن الإسلام ، فهذا حده

وأما سببه الباعث عليه ، فالحرص على معرفة مالا حاجة به إليه ، أوالمباسطة بالكلام على سبيل التودد ، أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها . وعلاج ذلك كله أن يعلم أن الموت بين يديه ، وأنه مسئول عن كل كلة ، وأن أنفاسه رأس ماله ، وأن لسانه شبكة يقدر على أن يقتنص بها الحور العين ، فإهاله ذلك و تضييعه خسر ان مبين . هذا علاجه من حيث العمل ، وأما من حيث العمل ، فالعزلة ، أو أن يضع حصاة في فيه ، وأن يلزم نفسه السكوت بها عن بعض ما يعنيه ، حتى يعتاد اللسان ترك مالا يعنيه ، وضبط اللسان في هذا على غير المعتزل شديد جدا.

# الآفة الثانية

## فضول الكلام

وهو أيضا مذموم. وهذا يتناول الخوض فيالايعني ، والزيادة فيايعني على قدر الحاجة فإن من يعنيه أمر ، يمكنه أن يذكره بكلام مختصر ، ويمكنه أن يجسمه ، ويقرره ، ويكرره ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة ، فذكر كلتين ، فالثانية فضول . أى فضل عن الحاجة

وهو أيضامذموم لما سبق . وإن لم يَكن فيه إنم ولا ضرر . قال عطاء أن أبي رباح :إن من كان قبلك كانوا يكرهون فضول الكلام ، وكانوا يمدون فضول الكلام ماعدا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أمرا بمعروف ، أو نهيا عن منكر ،أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لامدلك منها . أتنكرون أن عليكم حافظين ، كراما كاتبين، عن المين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد! أما يستحى أحدكم إدا تشرت صيفته التي أملاها صدرتهاره ، كان أكثر مافيها ليس من أمر دينه ولا دنياه وعن بعض الصحابة قال إن الرجل ليكلمني بالكلام، كَوْابُهُ أشهى إلى من الماء البارد إلى الظمآن ، فأترك جوابه ، خيفة أن يكون فضو لا. وقال مطرف ، ليمظم جلال الله في قلوبكي، فلاتذكروه عند مثل قول أحدكم للسكل والحماد، اللهم أخزه، وماأشبه ذلك واعلم أن فضول الكلام لا ينحصر . بل المهم محصور في كتاب الله تعالى . قال الله عن وجل (لاَ خَيْرَ فَيَكَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بَصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُ وَفَ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ (١٠) وقال صلى ألله عليه وسلم (١) « طُو بَى كَانْ أَمْسَكَ الْفَصْلَ من لسَانِهِ وَأَنْفَقَ الفَضْلَ مِنْ مَالِهِ ، فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك ، فأمسكو افضل المال ، وأطلقو ا فضل اللسان! وعن مطرف بن عبد الله ، عن أبيه ، قال (١) قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من سي عامر ، فقالوا أنت والدنا ، وأنت سيدنا؟ وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت أطولنا علينا طولا ، وأنت الجفنة الغراء ، وأنت وأنت ، فقال « قُولُوا قَوْلَــكُمْ وَلا يَسْتَهُو يَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ » إشارة إلى أن اللسان إذا اطلق بالثناء ، ولو بالصدق ، فيخشى أن يستهويه الشيطات إلى الزيادة المستغنى عنها وقال ابن مسعود ، أنذركم فضول كلامكم.

<sup>﴿</sup> الآفة الثانية فضول الكلام ﴾

<sup>(</sup>۱) حديث طوبى لمن أملك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله: البغوى وأو قانع في معجمي الصحابة والمهيق من حديث ركب المصرى وقال أن عبد البرانه حديث حسن وقال البغوى لاأدرى سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وقال ان منده مجول لانعرف له صحبة ورواه البرار من حديث أنس بسند ضعيف

<sup>(</sup> ٢) حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر فقالوا أنت والدناو أنت سيدنا \_ الحديث: دن في اليوم والليلة بلفظ آخر ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ المصنف

النساء: ١١٤

حسب امرى ومن الكلام ما بلغ به حاجته وقال مجاهد: إن الكلام ليكتب وتن الرجل ليُسكتُ ابنه فيقول ، أبتاع لك كذا وكذا ، فيكتب كذابا . وقال الحسن: يا ابن آدم ، بسطت لك صيفة ووكل بها ملكان كريمان يكتبان أعمالك ، فاعمل ماشئت ، وأكثر أو أقل .

وروى أن سليمان عليه السلام، بعث بعض عفاريته، وبعث نفرا ينظرون ما يقول ويخبرونه. فأخبروه بأنه مرّ فى السوق، فرفع رأسه إلى الساء، ثم نظر إلى الناس وهنّ رأسه. فسأله سليمان عن ذلك. فقال مجبت من الملائكة على رءوس الناس، ما أسرع ما يكتبون ا ومن الذين أسفل منهم، ما أسرع ما علون

وقال إبراهيم التيمى : إذا أراد المؤمن أن يتكلم نظر ، فإن كان له تكلم ، و إلاأمسك والفاجر إنميا لسانه رسلا رسلا . وقال الحسن : من كثر كلامه كثر كذبه ، ومن كثرماله كثرت ذنو به ، ومن ساء خلقه عذب نفسه

وقال عمروبن دينار '' تمكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأكثر فقال له صلى الله عليه وسلم ، فأكثر فقال له صلى الله عليه وسلم «كَمْ دُونَ لِساً نكَ مِنْ حِجَابٍ ؟ » فقال شفتاى وأسنانى ، قال «أَفَا كَانَ لَكَ فَى ذَلِكَ مَا بَرُدُ كُللامَكَ ؟ » وفي روّاية ، أنه قال ذلك في رجل أثنى عليه ، فاستهتر في الكلام ، ثم قال «ما أو تِي رَجُلْ شَرًّا مِنْ فَضْل فِي لساً نهِ ،

وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ، إنه ليمنعنى من كثير من الكلام خوف المباهاة وقال بعض الحكاء ، إذا كان الرجل في مجلس ، فأمجبه الحديث ، فليسكت . وإن كان ساكتا ، فأمجبه السكوت ، فليسكلم . وقال يزيد بن أبى حبيب : من فتنة العالمأن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع فإن وجد من يكفيه ، فإن فى الاستماع سلامة ، وفى الكلام تزيين ، وزيادة و نفصان . وقال ابن عمر : إن أحق ما طهر الرجل لسانه . ورأى أبو الدرداء المرأة سليطة ، فقال لوكانت هذه خرساء كان خيرا لهما . وقال إبراهيم يهلك الناس خلتان ، فضول المال ، وفضول الكلام

فهذه مذمة فضول الكلام وكثرته وسببه الباعث عليه، وعلاجه ماسبق في الكلام فيمالا يعني مك

<sup>(</sup>١) حديث عمرو بن دينار تكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر فقال كم دون لسانك من باب ــ الحديث : ابن أبي الدنيا هكذ مرسلا ورجاله ثمات



## فهرست الجزء الثامن

| صفحة         |                                          | صفحة       |                                    |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.7.77       |                                          | 1787       | كتاب شرح عجائب القلب               |
|              | العلوم العقلية والدينية والدنيوية        |            | بيان معنى النفس والروح والقلب      |
|              | والاخروية                                | 1787       | والعقل                             |
|              | ضرورة الجمع بين العلوم العقليــة         | 1131       | معنى القلب                         |
| 1771         | والشرعية                                 | 1888       | ی .<br>معنی الروح                  |
|              | لا تناقض بين العقل والشرع                | 1880       | معنى النفس                         |
| 1779         | أقسام العلوم العقلية                     | 1887       | معنى العقل                         |
|              | بيان الفرق بين الالهـام والتعليم         | 1887       | بيان جنود القا <del>ب</del>        |
|              | والفرق بين طريق الصوفية في               | 1781       | أُصنافٌ جنود ألقلب                 |
| 177.         | استكشاف الحق وطريق النظار                | 1789       | بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة  |
| 1771         | طريق الصوفية في استكشاف الحق             | ''``       | ألمثل الأول                        |
| 1444         | طريق النظار في استكشاف الحق              | 150.       | الثل الثباني                       |
| 1577         | وجوب تعلم الفقه للمتصوف                  | 1501       | الثل الشاك                         |
|              | بيسان الفرق بين القسامين بمثسال          | "          | بيان خاصية قلب الانسان             |
|              | محسوس                                    |            | سبب تفضيل القلب                    |
|              | المثال الأول تمثيل القلب بالحوض          |            | العلم                              |
| 3778         | شرح كيفية تفجر العلم من القلب            | 1707       | الارادة                            |
| 1470         | كيف يحصل العلم في القلب                  | 1807       | بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته     |
| • • • •      | بم تفتّح ابوآب القلبّ                    | 1,50       | الشوائب المحيطة بالانسان واثرها    |
| 1777         | الفرق بين عمل الأولياء وعمل العلماء      |            | فيه                                |
|              | عدم موت قلب المؤمن                       |            | أجتماع الشوائب في القلب            |
|              | تفاوت درجات الايمان بتفساوت              | 1507       | الصفات المتولدة من طاعة الشهوة     |
| 11 TYX       | القلوب                                   | 1807       | الصفات المتولدة من طاعة الفضب      |
|              | بيان شواهد الشرع على صحة طريقً           | 1101       | الصفات المتولدة من طاعة الشيطان    |
|              | أهل التصــوف في أكتسـاب                  | 1          | الصفات المتولدة من قهر الشهوة      |
|              | العــرفة لا من التعلم ولا من             |            | والفضب                             |
| 1471         | الطريق العتاد                            |            | تأثر القلاب بالطاعات               |
|              | شواهد الشرع                              | 1809       | تأثر القلب بالماصي                 |
| 1441         | شواهد التجارب                            |            | بيان مثل القلب بالأضافة الى العلوم |
| <u>ነ</u> ፖሊፕ | الدليل القاطع على وجود الكشيئ            | 187.       | خاصة "                             |
|              | بيان تسلط الشيطان على القلب              |            | تمثيل القلب بالمرآة                |
| 15° A W 11   | بالوسواس ومعنى الوسسوسة                  |            | تمثيله بقبض السيف                  |
| 13 44 []     | وسبب غلبتها                              | 1821       | اسباب عدم وصول العلم الى القلب     |
| 14.48.1      | معنى الخاطـــر ـ معنى الالهـــام         |            | نقصان القلب في ذاته                |
| 170          | والوسواس<br>د ۱۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۲۰۰۱      |            | تراكم المعاصي على القلب            |
|              | معنى الملك والشمسيطان والتوفيق           | 1414       | ضلال القلب                         |
|              | والخدلان<br>كيف بتسملط الخير أو الشن على |            | حجاب القلب                         |
| 7,771        | القلب القلب                              | 1446       | جهل طرق التحصيل                    |
| 1177         | الللب المسب الشيطان من الشيطان           | 1478       | مراتب الايمان وأمثلتها             |
| 15,555       | البحث عن ماهية الشيطسان من               | 11 (0      | ايمان العوام                       |
| 1711         | الحور                                    |            | ايمان المتكلمين<br>المان العارفين  |
|              | ••                                       | <b>u</b> , | ایمان العارفین                     |

| صفحة    |                                                                          | صفحة ,    |                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 7731    | كتاب رياضة النفس                                                         | 179.      | بعض مداخل الشيطان الخفية                                      |
| 1 7 7 7 | <u>−</u>                                                                 | 1797      | النساء مصيدة الشيطان العظمى                                   |
|         | وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض<br>القلب                                    |           | بيان تفصيل مداخل الشيطان الي                                  |
|         | •                                                                        | 1898      | القلب                                                         |
| 1877    | بيسان فضيلة حسن الخلق ومذمة<br>سوء الخلق                                 |           | أبواب مداخل الشيطان ـ الغضب                                   |
|         | بعض الأحاديث الواردة في حسن                                              | ļ         | . والشهوة                                                     |
|         | بعطی الاحدیث الوارد الی مسل                                              | 1410      | الحسد والحرص                                                  |
| 1844    | _                                                                        | 1411      | الشبيع وآفاته ــ مضار كثرة الأكل                              |
| 14174   | جماع الدين حسن الخلق<br>احياط الأعمال الصمالحة بسوء                      | 1,441     | حب التزين _ الطمع في الناس                                    |
|         | الخلق                                                                    | ነ የ የ የ   | العجلة من الشيطان ــ المال<br>البخل وآفاته                    |
| 184.    | منزلة حسن الخلق بين الأعمال                                              | 1799      | البصل والحال                                                  |
| 1871    | تأثير حسن الخلق في السيئات                                               | 18.1      | غرور العوام                                                   |
| 1877    | بعض الآثار الواردة في حسن الخلق                                          | 18.8      | سوء الظن بالمسلمين                                            |
|         | بيسان حقيقة حسن الخلق وسوء                                               | 1         | القاعدة العامة في كيفيــة القــــاء                           |
| 1844    | الخلق                                                                    | 18.4      | الشيطان                                                       |
|         | بعض تعريفات لحسن الخلق                                                   | 18.8      | دعاء ابن واسع لاتقاء الشيطان<br>التقوى أساس النجاة من الشيطان |
| 1887    | الفرق بين الخلق والخلق                                                   | 18.7      | موانع اجابة الدعاء                                            |
|         | معنى الخلق للامام الغزالي                                                | 18.4      | أولادابليس - الملائكةوحراسة البشر                             |
| 1847    | أمهات الأخلاق ومعانيها                                                   |           | أصنافُ البِّن والانس . صور اللائكة                            |
| 1889    | العدل وطرفاه                                                             | 18.7      | والشبياطين                                                    |
| 1847    | الشجاعة وطرفاها ــ العفة وطرفاها                                         |           | بيان ما يؤاخذ به العبد من وساوس                               |
| 1874    | بيان قبول الأخسلاق للتغير بطريق الرياضة                                  |           | القلبوت وهمها وخواطـــرها<br>وقصــورها وما يعفي عنـه ولا      |
| 1887    | ادلة عدم قبول الأخلاق للتفيير                                            | 181.      | روست ورسا يسي سسه وي                                          |
| 1889    | الأخلاق أقابلة للتفيير                                                   | 181.      | أدلة العفو عن وساوس القلب                                     |
|         | سبب اختلاف النساس في قبول                                                | 1131      | أدلة الوَّخَذَة بوساوس القلب                                  |
| 1.00    | أخلاقهم للتفيير<br>مراتب الناس بالنسبة لقبول الاصلاح                     |           | تحليل العوامل التي تسبق الفعل                                 |
| 188.    | مراتب الناس بالنسبة لقبول الاصلاح المراد بتفيير الأخلاق                  | 1814      | حكم الخاطر والميلُ                                            |
|         | بيان السبب الذي ينال حسن الخلق                                           | 1211,     | حكم الاعتقاد ـ حكم الهم والفعل                                |
| 1884    | على الجملة                                                               |           | بيان أن الوسواس هل يتصور أن                                   |
|         | الكمال الفطري                                                            |           | ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا                                 |
|         | كيفية اكتسباب الخلق الحسن<br>تأثير العادة في غريزة الانسان               |           | آراء العلماء في انقطاع الوســـوسـة<br>يذكر الله تعالى         |
| 1110    | <b>-</b>                                                                 |           | انواع وسوسة الشيطان وتأثر كل                                  |
|         | میل القاب الی العلم طبعی<br>کیف یصیر التطبع طبعا                         | 1817      | نوع بذكر الله                                                 |
|         | التهاون في الصغيرة يجلب الوقوع                                           |           | بيسان سرعة تقلب القلب وانقسسام                                |
| 1887    | في الكبيرة                                                               | 1814      | القلوب في التغير والثبات                                      |
|         | بيان تفصيل الطريق الى تهـــذيب                                           |           | أمثلة الرسول صلى الله عليه وسلم                               |
| 1 ( ( ) | <b>ועל או</b><br>אור הוא הוא אור הוא | 187.      | القلب الطاهر المطمئن                                          |
| 1887    | كيفية علاج أمراض النفس                                                   | 1131      | القلب المشحون بالهوى                                          |
| 1889    | التخلي عن الذنوب مقدم على التحلي                                         | 12731     | بعض نقط الضعف في الانسيان<br>القلب المتردد بين الخير والشي    |
|         | بالمحاسن<br>التدرج في التطهر من الدنوب                                   | 11 6 1 21 | العالم الفاسق حجة الشيطان                                     |

| مفحة   |                                                                 | صفحة [  | بيان علامات امراض القلوب وعلامات                       |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---|
|        | الرياضة البدنية ــ التواضع                                      | 1801    | عودها الى الصحة                                        |   |
|        | التعفف عما في ايدى الغير                                        | {       | علامات مرضى القلوب                                     |   |
|        | تعليم الطفل آداب المجالس                                        | 1808    | and the second second second                           | : |
|        | منسع الطفل من السب _ تعويده                                     | 1 (0)   | كيفية معرّفة الوسط في الامور                           |   |
| 1871   | الشجاعة                                                         | 1808    |                                                        |   |
|        | الريارضة للدرس ـ طاعة الوالدير                                  |         | بيان الطريق الذي يعرف به الانسسان                      | • |
| •      | وتوقير الكبير<br>حثه على الصلاة وتعليمه الحدود                  | }       | عبوب نفسه                                              |   |
|        | تدريج الصبى رياضة النفس                                         | 1808    | كيف يعرف الشخص عيوب نفسه                               |   |
| 77/37  | أثر الارشاد في الصفر                                            |         | الصداقة في هذه الأيام                                  |   |
| 1411   | بيان شروط الارادة ومقسدمات                                      | 1800    | السنة الأعداء مضالطة الناس                             |   |
| 1877   | الجاهدة                                                         | {       | بيان شواهد النقل من أرباب البصائر                      |   |
|        | وتدريج المريد في سلوك سسبيل                                     | {       | البصائر وشواهد الشرع على أن                            |   |
|        | الرياضة                                                         |         | الطريق في معالجة أمراض القلوب                          |   |
| 3431   |                                                                 |         | ترك الشهوات وأن مادة أمراضها<br>مراته الشرات           |   |
|        | التجرد عن الجاه                                                 | 1607    | هى اتباع الشهوات                                       |   |
|        | التجرد عن التقليد الأعمى والتعصب التجرد عن المصية لـ الحاجة الى | 1804    | طرق الرياضة لمجاهدة النفس<br>الجنيد ومخالفته لهوى نفسه |   |
|        | التجرد عن المعصية بـ الحاجة الى مرشد وطاعته                     | 1604    | اصناف الخلق بالنسبة لذكر الله                          |   |
| 1676   | الاعتصام بالجوع - الاعتصام بالهمة                               | 1809    | تمالي                                                  |   |
|        | الاعتصام بالصمت _ الاعتصا                                       | , , , , | التكالب على الدنيا محبط للحسنات                        |   |
| 1 8 77 | بالمخلوة                                                        | 184.    | آفة المباح                                             |   |
|        | تصفية القلب لذكر الله                                           | 1877    | بيان علامات حسن الخلق                                  |   |
| 1877   | كيفية التدرج في سلوك الطريق                                     | 1874    | علامات حسن الخلق في القرآن                             |   |
| 1877   | <ul> <li>قواطع الطريق تذكرنا ما مضى</li> </ul>                  |         | علامات حسن الخلق في السنة                              |   |
| AY31   | الوسواس عن طريق كلمة الذكر                                      | 3731    | بعض صفات ذى الخلق الحسن                                |   |
| 1879   | العجبوالرياء والفرح بما ينكشفاله                                |         | بعض الآثار في احتمال الأذي                             |   |
| 1888   | كتاب كسر الشبهوتين                                              |         | بيان الطريق في رياضة الصبيان في                        |   |
| •      | بيان فضيلة الجوع وذم الشبع                                      |         | أول نشمسوهم ووجه تأديبهم                               |   |
| 1840   | ا " فضيلة الجوع                                                 | 1871    | وتحسين أخلاقهم                                         |   |
| 1.8.44 | أثواب كسر شهوة البطن                                            |         | مسئولية الوالد في تربية ولده                           |   |
|        | كراهية السمن - الجوع طريق الى                                   |         | المراة الصالحة تجعل الطفل مالحا                        |   |
| · 1844 | الجنة                                                           |         | استقلال والد الطفل في تربينه                           |   |
|        | الإثار الواردة في فضل الجوع وذم                                 | 1640    | تعليم الطفل آداب الطعام                                |   |
| 1883   | الثميع                                                          | 1871    | تعليم الطفل آداب اللبس                                 |   |
|        | ا اقاويل التسترى في فضل الجوع                                   |         | ما يجسوز أن يتعلمه الصمسميمي                           |   |
| 1891   | بيان فوائد الجوع وآفات الشبع                                    |         | وما ريجور سياسة الطفل بابيه                            |   |
|        | صفاء القلب وابقاد القريحة                                       |         | . أمه                                                  |   |
| 1894   | رقة القلب حتى يجد لذة المناجاة                                  | 1574    | تعويده الخشونة - تعويده الصراحة                        |   |
|        |                                                                 |         | ar was a similar was                                   |   |
|        |                                                                 |         |                                                        |   |

| صفحة         | ,                                                        | صفحة |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1019         | القول في شهوة الفرج                                      | 1898 | الانكسيار وزوال البطر                                                                  |
| <del>-</del> | تذكر التمتعفي الآخرة _ بقاء الن                          |      | تذكر عذاب الآخرة وجوع الفقير                                                           |
| 107.         | ملازمة الفتنة للخلوة بالاجنبية المرأة سلاح الليس اللعين  | 1890 | كستر شهوات المعاصي                                                                     |
| 1071         | المراف للتكريخ البيس اللغين<br>تحريم النظر الى الأجنبية  | Ì    | دفع النوم عن العابد _ تيسير المواظبة                                                   |
|              | ريم<br>بيان ما على المريد فى ترك التزو                   | 1897 | على العبادة                                                                            |
| 1077         | و فعله                                                   | 1897 | ى .<br>صحة البدن                                                                       |
|              | الاحتجاب عن الاعمى                                       | 1894 | خفة الونة                                                                              |
|              | وجوب الزواج خوفا من اللواط<br>تحريم النظر الى وجه الأمرد | 1899 | الأيثار والتصدق بفضل الطعام                                                            |
| 1070         | مضار التزوج بالغنية                                      | i    | <b>بيان</b> طريق الرياضة في كسر شهوة                                                   |
| جهم          | مكارم أخلاق المريدين مع أزوا-                            | 10   | بيباق حريبي عربي منا عن مستو مسهو<br>البطن                                             |
| 1077         | زهد رابعة العدوية وورعها                                 |      | الأكل الحلال ـ طريقة تقليل الطعام                                                      |
|              | كيف زوج سعيد بن المسيب ا                                 | 10.1 | الدرجة القصوى في الزهد                                                                 |
|              | تجلى مكارم بن المسيب في ز                                |      | الدرجة الثانية في الزهد                                                                |
| 1077         | ابنته                                                    |      | الدرجة الثالثة في الزهد _ الدرجة                                                       |
| برج<br>۱۵۲۸  | بيان فضيلة من يخالف شهوة الذ<br>والعين                   |      | الرابعة                                                                                |
|              | أمثلة من عفة السلف _ محافظة                              |      | هلامات الجوع الصادق ـ طعام أهل<br>                                                     |
| Ψ,           | الله المحال على عقته ــ مكان ال                          | 10.5 | الصفة                                                                                  |
| 1079         | بين مختلف الطاعات                                        | 10.7 | الدرجة العليا في تأخير الأكل                                                           |
| لشر ۱۵۳۱     | النظر الى الوجه الحسن بريد اا                            | 10.8 | الدرجة الثانية _ الدرجة الثالثة                                                        |
| 1077         | كتاب آفات اللسان                                         | 10.0 | الزهد في نوع الطعام                                                                    |
|              | •                                                        | 10.7 | اشار ابن عمر رضي الله عنه وزهده                                                        |
|              | بيان عظيم خطر اللســـــــــــــــــــــــــــــــــــ    | 10.4 | بعض حكايات الصالحين في الزهد                                                           |
| 1077         | الصمت                                                    | 1011 | طريقة هضم الطعام                                                                       |
| الســر       | بعض الأحساديث الواردة في خع<br>اللسان                    |      | <b>بيان اخ</b> تلاف حكم الجوع وفضيلته                                                  |
| 1047         | مكان اللسان بين الأعضاء                                  |      | واختلاف أحوال الناس فيه _                                                              |
| 1089         | أصول الشر                                                | 1017 | خير الأمور الوسط                                                                       |
|              | بعض الآثار الواردة في خطر اللم                           | 1018 | تحديد مقدار الأكل                                                                      |
| ۱۵٤۲ سم      | بحث تحليلي في سبب فضل الصد                               | 1018 |                                                                                        |
| يك ١٥٤٤      | الآفة الأولى ــ الكلام فيما لا يعن                       | 1017 | زهد عمر رضى الله عنه في الاكل                                                          |
| •            | الوقت رأس مال الانسيان                                   |      | تأديب عمر رضى الله عنه ولده في الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال |
|              | حد الكلام فيما لا يعنيك وامثلت                           | 1017 | الأكل<br><b>بيان آفة</b> الرياء المتطرق الى من ترك                                     |
| •            | البــاحث عن الكلام فيما لا يعن                           |      | بيبين الحد الوياء المنظري الى من الراد<br>اكل الشـــهوات وقلل الطعام ـــ               |
| 1087         | وعلاجه<br>الآفة الثانية ــ فضول الكلام                   | 1    | النفاق                                                                                 |
|              | اد ف المالية لله فللمول المارم                           | 1    | ,                                                                                      |

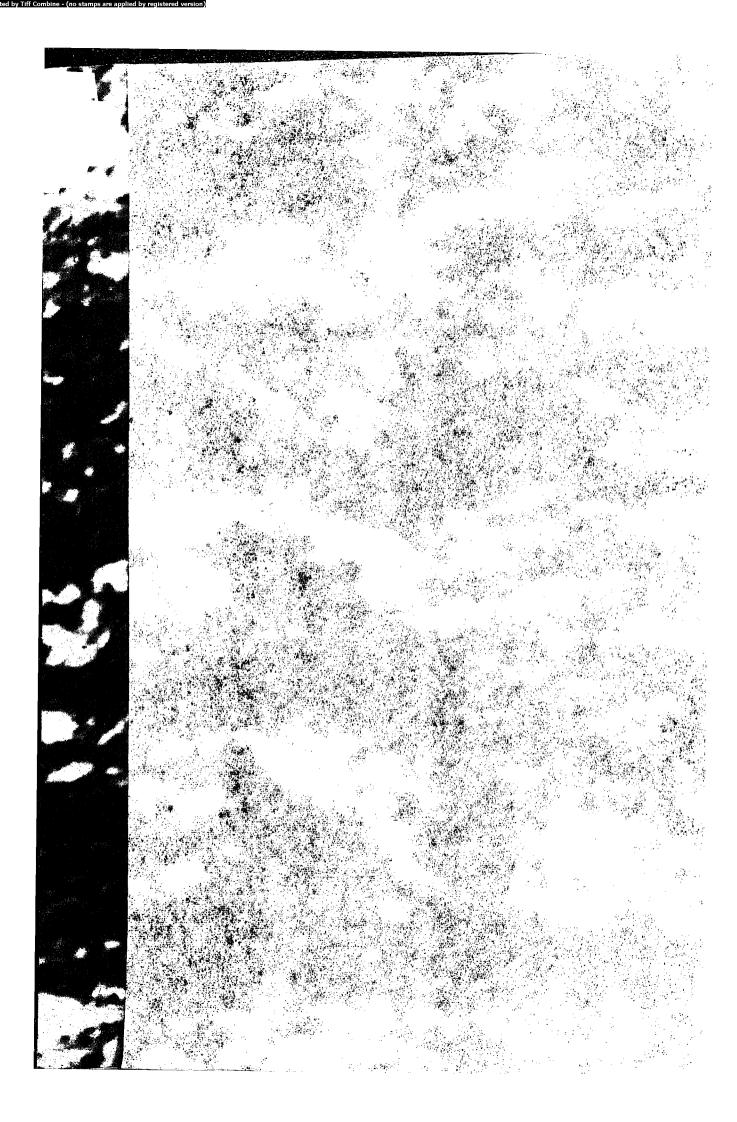

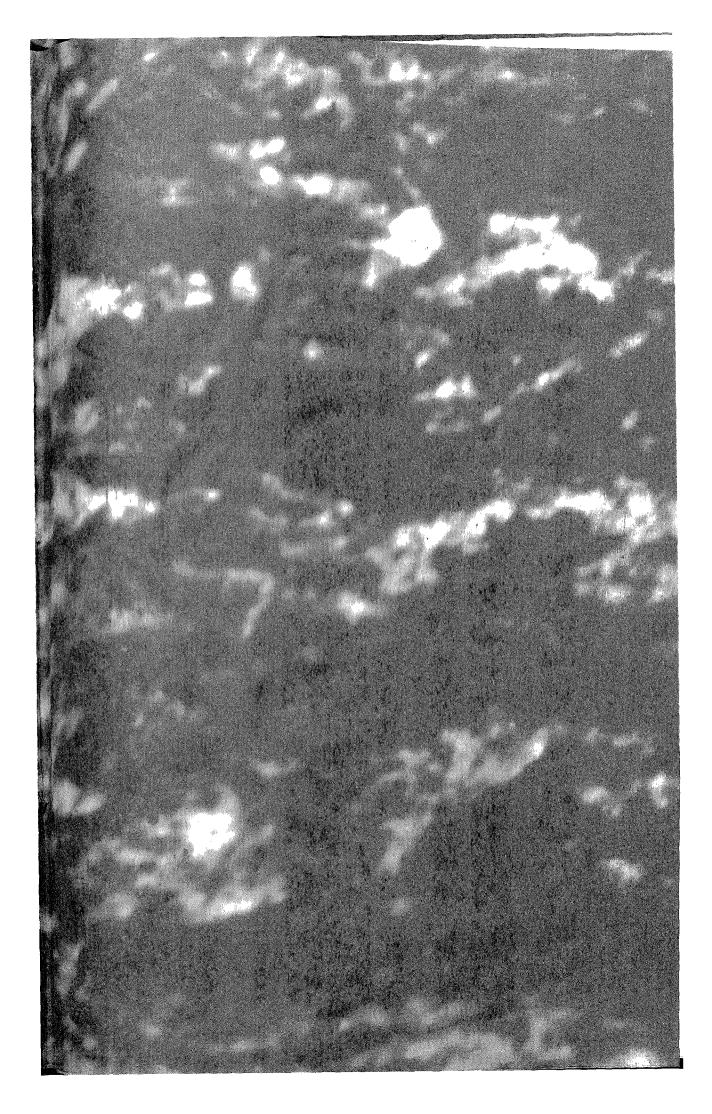

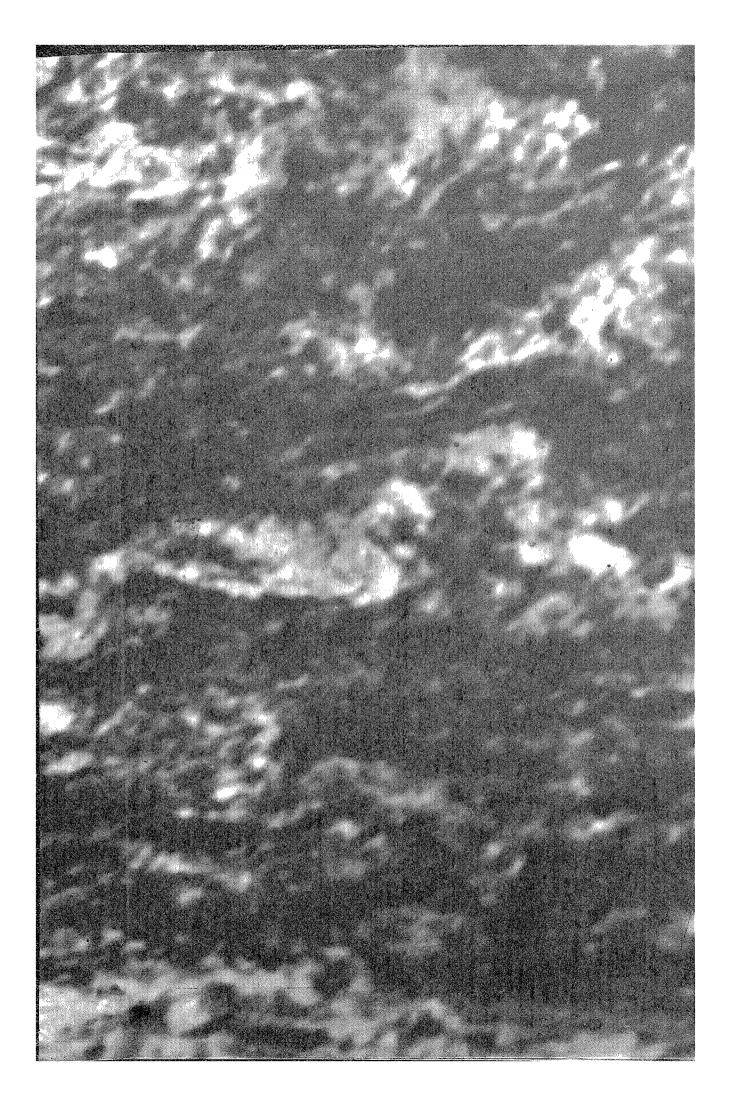

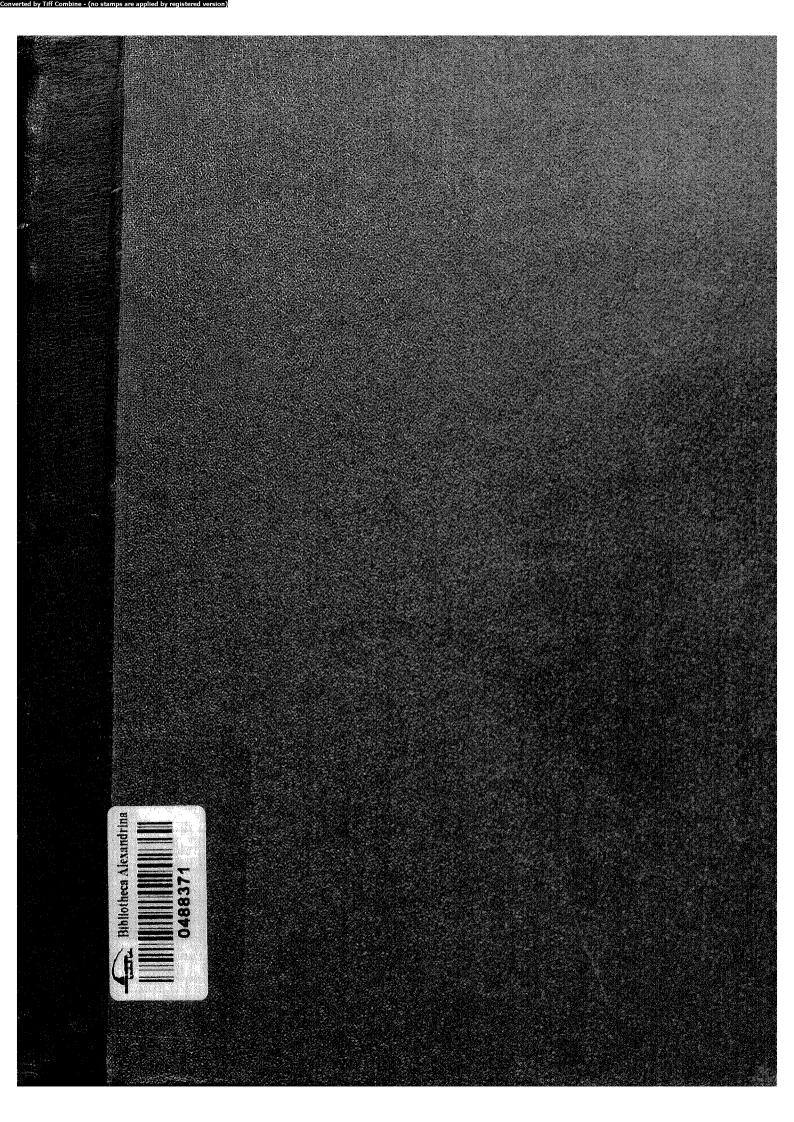